سر من المرتبي الأميث والمياوك

لأبي جَعفر محمَّ بن جريرالطبريّ ٢١٠ - ٢١٠ هجرتية

المُعِلِدُّ اللَّوْلِ تاريخ مَا قبلَ الرِّهَةِ وَالنبوَّيْةُ الشَّرِفِيَةُ

> وَلِرِلْلُنْ لِلْعِلْمِينَ مِي بيردت. لبناه

الطبعة الأولمت ١٤٠٧م

جمَيع الجِقوُق مَجَفوَظة الدَّارِ الْالْسَبِّ الْالْحِلْمِيَّكُمُ سَيروت - لبت نان

یطابی می : کوار الکنگ العامت کی بیردت ابنان هانفت : ۸۰۰۸ ۲۰ - ۸۰۰۳ ۳۲ - ۸۰۰۸ ۲۰ میک الفت : ۱۱/۹٤۲٤ تلکس : Nasher 41245 Le تاريخ الطبري ...... تاريخ الطبري

## بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة

## (١) محمد بن جرير الطبري .

لم يكد يطلع القرن الثالث للهجرة حتى كانت العلوم الاسلامية قد اقتربت من النضج ، وقد وضعت الأسس الثابتة لمذاهب الفقه وألفت الكتب الصحاح في الحديث ، وجمعت اللغة من أفواه الاعراب ، وصنفت كتب السيرة والمغازي والفتوح ، واستوعبت العربية طائفة من علوم الفرس والهند واليونان ، واتسعت آفاق المعرفة عند العلماء ، فكان المشتغل باللغة والنحو عالماً بالحديث ووجوه التأويل ، والمحدث عارفاً بالتاريخ وصنوف الفِرق والمذاهب ومراتب الرجال ، والشاعر يأخذ بنصيب من اللغة والنحو والتصريف ، والفقيه يحفظ الشعر والمثل ، ويروي الحديث والخبر .

وفي هذه الحقبة من الزمن بزغ نجم المحدث الفقيه الجامع لأشتات العلوم ابي جعفر محمد بن جرير الطبري . فقِه العلم صبياً ، ورحل في سبيله يافعاً لم يبلغ مبلغ الرجال ، ولقي الكثير من الرواة والعلماء وطالع صنوف الكتب .

كان مولده في آمل بطبرستان ، وقد وقع الشك في تاريخ ولادته ، قال بعضهم : ولد آخر سنة اربع وعشرين ومائتين ، وقال بعضهم : أول سنة خمس وعشرين ومائتين .

وتحدث ابو جعفر عن أمره في حداثة سنّه فقال: «حفظت القرآن ولي سبع سنين ، وصليت بالناس وأنا ابن ثماني سنين ، وكتبت الحديث وأنا ابن تسع ». وصحت الرؤيا وصدق التعبير وملأ ابن جرير الدنيا فقها وعلماً ، وناضل عن السنة وحارب الابتداع. وكان أبوه ورعاً تقياً متصوناً ، إلى يسارٍ يعيش فيه ، وما إن أحس من أبي جعفر يقظة في فؤاده ورجاحة في عقله ، ونزوعاً إلى العلم ، ورغبة في لقاء العلماء ، حتى دفعه إلى الرحلة في سبيل العلم حيث كان .

وكان أوّل ما رحل إلى الريّ وما جاورها من البلاد ، فأخذ عن شيوخها واكثر . درس الفقه في العراق على أبي مقاتل ، وكتب عن احمد بن حماد الدولابيّ كتاب ( المبتدأ ) وأخذ مغازي ابن اسحاق عن سلمة بن الفضل ، وعليه بنى تاريخه فيها بعد . ثم اختص بابن حميد الرازي .

ومن ثم رحل إلى الكوفة ، فكتب فيها عن هنّاد بن السري واسماعيل بن موسى الحديث ، وأخذ عن سليمان بن خلاد الطلحي القراءات . ولقي فيها أبا كريب محمد بن العلاء الهمداني وكان عالم عصره . قال أبو بكر بن كامل : « وأخذ أبو كريب في مسألته إلى أن عظم في نفسه ، فقال له : ادخل إلى ، فدخل

إليه وعرف قدره على حداثته ومكنّه من حديثه ، وكان الناس يسمعون منه ، فيقال : إنه سمع من أبي كريب أكثر من مائة ألف حديث » ( معجم الأدباء ) .

ثم عاد أبو جعفر إلى مدينة السلام ، وأخذ في مدارسة علوم القرآن ، وانقطع إلى أحمد بن يوسف التغلبي المقرىء زماناً ، ثم جنح إلى دراسة فقه الشافعي فاتخذه مذهباً ، وأفتى به سنوات .

وفي طريقه إلى مصر عرّج على أجناد الشام ، وأطال أيامه في بيروت على الخصوص ، حيث التقى العباس بن الوليد البيروتي المقرىء ، قضى منها سبع ليال بالمسجد الجامع ، حتى ختم القرآن برواية الشاميين تلاوة عليه ، وتابع مسيره إلى الفسطاط حتى بلغها في سنة ثلاث وخمسين ومائتين . وكان أول من لقيه بها أبو الحسن السراج المصري ، وكان أديباً متصرّفاً في فنون الآداب ، وكل من دخل الفسطاط من أهل العلم يتلقاه ويتعرض له ، فحينها لقي أبا جعفر ، ساءله عن فنون من الفقه والحديث واللغة والنحو والشعر فوجده عالماً في كل ما سأل ، آخذاً من كل علم بنصيب وافر .

وروى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ، قال : «جمعت الرحلة بين بين محمد بن جرير ، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ، ومحمد بن نصر المروزي ، ومحمد بن هارون الرُّوياني بمصر ، فأرملوا ولم يبق عندهم ما يقوتهم واضر بهم الجوع ، فاجتمعوا ليلة في منزل كانوا يأوون إليه ، فاتفق رأيهم على أن يستهموا ويضربوا القرعة ، فمن خرجت عليه سأل لأصحابه الطعام ، فخرجت القرعة على محمد بن إسحاق بن خزيمة ، فقال لأصحابه : أمهلوني حتى اتوضاً واصلي صلاة الخير » . إلى آخر القصة حتى أرسل لهم الأمير الدنانير .

وطالت أيامه بمصر سنوات ، ذهب في أثنائها إلى الشام ، ثم عاد فأخذ من فقه الشافعي عن الربيع والمزني ، وابناء عبد الحكم ، ومن فقه مالك عن تـلاميذ ابن وهب ، وفي مصر ايضاً التقى بيونس بن عبد الأعلى الصدفي ، شيخ الإقراء بها فأخذ عنه قراءة حمزة وورش.

ثم عاوده الحنين إلى بغداد فعاد إليها بعد رحلة طويلة وعزم على أن ينقطع للدرس والتأليف ، وأن يمتنع عن كل ما يصرفه عنها . ثم ابتنى لنفسه داراً برحبة يعقوب في بغداد ، وزّع فيها نفسه بين العبادة والقراءة والإملاء والتصنيف ، وعاش بها ، رضيّ النفس مرموق المحلّ، مهيباً من الخلفاء والولاة ، رفيع المنزلة والمكانة إلى أن مات يوم السبت ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاثمائة ، ودفن يوم الأحد بالغداة في داره ، قال الخطيب في تاريخ بغداد : « واجتمع على جنازته من لا يحصي عددهم إلّا الله ، وصليّ على قبره عدة شهور ليلاً ونهاراً ، ورثاه خلق كثير من أهل الدين والأدب » .

وقد جال ابن جرير في نواحي كل فن ، وضرب فيها جميعها بسهم ، حتى اصبح إمام عصره غير مدافع ، قال عبد العزيز الطبري في شأنه : « كان كالقارىء الذي لا يعرف إلاّ القرآن ، وكالمحدث الذي لا يعرف إلاّ الخديث وكالفقيه الذي لا يعرف إلاّ النحو ، وكالحاسب الذي لا يعرف إلاّ الحساب ، وكان عالماً بالعبادات ، جامعاً للعلوم وإذا جمعت بين كتبه وكتب غيره وجدت لكتبه فضلاً على غيرها » .

ولكن كان أكثر ما اشتهر به من هذه العلوم الفقه والتفسير والحديث والقراءات أما الفقه فقد درس

المذاهب جميعها ، وفقه الشافعي على الخصوص ، واتخذه مذهباً له وأفتى به في بغداد عشر سنين ، وقد أدى به البحث إلى الاجتهاد واختيار مذهب انفرذ به .

وأما التفسير فإنه قد أفضى بعلمه فيه إلى كتابه الكبير « جامع البيان عن تأويل آي القرآن » قال أبو جعفر : حدثتني به نفسي وأنا صبي . واشتهر هذا التفسير وطار ذكره في الأفاق، حتى روي عن أبي حامد الإسفراييني الفقيه أنه قال: « لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل على كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيراً ».

وأما في الحديث فقد عدّه الذهبي من رجال الطبقة السادسة ، وذكر النووي انه في طبقة الترمذي والنسائي ، ومن أشهر ما صنف فيه كتاب تهذيب الآثار .

أما القراءة فقد تلقى حروف القرآن على شيوخ الإقراء في بغداد والكوفة والشام ومصر ، وأخـذ بقراءة حمزة ، تلقاها عن يونس بن عبد الأعلى بمصر ، كما أخذ عليه قراءة ورش ، ثم لم يلبث أن اتخذ لنفسه قراءة لم يخرج بها عن المشهور .

وكان أيضاً شاعراً ، ذكره القفطيّ في كتاب « المحمدين من الشعراء » وقال : « كان له رحمه الله شعرٌ فوق شعر العلماء » وأورد له :

إذا أعسرتُ لم يعلمُ رَفِيقي وأسْتَغنِي فَيَسْتَغْنِي صَدِيقي حيائي حافظٌ لي ماء وجهي ورفقي في مرافقتي رفيقي

وكان حسن الرأي جميل الطريقة ، لا يُخلي ليلة من تلاوة القرآن ، ولم يقصد فيها ألف حاجة من سلطان ، أو تزلفاً إلى عظيم .

وقد بلغ الغاية في شرف النفس وكمال العفة ونظافة الملبس والاعضاء ، وحلاوة المعشر وحسن التفقد لإخوانه ، وجمال الرعاية لهم ، رقيق حواشي الكلام مع دعابة وظرف ورقة ولطف وله في كل ذلك قصص وأخبار أفردها أبو بكر بن كامل ، في كتابه ، وكذلك عبد العزيز بن محمد الطبري .

## ٢ ـ مؤلفاته

- ١ آداب المناسك .
- ٢ ـ آداب النفوس .
- ٣ ـ اختلاف علماء الأمصار في أحكام شرائع الإسلام .
  - ٤ ـ أحاديث غدير خمّ
  - ٥ بسيط القول في أحكام شرائع الإسلام .
    - ٦ ـ البصير في معالم الدين .
  - ٧ ـ تاريخ الرسل والملوك : وهو الذي بين أيدينا .
    - ٨ ـ تهذيب الأثار وتفصيل الثابت من الأخبار .

٦ الطبري

- ٩ ـ جامع البيان عن تأويل آي القرآن .
  - ١٠ ـ الجامع في القراءات .
    - ١١ ـ حديث الطير.
    - ١٢ ـ الخفيف في الفقه.
      - ١٣ ـ ذيل المذيل .
  - ١٤ ـ الرد على الحرقوصية .
  - ١٥ ـ الرد على ذي الأسفار .
- ١٦ ـ الرد على ابن عبد الحكم على مالك .
- ١٧ ـ صريح السنة ، وهو رسالة ذكر فيها مذهبه .
  - ١٨ ـ طرق الحديث .
    - ١٩ \_عبارة الرؤيا .
  - ٢٠ ـ كتاب العدد والتنزيل .
    - ٢١ ـ كتاب الفضائل .
  - ٢٢ \_ لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام .
    - ٢٣ ـ مختصر الفرائض .
    - ۲٤ ـ كتاب المسترشد .
      - ٢٥ \_ المسند المجرد .
      - ٢٦ ـ كتاب الوقف .

هذا بالإضافة إلى كتب أسندت له ولم تثبت . وقد ذكر في تاريخه انه سيؤلف كتاباً في « دلائل النبوة » ولم يذكره أحد من ترجم له .

## ٣ ـ تاريخ الطبري

كتاب « تاريخ الرسل والملوك » أو « تاريخ الأمم والملوك » يعد أوفى عمل تاريخي بين مصنفات العرب ، أقامه على منهج مرسوم ، وساقه في طريق استقرائي شامل ، بلغت فيه الرواية مبلغها من الثقة والأمانة ، أكمل ما قام به المؤرخون قبله ، كاليعقوبي والبلاذري والواقدي وابن سعد ، ومهد السبيل لمن جاء بعده ، كالمسعودي وابن مسكويه وابن الأثير وابن خلدون .

وقد كان التاريخ عند العرب في الجاهلية اخباراً متفرقة تتناقلها الشفاه وروايات متناثرة تدور حول الأشعار والأمثال والأيام . ثم كانت بعثة محمد عليه السلام ، ومضى عهد الخلفاء الراشدين ، وإذا المسلمون يخفون لتدوين اخباره عليه السلام ويروون انباء مولده ومبعثه وهجرته ومغازيه ، فكان من تدوين تلك السيرة اللبنة الأولى في تاريخ الاسلام .

ثم خرج المسلمون للغزو ، ونبض عرق العصبية والقبلية ، وشاعت أخبار الأمم القديمة وتاريخ الديانات عند الأمم الأخرى ، كل هذا وذاك دعا إلى إضافة مادة تاريخية جديدة .

وما إن انقضى القرن الثاني حتى أخذت المادة التاريخية تزيد تبعاً لتطور الحياة العربية ، واستقرت دواوين الانشاء والجند ، وتنوعت العهود والمواثيق والمراسلات ومست الحاجة إلى معرفة المواليد والوفيات ، ومدد ولايات الخلفاء والولاة والقضاة والقواد وأمراء المواسم في الحج ، ثم ظهرت الكتب المترجمة ، وكثرت الرحلة بين البلاد ، واطلع العرب على ما لم يكونوا رأوه من عجائب البلاد وحضارات الأمم ، وأحس العلماء أن لعلم التاريخ أثراً في بناء الأمم وفهم الثقافات وإرساء القواعد الثابتة للعلوم ولم ير الأفاضل منهم بأساً في أن يضعوا أسفاراً في التاريخ ، فعل ذلك الواقدي في كتاب الفتوح والبلاذري في كتابيه البلدان وانساب الأشراف ، وغيرهم إلى أن انتهى الأمر إلى الإمام محمد بن جرير الطبري فوضع فيه كتابه هذا .

ولم يعلم بالتحديد التاريخ الذي بدأ فيه ابو جعفر إملاء هذا الكتاب ويظهر أنه ألفه بعد كتاب التفسير .

وجاء في تاريخه : « وقيل أقوال في ذلك قد حكينا منها جملًا في كتابنا المسمى « جامع البيان عن تأويل آي القرآن » فكرهنا إطالة الكتاب » .

ومن خلال ما ذكر ياقوت في كتابه معجم الأدباء ، يكون قد أملى تاريخه بعد سنة تسعين ومائتين . أما انتهاؤه منه فقد ذكر ياقوت أنه فرغ منه « في يوم الأربعاء لثلاث بقين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثمائة ، وقطعه على آخر سنة اثنتين وثلاثمائة » .

بدأ أبو جعفر تاريخه بذكر الدلالة على حدوث الزمان ، وأول ما خلق بعد ذلك القلم وما بعد ذلك شيئاً فشيئاً ، على ما وردت بذلك الآثار ، ثم ذكر آدم ، وما كان بعده من أخبار الأنبياء والرسل ، على ترتيب ذكرهم في التوراة ، متعرضاً للحوادث التي وقعت في زمانهم ، مفسراً ما ورد في القرآن الكريم بشأنهم ، معرجاً على أخبار الملوك الذين عاصروهم وملوك الفرس ، مع ذكر الأمم التي جاءت بعد الأنبياء حتى مبعث الرسول عليه السلام .

أما القسم الإسلامي فقد رتبه على الحوادث من عام الهجرة حتى سنة ثلاثمائة واثنتين ، وذكر في كل سنة ما وقع فيها من الأحداث المذكورة والأيام المشهورة ، وإذا كانت أخبار الحوادث طويلة جزأها على حسب السنين ، أو يشير إليها بالإجمال ثم يذكرها في الموضع الملائم .

وترجع قيمة الكتاب إلى أنه قد استطاع أن يجمع بين دفتيه جميع المواد المودعة في كتب الحديث والتفسير واللغة والأدب والسير والمغازي وتاريخ الأحداث والرجال ونصوص الشعر والخطب والعهود ، ونسق بينها تنسيقاً مناسباً ، وعرضها عرضاً رائعاً رائعاً ، ناسباً كل رواية إلى صاحبها ، وكل رأي إلى قائله ، كما أنه أودع كتابه فصولاً صالحة ونتفاً متنوعة من متون الكتب التي أتت عليها عوادي الأيام ، وأورد من أقوال العلماء ما لا نجده إلا في هذا الكتاب .

ومصادر الطبري في هذا التاريخ هي كل ما سبقه من المواد التي عرفها العرب من قبله وأخذ من كل متخصص في فنه ، أخذ التفسير عن مجاهد وعكرمة وغيرهما ، ممن نقل عن ابن عباس ، ونقل السيرة عن

ابان بن عثمان وعروة بن الزبير وشرحبيل بن سعد وموسى بن عقبة وابن إسحاق ، وروى أخبار الردة والفتوح عن سيف بن عمر الأسدي ، وحوادث يومي الجمل وصفين عن أبي مخنف والمدائني ، وتاريخ الأمويين عن عوانة بن الحكم ، وأخبار العباسيين من كتب أحمد بن أبي خيثمة . وأخذ أخبار العرب قبل الإسلام من عبيد بن شرية الجرهمي ومحمد بن كعب القرظي ووهب بن منبه وأخبار الفرس من الترجمات العربية من كتب الفرس ولا سيها ابن المقفع وابن الكلبي .

والطريقة التي سار عليها الطبري في كتابه هي طريقة المحدثين ، بأن يذكر الحوادث مروية ، ويذكر السند حتى يتصل بصاحبه ، لا يبدي في ذلك رأياً في معظم الأحيان ، وهذه الطريقة التي سلكها في معظم الكتاب ، وفيها عدا ذلك ينقل من الكتب ، فيصرح باسم الكتاب أو ينقل عن المؤلفين من غير تعيين الكتاب الذي نقل عنه .

وقد كان اعتماده هذا المنهج مثاراً للنقد عند بعض الباحثين، قالوا: إن سياقه الأخبار دون تمحيصها أمر لا يليّق بالمؤرخ الناقد البصير، وربما كان عذر الطبري في ذلك هو عذر رواة الحديث، فيذكرون الحديث بطرقه ورجاله ، تاركين الحكم للقارىء أمانة للعلم وبراءة للذمة .

هذا وقد أشار الطبري إلى منهاجه هذا والسلوك الذي سار عليه في تاريخه في مقدمة كتابه بنص صريح يمكن العودة اليه للتثبت .

وقد وقع لهذا الكتاب كثير من التكملات والمختصرات والترجمات ، ولعل أول من ذيّل عليه هو الطبري نفسه ؛ قال السخاوي : « وله على تاريخه المذكور ذيل بل ذيل على الذيل أيضاً ».

أما الترجمة ، فكان أول من قام بها أبو علي محمد بن عبدالله العلقمي إلى الفارسية . ثم نقلت هذه الترجمة من الفارسية إلى التركية في عهد أحمد باشا . كما ترجم من الفارسية إلى الفرنسية وطبعت سنة ١٨٧٤ م.

ومنذ أن صدر هذا الكتاب عن مؤلفه تتابع الوراقون في نسخه وتنافس الأمراء والملوك في اقتنائه وعمرت به خزائن الكتب ودور العلم ، ومع مرور الزمن وعوادي الأيام ذهبت هذه النسخ شرقاً وغرباً وتعرض معظمها للضياع .

أما المخطوطات التي اعتمد عليها في تحقيقه وجمعه فتنتمي إلى المكتبات التالية :

- ١ ـ المكتبة الأهلية بباريس .
- ٢ ـ مكتبة كبريلي بالأستانة .
- ٣ ـ مكتبة جامعة الزيتونة بتونس .
- ٤ ـ مكتبة الجمعية الأسيوية في كلكتا بالبنغال .
  - ٥ ـ مكتبة برلين .
  - ٦ ـ مكتبة المتحف البريطاني .
    - ٧ ـ مكتبة توبنجن .

تاريخ للطبري

٨ ـ مكتبة بودليان بأكسفورد .

٩ ـ مكتبة الجزائر .

١٠ ـ مكتبة المكتب الهندى .

١١ ـ مكتبة جامعة استراسبورغ .

١٢ ـ مكتبة ليدن .

#### مصادر البحث:

تاريخ ابن الأثير ٦: ١٧١ ـ ١٧٢

تاریخ ابن کثیر ۱۱: ۱٤٥

تاریخ بغداد ۲: ۱۲۲ ـ ۱۲۸

إنباء الرواة على أنباه النحاة للقفطي ٣: ٨٩ ـ ٩٠ طبقات القراء لابن الجزري ٢: ٢٦٠ ـ ٢٦١

الوافي بالوفيات ٢: ٢٦٤ - ٢٨٦

الأنساب للسمعاني ٣٦٧ أ تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري تاریخ ابن عساکر ۱۸: ۳۳۹ ـ ۳۷۰ ( مخطوطة دار الكتب ). تذكرة الحفاظ للذهبي ٢: ٢٥١ ـ ٢٥٥ تهذيب الأسهاء واللغات للنووي ١: ٧٨ ـ ٧٩ ابن خلکان ۱: ۲۵۶ الرجال للنجاشي ٢٢٥

روضات الجنات ۲۷۲ ـ ۲۷۵

شذرات الذهب ٢: ٢٦٠

طبقات الشافعية للسبكي ٢: ١٣٥ ـ ١٤٠

طبقات المفسرين للداودي الورقة ٢٣٠ ـ ٢٣٤ طبقات المفسرين للسيوطي ٣٠ ـ ٣١ علم التاريخ لهرنشو ترجمة العبادي ٥١ ـ ٦٩ عيون التواريخ لابن شاكر ( وفيات سنة ٣١٠) الفهرست لابن النديم ٢٣٤ \_ ٢٣٥ كشف الظنون ۲۹۸ ، ۲۳۷ ، ۱۶۶۹ ، ۱۶۶۹ اللباب لابن الأثير ٢: ٨١ لسان الميزان ٥: ١٠٠٠ ـ ١٠٣ المحمدون من الشعراء ٦٦ ـ ٦٧ مرآة الجنان لليافعي ٢٦١: ٢٦١ معجم الأدباء ١٨: ٥٠ ـ ٩٤ المنتظم لابن الجوزي ٦: ١٧٠ ـ ١٧٢ مواد تاريخ الطبري للدكتور جواد علي ( مجلة المجمع العلمي العربي ببغداد).

خطبة الكتاب

## خطبة الكتاب

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الأوّل قبل كلِّ أوّل، والآخِر بعد كلّ آخر، والدائم بلا زوال والقائم على كلَّ شيء بغير انتقال، والخالقِ خلقَه من غير أصل ولا مثال؛ فهو الفردُ الواحد من غير عدد؛ وهو الباقي بعد كلَّ أحد، إلى غير نهاية ولا أمد. له الكبرياءُ والعظَّمة، والبهاء والعزة، والسلطانُ والقدرة، تعالى عن أن يكونَ له شريك في سلطانه أو في وحدانيته نديد، أو في تدبيره مُعين أو ظهير، أو أن يكونَ له ولد، أو صاحبة أو كُفء أحد، لا تحيط به الأوهام، ولا تحويه الأقطار، ولا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير.

أحمده على آلائه، وأشكره على نعمائه، حمدَ مَنْ أفرده بالحمد، وشكرَ مَنْ رجا بالشكر منه المزيد، وأستهديه من القول والعمل لما يقرّبني منه ويرضيه، وأومنُ به إيمانَ مخلص له التوحيد، ومفرد له التمجيد.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده النجيب، ورسوله الأمين، اصطفاه لرسالته، وابتعثه بوَحيه، داعياً خَلْقه إلى عبادته؛ فصدَع بأمره، وجاهدَ في سبيله، ونصَح لأمته، وعبدَه حتى أتاه اليقين من عنده، غيرَ مقصر في بلاغ، ولا وانٍ في جهاد؛ صلى الله عليه أفضلَ صلاة وأزكاها، وسلّم.

أما بعد، فإنّ الله جلّ جلاله، وتقدست أسماؤه، خلق خلقه من غير ضرورة كانت به إلى خلقهم، وأنشأهم من غير حاجة كانت به إلى إنشائهم، بل خلق من خصّه منهم بأمره ونهيه، وامتحنه بعبادته، ليعبدوه فيجود عليهم بنعمه ، وليحمّدوه على نعمه فيزيدَهم من فضله ومِننِه، ويُسبغ عليهم فضله وطوّله، كما قال غرّوجلّ: ﴿وَمَا أَرِيدُ أَنْ يُطعِمُونِ \* إنّ آللّه هُو عزّوجلّ: ﴿وَمَا أَرِيدُ أَنْ يُطعِمُونِ \* إنّ آللّه هُو عزّوجلّ: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنّ وَالْإِنْسَ إِلّا لِيَعْبدُونِ \* مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أَرِيدُ أَنْ يُطعِمُونِ \* إنّ آللّه هُو اللّه فَو اللّه الله على مالم يزل قبل خلقه إيّاهم مثقالَ ذرّة، ولا هو إن أفناهم وأعدمهم ينقصه إفناؤه إياهم ميزان شعرة، لأنه لا تغيّره الأحوال، ولا يدخله مثقالَ ذرّة، ولا هو إن أفناهم والليال؛ لأنه خالقُ الدّهور والأزمان، فعمّ جميعَهم في العاجل فضله وجودُه، وشمّلهم كرمه وطوله، فجعل لهم أسماعاً وأبصاراً وأفئدة، وخصّهم بعقول يصلون بها إلى التمييز بين الحق والباطل، ويعرفون بها المنافع والمضار، وجعل لهم الأرض بساطاً ليسلكوا منها سبُلاً فجاجاً، والسهاء سقفاً عفوظاً ، وبناء مسموكاً ؛ وأنزل لهم منها الغيث بالإدرار، والأرزاق بالمقدار، وأجرى لهم فيها قمر الليل وشمس النهار يتعاقبان بمصالهم دائبين، فجعل لهم الليل لباساً، والنهار معاشاً، وخالف منا منه عليهم وشمس النهار يتعاقبان بمصالهم دائبين، فجعل لهم الليل لباساً، والنهار معاشاً، وخالف منا منه عليهم

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات ٥٦ ـ ٥٨.

وتطوّلا ـ بين قمر الليل وشمس النهار، فمحا آية الليل وجعل آية النهار مبصرةً، كما قال جلّ جلاله وتقدّست أسماؤه: ﴿وَجَعَلْنَا النَّهُلُ وَالنَّهَارُ آيَتَيْنُ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴾ (١) .

وليصلوا بذلك إلى العلم بأوقات فروضهم التي فرضها عليهم في ساعات الليل والنهار والشهور والسنين؛ من الصلوات والزكوات والحج والصيام وغير ذلك من فروضهم، وحين حلّ ديونهم وحقوقهم؛ كما قال عز وجل: ﴿ يُسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِبَتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِ ﴾ (٢)، وقال: ﴿ هُو الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ آللَهُ ذٰلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يُقَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَقُونَ ﴾ (٣). إنعاماً يعلَمُ والْحَيْقِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ آللَهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لَايَاتِ لِقَوْمٍ يَتَقُونَ ﴾ (٣). إنعاماً منه بكل ذلك على خلقه، وتفضّلا منه به عليهم وتطولا، فشكره على نعمه التي أنعمها عليهم مِن خلقه خلق عظيم، فزاد كثيراً منهم من آلائه وأياديه، على ما ابتداهم به من فضله وطوله، كما وعدهم جلّ جلاله بقوله: ﴿ وَإِنْ تَكُونُ اللّهُ وَلَيْنُ كَفُرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَسَّدِيدٌ ﴾ (٤)، وجمع لهم إلى الزيادة التي زادهم في عاجل دنياهم، الفوز بالنعيم المقيم، والخلود في جنات النعيم، في آجل آخرتهم. وأخر لكثير منهم الزيادة التي وعدهم فمدهم إلى حين مصيرهم إليه. ووقت قدومهم عليه، توفيراً منه كرامته عليهم يوم تُبلى السرائر. وكفر نعمه خلق منهم عظيم، فوجحدوا الاء وعبدوا سواه، فسلب كثيراً منهم ما ابتداهم به من الفضل والإحسان، وأحل بهم النقمة المهلكة في العاجل، وذخر لهم العقوبة المخزية في الأجل، ومتّع كثيراً منهم بنعمه أوزارهم، ليستحقوا من عقوبته في الأجل، ومتّع كثيراً منهم بنعمه أيام حياتهم استدراجاً منه لهم، وتوقيراً منه عليهم أوزارهم، ليستحقوا من عقوبته في الأجل ما قد أعد لهم.

نعوذ بالله من عمل يقرّب من سخطه، ونسأله التوفيقَ لما يُدني من رضاه ومحبته.

قال أبو جعفر: وأنا ذاكر في كتابي هذا من ملوك كلّ زمان ، من لدن ابتدأ ربّنا جلّ جلاله خلق خلقه إلى حال فنائهم ، من انتهى إلينا خبره ممن ابتدأه الله تعالى بآلائه ونعمه فشكر نعمه ؟ من رسول له مرسل ، أو ملك مسلّط ، أو خليفة مستخلف ، فزاده إلى ما ابتدأه به من نعمه في العاجل نعباً ، وإلى ما تفضل به عليه فضلا ، ومن أخّر ذلك له منهم ، وجَعله له عنده ذخراً . ومن كفر منهم نعمه فسلبه ما ابتدأه به من نعمه ، وعجّل له نقمه . ومن كفر منهم نعمه فسلبه ما ابتدأه به من أنا ذاكره منهم في له نقمه . ومن كفر منهم نعمه فمتعه بما أنعم به عليه إلى حين وفاته وهلاكه ؛ مقروناً ذكر كلّ من أنا ذاكره منهم في كتابي هذا بذكر زمانه ، وجَمل ما كان من حوادث الأمور في عصره وأيامه ؛ إذ كان الاستقصاء في ذلك يقصر عنه العمر ، وتطول به الكتب ، مع ذكري مع ذلك مبلغ مدة أكله ، وحين أجله ، بعد تقديمي أمام ذلك ما تقديمه بنا أولى ، والابتداء به قبله أحْجَى ؛ من البيان عن الزمان : ما هو؟ وكم قدر جميعه ، وابتداء أوله ، وانتهاء آخره ؟ وهل كان قبل خلق الله تعالى إياه شيء غيره ؟ وهل هو فانٍ ؟ وهل بعد فنائه شيء غير وجه المسبّح الحلاق ، تعالى إياه ؟ وما هو كائن بعد فنائه وانقضائه ؟ وكيف كان ابتداء خلق الله تعالى إياه ؟ وكيف يكون فناؤه ؟ والدلالة على أن لا قديم إلا الله الواحد القهار ، الذي له ملك السموات والأرض وما بينها وكيف يكون فناؤه ؟ والدلالة على أن لا قديم إلا الله الواحد القهار ، الذي له ملك السموات والأرض وما بينها وما تحت الثرى . بوجيز من الدلالة غير طويل ؛ إذ لم نقصد بكتابنا هذا قصد الاحتجاج لذلك ، بل لما ذكرنا من وما تحت الشرى . بوجيز من الدلالة غير طويل ؛ إذ لم نقصد بكتابنا هذا قصد الاحتجاج لذلك ، بل لما ذكرنا من

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ١٢ (٣) سورة يونس ٥، ٦

<sup>(</sup>۲) سورة البقرة ۱۸۹ (٤) سورة إبراهيم ٧

خطبة الكتاب خطبة الكتاب

تأريخ الملوك الماضين وجمل من أخبارهم، وأزمان الرسل والأنبياء ومقادير أعمارهم، وأيام الخلفاء السالفين وبعض سيرهم، ومبالغ ولاياتهم، والكائن الذي كان من الأحداث في أعصارهم. ثم أنا متبع آخر ذلك كله وبعض سيرهم، ومبالغ وقوة \_ ذكر صحابة نبينا محمد على وأسمائهم وكناهم ومبالغ أنسابهم ومبالغ أعمارهم، ووقت وفاة كل إنسان منهم، والموضع الذي كانت به وفاته. ثم متبعهم ذكر من كان بعدهم من الخلف لهم التابعين لهم بإحسان، على نحو ما شرطنا من ذكرهم. ثم ملحق بهم ذكر من كان بعدهم من الخلف لهم كذلك، وزائد في أمورهم للإبانة عمن حمدت منهم روايته، وتُقبَّلت أخباره، ومن رفضت منهم روايته ونبذت أخباره، ومن وهم خبره، والعلة التي من أجله نبذ منهم خبره، والعلة التي من أجله وهن منهم نقله.

وإلى الله عز وجل أنا راغب في العون على ما أقصده وأنويه، والتوفيق لما ألتمسه وأبغيه؛ فإنه وليّ الحول والقوة، وصلى الله على محمد نبيه وآله وسلم تسليماً.

ولْيعلم الناظر في كتابنا هذا أنّ اعتمادي في كلّ ما أحضرت ذكرَه فيه مما شرطت أني راسمه فيه، إنما هو على ما رويتُ من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه، والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها فيه، دون ما أدرِك بحجج العقول، واستنبِط بفكر النفوس، إلا اليسير القليل منه، إذ كان العلم بما كان من أخبار الماضين، وما هو كائن من أنباء الحادثين، غير واصل إلى من لم يشاهدهم ولم يدرِك زمانهم ؛ إلا بإخبار المخبرين، ونقل الناقلين، دون الاستخراج بالعقول، والاستنباط بفكر النفوس. فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه، أو يستشنعه سامعه، من أجل أنه لم يعرف له وجهاً في الصحة، ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يُؤت في ذلك من قبلنا، وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا؛ وأنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدّي إلينا.

## القول في الزمان ما هو

قال أبو جعفر: فالزمانُ هو ساعات الليل والنهار، وقد يقال ذلك للطويل من المدة والقصير منها، والعرب تقول: أتيتك زمان الحجاج أمير، وزمنَ الحجاج أمير، تعني به: إذ الحجاج أمير، وتقول: أتيتك زمان الصِّرام وزمن الصِّرام وزمن الصِّرام . ويقولون أيضاً : أتيتك أزمان الحجاج أمير، فيجمعون الزمان، يريدون بذلك أن يجعلوا كل وقت من أوقات إمارته زماناً من الأزمنة، كما قال الراجز:

جَاءَ السِّسَاءُ وقَميصي أحلاق شراذِمٌ يَضْحَك مِنْهُ التَّوَّاق

فجعل القميص أخلاقاً، يريد بذلك وصفَ كل قطعة منه بالإِخلاق؛ كما يقولون: أرض سباسب، ونحو ذلك.

ومن قولهم للزمان: «زمن» قولُ أعشى بني قيس بن ثعلبة:

وكُنْتُ الْمُرَأَ زَمَناً بِالْعُرَاقِ عَفِيفَ الْمُناخِ طُويل التَّغَنْ يريد بقوله: «زمناً» «زماناً»، فالزمان اسم لما ذكرت من ساعات الليل والنهار على ما قد بينت ووصفت.

تاريخ ما قبل الهجرة ...... تاريخ ما قبل الهجرة .....

## القول في كم قدر جميع الزمان من ابتدائه إلى انتهائه وأوله إلى آخره

اختلف السلف قبلنا من أهل العلم في ذلك، فقال بعضهم: قدْر جميع ذلك سبعة آلاف سنة.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يحيى بن واضح، قال: حدثنا يحيى بن يعقوب، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: الدنيا جمعة من جمع الآخرة، سبعة آلاف سنة، فقد مضى ستة آلاف سنة ومائتا سنة، وليأتين عليها مئون من سنين، ليس عليها موحد.

وقال آخرون: قدر جميع ذلك ستة آلاف سنة.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو هشام، قال: حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي صالح، قال: قال كعب: الدنيا ستة آلاف سنة.

حدثنا محمد بن سهل بن عسكر، قال: حدثنا إسمعيل بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد الصمد بن معقل، أنه سمع وهباً يقول: قد خلا من الدنيا خمسة آلاف سنة وستمائة سنة، وإني لأعرف كلّ زمان منها، ما كان فيه من الملوك والأنبياء. قلت لوهب بن منبّه: كم الدنيا؟ قال: ستة آلاف سنة.

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك ما دل على صحته الخبرُ الوارد عن رسول الله على وذلك ما حدّثنا به محمد بن بشار وعلي بن سهل، قالا: حدثنا مؤمَّل، قال: حدثنا سفيان، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله على يقول: وأجلُكم في أجل مَنْ كان قبلكم، من صلاة العصر إلى مغرب الشمس».

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت النبي على يقول: «ألا إنما أجلكم في أجل مَنْ خلا من الأمم، كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس».

حدثنا الحسن بن عَرَفة، قال: حدثني عمار بن محمد، ابن أخت سفيان الثوريّ، أبو اليقظان، عن ليث بن أبي سُلَيم، عن مغيرة بن حكيم، عن عبدالله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما بقيّ لأمتي من الدنيا إلا كمقدار الشمس إذا صُلِّيت العصر».

حدثني محمد بن عوف، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا شريك، قال: سمعتُ سلمة بن كُهَيل، عن

مجاهد، عن ابن عمر، قال: كنا جلوساً عند النبي ﷺ والشمس مرتفعة على قُعيقِعان بعد العصر، فقال: «ما أعمارُكم في أعمار منْ مضى إلا كما بقيَ من هذا النهار فيها مضى منه».

حدثنا ابن بشار ومحمد بن المثنى ـ قال ابن بشار: حدّثني خلف بن موسى، وقال ابن المثنى: حدثنا خلف بن موسى ـ قال: حدّثني أبي، عن قتادة، عن أنس بن مالك أن رسول الله على خطب أصحابه يوماً ـ وقد كادت الشمس أن تغيب، ولم يبق منها إلا شِقّ يسير ـ فقال: «والذي نفس محمد بيده ما بقي من دنياكم فيها مضى منها إلا كها بقي من يومكم هذا فيها مضى منه، وما تروّن من الشمس إلا اليسير».

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا ابن عُيينة، عن علي بن زيد، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: قال النبي على عند غروب الشمس: «إنما مثلُ ما بقيَ من الدنيا فيها مضى منها كبقية يومكم هذا فيها مضى منه».

حدَثنا هناد بن السّريّ وأبو هشام الرفاعيّ، قالا: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ: « بعثت أنا والساعة كهاتين » ـ وأشار بالسبابة والوسطى .

حدثنا أبو كُرَيب، حدثنا يحيى بن آدم، عن أبي بكر، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي بنحوه.

حدثنا هَنّاد، قال: حدثنا أبو الأحوص وأبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي خالد الوالبيّ، عن جابر بن سمُرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «بعثت أنا والساعة كهاتين».

حدثنا أبوكُريب، قال: حدثنا عثّام بن عليّ، عن الأعمش، عن أبي خالد الوالبيّ، عن جابر بن سَمُرة، قال: كأني أنظر إلى إصبعيْ رسول الله ﷺ وأشار بالمسبّخة والتي تليها ـ وهو يقول: «بعثت أنا والساعة كهذه من هذه».

حدثنا ابن مُميد، قال: حدثني يحيى بن واضح، قال: حدثنا فِطْر، عن أبي خالد الوالبيّ، عن جابر بن سَمُرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «بعثت من الساعة كهاتين» \_ وجمع بين إصبعيه السبابة والوسطى.

حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة يحدّث، قال: حدثنا أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: «بعثت أنا والساعة كهاتين». قال شعبة: سمعت قتادة يقول في قصصه: كفضل إحداهما على الأخرى، قال: لا أدري أذكره عن أنس أو قاله قتادة.

حدثنا خلّد بن أسلم، قال: حدثنا النضر بن شُمَيل، قال: حدثنا شعبة، عن قَتادة، قال: حدثنا أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: «بعثت أنا والساعة كهاتين».

حدثنا مجاهد بن موسى، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن النبي على مثله، وزاد في حديثه: وأشار بالوسطى والسبابة.

حدثنا محمد بن عبدالله بن عبد الحكم، قال: حدثنا أيوب بن سويد، عن الأوزاعيّ، قال: حدثنا إسمعيل بن عبيدالله، قال: قدم أنس بن مالك على الوليد بن عبد الملك، فقال له الوليد: ماذا سمعت رسول الله على يقول: «أنتم والساعة كهاتين »، وأشار بإصبعيه.

حدثني العباس بن الوليد، قـال: أخبرني أبي، قـال: حدثنـا الأوزاعيّ، قال: حـدثني إسمعيل بن

عبيد الله، قال: قدم أنس بن مالك على الوليد بن عبد الملك، فقال له الوليد: ماذا سمعت من رسول الله على يذكر به الساعة؟ قال: سمعت رسول الله على يقول: «أنتم والساعة كتين».

حدثني ابن عبد الرحيم البرْقيّ، قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة، عن الأوزاعيّ، قال: حدّثني إسمعيل بن عبيدالله، قال: قدم أنس بن مالك على الوليد بن عبد الملك، فذكر مثله.

حدثني محمد بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، قال: حدّثني معبد، حدّث أنس، عن رسول الله على أنه قال: «بعثت أنا والساعة كهاتين»، وقال بإصبعيه: هكذا.

حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شُعبة، عن أبي التيّاح، عن أنس، قال: قال رسول الله على: «بعثت أنا والساعة كهاتين»: السبابة والوسطى. قال أبو موسى: وأشار وهب بالسبابة والوسطى.

حدثني عبدالله بن أبي زياد، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن أبي التيَّاح وقتادة، عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: «بعثت أنا والساعة كهاتين»، وقرَن بين إصبعيه.

حدثني محمد بن عبدالله بن بَزِيع، قال: حدّثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا أبو حازم، قال: حدثنا سهل بن سعد، قَال: رأيت رسول الله ﷺ قال بإصبعيه هكذا، الوسطى والتي تلي الإبهام: «بُعثت أنا والساعة كهاتين».

حدثنا محمد بن يزيد الأدَمِيّ، قال: حدثنا أبو ضمرة، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعديّ أنّ رسول الله ﷺ قال: «بُعثتُ والساعة كهاتين» وضم بين إصبعيه الوسطى؛ والتي تلي الإبهام وقال: «ما مثلي ومثل الساعة إلا كفرسيّ رهان»، ثم قال: «ما مثلي ومثل الساعة إلا كمثل رجل بعثه قوم طليعة، فلما خشي أن يُسبق ألاّح بثوبه: أُتيتم، أنا ذاك أنا ذاك».

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا خالد، عن محمد بن جعفر، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: قال رسول الله ﷺ: «بُعثت أنا والساعة كهاتين»، وجمع بين إصبعيه.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا سلمان بن بلال، قال: حدثني أبـو حازم، عن سهل بن سعد، قال: قال رسول الله ﷺ: «بعثت أنا والساعة هكذا»، وقرن بين إصبعيه: الوسطى والتي تلي الإبهام.

حدثني ابن عبد الرحيم البرقيّ، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثني أبو حازم، عن سهل بن سعد، قال: قال رسول الله ﷺ: «بعثت أنا والساعة كهاتين»، وجمع بين إصبعيه.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو نعيم، عن بشير بن المهاجر، قال: حدثني عبدالله بن بُرَيدة، عن أبيه، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «بعثت أنا والساعة جميعاً، إن كادت لتَسبقني».

حدثني محمد بن عمر بن هياج، قال: حدثنا يحيى بن عبد الرحمن، قال: حدثني عبيدة بن الأسود، عن مجالد، عن قيس بن أبي حازم، عن المستورد بن شداد الفهري، عن النبي على أنه قال: «بعثت في نَفَس الساعة، سبقتُها كما سبقتُ هذه»، لإصبعيه السبابة والوسطى، ووصف لنا أبو عبدالله، وجَمعها.

حدثني أحمد بن محمد بن حبيب، قال: حدثنا أبو نصر، قال: حدثنا المسعوديّ، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبيّ، عن أبي جَبِيرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «بعثتُ مع الساعة كهاتين»، وأشار بإصبعيه الوسطى والسبابة \_ «كفضْل هذه على هذه».

حدثنا تميم بن المنتصر، قال: أخبرنا يزيد، قال: أخبرنا إسماعيل، عن شُبيل بن عوف، عن أبي جُبيرة، عن أشياخ من الأنصار، قالوا: سمعنا رسول الله على يقول: «جئت أنا والساعة هكذا» ـ قال الطبري: وأرانا تميم، وضم السبابة والوسطى وقال لنا: أشار يزيد بإصبعيه السبابة والوسطى وضمها ـ وقال: «سبقتُها كما سبقتُ هذه هذه في نَفَس من الساعة»، أو « في نَفَس الساعة ».

فمعلوم إذْ كان اليوم أولُه طلوع الفجر وآخرُه غروب الشمس، وكان صحيحاً عن نبينا على ما رويناه عنه قبل، أنه قال بعد ما صلى العصر: «ما بقي من الدنيا فيها مضى منها إلا كها بقي من يومكم هذا فيها مضى منه». وأنه قال لأصحابه: «بُعثتُ أنا والساعة كهاتين» \_ وجمع بين السبابة والوسطى \_ «سبقتُها بقدر هذه من هذه»، يعني الوسطى من السبابة. وكان قدر ما بين أوسط أوقات الصلاة العصر \_ وذلك إذا صار ظلَّ كلِّ شيء مثليه \_ على التحرِّي إنما يكون قدر نصف سبع اليوم، يزيد قليلاً أو ينقص قليلاً، وكذلك فضل ما بين الوسطى والسبابة، إنما يكون نحواً من ذلك وقريباً منه.

وكان صحيحاً مع ذلك عن رسول الله عن ما حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: حدثني عمي عبدالله بن وهب، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نُفير، عن أبيه جبير بن نُفير، أنه سمع أبا ثعلبة الخشني صاحب النبي على يقول: إن رسولَ الله على قال: «لن يُعجز الله هذه الأمة من نصف يوم»، وكان معنى قول النبيّ ذلك أن «لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم» الذي مقداره ألف سنة = كان بيناً أن أوّلَى القولين ـ اللذين ذكرتُ في مبلغ قدر مدة جميع الزمان، اللذين أحدهما عن ابن عباس، والآخر منها عن كعب ـ بالصواب، وأشبهها بما دلت عليه الأخبار الواردة عن رسول الله على قولُ ابن عباس، الذي روينا عنه أنه قال: الدنيا جمعة من جمع الآخرة سبعة آلاف سنة.

وإذ كان ذلك كذلك، وكان الخبرُ عن رسول الله على صحيحاً أنه أخبر عن الباقي من ذلك في حياته أنه نصف يوم، وذلك خمسمائة عام؛ إذْ كان ذلك نصف يوم من الأيام التي قدر اليوم الواحد منها ألف عام = كان معلوماً أن الماضي من الدنيا إلى وقت قول النبي على ما رويناه عن أبي ثعلبة الخشني عنه، كان قدر ستة آلاف سنة وخمسمائة سنة، أو نحواً من ذلك وقريباً منه. والله أعلم.

فهذا الذي قلنا في قدر مدة أزمان الدنيا، من مبدأ أوّلها إلى منتهى آخرها منْ أثبت ما قيل في ذلك عندنا من القول، للشواهد الدالة التي بيناها على صحة ذلك.

وقد روي عن رسول الله ﷺ خبرٌ يدلَّ على صحة قول من قال: إن الدنيا كلها ستة آلاف سنة ، لو كان صحيحاً سنده لم نعدُ القولَ به إلى غيره ؛ وذلك ما حدَّثني به محمد بن سنان القزاز ، قال : حدَّثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، حدثنا زبّان ، عن عاصم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : «الحُقْب ثمانون عاماً ، اليوم منها سدس الدنيا» .

فبيُّن في هذا الخبر أن الدنيا كلها ستة آلاف سنة، وذلك أن اليومَ الذي هو من أيام الأخرة إذا كان مقداره

ألفَ سنة من سني الدنيا، وكان اليوم الواحد من ذلك سدس الدنيا، كان معلوماً بذلك أن جميعها ستة أيام من أيام الآخرة، وذلك ستة آلاف سنة.

وقد زعم اليهود أن جميع ما ثبت عندهم - على ما في التوراة مما هو فيها من لدن خلق الله آدم إلى وقت الهجرة، وذلك في التوراة التي هي في أيديهم اليوم - أربعة آلاف سنة وستمائة سنة واثنتان وأربعون سنة، وقد ذكروا تفصيل ذلك بولادة رجل رجل، ونبي نبي، وموته من عهد آدم إلى هجرة نبينا محمد على وسأذكر تفصيلهم ذلك إن شاء الله، وتفصيل غيرهم ممن فصّله من علماء أهل الكتب وغيرهم من أهل العلم بالسير وأخبار الناس إذا انتهيت إليه إن شاء الله.

وأما اليونانية من النصارى فإنها تزعم أن الذي ادّعته اليهود من ذلك باطل، وأن الصحيح من القول في قدّر مدّة أيام الدنيا ـ من لدُنْ خلق الله آدم إلى وقت هجرة نبينا محمد على على سياق ما عندهم في التوراة التي هي في أيديهم ـ خمسة آلاف سنة وتسعمائة سنة واثنتان وتسعون سنة وأشهر. وذكروا تفصيل ما ادّعوه من ذلك بولادة نبيّ نبيّ، وملك ملك، ووفاته من عهد آدم إلى وقت هجرة رسول الله على وزعموا أن اليهود إنما نقصُوا ما نقصُوا من عدد سني ما بين تاريخهم وتاريخ النصارى دفعاً منهم لنبوّة عيسى بن مريم عليه السلام إذ كانت صفته ووقت مبعثه منبئة في التوراة. وقالوا: لم يأت الوقت الذي وُقّت لنا في التوراة أن الذي صفته صفة عيسى يكون فيه، وهم ينتظرون ـ بزعمهم ـ خروجه ووقته.

وأحسب أن الذي ينتظرونه ويدّعون أن صفته في التوراة مثبتة، هو الدّجال الذي وصفه رسول الله ﷺ لأمته، وذكر لهم أن عامة أتباعه اليهود؛ فإن كان ذلك هو عبدالله بن صياد، فهو من نسل اليهود.

وأما المجوس فإنهم يزعمون أن قدْر مدة الزمان من لدن ملك جيُومَرت إلى وقت هجرة نبينا ﷺ ثلاثة آلاف سنة ومائة سنة وتسع وثلاثون سنة، وهم لا يذكرون مع ذلك نسباً يعرف فوق جيُومُرْت، ويزعمون أنه آدم أبو البشر، ﷺ وعلى جميع أنبياء الله ورسله.

ثم أهلُ الأخبار بعدُ في أمره مختلفون؛ فمن قائل منهم فيه مثل قول المجوس، ومن قائل منهم إنه تَسمّى بآدم بعد أن ملك الأقاليم السبعة، وأنه إنما هو جامر بن يافِث بن نوح، كان بنوح عليه السلام برًّا ولخدمته ملازماً، وعليه، حَدِباً شفيقاً، فدعا الله له ولذريته نوح ـ لذلك من بره به وخدمته له ـ بطول العمر، والتمكين في البلاد؛ والنصر على من ناوأه وإياهم، واتصال الملك له ولذريته، ودوامه له ولهم؛ فاستجيب له فيه، فأعطى جيُّومَرت ذلك وولده، فهو أبو الفرس، ولم يزل الملك فيه وفي ولده إلى أن زال عنهم بدخول المسلمين مدائن كسرى، وغلبة أهل الإسلام إياهم على ملكهم.

ومن قائل غير ذلك؛ وسنذكر إن شاء الله ما انتهى إلينا من القول فيه إذا انتهينا إلى ذكرنا تأريخ الملوك ومبالغ أعمارهم، وأنسابهم وأسباب ملكهم.

# القول في الدلالة على حدوث الأوقات والأزمان والليل والنهار

قد قلنا قبلُ إن الزمان إنما هو اسم لساعات الليل والنهار. وساعاتُ الليل والنهار إنما هي مقادير من جَرْي الشمس والقمر في الفَلك، كما قال الله عزّ وجلّ: ﴿ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ \* وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَمَا ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ \* وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ \* لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ الْنَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلكِ يَسْبَحُون ﴾(١).

فإذا كان الزمان ما ذكرنا من ساعات الليل والنهار، وكانت ساعات الليل والنهار إنما هي قُطْع الشمس والقمر درجات الفَلَك، كان بيقين معلوماً أن الزمان محدّث والليل والنهار محدثان، وأن مُحدِث ذلك الله الذي تَفَرَّد بإحداث جميع خلقه، كما قبال: ﴿ وَهُوَ الَّـذِي خَلَقَ اللَّيْلَ والنَّهَارِ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾(٢).

ومن جَهِل حدوث ذلك من خلق الله فإنه لن يجهلَ اختلافَ أحوال الليل والنهار؛ بأن أحدهما يَرد على الخلق ـ وهو الليل ـ بسواد وظلمة، وأنَّ الآخر منهما يرد عليهم بنور وضياء، ونَسْخ ِ لسواد الليل وظلمته، وهو النهار.

فإذا كان ذلك كذلك، وكان من المحال اجتماعهما مع اختلاف أحوالهما في وقت واحد في جزء واحد \_ كان معلوماً يقيناً أنه لا بد من أن يكونَ أحدهُما كان قبل الآخر منهما؛ وأيهما كان منهما قبل صاحبه فإن الآخر منهما كان لا شك بعده، وذلك إبانةً ودليل على حدوثهما، وأنهما خلقان لخالقهما.

ومن الدلالة أيضاً على حدوث الأيام والليالي أنه لا يومَ إلا وهو بعدَ يوم كان قبله، وقبل يوم كائن بعده، فمعلوم أنَّ ما لم يكن ثم كان، أنه محدَث مخلوق، وأنَّ له خالقاً ومحدِثاً.

وأخرى، أن الأيام والليالي معدودة، وما عدّ من الأشياء فغير خارج من أحد العددين: شفع أو وتر؛ فإن يكن شفعاً فإن أولها اثنان، وذلك تصحيح القول بأن لها ابتداء وأولًا، وإن كان وتراً فإنَّ أولها واحد، وذلك دليل على أن لها ابتداء وأوَّلًا، وما كان له ابتداء فإنه لا بد له من مبتدىء، هو خالقه.

<sup>&#</sup>x27; (١) سورة يس ٣٧ ـ ٤٠.

<sup>&#</sup>x27; (٢) سورة الأنبياء ٣٣.

تاريخ ما قبل الهجرة ...... المناسب الم

# القول في هل كان الله عزّ وجلّ خلق قبل خلقه الزمان والليل والنهار شيئاً غير ذلك من الخلق

قد قلنا قبل: إنّ الزمان إنما هو ساعات الليل والنهار، وإنّ الساعات إنما هي قَـطْع الشمس والقمر درجات الفلك.

فإذا كان ذلك كذلك، وكان صحيحاً عن رسول الله على ما حدّثنا هَناد بن السريّ، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي سعد البقّال، عن عكرمة، عن ابن عباس ـ قال هناد: وقرأت ساثر الحديث [ على أبي بكر ] ـ أن اليهود أتت النبيّ على فسألته عن خلق السموات والأرض فقال: خَلق الله الأرض يـ يوم الأحد والاثنين، وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما فيهن من منافع، وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب، فهذه أربعة، ثم قال: ﴿ قُلْ أَيْنَكُمْ لَتَكُفُّرُونَ بِالَّذِي خَلقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَنْ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً والحراب، فهذه أربعة، ثم قال: ﴿ قُلْ أَيْنَكُمْ لَتَكُفُّرُونَ بِاللَّذِي خَلقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَنْ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً لِلسَّائِلِينَ ﴾ (١٠)، لمن سأل. قال: وخلق يوم الخميس السهاء، وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة، إلى ثلاث ساعات بقيت منه، فخلق في أول ساعة من هذه الثلاث الساعات الآجالَ مَنْ يحيا ومن يعوت، وفي الثائية آدم وأسكنه الجنة، وأمرَ إبليس بلسجود له وأخرجه منها في آخر ساعة. ثم قالت اليهود: ثم ماذا يا محمد؟ قال: ثم استوى على العرش، قالوا: قد أصبتَ لو أتمت: قالوا: ثم استراح، فغضب النبي على غضباً شديداً، فنزل: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمُواتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أيَّامٍ وَمَا مَسْنا مِنْ لُغُوبٍ \* فَاصْبُر عَلَى مَا يَقُولُونَ ﴾ (٢).

حدثني القاسم بن بشر بن معروف والحسين بن علي الصَّدَائيّ، قالا: حدثنا حجاج، قال: قال ابن جُريج: أخبرني إسماعيل بن أمية، عن أيوب بن خالد، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله على بيدي فقال: «خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الأثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة، آخر خلق خلق، في آخر ساعة من ساعات الجمعة، فيها بين العصر إلى الليل ».

<sup>(</sup>١) سورة فصلت ٩، ١٠

<sup>(</sup>۲) سورة ق ۳۸، ۳۹.

حدثنا محمد بن عبدالله بن بَزِيع ، قال : حدثنا الفُضَيل بن سليمان ، حدثني محمد بن زيد ، قال : حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، قال أخبرني ابن سلام وأبو هريرة ، فذكرا عن النبي على الساعة التي في يوم الجمعة ، وذكرا أنه قالها ؛ قال عبد الله بن سلام : أنا أعلم أيّ ساعة هي ؛ بدأ الله في خلق السموات والأرض يوم الأحد ، وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة ، فهي في آخر ساعة من يوم الجمعة .

حدّثني المثنى، قال: حدَّثنا الحجَّاج، حدَّثنا حَّاد، عن عطاء بن السائب، عن عِكْرمة: أن اليهود قالوا للنبي عَنِي المثنى، قال الله عَنِي خلق الله فيه الأرض وبسطها، قالوا: فالاثنين؟ قال: خلق الله فيه آدم، قالوا: فالثلاثاء؟ قال: خلق فيه الجبال والماء وكذا وكذا وما شاء الله، قالوا: فيوم الأربعاء؟ قال: الأقوات، قالوا: فيوم الخميس؟ قال: خلق السموات قالوا: فيوم الجمعة؟ قال: خلق الله في ساعتين الليل والنهار، ثم قالوا: السبت ـ وذكروا الراحة ـ قال: سبحان الله! فأنزل الله: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنا السَّمَ وَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبِ ﴾.

فقد بين هذان الخبران اللذان رويناهما عن رسول الله على أن الشمس والقمر خُلِقا بعد خلق الله أشياء كثيرة من خُلقه، وذلك أن حديث ابن عباس عن رسول الله على ورد بأن الله خلق الشمس والقمر يوم الجمعة = فإن كان ذلك كذلك، فقد كانت الأرض والسهاء وما فيهها \_ سوى الملائكة وآدم \_ مخلوقة قبل خلق الله الشمس والقمر، وكان ذلك كله ولا ليل ولا نهار؛ إذْ كان الليل والنهار إنما هو اسم لساعات معلومة من قطع الشمس والقمر دَرَج الفلك.

وإذا كان صحيحاً أنّ الأرض والسهاء وما فيهها، سوى ما ذكرنا، قد كانت ولا شمس ولا قمر ـ كان معلوماً أن ذلك كلّه كان ولا ليل ولا نهار. وكذلك حديث أبي هريرة عن رسول الله على الأنه أخبر عنه أنه قال: «خلق الله النور يوم الأربعاء»، يعنى بالنور الشمسَ إن شاء الله.

فإن قال لنا قائل: قد زعمتَ أن اليومَ إنما هو اسمٌ لميقات ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم زعمتَ الآن أن الله خلق الشمس والقمر بعد أيام من أول ابتدائه خلق الأشياء التي خلقها، فأثبت مواقيت، وسميتها بالأيام، ولا شمس ولا قمر، وهذا إن لم تأت ببرهان على صحته، فهو كلام ينقض بعضه بعضاً!

قيل : إن الله سمّى ما ذكرته أياماً، فسميتُه بالاسم الذي سماه به، وكان وجهُ تسميته ذلك أياماً، ولا شمس ولا قمر؛ نظير قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾ (١) ولا بكرةَ ولا عشيّ هنالك؛ إذ كان لا ليلَ في الآخرة ولا شمس ولا قمر؛ كما قال جلّ وعزّ : ﴿ وَلاَ يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَعْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴾ (٢).

فسمّى تعالى ذكره يومَ القيامة يوماً عقيهاً، إذْ كان يوماً لا ليلَ بعد مجيئه، وإنما أريد بتسمية ما سمّى أياماً قبل خلق الشمس والقمر قدرُ مدة ألف عام من أعوام الدنيا، التي العام منها اثنا عشر شهراً من شهور أهل الدنيا، التي تُعدّ ساعاتها وأيامها بقطع الشمس والقمر دَرَج الفلك، كما سمّى بُكرةً وعشياً لما يرْزَقه أهلُ الجنة في قدْر المدة التي كانوا يعرفون ذلك من الزمان في الدنيا بالشمس ومجراها في الفلق، ولا شمسَ عندهم ولا ليل.

<sup>(</sup>۱) سورة مريم ٦٢

<sup>(</sup>٢) سورة الحج ٥٥

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال السلف من أهل العلم.

ذكر بعض من حضرنا ذكره ممن قال ذلك:

حدثني القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني الحجاج، عن ابن جُريج، عن مجاهد أنه قال: يقضي الله عز وجل أمرَ كل شيء ألف سنة إلى الملائكة؛ ثم كذلك حتى يمضي ألف سنة، ثم يقضي أمر كل شيء ألفاً، ثم كذلك أبداً، قال: ﴿ فِي يَوْمٍ كَان مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ (١) قال: اليوم أن يقول لما يقضي إلى الملائكة ألف سنة: «كن فيكون »، ولكنْ سمّاه يوماً، سمّاه كها شاء. كلّ ذلك عن مجاهد، قال: وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ عِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ (٢) قال: هو هو سواء.

وبنحو الذي ورد عن رسول الله على من الخبر، بأن الله جل جلاله خلق الشمس والقمر بعد خلقه السموات والأرض وأشياء غير ذلك ورد الخبرُ عن جماعة من السلف أنهم قالوه.

ذكر الخبر عمّن قال ذلك منهم:

حدثنا أبو هشام الرفاعيّ، حدثنا ابنُ يمان، حدثنا سفيان، عن ابن جُريج، عن سليمان بن موسى، عن مجاهد، عن ابن عباس: ﴿ فَقَالَ هَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴾ (٣). قال: قال الله عز وجل للسموات: أطلعي شمسي وقمري، وأطلعي نجومي. وقال للأرض: شقّقي أنهارك، وأخرجي ثمارك، فقالتا: أتينا طائعين.

حدثنا بشر بن معاذ، : قال حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قَتَادة : ﴿ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَـهَاءٍ أَمْرَهَا ﴾ (٤)، خلق فيها شمسَها وقمرها ونجومها وصلاحها.

فقد بيَّنتْ هذه الأخبار التي ذكرناها عن رسول الله ﷺ وعمَّن ذكرنـاها عنـه أن الله عزَّ وجـلَّ خلق السموات والأرض قبل خلقه الزمان والأيام والليالي، وقبل الشمس والقمر. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سورة السجدة ٥

<sup>(</sup>٢) سورة الحج ٤٧.

**<sup>(</sup>٣)** سورة فصلت ١١.

<sup>(</sup>٤) سورة فصلت ١٢.

# القول في الإبانة عن فناء الزمان والليل والنهار وأن لا شيء يبقى غير الله تعالى ذكره

والدلالة على صحة ذلك قول الله تعالى ذكره: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۞ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ (١).

فإن كان كلُّ شيء هالك غير وجهه - كما قال جلَّ وعز - وكان الليل والنهار ظلمة أو نوراً خلقهما لمصالح خَلْقه، فلا شك أنهما فانيان هالكان، كما أخبر؛ وكما قال: ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتُ ﴾(٣) يعني بذلك أنها عُمِّيت فذهب ضوءها، وذلك عند قيام الساعة، وهذا ما لا يُحتاج إلى الإكثار فيه؛ إذ كان مما يدين بالإقرار به جميع أهل التوحيد من أهل الإسلام وأهل التوراة والإنجيل والمجوس، وإنما ينكرُه قومٌ من غير أهل التوحيد، لم نقصِد بهذا الكتاب قصد الإبانة عن خطإ قولهم. فكلّ الذين ذكرنا عنهم أنهم مقرون بفناء جميع العالم حتى لا يبقى غير القديم الواحد، مقرّون بأن الله عزّ وجلّ محييهم بعد فنائهم، وباعثهم بعد هلاكهم، خلا قوم من عَبدة الأوثان، فإنهم يُقرون بالفناء، وينكرون البعث.

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن: ٢٦ ـ ٢٧.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص: ٨٨.

<sup>(</sup>٣) سورة التكوير: ١.

# القول في الدلالة على أنّ الله عزّ وجلّ القديم الأول قبل شيء وأنه هو المحدث كل شيء بقدرته تعالى ذكره

فمن الدلالة على ذلك أنه لا شيء في العالم مشاهد إلا جسم أو قائم بجسم، وأنه لا جسم إلا مفترِق أو مجتمع، وأنه لا مفترِق منه إلا وهو موهوم فيه مجتمع، وأنه لا مفترِق منه إلا وهو موهوم فيه الائتلاف إلى غيره من أشكاله، ولا مجتمِع منه إلا وهو موهوم فيه الافتراق، وأنه متى عُدِم أحدهما عدم الآخر معه، وأنه إذا اجتمع الجزءان منه بعد الافتراق، فمعلوم أن الافتراق فيها اجتماعها حادث فيها بعد أن لم يكن، وأنّ الافتراق إذا حدث فيها بعد الاجتماع، فمعلوم أن الافتراق فيها حادث بعد أن لم يكن.

وإذا كانَ الأمر فيها في العالم من شيء كذلك، وكان حكم ما لم يُشاهد وما هو من جنس ما شاهدنا في معنى جسم أو قائم بجسم، وكان ما لم يخلُ من الحدث لا شك أنه محدّث بتأليف مؤلّف له إن كان مجتمعاً، وتفريق مفرّق له إن كان مفترقاً. وكان معلوماً بذلك أن جامع ذلك إن كان مجتمعاً، ومفرّقه إن كان مفترقاً منْ لا يشبهه، ومن لا يجوز عليه الاجتماع والافتراق، وهو الواحد القادر الجامع بين المختلفات، الذي لا يشبهه شيء، وهو على كل شيء قدير \_ فبينٌ بما وصفنا أن بارىء الأشياء ومحدثها كان قبل كل شيء، وأن الليل والنهار والزمان والساعات محدثات، وأن محدثها الذي يُدبرها ويُصرّفها قبلها، إذْ كان من المحال أن يكون شيء يُحدث شيئاً إلا ومحدثه قبله، وأن في قوله تعالى ذكره: ﴿ أَفَلاَ يَنْظُرُونَ إِلَى الإِبِل كَيْفَ خُلِقَتْ \* وَإِلَى السَّهَاء كَيْفَ رُفِعَتْ \* وَإِلَى الدَّلُول له للائل له للائل له للائل له للائل له للائل له لذي واحدوث كل ما جانسها، وأنّ لها خالقاً لا يشبهها.

وذلك أن كلّ ما ذكر ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية من الجبال والأرض والإبل فإنّ ابنَ آدم يعالجه ويدبّره بتحويل وتصريف وحفر ونحت وهدم ، غيرَ ممتنع عليه شيء من ذلك . ثم إنّ ابن آدم مع ذلك غير قادر على إيجاد شيء من ذلك من غير أصل ؛ فمعلوم أن العاجز عن إيجاد ذلك لم يحدِث نفسه ، وأن الذي هو غير ممتنع ممن أراد تصريفه وتقليبه لم يوجده من هو مثله ، ولا هو أوجد نفسه ، وأن الذي أنشأه وأوجد عينه هو الذي لا يُعجزه شيء أراده ، ولا يمتنع عليه إحداث شيء شاء إحداثه ، وهو الله الواحد القهار .

فإن قال قائل: فما تنكر أن تكون الأشياء التي ذكرت من فِعل قديمين؟

قيل: أنكرنا ذلك لوجودنا اتصال التدبير وتمام الخلق، فقلنا لو كان المدبِّر اثنين، لم يخلُوا من اتفاق أو

<sup>(</sup>١) سورة الغاشية ١٧ \_ ٢٠.

اختلاف؛ فإن كانا متفقين فمعناهما واحد، وإنما جعل الواحد اثنين منْ قال بالاثنين. وإن كانا مختلفين كان محالاً وجود الخلق على التمام والتدبير على الاتصال؛ لأن المختلفين، فعل كلّ واحد منهما خلاف فعل صاحبه، بأنّ أحدهما إذا أحيا أمات الآخر، وإذا أوجد أحدهما أفني الآخر، فكان محالاً وجودُ شيء من الخلق على ما وُجد عليه من التمام والاتصال. وفي قول الله عز وجل ذكره: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِمَةٌ إِلّا الله لَفَسَدَتا فَسُبْحَانَ آللهِ رَبِّ الْعُرْشِ مَعًا يَصِفُونَ ﴾ (١)، وقوله عز وجل: ﴿ مَا اتَّخَذَ آللهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إلهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إله بِمَا خَلقَ وَلَعَلاَ بِعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَانَ آللهِ عَمَّا يَصِفُونَ \* عَالِم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (٢) أبلغُ حجة، وأوجز بيان، وأدل دليل على بُطول ما قاله المبطلون من أهل الشرك بالله، وذلك أن السموات والأرض لو كان فيهما إله غير الله، لم يخلُ أمرهما مما وصفت من اتفاق واختلاف. وفي القول باتفاقهما فساد القول بالتثنية، وإقرار فيهما إله غير الله، لم يخلُ أمرهما مما وصفت من اتفاق واختلاف. وفي القول باختلافهما، القول بالتثنية، وإقرار والأرض، كما قال ربنا جلّ وعزّ: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةً إِلّا الله لَفَسَدَتًا ﴾ لأنّ أحدهما كان إذا أحدث شيئاً وخلقه كان من شأن الآخر إعدامه وإبطاله؛ وذلك أنّ كلّ مختلفين فأفعالهما مختلفة، كالنار التي تسخّن، والثلج الذي يبرّد ما أسخنتُه النار.

وأخرى، أن ذلك لو كان كما قاله المشركون بالله لم يخلُ كلّ واحد من الاثنين اللذيْن أثبتوهما قديمين من أن يكونا قويين أو عاجزين؛ فإن كانا عاجزين فالعاجزُ مقهور وغير كائن إلهاً. وإن كانا قويين فإن كلّ واحد منهما بعجزه عن صاحبه عاجز، والعاجز لا يكون إلهاً. وإن كان كلّ واحد منهما قويّاً على صاحبه، فهو بقوة صاحبه عليه عاجز، تعالى ذكرُه عما يشرك المشركون!

فَتبينً إذاً أن القديمَ بارىء الأشياء وصانعها هو الواحد الذي كان قبل كلّ شيء، وهو الكائن بعد كلّ شيء، والأول قبل كلّ شيء، والأخر بعد كلّ شيء، وأنه كان ولا وقتَ ولا زمان، ولا ليلَ ولا نهار، ولا ظلمة ولا نور إلا نور وجهه الكريم. ولا سماء ولا أرض، ولا شمس ولا قمرَ ولا نجوم، وأن كلّ شيء سواه محدَث مدبّر مصنوع، انفرد بخلق جميعه بغير شريك ولا مُعين ولا ظهير، سبحانه من قادر قاهر!

وقد حدثني علي بن سهل الرمليّ، قال: حدّثنا زيد بن أبي الزرقاء، عن جعفر، عن يزيد بن الأصمّ، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: « إنكم تُسألون بعدي عن كلّ شيء، حتى يقول القائل: هذا الله خلق كلّ شيء فمن ذا خلقه! ».

حدثني عليّ، حدثنا زيد، عن جعفر، قال: قال يزيد بن الأصمّ: حدّثني نَجَبة بن صَبِيغ، قال: كنت عند أبي هريرة فسأاوه عن هذا فكبّر وقال: ما حدّثني خليلي بشيء إلا قد رأيته ـ أوْ أنا أنتظره. قال جعفر: فبلغني أنه قال: إذا سألكم الناس عن هذا فقولوا: الله خالق كلّ شيء، والله كان قبل كلّ شيء، والله كائن بعد كلّ شيء.

فإذا كان معلوماً أن خالق الأشياء وبارئها كان ولا شيء غيره، وأنه أحدَث الأشياء فدبّرها، وأنه قد خلق

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة « المؤمنين » ٩١، ٩٢.

صنوفاً من خلقه قبل خلق الأزمنة والأوقات، وقبل خلق الشمس والقمر اللذين يُجريها في أفلاكهما، وبهما عُرِفت الأوقات والساعات، وأرّخت التأريخات، وفصِل بين الليل والنهار، فلْنقل: فيم ذلك الخلق الذي خُلِق قبل ذلك؟ وما كان أوله؟

## القول في ابتداء الخلق ما كان أوله

صحّ الخبر عن رسول الله ﷺ بما حدثني به يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني معاوية بن صالح \_ وحدثني عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلانيّ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن معاوية بن صالح \_ عن أيوب بن زياد، قال: حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال: أخبرني أبي، قال: قال أبي عبادة بن الصامت، يا بنيّ سمعت رسولَ الله ﷺ يقول: « إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن ».

حدثني أحمد بن محمد بن حبيب، قال: حدثنا عليّ بن الحسن بن شقيق، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا رباح بن زيد، عن عمر بن حبيب، عن القاسم بن أبي بزّة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه كان يحدّث أنّ رسول الله على قال: « إن أوّل شيء خلق الله القلم، وأمره أن يكتب كلّ شيء ».

حدثني موسى بن سهل الرمليّ، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا ابن المبارك، أخبرنا رَباح بن زيـد، عن عمر بن حبيب، عن القاسم بن أبي بَزّة، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عباس، عن رسول الله ﷺ بنحوه.

حدثني محمد بن معاوية الأنماطيّ، حدثنا عباد بن العوام، حدثنا عبد الواحد بن سليم، قال: سمعت عطاء، قال: سألت الوليد بن عبادة بن الصامت: كيف كانت وصية أبيك حين حضره الموت؟ قال: دعاني فقال: أيْ بنيّ، اتق الله واعلم أنك لن تتّقيّ الله، ولن تبلغ العلم حتى تؤمن بالله وحده والقدر خيْره وشرّه، إني سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: « إن أول ما خلق الله عزّ وجلّ خلق القلم، فقال له: اكتب، قال: يارب وما أكتب؟ قال: اكتب القدر، قال: فجرى القلم في تلك الساعة بما كان وبما هو كائن إلى الأبد ».

وقد اختلف أهل السلف قبلنا في ذلك، فنذكرُ أقوالهم، ثم نتبع البيان عن ذلك إن شاء الله تعالى.

فقال بعضهم في ذلك بنحو الذي روى عن رسول الله ﷺ فيه .

ذكر من قال ذلك:

حدثني واصل بن عبد الأعلى الأسدي، قال: حدثنا محمد بن فُضيل، عن الأعمش، عن أبي ظَبْيان، عن ابن عباس، قال: أولُ ما خلق الله من شيء القلم فقال له: اكتب، فقال: وما أكتب يا رب؟ قال: اكتب القدّر، قال: فجرى القلم بما هو كائن من ذلك إلى قيام الساعة، ثم رُفع بخار الماء ففتَق منه السموات.

حدثنا واصل بن عبد الأعلى، قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي ظَبيان، عن ابن عباس نحوه.

حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدّثنا ابن أبي عديّ، عن شعبة، عن سليمان، عن أبي ظَبيان، عن ابن عباس، قال: أوّلُ ما خلق الله من شيء القلمُ، فجرى بما هو كائن.

حدثنا تميم بن المنتصر، أخبرنا إسحاق، عن شريك، عن الأعمش، عن أبي ظَبيان \_ أو مجاهد \_، عن ابن عباس بنحوه.

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا ابن ثور، قال: حدثنا معمر، حدثنا الأعمش أن ابن عباس قال: إن أولَ شيء خُلِق القلم.

حدثنا ابن حميد، حدثنا جرير، عن عطاء، عن أبي الضّحا مسلم بن صُبَيْح، عن ابن عباس، قال: إن أوّلَ شيء خلق ربي عزّ وجلّ القلم، فقال له: اكتب، فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة.

وقال آخرون: بل أولُ شيء خلق الله عزّ وجلّ من خلقه النورُ والظلمة.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد؛ قال: حدثنا سلمة بن الفضل، قال: قال ابن اسحاق: كان أول ما خلق الله عز وجل النور والظلمة، ثم ميّز بينهما، فجعل الظلمة ليلاً أسود مظلماً، وجعل النور نهاراً مضيئاً مبصراً.

قال أبو جعفر: وأوْلى القولين في ذلك عندي بالصواب قولُ ابن عباس، للخبر الذي ذكرت عن رسول الله ﷺ قبل، أنه قال: أول شيء خلق الله القلم.

فإن قال لنا قائل: فإنك قلت: أوْلى القولين ـ اللذيْن أحدهما أنّ أولَ شيء خلق الله من خلقه القلم، والآخر أنه النور والظلمة ـ قولُ من قال: إن أول شيء خلق الله من خلقه القلم، فها وجه الرواية عن ابن عباس التي حدثكموها ابن بشار قال: حدّثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن أبي هاشم، عن مجاهد، قال: قلت لابن عباس: إن ناساً يكذّبون بالقدّر، فقال: «إنهم يكذّبون بكتاب الله، لآخذَنّ بشعر أحدهم فلأنفضن لابن عباس: إن ناساً يكذّبون بالقدّر، فقال: «إنهم يكذّبون بكتاب الله، لآخذَنّ بشعر أحدهم فلأنفضن به؛ إن الله تعالى ذِكْرُه كان على عرشه قبل أن يخلق شيئاً، فكان أوّل ما خلق الله القلم، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، وإنما يجري الناس على أمر قد فُرغ منه؟.

وعن ابن إسحاق، التي حدّثكموها ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: يقول الله عزّ وجلّ، : ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ﴾(١)، فكان كها وصف نفسه عزّ وجلّ، إذ ليس إلا الماء عليه العرش، وعلى العرش ذو الجلال والإكرام، فكان أولُ ما خلق الله النورَ والظلمة؟.

قيل: أما قولُ ابن عباس: إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء قبل أن يخلق شيئاً، فكان أول ما خلق الله القلم ـ إن كان صحيحاً عنه أنه قاله ـ فهو خبرٌ منه أنّ الله خلق القلم بعد خلقه عرشه، وقد رَوَى عن أبي هاشم هذا الخبر شعبةُ، ولم يقلُ فيه ما قال سفيان؛ من أن الله عزّ وجلّ كان على عرشه، فكان أول ما خلق القلم، بل روى ذلك كالذي رواه سائر منْ ذكرنا من الرواة عن ابن عباس أنه قال: أول ما خلق الله عزّ وجلّ القلم.

<sup>(</sup>١) سورة هود ٧.

## ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنى عبد الصمد، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا أبو هاشم، سمع مجاهداً قال: سمعت عبد الله ـ لا يدري ابن عمر أو ابن عباس ـ قال: إن أوّلَ ما خلق الله القلم فقال له: أجر، فجرى القلم بما هو كائن؛ وإنما يعمل الناس اليوم فيها قد فُرغ منه.

وكذلك قول ابن إسحاق الذي ذكرناه عنه معناه أنّ الله خلق النورَ والظلمة بعد خلقه عرشه ، والماء الذي عليه عرشه . وقول رسول الله على الذي رويناه عنه أولى قول في ذلك بالصواب ، لأنه كان أعْلَم قائل في ذلك قولاً بحقيقته وصحته ، وقد روينا عنه عليه السلام أنه قال : « أولُ شيء خلقه الله عزّ وجلّ القلم » من غير استثناء منه شيئاً من الأشياء أنه تقدّم خلق الله إياه خلق القلم ، بل عمّ بقوله على : « إن أول شيء خلقه الله القلم » كلّ شيء ، وأن القلم مخلوق قبله من غير استثنائه من ذلك عرشاً ولا ماء ولا شيئاً غير ذلك .

فالرواية التي رويناها عن أبي ظُبْيان وأبي الضّحا، عن ابن عباس، أوْلى بالصحة عن ابن عباس من خبر مجاهد عنه الذي رواه عنه أبو هاشم، إذ كان أبو هاشم قد اختلف في رواية ذلك عنه شعبة وسفيان، على ما قد ذكرت من اختلافهما فيها.

وأما ابن إسحاق فإنه لم يسند قولهُ الذي قاله في ذلك إلى أحد، وذلك من الأمور التي لا يدرَكُ علمها إلا بخبر من الله عز وجل، أو خبر من رسول الله ﷺ، وقد ذكرت الرواية فيه عن رسول الله ﷺ.

# القول في الذي ثنى خلق القلم

ثم إنَّ الله جل جلالُه خلق بعد القلم \_ وبعد أن أمره فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة \_ سحاباً رقيقاً، وهو الغمام الذي ذكره جل وعز ذكره في محكم كتابه فقال: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ ﴾(١)، وذلك قبل أن يخلق عرْشه، وبذلك ورد الخبر عن رسول الله ﷺ.

حدثنا ابن وكيع ومحمد بن هارون القطان، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن يعلَى بن عطاء، عن وكيع بن حُدُس، عن عمه أبي رَزين، قال: قلت: يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: «كان في عَهاء، ما تحته هواء، وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء.

حدثني المثنى بن إبراهيم، قال: حدثنا الحجاج، قال: حدثنا حماد، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن حُدُس، عن عمه أبي رَزِين العُقَيليّ، قال: قلت: يا رسول الله، أين كان ربنا عزّ وجلّ قبل أن يخلُق السموات والأرض؟ قال: «في عَهاء، فوقه هواء، وتحته هواء، ثم خلق عرشه على الماء».

حدثنا خلاد بن أسلم، حدثنا النضر بن شُميل، قال: حدثنا المسعوديّ، أخبرنا جامع بن شداد، عن صفوان بن محرز، عن ابن حصين ـ وكان من أصحاب رسول الله على ـ قال: أى قوم رسول الله على فدخلوا عليه، فجعل يبشّرهم ويقولون: أعطِنا، حتى ساء ذلك رسولَ الله على ، ثم خرجوا من عنده. وجاء قوم آخرون، فدخلوا عليه فقالوا: جئنا نسلّم على رسول الله على ، ونتفقّه في الدين، ونسأله عن بدء هذا الأمر، قال: فأقبَلوا البشرى إذْ لم يقبلها أولئك الذين خرجوا، قالوا: قبِلنا، فقال رسول الله على: «كان الله لا شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكُتِب في الذكر قبل كلّ شيء، ثم خلق سبع سموات». ثم أتاني آت فقال: تلك ناقتك قد ذهبت، فخرجتُ ينقطع دونها السراب، وَلوَددتُ أني تركتها.

حدثني أبو كُريب، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن جامع بن شداد، عن صفوان بن محرز، عن عمران بن الحصين، قال: قال رسول الله ﷺ: « اقبلوا البشرى يا بني تميم »، فقالوا: قد بشّرتنا فأعطنا، فقال: « اقبلوا البشرى يا أهل اليمن »، فقالوا: قد قبِلنا، فأخبرْنا عن هذا الأمر كيف كان؟ فقال رسول الله فقال: « كان الله عز وجل على العرش، وكان قبل كلِّ شيء، وكتب في اللوح كل شيء يكون ». قال: فأتاني آت

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢١٠.

فقال: يا عمران، هذه ناقتك قد حلَّت عقالها، فقمت، فإذا السراب ينقطع بيني وبينها، فلا أدري ما كان بعد ذلك.

ثم اختُلف في الذي خلَق تعالى ذكره بعد العماء، فقال بعضهم: خلق بعد ذلك عرشه.

ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سنان، حدثنا أبو سلمة، قال: حدثنا حيان بنُ عبيد الله، عن الضحاك بن مزاحم، قال، قال ابن عباس: إن الله عزّ وجل خلق العرش أوّلَ ما خلق، فاستوى عليه.

وقال آخرون: خلق الله عزّ وجلّ الماء قبل العرش، ثم خلق عرشه فوضعه على الماء.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا موسى بن هارون الهمدانيّ، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط بن نصر، عن السُّدِّيّ في خبر ذكره، عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس ـ وعن مرّة الهمدانيّ عن عبد الله بن مسعود ـ وعن ناس من أصحاب رسول الله ﷺ قالوا: إن الله عزّ وجلّ كان عرشهُ على الماء، ولم يخلق شيئاً غيرً ما خلق قبل الماء.

حدّثني محمد بن سهل بن عسكر، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد الصمد بن معقِل، قال: سمعت وهب بن منبّه يقول: إن العرش كان قبل أن يخلق السموات والأرض على الماء، فلما أراد أن يخلق السموات والأرض قبض من صَفاة الماء قبضة، ثم فتح القبضة فارتفعت دخاناً، ثم قضاهنّ سبع سموات في يومين، ودَحَا الأرض في يومين، وفرغ من الخلق اليوم السابع.

وقد قيل: إن الذي خلق ربُّنا عزّ وجلّ بعد القلم الكرسيُّ، ثم خلق بعد الكرسيّ العرش، ثم بعد ذلك خلق الهواء والظلمات، ثم خلق الماء، فوضع عرشه عليه.

قال أبو جعفر: وأوّلى القولين في ذلك عندي بالصواب قولُ من قال: إن الله تبارك وتعالى خلق الماء قبل العرش؛ لصحة الخبر الذي ذكرتُ قبلُ عن أبي رَزين العُقيليّ عن رسول الله على أنه قال حين سئل: أين كان ربنا عزّ وجلّ قبل أن يخلق خلقه؟ قال: «كان في عهاء، ما تحته هواءٌ، وما فوقه هواءٌ، ثم خلق عرشه على الماء »، فأخبر على أن الله خلق عرشه على الماء. ومحال إذ كان خلقه على الماء أن يكون خلقه عليه؛ والذي خلقه عليه غيرُ موجود، إما قبله أو معه؛ فإذا كان ذلك كذلك، فالعرش لا يخلُو من أحد أمرين؛ إما أن يكون خُلِق بعد خلق الله الله الماء، وإما أن يكون خُلِق هو والماء معاً. فأما أن يكونَ خلقه قبل خلق الماء؛ فذلك غيرُ جائز صحته على ما رُوي عن أبي رَزين، عن النبي على .

وقد قيل: إن الماء كان على متن الريح حين خلق عرشه عليه، فإن كان ذلك كذلك، فقد كان الماء والريح خُلِقا قبل العرش.

ذكر من قال: كان الماء على متن الريح:

حدثني ابن وكيع، قال: حدثنا أبي، عن سفيان، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن

جبير، قال: سئل ابن عباس عن قوله عزّ وجل: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ﴾(١): على أيّ شيء كان الماء؟ قال: على متن الريح.

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدّثنا محمد بن ثوْر، عن معمّر، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، قال: سئل ابنُ عباس عن قوله عز وجل: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ﴾: على أيّ شيء كان الماء؟ قال: على متن الربح.

حدثنا القاسم بن الحسن، حدثنا الحسين بن داود، حدثني حجاج، عن ابن جُرَيج، عن سعيـ د بن جبير، عن ابن عباس مثله.

قال: والسموات والأرض وكلّ ما فيهن من شيء يحيط بها البحار، ويحيط بذلك كله الهيكل، ويحيط بالهيكل ـ فيها قيل ـ الكرسيّ.

#### ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سهل بن عسكر، حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد الصمد أنه سمع وهباً يقول \_ وذكر من عظمته \_ فقال: إن السموات والأرض والبحار لفي الهيكل، وإن الهيكل لفي الكرسي، وإن قدميه عزّ وجلّ لَعَلى الكرسي، وهو يحمل الكرسي، وقد عاد الكرسي كالنعل في قدميه.

وسئل وهب: ما الهيكل؟ قال: شيء من أطراف السموات محدق بالأرضين والبحار كأطناب الفسطاط.

وسئل وهب عن الأرضين: كيف هي؟ قال: هي سبع أرضين ممهّدة جزائر، بين كل أرضَين بحرٌ، والبحر محيط بذلك كله، والهيكل من وراء البحر.

وقد قيل: إنه كان بين خلقه القلم وخلقه سائر خلقه ألف عام.

### ذكر من قال ذلك:

حدثنا القاسم بن الحسن، قال: حدثنا الحسين بن داود، قال: حدثنا مبشر الحلبيّ، عن أرْطاة بن المنذر، قال: سمعتُ ضمَرة يقول: إن الله خلق القلم، فكتب به ما هو خالق وما هو كائن من خلقه، ثم إنّ ذلك الكتاب سبّح الله ومجّده ألف عام قبل أن يخلق شيئاً من الخلق، فلما أراد جلّ جلاله خلْق السموات والأرض خلق فيها ذُكر - أياماً ستة، فسمى كلّ يوم منهنّ باسم غير الذي سمّى به الآخر.

وقيل: إن اسم أحد تلك الأيام الستة أبجد، واسم الآخر منهنّ هوّز، واسم الثالث منهنّ حُطيّ، واسم الرابع منهن كلمنْ، واسم الخامس منهنّ سعفص، واسم السادس منهنّ قرشت.

#### ذكر من قال ذلك:

حدثني الحضرميّ، قال: حدثنا مصرّف بن عمر والياميّ، حدثنا حفص بن غياث، عن العلاء بن المسيّب، عن رجل من كندة، قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول: خلق الله السموات والأرض في ستة أيام، ليس منها يوم إلّا له اسم: أبجد، هوز، حطي، كلمن، سعفص، قرشت.

<sup>(</sup>١) سورة هود ٧.

وقد حدّث به عن حفص غير مصرّف وقال: عنه، عن العلاء بن المسيّب، قال: حدّثني شيخ من كندة قال: لقيت الضحّاك بن مزاحم، فحدّثني قال: سمعت زيد بن أرقم قال: إنّ الله تعالى خلق السموات والأرض في ستة أيام؛ لكل يوم منها اسم: أبجد، هوّز، حطي، كلمن، سعفص، قرشت.

وقال آخرون: بل خلق الله واحداً فسماه الأحد، وخلق ثانياً فسماه الأثنين، وخلق ثالثاً فسماه الثلاثاء، ورابعاً فسماه الأربعاء، وخامساً فسماه الخميس.

#### ذكر من قال ذلك:

حدّثنا تميم بن المنتصر، قال: أخبرنا إسحاق، عن شريك، عن غالب بن غلّاب، عن عطاء بن أبي رَباح، عن ابن عباس، قال: إن الله خلقَ يوماً واحداً فسماه الأحد، ثم خلقَ ثانياً فسماه الاثنين، ثم خلق ثالثاً فسماه الثلاثاء، ثم خلق رابعاً فسماه الأربعاء، ثم خلق خامساً فسماه الخميس.

وهذان القولان غير مختلفين، إذْ كان جائزاً أن تكون أسهاء ذلك بلسان العرب على ما قاله عطاء، وبلسان آخرين، على ما قاله الضحاك بن مزاحم.

وقد قيل إن الأيام سبعة لا ستة .

ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سهل بن عسكر، حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، حدثني عبد الصمد بن معقِل، قال: سمعت وهب بن مُنبّه: يقول: الأيام سبعة.

وكلا القولين - اللذَيْن روينا أحدَهما عن الضحاك وعطاء، من أن الله خلق الأيام الستة، والآخر منهما عن وهب بن منبّه من أن الأيام سبعة - صحيح مؤتلف غير مختلف، وذلك أن معنى قول عطاء والضحاك في ذلك كان أنّ الأيام التي خلق الله فيهنّ الخلق من حين ابتدائه في خلق السهاء والأرض وما فيهنّ إلى أن فرغ من جميعه ستة أيام، كما قال جلّ ثناؤه: ﴿ وَهُو الَّذِي خَلَقَ السَّموَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّام ٍ ﴾ (١)، وأن معنى قول وهب بن منبّه في ذلك كان أنّ عدد الأيام التي هي أيام الجمعة سبعة أيام لا ستة.

واختلف السلف في اليوم الذي ابتدأ الله عزّ وجل فيه في خلق السموات والأرض، فقال بعضهم: ابتدأ في ذلك يوم الأحد.

### ذكر من قال ذلك:

حدثنا إسحاق بن شاهين، حدثنا خالد بن عبد الله، عن الشيبانيّ، عن عون بن عبد الله بن عُتْبة، عن أخيه عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن سلام: إن الله تبارك وتعالى ابتدأ الخلق، فخلق الأرضَ يوم الأحد ويوم الاثنين.

حدثني المثنى بن إبراهيم، حدثني عبد الله بن صالح، حدثني أبو معشر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الله بن سلام أنه قال: إن الله عزّ وجلّ بدأ الخلق يوم الأحد، فخلق الأرَضين في الأحد والاثنين.

<sup>(</sup>١) سورة هود ٧.

حدثنا ابن حُميد، قال: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن كعب، قال: بدأ الله خلق السموات والأرض يوم الأحد والاثنين.

حدثني محمد بن أبي منصور الأمُليّ، حدثنا علي بن الهيثم، عن المسيّب بن شريك، عن أبي رَوْق، عن الضحاك في قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ اللَّذِي خَلَقَ السَّمُوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ قال: من أيام الآخرة، كلّ يوم مقداره ألف سنة، ابتدأ الخلق يوم الأحد.

حدثني المثني، حدثنا الحجاج، حدثنا أبو عُوانة، عن أبي بشر، عن مجاهد، قال: بدأ الخلق يوم الأحد.

وقال آخرون: اليوم الذي ابتدأ الله فيه في ذلك يوم السبت.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة بن الفضل، قال: حدثني محمد بن أبي أبي إسحاق، قال: يقول أهلُ التوراة: ابتدأ الله الخلق يوم الأحد. وقال أهلُ الإنجيل: ابتدأ الله الخلق يوم الإثنين. ونقول نحن المسلمون فيها انتهى إلينا من رسول الله على: ابتدأ الله الخلق يوم السبت.

وقدروي عن رسول الله على الذي قال كلّ فريق من هذين الفريقين اللذين قال أحدهما: ابتدأ الله الخلق في يوم الأحد، وقال الآخر منهما: ابتدأ في يوم السبت، وقد مضى ذكرُنا الخبرين، غيرَ أنا نعيد من ذلك في هذا الموضع بعضَ ما فيه من الدلالة على صحة قول كل فريق منها.

فأما الخبر عنه بتحقيق ما قال القائلون: كان ابتداء الخلق يوم الأحد، فها حدثنا به هنّاد بن السّريّ، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي سعد البقال، عن عِكْرِمة، عن ابن عباس ـ قال هناد: وقرأت سائر الحديث ـ أن البهود أتت النبي على فسألته عن خلق السموات والأرض فقال: «خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين ».

وأما الخبرُ عنه بتحقيق ما قاله القائلون من أن ابتداء الخلق كان يوم السبت، فما حدثني القاسم بن بشر بن معروف والحسين بن علي الصّدائيّ، قالا: حدثنا حجاج، قال ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن أمية، عن أيوب بن خالد، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أبي هريرة، قال: أخذ رسول الله عليه بيدي، فقال: «خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد».

وأوْلى القولين في ذلك عندي بالصواب قولُ من قال: اليوم الذي ابتدأ الله تعالى ذكره فيه خلقَ السموات والأرض يومُ الأحد؛ لإجماع السلَف من أهل العلم على ذلك.

فأما ما قال ابن إسحاق في ذلك، فإنه إنما استدل ـ بزعمه ـ على أن ذلك كذلك؛ لأنّ الله عزّ ذكره فرَغ من خلق جميع خلقه يوم الجمعة، وذلك اليوم السابع، وفيه استوى على العرش، وجعل ذلك اليوم عيداً للمسلمين؛ ودليلُه على ما زعم أنه استدل به على صحة قوله فيها حكينا عنه من ذلك هو الدليل على خطئه فيه، وذلك أن الله تعالى أخبر عباده في غير موضع من محكم تنزيله، أنه خلق السموات والأرض وما بينها في ستة أيام، فقال: ﴿ آللهُ اللَّذِي خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أيَّام ثِمَّ آسْتَوَى عَلَى العَرْش مَا لَكُمْ مِنْ

دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ شَفِيعٍ أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ ﴾(١). وقال تعالى ذكره: ﴿ قُلْ أَيْنَكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذٰلِكَ رَبُّ العَالَمِينَ \* وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيها وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتَهَا فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذٰلِكَ رَبُّ العَالَمِينَ \* وَجَعَلَ فِيها رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيها وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينِ \* ثُمَّ آسْتَوَى إلَى السَّمَاءِ وَهِي دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ آثْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرُهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ \* فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمُواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَلِيمِ ﴾ (٢).

ولا خلاف بين جميع أهل العلم أن اليومين اللذين ذكرهما الله تبارك وتعالى في قوله: ﴿ فَقَضَاهُنَ سَبْعَ سَمُوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ داخلان في الأيام الستة اللاتي ذكرهن قبل ذلك، فمعلوم إذْ كان الله عزّ وجلّ إنما خلق السموات والأرضين وما فيهن في ستة أيام، وكانت الأخبار مع ذلك متظاهرة عن رسول الله عنه أن آخر ما خلق الله من خلقه آدم، وأن خلقه إياه كان في يوم الجمعة - أن يوم الجمعة الذي فرغ فيه من خلق خلقه داخل في الأيام الستة التي أخبر الله تعالى ذكره أنه خلق خلقه فيهن ؛ لأن ذلك لو لم يكن داخلًا في الأيام الستة، كان إنما خلق خلق خلف ما جاء به التنزيل ؛ فتبين إذاً \_ إذ كان الأمر كالذي وصفنا في ذلك \_ أن أول الأيام التي ابتدأ الله فيها خلق السموات والأرض وما فيهن من خلقه يوم الأحد؛ إذ كان الآخر يوم الجمعة، وذلك ستة أيام، كما قال ربنا جل جلاله.

فأما الأخبارُ الواردة عن رسول الله ﷺ وعن أصحابه بأنّ الفراغ من الخلق كان يوم الجمعة، فسنذكرها في مواضعها إن شاء الله تعالى.

(١) سورة السجدة ٤

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت ٩ - ١٢

# القول فيها خلق الله في كل يوم من الأيام الستة التي ذكر الله في كتابه أنه خلق فيهن السموات والأرض وما بينهما

## اختلف السلف من أهل العلم في ذلك:

فقال بعضهم ما حدثني به المثنى بن إبراهيم، قال: حدّثنا عبدالله بن صالح، حدّثني أبو معشر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبدالله بن سلام، أنه قال: إن الله بدأ الخلق يوم الأحد، فخلق الأرضين في الأحد والاثنين، وخلق الأقوات والرواسي في الثلاثاء والأربعاء، وخلق السموات في الخميس والجمعة، وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة، فخلق فيها آدم على عَجَل، فتلك الساعة التي تقوم فيها الساعة.

حدثني موسى بن هارون، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط، عن السدّي، في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس ـ وعن مرة الهُمدَانيّ عن ابن مسعود ـ وعن ناس من أصحاب النبي على قالوا: جعل ـ يعنون ربنا تبارك وتعالى ـ سبع أرضين في يومين: الأحد والاثنين، وجعل فيها رواسي أنْ تميد بكم؛ وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها، وشجرها وما ينبغي لها في يومين: في الثلاثاء والأربعاء، ثم استوى إلى السهاء وهي دخان فجعلها سهاء واحدة، ثم فتقها فجعلها سبع سمواتْ في يومين: الخميس والجمعة.

حدثنا تميم بن المنتصر، قال: أخبرنا إسحاق، عن شريك، عن غالب بن غلاب، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: خلق الله الأرض في يومين. الأحد والاثنين.

ففي قول هؤلاء خُلِقت الأرض قبل السهاء؛ لأنها خلقت عندهم في الأحد والاثنين.

وقال آخرون: خلق الله عزّوجلَ الأرض قبل السهاء بأقواتها من غير أن يَدْحَوَها، ثم استوى إلى السهاء فسواهنّ سبع سموات، ثم دحا الأرض بعد ذلك.

## ذكر من قال ذلك:

حدثني عليّ بن داود، قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: قوله عزّوجلّ حيث ذكر خلّق الأرض قبل السهاء، ثم ذكر السهاء قبل الأرض، وذلك أن الله خلق الأرض بأقواتها من غير أن يدحوها قبل السهاء، ثم استوى إلى السهاء فسواهنّ سبع سموات، ثم دحا الأرض بعد ذلك، فذلك قوله تعالى: ﴿وَالأَرْضَ بَعْدَ ذُلِكَ دَحَاهَا﴾.

حدثني محمد بن سعد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحَاهَا \* أُخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا ومَرْعَاهَا \* وَالْجَبَالَ أُرْسَاهَـا ﴾(١)، يعني أنه خلق

<sup>(</sup>١) سورة النازعات ٣٠ ـ ٣٢.

السموات والأرض، فلمّا فرغ من السهاء قبل أن يخلق أقوات الأرض بثّ أقوات الأرض فيها بعد خلق السهاء، وأرسى الجبالَ \_ يعني ذلك دحوَها \_ ولم تكن تصلح أقواتُ الأرض ونباتُها إلا بالليل والنهار، فذلك قوله عزَّ وجلّ : ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾؛ ألم تسمع أنه قال : ﴿ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا﴾؟

قال أبو جعفر: والصوابُ من القول في ذلك عندنا ما قاله الذين قالوا: إنّ الله خلق الأرض يومَ الأحد، وخلق السهاء يومَ الخميس، وخلق النجومَ والشمس والقمر يومَ الجمعة لصحّةِ الخبر الذي ذكرنا قبلُ عن ابن عباس، عن رسول الله على بذلك. وغيرُ مستحيل ما روينا في ذلك عن ابن عباس من القول، وهو أن يكون الله تعالى ذكره خلق الأرض ولم يدحُها، ثم خلق السموات فسواهنّ، ثم دحا الأرض بعد ذلك، فأخرج منها ماءها ومرعاها، والجبالَ أرساها، بل ذلك عندي هو الصواب من القول في ذلك؛ وذلك أنّ معنى الدَّحْوِ غيرُ معنى الخلق، وقد قال الله عزّ وجلّ: ﴿ أَأنتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَم السَّمَاءُ بَنَاهَا \* رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا \* وَأَعْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا \* وَالْجَبَالَ أَرْسَاهَا ﴾ (١).

فإن قال قائل: فإنّك قد علمتَ أن جماعةً من أهل التأويل قد وجهَت قول الله: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاها﴾ إلى معنى «مع ذلك دحاها»، فما برهانُك على صحةِ ما قلت، من أنّ «ذلك» بمعنى «بَعْد» التي هي خلاف «قبل»؟

قيل: المعروف من معنى «بعد» في كلام العرب هو الذي قلنا من أنها بخلاف معنى «قبل» لا بمعنى «مع»؛ وإنما تُوَجَّه معاني الكلام إلى الأغلب عليه من معانيه المعروفة في أهله، لا إلى غير ذلك.

وقد قيل: إن الله خلق البيتَ العتيق على الماء على أربعة أركان، قبل أن يخلق الدنيا بألفيْ عام، ثم دُحِيت الأرض من تحته.

### \* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: حَدثنا يعقوب القُمِّيّ، عن جعفر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: وُضِع البيت على الماء على أربعة أركان، قبل أن يخلق الدنيا بألفيْ عام، ثم دُحيت الأرضُ من تحت البيت.

حدثنا ابن حُميد، قال: حدثنا مِهران، عن سُفيان، عن الأعمش، عن بُكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن عبدالله بن عمر، قال: خلق الله البيتَ قبل الأرض بألفي سنة، ومنه دحِيت الأرض.

وإذا كان الأمرُ كذلك كان خلقُ الأرض قبل خلق السموات، ودَحْوُ الأرض وهو بسطُها بأقواتها ومراعيها ونباتها، بعد خلْق السموات، كما ذكرنا عن ابن عباس.

وقد حدثنا ابن مُميد، قال: حدثني مِهران، عن أبي سِنان، عن أبي بكر، قال: جاء اليهود إلى النبي ﷺ فقالوا: يا محمد، أخبرنا: ما خَلق الله من الخلْق في هذه الأيام الستة؟ فقال: خلّق الأرض يوم الأحد والاثنين، وخلّق الجبال يوم الثلاثاء، وخلق المدائن والأقوات والأنهار وعمرانها وخرابها يوم الأربعاء، وخلق السموات والملائكة يوم الخميس، إلى ثلاث ساعات بقين من يوم الجمعة، وخلق في أول الثلاث ساعات الآجال، وفي

<sup>(</sup>١) سورة النازعات ٢٧ ـ ٣٢.

الثانية الآفة، وفي الثالثة آدم. قالوا: صدقت إن أتممت، فعرفَ النبيّ ﷺ ما يريدون، فغضب، فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لَغُوبٍ \* فَآصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ ﴾ (١).

فإن قال قائل: فإن كان الأمر كما وصفت من أن الله تعالى خلق الأرض قبل السماء، فما معنى قول ابن عباس الذي حدَّثكُموه واصل بن عبد الأعلى الأسديّ، قال: حدثنا محمد بن فُضَيل، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: أولُ ما خلق الله تعالى من شيء القلم، فقال له: اكتب، فقال: وما أكتب يا رب؟ قال: اكتب القدر، قال: فجرى القلم بما هو كائن من ذلك إلى قيام الساعة، ثم رفع بخار الماء ففتق منه السموات، ثم خلق النون، فدُحِيت الأرض على ظهره، فاضطرب النون، فمادت الأرض فأثبتت بالجبال، فإنها لتَفخر على الأرض.

حدثني واصل، قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي ظُبْيَان، عن ابن عباس نحوه.

حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عديّ، عن شعبة، عن سليمان، عن أبي ظَبْيَان، عن ابن عباس، قال: أولُ ما خلق الله تعالى القلم فجرى بما هو كائن، ثم رفع بخار الماء، فخلِقت منه السموات، ثم خلق النون، فبُسِطت الأرض على ظهر النون، فتحرّك النون، فمادَتِ الأرض فأثبتت بالجبال، فإن الجبال لتَفخر على الأرض. قال: وقرأ: ﴿نَ والقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُون﴾(٢).

حدثني تميم بن المنتصر، قال: أخبرنا إسحاق، عن شريك، عن الأعمش، عن أبي ظَبيان ـ أو مجاهد ـ عن ابن عباس بنحوه، إلا أنه قال: ففتقت منه السموات.

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني سليمان، عن أبي ظَبْيان، عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله تعالى القلم فقال: اكتب، فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر، قال: فجرى بما هو كائن من ذلك اليوم إلى قيام الساعة. ثم خلق النُّون، ورفع بخار الماء ففتقت منه الساء، وبسطت الأرض على ظهر النون، فاضطرب النون، فمادت الأرض فأثبتتْ بالجبال، قال: فإنها لتَفخر على الأرض.

حدثنا ابن حميد، قال، حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن أبي الضّحى مسلم بن صُبَيْح، عن ابن عباس قال: أولُ شيء خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب، فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، ثم خلق النون فوق الماء، ثم كبّس الأرض عليه.

قيل: ذلك صحيح على ما رُوي عنه وعن غيره من معنى ذلك مشروحاً مفسَّراً غيرَ مخالف شيئاً مما رويناه عنه في ذلك.

فإن قال: وما الذي رُوي عنه وعن غيره من شرح ذلك الدالّ على صحةِ كلِّ ما رويتَ لنا في هذا المعنى عنه؟

قيل له: حدثني موسى بن هارون الهُمْدانيّ وغيره، قالوا: حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط بن نصر، عن السّديّ، عن أبي مالك، وعن أبي صالح، عن ابن عباس \_وعن مُرَّة الهُمْدانيّ عن عبدالله بن مسعود \_ وعن

<sup>(</sup>۱) سورة ق ۳۸، ۳۹.

<sup>(</sup>٢) سورة القلم ١.

فاس من أصحاب رسول الله ﷺ: ﴿هُو الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسُوَاهُنَّ سَبْعَ سَمُوَاتٍ ﴾ (١) قال: إن الله تعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئاً غير مَا خلق قبل الماء، فلما أراد أن يخلق الحلق أخرج من الماء دخاناً فارتفع فوق الماء، فسما عليه، فسمًاه سماءً، ثم أيبس الماء، فجعله أرضاً واحدة، ثم فتقها فجعلها سبع أرضين في يومين، في الأحد والاثنين، فخلق الأرض على حوت ـ والحوت هو النون الذي ذكر الله عز وجل في القرآن: ﴿نَ وَالْقَلَم ﴾ ـ والحوت في الماء، والماء على ظهر صفاة، والصفاة على ظهر مَلك، والملك على صخرة، والصخرة على الربح ـ وهي الصخرة التي ذكر لقمان ـ ليست في السماء ولا في الأرض، فتحرّك الحوت فاضطرب، فتزلزلت الأرض، فأرسى عليها الجبال فقرّت، فالجبال تفخر على الأرض فذلك قوله تعالى: ﴿وَالْقَى فِي الأرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُم ﴾ (٢).

قال أبو جعفر: فقد أنبأ قولُ هؤلاء الذين ذكرتُ: إنّ الله تعالى أخرج من الماء دخاناً حين أراد أن يخلُق السموات والأرض، فسما عليه - يَعنون بقولهم: «فسما عليه» علا على الماء، وكلَّ شيء كان فوق شيء عالياً عليه فهو له سَماءُ - ثم أيبس بعد ذلك الماء، فجعله أرضاً واحدة = أن الله خلق السماء غير مسوّاة قبل الأرض، ثم خلق الأرض.

وإن كان الأمر كما قال هؤلاء، فغيرُ محال أن يكون الله تعالى أثارَ من الماء دخاناً فعلاًه على الماء، فكان له سهاء، ثم أيبس الماء فصار الدخان الذي سها عليه أرضاً، ولم يدحُها، ولم يقدِّر فيها أقواتها، ولم يُخرِج منها ماءها ومرعاها، حتى استوى إلى السهاء؛ التي هي الدخان الثائر من الماء العالي عليه، فسوَّاهن سبع سموات، ثم دحا الأرض التي كانت ماءً فيبَّسه ففتقه، فَجعلها سبع أرضين، وقدَّر فيها أقواتها، وَ ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءهَا وَمَرْعَاهَا \* وَالْجُبَالَ أَرْسَاهَا ﴾، كها قال عزّ وجلّ. فيكون كلّ الذي روي عن ابن عباس في ذلك على ما رويناه \_ صحيحاً معناه

وأما يومُ الاثنين فقد ذكرنا اختلافَ العلماء فيها خلَق فيه، وما رُوي في ذلك عن رسول الله ﷺ قبلُ.

وأما ما خلق في يوم الثلاثاء والأربعاء، فقد ذكرنا أيضاً بعضَ مارُوي فيه، ونذكر في هذا الموضع بعضَ ما لم نذكر منه قبل.

فالذي صحّ عندنا أنه خلَق فيهما ما حدثني به موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط، عن السَّديّ، في خبر ذكره عن أبي مالك، وعن أبي صالح، عن ابن عباس ـ وعن مرة الهمْدانيّ، عن عبدالله بن مسعود ـ وعن ناس من أصحاب رسول الله ﷺ: وخلق الجبال فيها ـ يعني في الأرض ـ وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين: في الثلاثاء والأربعاء؛ وذلك حين يقول الله عزّ وجلّ: ﴿قُلْ أَيْنَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ في يَوْمَينْ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ \* وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَوَاتَهَا في أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ﴾ (٣)؛ يقول: مَنْ سأل. فهكذا الأمر، ثم استوى إلى

<sup>(</sup>١) سوره البقرة ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت ٩، ١٠.

السهاء وهي دخان، وكان ذلك الدخان مِن تنفّس الماء حين تنفس، فجعلها سهاء واحدة، ثم فتَقها فجعلها سبع سموات في يومين في الخميس والجمعة.

حدثني المثنى، قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبدالله بن سلام، قال: إن الله تعالى خلق الأقواتَ والرواسيَ في الثلاثاء والأربعاء.

حدثني تميم بن المنتصر، قال: أخبرنا إسحاق، عن شريك، عن غالب بن غلّاب، عن عطاء بن أبي ربّاح، عن ابن عباس، قال: إن الله تعالى خلقَ الجبال يوم الثلاثاء. فذلك قول الناس: هو يوم ثَقيل.

والخبرُ الأولُ أصحُ مخرجاً، وأوْلَى بالحق، لأنه قول أكثر السلف.

وأما يوم الخميس فإنه خلق فيه السموات، ففتقتْ بعد أن كانت رَثْقاً، كما حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السَّديّ، في خبر ذكره عن أبي مالك، وعن أبي صالح عن ابن عباس \_ وعن مرّة الهمدانيّ عن عبد الله بن مسعود \_ وعن ناس من أصحاب النبي على السَّرَى إلى السَّمَاءِ وَهيَ دُخَانُ (١)، وكان ذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس وجعلها سماء واحدة، ثم فتقها فجعلها سبع سموات في يومين، في الخميس والجمعة.

وإنما سُمّي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السموات والأرض ﴿وَأُوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَها﴾ (١) قال: خلق في كل سماء خلْقها من الملائكة، والحُلْق الذي فيها من البحار وجبال البرد وما لم يُعْلَم، ثم زيَّن السماء الدنيا بالكواكب، فجعلها زينة وحفظاً، تحفظ من الشياطين، فلما فرغ من خلْق ما أحبّ استوى على العرش. فذلك حين يقول: ﴿كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا﴾ (٣).

حدثني المثنى، حدثنا أبو صالح، قال: حدثني أبو معشر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبدالله بن سلام، قال: إن الله تعالى خلق السموات في الخميس والجمعة، وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة، فخلق فيها آدم على عَجل، فتلك الساعةُ التي تقوم فيها الساعة.

<sup>(</sup>۱) سورة فصلت ۱۱، ۱۲

<sup>(</sup>٢) سورة هود ٧

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء ٣٠

حدثني تميم بن المنتصر، قال: أخبرنا إسحاق، عن شريك، عن غالب بن غلاًب، عن عطاء بن أبي رَبَاح، عن ابن عباس، قال: إنِ الله تعالى خلق مواضع الأنهار والشَّجر يوم الأربعاء، وخلق الطير والوحوش والهوامِّ والسباع يوم الخميس، وخلق الإنسان يوم الجمعة، ففرغ من خلْق كل شيء يوم الجمعة.

وهذا الذي قاله مَنْ ذكرنا قوله؛ من أن الله عزّ وجلّ خلق السموات والملائكة وآدم في يوم الخميس والجمعة، هو الصحيح عندنا، للخبر الذي حدثنا به هنّاد بن السريّ قال: حدثنا أبو بكر بن عباش، عن أبي سعد البقال، عن عِكْرِمة، عن ابن عباس، عن النبيّ على ـ قال: هناد، وقرأتُ سائر الحديث ـ قال: وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه، فخلق في أوّل ساعة من هذه الثلاث ساعات الأجال؛ مَنْ يحيا ومن يموت، وفي الثانية ألقى الأفة على كلّ شيء مما ينتفع به الناس، وفي الثالثة آدم وأسكنه الجنة، وأمر إبليس بالسجود، وأخرجه منها في آخر ساعة.

حدثني القاسم بن بشر بن معروف، والحسين بن علي الصَّدائي، قالا: حدثنا حجاج، قال ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن أمية، عن أيوب بن خالد، عن عبدالله بن رافع مولى أم سلمة، عن أبي هريرة، قال: أخذ رسول الله ﷺ بيدي فقال: «وبثّ فيها ـ يعني في الأرض ـ الدوابّ يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة آخر خلْق في آخر ساعة، من ساعات الجمعة فيها بين العصر إلى الليل».

فإذا كان الله تعالى ذكره خلَق الخَلْق من لدن ابتداء خلق السموات والأرض إلى حين فراغه من خلْق جميعهم في ستة أيام، وكان كلُّ يوم من الأيام الستة التي خلقهم فيها مقدارُه ألف سنة من أيام الدنيا، وكان بين ابتدائه في خلق ذلك وخلق القلم الذي أمره بكتابة كل ما هو كائن إلى قيام الساعة ألف عام، وذلك يوم من أيام الأخرة التي قَدْر اليوم الواحد منها ألف عام من أيام الدنيا \_كان معلوماً أن قَدْر مدة ما بين أول ابتداء ربنا عز وجلّ في خلق ما خلق من خلقه إلى الفراغ من آخرهم سبعة آلاف عام، يزيد إن شاء الله شيئاً أو ينقص شيئاً، على ما قد روينا من الأثار والأخبار التي ذكرناها، وتركنا ذكر كثير منها كراهة إطالة الكتاب بذكرها.

وإذا كان ذلك كذلك، وكان صحيحاً أن مدّة ما بين فراغ ربّنا تعالى ذكره - من خلق جميع خلقه إلى وقت فناء جميعهم بما قد دللنا قبل، واستشهدنا من الشواهد، وبما سنشرح فيها بعد - سبعة آلاف سنة، تزيد قليلاً أو تنقص قليلاً - كان معلوماً بذلك أن مدة ما بين أول خلق خلقه الله تعالى إلى قيام الساعة وفناء جميع العالم، أربعة عشر ألف عام من أعوام الدنيا؛ وذلك أربعة عشر يوماً من أيام الأخرة، سبعة أيام من ذلك - وهي سبعة آلاف عام من أعوام الدنيا - مدة ما بين أول ابتداء الله جلّ وتقدس في خلق أول خلقه إلى فراغه من خلق آخرهم وهو آدم أبو البشر صلوات الله عليه، وسبعة أيام أخر، وهي سبعة آلاف عام من أعوام الدنيا، من ذلك مدّة ما بين فراغه جلّ ثناؤه من خلق آخر خلقه - وهو آدم - إلى فناء آخرهم وقيام الساعة، وَعوْد الأمر إلى ما كان عليه قبل أن يكون شيء غير القديم البارىء الذي له الخلق والأمر الذي كان قبل كلّ شيء، فلا شيء كان قبله، والكائن بعد كلّ شيء فلا شيء يبقى غير وجهه الكريم.

فإن قال قائل: وما دليلُك على أن الأيامَ الستة التي خلق الله فيهنّ خلْقه كان قدْر كلّ يوم منهنّ قدر ألـ ف عام من أعوام الدنيا دون أن يكون ذلك كأيام أهل الدنيا التي يتعارفونها بينهم، وإنما قال الله عزّ وجلّ في كتابه:

﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بِينَهَمْ فِي سَتَة أَيَامَ ﴾ (١) ، فلم يُعلمنا أن ذلك كها ذكرت ، بل أخبرنا أنه خلق ذلك في ستة أيام ، والأيام المعروفة عند المخاطبين بهذه المخاطبة هي أيامهم التي أوّلُ اليوم منها طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، ومن قولك : إن خطاب الله عباده بما خاطبهم به في تنزيله إنما هو موجّه إلى الأشهر والأغلب عليه من معانيه ، وقد وجهت خبر الله في كتابه عن خلقه السموات والأرض وما بينها في ستة أيام إذا أراد شيئاً أن يكوّنه أنفذُ وأمضى من أن يوصف بأنه خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ؛ مقدارهن ستة آلاف عام من أعوام الدنيا ، وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له : كن فيكون ؛ وذلك كما قال ربنا تبارك وتعالى : ﴿وَمَا أَمْرُنَا إلا وَاحِدَةٌ كَلَمْح ِ بِالْبَصَرِ ﴾ (٢).

قيل له: قد قلنا فيها تقدم من كتابنا هذا إنا إنما نعتمد في معظم ما نَرسمه في كتابنا هذا على الآثار والأخبار عن نبينا ﷺ وعن السلف الصالحين قبلنا دون الاستخراج بالعقول والفِكر، إذ أكثره خبرٌ عها مضى من الأمور، وعها هو كائن من الأحداث، وذلك غير مدرَك علمه بالاستنباط الاستخراج بالعقول.

فإن قال: فهل من حجة على صحة ذلك من جهة الخبر؟

قيل: ذلك ما لا نعلم قائلًا من أئمة الدين قال خلافه.

فإن قال: فهل من رواية عن أحد منهم بذلك؟

قيل: عِلْم ذلك عند أهل العلم من السلف كان أشهر من أن يحتاج فيه إلى رواية منسوبة إلى شخص منهم بعينه، وقد رُوي ذلك عن جماعة منهم مسمين بأعيانهم.

فإن قال: فاذكرهم لنا.

قيل: حدثنا ابن حُميد، قال: حدثنا حَكّام: عن عنبسة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: خلق الله السموات والأرض في ستة أيام، فكلّ يوم من هذه الأيام كألف سنة مما تعدون أنتم.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبي، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ (٣). قال: الستة الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض.

حدثنا عبدة ، حدثني الحسين بن الفرج ، قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عُبيد ، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله : ﴿ فِي يَوْم كَانَ مِقدَارُهُ أَنْفَ سَنَةٍ مما تَعُدُّونَ ﴾ : يعني هذا اليوم من الأيام الستة التي خلق الله فيهنّ السموات والأرض وما بينها.

حدثني المثنى، حدثنا عليّ، عن المسيّب بن شريك، عن أبي رَوْق، عن الضحّاك: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّام﴾ (٤). قال: من أيام الآخرة، كلّ يوم كان مقداره ألف سنة، ابتدأ في الخلق يوم الأحد، واجتمع الخلق يوم الجمعة.

حدثنا ابن مُميد قال: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح: عن كعب، قال: بدأ الله خلق

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان ٥٩ (٣) سورة السجدة ٥

<sup>(</sup>٢) سورة القمر ٥٠ (٤) سورة هود ٧

السموات والأرض يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وفرغ منها يوم الجمعة، قال: فجعل مكانَ كلّ يوم ألف سنة.

حدثني المثنى، قال: حدثنا الحجاج، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بِشْر، عن مجاهد، قال: يوم من الستة الأيام، كألف سنة مما تَعُدّون.

فهذا هذا. وبعد؛ فلا وجه لقول قائل: وكيف يوصف الله تعالى ذكره بأنه خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام قدر مدتها من أيام الدنيا ستة آلاف سنة؛ وإنما أمرُه إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن فيكون، لأنه لا شيء يتوهمه متوهم في قول قائل ذلك إلا وهو موجود في قول قائل: خلق ذلك كله في ستة أيام مدتها مدة ستة أيام من أيام الدنيا، لأن أمرَه جلّ جلاله إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون.

## القول في الليل والنهار أيهما خلق قبل صاحبه

وفي بدء خلق الشمس والقمر وصفتهما إذ كانت الأزمنة بهما تعرف

قد قلنا في خلق الله عزّ ذكره ما خلق من الأشياء قبل خلقه الأوقات والأزمنة، وبيّنا أن الأوقات والأزمنة إنما هي ساعات الليل والنهار، وأن ذلك إنما هو قَطْع الشمس والقمر درَجات الفلك؛ فلنقل الآن: بأيّ ذلك كان الابتداء؛ بالليل أم بالنهار؟ إذ كان الاختلاف في ذلك موجوداً بين ذوي النظر فيه؛ بأن بعضَهم يقول فيه: خلق الله الليل قبل النهار، ويستشهد على حقيقة قوله ذلك بأن الشمس إذا غابت وذهب ضوءها الذي هو نهار هجم الليل بظلامه، فكان معلوماً بذلك أن الضياء هو المتورّد على الليل، وأن الليل إن لم يُبطله النهار المتورد على الميل هو الأول خَلقاً، وأن الشمس هو الآخر منها خلقاً، عليه هو الثابت، فكان بذلك من أمرهما دلالة على أن الليل هو الأول خَلقاً، وأن الشمس هو الآخر منها خلقاً، وهذا قولٌ يُروَى عن ابن عباس.

حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الرحمن، عن سُفيان، عن أبيه، عن عِكْرمة، عن ابن عباس قال: سئل: هل الليل كان قبل النهار؟ قال: أرأيتم حين كانت السموات والأرض رَثْقاً، هلْ كان بينهما إلا ظلمة! ذلك لتعلموا أن الليلَ كان قبل النهار.

حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوريّ، عن أبيه، عن عِكْرمة، عن ابن عباس، قال: إنّ الليل قبل النهار، ثم قال: ﴿كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا﴾.

حدثنا محمد بن بشًار، قال: حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن مَرْثَد بن عبدالله اليَزَنيّ، قال: لم يكن عُقْبة بن عامر إذا رأى الهلال ـ هلال رمضان ـ يقوم تلك الليلة حتى يصوم يومها، ثم يقوم بعد ذلك. فذكرتُ ذلك لابن حُجَيرة فقال: الليل قبل النهار أم النهار قبل الليل؟

وقال آخرون: كان النهارُ قبل الليل، واستشهدوا لصحة قولهم هذا بأن الله عزّ ذكره كان ولا ليلَ ولا نهار ولا شيء غيره، وأن نورَه كان يضيء به كلّ شيء خلقه بعد ما خلقه حتى خلق الليل.

ذكر من قال ذلك:

حدثني علي بن سهل، حدثنا الحسن بن بلال، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن الزبير أبي عبد السّلام، عن أيوب بن عبدالله الفهريّ أنّ ابن مسعود قال: إن ربكم ليس عنده ليلّ ولا نهار، نور السموات من نور

وجهه، وإن مقدار كلّ يوم من أيامكم هذه عنده اثنتا عشرة ساعة.

قال أبو جعفر: وأوْلى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: كان الليل قبل النهار، لأن النهار هو ما ذكرتُ من ضوء الشمس؛ وإنما خلق الله الشمس وأجراها في الفلك بعد ما دحا الأرض فبسطها، كما قال عزّ وجلّ: ﴿أَأْنَتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أُمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا \* رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا \* وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴾ (١)، فإذا كانت الشمس خُلقت بعد ما سُمكت السهاء، وأغطش ليلها، فمعلوم أنها كانت \_قبل أن تخلق الشمس، وقبل أن يُخرج الله من السهاء ضحاها. مظلمة لا مضيئة.

وبعد، فإن في مشاهدتنا من أمر الليل والنهار ما نشاهده دليلًا بيّناً على أنّ النهار هو الهاجم على الليل لأنّ الشمس متى غابت فذهب ضوءها ليلًا أو نهاراً أظلم الجو، فكان معلوماً بذلك أن النهار هو الهاجم على الليل بضوئه ونوره. والله أعلم.

فأما القول في بدء خلقهما فإن الخبرَ عن رسول الله ﷺ بوقت خلق الله الشمس والقمر مختلف.

فأما ابن عباس فرُوي عنه أنه قال: خلق الله يوم الجمعة الشمسَ والقمرَ والنجوم والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه، حدثنا بذلك هنّاد بن السريّ، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي سعد البقال، عن عِكْرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ.

وروى أبو هريرة عن النبيّ عَنْ أنه قال: «خلّق الله النوريوم الأربعاء»، حدثني بذلك القاسم بن بشر والحسين بن عليّ، قالا: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جُرَيْج، عن إسماعيل بن أمية، عن أيوب بن خالد، عن عبدالله بن رافع، عن أبي هريرةً، عن النبيّ عَنْ .

وأيّ ذلك كان؛ فقدْ خلق الله قبل خلقه إياهما خَلْقاً كثيراً غيرهما، ثم خلقهما عزّ وجلّ لما هو أعلم به من مصلحة خلْقه، فجعلهما دائبي الجري، ثم فَصَل بينهما، فجعل إحداهما آية الليل، والأخرى آية النهار، فمحا آية الليل، وجعل آية النهار مبصرة. وقد رُوي عن رسول الله عَنْ في سبب اختلاف حالتيْ آية الليل وآية النهار أخبارٌ أنا ذاكر منها بعض ما حضرني ذكره. وعن جماعة من السلف أيضاً نحو ذلك.

فمّاروي عن رسول الله على في ذلك، ما حدثني محمد بن أبي منصور الآمُليّ، حدثنا خلف بن واصل، قال: حدثنا عمر بن صُبْح أبو نعيم البلخيّ، عن مقاتل بن حيّان، عن عبد الرحمن بن أبْزَى، عن أبي ذرّ الغفاريّ، قال: كنتُ آخذُ بيد رسول الله على ونحنُ نتماشى جميعاً نحو المغرب، وقد طَفَلت الشمس، فها زلنا نظر إليها حتى غابت؛ قال: قلتُ: يا رسول الله، أين تغرُب؟ قال: تغرب في السهاء، ثم تُرْفع من سهاء إلى سهاء حتى ترفع إلى السهاء السابعة العليا؛ حتى تكونَ تحت العرش، فتخرّ ساجدة، فتسجد معها الملائكة الموكّلون بها، ثم تقول: يا ربّ، مِنْ أين تأمرني أن أطلع، أمن مغربي أم منْ مطلعي؟ قال: فذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَمَا كُوسَ تحبّس تحت العرش، ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ (٢) قال: يعني وجلّ: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَمَا لَهُ العليم بخلقه. قال: فيأتيها جَبرئيل بحُلّة ضوء من نور العرش، على بدذلك» صُنْعَ الربّ العزيز في ملكه العليم بخلقه. قال: فيأتيها جَبرئيل بحُلّة ضوء من نور العرش، على

<sup>(</sup>١) سورة النازعات ٢٧ ـ ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة يس ٣٨.

مقادير ساعات النهار، في طوله في الصيف، أو قصره في الشتاء، أو ما بين ذلك في الخريف والربيع. قال: فتلبس تلك الحلة كها يلبسَ أحدكم ثيابه، ثم تَنطلق بها في جو السهاء حتى تطلع من مطلعها، قال النبي على: فكأنها قد حُبست مقدار ثلاث ليال ثم لا تُكسى ضوءاً، وتؤمر أن تطلع من مغربها، فذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿(١). قال: والقمر كذلك في مطلعه ومجراه في أفق السهاء ومغربه وارتفاعه إلى السهاء السابعة العليا، ومحبسه تحت العرش وسجوده واستئذانه، ولكن جَبْرَائيل عليه السلام يأتيه بالحلّة من نور الكرسيّ. قال: فذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً ﴾ (٢). قال أبو ذرّ: ثم عدلتُ مع رسول الله يَشيء أن سبب اختلاف حالة الشمس والقمر إنما هو أنّ ضوء فصلينا المغرب. فهذا الخبر عن رسول الله يُشيء أن سبب اختلاف حالة الشمس والقمر إنما هو أنّ ضوء الشمس من كسوة كسينها من ضوء العرش، وأن نورَ القمر من كسوة كُسيها من نور الكرسيّ.

فأما الخبر الآخر الذي يدلّ على غير هذا المعنى؛ في حدثني محمد بن أبي منصور، قال: حدثنا خلف بن واصل، قال: حدثنا أبو نعيم، عن مقاتل بن حيان، عن عِكْرمة قال: بينا ابن عباس ذات يوم جالس إذ جاءه رجل، فقال: يابن عباس، سمعتُ العجب من كعب الحَبْريذكر في الشمس والقمر. قال: وكان متكئاً فاحتفز ثم قال: وما ذاك؟ قال: زعم أنه يُجاء بالشمس والقمر يوم القيامة كأنها ثوران عَقِيران، فيُقذفان في جهنم. قال عكرمة: فطارت من ابن عباس شِقة ووقعت أخرى غضبا. ثم قال: كذَب كعب! كذب كعب! كذب كعب! كلاث مرات، بل هذه يهودية يريد إدخالها في الإسلام، الله أجلّ وأكرم من أن يعذّب على طاعته، ألم تسمع للاث مرات، بل هذه يهودية يريد إدخالها في الإسلام، الله أجلّ وأكرم من أن يعذّب على طاعته، ألم تسمع عبدين يُثنى عليهها؛ أنها دائبان في طاعته! قاتل الله هذا الحَبْر وقبّح حَبْريته! ما أجراًه على الله وأعظم فِرْيته على عبدين يُثنى عليهها؛ أنها دائبان في طاعته! قاتل الله هذا الحَبْر وقبّح حَبْريته! ما أجراًه على الله وأعظم فِرْيته على كذلك ما شاء الله، ثم إنه رفع رأسه، ورمى بالعويد فقال: ألا أحدثكم بما سمعتُ من رسول الله على سئل عن ذلك، كذلك ما شاء الله، ثم إنه رفع رأسه، ورمى بالعويد فقال: ألا أحدثكم بما سمعتُ من رسول الله على سئل عن ذلك، فقال: إن الله تبارك وتعالى لما أبرم خلقه إحكاماً فلم يبق من خلقه غير آدم خلق شمسين من نور عرشه، فأما ما فقال: إن الله تبارك وتعالى لما أبرم خلقه إحكاماً فلم يبق من خلقه غير آدم خلق شمسين من نور عرشه، فأما ما علمه أنه يدعها شمساً، فإنه دون الشمس في العِظم؛ ولكن إنما يُرَى صغرهما من شدة ارتفاع الساء علمه أنه يطمسها ويحوّلها قمراً، فإنه دون الشمس في العِظم؛ ولكن إنما يركن عنها من الأرض.

قال: فلو ترك الله الشمسين كها كان خلقهها في بدء الأمر لم يكن يُعرَف الليل من النهار، ولا النهار من الليل، وكان لا يدري الأجير إلى متى يعمل، ومتى يأخذ أجره. ولا يدري الصائم إلى متى يصوم، ولا تدري المرأة كيف تعتد، ولا يدري المسلمون متى وقت الحج، ولا يدري الدُّيّان متى تحلّ ديونهم، ولا يدري الناس متى ينصرفون لمعايشهم، ومتى يسكنون لراحة أجسادهم. وكان الربّ عزّ وجلّ أنظر لعباده وأرحم بهم، فأرسل جبرئيل عليه السلام فأمرّ جناحه على وجه القمر ـ وهو يومئذ شمس ـ ثلاث مرات، فطمس عنه الضوء، وبقي

<sup>(</sup>١) سورة التكوير ١

<sup>(</sup>٢) سورة يونس ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم ٣٣.

فيه النور، فذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنَ فَمَحَوْنَا آيةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرةً ﴾(١). قال: فالسوَّادَ الذي ترونه في القمر شبه الخطوط فيه فهو أثرُ المحو. ثم خلق الله للشمس عجلة من ضوء نور العرش لها ثلاثمائة وستون عروة، ووكل بالشمس وعجلتها ثلاثمائة وستين ملكاً من الملائكة من أهل السهاء الدنيا، قد تعلق كلّ ملك منهم بعروة من تلك العُرَا، ووكل بالقمر وعجلته ثلاثمائة وستينَ ملكاً من الملائكة من أهل المرأة من أهل السهاء، قد تعلق بكلّ عروة من تلك العُرًا مَلك منهم.

ثم قال: وخلق الله لهما مشارق ومغارب في قُطْرَي ِ الأرض وكنِفي السهاء ثمانين ومائة عين في المغرب، طينة سوداء، فذلك قوله عز وجَلّ: ﴿وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئةٍ ﴾ (٢) إنما يعني حماةً سوداء من طين، وثمانين ومائة عين في المشرق مثل ذلك طينة سوداء تفور غَلْياً كغلي القِدْر إذا ما اشتد غليها. قال: فكل يوم وكلّ ليلة لها مطلعٌ جديد ومغرب جديد، ما بين أولها مطلعاً، وآخرها مغرباً أطول ما يكون النهار في الصيف إلى آخرها مطلعاً، وأولها مغرباً أقصر ما يكون النهار في الشتاء، فذلك قوله تعالى: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنُ وَرَبُّ الْمُغْرِبَيْنِ﴾ (٣) يعني أخرها هاهنا وآخرها فقال: ﴿بِربُ الْمُشَارِقِ المُغارب ﴾ (٤)، فذكر عِدّة تلك العيون كلها.

قال: وخلق الله بحراً، فجرى دون السهاء مقدار ثلاث فراسخ، وهو موج مكفوف قائم في الهواء بأمر الله عزّ وجلّ لا يقطر منه قطرة، والبحار كلها ساكنة، وذلك البحر جارٍ في سرعة السَّهم ثم انطلاقه في الهواء مستوياً، كأنه حَبْلٌ ممدود ما بين المشرق والمغرب، فتجري الشمس والقمر والخُنَّس في جُنّة غَمْر ذلك البحر؛ فذلك قوله تعالى: ﴿ كُلُّ فِي فَلكٍ يَسْبَحُونَ ﴾ (٥)، والفلك دوران العجلة في جُنّة غمر ذلك البحر. والذي نفس محمد بيده، لو بدت الشمس من ذلك البحر لأحرقت كلّ شيء في الأرض، حتى الصخور والحجارة، ولو بدا القمر من ذلك لافتتن أهل الأرض حتى يعبدوه من دون الله، إلا من شاء الله أن يعصم من أوليائه.

قال ابن عباس: فقال على بن أبي طالب رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! ذكرت مجرى الخُنس مع الشمس والقمر، وقد أقسم الله بالخُنس في القرآن إلى ما كان من ذكرك، فها الخُنس؟ قال: يا علي، هنّ خسةٌ كواكب: البِرْجيس، وزُحَل، وعُطارد، وبَهْرام، والزُّهرة، فهذه الكواكب الخمسة الطالعات الجاريات، مثل الشمس والقمر، العاديات معها، فأما سائر الكواكب فمعلَّقات من السهاء كتعليق القناديل من المساجد، وهي تحومُ مع السهاء دوراناً بالتسبيح والتقديس والصلاة لله، ثم قال النبي عَنَيْ : فإن أحببتم أنْ تستبينوا ذلك، فانظروا إلى دوران الفلك مرة هاهنا ومرة هاهنا، فذلك دوران السهاء، ودوران الكواكب معها كلِّها سوى هذه الخمسة، ودورانها اليوم كها ترون، وتلك صلاتها، ودورانها إلى يوم القيامة ونسرة الجبالُ سَيْراً \* فَوَيْلٌ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ \*(١).

قال: فإذا طلعت الشمس فإنها تطلع من بعض العيون على عجلتها ومعها ثـ لاثمائـة وستون مَلَكاً

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ١٢ (٤) سورة المعارج ٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ٨٦. (٥) سورة الأنبياء ٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمن ١٧ (٦) سورة الطور ٩ ـ ١١.

ناشري أجنحتهم، يَجُرّونها في الفلك بالتسبيح والتقديس والصلاة لله على قدر ساعات الليل وساعات النهار ليلاً كان أو نهاراً، فإذا أحبّ الله أن يبتلي الشمس والقمر فيري العباد آية من الآيات فيستعتبهم رجوعاً عن معصيته وإقبالاً على طاعته، خرّت الشمس من العجلة فتقع في غمر ذلك البحر وهو الفلك، فإذا أحبّ الله أن يُعظّم الآية ويشد تخويف العباد وقعت الشمس كلها فلا يبقى منها على العجلة شيء، فذلك حين يظلم النهار وتبدو النجوم، وهو المنتهى من كسوفها. فإذا أراد أن يجعل آية دون آية وقع منها النصف أو الثلث أو الثلثان في الماء، ويبقى سائر ذلك على العجلة، فهو كسوف دون كسوف، وبلاء للشمس أو للقمر، الثلثان في الماء، واستعتاب من الربّ عزّ وجلّ، فأيّ ذلك كان صارت الملائكة الموكلون بعجلتها فرقتين : فرقة منها يُقبلون على الشمس فيجرّونها نحو العجلة، والفرقة الأخرى يُقبلون على العجلة فيجرّونها نحو الشمس، وهم في ذلك يقرّونها في الفلك بالتسبيح والتقديس والصلاة لله على قدر ساعات النهار أو ساعات الليل، ليلاً كان أو نهاراً، في الصيف كان ذلك أو في الشتاء، أو ما بين ذلك في الخريف والربيع، لكيلا يزيد في طولهما شيء، ولكن قد ألهمهم الله علم ذلك، وجعل لهم تلك القوة، والذي ترون من خروج الشمس في طولهما شيء، ولكن قد ألهمهم الله علم ذلك البحر الذي يعلوهما، فإذا أخرجوها كلها اجتمعت الملائكة والقمر بعد الكسوف قليلاً قليلاً، من غمر ذلك البحر الذي يعلوهما، فإذا أخرجوها كلها المعترون بعرا العجلة، ويُجرونها في الفلك بالتسبيح والتقديس والصلاة لله حتى يبلغوا بها المغرب، فإذا بلغوا بها المغرب أدخلوها ويُجرونها في الفلك بالتسبيح والتقديس والصلاة لله حتى يبلغوا بها المغرب، فإذا بلغوا بها المغرب أدخلوها تنك العين، فتسقط من أفق السماء في العين.

ثم قال النبيّ على ، وعجب من خلق الله : ولَلْعجب من القدرة فيما لم نَر أعجب من ذلك ؛ وذلك قول جبرئيل عليه السلام لسارة : ﴿ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ آللّهِ ﴾ (١) وذلك أن الله عزّ وجلّ خلق مدينتين : إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب، أهل المدينة التي بالمشرق من بقايا عاد من نسل مؤمنيهم ، وأهل التي بالمغرب من بقايا ثمود من نسل الذين آمنوا بصالح ، اسم التي بالمشرق بالسريانية «مرقيسيا» وبالعربية «جابرس» ولكل مدينة منهما عشرة آلاف باب ما بين كل بابين فرسخ ، ينوب كلّ يوم على كل باب من أبواب هاتين المدينتين عشرة آلاف رجل من الحراسة ، عليهم السلاح ، لا تنوبهم الحراسة بعد ذلك إلى يوم ينفخ في الصور ، فوالذي نفس محمد بيده ، لولا كثرة هؤلاء القوم وضجيج أصواتهم لسمع الناس من جميع أهل الدنيا هدة وقعة الشمس حين تطلع وحين تغرب ، ومن ورائهم ثلاث أمم : منسك ، وتافيل ، وتاريس ، ومن دونهم يأجوج ومأجوج .

وإن جَبْرثيل عليه السلام انطَلق بي إليهم ليلة أسرِيَ بي في المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فدعوتُ يأجوج ومأجوج إلى عبادة الله عزّ وجلّ فأبوا أن يجيبوني، ثم انطلق بي إلى أهل المدينتين، فدعوتهم إلى دين الله عزّ وجلّ وإلى عبادته فأجابوا وأنابوا، فهم في الدين إخواننا، مَنْ أحسن منهم فهو مع محسنكم، ومن أساء منهم فأولئك مع المسيئين منكم. ثم انطلق بي إلى الأمم الثلاث، فدعوتهم إلى دين الله وإلى عبادته فأنكروا ما دعوتهم إليه، فكفروا بالله عزّ وجلّ وكذبوا رسله، فهم مع يأجوج ومأجوج وسائر مَنْ عصى الله في النار؛ فإذا ما غربت الشمس رُفع بها من سماء إلى سماء في سرعة طيران الملائكة؛

<sup>(</sup>١) سورة هود ٧٣.

حتى يُبلَغ بها إلى السماء السابعة العليا، حتى تكون تحت العرش فتخرّ ساجدة، وتسجد معها الملائكة الموكلون بها، فيُحْدَرُ بها من سماء إلى سماء؛ فإذا وصلت إلى هذه السماء فذلك حين ينفجر الفجّر، فإذا انحدرت من بعض تلك العيون، فذاك حين يضيء الصبح، فإذا وصلت إلى هذا الوجه من السماء فذاك حين يضيء النهار.

قال: وجعل الله عند المشرق حجاباً من الظلمة على البحر السابع، مقدار عدة الليالي منذ يوم خلق الله الدنيا إلى يوم تُصرَم، فإذا كان عند الغروب أقبل ملك قد وُكل بالليل فيقبض قبضةً من ظُلمة ذلك الحجاب، ثم يستقبل المغرب؛ فلا يزال يُرسل من الظلمة من خلل أصابته قليلاً قليلاً وهو يراعي الشَّفق، فإذا غاب الشفق أرسل الظلمة كلَّها ثم ينشر جناحيه، فيبلغان قُطري الأرض وكنفي السماء، ويجاوزان ما شاء الله عزّ وجلّ خارجاً في الهواء، فيسوق ظلمة الليل بجناحيه بالتسبيح والتقديس والصلاة لله حتى يبلغ المغرب، فإذا بلغ المغرب انفجر الصبح من المشرق، فضمّ جناحيه، ثم يضم الظلمة بعضها إلى بعض بكفيه، ثم يقبض عليها بكف واحدة نحو قبضته إذا تناولها من الحجاب بالمشرق، فيضعها عند المغرب على البحر السابع من هناك ظلمة الليل. فإذا ما نقل ذلك الحجاب من المشرق إلى المغرب نفخ في الصور، وانقضت الدنيا، فضوء النهار من قبل المشرق، وظلمة الليل من قبل ذلك الحجاب، فلا تـزال الشمس والقمر كذلك من مطالعهما إلى مغاربهما إلى ارتفاعهما، إلى السماء السابعة العليا، إلى محبسهما تحت العرش، حتى يأتي الوقت الذي ضرب الله لتوبة العباد، فتكثر المعاصي في الأرض ويذهب المعروف، فلا يأمر به أحد، ويفشو المنكر فلا يُنهى عنه أحد.

فإذا كان ذلك حبست الشمس مقدار ليلة تحت العرش، فكلّما سجدت واستأذنت: من أين تطلع؟ لم يُحَرْ إليها جواب؛ حتى يوافيها القمر ويسجد معها، ويستأذن: من أين يطلع؟ فلا يُحار إليه جواب، حتى يحبسهما مقدار ثلاث ليال للشمس، وليلتين للقمر، فلا يَعرف طول تلك الليلة إلا المتهجدون في الأرض؛ وهم حينئذ عصابة قليلة في كل بلدة من بلاد المسلمين؛ في هوان من الناس وذلة من أنفسهم، فينام أحدهم تلك الليلة قَدْرَ ما كان ينام قبلها من الليالي، ثم يقوم فيتوضأ ويدخل مصلاةً فيصلي ورده، كما كان يصلي قبل ذلك، ثم يخرج فلا يرى الصبح، فينكر ذلك ويظنّ فيه الظنون من الشرّ ثم يقول: فلعلّي خففتُ قراءتي، أو قصّرت صلاتي، أو قمت قبل حيني!

قال: ثم يعود أيضاً فيصلِّي ورده كمثل ورده، الليلة الثانية، ثم يخرج فلا يرى الصبح، فيزيده ذلك إنكاراً، ويخالطه الخوف، ويظنّ في ذلك الظنون من الشرّ، ثم يقول: فلعلي خففت قراءتي، أو قصّرت صلاتي، أو قمت من أوّل الليل! ثم يعود أيضاً الثالثة وهو وجل مُشفق لما يتوقع من هول تلك الليلة، فيصلي أيضاً مثل ورده، الليلة الثالثة، ثم يخرج فإذا هو بالليل مكانه والنجوم قد استدرات وصارت إلى مكانها من أول الليل. فيشفق عند ذلك شفقة الخائف العارف بما كان يتوقع من هول تلك الليلة فيستلحمه الخوف، ويستخفّه البكاء، ثم ينادي بعضُهم بعضاً، وقبل ذلك كانوا يتعارفون ويتواصلون، فيجتمع المتهجّدون من أهل كلّ بلدة إلى مسجد من مساجدها، ويجأرون إلى الله عزّ وجلّ بالبكاء والصراخ بقية تلك الليلة، والغافلون في غفلتهم، حتى إذا ما تمّ لهما مقدارُ ثلاث ليال للشمس وللقمر ليلتين، أتاهما جبرئيل فيقول:

إن الرب عزّ وجلّ يأمركها أن ترجِعا إلى مغارِبكما فتطلعا منها، وأنّه لا ضوء لكما عندنا ولا نورَ. قال: فيبكيان عند ذلك بكاء يسمعه أهل سبع سموات من دونهما وأهل سرادقات العرش وحملة العرش من فوقهما، فيبكون لبكائهما مع ما يخالطهم من خوف الموت، وخوف يوم القيامة.

قال: فبينا الناس ينتظرون طلوعهما من المشرق إذا هما قد طلعا خَلْف أقفيتهم من المغرب أسودين مكوريْن كالغرارتين، ولا ضوء للشمس ولا نور للقمر، مثلهما في كسوفهما قبل ذلك؛ فيتصايح أهلُ الدنيا وتَذْهَل الأمهات عن أولادها، والأحبَّة عن ثمرة قلوبها، فتشتغل كل نفس بما أتاها. قال: فأما الصالحون والأبرار فإنه ينفعهم بكاؤهم يومئذ، ويكتب ذلك لهم عبادة. وأما الفاسقون والفجار فإنه لا ينفعهم بكاؤهم يومئذ، ويكتب ذلك عليهم خسارة. قال: فيرتفعان مثل البعيرين القرينين، ينازع كلُّ واحد منهما صاحبه استِباقاً، حتى إذا بلغا سُرة السماء \_ وهو منصفها \_ أتاهما جبرئيل فأخذ بقرونهما ثم ردّهما إلى المغرب، فلا يُغربهما في مغاربهما من تلك العيون، ولكن يغربهما في باب التوبة.

فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنا وأهلي فداؤك يا رسول الله! فما باب التوبة؟ قال: يا عمر، خلق الله عزّ وجلّ باباً للتوبة خلف المغرب، مصراعين من ذهب، مكللاً بالدرّ والجوهر، ما بين المصراع إلى المصراع الآخر مسيرة أربعين عاماً للراكب المسرع؛ فذلك الباب مفتوح منذ خلق الله خلقه إلى صبيحة تلك الليلة عند طلوع الشمس والقمر من مغاربهما، ولم يتب عبد من عباد الله توبة نصوحاً من لدن آدم إلى صبيحة تلك الليلة إلا ولجت تلك التوبة في ذلك الباب، ثم ترفع إلى الله عزّ وجلّ.

قال معاذ بن جبل: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! وما التوبة النصوح؟ قال: أن يندم المذنب على الذنب الذي أصابه فيعتذر إلى الله ثم لا يعود إليه، كما لا يعود اللبن إلى الضَّرع، قال: فيرد جبرئيل بالمصراعين فيلأم بينهما ويصيّرهما كأنه لم يكن فيما بينهما صَدْعٌ قط، فإذا أغلِق باب التوبة لم يقبل بعد ذلك توبة، ولم ينفع بعد ذلك حسنة يعملها في الإسلام إلا مَنْ كان قبل ذلك محسناً، فإنه يجري لهم وعليهم بعد ذلك ما كان يجري قبل ذلك، قال فذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿ يَوْم يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إيمانِهَا خَيْراً ﴾ (١).

فقال أبيّ بن كعب: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! فكيف بالشمس والقمر بعد ذلك! وكيف بالناس والدنيا! فقال: يا أبيّ ، إن الشمس والقمر بعد ذلك يُكسيان النور والضوء ، ويطلعان على الناس ويغرُ بان كما كانا قبل ذلك ، وأما الناس فإنهم نظروا إلى ما نظروا إليه من فظاعة الآية ، فيُلحّون على الدنيا حتى يُجروا فيها الأنهار ، ويغرسوا فيها الشجر ، ويبنوا فيها البنيان . وأما الدنيا فإنه لو أنتج رجل مهراً لم يركبه من لدن طلوع الشمس من مغربها إلى يوم ينفخ في الصور .

فقال حذيفة بن اليمان: أنا وأهلي فداؤك يا رسول الله! فكيف هم عند النفخ في الصور! فقال: يا حذيفة، والذي نفس محمد بيده، لتقومن الساعة ولينفخن في الصور والرجل قد لَطّ حوضه فلا يسقى منه، ولتقومن الساعة والرجل قد رفع لقمته إلى فيه

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ١٥٨.

فلا يَطْعَمها، ولتقومن الساعةُ والرجل قد انصرف بلبن لِقحته من تحتها فلا يشربه، ثم تلا رسول الله ﷺ هذه الآية : ﴿وَلَيَاتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾(١).

فإذا نُفِخ في الصور، وقامت الساعة، وميز الله بين أهل الجنة وأهل النار ولما يدخلوهما بعد، إذْ يدعو الله عزّ وجلّ بالشمس والقمر، فيجاء بهما أسودين مكوّرين قد وقعا في زلزال وبلبال، تُرعَد فرائصهما من هول ذلك اليوم ومخافة الرحمن، حتى إذا كانا حيال العرش خرّا لله ساجدين؛ فيقولان: إلهنا قد علمت طاعتنا ودُؤوبنا في عبادتك، وسرعتنا للمضيّ في أمرك أيام الدنيا، فلا تُعذبنا بعبادة المشركين إيانا، فإنا لم ندعُ إلى عبادتنا، ولم نذهَلْ عن عبادتك! قال: فيقول الرب تبارك وتعالى: صدقتما، وإني قضيت على نفسي أن أبدىء وأعيد، وإني معيدكما فيما بدأتكما منه، فارجعا إلى ما خلقتما منه، قالا: إلهنا، ومِم خلقتنا؟ قال: خلقتكما من نور عرشي، فارجعا إليه. قال: فيلتمع من كلّ واحدة منهما برقة تكاد تَخْطَف الأبصار نوراً، فتختلط بنور العرش. فذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿ يُبْدِى ءُ وَيُعِيدُ ﴾ (٢).

قال عكرمة: فقمت مع النفر الذين حَدّثوا به، حتى أتينا كعباً فأخبرناه بما كان من وجُدابن عباس من حديثه، وبما حدث عن رسول الله على فقام كعب معنا حتى أتينا ابن عباس، فقال: قد بلغني ما كان من وجدك من حديثي، وأستغفر الله وأتوب إليه، وإني إنما حدّثت عن كتاب دارس قد تداولته الأيدي، ولا أدري ما كان فيه من تبديل اليهود، وإنك حدثت عن كتاب جديد حديث العهد بالرَّحمن عَرِّ وجلّ وعن سيد الأنبياء وخير النبيين، فأنا أحبّ أن تحدِّثني الحديث فأحفظه عنك، فإذا حدثت به كان مكان حديثي الأول.

قال عكرمة: فأعاد عليه ابن عباس الحديث، وأنا أستقريه في قلبي باباً بابا، فها زاد شيئاً ولا نقص، ولا قدّم شيئاً ولا أخّر، فزادني ذلك في ابن عباس رغبة، وللحديث حفظاً.

ومما روي عن السلف في ذلك ما حدثناه ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن عبد العزيز بن رُفَيْع، عن أبي الطفيل، قال: قال ابن الكوّاء لعليّ عليه السلام: يا أمير المؤمنين، ما هذه اللطخة التي في القمر؟ فقال: ويحك! أما تقرأ القرآن: ﴿فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ ﴾ (٣)! فهذه محوّه.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا طلْق، عن زائدة، عن عاصم، عن عليّ بن ربيعة، قال: سأل ابنُ الكواء عليّاً عليه السلام فقال: ما هذا السوادُ في القمر؟ فقال عليّ: ﴿فَمَحَوْنَا آيةَ الْليلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾ (٤)، هو المحو.

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبيد بن عمير، قال: كنت عند علي عليه السلام، فسأله ابن الكوّاء عن السواد الذي في القمر فقال: ذاك آية الليل محتت .

حدثنا ابن أبي الشوارب، قال: حدثنا يزيد بن زُرَيع، قال: حدثنا عمران بن حُدير، عن رفيع، أبي كثيرة، قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سلوا عما شئتم، فقام ابن الكوّاء فقال: ما السواد الذي

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت ٥٣. (٣) سورة الإسراء ١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البروج ١٣ . (٤) سورة الإِسراء ١٢ .

في القمر؟ فقال: قاتلك الله! هلا سألت عن أمر دينك وآخرتك! ثم قال: ذاك محو الليل.

حدثنا زكرياء بن يحيى بن أبان المصريّ، قال: حدثنا ابن عفير، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن حُييّ بن عبدالله، عن أبي عبد الرحمن، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، أن رجلاً قال لعليّ رضي الله عنه: ما السوادُ الذي في القمر؟ قال: إن الله يقول: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾ (١).

حدثني محمد بن سعد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنَ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ ﴾، قال: هو السواد بالليل.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج قال: قال ابن عباس: كان القمرُ يضيء كما تُضيء الشمس، والقمرُ آية الليل، والشمس آية النهار، ﴿فمحوْنَا آيةَ اللَّيْلِ ﴾، السواد الذي في القمر.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، قال: ذكر ابن جُرَيْج عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ﴾، قال: الشمس آية النهار، والقمر آية الليل، ﴿فمحوْنَا آية اللَّيْلِ ﴾، قال: السواد الذي في القمر، كذلك خلقه الله.

حدثنا القاسم، قال: حدثني الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد: ﴿وجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَار آيَتَيْن﴾، قال: ليلًا ونهاراً كذلك خلقهما الله عزّ وجلّ.

قال ابن جريج: وأخبرنا عبدالله بن كثير، قال: ﴿فَمَحَونَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾، قال: ظلمة الليل وسَدَف النهار.

حدثنا بِشْر بن معاذ، قال: حَدثنا يزيد بن زُرَيْع، قال: حدثنا سعيد عن قَتادة، قول عزّ وجلّ: ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحُونا آيَةَ اللَّيْلِ ﴾ ، كنا نحدّث أن عُو آية الليل سوادُ القمر الذي فيه ، ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾ ، منيرة ، وخلق الشمس أنورَ من القمر وأعظم .

حدثنا محمد بن عمر، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا عيسى. وحدثني الحارث، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا ورقاء، جميعاً عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَينْ ﴾، قال: ليلًا ونهاراً، كذلك جعلهما الله عزّ وجلّ.

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره خلق شمس النهار وقمر الليل آيتين، فجعل آية النهار التي هي الشمس مبصرةً يبصر بها، ومحا آية الليل التي هي القمر بالسواد الذي فيه.

وجائز أن يكون الله تعالى ذكرُه خَلَقهما شمسين من نور عرشه، ثم محا نور القمر بالليل على نحو ما قاله مَنْ ذكرنا قوله، فكان ذلك سبب اختلاف حالتيهما.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ١٢.

وجائز أن يكون إضاءة الشمس للكسوة التي تُكساها من ضوء العرش، ونور القمر، من الكسوة التي يكساها من نور الكرسي .

ولو صعّ سندُ أحد الخبرين اللذين ذكرتهما لقلنا به؛ ولكنّ في أسانيدهما نظراً؛ فلم نستجز قطع القول بتصحيح ما فيهما من الخبر عن سبب اختلاف حال الشمس والقمر؛ غير أنا بيقين نعلم أن الله عزّ وجلّ خالف بين صفتيهما في الإضاءة لما كان أعلم به من صلاح خلقه باختلاف أمريّهما، فخالف بينهما، فجعل أحدهما مضيئاً مُبصراً به، والآخر ممحوّ الضوء.

وإنما ذكرنا قدر ما ذكرنا من أمر الشمس والقمر في كتابنا هذا، وإن كنا قد أعرضنا عن ذكر كثير من أمرهما وأخبارهما، مع إعراضنا عن ذكر بدء خلق الله السموات والأرض وصفة ذلك، وسائر ما تركنا ذكره من جميع خلق الله في هذا الكتاب؛ لأنّ قصدنا في كتابنا هذا ذكر ما قدمنا الخبر عنه أنّا ذاكروه فيه من ذكر الأزمنة وتأريخ الملوك والأنبياء والرسل، على ما قد شرطنا في أول هذا الكتاب، وكانت التأريخات والأزمنة إنما توقّت بالليالي والأيام التي إنما هي مقادير ساعات جري الشمس والقمر في أفلاكهما على ما قد ذكرنا في الأخبار التي رويناها عن رسول الله عن عن وكان ما كان قبل خلق الله عزّ ذكره إياهما من خلقه في غير أوقات ولا ساعات ولا ليل ولا نهار.

وإذ كنّا قد بينا مقدار مدة ما بين أول ابتداء الله عزّ وجلّ في إنشاء ما أراد إنشاء من خَلْقه إلى حين فراغه من إنشاء جميعهم من سِني الدنيا ومدة أزمانها بالشواهد التي استشهدنا بها من الآثار والأخبار، وأتينا على القول في مدة ما بعد أن فرغ من خلق جميعه إلى فناء الجميع بالأدلة التي دللنا بها على صحة ذلك من الأخبار الواردة عن رسول الله على وعن الصحابة وغيرهم من علماء الأمة، وكان الغرض في كتابنا هذا ذكر ما قد بينا أنا ذاكروه من تأريخ الملوك الجبابرة العاصية ربّها عزّ وجلّ والمطيعة ربها منهم، وأزمان الرسل والأنبياء، وكنا قد أتينا على ذكر ما به تصحّ التأريخات، وتعرف به الأوقات والساعات، وذلك الشمس والقمر اللذان بأحدهما تُدرّك معرفة ساعات الليل وأوقاته، وبالآخر تُدرك علم ساعات النهار وأوقاته. فلنقل الآن في أول من أعطاه الله ملكاً، وأنعم عليه فكفر نعمته، وجحد ربوبيته، وعَتَا على ربه واستكبر، فسلبه الله نعمته، وأخزاه وأذله. ثم نُتْبعه ذكر من استنّ في ذلك سنّته، واقتفى فيه أثره، فأحلّ الله به نقمته، وجعله من شيعته، وألحقه به في الخزي والذلّ. ونذكر منْ كان بإزائه أو بعده من الملوك المطيعة ربها المحمودة آثارها، أو مِن الرسل والأنبياء إن شاء الله عزّ وجلّ.

فأولهم وإمامهم في ذلك ورئيسهم وقائدهم فيه إبليس لعنه الله.

وكان الله عز وجل قد أحسن خلقه وشرفه وكرّمه وملّكه على سماء الدنيا والأرض فيما ذُكر، وجعله مَع ذلك من خُزّان الجنة، فاستكبر على ربه وادعى الربوبية، ودعا مَنْ كان تحت يده فيما ذكر إلى عبادته، فمسخد الله تعالى شيطاناً رجيماً، وشوّه خَلْقه، وسلبه ما كان حوّله، ولعنه وطرده عن سمواته في العاجل، ثم جعل مسكنه ومسكن أتباعه وشيعته في الآخرة نار جهنم، نعوذ بالله من غضبه، ومن عمل يقرّب من غضبه، ومن الحَوْر بعد الكوْر.

ونبدأ بذكر جمل من الأخبار الواردة عن السلف بما كان الله عزّ وجلّ أعطاه من الكرامة قبل استكباره

عليه، وادّعائه ما لم يكن له ادّعاؤه، ثم نُتبع ذلك ما كان من الأحداث في أيام سلطانه وملكه إلى حين زوال ذلك عنه، والسبب الذي به زال عنه ما كان فيه من نعمة الله عليه، وجميل آلائه، وغير ذلك من أموره، إن شاء الله مختصراً.

# ذكر الأخبار الواردة بأن إبليس كان له ملك السهاء الدنيا والأرض وما بين ذلك

حدثنا القاسم بن الحسن، قال: حدثنا الحسين بن داود، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، قال: قال ابن عباس: كان إبليس من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة، وكان خازناً على الجنان، وكان له سلطان الدنيا، وكان له سلطان الأرض.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جُريج، عن صالح مولى التوءمة وشريك بن أبي نَمِر \_ أحدهما أو كلاهما \_ عن ابن عباس، قال: إن من الملائكة قبيلةً من الجنّ وكان إبليس منها، وكان يسوس ما بين السهاء والأرض

حدثنا موسى بن هارون الهمدانيّ، قال: حدثنا عمرو بن حَمَّاد، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ، في خبر ذكره عن أبي مالك، وعن أبي صالح عن ابن عباس، وعن مرّة الهمدانيّ عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب النبي على: جُعل إبليس على سماء الدنيا، وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن، وإنما سموا الجن لأنهم خُرَّان الجنة، وكان إبليس مع مُلْكه خازناً.

حدثني عبدان المَرْوَزِيّ، حدثني الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد قال: أخبرنا عبيد الله بن سليمان، قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول في قوله عزّ وجلّ: ﴿ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيس كَانَ مِنَ الْجُنّ ﴾(١)، قال: كان ابن عباس يقول: إن إبليس كان من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة، وكان خازناً على الجَنان، وكان له سلطان سهاء الدنيا، وكان له سلطان الأرض.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثنا المبارك بن مجاهد أبو الأزهر، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن صالح مولى التوءمة، عن ابن عباس، قال: إن من الملائكة قبيلًا يقال لهم الجن، فكان إبليس منهم، وكان يسوس ما بين السهاء والأرض فعصى، فمسخه الله شيطاناً رجيهاً.

(١) سورة الكهف ٥٠

## ذكر الخبر عن غمط عدو الله نعمة ربه واستكباره عليه وادعائه الربوبية

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جُرَيج: ﴿ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَّهُ مِنْ دُونِهِ ﴾ (١) قال: قال، ابن جريج: من يقل من الملائكة إني إله من دونه، فلم يقله إلا إبليس، دعا إلى عبادة نفسه، فنزلت هذه الآية في إبليس.

حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة: ﴿ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَّهُ مِن دُونِه فَذْلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذْلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴾، وإنما كانت هذه الآية خاصة لعدو الله إبليس لما قال ما قال، لعنه الله وجعله رجيهاً، فقال: ﴿ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمين ﴾ (١).

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: ﴿ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِنْ دُونِهِ فَذٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ﴾(١)، قال: هي خاصة لإبليس.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ٢٩.

# القول في الأحداث التي كانت في أيام ملك إبليس وسلطانه والسبب الذي به هلك وادعى الربوبية

فمن الأحداث التي كانت في ملك عدو الله \_ إذ كان لله مطيعاً \_ ما ذكر لنا عن ابن عباس في الخبر الذي حدثناه أبو كُريب، قال حدثنا عثمان بن سعيد، قال: حدثنا بشر بن عُمَارة، عن أبي رَوْق، عن الضحاك، عن ابن عباس، قال: كان إبليس من حيّ من أحياء الملائكة يقال لهم: الجن خلقوا من نار السَّمُوم من بين الملائكة، قال: وكان اسمه الحارث، قال: وكان خازناً من خزّان الجنة، قال: وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحيّ، قال: وخلقت الجنّ الذين ذكروا في القرآن من مَارِج من نار، وهو لسانُ النار الذي يكون في طرفها إذا ألهبت، قال: وخلق الإنسان من طين، فأوّل مَنْ سكن الأرض الجنّ فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء، وقتل بعضُهم بعضاً، قال: فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة وهم هذا الحي الذين يقال لهم الجن، فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال، فلما فعل إبليس ذلك اغترّ في نفسه، وقال: قد صنعت شيئاً لم يصنعه أحد، قال: فاطّلع الله على ذلك من قلبه، ولم تطلّع عليه الملائكة الذين كانوا معه.

حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق بن الحجاج، قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه، عن الربيع بن أنس، قال: إن الله خلق الملائكة يوم الأربعاء، وخلق الجنّ يوم الخميس، وخلق آدم يوم الجمعة، قال: فكفر قوم من الجن، فكانت الملائكة تهبط إليهم في الأرض فتقتلهم فكانت الدماء وكان الفساد في الأرض.

## ذكر السبب الذي به هلك عدو الله وسولت له نفسه من أجله الاستكبار على ربه عزّ وجلّ

اختلف السلف من الصحابة والتابعين في ذلك، وقد ذكرنا أحد الأقوال التي رُويت في ذلك عن ابن عباس، وذلك ما ذكر الضحاك عنه، أنه لما قتّل الجن الذين عصَوُا الله، وأفسدوا في الأرض وشرَّدهم، أعجبته نفسه ورأى في نفسه أن له بذلك من الفضيلة ما ليس لغيره.

والقول الثاني من الأقوال المرويّة في ذلك عن ابن عباس، أنه كان مَلك سياء الدنيا وسائسها، وسائس ما بينها وبين الأرض، وخازن الجنة، مع اجتهاده في العبادة، فأعجب بنفسه، ورأى أن له بـذلك الفضـل، فاستكبر على ربه عزّ وجلّ.

#### ذكر الرواية عنه بذلك:

حدثنا موسى بن هارون الهمدانيّ، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ، في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس ـ وعن مرة الهمدانيّ عن ابن مسعود ـ وعن ناس من أصحاب النبيّ على الله عزّ وجلّ من خلق ما أحبّ استوى على العرش، فجعل إبليسَ على مُلك سهاء الدنيا وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن، وإنما سُمّوا الجن لأنهم خزّان الجنة، وكان إبليس مع مُلكه خازناً، فوقع في صدره كبْر، وقال: ما أعطاني الله هذا إلا لمزيّة، هكذا حدثني موسى بن هارون.

وحدثني به أحمد بن أبي خَيْثَمة، عن عمرو بن حماد، قال: لمزيّة لي على الملائكة. فلما وقع ذلك الكِبْر في نفسه اطَّلع الله عزّ وجلّ على ذلك منه، فقال الله للملائكة : ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾(١).

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة بن الفضل، عن ابن إسحاق، عن خَلَّاد بن عطاء، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عَزَازيل، وكان من سكان الأرض، وكان من أشد الملائكة اجتهاداً، وأكثرهم علماً، فذلك الذي دعاه إلى الكِبْر، وكان من حي يسمَّون جنًّا.

وحدثنا به ابن حُميد مرة أخرى، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن خلاد بن عطاء، عن طاوس \_ أو مجاهد أبي الحجاج \_ عن ابن عباس وغيره بنحوه، إلا أنه قال: كانَ مَلكاً من الملائكة اسمه عَزَازيل، وكان من سكان الأرض وعُمَّارها، وكان سكان الأرض فيهم يسمَّوْن الجنّ من بين الملائكة.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٣٠.

حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا شيبان، قال: حدثنا سلّام بن مسكين، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب، قال: كان إبليس رئيس ملائكة سهاء الدنيا.

والقول الثالث من الأقوال المروية عنه أنه كان يقول: السبب في ذلك أنه كان من بقايا خلق خلقهم الله عزّ وجلّ ، فأمرهم بأمر فأبوًا طاعته .

#### ذكر الرواية عنه بذلك:

حدثني محمّد بن سنان القزّاز، قال: حدثنا أبو عاصم، عن شَبِيب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال إن الله خلق خلقاً فقال: اسجدوا لآدم، فقالوا: لا نفعل، قال: فبعث الله عليهم ناراً تُحرقهم، ثم خلق خلقا آخر فقال: إني خالق بشراً من طين فاسجدوا لآدم، فأبوا، فبعث الله عليهم ناراً فأحرقتهم؛ قال: ثم خلق هؤلاء فقال: ألا تسجدوا لآدم! قالوا: نعم، قال: وكان إبليس من أولئك الذين أبوا أن يسجدوا لآدم.

وقال آخرون : بل السبب في ذلك أنه كان من بقايا الجنّ الذين كانوا في الأرض، فسفكوا فيها الدماء، وأفسدوا فيها، وعصوًا ربهم ؛ فقاتلتهم الملائكة .

## ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حُميد، قال: حدثنا يحيى بن واضح، قال: حدثنا أبو سعيد اليحمَديّ إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثني سوَّار بن الجعْد اليحمَديّ، عن شهر بن حَوْشب، قوله: ﴿ كَانَ مِنَ الْجِنِّ ﴾(١)، قال: كان إبليس من الجنّ الذين طردتهم الملائكة، فأسرَه بعضُ الملائكة فذهب به إلى السهاء.

حدثني علي بن الحسن، قال: حدثني أبو نصر أحمد بن محمد الخلاّل، قال: حدثني سُنيد بن داود، قال: حدثنا هُشَيْم، قال: أخبرَنا عبد الرحمن بن يحيى، عن موسى بن تُمَيَّرُ وعثمان بن سعيد بن كامل، عن سعد بن مسعود، قال: كانت الملائكة تقاتل الجن فسُبِي إبليس، وكان صغيراً، وكان مع الملائكة يتعبد معهم، فلما أُمروا أن يسجدوا لآدم سجدوا وأبي إبليس، فلذلك قال الله عزّ وجلّ : ﴿ إِلّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنّ ﴾ (١).

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال كما قال الله عزّ وجلّ: ﴿ وإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ آسْجُدُوا لِآدِمَ فَسَجَدُوا إِلاَ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴾(٢)؛ وجائز أن يكون فسوقه عن أمر ربّه كان من أجل أنه كان من الجنّ، وجائز أن يكون من أجلْ إعجابه بنفسه لشدة اجتهاده كان في عبادة ربه، وكثرة علمه، وما كان أوتي من مُلك السهاء الدنيا والأرض وخَزْن الجنان. وجائز أن يكون كان لغير ذلك من الأمور، ولا يُدرَك علم ذلك إلا بخبرٍ تقوم به الحجة، ولا خبر في ذلك عندنا كذلك، والاختلاف في أمره على ما حكينا ورويناه.

وقد قيل: إن سببَ هلاكه كان من أجل أنّ الأرضَ كان فيها قبل آدم الجنّ؛ فبعث الله إبليسَ قاضياً يقضِي بينهم، فلم يزل يقضي بينهم بالحق ألف سنة حتى سمي حَكَماً، وسمّاه الله به، وأوحى إليه اسمه، فعند

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ٥٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ٥٠

ذلك دخله الكبر، فتعظّم وتكبّر، وألقى بين الذين كان الله بعثه إليهم حَكَماً البأسَ والعداوة والبغضاء، فاقتتلوا عند ذلك في الأرض ألْفَيْ سنة فيها زعموا؛ حتى إن خيولهم تخوض في دمائهم، قالوا: وذلك قول الله تبارك وتعالى : ﴿ أَفعيينَا بِالْحَلْقِ الأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ مِنْ خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ (١) ؛ وقول الملائكة : ﴿ أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ﴾ (٢) ! فبعث الله تعالى عند ذلك ناراً فأحرقهم. قالوا: فلها رأى إبليس ما نزل بقومه من العذاب عرَج إلى السهاء، فأقام عند الملائكة يعبد الله في السهاء مجتهداً لم يعبده شيء من خلقه مثل عبادته، فلم يزل مجتهداً في العبادة حتى خلق الله آدم، فكان من أمره ومعصيته ربّه ما كان.

<sup>(</sup>١) سورة ق ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٣٠.

٦٢

## القول في خُلق آدم عليه السلام

وكان مما حدث في أيام سلطانه وملكه خلق الله تعالى ذكره أبانا آدم أبا البشر؛ وذلك لما أراد جلّ جلاله أن يطلع ملائكته على ما قد علم من انطواء إبليس على الكِبْر ولم يعلمه الملائكة، وأراد إظهار أمره لهم حين دنا أمره للبوار، وملكه وسلطانه للزوال، فقال عزّ ذكره لما أراد ذلك للملائكة : ﴿ إنّي جَاعِلٌ في الأرْضِ خَلِيفَةً ﴾، فأجابوه بأن قالوا له : ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفسِدُ فيها ويَسْفِكُ الدِّمَاءَ ﴾ (١)! فروي عن ابن عباس أن الملائكة قالت ذلك كذلك للذين قد كانوا عهدوا من أمر الجنّ الذين كانوا سكان الأرض قبل ذلك، فقالوا لربهم جلّ ثناؤه لما قال لهم : ﴿ إني جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَليفة ﴾ (١) أتجعلُ فيها من يكون فيها مثل الجن الذين كانوا فيها، فكانوا يسفكون فيها الدماء ويُفسدون فيها ويعصونك، ونحن نُسَبِّحُ بحَمْدك ونُقدس لك، فقال الربّ تعالى ذكره لهم : ﴿ إنّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ (١)، يقول: أعلم ما لا تعلمون من انطواء إبليس على التكبر، وعزْمه على خلافه أمري، وتسويل نفسه له الباطل واغتراره، وأنا مبدٍ ذلك لكم منه لتروا ذلك منه عِياناً.

وقيل أقوال كثيرة في ذلك، قد حكينا منها جُمَلًا في كتابنا المسمى: « جامع البيان عن تأويل آي القرآن »، فكرهنا إطالة الكتاب بذكر ذلك في هذا الموضع.

فلما أراد الله عز وجل أن يخلق آدم عليه السلام أمر بتربته أن تؤخذ من الأرض، كما حدثنا أبو كُريب، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، قال: حدثنا بشر بن عمارة، عن أبي رَوْق، عن الضحّاك، عن ابن عباس؛ قال: ثم أمر \_ يعني الربّ تبارك وتعالى \_ بتربة آدم فرفعت، فخلق الله آدم من طين لازب \_ واللازب اللَّزِج الطيّب \_ من حَمَاٍ مَسْنونٍ ؟ مُنتن، قال: وإنما كان حَمَاً مسنوناً بعد التراب، قال: فخلق منه آدم بيده.

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السَّديّ - في خبر ذكره، عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس - وعن مرة الهمْدَانيّ، عن ابن مسعود - وعن ناس من أصحاب النبي ﷺ، قال: قالت الملائكة: ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ النبي ﷺ، قال: قالت الملائكة: ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ النبي ﷺ، قال: إلى الأرض ليأتيه بطين لك قَالَ إنِي أعوذ بالله منك أن تنقص مني شيئاً وتشينني، فرجع ولم يأخذ، وقال: يا ربّ إنها عاذت بك فأعذت منه فأعاذها. فرجع، فقال كما قال جبرئيل، فبعث ملك الموت

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٣٠

فعاذت منه، فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع، ولم أنفذ أمره، فأخذه من وجه الأرض، وخلَط فلم يأخذ من مكان واحد، وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء، فلذلك خرج بنو آدم مختلفين، فصعد به فبَلَّ التراب حتى عاد طيناً لازباً \_ واللازب هو الذي يلتزق بعضه ببعض \_ ثم تُرك حتى تغير وأنتن، وذلك حين يقول: ﴿ مِنْ حَمَا مَسْنُونٍ ﴾(١) ، قال: مُنْتِن.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يعقوب القُمِّيّ، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عباس، قال: بعثربّ العزة عزّ وجلّ إبليس، فأخذمن أديم الأرض، من عذبها ومِلْحها، فخلق منه آدم، ومن ثَمَّ قال إبليس: ﴿ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً ﴾ (٢)، أي هذه الطينة أنا جئتُ بها.

حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شُعْبة، عن أبي حَصِين، عن سعيد بن جُبَيْر، قال: إنما شُمِّى آدم لأنه خُلق من أديم الأرض.

حدثني أحمد بن إسحاق الأهوازيّ، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا مِسْعَر، عن أبي حَصِين، عن سعيد بن جُبَيْر، قال: خُلِق آدم من أديم الأرض فسُمِّي آدمَ.

حدثني أحمد بن إسحاق، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا عمرو بن ثابت، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ رضي الله عنه، قال: إن آدم خُلِق من أديم الأرض، فيه الطيّب والصالح والرديء، فكلّ ذلك أنت راءٍ في ولده الصالح والرديء.

حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن عُليّة، عن عَوْف وحدثنا بمن بَشّار وعمر بن شَبّة، قالا: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا عوف. وحدثنا ابن بَشّار، قال: حدثنا ابن أبي عديّ ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب الثقفيّ، قالوا: حدثنا عوف. وحدثني محمد بن عُمارة الأسديّ، قال: حدثنا إسماعيل بن أبان، قال: حدثنا عَنْبسة، عن عوف الأعرابيّ عن قَسَامة بن زُهير، عن أبي موسى الأشعريّ، قال: قال رسول الله قال: « إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض؛ جاء منهم الأحمر، والأسود، والأبيض، وبين ذلك. والسهل، والحَزْن، والخبيث، والطيب، ثم بُلَّتْ طينته حتى صارت طيناً لازباً، ثم تُركت حتى صارت حما مسنوناً، ثم تركتْ حتى صارت صلصالاً كما قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَال مِنْ حَمَا مَسْنُونِ ﴾ (٣).

وحدثنا ابن بَشّار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهديّ، قالا: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن مسلم البَطِين، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، قال: خُلِق آدم من ثلاثة: من صلصال، ومن حمإ، ومن طين لازب. فأما اللازب فالجيّد، وأما الحمأ فالحمئة، وأما الصلصال فالتراب المدقّق، ويعني تعالى ذكره بقوله: ﴿ منْ صَلصال ﴾؛ من طين يابس له صلصلة، والصلصة: الصوت.

<sup>(</sup>١) سورة الحجر ٢٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ٦١

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر ٢٦

وذكر أن الله تعالى ذكره لما خُرَ طينة آدم تركها أربعين ليلة، وقيل أربعين عاماً جسداً ملقى . ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، قال: حدثنا بشر بن عُمارة، عن أبي رَوْق، عن الضحاك، عن ابن عباس، قال: أمر الله تبارك وتعالى بتربة آدم فرفعت، فخلق آدم من طين لازب من حما مسنون. قال: وإنما كان حما مسنوناً بعد التراب؛ قال: فخلق منه آدم بيده، قال: فمكث أربعين ليلة جسداً ملقى، فكان إبليس يأتيه فيضربه برجله، فيصلصل فيصوّت، قال: فهو قول الله تبارك وتعالى: ﴿مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَارِ ﴾ (٢)؛ يقول: كالشيء المنفرج الذي ليس بمصمت، قال: ثمّ يدخل في فيه ويخرج من فيه، ثم يقول لست شيئاً للصلصلة، ولشيء مّا خُلقت، ولئن سُلطت على لأهلكنك، ولئن سُلطت على لأعصينك.

حدثني موسى بن هارون، قال : حدثنا عمرو بن حمّاد، قال : حدثنا أسباط، عن السديّ \_ في خبر ذكره \_ عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس \_ وعن مُرّة الهَمْدَانيّ عن ابن مسعود \_ وعن ناس من أصحاب رسول الله على قال الله للملائكة : ﴿ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ . فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ (٢) ، فخلقه الله عزّ وجلّ بيديه لكيلا يتكبر إبليس عنه ليقول حين يتكبر : تتكبّرُ عمّا عملتُ بيدي ولم أتكبّر أنا عنه! فخلقه بشراً ، فكان جسداً من طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة ، فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه ، وكان أشدهم فزعاً إبليس ، فكان عرّ به فيضربه فيصوّت الجسد كما يصوّت الفخّار تكون له صلصلة ، فذلك حين يقول : ﴿ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخّار ﴾ ، ويقول لأمر ما خُلقت . ودخل من فيه وخرج من من مقال للملائكة : لا ترهبوا من هذا ؛ فإن ربكم صَمَدٌ وهذا أجوف ، لئن سلطت عليه لأهلكنه .

وحدثنا عن الحسن بن بلال، قال: حدثنا حمَّاد بن سلمة، عن سليمان التيميّ، عن أبي عثمان النهْدِيّ، عن سلّمان الفارسيّ، قال: خمّر الله تعالى طينة آدم عليه السلام أربعين يوماً، ثم جمعه بيديه، فخرج طيّبه بيمينه، وخبيثه بشماله، ثم مسح يديه إحداهما على الأخرى، فخلط بعضَه ببعض، فمن ثمَّ يخرج الطيّب من الطيّب.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: يقال ـ والله أعلم: خلق الله آدم، ثم وضعه ينظر إليه أربعين يوماً، قبل أن ينفخ فيه الروح، حتى عاد صلصالاً كالفخّار، ولم تمسّه نار، قال: فلما مضى له من المدَّة ما مضى وهو طين صلصال كالفخّار؛ وأراد عزّ وجلّ أن ينفخ فيه الروح؛ تقدّم إلى الملائكة فقال لهم: إذا نفختُ فيه من روحي فقَعُوا له ساجدين.

فلما نفخ فيه الروح أتته الروح من قبَل رأسه، فيها ذكر عن السَّلَف قبْلنا أنهم قالوه.

ذكر من قال ذلك:

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ ـ في خبر ذكره ـ عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس ـ وعن مرّة الهُمْدانيّ، عن ابن مسعود ـ وعن ناس من أصحاب

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن ١٤

<sup>(</sup>٢) سورة ص ٧١ ـ ٧٢.

النبي ﷺ: فلما بلغ الحِين الذي أراد الله عزّ وجلّ أن ينفخ فيه الروح قال للملائكة: إذا نفختُ فيه من روحي فاسجدوا له، فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح، في رأسه عطس، فقالت الملائكة: قل الحمد لله، فقال: الحمد لله، فقال الله عزّ وجلّ له: رحمك ربّك. فلما دخل الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة، فلما دخل في جوفه اشتهى الطعام، فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه عَجْلان إلى ثمار الجنة، فذلك حين يقول: ﴿ خُلِقَ الإنسان مِنْ عَجَل ﴾ (١)، ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَائِكَةُ كُلُهُمْ أَجْمَعُونَ \* إلاّ إبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مع السَّاجِدِينَ ﴾ (٢)، ﴿ أَبَى وَاسْتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ (٣)، فقال الله له: ﴿ مَا مَنعَكَ أَلاّ تَسْجُدَ إذْ أَمَرتُكَ ﴾ (٤) لما خلقتُ بيدي، قال: أنا خير منه، لم أكن لأسجدَ لبشر خلقته من طين، قال الله له: ﴿ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ ﴾ يعني ما ينبغي لك \_ ﴿ أَنْ تَتَكَبَرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴾ (٥)، والصَّغَار الذلّ.

حدثنا أبو كَريب، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، قال: حدثنا بشر بن عُمارة، عن أبي رَوْق، عن الضّحاك، عن ابن عباس، قال: فلما نفخ الله عز وجلّ فيه \_ يعني في آدم \_ مِنْ روحه أتت النفخة من قِبَل رأسه، فجعل لا يجري شيء منها في جسده إلا صار لحماً ودماً، فلما انتهت النفخة إلى سرته نظر إلى جسده فاعجبه ما رأى من حسنه، فذهب لينهض فلم يقدر، فهو قول الله عزّ وجلّ، ﴿ خُلِقَ الإِنسَانُ مِنْ عَجَل ﴾ (٦) ، قال: ضجراً لا صبر له على سراء ولا ضراء، قال: فلما تمت النفخة في جسده عطس فقال: الحمد لله ربّ العالمين، بإلهام الله، فقال: يرحمك الله يا آدم، ثم قال للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين في السموات: اسجدوا لآدم، فسجدوا كلّهم أجمعون إلا إبليس أبي واستكبر، لما كان حدّث به نفسه من كبره واغتراره، فقال: لا أسجد، وأنا خير منه وأكبر سنّا، وأقوى خَلْقاً، ﴿ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ مَعَلَقَتَهُ مِن طِينٍ ﴾ (٧) ، يقول: إن النار أقوى من الطين، قال: فلما أبي إبليس أن يسجد أبلسه الله تعالى، أيئسه من الخير كله، وجعله شيطاناً رجياً عقوبة لمعصيته.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، قال: فيقال ـ والله أعلم ـ: إنه لما انتهى الروح إلى رأسه عطس: الحمد لله، قال: فقال له ربه: يرحمك ربّك، ووقعت الملائكة حين استوى سجوداً له، حفظاً لعهد الله الذي عهد إليهم، وطاعة لأمره الذي أمرهم به، وقام عدو الله إبليس من بينهم، فلم يسجد متكبراً متعظاً بغياً وحسداً، فقال: ﴿ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ﴾ إلى قوله: ﴿ لأَمْلاَنَ جَهَنّم مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (^) ، قال: فلما فرغ الله تعالى من إبليس ومعاتبته وأبى إلا المعصية أوقع الله تعالى عليه اللعنة، وأخرجه من الجنة.

حدثني محمد بن خلف، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا أبو خالد سليمان بن حيّان، قال: حدثني محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي، عليه السلام. قال أبو خالد: وحدثني داود بن أبي هند الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه. قال أبو خالد: وحدثني داود بن أبي هند

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ٣٧.

<sup>(</sup>۲) سورة الخجر ۳۱. (۲) سورة الأنبياء ۳۷

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٣٤. (٧) سورة ص ٧٦.

 <sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ١٢.

عن الشعبيّ، عن أبي هريرة عن النبي على قال أبو خالد: وحدثني ابن أبي ذباب الدوسيّ، قال: حدثني سعيد المقبّريّ، ويزيد بن هرمز عن أبي هريرة، عن النبي على أنه قال: «خلق الله عزّ وجلّ آدم بيده، ونفخ فيه من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا له، فجلس فعطس فقال: الحمد لله، فقال له ربّه: يرحمك ربّك، إيت أولئك الملا من الملائكة فقل لهم: السلام عليكم، فأتاهم فقال: السلام عليكم، فقالوا له: وعليك السلام ورحمة الله، ثم رجع إلى ربه عزّ وجلّ فقال له: هذه تحيتك وتحية ذريّتك بينهم. فلما أظهر إبليس من نفسه ما كان له مخفيًا فيها من الكبر والمعصية لربه، وكانت الملائكة قد قالت لربها عزّ وجلّ حين قال لهم: إني جاعل في الأرض خليفة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فقال لهم ربهم: إني أعلم ما لا تعلمون، تبين لهم ما كان عنهم مستتراً، وعلموا أن فيهم مَنْ منه المعصية لله عزّ وجلّ والحلاف لأمره.

ثم علَّم الله عزَّ وجلّ آدم الأسماء كلّها. واختلف السلف من أهل العلم قبلنا في الأسماء التي عُلِّمَها آدم: أخاصًا من الأسماء عُلِّم، أم عامًّا؟ فقال بعضهم: علِّم اسم كل شيء.

### ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، قال: حدثنا بشر بن عُمارة، عن أبي رَوْق، عن الضحاك، عن ابن عباس، قال: علم الله تعالى آدم الأسهاء كلّها، وهي هذه الأسهاء التي يتعارف بها الناس: إنسان، ودابة، وأرض، وسهل، وبحر، وجبل، وحمار؛ وأشباه ذلك من الأمم وغيرها.

حدثني أحمد بن إسحاق الأهوازي، قال: حدثنا أبو أحمد، حدثنا شريك، عن عاصم بن كليب، عن الحسن بن سعد، عن ابن عباس، في قوله: ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاء كُلَّهَا ﴾(١) ، قال: علمه اسم كلّ شيء، حتى الفَسْوَة والفُسيَّة.

حدثني على بن الحسن، حدثنا مسلم الجرميّ، قال: حدثنا محمد بن مصعب، عن قيس بن الربيع، عن عاصم بن كليب، عن سعيد بن معبد، عن ابن عباس في قول الله عز وجل: ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماء كُلَّهَا ﴾ قال: علّمه اسم كلّ شيء حتى الهنة والهُنيّة، والفَسْوة والضرطة.

حدثنا محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا عيسى بن ميمون، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد؛ في قول الله عزّ وجلّ: ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الأسْمَاء كُلَّهَا ﴾ قال: ما خلق الله تعالى كله.

حدثنا ابنُ وكيع، قال: حدثنا أبي، عن سفيان، عن خَصِيف، عن مجاهـد: ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلُّهَا ﴾ قال علّمه اسم كل شيء.

حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبي، عن شريك، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جُبَير، قال: علَّمه اسمَ كلّ شيء، حتى البعير، والبقرة، والشاة.

حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعْمَر، عن قَتادة في قوله عزّ وجلّ: ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الأسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾ ، قال: علّمه اسمّ كل شيء: هذا جبل، وهذا بحر، وهذا كذا، وهذا كذا،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٣١.

لكل شيء، ثم عرضهم على الملائكة، فقال: ﴿ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلاَء إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (١) .

حدثنا بشر بن مُعاذ، حدثنا يزيد بن زُرَيْع، عن سعيد، عن قتادة، قوله عزّ وجلّ: ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ﴾ حتى بلغ ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ (٢) ، قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فأنبأ كلَّ صِنْف من الخلق باسمه، وألجأه إلى جنسه.

حدثنا القاسم بن الحسن، قال: حدثنا الحسين بن داود؛ قال: حدثنا حجاج، عن جرير بن حازم ومبارك، عن الحسن وأبي بكر، عن الحسن وقتادة، قالا: علّمه اسم كل شيء؛ هذه الخيل، وهذه البغال، والإبل، والجن، والوحش، وجعل يسمّى كلّ شيء برسمه.

وقال آخرون: بل إنما عُلَّم اسماً خاصًّا من الأسهاء، قالوا: والذي عُلِّمه أسهاء الملائكة.

ذكر من قال ذلك:

حدثني عبدة المُرْوَزيّ، قال: حدثنا عمار بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع، قوله تعالى: ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الأسمَاء كُلَّهَا ﴾، قال: أسماء الملائكة.

وقال آخرون مثلَ قول ِ هؤلاء في أن الذي علّم آدم من الأسهاء اسها خاصًّا من الأشياء؛ غير أنهم قالوا: الذي عُلّم من ذلك أسهاء ذريته.

ذكر من قال ذلك:

حدثني يونس، قال: حدثنا ابن وهب، قال: ابن زيد في قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ﴾ ، قال: أسهاء ذريته، فلها عَلَّم الله آدم الأسهاء كلّها عرض الله عزّ وجلّ أهل الأسهاء على الملائكة، فقال لهم : ﴿ أُنبِعُونِي بِأَسْهَاءِ هَوُلاَءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٣) ، وإنما قال ذلك عزّ وجلّ للملائكة \_ فيها ذكر \_ لقولهم إذ قال لهم : ﴿ إِنّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ : ﴿ أَتَجَعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ فَمَ نَلَم مَا كَلَّ هُونَ وَ بعد أَن خلق آدم عليه السلام ونفخ فيه الروح ، وعلمه أسهاء كلّ شيء \_ مما خلق من الخلق \_ عليهم ، فقال لهم : أنبئوني بأسهاء هؤلاء إن كنتم صادقين أني إن جعلت منكم خليفتي في الأرض أطعتموني وسبّحتموني وقدستموني ولم تعصوني ، وإن جعلته من غيركم أفسد فيها وسفك ، فإنكم إن لم تعلموا ما أسماؤهم وأنتم مشاهدوهم ومعاينوهم ، فأنتم بألاّ تعلموا ما يكون من أمركم \_ إن جعلت من غيركم أو من غيركم إن جعلته من غيركم ، فهم عنْ أبصاركم غُيّبٌ لا ترونهم ولا تعاينونهم ، ولم تخبروا بما هو كائن منكم ، أو من غيركم إن جعلته من غيركم ، فهم عنْ أبصاركم غُيّبٌ لا ترونهم ولا تعاينونهم ، ولم تخبروا بما هو كائن منكم ومنهم \_ أحْرَى .

وهذا قول روي عن جماعة من السلف.

ذكر بعض من رُوي ذلك عنه:

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثني عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسْباط، عن السُّدِّي ـ في خبـر

(١) سورة البقرة ٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٣٢.

ذكره \_عن أبي مالك وعن أبي صالح ، عن ابن عباس \_ وعن مرة الهمْدانيّ ، عن عبد الله بن مسعود \_ وعن ناس ٍ من أصحاب النبي ﷺ : ﴿ إِنْ كُنتُم صَادِقِينَ ﴾ أن بني آدم يُفْسدون في الأرض ويسفكون الدماء .

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، قال: حدثنا بشر بن عُمارة، عن أبي رَوْق، عن الضحاك، عن ابن عباس: ﴿ إِنْ كُنتُم صَادِقِينَ ﴾، إنّ كنتم تعلمون لِمَ أَجْعَلُ في الأرض خليفة.

وقد قيل: إن الله جلّ جلاله قال ذلك للملائكة لأنه جلّ جلاله لما ابتدأ في خلق آدم قالوا فيها بينهم، ليخلق ربُّنا ما شاء أن يخلُق، فلن يخلُق خلقاً إلا كنّا أعلم منه، وأكرمَ عليه منه، فلما خلق آدم عليه السلام وعلّمه أسهاء كلّ شيء عرض الأشياء التي علّم آدم أسهاءها عليهم، فقال لهم: أنبئوني بأسهاء هؤلاء إن كنتم صادقين في قيلِكم: إنّ الله لم يخلق خلقاً إلا كنتم أعلمَ منه، وأكرم عليه منه.

### ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر بن مُعاذَ، قال: حدثنا يزيد بن زُرَيْع، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة: قوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾، فاستشار الملائكة في خلْق آدم عليه السلام فقالوا: ﴿ أَتَجْعَلُ فيهَا مَنْ يُفْسِدُ فيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ﴾، وقد علمت الملائكة من عِلْم الله أنه لا شيء أكره إلى الله عزّ وجلّ من سفك الدماء والفساد في الأرض، ﴿ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾، فكان في علم الله عزّ وجلّ أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسلٌ وقوم صالحون وساكنوا الجنة.

قال: وذُكِر لنا أن ابن عباس كان يقول: إن الله تعالى لما أخذ في خلق آدم قالت الملائكة: ما الله تعالى بخالق خلقاً أكرم عليه منا، ولا أعلم منا، فابتُلوا بخلق آدم عليه السلام ـ وكلّ خَلْق مبتلًى، كما ابتُليت السموات والأرض بالطاعة ـ فقال الله تعالى : ﴿ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴾(١) .

(١) سورة فصلت ١١.

وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴾(١). لقولهم: لِيخلقْ ربنا ما شاء فلن يخلُق خلقاً أكرمَ عليه منّا، ولا أعلم منا، قال: علّمه اسْمَ كل شيء: هذه الخيل، وهذه البغال، والإبل، والجن، والوحش، وجعلَ يسمِّي كلَّ شيء باسمه، وعرضت عليه أمة أمة، قال: ﴿ أَلُمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴾، قال: أمّا ما أبدوا فقولهم: ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ اللَّمَاءَ ﴾، وأمّا ما كتموا فقولهم بعضهم لبعض: نحر منه وأعلم.

حدثنا عمار بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع بن أنس: ﴿ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَاءِ هُولًاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيم ﴾؛ قال: وذلك حين قالوا: ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ﴾ إلى قوله ﴿ وَنُقَدِّسُ الْحَكِيم ﴾؛ قال: فلما عرفوا أنه جاعل في الأرض خليفة قالوا بينهم: لن يخلق الله تعالى خلقاً إلا كنا نحن أعلمَ منه وأكرم عليه، فأراد الله تعالى أن يخبرهم أنه قد فضّل عليهم آدم، وعلّمه الأسهاء كلها؛ وقال للملائكة: ﴿ أَنْبِئُونِي بِأَسمَاءِ هُؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ إلى ﴿ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴾ ، فكان الذي أبدوًا حين قالوا: ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ﴾ ، وكان الذي كتموا بينهم قولهم : لن يخلق ربّنا حين قالوا: ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ﴾ ، وكان الذي كتموا بينهم قولهم : لن يخلق ربّنا خلقاً إلا كنّا نحن أعلم منه وأكرم، فعرفوا أن الله عزّ وجلّ فضّل عليهم آدم في العلم والكرم.

فلما ظهر للملائكة من استكبار إبليس ما ظهرَ، ومن خلافه أمر ربه ما كان مستتراً عنهم من ذلك، عاتبه ربه على ما أظهر من معصيته إياه بتركه السجود لآدم، فأصرّ على معصيته، وأقام على غيه وطغيانه لعنه الله له فأخرجه من الجنة، وطرده منها، وسلبه ما كان أتاه من ملك السهاء الدنيا والأرض، وعزله عن خَزْن الجنة فقال له جلّ جلاله : ﴿ فَاخْرُجْ مِنْهَا ﴾ ، يعني من الجنة ﴿ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ \* وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّين ﴾ (٢) ، وهو بعد في السهاء لم يهبط إلى الأرض.

وأسكن الله عزّ وجلّ حينئذ آدم جنّته ؟ كها حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حمَّاد، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ ـ في خبر ذكره، عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس ـ وعن مرّة الهمْدَانيّ عن ابن مسعود ـ وعن ناس من أصحاب رسول الله ﷺ: فأخرِج إبليس من الجنة حين لُعن وأسكِن آدم الجنة، فكان يمشي فيها وحشيًّا ليس له زوج يسكن إليها، فنام نومة فاستيقظ ؛ فإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه، فسألها : ما أنت ؟ قالت: امرأة، قال: ولم خلقت؟ قالت: لتسكن إليّ، قالت له: الملائكة ينظرون ما بلغ علمه: ما اسمها يا آدم؟ قال: حوّاء، قالوا: لم سميت حواء؟ قال: لأنها خلقت من شيء حيّ فقال الله تعالى: ﴿ يَا آدَمُ آسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلًا مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا \*(٣).

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: لما فرغ الله تعالى من معاتبة إبليس أقبل على آدم عليه السلام وقد علّمه الأسماء كلها، فقال: ﴿ يَا آدَمُ أَنْبِئُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ﴾ إلى ﴿ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴾ ألى ألقي السّنة على آدم ـ فيها بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٣٢، ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج ٣٤، ٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٣٥

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٣٣

٧٠

أهل العلم، عن عبد الله بن العباس وغيره، ثم أخذ ضِلَعاً من أضلاعه من شقه الأيسر، وَلأم مكانها لحماً، وآدم عليه السلام ناثم لم يهبّ من نومته، حتى خلق الله تعالى من ضِلَعه تلك زوجه حواء، فسوّاها امرأة ليسكن إليها، فلما كشف عنه السِّنة وهبّ من نومته رآها إلى جنبه، فقال ـ فيما يزعمون والله أعلم: لحمي ودمي وزوجتي، فسكن إليها، فلما زوّجه الله عزّ وجلّ وجعل له سكناً من نفسه، قال له قُبُلاً : ﴿ يَا آدَمُ آسْكُنْ أَنْتَ وَزُوجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاً مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُهَا وَلاَ تَقْرَبا هٰذِه الشَّجَرةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾.

حدثنا محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا عيسى، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد في قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَخَلَقَ مِنهَا زَوْجَهَا ﴾ (١) . قال: حواء من قُصَيْرَيْ آدم، وهو نائم فاستيقظ فقال: « أثا » بالنّبطية، امرأة.

حدثنا المثنَّى، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا شِبْل، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد مثله.

حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد بن زُرَيْع، قال: حدثنا سعيـد، عن قتادة: ﴿ وَخَلَقَ مِنْهَـا زَوْجَهَا ﴾ ، يعني حوّاء، خلقت من آدم من ضِلَع من أضلاعه.

(١) سورة النساء ١.

## القول في ذكر امتحان الله تعالى أبانا آدم عليه السلام

وابتلائه إياه بما امتحنه به من طاعته، وذكر ركوب آدم معصية ربه بعد الذي كان أعطاه من كرامته وشريف المنزلة عنده، ومكّنه في جنته من رغد العيش وهنيئه، وما أزال ذلك عنهُ، فصار من نعيم الجنة ولذيذ رغد العيش إلى نَكد عيش أهل الأرض وعلاج الحراثة والعمل بالمسّاحي والزراعة فيها.

فلما أسكن الله عزَّ وجلّ آدم عليه السلام وزوجه أطلق لهما أن يأكلا كلّ ما شاء أكله من كل ما فيها من ثمارها، غير ثمر شجرة واحدة ابتلاءً منه لهما بذلك، وليمضي قضاء الله فيهما وفي ذريتهما، كما قال عَزِّ وجَلّ: ﴿ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيثُ شِئْتُما وَلاَ تَقْرَبا هنذهِ الشَّجَرة فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِين ﴾ (١)، فوسوس لهما الشيطان حتى زين لهما أكل ما نهاهما ربَّهما عن أكله من ثمر تلك الشجرة، وحسن لهما معصية الله في ذلك، حتى أكلا منها؛ فبدت لهما من سوْآتهما ما كان مُوارئ عنهما منها.

فكان وصول عدو الله إبليس إلى تزيين ذلك لهما ما ذكر في الخبر الذي حدثني موسى بن هارون الهمداني، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ \_ في خبر ذكره \_ عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس \_ وعن مرّة الهمداني، عن ابن مسعود \_ وعن أناس من أصحاب النبي رضي قال: لما قال الله عز وجل لآدم: ﴿ اسْكُنْ أَنْتَ وَزُوْجُكَ الْجَنَّةُ وَكُلا مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُما وَلاَ تَقْرَبًا هله الله الشَّجَرة فَتَكُونا مِن الطَّالِمِينَ ﴾، أراد إبليس أن يدخل عليهما الجنة فمنعه الخزنة، فأتى الحية ؛ وهي دابة لها أربع قوائم، كأنها البعير؛ وهي كأحسن الدواب فكلمها أن تدخله في فمها حتى تدخل به إلى آدم، فأدخلته في فمها، فمرّت الحية على الخزنة فدخلت وهم لا يعلمون، لما أراد الله عز وجل من الأمر، فكلّمه من فمها ولم يُبال كلامه، فخرج إليه فقال: ﴿ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ النُخُلْدِ وَمُلْكِ لاَ يَبْلَى ﴾ (٢)، يقول: هل أدلك على شجرة إن أكلت منها كذت مَلِكاً مثل الله تبارك وتعالى أو تكونا من الخالدين فلا تموتان أبداً. وحلف لهما بالله إلى لكما لمن الناصحين، وإنما أراد بذلك أن يبدي لهما ما توارى عنها من سوءاتها بهنتك لباسهما، وكان قد علم أن لهما سَوْءَة الناصحين، وإنما أراد بذلك أن يبدي لهما ما توارى عنها من سوءاتها الظُفْر، فأبي آدم أن يأكل منها، فتقدمت لما صوءاتها، وطفقا يَخْصفان عليهما من ورق الجنة.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٣٥.

<sup>(</sup>۲) سورة طه ۱۲۰

حدثنا ابن حُميد، قال: حدثنا سَلمَة، عن ابن إسحاق، عن ليث بن أبي سُلَيم، عن طاوس اليماني، عن ابن عباس، قال: إن عدو الله إبليس عرض نفسه على دوابّ الأرض: أيها تحمله حتى تدخل به الجنة حتى يكلّم آدم وزوجه، فكلّ الدواب أبى ذلك عليه، حتى كلّم الحية، فقال لها: أمنعُك من بني آدم، فأنت في ذمتي إن أنت أدخلتني الجنة، فجعلته بين نابين من أنيابها ثم دخلت به، فكلمها من فمها وكانت كاسية تمشي على أربع قوائم، فأعراها الله تعالى وجعلها تمشي على بطنها، قال: يقول ابن عباس: اقتلوها حيث وجدتموها، وأخفروا ذمة عدو الله فيها.

حدثنا الحسن بن يجيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا عمر بن عبد الرحمن بن مُهْرِب، قال: سمعت وهب بن منبّه يقول: لما أسكن الله تعالى آدم وزوجته الجنة، ونهاه عن الشجرة، وكانت شجرة غصوبُها متشعب بعضها في بعص، وكان لها ثمر تأكله الملائكة لحلدهم، وهي الثمرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته، فلما أراد إبليس أن يستزلّمها دخل في جوف الحية، وكان للحية أربع قوائم، كأنها بُختيّة من أحسن دابة خلقها الله تعالى، فلها دخلت الحية الجنة خرج من جوفها إبليس، فأخذ من الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته، فجاء بها إلى حواء، فقال: انظري إلى هذه الشجرة، ما أطيب ريحها، وأطيب طعمها، وأحسن لونها! فأخذت حوّاء فأكلت منها؛ ثم ذهبت بها إلى آدم، فقالت: أنظر إلى هذه الشجرة ما أطيب ريحها، وأطيب طعمها، وأحسن لونها! فأخذت حقال فأكل منها آدم، فبدت لهم سوآتها، فدخل آدم في جوف الشجرة، فناداه ربّه: يا آدم، أين أنت؟ قال: أنا هذا يا ربّ، قال: ملعونة الأرض التي خلقت منها لعنة حتى يتحول ثمارها شوكاً! قال: ولم يكن في الجنة ولا في الأرض شجرة كانت أفضل من الطلح والسدر. ثم قال: ياحوّاء، أنت التي غررت عبدي، فإنك لا تحملين خُلاً إلا حملية كرهاً، فإذا أردت أن تضعي ما في بطنك أشرفت على الموت مراراً. وقال للحية: أنت التي دخل الملعون في بطنك حتى غرّ عبدي، ملعونة أنت لعنة حتى تتحول على الموت مواراً. وقال للحية: أنت التي دخل الملعون في بطنك حتى غرّ عبدي، ملعونة أنت لعية حتى تتحول أخذت بعقبه، وحيث لقيك شدخ رأسك.

قيل لوهب: وما كانت الملائكة تأكل؟ قال: يفعل الله ما يشاء.

حدثنا القاسم بن الحسن، قال: حدثنا الحسين بن داود، قال: حدثني حجاج، عن أبي معشر، عن محمد بن قيس، قال: نهى الله تعالى آدم وحواء أن يأكلا من شجرة في الجنة، ويأكلا منها رغداً حيث شاءا، فجاء الشيطان فدخل في جوف الحية، فكلم حواء، ووسوس إلى آدم فقال: ﴿ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِين \* وَقَاسَمَهُمَا إِنِّ لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ (١) قال: فقطعت حوّاء الشجرة فدمِيت الشجرة، وسقط عنها رياشها الذي كان عليها، ﴿ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوَّ مُبِين ﴾ (١) لم أكلتها وقد نبيتك عنها؟ قال: يا ربّ أطعمتني حواء، قال لحواء: لم أطعمتِه؟ قالت: أمرتني الحية، قال للحية: لم أمرتها؟ قالت: أمرتني إبليس، قال: ملعونُ مدحورً! أما أنت يا حواء، فكما أدميتِ الشجرة تَدْمَيْنَ في كلّ هلال، وأما أنتِ يا حية، فأقطعُ قوائمك فتمشين جرياً على وجهك، وسيشدَخ رأسك مَنْ لقيك بالحجر، أهبطوا بعضكم أنتِ يا حية، فأقطعُ قوائمك فتمشين جرياً على وجهك، وسيشدَخ رأسك مَنْ لقيك بالحجر، أهبطوا بعضكم

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ٢٠، ٢١، ٢٢.

لبعض عدو.

حدثت عن عمار بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع، قال: حدثني عدّث أن الشيطان دخل الجنة في صورة دابة ذات قوائم، فكان يُرَى أنه البعير، قال: فلُعِن، فسقطت قوائمه فصار حيّة.

حدثت عن عمار، قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع قال: وحدثني أبو العالية؛ قال: إنّ من الإبل ما كان أولها من الجنّ. قال: فأبيحت له الجنة كلّها \_ يعني آدم \_ إلا الشجرة، وقيل لهما: ﴿ لا تَقْرَبَا هَنَدِهِ الشَّجَرَةِ الشَّجَرَةِ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِين ﴾ (١)، قال: فأتى الشيطان حواء فبدأ بها، فقال: نُهيء؟ قالت: نعم، عن هذه الشجرة، فقال: ﴿ مَا نَهَاكَمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَنْدِهِ الشَّجَرَةِ إلاَّ أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِين ﴾ (٢). قال: فبدت حواء فأكلت منها، ثم أمرت آدم فأكل منها. قال: وكانت شجرة، مَنْ أكل منها أحدث، قال: ﴿ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمًا كَانَا فِيه ﴾ (٣)، قال: فأخرج آدم من الجنة حَدَث، قال: ﴿ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمًا كَانَا

حدثنا ابن حُميد، قال: حدثنا سَلمَة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن بعض أهل العلم أن آدم عليه السلام حين دخل الجنة ورأى ما فيها من الكرامة، وما أعطاه الله منها؛ قال: لو أنا خُلدنا! فاغتمز فيها منه الشيطان لما سمعها منه، فأتاه من قِبَل الخُلْد.

حدثنا ابن حُميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: حُدّثتُ أن أول ما ابتدأهما به من كيده إياهما أنه ناح عليهما نياحة أحزنتهما حين سمعاها، فقالا له: ما يُبْكِيك؟ قال: أبكي عليكما، تموتان فتفارقان ما أنتما فيه من النعمة والكرامة. فوقع ذلك في أنفسهما، ثم أتاهما فوسوس إليهما، فقال: يا آدم هل أدلُك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وقال: ﴿ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَنْدِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْن أَوْ تَكُونَا مِنَ النَّاصِحِين ﴾، أي تكونان ملكين أو تخلدان، أي إن لم تكونا ملكين في نعمة الجنة فلا تموتان يقول الله عز وجل : ﴿ فَدَلاً هُمَا بِغُرُور ﴾.

حدثني يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَوَسْوَسَ ﴾: وسوس الشيطان إلى حواء في الشجرة حتى أتى بها إليها، ثم حسّنها في عين آدم، قال: فدعاها آدم لحاجته، قالت: لا: إلا أن تأتي ها هنا، فلما أتى قالت: لا، إلا أن تأكل من هذه الشجرة، قال: فأكلا منها، فبدت لها سوءاتها. قال: وذهب آدم هارباً في الجنة، فناداه ربّه: يا آدم، أمني تفرّ وقال: لا يا ربّ، ولكن حياءً منك، قال: يا آدم، أنَّ أُتِيتَ؟ قال: من قِبَل حواء يا رب؛ فقال الله عزّ وجلّ: فإنّ لها عليّ أن أدميها في كلّ شهر مرة، كما أدمتُ هذه الشجرة، وأن أجعلها سفيهة، وقد كنت خلقتُها حليمة، وأن أجعلها تحمل كرهاً وتضع كرهاً، وقد كنت جعلتها تحمل يَسَراً وتضع يَسَراً. قال ابن زيد: ولولا البليّةُ التي أصابت حواء لكان نساءُ أهل الدنيا لا يَحْضْنَ، وَلَكُنَّ حليمات، ولكن يحملن يسراً، ويضعن يسراً.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٣٥

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ٢٠

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٣٦.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن عبد الله بن قُسيْط، عن سعيد بن المسيّب، قال: سمعته يحلف بالله ما يستثني: ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل، ولكن حواء سقته الخمر حتى إذا سكِر قادته إليها، فأكل منها. فلما واقع آدم وحواء الخطيئة، أخرجهما الله تعالى من الجنة وسلبهما ما كانا فيه من النعمة والكرامة، وأهبطهما وعدوهما إبليس والحيّة إلى الأرض، فقال لهم ربهم: اهبطوا بعضكم لبعض عدوّ.

وكالذي قلنا في ذلك قال السلف من أهل العلم.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهديّ، عن إسرائيل، عن إسماعيل السّديّ، قال: حدثني مَنْ سمع ابن عباس يقول: ﴿ اهْبِطُوا بَعْضُكُم لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ﴾ (١)، قال: آدم وحواء وإبليس والحية.

حدثنا سفيان بن وكيع ، وموسى بن هارون ، قالا : حدثنا عمرو بن حماد ، عن اسباط ، عن السدي - في خبر ذكره - عن أبي مالك وعن أبي صالح ، عن ابن عباس - وعن مرة الهمداني ، عن ابن مسعود - وعن ناس من أصحاب رسول الله على : ﴿ إِهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لَبَعْضَ عَدُوً ﴾ ، فلعن الحية فقطع قوائمها ، وتركها تمشي على بطنها ، وجعل رزقها من التراب ، وأهبط إلى الأرض أدم وحواء وإبليس والحية .

حدثني محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا عيسى بن ميمون، عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد، في قول الله عزّ وجلّ: ﴿ إِهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ ﴾، قال: آدم وحواء وإبليس والحية.

(١) سورة البقرة ٣٦.

# القول في قدر مكث آدم في الجنة ووقت خلق الله عزّ وجلّ إياه ووقت إهباطه إياه من السهاء إلى الأرض

قَدْ تظاهرت الأخبار عن رسول الله ﷺ بأن الله عزّ وجلّ خلق آدم عليه السلام يوم الجمعة، وأنه أخرجه فيه من الجنة، وأهبطه إلى الأرض فيه، وأنه فيه تاب عليه، وفيه قبضه.

#### ذكر الأخبار عن رسول الله ﷺ بذلك:

حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا علي بن مَعْبَد، قال: حدثنا عبيدالله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عمرو بن شُرَحبيل عن سعيد بن سعد بن عُبادة، عن سعد بن عُبادة، عن رسول الله على ، قال: « إن في الجمعة خمس خلال: فيه خُلِق آدم، وفيه أهبط إلى الأرض، وفيه تَوقى الله آدم، وفيه ساعة لا يَسأل العبدُ فيها ربّه شيئاً إلا أعطاه الله إياه؛ ما لم يسأل إثماً أو قطيعة، وفيه: تقوم الساعة، وما مِن ملك مقرّب. ولا سماء ولا جبل ولا أرض ولا ربح ؛ إلا مشفِق من يوم الجمعة ».

حدثني محمد بن بشار ومحمد بن مَعمَر، قالا: حدثنا أبو عامر، حدثنا زُهَير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل، عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري؛ عن أبي لبابة بن عبد المنذر، أن النبي على قال: «سيد الأيام يومُ الجمعة، وأعظمُها وأعظم عند الله من يوم الفطر ويوم النحر؛ وفيه خس خلال: خلق الله تعالى فيه آدم، وأهبطه فيه إلى الأرض، وفيه توفى الله تعالى آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد شيئاً إلا أعطاه إياه ما لم يكن حراماً. وفيه تقوم الساعة؛ ما من ملك مقرَّب ولا سهاء ولا أرض ولا جبال ولا رياح ولا بحر إلا وهو مشفق من يوم الجمعة، أن تقوم فيه الساعة ». واللفظ لحديث ابن بشار.

حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا أبو عامر، حدثنا زُهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة، عن أبيه، عن جده، عن سعد بن عبادة، أن رجلاً أق النبي على الله ، أخبرنا عن يوم الجمعة ، ماذا فيه من الخير؟ فقال: « فيه خُلِق آدم ، وفيه أهبط آدم ، وفيه تُوفي آدم ، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئاً إلا أعطاه الله إياه ؛ ما لم يسأل مآثماً أو قطيعة ، وفيه تقوم الساعة ؛ ما من ملك مقرّب ولا سهاء ولا أرض ولا جبال ولا ربح إلا هن يُشفِقن من يوم الجمعة ».

حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا أبو زُرْعَةَ، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن الأعرج، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله على: «خير يوم طلعت الشمس عليه يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة وأخرج منها ».

حدثني بحر بن نصر، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي الزّناد، عن أبيه، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: « سيدُ الأيام يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة ».

حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هُرْمز، أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله على: «لم تطلع الشمس على يوم مثل يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم، وفيه أخرج من الجنة، وفيه أعيد فيها».

حدثنا ابن حُميد، قال: حدثنا جرير، عن منصور ومغيرة، عن زياد بن كليب أبي معشر، عن إبراهيم، عن القرّثَع الضّبيّ \_ وكان القرثع من القراء الأولين \_ قال: قال سلمان: قال لي رسول الله ﷺ: «يا سلمان، أتدري ما يوم الجمعة؟ فيه جَمع أتدري ما يوم الجمعة »؟ قلت: الله ورسوله أعلم، بقولها ثلاثاً: «يا سلمان، أتدري ما يوم الجمعة؟ فيه جَمع أبوك »، أو «أبوكم ».

حدثني محمد بن عُمَارة الأسديّ ، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا شيبان ، عن يحيى ، عن أبي سلمَة ، أنه سمع أبا هريرة يحدّث أنه سمع كعباً يقول: خيرُ يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ، فيه خُلِق آدم عليه السلام ، وفيه دخل الجنة ، وفيه أخرج منها ، وفيه تقوم السّاعة .

حدثني الحسين بن يزيد الأدَميّ، قال: حدثنا روْح بن عُبادة، قال: حدَّثنا زكرياء بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن عُبيَّد بن عمير، قال: إنّ أولَ يوم طلعت فيه شمسه يوم الجمعة، وهو أفضل الأيام: فيه خلق الله تعالى ذكره آدم؛ خلقه على مثل صورته، فلما فرغ عطس آدم فألقى الله تعالى عليه الحمد، فقال الله: يرحمك ربّك.

حدثنا أبو كرَيْب، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، عن أبي كُدَيْنة، عن مغيرة، عن زياد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن القَرْثع، عن سلمان، قال: قال رسول الله ﷺ: « أتدري ما يوم الجمعة؟ هو يوم جَمَّع فيه أبوك »، أو « أبوكم آدم » عليه السلام.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، عن أبي الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: قال سلمان. قال لي رسول الله ﷺ: «يا سلمان، أتدري ما يومُ الجمعة »؟ مرتين أو ثلاثاً، قال: «هوَ اليوم الذي جمّع فيه أبوكم آدم »، أو «جمّع فيه أبوكم ».

حدثنا أبو كُريب، قال: حدثنا حسن بن عطية، قال: حدثنا قيس، عن الأعمش، عن إبراهيم. عن القَرثع، عن سلمان، قال: قال رسول الله ﷺ: « أتدري ما الجمعة »؟ أو قال: كذا، « فيها جَمَّعَ أبوكم آدم ».

حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، قال: سمعت أبي يقول: أخبرنا أبو حمزة، عن منصور، عن إبراهيم، عن القَرثع، عن سلمان، قال: قال إلى رسول الله ﷺ: « أتدري ما يوم الجمعة »؟ قلت: لا، قال: « فيه جمع أبوك ».

## ذكر الوقت الذي فيه خلق آدم عليه السلام من يوم الجمعة والوقت الذي أهبط إلى الأرض

اختلف في ذلك، فروي عن عبد الله بن سَلام وغيره في ذلك ما حدَّثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن إدريس، قال: أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على «خيريوم طلعت فيه الشمس يومُ الجمعة، فيه خُلق آدم، وفيه أسكن الجنة، وفيه أهبط، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة يقلّلها ـ لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها خيراً إلاّ آتاه الله إياه»، فقال عبدالله بن سلام: قد علمت أيّ ساعة هي، هي آخر ساعات النهار من يوم الجمعة، قال الله عزّ وجلّ: ﴿ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأْرِيكُمْ آيَاتِي فَلاَ تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ (١).

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا المحاربيّ وعبدة بن سليمان وأسد بن عمرو؛ عن محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ نحوه، وذكر فيه كلام عبد الله بن سَلام بنحوه.

حدثنا محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا عيسى، عن ابن أبي نَجيع، عن مجاهد في قوله عزّ وجلّ: ﴿ خُلِقَ الإِنسانُ من عَجَل ﴾، قال: قول آدم حينَ خُلِقَ بعد كل شيء آخر النهار من يوم الجمعة؛ خلق الخلق، فلما أحيا الروح عينيه ولسانه ورأسه ولم يبلغ أسفله، قال: يا ربّ استعجل بخلقي قبل غروب الشمس.

حدثني الحارث، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد مثله.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا حجّاج، عن ابن جُرَيج، قال: قال مجاهد: ﴿ خُلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ﴾، قال: آدم حين خُلق بعد كلّ شيء، ثم ذكره نحوه؛ غير أنه قال في حديثه: استعجلْ بخلقي، قد غربتُ الشمس.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: ﴿ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ ﴾، قال: على عجل خلق آدم آخر ذلك اليوم من ذينك اليومين ـ يريد يوم الجمعة ـ وخلقه على عَجَلة وجعله عجولاً.

وقد زعم بعضهم أن الله عزّ وجلّ أسكن آدم وزوجته الفردوس لساعتين مَضَتًا من نهار يوم الجمعة، وقيل لثلاث ساعات مضينٌ منه، وأهبطه إلى الأرض لسبع ساعات مضين من ذلك اليوم، فكان مقدار مُكْثهما

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ٣٧

٧٨ ..... تاريخ ما قبل الهجرة

في الجنة خمس ساعات منه. وقيل: كان ذلك ثلاث ساعات. وقال بعضهم: أخرج آدم عليه السلام من الجنة الساعة التاسعة أو العاشرة.

#### ذكر من قال ذلك:

قال أبو جعفر: قرأتُ على عبدان بن محمد المروَزِيّ، قال: حدثنا عمار بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع، عن أنس عن أبي العالية، قال: أخرِج آدم من الجنة للساعة التاسعة أو العاشرة، فقال لي: نعم؛ لخمسة أيام مضين من نَيْسان.

فإن كان قائل هذا القول أراد الله أن تبارك وتعالى أسكن آدم وزوجته الفردوس لساعتين مضتا من نهار يوم الجُمعة من أيام أهل الدنيا التي هي على ما هي به اليوم؛ فلم يبعد قوله من الصواب في ذلك؛ لأن الأخبار إذا كانت واردة عن السّلف من أهل العلم، بأن آدم خُلِق في آخر ساعة من اليوم السادس من الأيام التي مقدار اليوم الواحد منها ألف سنة من سنيننا. فمعلوم أن الساعة الواحدة من ساعات ذلك اليوم ثلاثة وثمانون عاماً من أعوامنا، وقد ذكرنا أن آدمَ بعد أن خَمّر ربنا عزّ وجلّ طينته بقيَ قبل أن ينفخ فيه الروح أربعين عاماً؛ وذلك لا شك أنه عَني به من أعوامنا وسنيننا، ثم من بعد أن نفخ فيه الروح إلى أن تناهى أمرُه، وأُسكن الفِرْدَوْس، وأهبط إلى الأرض \_ غير مستنكّر أن يكون كان مقداره من سنيننا قدر خمس وثلاثين سنة. فإن كان أراد أنه أسكن الفِردوس لساعتين مضتا من نهار يوم الجمعة من الأيام التي مقدار اليوم الواحد منها ألف سنة من سنيننا، فقد قال غير الحق، وذلك أن جميعَ مَنْ حُفِظ له قول في ذلك من أهل العلم؛ فإنه كان يقول إنّ آدم نفخ فيه الروح في آخر النهار من يوم الجمعة قبل غروب الشمس من ذلك اليوم. ثم الأخبار عن رسول الله ﷺ متظاهرة بأن الله تبارك وتعالى أسكنه الجنة فيه، وفيه أهبطه إلى الارض. فإن كـان ذلك صحيحاً، فمعلوم أن آخر ساعة من نهار يوم من أيام الآخرة ومن الأيام التي اليوم الواحد منها مقداره ألف سنة من سنيننا، إنما هي ساعة بعد مُضيّ إحدى عشرة ساعة، وذلك ساعة اثنتيُّ عشرة ساعة، وهي ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر من سنيننا؛ فآدم صلوات الله عليه إذ كان الأمر كذلك؛ إنما خُلِق لمضيّ إحدى عشرة ساعة من نهار يوم الجمعة من الأيام التي اليوم الواحد منها ألف سنة من سنيننا، فمكث جسداً ملقيً لم ينفخ فيه الروح أربعين عاماً من أعوامنا. ثم نفخ فيه الروح. فكان مكثُه في السهاء بعد ذلك ومُقامه في الجنة؛ إلى أن أصاب الخطيئة وأهبط إلى الأرض ثلاثاً وأربعين سنة من سنيننا وأربعة أشهر، وذلك ساعة من ساعات يوم من الأيام الستة التي خلق الله تعالى فيها الخلق.

وقد حدثني الحارث بن محمد، قال: حدثنا محمد بن سعد، قال: حدثنا هشام بن محمد، قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: خرج آدم من الجنة بين الصلاتين: صلاة الظهر وصلاة العصر، فأنزِل إلى الأرض وكان مكثه في الجنة نصف يوم من أيام الآخرة، وهو خمسمائة سنة، من يوم كان مقداره اثنتي عشرة ساعة، واليوم ألف سنة مما يعد أهل الدنيا، وهذا أيضاً قولٌ خلاف ما وردت به الأخبار عن رسول الله عني وعن السلف من علمائنا.

## القول في الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه من الأرض حين أهبطا إليها

ثم إن الله عزّ وجلّ أهبط آدم قبل غروب الشمس من اليوم الذي خلقه فيه ـ وذلك يوم الجمعة ـ من السماء مع زوجته، وأنزل آدم ـ فيها قال علماء سلف أمة نبينا ﷺ ـ بالهند.

ذكر من حضرَنا ذكرُه ممن قال ذلك منهم:

٢٢٠ ـ حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمَر، عن قتادة، قال: أهبط الله عزّ وجلّ آدم إلى الأرض، وكان مهبطه بأرض الهند.

حدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عمران بن عُييْنَة، قال: أخبرنا عطاء بن السائب، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، قال: إن أول ما أهبط الله تعالى آدمَ أهبطه بدَهْنا أرض الهند.

حدِّثت عن عَمَّار، قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، قال: أهبط آدم إلى الهند.

حدثني ابن سنان، قال: حدثنا الحجاج، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عليّ بن زيد، عن يوسف بن مِهران، عن ابن عباس، قال: قال علي بن أبي طالب عليه السلام: أطيبُ أرضٍ في الأرض ريحاً أرض الهند، أهبط بها آدم، فعلق شجرها من ريح الجنة.

حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: حدثنا هشام بن محمد ، عن أبيه، عن أبي صالح ، عن ابن عباس، قال: أُهبِط آدم بالهند، وحواء بجُدَّة، فجاء في طلبها حتى اجتمعا، فازدلفت إليه حواء، فلذلك سميت المزدلفة، وتعارفا بعرفات، فلذلك سميت عرفات، واجتمعا بجَمْع فلذلك سميت جُمْعاً. قال: وأهبط آدم على جبل بالهند يقال له بَوْذ.

حدثنا أبو همام، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا زياد بن خيثمة، عن أبي يحيى، بائع القتّ، قال: قال لي مجاهد: لقد حدثنا عبد الله بن عباس أنّ آدم نزل حين نزل بالهند.

حدثنا ابن مُمَيد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: وأما أهلُ التوراة فإنهم قالوا: أهبِط آدم بالهند على جبل يقال له واسم، عند واديقال له بهيل بين الدَّهْنَج والمندل: بلدين بأرض الهند. قالوا: وأهبطت حواء بجُدّة من أرض مكة.

وقال آخرون: بل أهبِط آدم بسَرَنْديب، على جبل يدعى بَوْذ، وحواء بجُدة من أرض مكة، وإبليس بَيْسَان، والحية بأصَبهان. وقد قيل: أهبِطت الحية بالبرّيّة، وإبليس بساحل بحر الأُبُلَّة.

وهذا مما لا يوصل إلى علم صحته إلا بخبر يجيء مجيء الحجة ، ولا يعُلم خبرٌ في ذلك ورد كذلك ؛ غير ما ورد من خبر هبوط آدم بأرض الهند؛ فإن ذلك مما لا يدفع صحته علماء الإسلام وأهل التوراة والإنجيل ، والحجة قد ثبتت بأخبار بعض هؤلاء.

وذُكِر أن الجبل الذي أهبط عليه آدم عليه السلام ذرْوته من أقرب ذُرَا جبال الأرض إلى السماء، وأن آدم حين أهبط عليه كانت رجلاه عليه ورأسه في السماء يسمع دعاء الملائكة وتسبيحهم؛ فكان آدم يأنس بذلك؛ وكانت الملائكة تهابه، فنُقِص من طول آدم لذلك.

#### ذكر من قال ذلك:

حدّثنا الحسن بن يحيى ، قال: أخبرنا عبد الرزاق ، قال: أخبرنا هشام بن حسان ، عن سَوَّار خَتن عطاء ، عن عطاء بن أبي رَباح ، قال: لما أهبط الله عزّ وجلّ آدم من الجنة كان رجْلاه في الأرض ، ورأسه في السهاء يسمع كلام أهل السهاء ودعاءهم ، يأنس إليهم ، فهابته الملائكة حتى شَكَتْ إلى الله تعالى في دعائها وفي صلاتها ، فخفضه إلى الأرض ، فلما فقد ما كان يسمع منهم استوحش حتى شكا ذلك إلى الله عزّ وجلّ في دعائه وفي صلاته ، فوُجّه إلى مكة فصار موضع قدمه قرية ، وخُطُوته مفازة ، حتى انتهى إلى مكة ، وأنزل الله تعالى ياقوتة من ياقوت الجنة ، فكانت على موضع البيت الآن ، فلم يزلْ يطوف به حتى أنزل الله تعالى الطوفان ، فرفِعت تلك الياقوتة حتى بعث الله تعالى إبراهيم الخليل عليه السلام فبناه ، فذلك قوله تعالى : ﴿ وإذْ بَوَّأَنَا لا إبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ﴾ (١).

حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعْمَر، عن قتادة، قال: وضع الله تعالى البيت مع آدم، فكان رأسه في السهاء ورجلاه في الأرض، فكانت الملائكة تهابه، فنُقص إلى ستين ذراعاً، فحزن آدم إذ فقد أصوات الملائكة وتسبيحهم، فشكا ذلك إلى الله، فقال الله: يا آدم، إني أهبطت لك بيتاً تطوف به كما يُطاف حول عرشي، وتصلي عنده كما يصلًى عند عرشي. فانطلق إليه آدم عليه السلام، فخرج وَمُد له في خطوه، فكان بين كلّ خطوة مفازة، فلم تزل تلك المفاوز بعد ذلك، فأتى آدم عليه السلام البيت، فطاف به ومَنْ بعده من الأنبياء.

حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: حدثنا هشام بن محمد، قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: لما حُطّ من طول آدم عليه السلام إلى ستين ذراعاً أنشأ يقول: ربّ، كنتُ جارَك في دارك؛ ليس لي ربّ غيرك، ولا رقيب دونك، آكل فيها رغداً، وأسكن حيث أحببت، فأهبطتني إلى هذا الجبل المقدس، فكنت أسمع أصوات الملائكة، وأراهم كيف يحُفّون بعرشك، وأجِد ريح الجنة وطيبها، ثم أهبطتني إلى الأرض، وحططتني إلى ستين ذراعاً، فقد انقطع عني الصوتُ والنظر، وذهب عني ريح الجنة. فأجابه الله عزّ وجلّ: لمعصيتك يا آدم فعلتُ ذلك بك. فلما رأى الله تعالى عُرْيَ آدم وحواء أمره أن يذبح كبشاً

<sup>(</sup>١) سورة الحج ٢٦.

من الضأن من الثمانية الأزواج التي أنزل من الجنة، فأخذ كبشاً فذبحه، ثم أخذ صوفه فغزلته حواء، ونسجه هو وحواء، فنسج آدم جُبّة لنفسه، وجعل لحواء دِرْعاً وخِاراً، فلبسا ذلك، وأوحى الله تعالى إلى آدم أن لي حرماً بحيال عرشي، فانطلق فابن لي فيه بيتاً، ثم حُفَّ به كها رأيت ملائكتي يحُفّون بعرشي، فهنالك أستجيب لك ولولدك؛ مَنْ كان منهم في طاعتي، فقال آدم: أيْ ربّ، فكيف لي بذلك، لست أقوى عليه ولا اهتدي له فقيض الله له ملكاً؛ فانطلق به نحو مكة، فكان آدم إذا مرّ بروضة ومكان يُعجبه قال للملك: انزل بنا ها هنا، فيقول له الملك: مكانك، حتى قدم مكة، فكان كلُّ مكان نزل به صار عمراناً، وكلّ مكان تعدّاه صار مفاوز وقفاراً، فبنى البيت من خمسة أجبل: من طور سيناء وطور زيتون ولبنان والجوديّ، وبنى قواعده من حِراء، فلما فرغ من بنائه خرج به الملك إلى عرفات؛ فأراه المناسك كلَّها التي تفعلها الناس اليوم، ثم قدم به مكة؛ فطاف بالبيت أسبوعاً، ثم رجع إلى أرض الهند، فمات على بَوْذ.

حدثنا أبو همام، قال: حدثني أبي، قال: حدثني زياد بن خيثمة، عن أبي يحيى بائع القَتّ، قال: قال بي مجاهد: لقد حدّثني عبد الله بن عباس أن آدم عليه السلام نزل حين نزل بالهند، ولقد حجّ منها أربعين حجّة على رجليه، فقلت له: يا أبا الحجاج، ألّا كان يركب؟ قال: فأيّ شيء كان يحمله! فوالله إن خطوه مسيرة ثلاثة أيام، وإن كان رأسه ليبلغ السهاء، فاشتكت الملائكة نَفَسَه، فهمزه الرحمن همزة؛ فتطأطأ مقدار أربعين سنة.

حدثني صالح بن حرب أبو مَعمر مولى بنى هاشم، قال: حدثنا ثُمامة بن عبيدة السلمّي، قال: أخبرنا أبو الزبير، قال: قال نافع: سمعت ابن عمر؛ ، يقول: إن الله تعالى أوحى إلى آدم عليه السلام وهو ببلاد الهند: أن حُجَّ هذا البيت. فحجّ آدم من بلاد الهند، فكان كلّما وضع قدمه صار قرية، وما بين خطوَتيْه مفازة، حتى انتهى إلى البيت فطاف به، وقضى المناسك كلّها، ثم أراد الرجوع إلى بلاد الهند فمضى، حتى إذا كان بأزمَيْ عرفات؛ تلقَّنه الملائكة؛ فقالوا: بَرَّ حَجُّك يا آدم! فدخله من ذلك عجب، فلما رأت الملائكة ذلك منه قالوا: يا آدم، إنا قد حَجَجْنا هذا البيت قبل أن تُخْلَق بألفى سنة، قال: فتقاصرت إلى آدم نفسه.

وذكر أن آدم عليه السلام أهبط إلى الأرض، وعلى رأسه إكليل من شجر الجنَّة، فلما صار إلى الأرض، ويبس الإكليل؛ تحاتُ ورقه فنبت منه أنواع الطيب.

وقال بعضهم: بل كان ذلك ما أخبر الله عنهما، أنهما جعلا يخصفان عليهما من ورق الجنة، فلما يبس ذلك الورق الذي خصَفاه عليهما تحاتً فنبت من ذلك الورق أنواعُ الطيب. والله أعلم.

وقال آخرون: بل لما علم آدم أنّ الله عزّ وجلّ مُهِبطُه إلى الأرض؛ جعل لا يمرُّ بشجرة من شجر الجنة إلا أخذ غصناً من أغصانها، فهبط إلى الأرض وتلك الأغصان معه، فلما يبس ورقها تحات، فكان ذلك أصل الطيب.

#### ذكر من قال ذلك:

٢٣٢ ـ حدثنا أبوهمام، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا زياد بن خيثمة، عن أبي يحيى بائع القتّ قال: قال لي عجاهد: لقد حدَّثني عبدالله بن عباس، أن آدم حينَ خرج من الجنة كان لا يمرُّ بشيء إلا عبث به، فقيل

للملائكة: دعُوه فليتزود منها ما شاء، فنزل حين نزل بالهند، وإن هذا الطيب الذي يُجاء به من الهند مما خرج به آدم من الجنة.

### ذكر من قال: كان على رأس آدم عليه السلام حين أهبط من الجنة إكليل من شجر الجنة:

حُدِّثت عن عمار بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، قال: خرج آدم من الجنة، فخرج منها ومعه عصا من شجر الجنة، وعلى رأسه تاج أو إكليل من شجر الجنة، قال: فأهبط إلى الهند، ومنه كل طيب بالهند.

حدثنا ابنُ حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: هبط آدم عليه \_ يعني على الجبل الذي هبط عليه \_ ورق من ورق الجنة، فبثّه في ذلك الجبل، فمنه كان أصلُ الطيب كلّه، وكلّ فاكهة لا توجد إلا بأرض الهند.

وقال آخرون: بل زوَّده الله من ثمار الجنة، فثمارنا هذه من تلك الثمار.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عديّ وعبد الوهاب ومحمد بن جعفر، عن عـوف، عن قَسامة بن زُهير، عن الأشعري، قال: إن الله تبارك وتعالى لما أخرج آدم من الجنة زوّده من ثمار الجنة، وعلّمه صنعة كلّ شيء، فثماركم هذه من ثمار الجنة؛ غيرَ أنّ هذه تتغيّر وتلك لا تتغيّر.

وقال آخرون: إنما علق بأشجار الهند طيب ريح آدم عليه السلام.

### ذكر من قال إنما صار الطيب بالهند لأن آدم حين أهبط إليها عَلِق بأشجارها طيب ريحه:

حدثني الحارث بن محمد، قال: حدثنا ابن سعد، قال: أخبرنا هشام بن محمد، قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: نزل آدم عليه السلام معه ريحُ الجنة، فعلق بشجرها وأوديتها وامتلأ ما هنالك طيباً، فمن ثَمَّ يُؤتى بالطيب من ريح الجنة.

وقالوا: أنزل معه من طيب الجنة.

وقال: أنزل معه الحجر الأسود، وكان أشدَّ بياضاً من الثلج، وعصا موسى، وكانت من آس الجنة؛ طولها عشرة أذرع على طول موسى، ومُرَّ ولُبان، ثم أنزل عليه بعد ذلك العلاة والمِطرقة والكلبتان، فنظر آدم حين أهبط على الجبل إلى قضيب من حديد نابت على الجبل، فقال: هذا من هذا، فجعل يكسر أشجاراً قد عتقت ويبست بالمطرقة، ثم أوقد على ذلك الغصن حتى ذاب، فكان أوَّلَ شيء ضربه مُدْية، فكان يعمل بها، ثم ضرب التنور، وهو الذي ورثه نوح، وهو الذي فار بالعذاب بالهند. وكان آدم حين هبط يمسح رأسه السهاء، فمن ثمَّ صَلِعَ، وأورث ولده الصَّلَع ونفرت من طوله دوابّ البرّ، فصارت وحشاً من يومئذ، وكان آدم عليه السلام وهو على ذلك الجبل قائم يسمع أصوات الملائكة، ويجد ربح الجنة، فحُطَّ من طوله ذلك إلى ستين

ذراعاً، فكان ذلك طوله إلى أن مات. ولم يُجمع حسنُ آدم عليه السلام لأحد من ولده إلا ليوسف عليه السلام.

وقيل: إن من الثمار التي زوّد الله عزّ وجلّ آدم عليه السلام حين أُهْبِط إلى الأرض ثلاثين نوعاً؛ عشرة منها في القشور وعشرة لها نوىً، وعشرة لا قشور لها ولا نوىً. فأما التي في القشور منها فالجوز، واللوز، والفستق، والبندق، والخشخاش، والبلُوط، والشاهبلوط، والرانج، والرمان، والموزُ. وأما التي لها نوىً منها فالخوخ، والمشمش، والإجّاص، والرُّطَب، والغبيراء، والنبق، والزُّعرور، والعنّاب، والمُقُل، والشاهلوج. وأما التي لا قشور لها ولا نوىً فالتُقّاح، والسفرجل، والكمّشرى، والعنب، والتوت، والتين، والأترج، والخرنوب، والجيار، والبطيخ.

وقيل: كان مما أخرج آدم معه من الجنة صرَّة من حنطة؛ وقيل: إن الحنطة إنما جاءه بها جبرئيل عليه السلام بعد أن جاع آدم، واستطعم ربَّه، فبعث الله إليه مع جَبْرئيل عليه السلام بسبع حبات من حنطة، فوضعها في يد آم عليه السلام، فقال آدم لجبرئيل: ما هذا؟ فقال له جبرئيل: هذا الذي أخرجك من الجنة، وكان وزن الحبة منها مائة ألف درهم وثماغائة درهم، فقال آدم: ما أصنع بهذا؟ قال: انثره في الأرض ففعل، فأنبته الله عزّ وجلّ من ساعته، فجرت سنَّةً في ولده البذر في الأرض، ثم أمره فحصده، ثم أمره فجمعه وفركه بيده، ثم أمره أن يذريه، ثم أتاه بحجرين فوضَع أحدهما على الأخر فطحنه، ثم أمره أن يعجنه، ثم أمره أن يخبزه مَلَّةً، وجمع له جبرئيل عليه السلام الحجر والحديد فقدحَه، فخرجت منه النار، فهو أول مَنْ خبز اللَّة.

وهذا القول الذي حكيناه عن قائل هذا القول، خلاف ما جاءت به الروايات عن سلف أمة نبينا عين، وذلك أن المثنى بن إبراهيم حدثني أن إسحاق حدثه، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة وابن المبارك، عن الحسن بن عُمارة، عن المنهال بن عمرو، وعن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، قال: كانت الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته السنبلة، فلما أكلا منها بدت لهما سوءاتهما، وكان الذي وارى عنهما من سوءاتهما أظفارهما، وطَفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، ورق التين يُلصقان بعضها إلى بعض، فانطلق آدم مولياً في الجنة، فأخذت برأسه شجرة من الجنة فناداه: يا آدم، أمني تفرّ؟ قال: لا، ولكني استحيتك يا ربّ، قال: أما كان لك فيها منحتك من الجنة وأبحتك منها مندوحة عها حرّمتُ عليك! قال: بلى يا ربّ، ولكن وعزّتك ما حسبتُ أن أحداً يحلف بك كاذباً، قال وهو قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إنّي لَكُما لَمِنَ وَعَرّتك ما حببتُ أن أحداً يكلف بك كاذباً، قال وهو قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَقَاسَمَهُما إنّي لَكُما لَمِنَ يَاكُلُان فيها رَغداً، فأهبط من الجنة، وكانا عليها رغداً، فأهبط إلى غير رغد من طعام وشراب، فعلم صنعة الحديد، وأمِر بالحرْث فحرث وزرع ثم سقى، حتى إذا بلغ حَصَدَه، ثم داسه، ثم ذرّاه، ثم طحنه، ثم عجنه، ثم خبزه، ثم أكله، فلم يبلغه حتى بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يعقوب، عن جعفر، عن سعيد، قال: أهبط إلى آدم ثور أحمر، فكان يحرث عليه، ويمسح العرق عن جبينه، فهو الذي قال الله عزّ وجلّ: ﴿ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مَنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾؛ فكان ذلك شقاؤه.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ٢١.

فهذا الذي قاله هؤلاء هو أوْلى بالصواب، وأشبه بما دلّ عليه كتاب ربنا عزّ وجلّ، وذلك أن الله عزّ ذكره لما تقدم إلى آدم وزوجته حواء بالنهي عن طاعة عدوهما، قال لآدم: ﴿ يَا آدَمُ إِنَّ هَـٰذَا عَدُوَّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يَخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّة فَتَشْقَى \* إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلاَ تَعْرَى \* وَأَنَّكَ لاَ تَظْمَأُ فِيهَا وَلاَ تَضْحَى ﴾ (١)، فكان يعلوماً أنّ الشقاء الذي أعلمه أنه يكون إن أطاع عدوه إبليس، هو مشقة الوصول إلى ما يُزيل الجوع والعُرْيَ عنه؛ وذلك هي الأسباب التي بها يصل أولاده إلى الغذاء، من حراثة وبذر وعلاج وسقي، وغير ذلك من الأسباب الشاقة المؤلمة. ولو كان جَبْرئيل أتاه بالغذاء الذي يصل إليه بِبَذره دون سائر المؤن غيره، لم يكن هناك من الشقاء الذي توعّده به ربه على طاعة الشيطان ومعصية الرحمن كبير خطب، ولكن الأمر كان ـ والله أعلم ـ على ما روينا عن ابن عباس وغيره.

وقد قيل: إن آدم عليه السلام نزل معه السِّندان، والكلبتان، والميقعة، والمِطْرقة.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يحيى بن واضح، قال: حدثنا الحسين، عن عِلْباء بن أحمر؛ عن عِكْرمة؛ عن ابن عباس قال: ثلاثة أشياء نزلت مع آدم عليه السلام: السِّندان، والكلبتان، والميقعة، والمِطْرقة.

ثم إن الله عزّ ذكره فيها ذكر أنزل آدم من الجبل الذي أهبطه عليه إلى سفحه، وملّكه الأرض كلها، وجميع ما عليها من الجنّ والبهائم والدوابّ والوحش والطير وغير ذلك، وأن آدم عليه السلام لما نزل من رأس ذلك الجبل، وفقد كلام أهل السهاء، وغابت عنه أصوات الملائكة، ونظر إلى سعة الأرض وبسطتها، ولم ير فيها أحداً غير، استوحش فقال: يا ربّ، أما لأرضك هذه عامرٌ يسبّحك غيري!

فأجِيب بما حدثني المثنى بن إبراهيم، قال: أخبرنا إسحاق بن الحجاج، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد الصمد بن معقِل، أنه سمع وهباً يقول: إن آدم لما أهْبِط إلى الأرض فرأى سعتها ولم ير فيها أحداً غيرَه قال: يا ربّ، أما لأرضك هذه عامر يسبّع بحمدك ويقدس لك غيري! قال الله: إني سأجعل فيها من ولدك مَنْ يسبّع بحمدي ويقدّسني، وسأجعل فيها بيوتاً تُرفع لذكري، ويسبّع فيها خلقي، ويُذكر فيها اسمي، وسأجعل من تلك البيوت بيتاً أخصّه بكرامتي، وأوثره باسمي، وأسمّيه بيتي، أنسطقه بعظمتي، وعليه وضعت جلالي. ثم أنا مع ذلك في كلّ شيء ومع كلّ شيء؛ أجعل ذلك البيت حرماً آمناً يحرُم بحرمته مَنْ حوله ومن تحته ومن فوقه، فمن حرَّمه بحرمتي استوجب بذلك كرامتي، ومن أخاف أهله فيه فقد بحرمتي، وأباح حرمتي. أجعله أوّل بيت وُضع للناس ببطن مكة مباركاً، يأتونه شُعثاً غبْراً على كلّ ضامر، من كل فع عميق، يرجّون بالتلبية رجيجاً، ويثجّون بالبكاء ثجيجاً، ويعجّون بالتكبير عجيجاً، فمن اعتمده ولا يريد غيره فقد وَفد إليّ وزارني وضافني، وَحقّ على الكريم أن يكرم وفده وأضيافه، وأن يُسْعِف كلاً بحاجته. تعمره يا آدم ما كنت حيّاً، ثم تعمره الأمم والقرون والأنبياء من ولدك أمة بعد أمة، وقرناً بعد قرن.

ثم أمر آدم عليه السلام \_ فيها ذكر \_ أن يأتي البيت الحرام الذي أهبِط له إلى الأرض، فيطوف به كها كان يرى الملائكة تطوف حول عرش الله، وكان ذلك ياقوتة واحدة أو درّة واحدة؛ كها حدثني الحسن بن يحيى،

<sup>(</sup>١) سورة طه ١١٧ ـ ١١٩.

قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أبان، أن البيت أهبط ياقوتةً واحدة أو درة واحدة، حتى إذا أغرق الله قوم نوح رفعه وبقي أساسه، فبوّاه الله عزّ وجلّ لإبراهيم فبناه، وقد ذكرتُ الأخبار الواردة بذلك فيها مضى قبل.

فذكر أن آدم عليه السلام بكى واشتد بكاؤه على خطيئته، وندم عليها، وسأل الله عزّ وجلّ قبول توبته، وغفران خطيئته، فقال في مسألته إياه: ما سأل من ذلك، كها حدثنا أبو كُريب، قال: حدثنا ابن عطية، عن قيس، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس: ﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّه كَلِمَاتٍ عَن قيس، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس: ﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّه كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْه ﴾ (١) قال: أيّ ربّ، ألم تنفخ في من روحك؟ قال: بلى، قال: أيْ ربّ، ألم تسبق رحمتك غضبك؟ قال: بلى، قال: بلى، قال: فهو قوله تعالى: ﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبّهِ كَلِمَاتٍ ﴾ .

حدثني بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد، عن قتادة، قوله تعالى: ﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ ﴾ ذكر لنا أنه قال: يا ربّ: أرأيت إن أنا تبتُ وأصلحت! قال: إذاً أرجعك إلى الجنة، قال: وقال الحسن: إنهما قالا: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفَسَنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الخاسِرينَ ﴾ (٢).

حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازيّ، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا سفيان وقيس، عن خُصَيف، عن مجاهد، في قوله عزّ وجلّ: ﴿ وَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَرَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَرَبَّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرينَ ﴾.

حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: أخبرنا هشام بن محمد، قال: أخبرنا أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال:أنــزل آدم معه حين أهبط من الجنة الحجر الأسود، وكان أشدّ بياضاً من الثلج، وبكى آدم وحواء على ما فاتها ـ يعني من نعيم الجنة ـ مائتي سنة، ولم يأكلا ولم يشربا أربعين يوماً، ثم أكلا وشربا، وهما يومئذ على بَوْذ؛ الجبل الذي أهبط عليه آدم ولم يقرب حواء مائة سنة.

حدثنا أبوهمام، قال: حدثني أبي، قال: حدثني زياد بن خيثمة، عن أبي يحيى بائع القتّ؛ قال: قال لي مجاهد، ونحن جلوس في المسجد: هل ترى هذا؟ قلت: يا أبا الحجاج، الحجر؟ قال: كذلك تقول؟ قلت: أو ليس حجراً! قال: فوالله لحدثني عبد الله بن عباس أنها ياقوتة بيضاء، خرج بها آدم من الجنة، كان يمسح بها دموعه، وأن آدم لم ترقأ دموعه منذ خرج من الجنة حتى رجع إليها ألفَيْ سنة، وما قدر منه إبليس على شيء، فقلت له: يا أبا الحجاج، فمن أيّ شيء السود؟ قال: كان الحييض يلمسنه في الجاهلية. فخرج آدم عليه السلام من الهند يؤمّ البيت الذي أمره الله عزّ وجلّ بالمصير إليه، حتى أتاه، فطاف به، ونسك المناسك، فذكر أنه التقى هو وحوّاء بعرفات، فتعارفا بها، ثم ازدلف إليها بالمزدلفة، ثم رجع إلى الهند مع حواء، فاتخذا مغارة يأويان إليها في ليلهما وأرسل الله إليهما ملكاً يُعلّمهما ما يلبسانه ويستتران به، فزعموا أن ذلك كان من جلود الضأن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٣٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ٢٣.

والأنعام والسباع. وقال بعضُهم: إنما كان ذلك لباسَ أولادهما، فأما آدم وحواء فإن لباسَهها كان ما كانا خَصَفا على أنفسهها من ورَق الجنة. ثم إن الله عزّ ذكره مسح ظهر آدم عليه السلام بِنَعْمان من عرفة؛ وأخرج ذرّيته، فنثرهم بين يديه كالذرّ، فأخذ مواثيقهم، وأشهدَهم على أنفسهم: ألستُ بربكم؟ قالوا: بلى، كها قال عزّ وجلّ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفِسِهمْ أَلسْتُ بِرَبِّكُم قَالُوا بَلَى ﴾ (١).

وقد حدثني أحمد بن محمد الطوسيّ، قال: حدثنا الحسين بن محمد، قال: حدثنا جرير بن حازم، عن كُلثوم بن جبر، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، قال: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان \_ يعني عرفة \_ فأخرج من صلبه كلَّ ذرية ذَرَأها، فنثرهم بين يديه كالذَّر، ثم كلمهم قُبُلاً، وقال: ﴿ بَمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ (١) .

حدثني عمران بن موسى القزاز، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، قال: حدثنا كلشوم بن جبر، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس في قوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى النَّهُ اللهِ عَن ابن عباس في قوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

حدثنا ابن وكيع ويعقوب بن إبراهيم، قالا: حدثنا ابن عُليّة، عن كلثوم بن جبر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله عزّ وجلّ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَستُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى ﴾، قال: مسح ظهر آدم فخرج كلَّ نسمة هو خالقُها إلى يوم القيامة بنعمان، هذا الذي وراء عرفة، وأخذ ميثاقهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا؛ واللفظ لحديث يعقوب.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا عمران بن عيننة، عن عطاء، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عباس، قال: أهبِط آدم حين أهبِط فمسح الله ظهره، فأخرَج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة. ثم قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، ثم تلى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ﴾؛ فجف القلمُ من يومئذ بما هو كائن إلى يوم القيامة.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا يحيى بن عيسى، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِم ذُرِّيَّتَهُمْ ﴾، قال: لما خلق الله عزّ وجلّ آدم عليه السلام أخذ ذريته من ظهره مثل الذّر، فقبض قبضتين، فقال لأصحاب اليمين: ادخلوا الجنة بسلام، وقال للآخرين: ادخلوا النار ولا أبالي.

حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهريّ، قال: حَدثنا روح بن عبادة وسعد بن عبد الحميد بن جعفر، عن مالك بن أنس، عن زيد بن أبي أُنيْسَة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن مسلم بن يسار الجُهنيّ؛ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ﴾، فقال عمر: سمعت رسول الله ﷺ قال: « إن الله خلق آدم ثم مسح على ظهره بيمينه

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٧٢، ١٧٣.

واستخرج منه ذرية ، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ، ثم مسح على ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون » ، فقال رجل: يا رسول الله ، ففيم العمل؟ قال: « إن الله تبارك وتعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة ، حتى يموت على عمل من عمل أهل الجنة فيدخله الجنة ، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من عمل أهل النار فيدخله النار » .

وقيل: إنه أخذ ذرية آدم عليه السلام من ظهره بدَّحْنا.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا حَكَّام، قال: حدثنا عمرو بن قيس، عن عطاء، عن سعيد، عن ابن عباس: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ﴾. قال: لما خلق الله عزّ وجلّ آدم مسح ظهره بدَّخنا فأخرج من ظهره كلّ نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، قال: فيروْن يومئذ، جَفّ القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة.

وقال بعضهم: أخرج الله ذرية آدم من صلبه في السماء قبل أن يُهبطه إلى الأرض، وبعد أن أخرجه من المجنة.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو بن حماد، عن أسباط، عن السدّيّ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِم ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى ﴾، قال: أخرج الله آدم من الجنة ولم يببطه من السهاء، ثم إنه مسح من آدم صفحة ظهره اليمنى. فأخرج منه ذرية كهيئة الذرّ بيضاء مثل اللؤلؤ، فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي، ومسح صفحة ظهره اليسرى، فأخرج منه كهيئة الذرّ سوداً، فقال: ادخلوا النار ولا أبالي. فذلك حين يقول: «أصحاب اليمين » و «أصحاب الشمال ». ثم أخذ الميثاق فقال: ألست بربكم؟ قالوا بلى، فأعطاه طائفة طائعين، وطائفة على وجه التقيَّة.

## ذكر الأحداث التي كانت في عهد آدم عليه السلام بعد أن أهبط إلى الأرض

فكان أولُ ذلك قتلَ قابيل بن آدم أخاه هابيل، وأهلُ العلم يختلفون في اسم قابيل، فيقول بعضهم: هو قَيْن بن آدم، ويقول بعضهم: هو قابيل. واختلفوا أيضاً في السبب الذي من أجله قتله:

فقال بعضهم في ذلك ما حدثني به موسى بن هارون الهُمْدانيّ، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ ـ في خبر ذكره ـ عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس ـ وعن مرّة الهمْدانيّ عن ابن مسعود \_ وعن ناس من أصحاب رسول الله علي ، قال: كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جارية ، فكان يزوّج إغلامَ هذا البطن جاريةَ هذا البطن الأخر ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخر، حتى وُلد له [ ابنان، يقال لهما قابيل وهابيل، وكان قابيل صاحب زرْع، وكان هابيل صاحب ضَرْع، وكان قابيل أكبَرهما، وكانت له أخت أحسن من أخت هابيل، وإن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل، فأبي عليه وقال: هي أختى وُلدت معي، وهي أحسن من أختك، وأنا أحقّ أن أتزوّجها، فأمره أبوه أن يزوّجها هابيل، فأبي. وإنها قرّ با قرباناً إلى الله أيِّهما أحق بالجارية ، وكان آدم يومئذ قد غاب عنهما وأتي مكة ينظر إليها ، قال الله لآدم : يا آدم ، هل تعلم أن لي بيتاً في الأرض؟ قال: اللهم لا، قال: فإن لي بيتاً بمكة فأته، فقال آدم للسماء: احفظي ولديّ بالأمانة، فأبت، وقال للأرض فأبت، وقال للجبال: فأبت، فقال لقابيل، فقال: نعم، تذهب وترجع وتجد أهلك كما يسرُّك. فلما انطلق آدم قرّبا قرباناً، وكان قابيل يفخر عليه فيقول: أنا أحق بها منك هي أختي، وأنا أكبر منك، وأنا وصيُّ والدي، فلما قرّبا، قرّب هابيل جَذَعة سمينة، وقرّب قابيل حُزمة سنبل، فوجد فيها سنبلة عظيمة ففرَكها فأكلها، فنزلت النار فأكلت قربان هابيل، وتركت قربان قابيل، فغضِب وقال: لأقتلنُّك حتى لا تنكح أختي، فقال هابيل: ﴿ إِنَّما يَتَقَبَّلُ آللهُ مِنَ الْمُتَّقِينِ \* لَئِنْ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لَتَقْتُلنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَّأَقْتُلُّكَ ﴾، إلى قوله: ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ ﴾ (١)، فطلبه ليقتله، فراغ الغلام منه في رؤوس الجبال، فأتاه يوماً من الأيام وهو يرعى غنمه في جبل وهو نائم، فرفع صخرة فشدخَ بها رأسه، فمات وتركه بالعراء، لا يعلم كيف يُدْفن، فبعث الله غرابين أخوين فاقتتلا، فقتل أحدُهما صاحبه، فحفر له ثم حثا عليه، فلم رآه قال: ﴿ يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَـٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي ﴾ (١)، فهو قوله عزّ وجلّ : ﴿ فَبَعَثَ آلله غُرَاباً يَبْحَثُ فِي ٱلأَرْضِ لِيُريَهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْءَةَ أُخِيه ﴾ (١). فرجع آدم فوجد ابنه قد قتل أخاه، فذلك

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٢٧ \_ ٣١.

حين يقول الله عزّ وجلّ: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ ﴾ ـ إلى آخر الآية ـ ﴿ إِنَّهُ كَان ظَلُوماً جَهُولًا ﴾ (١) يعني قابيل حين حمل أمانة آدم، ثم لم يحفظ له أهله.

وقال آخرون: كان السبب في ذلك أنّ آدم كان يولد له من حواء في كلّ بطن ذكر وأنثى ، فإذا بلغ الذكر منهما زوّج منه ولده الأنثى التي وُلدت مع أخيه الذي ولد في البطن الآخر؛ قبله أو بعده.

فرغب قابيل بتوءمته عن هابيل.

كما حدثني القاسم بن الحسن، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن خُثيم، قال: أقبلت مع سعيد بن جُبير أرمي الجمرة، وهو متقنع متوكِّىء على يدي؛ حتى إذا وازينا بمنزل سمرة الصواف، وقف يحدّثني عن ابن عباس، قال: نُهِي أن تنكح المرأة أخاها توءمها، وينكحها غيرهُ من إخوتها، وكان يولد في كلّ بطن رجل وامرأة، فوُلدت امرأة وسيمة ووُلدت امرأة قبيحة، فقال أخو الدميمة: أنكحني أختك وأنكحك أختي، قال: لا، أنا أحق بأختي، فقربا قرباناً فتُقبّل من صاحب الكبش، ولم يُتَقبّل من صاحب الزرع، فقتله، فلم يزل ذلك الكبش محبوساً عند الله عزّ وجلّ حتى أخرجه، فداء إسحاق، فذبحه على هذا الصّفا، في ثَبِير، عند منزل سَمْرة الصواف، وهو على يمينك حين ترْمي الجمار.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن بعض أهل العلم من أهل الكتاب الأوّل، أن آدم عليه السلام كان يغشى حواء في الجنة قبل أن تصيب الخطيئة، فحملت له بقين بن آدم وتؤمته، فلم تجد عليهما وحَمَّا ولا وصباً، ولم تجد عليهما طلقاً حين ولدتهما، ولم تر معهما دماً لطهر الجنة، فلما أكلا من الشجرة وأصابا المعصية، وهبطا إلى الأرض واطمأنا بها تغشَّاها، فحملت بهابيل وتوءمته، فوجدت عليهما الوحم والوصب، ووجدت حين ولدتهما الطلق ورأت معهما الدم، وكانت حواء فيما يذكرون ـ لا تحمل إلا توءماً ذكراً وأنثى، فولدت حواء لآدم أربعين ولداً لصلبه من ذكر وأنثى في عشرين بطناً، وكان الرجل منهم أي أخواته شاء تزوج إلا توءمته التي تولد معه، فإنها لا تحلّ له، وذلك أنه لم يكن نساء يومئذ إلا أخواتهم وأمهم حواء.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول أن آدم أمر ابنه قيناً أن ينكح توأمته هابيل، وأمر هابيل أن يُنكح أخته توءمته قينا، فسلم لذلك هابيل ورضي، وأبى ذلك قين وكره تكرُّماً عن أخت هابيل، ورغب بأخته عن هابيل، وقال، نحن ولادة الجنة، وهما من ولادة الأرض، وأنا أحق بأختي \_ ويقول بعض أهل العلم من أهل الكتاب الأول: بل كانت أخت قَينْ من أحسن الناس، فضن بها عن أخيه، وأرادها لنفسه \_ والله أعلم أيّ ذلك كان \_ فقال له أبوه: يا بني إنها لا تحلّ لك، فأبي قَينْ أن يقبل ذلك من قول أبيه، فقال له أبوه: با بنيّ، فقرّب قرباناً، ويقرّب أخوك هابيل قرباناً، فأيّكها قبل الله قربانه فهو أحقّ بها، وكان قَين على بَذْر الأرض، وكان هابيل على رعاية الماشية، فقرّب قين قمحاً، وقرب هابيل أبكاراً من أبكاراً من

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ٧٢.

هابيل وتركت قربان قين. وبذلك كان يُقبل القربان إذا قبله الله عزّ وجلّ؛ فلما قبل الله قربان هابيل ـ وكان في ذلك القضاء له بأخت قَيْن ـ غضب قَيْن، وغلب عليه الكِبْر واستحودْ عليه الشيطان، فاتبع أخاه هابيل، وهو في ماشيته فقتله، فهما اللذان قصّ الله خبرهما في القرآن على محمد عَيَّة؛ فقال: ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ ﴾ يعني أهل الكتاب ﴿ نَبّاً آبْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَاناً فَتُقبِّلُ مِنْ أَحَدِهِمَا ﴾ (١) إلى آخر القصة، قال: فلما قتله سُقِط في يديه، ولم يدر كيف يُواريه، وذلك أنه كان ـ فيما يزعمون ـ أول قتيل من بني آدم: ﴿ فَبَعَثَ آلله عُرَاباً يَبْحَثُ فِي آلأَرْضِ لِيُريّهُ كَيْف يُواري سَوْءَة أُخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتِي أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوارِيَ سَوْءَة أُخِي ﴾ إلى قوله: ﴿ ثُمّ اللهُ عَلْمَا الْغُرَابِ فَأُوارِيَ سَوْءَة أُخِي ﴾ إلى قوله: ﴿ ثُمّ اللهُ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴾ (١).

قال: ويزعم أهل التوراة أن قيْناً حين قتل أخاه هابيل، قال الله له: أين أخوك هابيل؟ قال: ما أدري، ما كنت عليه رقيباً؛ فقال الله له: إن صوت دم أخيك لَيناديني من الأرض! الآن أنت ملعون من الأرض التي فتحتْ فاها، فتلقّتْ دم أخيك من يدك، فإذا أنت عملت في الأرض، فإنها لا تعود تعطيك حرثها حتى تكون فزعاً تائهاً في الأرض، فقال قين: عَظُمَتْ خطيئتي من أن تغفرها، قد أخرجتني اليوم عن وجه الأرض وأتوارى من قدامك، وأكون فزعاً تائهاً في الأرض، وكلّ من لقيني؛ قتلني. فقال الله عزّ وجلّ: ليس ذلك كذلك؛ فلا يكون كلّ من قتل قتيلاً يجزى بواحد سبعة، ولكن من قتل قيناً يجزى سبعة، وجعل الله في قين آية لئلا يقتله كلّ مَنْ وجده، وخرج قين من قدام الله عزّ وجلّ من شرقيّ عدن الجنة.

وقال آخرون في ذلك: إنما كان قتل القاتل منهما أخاه أن الله عزّ وجلّ أمرهما بتقريب قربان، فتقبّل قربان أحدهما، ولم يتقبل من الأخر، فبغاه الذي لم يتقبّل قربانه فقتله.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا عوف، عن أبي المغيرة، عن عبد الله بن عمرو، قال: إن ابني آدم اللذين قربا قرباناً فتقبّل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر كان أحدهما صاحب حرث، والآخرُ صاحب غنم، وأنهما أمِرا أن يقرّبا قرباناً، وأن صاحب الغنم قَرَّب أكرم غنمه وأسمنها وأحسنها، طيّبة بها نفسه، وأن صاحب الحرث قرّب، شرَّ حرثه: الكوزر والزُّوان، غير طيبة بها نفسه، وأن الله عزّ وجلّ تقبل قربان صاحب الحرث، وكان من قصتهما ما قصّ الله في كتابه وقال: ايمُ الله، إن كان المقتول لأشدّ الرجلين، ولكن منعه التحرُّج أن ينبسط إلى أخيه.

وقال آخرون بما حدثني به محمد بن سعد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: كان من شأنها أنه لم يكن مسكين يُتصدّق عليه، وإنما كان القربان يقرّبه الرجل، فبينا ابنا آدِم قاعدان إذ قالا: لو قربنا قرباناً! وكان الرجلُ إذا قرّب قرباناً فرضية الله عزّ وجلّ أرسل إليه ناراً فأكلته، وإن لم يكن رضيه الله خبت النار، فقرّبا قرباناً، وكان أحدهما راعياً والآخر حراثاً، وإنّ صاحب الغنم قرّب خير غَنِمِه وأسمنها، وقرّب الآخر بعض زرعه، فجاءت النار فنزلت بينها فأكلت الشاة وتركت الزرع، وإن ابن آدم قال لأخيه: أتمشي في الناس، وقد علموا أنك قرّبت قرباناً فتقبّل منك وردّ على قربانى! فلا

(١) سورة المائدة ٢٧ ـ ٣٢.

والله لا ينظر الناس إليّ وإليك وأنت خير مني، فقال: لأقتلنّك، فقال له أخوه: ما ذنبي! إنما يتقبّل الله من المتقين.

وقال آخرون: لم تكن قصة هذين الرجلين في عهد آدم، ولا كان القربان في عصره، وقالوا: إنما كان هذان رجلين من بني إسرائيل، وقالوا: إن أوّل ميّت مات في الأرض آدم عليه السلام، لم يمت قبله أحد. ذكر من قال ذلك:

حدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا سهل بن يوسف، عن عمرو، عن الحسن، قال: كان الرجلان اللذان في القرآن قال الله عزّ وجلّ فيهها: ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبًا ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ ﴾ من بني إسرائيل، ولم يكونا ابنيْ آدم لصلبه، وإنما كان القربان في بني إسرائيل، وكان آدم أول من مات.

وقال بعضهم: إنّ آدم غشي حواء بعد مهبطهما إلى الأرض بمائة سنة، فولدت له قابيل وتوءمته قليها في بطن واحد، ثم هابيل وتوءمته في بطن واحد، فلما شبّوا أراد آدم عليه السلام أن يزوّج أخت قابيل التي ولدت معه في بطن واحد من هابيل، فامتنع من ذلك قابيل، وقرّبا بهذا السبب قرباناً فتقبّل قربان هابيل، ولم يتقبّل قربان قابيل، فحسده قابيل، فقتله عند عقبة حِرى ثم نزل قابيل من الجبل، آخذاً بيد أخته قليها، فهرب بها إلى عدن من أرض اليمن.

حدثني بذلك الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: أخبرني هشام، قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: لما قتل قابيل أخاه هابيل أخذ بيد أخته ثم هبط بها من جبل بَوْذ إلى الحضيض، فقال آدم لقابيل: اذهب فلا تزال مرعوباً لا تأمن منْ تراه، فكان لا يمرّ به أحد من ولده إلا رماه، فأقبل ابن لقابيل أعمى، ومعه ابن له، فقال للأعمى ابنه: هذا أبوك قابيل، فرمى الأعمى أباه قابيل فقتله، فقال ابن الأعمى: قتلت يا أبتاه أباك، فرفع الأعمى يده، فلطم ابنه فمات ابنه، فقال الأعمى: ويل لي! قتلت أبي برميّتي، وقتلت ابنى بلطمتى!

وذكر في التوراة أن هابيل قُتل وله عشرون سنة، وأن قابيل كان له يوم قتله خمس وعشرون سنة.

والصحيح من القول عندنا أنّ الذي ذكر الله في كتابه أنه قتل أخاه من ابنيْ آدم لصلبه، لنقْل الحجّة أن ذلك كذلك، وأن هنّاد بن السريّ حدثنا، قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع جميعاً عن الأعمش. وحدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير وأبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال النبي ﷺ: «ما من نفس تُقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأوّل كِفْلٌ منها »، وذلك لأنه أولُ مَنْ سَنَّ القتل.

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهديّ \_ وحدثنا ابن وكيع قال: حدثنا أبي \_ جميعاً عن سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، عن النبي ﷺ نحوه.

فقد بين هذا الخبر عن رسول الله ﷺ صحةً قول مَنْ قال: إن اللذيْن قصّ الله في كتابه قصتهما من ابني آدم كانا ابنيه لصلبه؛ لأنه لا شكّ أنهما لوكانا من بني إسرائيل \_ كما رُوِي عن الحسن \_ لم يكن الذي وُصف منهما بأنه قتل أخاه أوّل منْ سنّ القتل، إذ كان القتل في بني آدم قد كان قبل إسرائيل وولده.

فإن قال قائل: فما برهانك على أنهما ولدا آدم لصلبه، وأن لم يكونا من بني إسرائيل؟ قيل: لا خلاف بين سلف علماء أمتنا في ذلك، إذا فسدَ قولُ من قال: كانا من بني إسرائيل.

وذكر أن قابيل لما قتل أخاه هابيل بكاه آدم عليه السلام فقال ـ فيها حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي إسحاق الهمدانيّ، قال: قال عليّ بن أبي طالب كرم الله وجهه: لما قتل ابن آدم أخاه بكاه آدم، فقال:

فَوَجْهُ الأرضِ مُنْبِرٌ قبيحُ

تَعَيَّرَتِ الْسِلادُ وَمَنْ عَلَيْهَا تَعَيِّمَ لَيْهَا تَعَيِّمَ وَلَوْنٍ تَعَيِّمٍ وَلَوْنٍ

قال: فأجيب آدم عليه السلام:

وصار الحيُّ كالمُيت الـذبيح على خَوْفٍ فجاء بها يَصِيحُ

أبا هابيلَ قَدْ قُتِلا جَمِيعاً وجاء بِشِرَةٍ قَدْ كَانَ مِنْهَا

وذكر أن حواء ولدت لأدم عليه السلام عشرين ومائة بطن، أولهم قابيل وتوءمته قليها، وآخرهم عبد المغيث وتوءمته أمة المغيث.

وأما ابن إسحاق فذُكِر عنه ما قد ذكرتُ قبل؛ وهو أنّ جميعٌ ما ولدته حواء لآدم لصلبه أربعون من ذكر وأنثى في عشرين بطناً، وقال: قد بلغنا أسهاء بعضهم ولم يبلغنا بعض.

حدثنا ابن حمید، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: فكان منْ بلغنا اسمه خمسة عشر رجلاً وأربع نسوة؛ منهم قین وتوءمته، وهابیل ولیوذا وأشوث بنت آدم وتوءمها، وشیث وتوءمته، وحزورة وتوءمها؛ علی ثلاثین ومائة سنة من عمره. ثم أباد بن آدم وتوءمته، ثم بالغ بن آدم وتوءمته، ثم أثاثي بن آدم وتوءمته، ثم توبة بن آدم وتوءمته، ثم حیان بن آدم وتوءمته، ثم حیان بن آدم وتوءمته، ثم ضرابیس بن آدم وتوءمته، ثم هدز بن آدم وتوءمته، ثم یحود بن آدم وتوءمته، ثم سندل بن آدم وتوءمته، ثم بارق بن آدم وتوءمته، گم بارق بن آدم وتوءمته، کل رجل منهم تولد معه امرأة في بطنه الذي يُحمَّل به فیه.

وقد زعم أكثر علماء الفرس أن جيُومَرْت هو آدم، وزعم بعضهم أنه ابن آدم لصلبه من حواء.

وقال فيه غيرهم أقوالاً كثيرة، يطول بذكر أقوالهم الكتاب، وتركنا ذكر ذلك إذ كان قصدُنا في كتابنا هذا ذِكُر الملوك وأيامهم، وما قد شرطنا في كتابنا هذا أنّا ذاكروه فيه، ولم يكن ذكرُ اختلاف المختلفِين في نسب ملك من جنس ما أنشأنا له صنعة الكتاب، فإن ذكرْنا من ذلك شيئاً فلتعريف من ذكرنا؛ ليعرفه منْ لم يكن به عارفاً؛ فأما ذكر الاختلاف في نسبه فإنه غير المقصود به في كتابنا هذا.

وقد خالف علماءَ الفرس فيها قالوا من ذلك آخرون من غيرهم ممن زعم أنه آدم، ووافق علماءُ الفرس على اسمه وخالفه في عينه وصفته، فزعم أن جيُومَرْت الذي زعمت الفرس أنه آدم عليه السلام إنما هو جامر بن يافث بن نوح، وأنه كان معمراً سيِّداً، نزل جبل دُنْبَاوَنْد من جبال طبَرِستان من أرض المشرق، وتملَّك بها

وبفارس، ثم عظُم أمره وأمر ولده، حتى ملكوا بابل، وملكوا في بعض الأوقات الأقاليم كلَّها، وأن جيُومَرْت منع من البلاد ما صار إليه، وابتنى المدن والحصون وعمّرها، وأعدَّ السلاح، واتخذ الخيل، وأنه تجبّر في آخر عمره، وتسمى بآدم؛ وقال: منْ سماني بغير هذا الأسم ضربتُ عنقه، وأنه تزوج ثلاثين امرأة، فكثر منهنّ نسلُه، وأن ماري ابنه وماريانه أخته، ممن كان ولد له في آخر عمره، فأعجب بها وقدّمها، فصار الملوك بذلك السبب من نسلها، وأن ملكه اتسع وعظم.

وإنما ذكرت من أمر جيُومَرْت في هذا الموضع ما ذكرت، لأنه لا تدافع بين علماء الأمم أن جيومرت هو أبو الفرس من العجم؛ وإنما اختلفوا فيه: هل هو آدم أبو البشر على ما قاله الذين ذكرنا قولهم أم هو غيره؟ ثم مع ذلك فلأنّ ملكه وملك أولاده لم يزل منتظاً على سياق، متسقاً بأرض المشرق وجبالها إلى أن قتل يَزْدجِرْد بن شهريار من ولد ولده بَرُو - أبعده الله - أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه، فتأريخ ما مضى من سني العالم على أعمار ملوكهم أسهلُ بياناً، وأوضح مناراً منه على أعمار ملوك غيرهم من الأمم؛ إذ لا تُعلم أمة من الأمم الذين ينتسبون إلى آدم عليه السلام دامت لها المملكة، واتصل لهم الملك، وكانت لهم ملوك تجمعهم، ورؤوس تحامي عنهم من ناوأهم، وتغالب بهم من عَازَّهم، وتدفع ظالمهم عن مظلومهم، وتحملهم من الأمور على ما فيه حظهم على اتصال ودوام ونظام، يأخذ ذلك آخرهم عن أولهم، وغابرهم عن سالفهم - سواهم، فالتأريخ على أعمار ملوكهم أصحُ غرجاً، وأحسن وضوحاً.

وأنا ذاكر ما انتهى إلينا من القول في عمر آدم عليه السلام وأعمار مَنْ كان بعده من ولده الذين خلفوه في النبوة والملك، على قول من خالف قول الفرس الذين زعموا أنه جُيُومَرْت، وعلى قول من قال: إنه هو جيومرت أبو الفرس، وذاكر ما اختلفوا فيه من أمرهم إلى الحال التي اجتمعوا عليها، فاتفقوا على مَنْ ملك منهم في زمان بعينه أنه كان هو الملك في ذلك الزمان إن شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم سائق ذلك كذلك إلى زماننا هذا.

ونرجع الآن إلى الزيادة في الإبانة عن خطأ قول من قال: إن أول ميت كان في أول الأرض آدم، وإنكاره الذين قصّ الله نبأهما في قوله : ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْباناً ﴾(١) أن يكون من صُلْب آدم من أجل ذلك.

فحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن الحسن، عن سُمُرة بنُ جندب، عن النبي عليه السلام قال: «كانت حواء لا يعيش لها ولد، فنذرت لئن عاش لها ولد لتسمينه عبد الحارث، فعاش لها ولد فسمّته عبد الحارث، وإنما كان ذلك عن وحي الشيطان ».

وحدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كانت حواء تلد لآدم فتُعبِّدهم الله عزّ وجلّ وتسميهم: عبد الله، وعبيد الله، ونحو ذلك، فيصيبهم الموت، فأتاها إبليس وآدم عليه السلام؛ فقال: إنكها لو تسمّيانه بغير الذي تسميانه به لعاش، فولدت

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٢٧.

له ذكراً، فسمّياه عبد الحارث، ففيه أنزل الله عزّ ذكره، يقول الله عزّ وجلّ: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ ﴾؛ إلى قوله: ﴿ جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا ﴾ (1) إلى آخر الآية.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا ابن فضيل، عن سالم بن أبي حفصة، عن سعيد بن جُبير: ﴿ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا آللهُ رَبَّهُمَا ﴾ إلى قوله: ﴿ فَتَعَالَى آللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (١).

قال: ولما حملت حواء في أول ولد ولدته حين أثقلت أتاها إبليسٌ قبل أن تلد فقال: يا حواء، ما هذا في بطنك؟ فقالت: ما أدري مَنْ؟ فقال: أين يخرج؟ من أنفك؟ أو من عينك؟ أو من أذنك؟ قالت: لا أدري، قال: أرأيتِ إن خرج سليها أمطيعتي أنتِ فيها آمركِ به؟ قالت: نعم، قال: سمّيه عبد الحارث ـ وقد كان يسمّى إبليس لعنه الله الحارث ـ فقالت: نعم، ثم قالت بعد ذلك لآدم: أتاني آت في النوم فقال لي: كذا وكذا، فقال: إن ذاك الشيطان فاحذريه، فإنه عدونا الذي أخرجنا من الجنة، ثم أتاها إبليس لعنه الله فأعاد عليها، فقالت: نعم، فلما وضعته أخرجه الله سليهاً فسمته عبد الحارث، فهو قوله: ﴿ جَعَلَا لَهُ شُركاءَ فِيما آتَاهُمَا ﴾ إلى قوله: ﴿ فَتَعَالَى آللهُ عَمَّا يُشْركُونَ ﴾ (١).

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا جرير وابن فضيل، عن عبد الملك، عن سعيد بن جبير، قال: قيل له: أشرك آدم؟ قال: أعوذ بالله أن أزعم أن آدم عليه السلام أشرك! ولكن حواء لما أثقلت أتاها إبليس فقال لها: من أين يخرج هذا؟ من أنفك، أو من عينك، أو من فيك؟ فقنَّطها؛ ثم قال: أرأيت إن خرج سويا - قال ابن وكيع: زاد ابن فضيل: « لم يضرّك ولم يقتلك » - أتطعينني؟ قالت: نعم، قال: فسمّيه عبد الحارث، ففعلت - زاد جرير: فإنما كان شركه في الاسم.

حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ: فولدت \_ يعني حواء \_ غلاماً، فأتاها إبليس فقال: سمّوه عبدي، وإلا قتلته، قال له آدم: قد أطعتُك وأخرجتني من الجنة. فأبي أن يطيعه؛ فسماه « عبد الرحمن »، فسلّط عليه إبليس لعنه الله فقتله، فحملت بآخر فلما ولدته، قال: سميه عبدي وإلا قتلته، قال له آدم عليه السلام: قد أطعتك فأخرجتني من الجنة. فأبي فسماه صالحاً، فقتله، فلم كان الثالث قال لهما: فإذ غلبتموني فسمُّوه عبد الحارث، وكان اسم إبليس الحارث، وإنما سمي إبليس حين أبلس ( تحيّر ) \_ فذلك حين يقول الله عزّ وجلّ : ﴿ جَعَلا لَهُ شُركاء فِيمَا آتَاهُمَا ﴾ \_ يعني في الأسماء.

فهؤلاء الذين ذكرت الرواية عنهم بما ذكرت؛ من أنه مات لآدم وحواء أولاد قبلهما، ومَنْ لم نذكر أقوالهم ممن عددهُم أكثر من عدد مَنْ ذكرت قوله والرواية عنه، قالوا خلاف قول الحسن الذي روي عنه أنه قال: أول من مات آدم عليه السلام.

وكان آدم مع ما كان الله عزّ وجلّ قد أعطاه من ملك الأرض والسلطان فيها قد نبّاه، وجعله رسولًا إلى ولده، وأنزل عليه إحدى وعشرين صحيفة كتبها آدم عليه السلام بخطه، علّمه إياها جبرئيل عليه السلام.

وقد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: حدثنا عمّي، قال: حدثني الماضي بن محمد، عن أبي سليمان، عن القاسم بن محمد، عن أبي إدريس الخوْلاني، عن أبي ذرّ الغفاري، قال: دخلت المسجد فإذا

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٨٩، ١٩٠.

90

رسول الله على جالس وحده، فجلست إليه فقال لي: «يا أبا ذرّ، إن للمسجد تحية وإن تحيته ركعتان، فقم فاركعهما»، فلما ركعتهما جلست إليه فقلت: يا رسول الله، إنك أمرتني بالصلاة فما الصلاة؟ قال: «خيرُ موضوع، استكثر أو استقلّ »، ثم ذكر قصة طويلة قال فيها: قلت: يا رسول الله، كم الأنبياء قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً »، قال: قلت: يا رسول الله، كم المرسل من ذلك؟ قال: «ثلثمائة وثلاثة عشر جمّاً غفيراً »، يعني كثيراً طيباً، قال: قلت يا رسول الله، منْ كان أولهم؟ قال: «آدم »، قال: قلت يا رسول الله، وآدم نبيّ مرسل؟ قال: «نعم خلقه الله بيده، ونَفخ فيه من روحه، ثم سواه قُبلًا ».

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن جعفر بن الـزبير، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة، عن أبي ذرّ قال: قلت، يا نبي الله، أنبيّاً كان آدم؟ قال: « نعم، كان نبيّاً، كلّمه الله قُبُلاً».

وقيل: إنه كان مما أنزل الله تعالى على آدم تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وحروف المعجم في أحدى وعشرين ورقة.

## ذكر ولادة حواء شيثاً

ولما مضى لآدم على من عمره مائة وثلاثون سنة، وذلك بعد قتل قابيل هابيل بخمس سنين، ولدت له حواء ابنه شيئاً، فذكر أهل التوراة أن شيئاً ولد فرداً بغير توءم، وتفسير « شيث » عندهم « هبة الله »، ومعناه أنه خلف من هابيل.

حدثني الحارث بن محمد، قال: حدثني ابن سعد، قال: أخبرنا هشام، قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال؛ ولدت حواء لآدم شيئاً وأخته عزورا، فسمّي هبة الله، اشتُقَّ له من هابيل، قال لها جبرئيل حين ولدته: هذا هبة الله بدل هابيل، وهو بالعربية شِثّ، وبالسريانية شاث، وبالعبرانية شيث، وإليه أوصى آدم، وكان آدم يوم ولد له شيث ابن ثلاثين ومائة سنة.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، قال: لما حضرت آدم الوفاة - فيما يذكرون والله أعلم - دعا ابنه شيثا فعهد إليه عهده، وعلّمه ساعات الليل والنهار، وأعلمه عبادة الخلق في كلّ ساعة منهنّ، فأخبره أنّ لكل ساعة صنفاً من الخلق فيها عبادته. وقال له: يا بنيّ إن الطوفان سيكون في الأرض يلبث فيها سبع سنين. وكتب وصيته، فكان شيث - فيها ذكر - وصيّ أبيه آدم عليه السلام، وصارت الرياسة من بعد وفاة آدم لشيث، فأنزل الله عليه فيها روي عن رسول الله عليه شين صحيفة.

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: حدثنا عميّ، قال: حدثنا الماضي بن محمد، عن أبي سليمان، عن القاسم بن محمد، عن أبي إدريس الخولانيّ عن أبي ذرّ الغفاريّ، قال: قلت: يا رسول الله، كم كتاب أنزله الله على شيث خمسين صحيفة ».

وإلى شيث أنسابُ بني آدم كلّهم اليوم؛ وذلك أن نسل سائر ولد آدم غير نسل شيث، انقرضوا وبادوا فلم يبق منهم أحد، فأنسابُ الناس كلهم اليوم إلى شيث عليه السلام.

وأما الفرس الذين قالوا إن جُيُومَرْت هو آدم؛ فإنهم قالوا: ولد لجيومَرْت ابنه ميشى، وتزوج ميشى أخته ميشانه فولدت له سيامك بن ميشى، وسيامى ابنة ميشى، فولد لسيامك بن ميشى بن جيومرت أفرواك، وديس، وبراسب، وأجوب، وأوراش بنو سيامك، وأفرى، ودذى، وبرى وأوراشى بنات سيامك، أمهم جميعاً سيامى بنت ميشى، وهي أخت أبيهم.

وذكروا أن الأرض كلُّها سبعة أقاليم، فأرض بابل وما يوصل إليه مما يأتيه الناس برًّا أو بحراً فهو إقليم

واحد، وسكانه نسل ولد أفرواك بن سيامك وأعقابهم، وأما الأقاليم الستة الباقية التي لا يوصل إليها اليوم براً أو بحراً فنسلُ سائر ولد سيامك، من بنيه وبناته.

فولد لأفرواك بن سِيامك من أفرى بنت سِيامك هـوشَنْك بيشداذ الملك، وهو الذي خلَف جدّه جُيُّومَرْت في الملك، وأول منْ جمع له ملك الأقاليم السبعة، وسنذكر أخباره إن شاء الله إذا انتهينا إليه. وكان بعضهم يزعم أن أوشَهنج هذا، هو ابن آدم لصلبه من حواء.

وأما هشام الكلبيّ فإنه فيها حدّثتُ عنه قال: بلغنا والله أعلم ـ أول ملك مَلك الأرض أوشهنق بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح. قال: والفرس تدَّعيه وتزعم أنه كان بعد وفاة آدم بمائتي سنة، قال: وإنما كان هذا الملك فيها بلغنا بعد نوح بمائتي سنة، فصيَّره أهل فارس بعد آدم بمائتي سنة، ولم يعرفوا ما كان قبل نوح.

وهذا الذي قاله هشام قول لا وجه له، لأن هوشهنك الملك في أهل المعرفة بأنساب الفرس أشهر من الحجاج بن يوسف في أهل الإسلام، وكلّ قوم فهم بآبائهم وأنسابهم ومآثرهم أعلم من غيرهم؛ وإنما يُرجع في كل أمر التبس إلى أهله.

وقد زعم بعض نسابة الفرس أن أوشَهنج بيشداذ الملك هذا هو مهلائيل، وأن أباه فرواك هو قينان أبو مَهْلائيل، وأن سيامك هو أنوش أبو قينان، وأن ميشى هو شيث أبو أنوش، وأن جُيُومرَت هو آدم ﷺ.

فإن كان الأمر كما قال، فلا شك أن أوشَهنج كان في زمان آدم رجلًا، وذلك أن مَهْلائيل فيها ذكر في الكتاب الأول كانت ولادة أمه دينة ابنة براكيل بن محويل بن خنوخ بن قَيْن بن آدم إياه بعد ما مضى من عمر آدم على الكتاب الأول كانت وخمس وتسعون سنة، فقد كان له حين وفاة آدم ستمائة سنة وخمس سنين، على حساب ما روي عن رسول الله على عمر آدم أنه كان عمره ألف سنة.

وقد زعمت علماء الفرس أن مُلْكَ أوشهنج هذا كان أربعين سنة. فإن كان الأمر في هذا الملك كالذي قاله النسابة الذي ذكرت عنه ما ذكرت فلم يُبْعِد من قال: إن مُلْكه كان بعد وفاة آدم ﷺ بمائتي سنة.

# ذكر وفاة آدم عليه السلام

اختُلِف في مدة عمره، وابن كَمْ كان يوم قبضه الله عز وجل إليه.

فأما الأخبار عن رسول الله علي فإنها واردة بما حدثني محمد بن خلف العسقلانيّ، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس ، قال: حدثنا أبو خالد سليمان بن حيان، قال: حدثني محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال أبو خالد: وحدثني الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ. قال أبو خالد: وحدثني داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ. قال أبو خالد: وحدثني ابن أبي ذباب الدُّوسيُّ، قال: حدثنا سعيد المقبُّريّ ويزيد بن هرمز، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: « خلق الله آدم بيده ونفخ فيه من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا له، فجلس فعطَس فقال: الحمد لله، فقال له ربه: يرحمك ربك، إيت أولئك الملأ من الملائكة فقل لهم: السلام عليكم، فأتاهم فقال لهم: السلام عليكم. قالوا له: وعليك السلام ورحمة الله، ثم رجع إلى رَبِّه فقال له: هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم، ثم قبض له يديه، فقال له: خذ واختر، قال: اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين، ففتحها له، فإذا فيها صورة آدم وذريته كلُّهم، فإذا كلّ رجل مكتوب عنده أجلُه، وإذا آدم قد كتب له عمر ألف سنة، وإذا قوم عليهم النور، فقال: يا ربّ، منْ هؤلاء الذين عليهم النور، فقال: هؤلاء الانبياء والرسل الذين أرسِل إلى عبادي، وإذا فيهم رجل هو أضوءهم نوراً، ولم يكتب له من العمر إلا أربعون سنة، فقال: يا ربّ، ما بالُ هذا، من أضوئهم نوراً ولم يكتب له من العمر إلا أربعون سنة؟ فقال: ذاك ما كتب له، فقال: يا ربّ، انقص له من عمري ستين سنة ». فقال رسول الله عَلَيْهُ: « فلما أسكنه الله الجنة ثم أهبط إلى الأرض كان يَعُدّ أيامه، فلما أتاه ملك الموت ليقبِضه قال له آدم، عجّلتَ على يا ملك الموت! فقال: ما فعلت، فقال: قد بقى من عمري ستون سنة، فقال له مَلك الموت: ما بقيَ من عمرك شيء، قد سألتَ ربّك أن يكتبه لابنك داود، فقال: ما فعلتُ ». فقال: رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «فنسي آدم، فنسيتْ ذريته، وجَحد آدم فجحَدت ذريته، فيومئذ وَضَع الله الكتاب، وأمر بالشهود ».

حدثني ابن سنان، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عليّ بن زيد، عن يونس بن مِهران، عن ابن عباس، قال: لما نزلتْ آية الدَّيْن قال رسول الله ﷺ: « إنّ أولَ منْ جحد آدم عليه السلام ثلاث مرات، وإن الله تبارك وتعالى لما خلقه مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارّ إلى يوم القيامة، فجعل يعرضهم على آدم، فرأى فيهم رجلًا يزهَر، فقال: أي ربّ، أي نبيّ هذا؟ قال: هذا ابنك داود، قال: أي ربّ، كم عمره؟ قال: ستون سنة، قال: أيْ ربّ، زده في عمره، قال: لا، إلّا أن تزيده أنت من عمرك، وكان

عمر آدم ألف سنة ، فوهب له من عمره أربعين عاماً ، فكتب الله عليه بذلك كتاباً وأشهد عليه الملائكة ، فلما احتُضر آدم أتته الملائكة لتقبض روحه ، قال : إنه قد بقي من عمري أربعون سنة ، قالوا : إنك قد وهبتَها لابنك داود ، قال : ما فعلت ولا وهبتُ له شيئاً ، فأنزل الله عليه الكتاب ، وأقام عليه الملائكة شهوداً ، فأكمل لآدم ألف سنة ، وأكمل لداود مائة سنة » .

حدثني محمد بن سعد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمّي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله عزّ وجلّ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرّيّتَهُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَالْوا بَلَى شَهِدْنَا ﴾(١) ، قال ابن عباس: إن الله عزّ وجلّ لما خلق آدم مسح ظهرَه، وأخرج ذريته كلّهم كهيئة الذرّ، فأنطقهم فتكلموا، وأشهدهم على أنفسهم، وجعل مع بعضهم النور. وأنه قال لآدم: هؤلاء ذريتك أُخِذَ عليهم الميثاق: أني أنا ربهم لئلا يُشركوا بي شيئاً، وعليّ رزقهم. قال آدم: فمن هذا الذي معه النور؟ قال: هو داود، قال: ياربّ، كم كتبت له من الأجل؟ قال: ستين سنة، قال: كم كتبت لي؟ قال: ألف سنة، وقد كتبت لكل إنسان منهم: كم يعمّر، وكم يلبث، قال: يا رب زدْه، قال: هذا الكتاب موضوع فأعطه إن شئت من عمرك، قال: نعم، وقد جفّ القلم عن سائر بني آدم، فكتب له من أجل آدم أربعين سنة، فصار أجله مائة سنة وستين سنة، فلما أن رآه آدم قال: مالك؟ قال له: قد استوفيتُ أجلك، قال له آدم، إنما عمّرت تسعمائة سنة وستين سنة، وبقي لي أربعون سنة، فلما قال ذلك للملك، قال الملك: قد أخبرني بها ربي، قال: فارجع إلى ربك فسله، فرجع الملك إلى ربه فقال: مالك؟ قال يا با ربحتُ إليك لما كنت أعلم من تكرمتك إياه، قال الله عزّ وجلّ : ارجع فأخبره، أنه قد أعطى ابنه داود أربعين سنة.

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة ، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير في هذه الآية: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ ، قال: أخرجهم من ظهر آدم ، وجعل لآدم عمر ألف سنة ، قال: فعرضوا على آدم ، فرأى رجلاً من ذريته له نور ، فأعجبه فسأله عنه فقال: هو داود ، وقد جعل عمره ستين سنة ، فجعل له من عمره أربعين سنة ، فلما احتضر آدم عليه السلام جعل يخاصمهم في الأربعين السنة ، فقيل له: إنك قد أعطيتها داود ، قال: فجعل مخاصمهم .

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يعقوب، عن جعفر، عن سعيد، في قوله عزّوجل : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُم ﴾ قال: أخرج ذريته من ظهره في صورة كهيئة الذرّ، فعرضهم على آدم بأسمائهم وأسماء آبائهم وآجالهم، قال: فعرض عليه روح داود في نور ساطع، فقال: مَنْ هذا؟ قال: هذا من ذريتك، نبيّ خلقته، قال: كم عمره؟ قال: ستون سنة، قال: زيدوه من عمري أربعين سنة، قال: والأقلام رطبة تجري، وأثبتت لداود عليه السلام الأربعون، وكان عمر آدم ألف سنة، فلم استكملها إلا الأربعين سنة بعث إليه مَلك الموت قال: يا آدم أمِرتُ أن أقبضك، قال: ألم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: فرجع ملك الموت

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٧٢.

إلى ربه عزّ وجلّ فقال: إن آدم يدَّعي من عمره أربعين سنة، قال: أخبرْ آدم أنه جعلها لابنه داود. والأقلام رطبة، وأثبتت لداود الأربعون.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبو داود، عن يعقوب، عن جعفر، عن سعيد، بنحوه.

وذكر أن آدم عليه السلام مرض قبل موته أحد عشر يوماً، وأوصى إلى ابنه شيث عليه السلام وكتب وصيته، ثم دفع كتاب وصيته إلى شيث، وأمره أن يخفيه من قابيل وولده، لأن قابيل قد كان قتل هابيل حسداً منه حين خصّه آدم بالعلم، فاستخفى شيث وولده بما عندهم من العلم، ولم يكن عند قابيل وولده علم ينتفعون مه.

ويزعم أهل التوراة أن عمر آدم عليه السلام كله كان تسعمائة سنة وثلاثين سنة.

حدثنا الحارث قال: حدثنا ابن سعد، قال: أخبرني هشام بن محمد، قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: كان عمر آدم تسعمائة سنة وستاً وثلاثين سنة، والله أعلم.

والأخبار الواردة عن رسول الله ﷺ والعلماء من سلَفنا ما قد ذكرت، ورسول الله ﷺ كان أعلم الخلق بذلك.

وقد ذكرت الأخبار الواردة عنه أنه قال: كان عمره ألف سنة ، وأنه بعد ما جعل لابنه داود من ذلك ما جعل له ، أكمل الله له عِدّة ما كان أعطاه من العمر قبل أن يهب لداود ما وهب له من ذلك ، ولعل ما كان جعل من ذلك آدم عليه السلام لداود عليه السلام لم يُحسَب في عمر آدم في التوراة ، فقيل : كان عمره تسعمائة وثلاثين سنة .

فإن قال قائل: فإنّ الأمر وإن كان كذلك؛ فإن آدم إنما كان جعل لابنه داود من عمره أربعين سنة، فكان ينبغي أن يكون في التوراة تسعمائة سنة وستون؛ ليوافق ذلك ما جاءت به الأخبار عن رسول الله عليه أن يكون في التوراة تسعمائة سنة وستون؛ ليوافق ذلك ما جاءت به الأخبار عن رسول الله عليه الله عليه المناطقة المناط

قيل: قد روينا عن رسول الله ﷺ في ذلك أن الذي كان جعل آدم لابنه داود من عمره ستون سنة ، وذلك في رواية لأبي هريرة عنه ، وقد ذكرناها قبل . فإن يكن ذلك كذلك ، فالذي زعموا أنه في التوراة من الخبر عن مدة حياة آدم عليه السلام موافق لما روينا عن رسول الله ﷺ في ذلك .

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، أنه قال: لما كتب آدم الوصية مات صلوات الله عليه، واجتمعت عليه الملائكة من أجل أنه كان صفّي الرحمن، فقبرته الملائكة، وشيث وإخوته في مشارق الفردوس، عند قرية هي أول قرية كانت في الأرض، وكسفت عليه الشمس والقمر سبعة أيام ولياليهنّ، فلما اجتمعت عليه الملائكة وجمع الوصية، جعلها في معراج، ومعها القرن الذي أخرج أبونا آدم من الفردوس؛ لكيلا يغفل عن ذكر الله عزّ وجلّ.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن يحيى بن عباد، عن أبيه قال: سمعته يقول: بلغني أن آدم عليه السلام حين مات بعث الله إليه بكفنه وحنوطه من الجنة، ثم وليت الملائكة قبره ودفنه حتى غيّبوه.

حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا روح بن أسلم، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت البنانيّ، عن

الحسن، عن النبي ﷺ قال: «لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وِتراً، وألحدوا له، وقالت: هذه سنّة آدم في ولده».

حدثني أحمد بن المقدام، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: قال أبي: \_وزعم قتادة عن صاحب له حدّث عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «كان آدم رجلًا طُوالًا كأنه نخلة سَحوق ».

حدثنا الحارث بن محمد، قال: حدثنا ابن سعد: قال: أخبرني هشام بن محمد قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: لما مات آدم عليه السلام قال شيث لجبرئيل صلى الله عليهها: صل على آدم، قال: تقدم أنت فصل على أبيك، وكبّر عليه ثلاثين تكبيرة، فأما خمس فهي الصلاة، وأما خمس وعشرون فتفضيلًا لآدم على أبيك، وكبّر عليه ثلاثين تكبيرة، فأما خمس فهي الصلاة، وأما خمس وعشرون

وقد اختُلف في موضع قبر آدم عليه السلام، فقال ابن إسحاق ما قد مضى ذكره، وأما غيره فإنه قال: دفن بمكة في غار أبي قُبيس، وهو غار يقال له غار الكنز.

وروي عن ابن عباس في ذلك، ما حدثني به الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: حدثنا هشام قال: أخبرنا أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: لما خرج نوح من السفينة دَفَن آدم عليه السلام ببيت المقدس. وكانت وفاته يوم الجمعة، وقد مضى ذكرنا الرواية بذلك، فكرهنا إعادته.

وروي عن ابن عباس في ذلك ما حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: أخبرني هشام بن محمد، قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: مات آدم عليه السلام على بَوْذ ـ قال أبو جعفر يعني الجبل الذي أهبط عليه ـ وذكر أن حواء عاشت بعده سنة ثم ماتت رحمها الله، فدفنت مع زوجها في الغار الذي ذكرت، وأنها لم يزالا مدفونين في ذلك المكان، حتى كان الطوفان، فاستخرجها نوح، وجعلها في تابوت، ثم حملها معه في السفينة، فلما غاضت الأرضُ الماء ردّهما إلى مكانها الذي كانا فيه قبل الطوفان، وكانت حواء قد غزلت ـ فيما ذكر ـ ونسجت وعجنت وخبزت، وعملت أعمال النساء كلها.

ونـرجع الآن إلـى قصة قابيل وخبره وأخبار ولده شيث وخبر ولده ـ إذ كنا قد أتينا من ذكر آدم وعدوه إبليس وذكر أخبارهما، وما صنع الله بإبليس إذ تجبر وتعظّم وطغى على ربه عزّ وجلّ فأشر وبطر نعمته التي أنعمها الله عليه، وتمادى في جهله وغيّه، وسأل ربه النظرة، فأنظره إلى يوم الوقت المعلوم، وما صنع الله بآدم صلوات الله عليه إذ خطىء ونسى عهد الله من تعجيل عقوبته له على خطيئته، ثم تغمده إياه بفضله

ورحمته، إذ تاب إليه من زلّته فتاب عليه وهداه، وأنقذه من الضلالة والردى ـ حتى نأتيَ على ذكر مَن سلك سبيلَ كلّ واحد منها، من تباع آدم عليه السلام على منهاجه وشيعة إبليس والمقتدين به في ضلالته، إن شاء الله، وما كان من صنع الله تبارك وتعالى بكل فريق منهم.

فأما شيث عليه السلام فقد ذكرنا بعض أمره، وأنه كان وصيّ أبيه آدم عليه السلام في تُخَلَّفيه بعد مضيّه لسبيله، وما أنزل الله عليه من الصحف.

وقيل: إنه لم يزل مقيماً بمكة يحجّ ويعتمر إلى أن مات، وإنه كان جمع ما أنزل الله عزّ وجلّ عليه من الصحف إلى صحف أبيه آدم عليه السلام، وعمل بما فيها، وأنه بني الكعبة بالحجارة والطين.

وأما السلف من علمائنا فإنهم قالوا: لم تزل القبّة التي جعل الله لآدم في مكان البيت إلى أيام الطوفان، وإنما رفعها الله عزّ وجلّ حين أرسل الطوفان. وقيل: إن شيئاً لما مرض أوصى ابنه أنوش ومات، فدفن مع أبويه في غار أبي قبيس، وكان مولده لمضي مائتي سنة وخمس وثلاثين سنة، من عمر آدم عليه السلام. وكانت وفاته وقد أتت له تسعمائة سنة واثنتا عشرة سنة. وولد لشيث أنوش، بعد أن مضى من عمره ستمائة وخمس سنين، فيها يزعم أهل التوارة.

وأما ابن إسحاق، فإنه قال فيها حدثنا ابنُ حميد، قال: حدثنا سلمة بن الفضل، عنه: نكح شيث بن آدم أخته حزورة ابنة آدم، فولدت له يانش بن شيث، ونَعمة ابنة شيث، وشيث يومئذ ابن مائة سنة وخمس سنين، فعاش بعد ما وُلد له يانش ثمانمائة سنة وسبع سنين.

وقام أنوش بعد مضيّ أبيه شيث لسبيله بسياسة الملك، وتدبير مَنْ تحت يديه من رعيته مقام أبيه شيث، ولم يزل \_ فيها ذُكِر \_ على منهاج أبيه؛ لا يوقف منه على تغيير ولا تبديل. وكان جميعُ عمر أنوش \_ فيها ذكر أهل التوراة \_ تسعمائة سنة وخمس سنين.

حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: حدثني هشام، قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: ولَد شيث أنُوش ونفراً كثيراً، وإليه أوصى شيث، ثمّ وُلد لأنوش بن شيث بن آدم ابنه قَيْنَان من أخته نَعمة ابنة شيث بعد مضيّ تسعين سنة من عمر أنوش، ومن عمر آدم ثلثمائة سنة وخمس وعشرين سنة.

وأما ابن إسحاق فإنه قال فيها حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سَلمة، عن ابن إسحاق: نكح يانش بن شيث أختَه نعمة ابنة شيث، فولدت له قَيْنان، ويانش يومئذ ابن تسعين سنة، فعاش يانش بعد ما ولد له قَيْنان، ثم ثماغائة سنة وخمس عشرة سنة، وولد له بنون وبنات، فكان كلَّ ما عاش يانش تسعمائة سنة وخمس سنين. ثم نكح قَيْنان بن يانش \_ وهو ابن سبعين سنة \_ دينة ابنة براكيل بن محويل بن خَنُوح بن قين بن آدم. فولدت له مهلائيل بن قَيْنان ، فعاش قينان بعد ما ولد له مهلائيل ثماغائة سنة وأربعين سنة، فكان كلّ ما عاش قَيْنان تسعمائة سنة وعشر سنين.

حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال أخبرني هِشام، قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: ولَد أنوش قَيْنَان، ونفراً كثيراً، وإليه الوصية، فولد قينان مَهلائيل ونفراً معه، وإليه الوصية،

فولدمهلائيل يَرْد ـ وهو اليارد ـ ونفراً معه، وإليه الوصية، فولد يَرْد أخْنُوخ وهو إدريس النبي ﷺ ونفراً معه، فولد أخْنُوخ مَتُوشَلخ ونفراً معه وإليه الوصية، فولد مَتُوشلَخ لمَك ونفراً معه وإليه الوصية .

وأما التوراة فها ذكره أهلُ الكتاب أنه فيها أنّ مولِد مهلائيل بعد أن مضت من عمر آدم ثلاثمائة سنة وخمس وتسعون سنة ، ومن عمر قَيْنان سبعون سنة .

ونكح مهلائيل بن قَيْنان ـ وهو ابن خمس وستين سنة ، فيها حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ـ خالته سمعن ابنة براكيل بن محويل بن خَنُوخ بن قَيْن بن آدم ، فولدت له يَرْد بن مهلائيل ، فعاش مهلائيل مهلائيل بعد ما ولد له يَرْد ثمانمائة سنة وثلاثين سنة ، فولد له بنون وبنات ، فكان كلُّ ما عاش مهلائيل ثمانمائة سنة وخساً وتسعين سنة ، ثم مات .

وأما في التوراة فإنه ذكر أن فيها أن يَرْد وُلِد لمهلائيل بعد ما مضى من عمر آدم أربعمائة سنة وستون سنة ، وأنه كان على منهاج أبيه قَيْنَان ، غير أنّ الأحداث بدتْ في زمانه .

# ذكر الأحداث التي كانت في أيام بني آدم من لدن ملك شيث بن آدم إلى أيام يرد

ذُكِرَ أَن قابيل لما قتل هابيل، وهرب من أبيه آدم إلى اليمن، أتاه إبليس، فقال له: إن هابيل إنما قبِل قُربانُه وأكلته النار، لأنه كان يخدمُ النار ويعبدها، فانصبْ أنت أيضاً ناراً تكون لَكَ ولعقبك. فبنَى بيتَ نار، فهو أوّل مَنْ نَصَب النار وعبدها.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: إن قيناً نكح أخته أشوث بنت آدم، فولدت له رجلًا وامرأة: خَنُوخ بن قين، وعذب بنت قين، فنكح خَنوخ بن قين أخته عذب بنت قين، فولدت له ثلاثة نفر وامرأة: عيرد بن خَنُوخ ومحويل بن خَنُوخ وأنوشيل بن خنوخ، وموليث بنت خنوخ، فنكح أنوشيل بن خنوخ موليث ابنة خنوخ، فولدت لأنوشيل رجلًا اسمه لامك، فنكح لامك امرأتين: اسم إحداهما عَدى واسم الأخرى صَلّى، فولدت له عَدّى تولين بن لامك، فكان أول من سكن القباب، واقتنى المال، وتوبيش، وكان أول من ضرب بالونَج والصَّنْج، وولدت رجلًا اسمه توبلقين، فكان أول مَنْ عمل النحاس والحديد، وكان أول من ضرب بالونَج والصَّنْج، وكانوا قد أعطوا بسطة في الخلق؛ كان الرجل فيها يزعمون يكون والحديد، وكان أولادهم جبابرة وفراعنة، وكانوا قد أعطوا بسطة في الخلق؛ كان الرجل فيها يزعمون يكون ثلاثين ذراعاً. قال: ثم انقرض ولد قَين، ولم يتركوا عقباً إلا قليلًا، وذرية آدم كلهم جهلت أنسابهم وانقطع نسلهم، إلا ما كان من شيث بن آدم، فمنه كان النسل، وأنسابُ الناس اليوم كلهم إليه دون أبيه آدم، فهو أبو البشر، إلا ما كان من أبيه وإخوته عن لم يترك عقباً.

قال: ويقول أهل التوراة: بل نكح قَين أشوث، فولدت له خَنوخ، فولد لخنوخ عِيرد، فولد عيرد محويل، فولد محويل، فولد أنوشيل، لامك، فنكح لامك عدّى وصلّى، فولدتا له مَنْ سميتُ. والله أعلم.

فلم يذكر ابن إسحاق من أمر قابيل وعقبه إلا ما حكيتُ.

وأما غيره من أهل العلم بالتوراة فإنه ذكر أن الذي اتخذ الملاهي من ولد قايين رجل يقال له توبال، اتخذ في زمان مهلائيل بن قَيْنان آلات اللهو من المزامير والطبول والعيدان والطنابير والمعازف، فانهمك ولد قايين في اللهو، وتناهى خبرُهم إلى من بالجبل من نسل شيث، فهم منهم مائة رجل بالنزول إليهم، وبمخالفة ما أوصاهم به آباؤهم، وبلغ ذلك يارد، فوعظهم ونهاهم؛ فأبوا إلا تمادياً، ونزلوا إلى ولد قايين، فأعجبوا بما رأوا منهم، فلما أرادوا الرجوع حيل بينهم وبين ذلك لدعوة سبقت من آبائهم، فلما أبطئوا بمواضعهم، ظنّ من كان في نفسه زيغ ممن كان بالجبل أنهم أقاموا اعتباطاً، فتساللوا ينزلون عن الجبل، ورأوا اللهو فأعجبهم، ووافقوا

نساء من ولد قايين متسرّعات إليهم، وصرْن معهم، وانهمكوا في الطغيان، وفشت الفاحشة وشرب الخمر.

قال أبو جعفر: وهذا القول غير بعيد من الحق؛ وذلك أنه قول قد رُوي عن جماعة من سلف علماء أمة نبينا ﷺ نحو منه، وإن لم يكونوا بيّنوا زمانَ مَنْ حدث ذلك في ملكه، سوى ذكرهم أن ذلك كان فيها بين آدم ونوح صلى الله عليهما وسلم.

### ذكر من رُوي ذلك عنه:

حدثنا أحمد بن زُهَير، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا داود ـ يعني ابن أبي الفرات ـ قال: حدثنا علباء بن أحمر، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه تبلا هذه الآية: ﴿ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ اللّٰولَى ﴾ (١٠). قال: كانت فيها بين نُوح وإدريس، وكانت ألف سنة، وإن بَطنيْن من ولد آدم، كان أحدُهما يسكن السهل، والآخر يسكن الجبل، وكان رجال الجبل صباحاً وفي النساء دَمامة، وكان نساء السهل صباحاً وفي الرجال دمامة، وإن إبليس أتى رجلاً من أهل السهل في صورة غلام فآجر نفسه منه، وكان يخدُمه، واتخذ إبليس لعنه الله شيئاً مثل الذي يزمرُ فيه الرِّعاء، فجاء فيه بصوت لم يسمع الناس مثله، فبلغ ذلك مَنْ حولهم، فانتابوهم يسمعون إليه، واتخذوا عبداً يجتمعون إليه في السنة، فتتبرّج النساء للرجال، قال: وينزل الرجال لهنّ. وإن رجلاً من أهل الجبل هجم عليهم وهم في عيدهم ذلك، فرأى النساء وصَباحتهن، فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك، فتحولوا إليهم، فنزلوا عليهنّ، فظهرت الفاحشة فيهنّ، فهو قول الله عزّ وجلّ: ﴿ وَلا فَخْرِهُمَ بَذُكُ، فتحولوا إليهم، فنزلوا عليهنّ، فظهرت الفاحشة فيهنّ، فهو قول الله عزّ وجلّ: ﴿ وَلاَ تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَةِ الأُولَ ﴾ (١٠).

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا ابن أبي غَنِيّة، عن أبيه، عن الحَكَم: ﴿ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾، قال: كان بين آدم ونوح ثمانمائة سنة، وكان نساؤهم أقبحَ ما يكون من النساء، ورجالهم حسان، فكانت المرأة تريد الرجل على نفسها، فأنزلت هذه الآية: ﴿ وَلَا تَبَرُّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى ﴾ (١).

حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: أخبرني هشام، قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: لم يمُتْ آدم حتى بلغ ولدُه وولدُولدِه أربعين ألفاً ببَوْذ.

ورأى آدم فيهم الزنا وشرب الخمر والفساد، فأوصى ألا يناكِح بنُو شيث بني قابيل، فجعل بنو شيث آدم في مغارة، وجعلوا عليه حافظاً، لا يقربه أحد من بني قابيل، وكان الذين يأتونه ويستغفر لهم من بني شيث، فقال مائة من بني شيث صِباح: لو نظرنا إلى ما فعل بنو عمّنا! يعنون بني قابيل. فهبطت المائة إلى نساء صباح من بني قابيل، فاحتبس النساء الرجال، ثم مكثوا ما شاء الله. ثم قال مائة آخرون: لو نظرنا ما فعل إخوتنا! فهبطوا من الجبل إليهم، فاحتبسهم النساء. ثم هبط بنو شيث كلّهم، فجاءت المعصية، وتناكحوا واختلطوا، وكثر بنو قابيل حتى ملأوا الأرض، وهم الذين غرقوا أيام نوح.

وأما نسابو الفرس فقد ذكرت ما قالوا في مهلائيل بن قيْنان، وأنه هو أوشهنْج الذي ملك الأقاليم السبعة، وبيّنت قَول مَنْ خالفهم في ذلك نسابي العرب.

فإن كان الأمر فيه كالذي قاله نسابو الفرس، فإني حُدِّثت عن هشام بن محمد بن السائب، أنه هو أول

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ٣٣.

١٠٦

مَنْ قطع الشجر، وبنى البناء، وأول من استخرج المعادن وفطَّن الناس لها، وأمر أهلَ زمانه باتخاذ المساجد، وبنى مدينتين كانتا أوَّلَ ما بُني على ظهر الأرض من المدائن، وهما مدينة بابـل التي بسواد الكـوفة، ومـدينة السوس. وكان ملكه أربعين سنة.

وأما غيره فإنه قال: هو أوّل مَن استنبط الحديد في ملكه، فاتخذ منه الأدوات للصناعات، وقدر المياه في مواضع المناقع، وحضّ الناس على الحراثة والزراعة والحصاد واعتمال الأعمال، وأمر بقتل السباع الضارية، واتخاذ الملابس من جلودها والمفارش، وبذبح البقر والغنم والأكل من لحومها، وأن مُلْكَه كان أربعين سنة، وأنه بني مدينة الرَّيّ. قالوا: وهي أوّل مدينة بنيت بعد مدينة جيومَرْت التي كان يسكنها بدُنْبَاوَند من طبرستان.

وقالت الفرس: إن أوشهنج هذا وُلِد ملكاً، وكان فاضلاً محموداً في سيرته وسياسة رعيته، وذكروا أنه أوّل من وَضع الأحكام والحدود، وكان ملقباً بذلك، يُدعَى فيشداذ ومعناه بالفارسية أوّل مَنْ حكم بالعدل، وذلك أن « فاش » معناه أوّل، وأن « داذ » عدل وقضاء، وذكروا أنه نزل الهند، وتنقّل في البلاد، فلما استقام أمره واستوثق له الملك عقد على رأسه تاجاً، وخطب خطبة، فقال في خطبته: إنه ورث الملك عن جده جيّومَرت، وإنه عذاب ونقمة على مَرَدة الإنس والشياطين. وذكروا أنه قهر إبليس وجنوده، ومنعهم الاختلاط بالناس، وكتب عليهم كتاباً في طِرْس أبيض أخذ عليهم فيه المواثيق ألاّ يعرضوا لأحد من الإنس، وتوعدهم على ذلك، وقتل مردّتهم وجماعة من الغيلان، فهربوا من خوفه إلى المفاوز والجبال والأودية، وأنه ملك الأقاليم كلها، وأنه كان بين موت جيومَرت إلى مولد أوشهنج وملكه مائتا وثلاث وعشرون سنة.

وذكروا أن إبليس وجنوده فرحوا بموت أوشهنج، وذلك أنهم دخلوا بموته مساكنَ بني آدم، ونزلوا إليهم من الجبال والأودية .

ونرجع الآن إلى ذكر يرد \_ وبعضهم يقول هو يارد \_ فولد يرد لمهلائيل من خالته سمعن ابنة براكيل بن محويل بن خَنُوخ بن قين، بعد ما مضى من عمر آدم أربعمائة وستون سنة، فكان وصيّ أبيه وخليفته فيها كان والله مهلائيل أوصى إلى مهلائيل، واستخلفه عليه بعد وفاته، وكانت ولادة أمه إياه بعد ما مضى من عمر أبيه مهلائيل \_ فيها ذكروا \_ خمس وستون سنة، فقام من بعد مَهْلَك أبيه من وصية أجداده وآبائه بما كانوا يقومون به أيام حياتهم.

ثم نكح يَرْد ـ فيها حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلَمة ، عن ابن إسحاق، وهو ابن مائة سنة واثنتين وستين سنة ـ بركنا ابنة الدرمسيل بن محويل بن خَنُوخ بن قين بن آدم . فولدت له أُخْنُوخ بن يرد ـ وأخنوخ إدريس النبيّ ، وكان أوّل بني آدم أعطِيَ النبوّة ـ فيها زعم ابن إسحاق ـ وخطّ بالقلم ، فعاش يَرد بعد ما وُلد له أخنوخ ثمانمائة سنة ، وولد بنون وبنات ، فكان كلّ ما عاش يرد تسعمائة سنة واثنتين وستين سنة ثم مات .

وقال غيره من أهل التوراة: ولد ليرد أُخْنُوخ \_ وهو إدريس \_ فنبأه الله عزَّ وجلّ، وقد مضى من عمر آدم ستمائة سنة واثنتان وعشرون سنة، وأنزل عليه ثلاثون صحيفة. وهو أول من خطّ بعد آدم وجاهد في سبيل الله، وقطع الثياب وخاطها، وأوّل من سبّى من ولد قابيل، فاسترقّ منهم، وكان وصيّ والده يرْد فيها كان آباؤه أوصوّا به إليه، وفيها أوصى به بعضهم بعضاً، وذلك كله من فعله في حياة آدم.

قال: وتوفّيَ آدم عليه السلام بعد أن مضى من عمر أخْنُوخ ثلاثمائة سنة وثماني سنين، تَتمّةُ تسعمائة

وثلاثين سنة التي ذكرنا أنها عمر آدم. قال: ودعا أخنوخ قومَه ووعظَهم، وأمرهم بطاعة الله عزّ وجلّ ومعصية الشيطان، وألا يُلابسوا ولد قابيل، فلم يقبلوا منه، وكانت العصابة بعد العصابة من ولد شيث تنزل إلى ولد قابين.

قال: وفي التوراة: إن الله تبارك وتعالى رفع إدريس بعد ثلاثمائة سنة وخمس وستين سنة مضت من عمره، وبعد خمسمائة سنة وسبع وعشرين سنة مضت من عمر أبيه، فعاش أبوه بعد ارتفاعه أربعمائة وخمساً وثلاثين سنة تمام تسعمائة واثنتين وستين سنة، وكان عمر يارد تسعمائة واثنتين وستين سنة، وولد أخْنُوخ وقد مضت من عمر يارد مائة واثنتان وستون سنة.

حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: أخبرني هشام، قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: في زمان يَوْد عُملت الأصنام، ورَجع مَنْ رجع عن الإِسلام.

وقد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: حدثني عمي، قال: حدثني الماضي بن محمد، عن أبي سليمان، عن القاسم بن محمد، عن أبي إدريس الخولانيّ، عن أبي ذرّ الغفاريّ، قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يا أبا ذرّ، أربعة \_ يعني من الرسل \_ سريانيّون: آدم، وشيث، ونوح، وأخْنُوخ، وهو أوّل من خطّ بالقلم، وأنزل الله تعالى على أخنوخ ثلاثين صحيفة ».

وقد زعم بعضهم أن الله بعث إدريس إلى جميع أهل الأرض في زمانه، وجَمع له عِلْم الماضين، وأن الله عزَّ وجلّ زاده مع ذلك ثلاثين صحيفة، قال: فذلك قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّ هٰذَا لَفِي الصَّحُفِ الأولَى \* صَحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ﴾(١).

وقال : يعني بالصحف الأولى الصحف التي أنزلت على ابن آدم هبة الله وإدريس عليهما السلام.

وقال بعضُهم: ملك بيوراسب في عهد إدريس، وقد كان وقع إليه كلام من كلام آدم صلوات الله عليه، فاتّخذه في ذلك الزمان سحراً، وكان بيوراسب يعمل به، وكان إذا أراد شيئاً من جميع مملكته أو أعجبته دابّة أو امرأة نفخ بقصَبة كانت له من ذهب، وكان يجيءُ إليه كلّ شيء يريده، فمن ثَمَّ تَنفخ اليهود في الشبّورات.

وأما الفرس فإنهم قالوا: ملك بعد موت أوشهنج طهمورث بن ويونجهان بن خُبانداذ بن خُيايذار بن أوشهنج .

وقد اختلف في نسب طهمورث إلى أوشهنج، فنسبه بعضهم النسبة التي ذكرت. وقال بعض نسَّابة الفرس: هو طَهمُورث بن أيونكهان بن أنكهد بن أسكهد بن أوشهنج.

وقال هشام بن محمَّد الكلبيّ ـ فيها حُدثتُ عنه: ذكر أهلُ العلم أن أول ملوك بابل طهمورث، قال: وبلغنا ـ والله أعلم ـ أن الله أعطاه من القوَّة ما خضع له إبليس وشياطينه، وأنه كان مُطيعاً لله، وكان ملكه أربعين سنة.

وأما الفرس فإنها تزعم أن طهمورث ملك الأقاليم كلّها، وعقد على رأسه تاجاً، وقال يوم ملك: نحن دافعون بعون الله عن خليقته المَرَدة الفَسَدة. وكان محموداً في ملكه، حَدِباً على رعيته، وأنه ابتني سابور من

<sup>(</sup>١) سورة الأعلى ١٨ \_ ١٩ .

۱۰۸

فارس ونزلها، وتنقّل في البلدان، وأنه وثب بإبليس حتى ركبه، فطاف عليه في أداني الأرض وأقاصيها، وأفزعه ومردة أصحابه حتى تطايروا وتفرّقوا، وأنه أول من اتخذ الصوف والشعر للباس والفُرُش، وأول من اتخذ زينة الملوك من الخيل والبغال والحمير، وأمر باتخاذ الكلاب لحفظ المواشي وحراستها من السباع والجوارح للصيد، وكتب بالفارسية، وأن بيوراسب ظهر في أول سنة من ملكه، ودعا إلى ملّة الصابئين.

ثم رجعنا إلى ذكر أخْنوخ، وهو إدريس عليه السلام.

ثم نكح \_ فيها حدثنا به ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق: أخنوخ بن يُرْد هدّانة \_ ويقال: أدّانة \_ ابنة باويل بن محويل بن خَنُوخ بن قَيْن بن آدم، وهو ابن خمس وستين سنة، فولدت له مَتُوشلَخ بن أخنوخ، فعاش بعدما ولد له مَتُوشَلَخ ثلاثمائة سنة، وولد له بنون وبنات، فكان كل ما عاش أخنوخ ثلاثمائة سنة وخمساً وستين سنة ثم مات.

وأما غيره من أهل التوارة فإنه قال فيها ذكر عن التوراة، وُلد لأخْنُوخ بعد ستمائة سنة وسبع وثمانين سنة خَلَتْ من عمر آدم مَتُوشَلَخ، فاستخلفه أخْنُوخ على أمر الله، وأوصاه وأهل بيته قبل أن يُرفع، وأعلمهم أن الله عزَّ وجلّ سيعذِّب ولد قايين ومَنْ خالطهم ومال إليهم، ونهاهم عن مخالطتهم، وذُكِر أنه كان أول من ركب الخيل، لأنه اقتفى رسمَ أبيه في الجهاد، وسلك في أيامه في العمل بطاعة الله طريق آبائه. وكان عمر أخْنُوخ إلى أن رفع ثلثمائة سنة وخمساً وستين سنة. وولد له مَتُوشَلَخ بعد ما مضى من عمره خمس وستون سنة.

ثم نكح \_ فيها حدثني ابن حميد، قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق \_ مُتوشلخ بن أخنوخ عربا ابنة عزرائيل بن أنوشيل بن خَنوخ بن قين بن آدم، وهو ابن مائة سنة وسبع وثلاثين سنة. فولدت له لمك بن مَتُوشلخ، فعاش بعد ما ولد له لمك سبعمائة سنة، فولد له بنون وبنات، وكان كلّ ما عاش مَتُوشلخ تسعمائة سنة وتسع عشرة سنة. ثم مات ونكح لمك بن متُوشلخ بن أخنوخ بتنوس ابنة براكيل بن محويل بن خنوخ بن قين بن آدم عليه السلام، وهو ابن مائة سنة وسبع وثمانين سنة. فولدت له نوحاً النبي على فعاش لمك بعد ما ولد له نوح خسمائة سنة وخساً وتسعين سنة، وولد له بنون وبنات، فكان كلّ ما عاش سبعمائة سنة وثمانين سنة، ثم مات. ونكح نوح بن لمك عمذرة ابنة براكيل بن محويل بن خنُوخ بن قين بن آدم، وهو ابن خسمائة سنة، فولدت له بنيه: سام، وحام، ويافث، بني نوح.

وقال أهل التوراة: ولِد لمتُوسَلَخ بعد ثمانمائة سنة وأربع وسبعين سنة من عمر آدم لمك، فأقام على ما كان عليه آباؤه: من طاعة الله وحفظ عهوده. قالوا: فلها حضرت مَتُوسَلَخ الوفاة استخلف لمك على أمره، وأوصاه بمثل ما كان آباؤه يوصون به. قالوا: وكان لمك يعظ قومَه، وينهاهم عن النزول إلى ولد قايين فلا يتّعظون، حتى نزل جميع مَنْ كان في الجبل إلى ولد قايين. وقيل: إنه كان لمتُوشَلَخ ابن آخر غير لَمك، يقال له صابىء وقيل: إن الصابئين به سُمّوا صابئين وكان عمر مَتُوسَلَخ تسعمائة وستين سنة، وكان مولد لمك بعد أن مضى من عمر مَتُوسَلخ مائة وسبع وثمانون سنة. ثم ولد لمك نوحاً بعد وفاة آدم بمائة سنة وست وعشرين سنة، وذلك لألف سنة وست وخسين سنة مضت من يوم أهبط الله عزَّ وجلَّ آدم إلى مولد نوح عليه السلام، فلما أدرك نوح قال له لك: قد علمت أنه لم يبق في هذا الموضع غيرنا، فلا تستوحش ولا تتبع الأمة الخاطئة؛ فكان نوح يدعو إلى ربّه، ويعظ قومَه فيستخفُون به، فأوحى الله عزَّ وجلَّ إليه أنه قد أمهلهم؛ فأنظِرهم ليراجعوا ويتوبوا مدة، فانقضت

المدة قبل أن يتوبوا ويُنيبوا.

وقال آخرون غير من ذكرت قوله: كان نوح في عهد بيوراسب، وكان قومه يعبدون الأصنام، فدعاهم إلى الله جلَّ وعزَّ تسعمائة وستة وخمسين سنة؛ كلَّما مضى قرنُ تبعهم قرن، على ملّةٍ واحدة من الكفر، حتى أنزل الله عليهم العذاب فأفناهم.

حدثنا الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: حدثني هشام، قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: وَلَد مَتُوسَلَخ لمك ونفراً معه، وإليه الوصية، فولَد لمك نوحاً، وكان للمَك يوم ولد نوح اثنتان وثمانون سنة، ولم يكن أحد في ذلك الزمان ينهى عن منكر، فبعث الله إليهم نوحاً؛ وهو ابن أربعمائة سنة وثمانين سنة، ثم دعاهم في نبوّته مائة وعشرين سنة، ثم أمره بصنعة السفينة فصنعَها وركبها وهو ابن ستمائة سنة، وغرق من غرق، ثم مكث بعد السفينة ثلاثمائة سنة وخمسين سنة.

وأما علماء الفرس فإنهم قالوا: ملك بعد طهمورث جم الشيذ والشيذ معناه عندهم الشعاع ، لقبوه بذلك فيها زعموا لجماله وهو جم بن ويونجهان ، وهو أخو طمهورَث. وقيل إنه ملك الأقاليم السبعة كلَّها ، وسُخر له ما فيها من الجنّ والإنس ، وعُقِد على رأسه التاج . وقال حين قعد في ملكه : إن الله تبارك وتعالى قد أكمل بهاءنا وأحسن تأييدنا ، وسنُوسع رعيتنا خيراً . وإنه ابتدع صنعة السيوف والسلاح ، ودلَّ على صنعة الإبريْسم والقَزِّ وغيره مما يُغزَل ، وأمر بنسج الثياب وصَبْغها ، ونحت السروج والأكف وتذليل الدواب بها .

وذكر بعضُهم أنه توارَى بعد ما مضي من ملكه ستمائة سنة وست عشرة سنة وستَّة أشهر، فخلت البلادُ منه سنة، وأنه أمر لُمضِيّ سنةٍ من ملكه إلى سنة خمس منه بصنعة السيوف والدروع والبيض وسائر صنوف الأسلحة وآلة الصنّاع من الحديد. ومن سنة خمسين من مُلْكه إلى سنة مائة بغزل الإبريْسم والقَزّ والقطن والكَتّان وكلّ ما يُستطاع غزلُّه وحياكة ذلك وصَبْغته ألواناً وتقطيعه أنواعاً ولبسه. ومن سنة مائة إلى سنة خمسين ومائة صنَّف الناس أربع طبقات: طبقة مقاتلة، وطبقة فقهاء، وطبقة كتَّاباً وصناعاً وحرَّاثين، واتخـذ طبقة منهم خَدَماً، وأمرَ كلّ طبقة من تلك الطبقات بلزوم العمل الذي ألزمها إياه. ومن سنة مائة وخمسين إلى سنة خمسين ومائتين حاربَ الشياطين والجنَّ وأثخنهم وأذهِّم وسُخِّروا له وانقادوا لأمره. ومن سنة خمسين ومائتين إلى سنة ست عشرة وثلاثمائة وَكُّلَ الشياطين بقطع الحجارة والصخور من الجبال، وعمل الرخام والجصّ والكُلْس، والبناء بذلك، وبالطين البنيان والحمامات، وصنعة النُّورة، والنَّقْل من البحار والجبال والمعادن والفلوات كلّ ما ينتفع به الناس، والذهب والفضة وسائر ما يذاب من الجواهر، وأنواع الطيب والأدوية فنفذوا في كلّ ذلك لأمره. ثم أمر فصُّنِعت له عَجَلة من زجاج، فصفَّد فيها الشياطين وركبها، وأقبل عليها في الهواء من بلده، من دَنْبَاوند إلى بابل في يوم واحد، وذلك يوم هرمز أز فروردين ماه، فاتخذ الناس للأعجوبة التي رأوا من إجرائه ما أجرى على تلك الحال نوروز؛ وأمرهم باتخاذ ذلك اليوم وخمسة أيام بعده عيداً، والتنعم والتلذذ فيها، وكتب إلى الناس اليوم السادس، وهو خُرْداذروز يخبرهم أنه قد سار فيهم بسيرة ارتضاها الله، فكان من جزائه إياه عليها أن جنَّبهم الحرَّ والبردَ والأسقام والهرَم والحسد، فمكث الناس ثلاثمائة سنة بعد الثلاثمائة والست عشرة سنة التي خلت من مُلْكِه ، لا يصيبهم شيء مما ذكر أن اللَّهَ جَلَّ وعزَّ جنَّبهم إياه .

ثم إن جمًّا بَطَر بعد ذلك نعمة الله عنده، وجمع الإنس والجن، فأخبرهم أنه وليُّهم ومالكهم والدافع بقوته

عنهم الأسقام والهرم والموت، وجَحَد إحسان الله عزّ وجلّ إليه، وتمادى في غيّه فلم يُحرُ أحد ممن حضره له جواباً، وفقد مكانه بهاءه وعزّه، وتخلّت عنه الملائكة الذين كان الله أمرهم بسياسة أمره، فأحسّ بذلك بيوارسب الذي يسمى الضحاك فابتدر إلى جَم لينتهسه فهرب منه، ثم ظفر به بيوراسب بعد ذلك، فامتلخ أمعاءه واسترطها، ونشره بمنشار.

وقال بعض علماء الفرس: إن جماً لم يزل محمودَ السيرة إلى أن بقِيَ من ملكه مائة سنة فخلّط حينئذ، وادّعى الربوبية، فلما فعل ذلك اضطرب عليه أمره، ووثب عليه أخوه اسفتور وطلبه ليقتله، فتوارى عنه، وكان في تواريه ملِكاً ينتقل من موضع إلى موضع، ثم خرج عليه بيوراسب فغلّبه على ملكه، ونشره بالمنشار.

وزعم بعضُهم أن مُلْك جم كان سبعمائة سنة وست عشرة سنة وأربعة أشهر وعشرين يوماً.

وقد ذكرت عن وهب بن منبّه، عن ملك من ملوك الماضين قصة شبيهة بقصة جَم شاذ الملك، ولولا أنّ تاريخه خلاف تاريخ جَم لقلت إنها قصة جَم.

وذلك ما حدثني محمد بن سهل بن عسكر، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد الصمد بن معقل، عن وهب بن منبّه، أنه قال: إن رجلًا ملك وهو فتَّى شاب، فقال: إني لأجدُ للمُلْك لذة وطعماً، فلا أدري: أكذلك كلّ الناس أم أنا وجدتُه من بينهم؟ فقيل له: بل المُلْك كذلك، فقال: ما الذي يقِيمه لي؟ فقيل له: يقيمه لك أن تطيعَ الله فلا تعصيه. فدعا ناساً من خيار مَنْ كان في ملكه فقال لهم: كونوا بحضرتي في مجلسي؛ فها رأيتم أنه طاعة لله عزّ وجلّ فأمُروني أن أعمل به، وما رأيتم أنه معصيةً لله فازجروني عنه أنزجر، ففعل ذلك هو وهم، واستقام له ملكه بذلك أربعمائة سنة مطيعاً لله عزوجلّ. ثم إن إبليس انتبه لذلك فقال: تركت رجلًا يعبد الله ملكاً أربعمائة سنة! فجاء فدخل عليه فتمثّل له برجل ففزع منه الملك، فقال: من أنت؟ قال إبليس: لا تُرَعْ؛ ولكن أخبرني مَنْ أنت؟ قال الملك: أنا رجل من بني آدم، فقال له إبليس: لو كنت من بني آدم لقد متَّ كما يموت بنو آدم ؟ ألم تر كم قد مات من الناس وذهب من القرون! لوكنتَ منهم لقد متّ كما ماتوا؛ ولكنَّك إله. فادعُ الناس إلى عبادتك. فدخل ذلك في قلبه. ثم صعد المنبر، فخطب الناس فقال: أيها الناس، إني قد كنت أخفيت عنكم أمراً بَانَ لي إظهاره؛ لَكُمْ تعلمون أني ملكتكم منذ أربعمائة سنة، ولوكنت من بني آدم لقد متَّ كما ماتوا، ولكني إلهٌ فاعبدوني. فأرعش مكانه، وأوحى الله إلى بعض مَنْ كان معه فقال: أخبره أني قد استقمت له ما استقام لي، فإذا تحول عن طاعتي إلى معصيتي فلم يستقم لي، فبعزّت حلفت لأسلَطنّ عليه بخت ناصر، فليضرَبنُّ عنقه، وليأخذن ما في خزائنه. وكان في ذلك الزمان لا يسخط الله على أحد إلا سلَّط عليه بخت ناصر ؛ فلم يتحول الملك عن قوله ، حتى سلَّط الله عليه بخت ناصر ، فضرب عنقه ، وأوقر من خزائنه سبعين سفينة ذهباً.

قال أبو جعفر: ولكن بين بخت ناصر وجم دهر طويل؛ إلا أن يكون الضّحاك كان يُدعى في ذلك الزمان ناصر

وأما هشام بن الكلبيّ فإني حُدّثت عنه أنه قال: ملك بعد طَهْمورث جم، وكان أصبَحَ أهل ِ زمانه وجهاً، وأعظمهم جسماً، قال: فذكروا أنه غبَرَ ستمائة سنة وتسع عشرة سنة مطيعاً لله مستعلياً أمره مستوثقة له البلاد. ثم إنه طَغى وبغى ؛ فسلّط الله عليه الضّحاك، فسار إليه في مائتي ألف، فهرب جم منه مائة سنة ؛ ثم

إن الضحاك ظفِر به فنشره بمنشار. قال: فكان جميع ملك جم، منذ ملك إلى أن قتل سبعمائة وتسع عشرة سنة.

وقد روي عن جماعة من السلف أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون؛ كلُّهم على ملة الحقّ، وأن الكفر بالله إنما حدث في القرن الذين بعث إليهم نوح عليه السلام، وقالوا: إن أول نبيّ أرسله الله إلى قوم بالإنذار والدعاء إلى توحيده نوح عليه السلام.

#### ذكر من قال ذلك:

حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا همام، عن قَتادة، عن عِكْرمة، عن ابن عباس، قال: كان بين نوح وآدم عليهم السلام عشرة قرون، كلُّهم على شريعة من الحق، فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشَّرين ومنذرين، قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَآخْتَلَفُوا﴾ (١).

حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعْمَر، عن قتادة: قوله عزّ وجلّ: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ ، قال: كانوا على الهُدى جميعاً فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فكان أول نبيّ بعث نوح عليه السلام.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢١٣

## ذكر الأحداث التي كانت في عهد نوح عليه السلام

قد ذكرنا اختلاف المختلفين في ديانة القوم الذين أرسِل إليهم نوح عليه السلام، وأن منهم مَن يقول: كانوا قد أجمعوا على العمل بما يكرهه الله، من ركوب الفواحش وشرب الخمور والاشتغال بالملاهي عن طاعة الله عزّ وجلّ، وأنّ منهم من يقول: كانوا أهلَ طاعة بيوراسب، وكان بيوراسب أولَ من أظهر القول بقول الصابئين؛ وتبِعه على ذلك الذين أرسل إليهم نوح عليه السلام، وسأذكر إن شاء الله خبر بيوراسب فيها بعد.

فأما كتاب الله فإنه ينبىء عنهم أنهم كانوا أهلَ أوثان، وذلك أن الله عَزَّ وجلّ يقول مخبراً عن نوح: ﴿قَالَ نُوحِ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي واتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَاراً \* وَمَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراً \* وَقَالُوا لاَ تَذَرُنَّ آلِمَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَدًّا وَلاَ سُوَاعاً، وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً \* وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيراً \* (١). فبعث الله إليهم نوحاً مخوفهم بأسه، ومحذّرهم سطوته، وداعياً لهم إلى التوبة والمراجعة إلى الحق، والعمل بما أمر الله به رسلَه وأنزله في صحف آدم وشيث وأخْنُوخ. ونوح يوم ابتعثه الله نبيًا إليهم - فيها ذكر - ابن خمسين سنة.

وقيل أيضاً ما حدثنا به نصر بن علي الجهضميّ، قال: حدثنا نوح بن قيس، قال: حدثنا عَوْن بن أبي شدّاد، قال: إن الله تبارك وتعالى أرسل نوحاً إلى قومه وهو ابنُ خمسين وثلاثمائة سنة ، فلبِثَ فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ، ثم عاش بعد ذلك خمسين وثلاثمائة سنة .

حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: حدثنا هشام، قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: بعث الله نوحاً إليهم وهو ابن أربعمائة سنة وثمانين سنة، ثم دعاهم في نبوّته مائة وعشرين سنة، وركب السفينة وهو ابن ستمائة سنة، ثم مكث بعد ذلك ثلاثمائة وخمسين سنة.

قال أبو جعفر: فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً كها قال الله عزّ وجلّ يدعوهم إلى الله سرًّا وجهراً، يمضي قرن بعد قرن، فلا يستَجيبون له، حتى مضى قرون ثلاثة على ذلك من حاله وحالهم، فلما أراد الله عزّ وجلّ إهلاكهم دعا عليهم نوح عليه السلام فقال: ﴿رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي واتَّبَعُوا مَنْ لمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلاَّ خَسَاراً ﴾، فأمره الله تعالى ذكره أن يغرس شجرة فغرسها، فعظمت وذهبت كلَّ مذهب، ثم أمره بقطعها من بعد ما غرسها بأربعين سنة، فيتخذ منها سفينة، كها قال الله له: ﴿وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا ﴾ (٢)، فقطعها

<sup>(</sup>١) سورة نوح ٢١ ـ ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة هود ٣٧.

وجعل يعملها.

وحدثنا صالح بن مسمار المروزيّ والمثنى بن إبراهيم، قالا: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا موسى بن يعقوب، قال: حدثني فائد مولى عبيدالله بن علي بن أبي رافع، أنّ ابراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة، أخبره أنّ عائشة زوج النبي على أخبرته أن رسول الله على قال: «لورحم الله أحداً من قوم نوح لرحم أم الصبيّ»، قال رسول الله على الله عزّ وجلّ، حتى كان آخر رسول الله على الله عزّ وجلّ، حتى كان آخر زمانه غَرس شجرة فعظمت وذهبت كلّ مذهب ثم قطعها، ثم جعل يعمل سفينة فيمرّون فيسألونه فيقول: أعملها سفينة، فيسخرون منه، ويقولون: تعمل سفينة في البرّ فكيف تجري! فيقول: سوف تعلمون. فلما فرغ منها وفار التنور وكثر الماء في السكك خشيت أمّ الصبيّ عليه \_ وكانت تحبّه حبًا شديداً \_ فخرجت إلى الجبل حتى بلغت ثلثه، فلما بلغها الماء خرجت حتى استوت على الجبل، فلما بلغ الماء رقبتها رفعتْه بيدها، حتى ذهب به الماء، فلو رحم الله منهم أحداً لرحم أمّ الصبيّ».

حدثني ابن أبي منصور، قال: حدثنا عليّ بن الهيثم، عن المسيّب بن شَـريك، عن أبي رَوْق، عن الضحَّاك، قال: قال سلْمان الفارسيّ: عمل نوح السفينة أربعمائة سنة، وأنبت الساج أربعين سنة، حتى كان طوله ثلاثمائة ذراع ، والذراع إلى المنكب .

فعمل نوح بوشي الله إليه، وتعليمه إياه، عملَها فكانت إن شاء الله كها حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد بن زريع ، قال: حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : ذُكِر لنا أن طول السفينة ثلاثمائة ذراع ، وعرضها خمسون ذراعاً ، وطولها في السهاء ثلاثون ذراعاً ، وبابها في عرضها .

حدثني الحارث، قال: حدثنا عبد العزيز، قال: حدثنا مبارك، عن الحسن، قال: كان طول سفينة نوح ألف ذراع ومائتي دراع، وعرضها ستمائة ذراع.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن مفضّل بن فضالة، عن عليّ بن زيد بن جُدْعان، عن يوسف بن مِهْران، عن ابن عباس، قال: قال الحواريون لعيسى بن مريم: لو بعثت لنا رجلاً شهد السفينة فحدّثنا عنها! فانطلق بهم حتى انتهى إلى كثيب من تراب، فأخذ كفًا من ذلك التراب بكفّه، فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: هذا قبر حام بن نوح، قال: فضرب الكثيب بعصاه وقال: قم بإذن الله، فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه، وقد شاب، فقال له عيسى عليه السلام: هكذا هلكت؟ قال: لا، ولكني متّ وأنا شابٌ؛ ولكني ظننتُ أنها الساعة، فمن ثَمَّ شبتُ. قال: حدِّننا عن سفينة نوح، قال: كان طولها ألف ذراع ومائتي فراع وعرضها ستمائة ذراع، وكانت ثلاث طبقات: فطبقة فيها الدوابّ والوحش، وطبقة فيها الإنس، وطبقة فيها الطير، فلها كثر أرواث الدوابّ أوحى الله إلى نوح أن اغمز ذبّب الفيل، فغمز فوقع فيه خنزير وخنزيرة، فأقبلا على الروث، فلها وقع الفأر بخرز السفينة يقرضه، أوحى الله إلى نوح أن اضربْ بين عيني الأسد، فخرج من منخره سنّور وسنّورة، فأقبلا على الفأر. فقال له عيسى: ذبّب الفيل، فوح أن البلاد قد غرقت؟ قال: بعث الغراب يأتيه بالخبر، فوجد جيفة فوقع عليها، فدعا عليه بالخوف، فلذلك لا يألف البيوت. قال: ثم بعث الحمامة، فجاءت بورق زيتون بمنقارها وطين برجليّها، فعلم بالخوف، فلذلك لا يألف البيوت. قال: ثم بعث الحمامة، فجاءت بورق زيتون بمنقارها وطين برجليّها، فعلم أنّ البلاد قد غرقت. قال: فطوقها الخضرة التي في عنقها، دعا لها أن تكون في أنس وأمان، فمن ثمّ تألف

البيوت. قال: فقالت الحواريون: يا رسولَ الله، ألا ننطلِق به إلى أهلنا، فيجلس معنا ويحدثنا؟ قال: كيف يتبعكم من لا رزق له؟ قال: فقال له: عُدْ بإذن الله، فعاد تراباً.

حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: أخبرني هشام؟ قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: نَجَر نوح السفينة بجبل بَوْذ، من ثُمّ تبدّى الطوفان. قال: وكان طول السفينة ثلاثمائة ذراع بذراع جدّ أبي نوح، وعرضها خمسين ذراعاً، وطولها في السهاء ثلاثين ذراعاً، وخرج منها من الماء ستة أذرع، وكانت مطبّقة، وجعل لها ثلاثة أبواب، بعضها أسفل من بعض.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، عمّن لا يتّهم، عن عُبَيْد بن عُمَير الليثيّ، أنّه كان يحدّث أنه بلغه أنهم كانوا يبطشون به \_ يعني قوم نوح بنوح \_ فيخنُقونه حتى يُغشى عليه، فإذا أفاق قال: اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون.

قال ابن اسحاق: حتى إذا تمادوًا في المعصية، وعظمت في الأرض منهم الخطيئة، وتطاول عليه وعليهم الشأن، واشتد عليه منهم البلاء، وانتظر النجل بعد النجل، فلا يأتي قرن إلا كان أخبث من الذي قبله؛ حتى الشأن، واشتد عليه منهم ليقول: قد كان هذا مع آبائنا ومع أجدادنا؛ هكذا مجنوناً! لا يقبلون منه شيئاً، حتى شكا ذلك من أمرهم نوح إلى الله عز وجل ، فقال كها قص الله عز وجل علينا في كتابه: ﴿رَبِّ إِنِّ دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَاراً \* فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلاَّ فِرَاراً ﴾ إلى آخر القصة، حتى قال: ﴿رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الكَافِرِينَ دَيَّاراً \* إِنَّكَ إِنْ تَذَرُهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكُ وَلاَ يَلِدُوا إلاَّ فَاجِراً كَفَّاراً ﴾ (``) إلى آخر القصة. فلها شكا ذلك منهم نوح إلى الله عز وجلّ واستنصره عليهم أوحى الله إلى أصنع الفلك بأعينينا وَوحْيِنا وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الّذِينَ ظَلَمُوا إنَّهُم مُغْرَقُونَ ﴾ (``) فقبل نوح على عمل الفلك، ولها عن قومه، وجعل يقطع الخشب ويضرب الحديد، ويتسخرون منه، ويستهزئون به فيقول: ﴿إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخُرُونَ \* فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ فيسخرون منه، ويستهزئون به فيقول: ﴿إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخُرُونَ \* فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ النباء فلا يؤلد لهم.

قال: ويزعم أهل التوراة أن الله عزّ وجلّ أمره أن يصنع الفلك من خشب الساج، وأن يصنعه أزور، وأن يُطلِيه بالقار من داخله وخارجه، وأن يجعل طوله ثمانين ذراعاً وعرضه خمسين ذراعاً، وطوله في السياء ثلاثين ذراعاً، وأن يجعله ثلاثة أطباق: سُفلاً ووسطاً وعلواً، وأن يجعل فيه كُوًا. ففعل نوح كما أمره عزّ وجلّ، حتى إذا فرغ منه وقد عهد الله إليه: ﴿إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ قُلْنَا احْبِلْ فِيهَا مِنْ كُلّ زَوْجَيْنِ آثَنَيْن وَأَهْلَك إلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا قَلِيلٌ ﴾ (٤). وقد جعل التنور آية فيما بينه وبينه، فقال: إذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واركب. فلما فار التنور حَمَل نوح في الفلك مَن أمره الله تعالى به \_ وكانوا قليلاً كما قال \_ وحمل فيها من كل زوجين اثنين مما فيه الروح والشجر، ذكراً وأنثى. فحمل فيه بنيه الثلاثة: سام وحام ويافث ونساءهم، وستة أناس ممن كان آمن به فكانوا عشرة نفر: نوحٌ وبنوه وأزواجهم، ثم

<sup>(</sup>۱) سورة نوح ٥، ٦، ٢٦ ـ ٢٧. (٣) سورة هود ٣٨ ـ ٣٩.

<sup>(</sup>٢) سورة هود ٣٧. (٤) سورة هود ٤٠.

أدخل ما أمره الله به من الدوابّ، وتخلف عنه ابنه يام، وكان كافراً.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن الحسن بن دينار، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مِهْران، عن ابن عباس، قال: سمعته يقول: كان أوّل ما حمل نوح في الفلك من الدوابّ الذرّة، وآخرَ ما حمل الحمار . فلما أدخل الحمار ودخل صدره تعلق إبليس لعنه الله بذَّنَبه فلم تستقلُّ رجلاه ، فجعل نوح يقول: ويحك! ادخلْ، فينهض فلا يستطيع، حتى قال نوح، ويحك! ادخلْ وإن كان الشيطان معك، قال كلمة زَلَّت عن لسانه، فلما قالها نوح خَلَّى الشيطان سبيلَه، فدخل ودخل الشيطان معه، فقال له نوح: ما أدخلك عَلَى يا عدو الله! قال: ألم تقل: «ادخل وإن كان الشيطان معك!»، قال: اخرج عني يا عدوّ الله، فقال: مالك بدٌّ من أن تحمِلَني، فكان ـ فيها يزعمون ـ في ظهر الفُلْك، فلما اطمأنّ نوح في الفُلْك وأدخَل فيه كلُّ من آمن به، وكان ذلك في الشهر من السنة التي دخل فيها نوح بعد ستمائة سنة من عمره لسبع عشرة ليلة مضت من الشهر، فلما دخل وحمل معه من حمل، تحرك ينابيع الغَوْط الأكبـر، وفتِحت أبواب السـماء، كما قــال الله لنبيه ﷺ: ﴿ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاء بِماءٍ مُنْهَمِرٍ \* وَفَجَّرْنَا الأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْر قَدْ قُدِرَ﴾(١). فدخل نوح ومن معه الفلك وغطًّاه عليه وعلى من معه بطبقةٍ، فكان بين أن أرسل الله آلماءً وبين أن احتمل الماء الفلك أربعون يوماً وأربعون ليلة. ثم احتمل الماء كما يزعم أهل التوراة، وكثر واشتدّ وارتفع؛ يقول الله عزَّ وجلّ لنبيه محمد ﷺ: ﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ \* تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ﴾(١). والدُّسُر: المسامير، مسامير الحديد. فجعلت الفلك تجرّي به وبمن معه في موج كالجبال، ونادى نوح ابنَه الذي هلك فيمن هلك، وكان في معزل حين رأى نوح من صدق موعود رّبه ما رأى، فقال: ﴿يا بُنِّيُّ ارْكَبْ مَعَنَا ولا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴾ ، وكان شقيًّا قد أضمر كفراً ، ﴿قال سآوِي إلى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ﴾ ، وكان عهد الجبال وهي حرز من الأمطار إذا كانت، فظنّ أن ذلك كما كان يكون، قال نوح ﴿لا عاصِم اليوم من أمر الله إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بينهما الموجُّ فَكَان من المغرقين﴾. وكثر الماء وطغى، وارتفع فوق الجبال ـ كما يزعم أهل التوراة ـ خمسة عشر ذراعاً، فباد ما على وجه الأرض من الخلق، من كلّ شيء فيه الروح أو شجر، فلم يبق شيء من الخلائق إلا نوحٌ ومن معه في الفلك، وإلّا عوج بن عنق ـ فيها يزعم أهل الكتاب ـ فكان بين أن أرسل الله الطوفان وبين أن غاض الماء ستة أشهر وعشر ليال.

حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: أخبرني هشام، قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: أرسل الله المطر أربعين يوماً وأربعين ليلة، فأقبلت الوحوش حين أصابها المطر والدوابّ والطير كلُّها إلى نوح، وسُخّرت له، فحمل منها كما أمره الله عزّ وجلّ: ﴿مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ آثْنَيْنِ ﴾، وحمل معه جسد آدم، فجعله حاجزاً بين النساء والرجال، فركبوا فيها لعشر ليال مضين من رجب، وخرجوا منها يوم عاشوراء من المحرّم، فلذلك صام مَنْ صام يوم عاشوراء. وأخرج الماء نصفين، فذلك قول الله عزّ وجلّ ﴿فَفَتَحْنَا أَبُوابِ السَّمَاءِ بِماءٍ مُنْهَمِ ﴾، يقول: منصبّ، ﴿وَفَجَرْنَا الأَرْضَ عُيُوناً ﴾، يقول: شققنا الأرض، ﴿فَالْتَقَى الْماءُ عَلَى أُمْرِ قَدْ قُدِرَ ﴾ فصار الماء نصفين: نصف من السماء ونصف من الأرض،

<sup>(</sup>١) سورة القمر ١١، ١٤.

<sup>(</sup>۲<sub>)</sub> سورة هود ٤٣.

وارتفع الماء على أطول جبل في الأرض خمسة عشر ذراعاً، فسارت بهم السفينة، فطافت بهم الأرض كلّها في ستة أشهر لا تستقرَّ على شيء، حتى أتت الحرَم فلم تدخله، ودارت بالحرم أسبوعاً، ورُفع البيت الذي بناه آدم عليه السلام؛ رفع من الغرق، \_ وهو البيت المعمور والحجر الأسود \_ على أبي قبيس، فلما دارت بالحرم ذهبت في الأرض تسير بهم، حتى انتهت إلى الجوديّ \_ وهو جبل بالحضيض من أرض الموصل فاستقرّت بعد ستة أشهر لتمام السبع، فقيل بعد السبعة الأشهر: ﴿ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظالِمِينَ ﴾ (١)، فلما استقرّت على الجوديّ ﴿ قِيلَ يَا أَرْضُ آبُلَعِي مَاءَك ﴾؛ يقول: أنشفي ماءك الذي خرج منك، ﴿ وَيا سَماء أَقْلِعِي ﴾؛ يقول: احبِسي ماءك، ﴿ وَغِيضَ الْمَاءُ ﴾ (١) نشفته الأرض، فصار ما نزل من السماء هذه البحور التي ترون في الأرض، فآخر ما بقي من الطوفان في الأرض ماء بجسْمَى بقي في الأرض أربعين سنة بعد الطوفان ثم ذهب.

وكان التنُّور الذي جعل الله تعالى ذكره آية ما بينه وبين نوح فوران الماء منه تنوراً كان لحوّاء حجارة، وصار إلى نوح.

حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا هُشَيم، عن أبي محمد، عن الحسن، قال: كان تنّوراً من حجارة، كان لحواء حتى صار إلى نوح، قال: فقيل له: إذا رأيت الماء يفور من التنور، فاركب أنت وأصحابك.

وقد اختلف في المكان الذي كان به التنور الذي جعل الله فوران مائه آية، ما بينه وبين نوح، فقال بعضهم: كان بالهند.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عبد الحميد الحِمَّانيّ، عن النضر أبي عمر الخزاز، عن عكرمة، عن ابن عباس: في: ﴿وَفَارَ التَّنُورُ﴾ (٢). قال: فار بالهند.

وقال آخرون: كان ذلك بناحية الكوفة

ذكر من قال ذلك:

حدثني الحارث، قال: حدثنا الحسن؛ قال: حدثنا خَلَف بن خليفة، عن ليث، عن مجاهد، قال: نبعَ الماء في التنور، فعلمتْ به امرأتُه فأخبرته، قال: وكان ذلك في ناحية الكوفة.

حدثني الحارث، قال: حدثنا القاسم، قال: حدثنا علي بن ثابت، عن السريّ بن إسماعيل، عن الشعبيّ، أنه كان يحلف بالله: ما فار التنّور إلا من ناحية الكوفة.

واختلِف في عدد مَنْ ركب الفُلْك من بني آدم، فقال بعضهم: كانوا ثمانين نفساً.

ذكر من قال ذلك:

<sup>(</sup>١) سورة هود ٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة هود ٤٠.

حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقيّ، قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب، قال: حدثني حسين بن واقد الخراسانيّ، قال: حدثنا أبو نَهيك، قال: سمعت ابنَ عباس يقول: كان في سفينة نوح ثمانون رجلًا، أحدهم جُرْهم.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، قال: قال ابن جريج: قال ابنُ عباس: حمل نوحٌ معه في السفينة ثمانين إنساناً.

حدثني الحارث، قال: حدثنا عبد العزيز، قال: قال سفيان: كان بعضهم يقول: كانوا ثمانين \_ يعني القليل الذين قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ ﴾(١).

حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: أخبرني هشام، قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن صالح، عن ابن عباس، قال: حَمَل نوح في السفينة بنيه: سام، وحام، ويافِث. وكنائنه؛ نساء بنيه هؤلاء، وثلاثة وسبعين من بني شيث؛ ممن آمن به، فكانوا ثمانين في السفينة.

وقال بعضهم: بل كانوا ثمانية أنفس.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد بن زُرَيع، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، قال: ذكر لنا أنه لم يتمّ في السفينة إلا نوح وامرأته وثلاثة بنيه، ونساؤهم، فجميعهم ثمانية.

حدثنا ابن وكيع والحسن بن عرفة، قالا: حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غَنِيَّة، عن أبيه، عن الحكم: ﴿وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ﴾، قال: نوح، وثلاثة بنيه، وأربع كنائنه.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، قال: قال ابن جريج: حُدّثتُ أن نوحاً حمل معه بنيه الثلاثة وثلاث نسوة لبنيه، وامرأة نوح، فهم ثمانية بأزواجهم، وأسماءُ بنيه: يافث، وحام، وسام. فأصاب حامٌ امرأتَه في السفينة، فدعا نوح أن تُغيَّر نطفته، فجاء بالسّودان.

وقال آخرون: بل كانوا سبعة أنفس.

ذكر من قال ذلك:

حدثني الحارث، قال: حدثني عبد العزيز، قال: حدثنا سُفيان، عن الأعمش: ﴿وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾، قال: كانوا سبعة: نوح، وثلاث كنائن، وثلاثة بنين له.

وقال آخرون: كانوا عشرة سوى نسائهم.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: حمل بنيه الثلاثة: سام، وحام، ويافث ونساءهم، وستة أناسي ممن كان آمن به، فكانوا عشرة نفر بنوح وبنيه وأزواجهم. وأرسل الله تبارك وتعالى الطوفان لمضي ستمائة سنة من عمر نوح ـ فيما ذكره أهل العلم من أهل الكتاب وغيرهم ـ ولتتمة ألفي سنة

<sup>(</sup>۱) سورة هود ٤٠.

ومائتي سنة وست وخمسين سنة من لَدُن أهبط آدم إلى الأرض.

وقيل: إن الله عزّ وجلّ أُرسل الطوفان لثلاث عشرة خلت من آب، وإن نوحاً أقام في الفُلك إلى أن غاض الماء، واستوت الفُلك على جبل الجوديّ بقَرْدى، في اليوم السابع عشر من الشهر السادس. فلما خرج نوح منها اتخذ بناحية قَرْدى من أرض الجزيرة موضعاً، وابتنى هناك قرية سماها ثمانين؛ لأنه كان بنَى فيها بيتاً لكل إنسان ممن آمن معه وهم ثمانون، فهي إلى اليوم تسمى سُوق ثمانين.

حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: حدثني هشام بن محمد، قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: هبط نوح عليه السلام إلى قرية، فبنى كلُّ رجل منهم بيتاً، فسميت سوق ثمانين، فغرق بنو قابيل كلهم، وما بين نوح إلى آدم من الآباء كانوا على الإسلام.

قال أبو جعفر: فصار هو وأهله فيه، فأوحى الله إليه أنه لا يعيدُ الطوفانَ إلى الأرض أبداً.

وقد حدثني عباد بن يعقوب الأسديّ، قال: حدثنا المحاربيّ، عن عثمان بن مطر، عن عبد العزيز بن عبد الغفور، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «في أول يوم من رجب ركِب نوح السفينة، فصام هو وجميع مَنْ معه، وجرت بهم السفينة ستة أشهر، فانتهى ذلك إلى المحرّم، فأرست السفينة على الجوديّ يوم عاشوراء، فصام نوح، وأمر جميع من معه من الوحش والدواب فصاموا شكراً لله عزّ وجلّ».

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، قال: كانت السفينة أعلاها الطير، ووسطها الناس، وأسفلُها السباع. وكان طولُها في السماء ثلاثين ذراعاً، ودَفَعَتْ من عين وردة يوم الجمعة لعشر ليال مضين من رجب، وأرستْ على الجوديّ يوم عاشوراء، ومرّت بالبيت، فطافت به سبعاً، وقد رفعه الله من الغرق، ثم جاءت اليمَن، ثم رجعت.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا الحجاج، عن أبي جعفر الرازي، عن قَتادة، قال: هبط نوح من السفينة يوم العاشر من المحرم، فقال لمن معه: مَنْ كان منكم صائماً فليتم صومه، ومن كان منكم مُفْطِراً فليصم .

حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، قال: ذُكر لنا أنها ـ يعني الفُلْك ـ استقلّت بهم في عشر خَلَوْن من رجب، فكانت في الماء خمسين ومائة يوم، واستقرّت على الجوديّ شهراً، وأهبط بهم في عشر خَلَوْن من المحرّم يوم عاشوراء.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن أبي معشر، عن محمد بن قيس، قال: ما كان زمان نوح شبرٌ من الأرض إلا إنسان يدعيه.

ثم عاش نوح بعد الطوفان فيما حدثني نصر بن علي الجَهْضَميّ، قال: أخبرنا نوح بن قيس، قال: حدثنا عَوْن بن أبي شداد، قال: عاش \_ يعني نوحاً \_ بعد ذلك \_ يعني بعد الألف سنة إلا خمسين عاماً التي لبثها في قومه \_ ثلاثمائة وخمسين سنة.

وأما ابن اسحاق، فإن ابن حُمَيد حدثنا، قال: حدثنا سَلمة، عنه، قال: وعُمِّر نوح ـ فيما يزعم أهل التوراة ـ بعد أن أهبِط من الفلك ثلاثمائة سنة وثمانياً وأربعين سنة، قال: فكان جميع عمر نوح ألف سنة إلا

خمسين عاماً، ثم قبضه الله عَزّ وجَلّ إليه.

وقيل: إن ساماً ولد لنوح قبل الطوفان بثمان وتسعين سنة. وقال بعضُ أهل التوراة: لم يكن التناسل، ولا ولد لنوح ولدٌ إلا بعد الطوفان، وبعد خروج نوح من الفُلْك.

قالوا: إنما الذين كانوا معه في الفلك قوم كانوا آمنوا به واتبعوه، غير أنهم بادوا وهلكوا، فلم يبق لهم عقب، وإنما الذين هم اليوم في الدنيا من بني آدم ولد نوح وذريته دون سائر ولد آدم؛ كما قال الله عزّ وجلّ : ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴾ (١).

وقيل: إنه كان لنوح قبل الطوفان ابنان هلكا جميعاً؛ كان أحدهما يقال له كنعان، قالوا: وهو الذي غرق في الطوفان، والآخر منهما يقال له عابر، مات قبل الطوفان.

حدثنا الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: أخبرني هشام، قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: ولد لنوح سام، وفي ولده بياض وأدْمَة، وحام وفي ولده سواد وبياض قليل، ويافث وفيهم الشُقرة والحمرة، وكنعان وهو الذي غرِق، والعرب تسميه يام؛ وذلك قول العرب: إنما هام عمّنا يام؛ وأمّ هؤلاء واحدة.

فأما المجوس فإنهم لا يعرفون الطوفان، ويقولون: لم يزل المُلْك فينا من عهد جيُومَرْت، وقالوا: جيُومَرْت، وقالوا: جيُومَرْت هو آدم يتوارثه آخرٌ عن أول إلى عهد فيروز بن يَزْدجرْد بن شَهْريار، قالوا: ولو كان لذلك صحة كان نسب القوم قد انقطع، ومُلْك القوم قد اضمحل، وكان بعضهم يقرّ بالطوفان ويزعم أنه كان في إقليم بابل وما قرب منه، وأن مساكن ولد جيومَرْت كانت بالمشرق، فلم يصل ذلك إليهم.

قال أبو جعفر: وقد أخبر الله تعالى ذكره من الخبر عن الطوفان بخلاف ما قالوا، فقال وقوله الحق: ﴿ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ \* وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ \* وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴾ (٢)؛ فأخبر عزّ ذكره أنّ ذريةَ نوح هم الباقون دون غيرهم.

وقد ذكرتُ اختلافَ الناس في جيومَرْت ومَن يخالف الفرس في عينه، ومن هو، ومَنْ نسبه إلى نوح عليه السلام.

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا ابن عَثْمة، قال: حدَّثنا سعيد بن بشير، عن قَتادة، عن الحسن، عن سَمُرة بن جُنْدُب، عن النبي عِلى في قوله: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ﴾. قال: «سام وحام ويافث».

حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، في قوله: ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتُه هُمُ الْبَاقِينَ ﴾، قال: فالناس كلُهم من ذرية نوح.

حدثني علي بن داود، قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنا ذريتَه هُمُ الباقين﴾. يقول: لم يبق إلا ذرّية نوح.

<sup>(</sup>١) سورة الصافات ٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات: ٧٥ ـ ٧٧.

ورُوي عن علي بن مجاهد، عن ابن إسحاق، عن الزهريّ. وعن محمد بن صالح، عن الشعبي قالا: لما هَبط آدم من الجنة، وانتشر ولده أرّخ بنوه من هبوط آدم؛ فكان ذلك التاريخ حتى بعث الله نوحاً فأرّخوا ببعث نوح، حتى كان الغرق، فهلك من هلك ممن كان على وجه الأرض. فلما هبط نوح وذريته وكلّ من كان في السفينة إلى الأرض قسم الأرض بين ولده أثلاثاً: فجعل لسام وسطاً من الأرض، ففيها بيتُ المقدس، والنيل، والفرات، ودجلة، وسَيْحان، وجيحان، وفيشون؛ وذلك ما بين فيشون إلى شرقيّ النيل، وما بين منخر ريح الجنوب إلى منخر الشمال. وجعل لحام قسمه غربيّ النيل، فما وراءه إلى منخر ريح الدّبُور. وجعل قسم يافث في فيشون فما وراءه إلى منخر ريح الصبا؛ فكان التاريخ من الطوفان إلى نار إبراهيم إلى مبعث يوسف، ومن مبعث يوسف إلى مبعث موسى، ومن مبعث موسى الى الله عليه الله عليه الله عليه الله مبعث عيسى بن مريم، ومن مبعث عيسى بن مريم إلى أن بعث رسول الله عليه.

وهذا الذي ذكر عن الشعبيّ من التاريخ ينبغي أن يكون على تاريخ اليهود، فأما أهل الإسلام فإنهم لم يؤرخوا إلا من الهجرة، ولم يكونوا يؤرخون بشيء من قبل ذلك، غير أن قريشاً كانوا \_ فيما ذكر \_ يؤرخون قبل الإسلام بعام الفيل، وكان سائرُ العرب يؤرخون بأيامهم المذكورة، كتاريخهم بيوم جَبَلة، وبالكلاب الأول، والكلاب الثاني.

وكانت النَّصاري تؤرخ بعهد الإسكندر ذي القرنين؛ وأحسبهم على ذلك من التاريخ إلى اليوم.

وأما الفرس فإنهم كانوا يؤرِّخون بملوكهم، وهم اليوم فيما أعلم يؤرخون بعهد يزدجِرُد بن شِهريار، لأنه كان آخر مَنْ كان من ملوكهم له ملك بابل والمشرق. تاريخ ما قبل الهجرة .......... ١٢١

### ذكر بيوراسب، وهو الازدهاق

والعرب تسميه الضحاك، فتجعل الحرف الذي بين السين والزاي في الفارسية ضاداً، والهاء حاءً، والقاف كافاً، وإياه عَنَى حبيب بن أوس بقوله:

مَا نَالَ مَا قَدْ نَالَ فِرْعَوْنُ وَلَا هَامَانُ في اللَّهُ بَيَا وَلَا قَارُونُ بَالُهُ مَا فَالَ فَي اللَّ

وهو الذي افتخر بادعائه أنه منهم الحسن بن هانيء في قوله:

وَكَانَ مِنَّا الضَّحَّاكُ يَعْبُدُهُ الْ حَالِلُ والبِينَ مَسَارِبِهَا قال: واليمن تدِّعيه.

حدثت عن هشام بن محمد بن السائب ـ فيها ذكر من أمر الضحاك هذا ـ قال: والعجم تدّعي الضّحّاك وتزعم أن جما كان زوّجَ أخته من بعض أشراف أهل بيته، وملّكه على اليمن، فولدت له الضحاك.

قال: واليمن تدّعيه، وتزعم أنه من أنفسها، وأنه الضحاك بن علوان بن عبيد بن عويج، وأنه ملّكَ على مصر أخاه سنان بن علوان بن عبيد بن عويج، وهو أولُ الفراعنة، وأنه كان ملك مصر حين قدمها إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام.

وأما الفرس فإنها تنسُب الازدهاق هذا غير النسبة التي ذكر هشام عن أهل اليمن، وتذكر أنه بيوراسب بن أرونداسب بن زينكاو بن ويروشك بن تاز بن فرواك بن سيامك بن مشا بن جيُومَرت.

ومنهم من ينسُبه هذه النسبة؛ غير أنه يخالف النطق بأسهاء آبائه فيقول: هو الضحاك بن أندرماسب بن زنجدار بن وندريسج بن ثاج بن فرياك بن ساهمك بن تاذي بن جيومَرت.

والمجوس تزعم أن ثاج هذا هو أبو العرب، ويزعمون أن أم الضحاك كانت ودك بنت ويونجهان، وأنه قتل أباه تقرُّباً بقتله إلى الشياطين، وأنه كان كثيرَ المقام ببابل، وكان له ابنان يقال لأحدهما: سرهوار، وللآخر نفوار.

وقد ذكر عن الشعبيّ أنه كان يقول: هو « قرشت » مسخه الله « ازدهاق ».

ذكر الرواية عنه بذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلّمة بن الفضل، عن يحيى بن العلاء، عن القاسم بن سلّمان، عن الشعبيّ، قال: أبجد، وهوّز، وحطّي، وكلّمن، وسعفص، وقرشت؛ كانوا ملوكاً جبابرة، فتفكر قرشت

يوماً، فقال: تبارك الله أحسن الخالقين! فمسخه الله فجعله « اجدهاق »، وله سبعة أرؤس، فهو الذي بدُنباوَند، وجميع أهل الأخبار من العرب والعجم تزعم أنه ملَك الأقاليم كلَّها، وأنه كان ساحراً فاجراً.

وحدثت عن هشام بن محمد، قال: ملك الضحاك بعد جم - فيها يزعمون، والله أعلَم - ألفَ سنة، ونزل السّواد في قرية يقال لها نَرْس في ناحية طريق الكوفة، وملَك الأرضَ كلها، وسار بالجَوْر والعسف، وبسط يده في القتل، وكان أولَ مَن سنّ الصَّلب والقطع، وأوّلَ من وضع العُشور، وضرب الدراهم، وأول مَن تغنَّى وغُني له، قال: ويقال إنه خرج في منكبه سِلْعتان فكانتا تضربان عليه، فيشتد عليه الوجع حتى يطليَهُما بدماغ إنسان، فكان يقتل لذلك في كلّ يوم رجلين ويَطلي سِلْعتيه بدماغيهما، فإذا فعل ذلك سكن ما يجد، فخرج عليه رجل من أهل بابل فاعتقد لواء، واجتمع إليه بشر كثير، فلما بلغ الضَّحاك خبرُه راعه، فبعث إليه: ما أمرك؟ وما تريد؟ قال: ألست تزعم أنك ملك الدنيا، وأن الدنيا لك! قال: بلى، قال: فليكن كَلَبُك على الدنيا، ولا يكونَن علينا خاصة؛ فإنك إنما تقتلنا دون الناس. فأجابه الضحاك إلى ذلك، وأمر بالرجلين اللذين كان يقتلهما في كلّ يوم أن يُقسَّما على الناس جميعاً، ولا يخصّ بهما مكان دون مكان.

قال: فبلغنا أنّ أهل أصبهان من ولد ذلك الرجل الذي رفع اللواء، وأنّ ذلك اللواء لم يزل محفوظاً عند ملوك فارس في خزائنهم، وكان فيها بلغنا جلدَ أسد، فألبسه ملوكُ فارس الذهبَ والديباجَ تيَمُّناً به.

قال: وبلغنا أنّ الضحاك هو تُمرود، وأن إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وُلد في زمانه، وأنه صاحبه الذي أراد إحراقه.

قال: وبلغنا أن أفريدون ـ هو من نسل جم الملك الذي كان من قبل الضحاك، ويزعمون أنه التاسع من ولده، وكان مولده بدُنْباوَنْد، خرج حتى ورد منزلَ الضحاك وهو عنه غائب بالهند، فحوى على منزله وما فيه، فبلغ الضحاك ذلك، فأقبل وقد سلبه الله قوّته، وذهبت دولتُه، فوثب به أفريدُون فأوثقه وصيَّره بجبال دُنباوَند؛ فالعجمُ تزعم أنه إلى اليوم مُوثَق في الحديد يُعذَّب هناك.

وذكر غيرُ هشام أنّ الضحاك لم يكن غائباً عن مسكنه، ولكن أفريدون بن أثفيان جاء إلى مسكن له في حِصْن يُدعَى زرنج ماه مهروز مهر، فنكح امرأتين له: تسمى إحداهما، أروناز والأخرى سنوار. فوهِل بيوراسب لما عاين ذلك، وخرّ مُدهًا لا يعقل، فضرب أفريدون هامتَه بجُرْزِ له ملتوي الرأس، فزاده ذلك وَهَلاً وعزوبَ عقل، ثم توجّه به أفريدُونُ إلى جبل دُنْبَاوند، وشدَّه هنالك وَثاقاً، وأمر الناس باتخاذ مهرماه مهرروز \_ رحم المِهرجان اليوم الذي أوثق فيه بيوراسب \_ عيداً، وعلا أفريدُون سرير الملك.

وذُكر عن الضحاك أنه قال يومَ ملك وعُقد عليه التاج: نحن ملوك الدنيا، المالكون لما فيها.

والفرس تزعم أن الملك لم يكن إلا للبطن الذي منه أوشهنج وجم وطَهْمُورث، وأن الضحاك كان غاصباً وأنه غصَب أهلَ الأرض بسحره وخبثه، وهوَّل عليهم بالحيّتين اللتين كانتا على مَنكِبيْه، وأنه بنى بأرض بابل مدينة سماها حوب، وجعل النّبَط أصحابَه وبطانته، فلقيّ الناسُ منه كل جهد، وذَبّح الصبيان.

ويقول كثير من أهل الكتب: إن الذي كان على منكِبيّه كان لحمتين طويلتين ناتئتين على منكبيه، كلَّ واحدة منها كرأس الثعبان، وأنه كان بخبثه ومكره يسترهما بالثياب. ويذكر على طريق التهويل أنها حيّتان يقتضيانه الطعام، وكانتا تتحركان تحت ثوبه إذا جاع كما يتحرّك العضو من الإنسان عند التهابه بـالجوع

والغضب. ومن الناس من يقول: كان ذلك حيّتين، وقد ذكرتُ ما رُوي عن الشعبيّ في ذلك، والله أعلم بحقيقته وصحته.

وذكر بعضُ أهل العلم بأنساب الفرْس وأمورهم أنّ الناس لم يزالوا من بِيوَراسب هذا في جَهْد شديد، حتى إذا أراد الله إهلاكه وثب به رجلٌ من العامة من أهل أصبَهان يقال له كابي، بسبب ابنين كانا له أخذهما رسل بِيوَراسب بسبب الحيتين اللتين كانتا على منكبيه. وقيل: إنه لما بلغ الجزع من كابي هذا على ولده أخذ عصاً كانت بيده، فعلَّق بأطرافها جراباً كان معه، ثم نصب ذلك العَلَم، ودعا الناس إلى مجاهدة بيوراسب ومحاربته، فأسرع إلى إجابته خلق كثير؛ لما كانوا فيه معه من البلاء وفنون الجور، فلما غلب كابي تفاءل الناس بذلك العلَم، فعظموا أمره، وزادوا فيه حتى صار عند ملوك العجم عَلَمهم الأكبر الذي يتبركون به، وسموه في رفش كابيان، فكانوا لا يسيّرونه إلا في الأمور العظام، ولا يُرفع إلا لأولاد الملوك إذا وجّهوا في الأمور العظام.

وكان من خبر كابي أنه شخص عن أصبهان بمن تبعه والتف إليه في طريقه، فلما قرب من الضحاك وأشرف عليه، قُذف في قلب الضحاك منه الرُّعب، فهرب عن منازله، وخلَّى مكانه، وانفتح للأعاجم فيه ما أرادوا، فاجتمعوا إلى كابي وتناظروا، فأعلمهم كابي أنه لا يتعرض للملك، لأنه ليس من أهله، وأمرهم أن يملّكوا بعض ولد جم، لأنه ابن الملك الأكبر أوشه نَّق بن فرواك الذي رسم الملك، وسبق إلى القيام به، وكان أفريدُون بن أثفيان مستخفياً في بعض النواحي من الضحاك، فوافى كابي ومَنْ كان معه، فاستبشر القوم بموافاته، وذلك أنه كان مُرشّحا للملك برواية كانت لهم في ذلك، فملّكوه، وصار كابي والوجوه لأفريدُون أعواناً على أمره، فلما ملك وأحكم ما احتاج إليه من أمر الملك، واحتوى على منازل الضحاك، اتبعه فأسره بدُنباوند في جبالها.

وبعض المجوس تزعمُ أنه جعله أسيراً حبيساً في تلك الجبال، موكَّلًا به قوم من الجنّ.

ومنهم من يقول: إنه قتله، وزعموا أنه لم يُسمَع من أمور الضحاك شيء يستحسن غير شيء واحد؛ وهو أن بَليَّته لما اشتدت ودام جَوْرُه وطالت أيامه، عظم على الناس ما لقُوا منه، فتراسل الوجوه في أمره، فأجمعوا على المصير إلى بابه، فوافى بابه الوجوة والعظاء من الكُور والنواحي، فتناظروا في الدخول عليه والتظلّم إليه، والتأتي الاستعطافه، فاتفقوا على أن يقدِّموا للخطاب عنهم كابي الأصبهاني، فلما صاروا إلى بابه أعلم بمكانهم، فأذِن لهم، فدخلوا وكابي متقدّم لهم، فمثل بين يديه، وأمسك عن السلام، ثم قال: أيها الملك، أيّ السلام أسلّم عليك؟ أسلام مَنْ يملك هذه الأقاليم كلّها، أم سلام مَنْ يملك هذا الإقليم الواحد؟ يعني بابل، فقال له الضحاك: بل سلام مَنْ يملك هذه الأقاليم كلّها، لأني ملك الأرض. فقال له الأصبهاني: فإذا كنت تملك الأقاليم كلّها، وكانت يدك تنالها أجمع، فما بالنا قد خُصصْنا بمؤنتك وتحامُلك وإساءتك من بين أهل الأقاليم! وكيف لم تقسم أمر كذا وكذا بيننا وبين الأقاليم؟ وعدَّد عليه أشياء كان يُكنه تخفيفَها عنهم، وجرّد له الصدق والقول في ذلك، فقدح في قلب الضحاك قولُه، وعمِل فيه حتى انخزل وأقرّ بالإساءة، وتألّف القوْم ووعدهم ما يُعبُون، وأمرهم بالانصراف لينزلوا ويتدعوا، ثم يعودوا ليقضي حوائجهم، ثم ينصرفوا إلى بلادهم.

وزعموا أن أمه ودك كانت شرًّا منه وأرْدَى، وأنها كانت في وقت مُعاتبة القوم إياه بالقُرْب منه تتعرف ما يقولونه، فتغتاظ وتُنكره، فلم خرج القوم دخلت مُستشيطةً مُنكرة عَلى الضحاك احتماله القوم، وقالت له: قد

بلغني كلّ ما كان وجُرْأةُ هؤلاء القوم عليك حتى قَرَّعوك بكذا، وأسمعوك كذا، أفلا دَمَّرْتَ عليهم ودمدمتهم، أو قطعت أيديهم!

فلما أكثرتْ على الضحاك قال لها مع عتوه: يا هذه، إنك لم تفكّري في شيء إلا وقد سبقتُ إليه؛ إلا أن القوم بَدَهوني بالحق، وقَرّعوني به، فلما هممت بالسطوة بهم والوثوب عليهم تخيّل الحق فَمثل بيني وبينهم بمنزلة الجبل، فما أمكنني فيهم شيء. ثم سكّتها وأخرجها، ثم جلس لأهل النواحي بعد أيام، فوفى لهم بما وعدهم، وردّهم وقد لان لهم، وقضى أكثرَ حوائجهم، ولا يُعرَف للضحاك \_ فيها ذُكر \_ فعلة استحسنت منه غير هذه.

وقد ذُكر أن عُمر الأجدهاق هذا كان ألف سنة، وأن ملكه منها كان ستمائة سنة، وأنه كان في باقي عمره شبيهاً بالملك لقدرته ونفوذ أمره. وقال بعضهم: إنه ملك ألف سنة، وكان عمره ألف سنة ومائة سنة، إلى أن خرج عليه أفريدون فقهره وقتله.

وقال بعض علماء الفرس: لا نعلم أحداً كان أطولَ عمراً \_ ممن لم يُذكر عمره في التوراة \_ من الضحاك هذا، ومن جامر بن يافث بن نوح أبي الفرس؛ فإنه ذُكر أن عمره كان ألف سنة.

وإنما ذكرنا خبر بيوراسب في هذا الموضع؛ لأنّ بعضهم زعم أن نوحاً عليه السلام كان في زمانه، وأنه إنما كان أرسل إليه وإلى من كان في مملكته، ممن دان بطاعته واتبعه على ما كان عليه من العتوّ والتمرّد على الله، فذكرنا إحسانَ الله وأياديه عند نوح عليه السلام بطاعته ربّه وصبْره على ما لقيَ منه من الأذى والمكروه في عاجل الدنيا، بأن نجّاه ومن آمن معه واتبعه من قومه، وجعل ذرّيته هم الباقين في الدنيا، وأبقى له ذكرَه بالثناء الحميل، مع ما ذخر له عنده في الأجل من النعيم المقيم والعيش الهنيء، وإهلاكه الأخرين بمعصيتهم إياه وتمرّدهم عليه، وخلافهم أمرَه، فسلبهم ما كانوا فيه من النعيم، وجعلهم عبّرة وعظة للغابرين، مع ما ذخر له عنده في الأجل من العيم الله عنده في الأجل من العداب الأليم.

ونرجع الآن إلى ذكر نوح عليه السلام والخبر عنه وعن ذريته، إذ كانوا هم الباقين اليوم كما أخبر الله عنهم؛ وكان الآخرون الذين بُعث نوح إليهم خلا ولده ونسله قد بادوا وذُريّتهم، فلم يبق منهم ولا من أعقابهم أحدٌ.

قد ذكرنا قبلُ عن رسول الله ﷺ أنه قال في قول الله عزْ وجلّ : ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيتَهُ هُمُّ الْبَاقِينَ﴾ : إنهم سام، وحام، ويافث.

حدثني محمد بن سهل بن عسكر، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثنا عبد الصمد بن معقل، قال: سمعت وهب بن منبّه؛ يقول: إن سام بن نوح أبو العرب وفارس والروم، وإنّ حام أبو السودان، وإنّ يافث أبو الترك وأبو يأجوج ومأجوج، وهو بنو عمّ الترك.

وقيل: كانت زوجة يافث أربسيسة بنت مرازيل بن الدرمسيل بن محويل بن خَنُوخ بن قَيْن بن آدم عليه السلام، فولَدَت له سبعة نفر وامرأة.

فممّن ولدت له من الذكور جومر بن يافث وهو ـ فيماحدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن

إسحاق - أبو يأجوج ومأجوج، ومارح بن يافث ووائل بن يافث، وحوّان بن يافث، وتوبيل بن يافث، ووائس بن يافث، وحوّان بن يافث، وترس بن يافث، وشبكة بنت يافث. قال: فمن بني يافث كانت يأجوج ومأجوج والصقالبة والترك فيما يزعمون. وكانت امرأة حام بن نوح نحلب بنت مارب بن الدرمسيل بن محويل بن خُنُوخ بن قين بن آدم. فولدت له ثلاثة نفر: كوش بن حام بن نوح، وقوط بن حام بن نوح، وكنعان بن حام. فنكع كوش بن حام بن نوح قرنبيل ابنة بتاويل بن ترس بن يافث، فولدت له الحبشة والسند والهند فيما يزعمون. ونكح قوط بن حام بن نوح بخت ابنة بتاويل بن ترس بن يافث بن نوح، فولدت له القِبْط - قبط مصر - فيا يزعمون. ونكح كنعان بن حازم بن نوح أرتيل ابنة بتاويل بن ترس بن يافث بن نوح، فولدت له الأساود: فولدت له الأساود:

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، في الحديث قال: ويزعمُ أهل التوراة أنّ ذلك لم يكن إلا دَعوة دعاها نوح على ابنه حام، وذلك أن نوحاً نام فانكشف عن عورته، فرآها حام فلم يغطّها، ورآها سام ويافث فألقيا عليها ثوباً فواريا عورته، فلما هبّ من نومته علم ما صنع حام وسام ويافث، فقال: ملعون كنعان بن حام؛ عبيداً يكونون لإخوته، وقال: يبارك الله ربيّ في سام، ويكون حام عبد أخويه، ويقرض الله يافث، ويحُلّ في مساكن حام، ويكون كنعان عبداً لهم. قال: وكانت امرأة سام بن نوح صليب ابنة بتاويل بن محويل بن خَنُوخ بن قَينْ بن آدم، فولدت له نفراً: أرفخشد بن سام، وأشوذ بن سام، ولاوذ بن سام، وعويلم بن سام، وكان لسام إرم بن سام، قال: ولا أدري إرم لأمّ أرفخشد وإخوته أم لا؟

حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: أخبرني هشام بن محمد، قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: لمّاضاقت بولد نوح سوق ثمانين تحوّلوا إلى بابل فبنوْها، وهي بين الفرات والصَّراة، وكانت اثني عشر فرسخاً في اثني عشر فرسخاً، وكان بابها موضع دُورَان اليوم، فوق جسر الكوفة يَسْرةً إذا عبرت، فكثروا بها حتى بلغوا مائة ألف، وهم على الإسلام.

ورجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق. فنكح لاوذ بن سام بن نوح شبكة ابنة يافث بن نوح، فولدت له فارس وجُرجان وأجناس فارس، ووُلد للاوذ مع الفرس طَسْم وعمليق، ولا أدري أهو لأمّ الفرس أم لا؟ فعمليق أبو العماليق. كلهم أمم تفرقت في البلاد، وكان أهل المشرق وأهل عُمان وأهل الحجاز وأهل الشام وأهل مصر منهم، ومنهم كانت الجبابرة بالشام الذين يقال لهم الكنعانيون، ومنهم كانت الفراعنة بمصر، وكان أهل البحرين وأهل عمان منهم أمة يُسمَّون جاسم، وكان ساكني المدينة منهم، بنو هف وسعد بن هزًان، وبنو مطر، وبنو الأزرق. وأهل نجد منهم بديل وراحل وغِفَار، وأهل تيماء منهم. وكان ملك الحجاز منهم بتيماء اسمُه الأرقم، وكانوا ساكني نجد مع ذلك. وكان ساكني الطائف بنو عبد بن ضخم، حيًّ من عبس الأول.

قال: وكان بنو أُمَيْم بن لاوذ بن سام بن نوح أهل وبَار بأرض الرمل، رمل عالج، وكانوا قد كثروا بها ورَبُلوا؛ فأصابتهم من الله عزّ وجلّ نقمة من معصية أصابوها، فهلكُوا وبقيّت منهم بقية، وهم الذين يقال لهم النسناس.

قال: وكان طسم بن لاوذ ساكنَ اليمامة وما حولها، قد كثروا بها وَرَبلُوا إلى البحرين؛ فكانت طسم

والعماليق وأمَيْم وجاسم قوماً عَرَباً، لسانهم الذي جُبِلوا عليه لسانٌ عربيّ. وكانت فارس من أهل المشرق ببلاد فارس، يتكلمون بهذا اللسان الفارسيّ.

قال: وولد إرّم بن سام بن نوح عَوْص بن إرم، وغَاثر بن إرم، وحويل بن إرّم. فولد عوص بن إرم غَاثر. غَاثر بن عوص، وعاد بن عوص، وعبيل بن عوص. وولد غَاثر بن إرم ثمود بن غاثر، وجَدِيس بن غاثر. وكانوا قوماً عرباً يتكلمون بهذا اللسان المضريّ، فكانت العرب تقول لهذه الأمم: العرب العاربة، لأنه لسانهم الذي جُيِلوا عليه، ويقولون لبني إسماعيل بن إبراهيم: العرب المتعرّبة، لأنهم إنما تكلّموا بلسان هذه الأمم حين سكنوا بين أظهرهم. فعاد وثمود والعماليق وأمّيم وجاسم وجديس وطسم هم العرب؛ فكانت عاد بهذه الرمل إلى حَضْرَمَوْتَ واليمن كله، وكانت ثمود بالجِجْر بين الحجاز والشام إلى وادي القُرَى وما حوله، ولجقَتْ جديس بطسم، فكانوا معهم باليمامة وما حولها إلى البحرَيْن، واسم اليمامة إذ ذاك جَوّ، وسكنت جاسم عُمانَ فكانوا بها.

وقال غير ابن إسحاق: إن نوحاً دعا لسام بأن يكون الأنبياء والرسل من ولده، ودعا ليافث بأن يكون الملوك من ولده، وبدأ بالدعاء ليافث وقدّمه في ذلك على سام، ودعا على حام بأن يتغيّر لونه، ويكون ولده عبيداً لولد سام ويافث.

قال: وذكر في الكتب أنه رقّ على حام بعد ذلك، فدعا له بأن يُرزَق الرأفة من إخوته، ودعا من ولد ولده لكوش بن حام ولجامِر بن يافث بن نوح، وذلك أن عدّة من ولد الولد لحقوا نوحاً فخدموه، كما خدمه ولده لصلبه، فدعا لعدّة منهم.

قال: فولد لسام عابر وعُلَيم وأشوذ وأرفخشد ولاوَذ وإرم، وكان مقامه بمكة.

قال: فمن ولد أرفخشد الأنبياء والرسل وخيار الناس، والعرب كلها، والفراعنة بمصر. ومن ولد يافث بن نوح ملوك الأعاجم كلّها من الترك والخزَر وغيرهم، والفرس الذين آخرُ مَنْ مَلَك منهم يَزْدَجِرْد بن شهريار بن أبرويز، ونسبُه ينتهي إلى جيومرت بن يافث بن نوح.

قال: ويقال إن قوماً من ولد لاوذ بن سام بن نوح وغيره من إخوته نَزَعوا إلى جامر هذا، فأدخلهم جامر في نعمته ومُلكه، وأن منهم ماذي بن يافث، وهو الذي تُنسب السيوف الماذيّة إليه. قال: وهو الذي يقال إن كيرش الماذويّ قاتل بلشصر بن أولمرودخ بن بختنصر من ولده.

قال: ومن ولد حام بن نوح، النوبة، والحبشة، وفَزّان، والهند، والسند، وأهلُ السواحل في المشرق والمغرب.

قال: ومنهم نمرود، وهو نمرود بن كوش بن حام.

قال: وولد لأرفخشد بن سام ابنه قينان، ولا ذِكْرَ له في التوراة، وهو الذي قيل إنه لم يستحقّ أن يذكر في الكتب المنزلة، لأنه كان ساحراً، وسمى نفسه إلهاً، فسيقت المواليد في التوراة على أرفخشد بن سام ثم على شالَخ بن قينان بن أرفخشد من غير أن يذكر قينان في النسب، لما ذكر من ذلك.

قال: وقيل في شالَخ: إنه شالخ بن أرفخشد من ولد لقينان. وولد لشالَخ عابر. وولد لعابر ابنان:

أحدهما فالغ، ومعناه بالعربية قاسم ـ وإنما سعي بذلك لأن الأرض قسمت والألسن تبلبلت في أيامه ـ وسمي الآخر قحطان. فولد لقحطان يعرب ويقطان ابنا قحطان بن عابر بن شالخ، فنزلا أرضَ اليمن، وكان قحطان أوَّل مَنْ ملك اليمن، وأول من سُلِّم عليه به «أَبَيْتَ اللَّعْنَ»، كما كان يقال للملوك. وولد لفالغ بن عابر أرغوا ـ وولد لأرغوا ساروغ، وولد لساروغ ناحورا، وولد لناحورا تارخ ـ واسمه بالعربية آزر ـ وولد لتارخ إبراهيم صلوات الله عليه. وولد لأرفخشد أيضاً نُمرود بن أرفخشد، وكان منزله بناحية الحِجْر. وولد للاوذ بن سام طسم وجديس، وكان منزلهما اليمامة. وولد للاوذ أيضاً عمليق بن لاوذ، وكان منزله الحرم وأكناف مكة، ولحق بعض ولده بالشام؛ فمنهم كانت العماليق، ومن العماليق الفراعنة بمصر. وولد للاوذ أيضاً أميم بن لاوذ بن سام، وكان كثير الولد، فنزع بعضُهم إلى جامر بن يافث بالمشرق. وولد لإرم بن سام عُوْص بن إرم، وكان منزله الأحقاف. وولد لعوص عاد بن عوص.

وأما حام بن نوح، فولد له كوش ومصرايم وقوط وكنعان، فمن ولد كوش نُمرود المتجبر الذي كان ببابل، وهو نمرود بن كوش بن حام، وصارت بقيةً ولَد حام بالسواحل من المشرق والمغرب والنوبة والحبشة وَفَزّان.

قال: ويقال: إن مصرايم ولَدَ القَبْط والبربر، وإن قوطاً صار إلى أرض السند والهند فنزلها، وإنّ أهلَها من ولده.

وأما يافث بن نوح فولد له جامر وموعج وموادي وبوان وثوبال وماشج وتيرش. ومن ولد جامر ملوك فارس. ومن ولد تيرش الترك والخزر. ومن ولد ماشج الأشبان. ومن ولد موعج يأجوج ومأجوج، وهم في شرقي أرض الترك والخزر. ومن ولد بوان الصقالبة وبرجان والأشبان، كانوا في القديم بأرض الروم قبل أن يقع بها مَنْ وقع من ولد العيص وغيرهم؛ وقصد كلُّ فريق من هؤلاء الثلاثة: سام وحام ويافث أرضاً، فسكنوها ودفعوا غيرَهم عنها.

حدثني الحارث بن محمد، قال: حدثنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب، عن أبيه، عن أبي صالح، عن ابن عباس: قال: أوحى الله إلى موسى عليه السلام: إنك يا موسى وقومك وأهل الجزيرة وأهل العال من ولد سام بن نوح. وقال ابن عباس: والعرب والفرس والنّبط والهند والسّند من ولد سام بن نوح.

حدثني الحارث، قال: حدثنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا هشام بن محمد، عن أبيه: قال: الهند والسند بنو توقير بن يقطن بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح. ومُكران بن البند، وجرهم، اسمه هذرم بن عابر بن سبأ بن يقطن بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح، وحضرموت بن يقطن بن عابر بن شالخ. ويقطن هو قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح، في قول من نسبه إلى غير إسماعيل. والفرس بنو فارس بن تيرش بن ناسور بن نوح. والنّبط بنو نبيط بن ماش بن إرم بن سام بن نوح. وأهل الجزيرة والعال من ولد ماش بن إرم بن سام بن نوح. وعمليق ـ وهو عَريب ـ وطسم وأمّيم بنو لوذ بن سام بن نوح. وعمليق بن مارب بن فاران بن عمرو بن عمليق بن لوذ بن سام بن نوح، ما خلا صِنهاجة وكُتامة، فإنهما بنو فريقيش بن قيس بن صيفيّ بن سبأ.

ويقال: إن عمليق أول مَنْ تكلّم بالعربية حين ظَعنوا من بابل؛ فكان يقال لهم ولجُرهم: العربُ العاربة. وثمود وجديس ابنا عابر بن إرم بن سام بن نوح، وعاد وعَبِيل ابنا عَوْص بن إرم بن سام بن نوح، والروم بنو لنطى بن يونان بن يافث بن نوح. ونمرود بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح، وهو صاحب بابل؛ وهو صاحب إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه.

قال: وكان يقال لعاد في دهرهم عادً إرَم، فلما هلكت عاد قيل لثمود إرم، فلما هلكت ثمود قيل لسائر بني إرم: إرمان؛ فهم النَّبُط، فكلُّ هؤلاء كان على الإسلام وهم ببابل، حتى ملَكَهم نُمرود بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح، فدعاهم إلى عبادة الأوثان ففعلوا، فأمسوا وكلامهم السريانية، ثم أصبحوا وقد بلبَل الله ألسنتهم، فجعل لا يعرف بعضُهم كلام بعض، فصار لبني سام ثمانية عشر لساناً، ولبني حام ثمانية عشر لساناً، ولبني يافث ستة وثلاثون لساناً، ففهم الله العربية عاداً وعَبيل وثمود وجَديس وعِمْليق وطَسْم وأمَيْم وبني يقطن بن عابر بن شائخ بن أرفخشد بن سام بن نوح.

وكان الذي عقد لهم الألوية ببابل بوناظر بن نوح، وكان نوح فيما حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: أخبرني هشام، قال: أخبرني أبي عن أبي صالح عن ابن عباس: تزوج امرأة من بني قابيل، فولدت له غلاماً، فسمّاه بوناظر، فولده بمدينة بالمشرق يقال لها معلون شمسا، فنزل بنو سام المِجْدَل سرّة الأرض، وهو ما بين ساتِيدَمَا إلى البحر، وما بين اليمن إلى الشام، وجعل الله النبوةَ والكتاب والجمال والأدْمة والبياض فيهم. ونزل بنو حام مجرى الجنوب والدّبور، ويقال لتلك الناحية الداروم، وجعل الله فيهم أدْمة وبياضاً قليلًا، وأعمَر بلادهم وسماءهم، ورفع عنهم الطاعون، وجعل في أرضهم الأثل والأراك والعُشَر والغار والنخل، وجرت الشمس والقمر في سمائهم. ونزل بنو يافث الصّفون مجرى الشمال والصبا؛ وفيهم الحمرة والشقرة، وأخلى الله أرضَهم فاشتدّ بردها، وأخلى سماءهم، فليس يجري فوقَهم شيء من النجوم السبعة الجارية، لأنهم صاروا تحت بنات نعش والجدّي والفرقدين، فابتُلوا بالـطاعون. ثم لحقت عـاد بالشُّحْر، فعليه هلكوا بواد يقال له مغيث، فلحقتْهم بعدُ مهْرَةُ بالشِّحْر. ولحقت عبيل بموضع يثرب. ولحقت العماليق بصنعاء قبل أن تسمى صنعاء، ثم انحدر بعضُهم إلى يثرب، فأخرجوا منها عبيل، فنزلوا موضع الجُحفة، فأقبل السيل فاجتحفهم فذهب بهم فسميت الجُحفة. ولحقت ثمود بالحجْر وما يليه فهلكوا ثُمَّ، ولحقت طسم وجَديس باليمامة فهلكوا، ولحقت أميم بأرض أبّار فهلكوا بها، وهي بين اليمامة والشُّحْر، ولا يصلُ إليها اليوم أحد، غلبت عليها الجن. وإنما سميت أبار بأبار بن أُمَيم. ولحقت بنو يقطن بن عابـر باليمن، فسمِّيت اليمن حيث تيامنوا إليها، ولحق قوم من بني كنعان بالشأم فسميت الشأم حيث تشاءموا إليها، وكانت الشأم يقال لها أرض بني كَنْعان، ثم جاءت بنو إسرائيل فقتلوهم بها، ونفوهم عنها، فكانت الشأم لبني إسرائيل. وثم وثبت الروم على بني إسرائيل فقتلوهم، وأجلوْهم إلى العراق إلا قليلًا منهم، ثم جاءت العرب فغلبوا على الشأم، وكان فالغ ـ وهو فالغ بن عابر بن أرفخشد بن سام بن نوح ـ هو الذي قسَم الأرض بين بني نوح كما سمينا.

وأما الأخبار عن رسول الله ﷺ وعن علماء سلفنا في أنساب الأمم التي هي في الأرض اليوم، فعلى ما حدثني أحمد بن بشير بن أبي عبدالله الوارق، قال: حدثنا يزيد بن زُرَيْع، عن سعيد، عن قتادة، عن

المحسن، عن سَمَّرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «سام أبو العرب، ويافث أبو الروم، وحام أبو الحبش».

حدثني القاسم بن بشر بن معروف، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سُمرة بن جندَب، عن النبي ﷺ، قال: «ولد نوح ثلاثة: سام وحام ويافث، فسام أبو العرب، وحام أبو الزّنج، ويافث أبو الروم».

حدثنا أبو كُريب، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، قال: حدثنا عبّاد بن العوّام، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سَمُرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «سام أبو العرب، ويافث أبو الروم، وحام أبو الحبش».

حدثني عبدالله بن أبي زياد، قال: حدثني روح، قال: حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمُرة، عن النبي ﷺ، قال: «ولد نوح سام وحام ويافث». قال عبدالله: قال رَوْح: أحفظ «يافث»، وسمعت مرة «يافت».

حدثني عمران بن بكّار الكَلاعيّ قال: حدثنا أبو اليمان، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، قال: سمعت سعيد بن المسيّب يقول: ولد نوح ثلاثة، وولد كلّ واحد ثلاثة: سام، وحام، ويافث. فولَد سام العرّب وفارس والروم؛ وفي كلّ هؤلاء خير. وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج؛ وليس في واحد من هؤلاء خير، وولَد حام القبْط والسودان والبربر.

وروي عن ضَمْرة بن ربيعة ، عن ابن عطاء ، عن أبيه ، قال : ولَد حام كلَّ أسود جَعْد الشعر ، وولَد يافث كلَّ عظيم الوجه صغير العينين ، وولد سام كلَّ حسن الوجه حَسَن الشعر . قال : ودعا نوح على حام ألاّ يعدوَ شَعرُ ولده آذانَهم ، وحيثما لقي ولده ولدَ سام استعبدوهم .

وزعم أهلُ التوراة أنّ سام ولد لنوح بعد أن مضى من عمره خمسمائة سنة ، ثم ولد لسام أرفخشد بعد أن مضى من عمر سام مائة سنة وسنتان ، فكان جميع عمر سام \_ فيما زعموا \_ ستمائة سنة . ثم ولد لأرفخشد قينان ، وكان عمر أرفخشد أربعمائة سنة وثمانياً وثلاثين سنة . وولد قينان لأرفخشد بعد أن مضى من عمره خمس وثلاثون سنة ، ثم ولد لقينان شالَخ بعد أن مَضَى من عمره تسع وثلاثون سنة ، ولم يذكر مدة عمر قَيْنان في الكتب فيما ذكر لما ذكرنا من أمره قبل . ثم ولد لشالَخ عابر بعد أن مضى من عمره ثلاثون سنة ، وكان عمر شالخ كله أربعمائة سنة وثلاثاً وثلاثين سنة .

ثم ولد لعابر فالغ وأخوه قحطان، وكان مولد فالغ بعد الطوفان بمائة وأربعين سنة، فلما كثر الناس بعد ذلك مع قرب عهدهم بالطوفان همُّوا ببناء مدينة تجمعهم فلا يتفرّقون، أو صرْح عال يحرزهم من الطوفان إن كان مرة أخرى فلا يغرقون، فأراد الله عزّ وجلَّ أن يُوهن أمرَهم، ويُخلِف ظنَّهم ويعلَّمهم أن الحول والقوة له، فبدّد شملهم، وشتّت جمعهم، وفرّق ألسنتهم. وكان عمر عابر أربعمائة سنة وأربعاً وسبعين سنة.

ثم ولد لفالغ أرغوا، وكان عمر فالغ مائتين وتسعاً وثلاثين سنة، وولد أرغوا لفالغ وقد مضى من عمره ثلاثون سنة، ثم ولد لأرغوا ساروغ، وكان عمر أرغوا مائتين وتسعاً وثلاثين سنة، وولد له ساروغ بعد ما مضى من عمره اثنتان وثلاثون سنة. ثم ولد لساروغ ناحور، وكان عمر ساروغ مائتين وثلاثين سنة. وولد له ناحور، وقد مضى من عمره ثلاثون سنة.

ثم ولد لناحور تارخ أبو إبراهيم، صلوات الله عليه، وكان هذا الاسم اسمه الذي سمّاه أبوه، فلما صار مع نُمرود قيّما على خِزانة آلهته سماه آزر. وقد قيل: إن آزر ليس باسم أبيه؛ وإنما هو اسم صنم؛ فهذا قولٌ يروى عن مجاهد. وقد قيل إنه عيبٌ عابه به بمعنى «معوج»، بعد ما مضى من عمر ناحور سبع وعشرون سنة، وكان عمر ناحور كله ماثتين وثمانياً وأربعين سنة.

وولد لتارَخ إبراهيم، وكان بين الطوفان ومولد إبراهيم ألف سنة وتسع وسبعون سنة، وكان بعضُ أهل الكتاب يقول: كان بين الطوفان ومولد إبراهيم ألف سنة ومائتا سنة وثلاث وستون سنة، وذلك بعد خلّق آدم بثلاثة آلاف وثلثمائة سنة وسبع وثلاثين سنة.

وولد لقحطان بن عابر يَعْرُب، فولد يعرُب يَشْجُبَ بن يعرُب، فولد يشجب سبأ بن يشجب، فولد سبأ حمْيَرَ بن سبأ وَكَهْلانَ بن سبأ وعمرو بن سبأ، والأشعر بن سبأ وأنْمَار بن سبأ ومرّ بن سبأ وعاملة بن سبأ. فولد عمرو بن سبأ عديّ بن عمرو، فولد عديّ لخم بن عديّ وجُذَام بن عَديّ .

وقد زعم بعضُ نسَّابي الفرس أن نوحاً هو أفريدون الذي قهر الازدهاق، وسلَبه ملكَه. وزعم بعضُهم أن أفريدون هو ذو القرنين صاحب إبراهيم عليه السلام الذي قضى له ببئر السبع، الذي ذكر الله في كتابه. وقال بعضُهم: هو سليمان بن داود.

وإنما ذكرته في هذا الموضع لما ذكرت فيه من قول من قال: إنه نوح، وإن قصته شبيهة بقصة نوح في أولاد له ثلاثة، وعدله وحسن سيرته، وهلاك الضحاك على يده. وأنه قيل إن هلاك الضحاك كان على يد نوح وأن نوحاً إنما كان أرسل \_ في قول من ذكرت عنه أنه قال: كان هلاك الضحاك على يدي نوح \_ حين أرسل إلى قومه، وهم كانوا قوم الضحاك.

فأما الفرس فإنهم ينسبُونه النسبة التي أنا ذاكرها؛ وذلك أنهم يزعمون أن أفريدون من ولد جم شاذ الملك الذي قتله الازدهاق، على ما قد بَيَّنا من أمره قبل، وأن بينه وبين جم عَشَرة آباء.

وقد حُدِّثت عن هشام بن محمد بن السائب، قال: بلغنا أن أفريدون ـ وهو من نسل جم الملك الذي كان من قبل الضحاك، قال: ويزعمون أنَّه التاسع من ولَده، وكان مولده بُدنْباوند ـ خرج حتى ورد منزلَ الضحاك، فأخذه وأوثقه، وملك مائتي سنة، ورد المظالم، وأمرَ الناس بعبادة الله والإنصاف والإحسان، ونظر إلى ما كان الضحاك غَصَب الناس من الأرضين وغيرها، فرد ذلك كلَّه على أهله، إلا ما لم يجد له أهلًا، فإنه وقفه على المساكين والعامة. قال: ويقال إنه أوّل مَنْ سمى الصوافي، وأولُ من نظر في الطبّ والنجوم، وإنه كان له ثلاثة بنين: اسم الأكبر سَلم، والثاني طوج، والثالث إيرج، وأن أفريدُون تخوّف ألا يتفق بنوه، وأن يبغي بعضُهم على بعض، فقسَّم ملكه بينهم ثلاثاً، وجعل ذلك في سهام كتب أسهاءهم عليها، وأمرَ كلَّ واحد منهم فأخذ سهاً، فصارت الروم وناحية المغرب لسلم، وصارت الترك والصين لطوج، وصارت للثالث ـ وهو إيرج ـ العراق والهند، فدفع التاج والسرير إليه، ومات أفريدُون، فوثب

بإيرَج أخواه فقتلاه، وملكا الأرض بينهما ثلثمائة سنة.

قال: والفرس تزعمُ أنّ لأفريدُون عشرة آباء، كلهم يسمى أثفيان باسم واحد. قالوا: وإنما فعلوا ذلك خوفاً من الضحّاك على أولادهم، لرواية كانت عندهم، بأنّ بعضهم يغلب الضحاك على ملكه، ويُدرك منه ثأر جم، وكانوا يعرَفون ويميّزون بألقاب لقبوها، فكان يقال للواحد منهم: أثفيان صاحب البقر الحمر، وأثفيان صاحب البقر الكثر. وهو أفريدون بن أثفيان بُوكاو وتفسيره صاحب البقر الكثير بن أثفيان نيككاو وتفسيره صاحب البقر الجياد، بن أثفيان سيركاو وتفسيره صاحب البقر الجياد، بن أثفيان سيركاو وتفسيره صاحب البقر السمان العظام بن أثفيان بوركاو وتفسيره صاحب البقر التي بلون حمير الوحش بن أثفيان أخشين كاو وتفسيره صاحب البقر السود بن أثفيان اسبيذكاو وتفسيره صاحب البقر المادية بن أثفيان رمين وتفسيره وتفسيره صاحب البقر الرمادية بن أثفيان رمين وتفسيره كلّ ضرب من الألوان والقطعان بن أثفيان بنفر وسن؛ بن جم الشاذ.

وقيل: إن أفريدُون أوّل من سُمّي بالكيِّيّة فقيل له: كَيْ أفريدون، وتفسير الكييّة أنها بمعنى التنزيه، كما يقال: روْحاني، يعنون به أن أمرَه أمر مخلص منزّه يتصل بالروحانية. وقيل إن معنى «كَيْ » أي طالب الدخل، ويزعم بعضهم أن «كَيْ » من البهاء، وأن البهاء تغشَّى أفريدُون حين قتل الضحاك.

وتذكر العجم من الفُرْس أنه كان رجلًا جسيماً وسيماً بهيًّا مجرباً، وأن أكثر قتاله كان بالجرْز، وأن جُرْزه كان رأسه كرأس الثور، وأن ملك ابنه إيرَج العراق ونواحيها كان في حياته، وأن أيام إيرَج داخلة في ملك أفريدون، وأنه ملك الأقاليم كلُّها، وتنقل في البلدان، وأنه لما جلس على سريره يوم الملك قال: نحن القاهرون بعون الله وتأييده للضحّاك، القامعون للشيطان وأحزابه، ثم وعظ الناسَ، فأمرهم بالتناصف وتعاطي الحقّ وبذل الخير بينهم، وحثّهم على الشكر والتمسك به، ورتّب سبعة من القوهياريين ـ وتفسير ذلك محولو الجبال سبع مراتب ـ وصيّرَ إلى كلِّ واحد منهم ناحية من دُنْبَاوند وغيرها على شبيه بالتمليك. قالوا: فلما ظفر بالضّحاك قال له الضحاك: لا تقتلْني بجدّك جم، فقال له أفريدُون منكراً لقوله: لقد سمتْ بك همتك، وعظُمت في نفسك حين قدّرتها لهذا، وطمعت لها فيه! وأعلمه أن جدُّه كان أعظم قدراً من أن يكون مثله كفئاً له في القَود، وأعلمه أنه يقتله بثور كان في دار جَدِّه. وقيل إن أفريدُون أول من ذلَّل الفيَلة وامتطاها، ونُتَج البغال، واتخذ الإِوزّ والحمام، وعالج الدّرياق، وقاتل الأعداء فقتلهم ونفاهم، وأنه قسّم الأرضَ بين أولاده الثلاثة: طوج وسَلْم وإيرَج، فملَّك طُوجاً ناحية الترك والخزَر والصين، فكانوا يسمونها صين بُغَا، وجمع إليها النواحيَ التي اتصلت بها، وملَّك سَلْماً ابنه الثاني الروم والصقالبة والبُّرْجان وما في حدود ذلك، وجعل وسط الأرض وعامرها \_ وهو إقليم بابل، وكانوا يسمونها خنارث بعد أن جمع إلى ذلك ما اتَّصل به من السند والهند والحجاز وغيرها ـ لأيرج وهو الأصغر من بنيه الثلاثة، وكان أحبُّهم إليه. وبهذا السبب سُمِّي إقليم بابل إيرانشهر، وبه أيضاً نشبت العداوة بين ولد أفريدون وأولادهم بعد، وصار ملوك خنارث والترك والروم إلى المحاربة ومطالبة بعضهم بعضاً بالدماء والترات.

وقيل: إن طوجاً وسَلْماً لمَّا علما أن أباهما قد خصّ إيرَج وقدّمه عليهما أظهرا له البغضاء، ولم يزل التحاسد ينمِي بينهم إلى أن وثب طُوج وسَلْم على أخيهما إيرَج، فقتلاه متعاونين عليه، وأن طوجا رماه بوَهَق

١٣٢ ...... تاريخ ما قبل الهجرة

فخنقه، فمن أجل ذلك استعملت الترك الوَهَق، وكان لإيرَج ابنان؛ يقال لهما وندان وأسطوبة، وابنة يقال لها خوزك، ويقال خوشك، فقتل سَلَم وطوج الابنين مع أبيهما، وبقيت الابنة.

وقيل: إن اليوم الذي غلب فيه أفريدون الضحاك كان روزمهر من مهرماه، فاتخذ الناس ذلك اليوم عيداً لارتفاع بليّة الضحاك عن الناس، وسماه الممهرجان؛ فقيل: إن أفريدُون كان جباراً عادلاً في ملكه، وكان طولُه تسعة أرماح، كلَّ رمح ثلاثة أبواع، وعرض حُجْرته ثلاثة أرماح، وعرض صدره أربعة أرماح، وأنه كان يتبّع مَنْ كان بقي بالسودان من آل نمرود والنّبَط، وقصدهم حتى أتى على وجوههم، ومحا أعلامَهم وآثارهم؛ وكان ملكه خمسمائة سنة.

# ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم خليل الرحمن عليهما السلام

قد ذكرنا قبلُ ما كان من أمر نوح عليه السلام وأمر ولَده واقتسامهم الأرضَ بعده، ومساكنَ كلِّ فريق منهم، وأيّ ناحية سكن من البلاد. وكان ممن طغا وعتا على الله عزّ وجلّ بعد نوح، فأرسل الله إليهم رسولاً فكذبوه وتمادوا في غيِّهم، فأهلكهم الله هذان الحيان من إرم بن سام بن نوح: أحدهما عاد بن عَوْص بن إرم بن سام بن نوح، وهم كانوا العربَ العاربة. سام بن نوح، وهم كانوا العربَ العاربة.

فأما عاد فإنّ الله عزّ وجلّ أرسل إليهم هود بن عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد بن عَوْص بن إرم بن سام بن نوح . ومن أهل الأنساب مَنْ يزعم أن هوداً هو عابر بن شالخ بن أرفَخْشَد بن سام بن نوح ، وكانوا أهلَ أوثان ثلاثة يعبدونها ، يقال لإحداها ، صدّاء ، وللآخر صمود ، وللثالث الهباء . فدعاهم إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة دون غيره ، وتَرْك ظلم الناس ، فكذّ بوه وقالوا : مَن أشدُّ منا قوّة ! فلم يؤمن بهود منهم إلاّ قليل ، فوعظهم هود إذ تمادوا في طغيانهم ، فقال لهم : ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبُثُونَ \* وَتَتْخذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ \* وَإِذا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ بَطَالِهُ الله عناله عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظِيمٍ ﴾ . فكان جوابهم له أن قالوا : ﴿ سَوَاءٌ أَوعَظُتَ أَمْ لَمْ وَجَنَا بِبَينَةٍ ومَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بَعُومِنِ \* إِنْ نَقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ ﴾ (١) ، وقالوا له : ﴿ يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَينَةٍ ومَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ \* إِنْ نَقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ ﴾ (١) ، فحبس الله عنهم - فيها ذكر - القَطْرَ سنين ثلاثاً ؛ حتى جهدوا ، فأوفدوا وفداً ليستسقوا لهم .

فكان من قصَّتهم ما حدَّثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو بكر بن عَيَّاش، قال: حدثنا عاصم، عن أبي واثل، عن الحارث بن حَسَّان البكريّ، قال: قدمتُ على رسول الله ﷺ: فمررت بامرأة بالرَّبَذة، فقالت: هل أنتَ حاملي إلى رسول الله ﷺ؟ قلتُ: نعم، فحملتُها حتى قدمت المدينة، فدخلتُ المسجد، فإذا رسول الله ﷺ على المنبر، وإذا بلالٌ متقلّد السيف، وإذا رايات سُود، قال: قلت: ما هذا؟ قالوا: عمرو بن العاص قدم من غزْوته، فلما نزل رسول الله ﷺ عن منبره أتيتُه فاستأذنته، فأذن لي، فقلت: يا رسول الله، إنّ بالباب امرأةً من بني تميم، قد سألتني أن أحمِلها إليك، قال: يا بلال، اثذن لها، قال: فدخلتْ، فلما جلستْ قال لي رسول الله بني تميم، قد سألتني أن أحمِلها إليك، قال: يا بلال، اثذن لها، قال: فدخلتْ، فلما جلستْ قال لي رسول الله

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ١٢٨ ـ ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة هود ٥٣ ، ٥٤.

على: هل كان بينكم وبين تميم شيء؟ قلت: نعم، وكانت الدبرة عليهم، فإن رأيت أن تجعل الدَّهناء بيننا وبينهم فعلت، قال: تقول المرأة فأين تضطر مُضرَك يا رسول الله؟ قال: قلت: مثلي مثل معزًى حملت حَثْفاً، قال: قلت: أو حملتُك تكونين علي خصما! أعوذ بالله أن أكون كوفد عاد. قال رسول الله على: وما وفد عاد؟ قال: قلت: على الخبير سقطت؛ إنّ عاداً قحِطت، فبعثتْ من يَسْتَسْقِي لها، فمرّوا على بكر بن معاوية بمكة يسقيهم الخمر، وتُغنيهم الجرادتان شهراً، ثم بعثوا رجلاً من عنده، حتى أتى جبار مَهْرة، فدعا، فجاءت سحابات، قال: وكلّما جاءت قال: اذهبي إلى كذا، حتى جاءت سحابة، فنُودي منها: خُذها رماداً رِمْدَدا، لا تَدعْ من عاد أحداً. قال: فسمعه وكتمهم حتى جاءهم العذاب.

قال أبو كريب: قال أبو بكر بعد ذاك في حديث عاد، قال: فأقبل الذي أتاهم، فأى جبال مَهْرة فصعد فقال: اللهمّ إني لم أجئك لأسير فأفاديه، ولا لمريض أشفيه، فأسق عاداً ما كنت مُسْقيه! قال: فرُفعت له سحابات. قال: فنُودي منها: اختر، فجعل يقول: اذهبي إلى بني فلان، اذهبي إلى بني فلان. قال: فمرّت أخرها سحابة سوداء؛ فقال: اذهبي إلى عاد. قال: فنودي منها: خُذها رماداً رِمْدَداً، لا تدعْ من عاد أحداً. قال: وكتمهم والقوم عند بكر بن معاوية يشربون. قال: وكره بكر بن معاوية أن يقول لهم من أجل أنهم عنده، وأنهم في طعامه. قال: فأخذ في الغناء وذكّرهم.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا زيد بن حُبَاب، قال: حدثنا سلام أبو المنذر النَّحْويّ، قال: حدثنا عاصم، عن أبي وائل، عن الحارث بن يزيد البكريّ، قال: خرجت لأشكو العلاء بن الحضرّميّ إلى رسول الله حاجةً؛ فمررت بالرَّبَذة، فإذا عجوز منقطع بها من بني تميم، فقالت: يا عبد الله، إن لي إلى رسول الله حاجةً؛ فهل أنت مُبلغي إليه؟ قال: فحملتُها، فقدمتُ المدينة - قال أبو جعفر: أظنه أنا قال: « فإذا رايات سود» - قال: قلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث بعمرو بن العاص وجْهاً. قال: فجلست حتى فرغ، قال: فلدخل منزله -أوقال رَحْله - فاستأذنتُ عليه، فأذن لي. قال: فدخلت فقعدت، فقال لي رسول الله ﷺ: هل كان بينكم وبين تميم شيء؟ قال: قلت: نعم، وكانت الدَّبرة عليهم، وقد مررت بالرَّبدة، فإذا عجوز منهم منقطع بينكم وبين تميم الدهناء حاجزاً فحميت العجوزُ واستوفزت، وقالت: فأين تضطرّ مضرك يا رسول الله؛ قال: بيننا وبين تميم الدهناء حاجزاً فحميت العجوزُ واستوفزت، وقالت: فأين تضطرّ مضرك يا رسول الله؛ قال: أنا كما قالوا: «معزًى حلت حَثْفاً»، حملتُ هذه ولا أشعر أنها كائنة لي خصاً، أعوذ بالله ورسوله أن قلت: أنا كما قالوا: «معزًى حلت حَثْفاً»، حملتُ هذه ولا أشعر أنها كائنة لي خصاً، أعوذ بالله ورسوله أن قبطُوا فبعثوا « قَيلًا » وافد عاد؟ قلت: على الخبر سقطت، قال: وهو يستطعمني الحديث قلت: إن عاداً وكون عنها: خذها رماداً رِمْدَداً، لا تبقي من عاد أحداً. قال: فكانت المرأة تقول: لا تكن به سحابات سود، فنودي منها: خذها رماداً رِمْدَداً، لا تبقي من عاد أحداً. قال: فكانت المرأة تقول: لا تكن بلغني أنه أرسل عليهم من الربح يا رسول الله إلاّ قدر مَا يجري في خاتمي. قال أبو وائل: وكذلك بلغني.

وأما ابن إسحق فإنه قال كها حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة عنه: أن عاداً لما أصابهم من القحط ما أصابهم قالوا: جهّزوا منكم وفداً إلى مكة فيستسقوا لكم، فبعثوا قَيْل بن عتر ولُقَيم بن هزّال بن هزيل بن عُتَيْل بن صدّ بن عاد الأكبر، ومَرْثَد بن سعد بن عُفير ـ وكان مسلماً يكتم إسلامه ـ وجُلْهُمَةَ بن الخبيريّ، خال

معاوية بن بكر أخاً أمه، ثم بعثوا لقمان بن عاد بن فلان بن صدّ بن عاد الأكبر، فانطلق كلُّ رجل من هؤلاء القوم معه رهط من قومه، حتى بلغ عدة وفدهم سبعين رجلاً فلما قدموا مكة نزلوا على معاوية بن بكر وهو بظاهر مكة خارجاً من الحرم، فأنزلهم وأكرمهم، وكانوا أخواله وصهره. وكانت هزيلة ابنة بكر أخت معاوية بن بكر لأبيه وأمه كلهدة ابنة الخيبري عند لُقيْم بن هزّال بن عُتيْل بن صد بن عاد الأكبر، فولدت له عبيد بن لفيم بن هزّال وعمرو بن لُقيم بن هزّال وعامر بن لُقيم بن هزّال وعُمير بن لقيم بن هزال، فكانوا في أخوالهم بمكة عند آل معاوية بن بكر، وهم عاد الأخيرة التي بقيت من عاد الأولى. فلما نزل وفد عادٌ على معاوية بن بكر أقاموا عنده شهراً يشربون الخمر، وتغنيهم الجرادتان - قينتان لمعاوية بن بكر - وكان مسيرهم شهراً، ومقامهم شهراً، فلما رأى معاوية بن بكر طول مقامهم، وقدٌ بعثهم قومُهم يتغوّثون بهم من البلاء الذي أصابهم، شقّ ذلك عليه فقال: هلك أخوالي وأصهاري وهؤلاء مقيمون عندي، وهم ضيفي نازلون عليّ، والله ما أدري: كيف أصنع من قومهم جهداً وعطشاً، أو كها قال.

فشكا ذلك من أمرهم إلى قينتيه الجرادتين، فقالتا: قل شعراً نغنيهم به لا يدرون مَنْ قاله، لعلّ ذلك أن يحرّكهم! فقال معاوية بن بكر حين أشارتا عليه بذلك:

ألا يا قِيلُ، وَيْحَك قَم فَهَيْنِمْ فيسقِي أرضَ عادٍ، إنَّ عاداً من العطش الشَّديد، فليس نرجو وقَدْ كانتْ نساؤُهُمُ بخير وإنّ الوحشَ تأتيهمْ جهاراً وأنتم ها هنا فيما اشْتَهَيْتُمْ فقبِّح وفدكُمْ من وَفْدِ قومٍ

لعل الله يَسْقِينَا غَمَامَا قد أمسوا لا يُبِينُون الكَلاما به الشيخ الكبيرَ ولا الغلاما فقد أمستْ نِساؤُهُمُ عَيَامَى ولا تخشى لعاديّ سِهاما ولا تخشى لعاديّ سِهاما نهارُكُمُ وليلكُمُ التَّماما ولا لُقُوا التحيَّة والسلاما!

فلما قال معاوية ذلك الشعر، غنَّتهم به الجرادتان. فلما سمع القوم ما غنَّتا به، قال بعضهم لبعض: يا قوم إنما بعثكم قومُكم يتغوَّثون بكم من هذا البلاء الذي نزل بهم، وقد أبطأتم عليهم، فادخلُوا هذا الحرم فاستسقوا لقومكم، فقال مَرْثَد بن سعد بن عُفَير: إنكم والله لا تُسْقُوْن بدعائكم ؛ ولكنْ إن أطعتم نبيَّكم، وأنبَّتم إليه سُقِيتم. فأظهر إسلامه عند ذلك، فقال لهم جُلهُمَة بن الخيبريّ ، خال معاوية بن بحر حين سمع قوله، وعرف أنه قد تبع دين هود وآمن به

أَبَا سَعْدٍ فَإِنَّكَ مِنْ قَبِيلٍ فإنّا لَنْ نُطِيعَك مَا بقِينَا أتأمرنا لننتسرك آل رفْدٍ ونتسرك ديسنَ آباءٍ كرام

ذَوِي كرم وأمّلك مِنْ ثَـمُـودِ وَلَسْنا فَاعلينَ لِـمَا تُريدُ وَزَمْل وآل صُدٌ والسعُسود ذوي رأي ونَـثبَعُ دِيسنَ هُـودِ

ورفد وزمل وصَدّ قبائل من عاد، والعبود منهم. ثم قال لمعاوية بن بكر وأبيه بكر: احبسا عنّا مَرْثد بن سعد فلا يقدمنّ معنا مكة؛ فإنه قد اتبع دينَ هود، وترك ديننا. ثم خرجوا إلى مكة يستسقون بها لعاد، فلما ولَّو إلى مكة خرج مَرْثد بن سعد من منزل معاوية ، حتى أدركهم بها قبل أن يدعُوا الله بشيء مما خرجوا له . فلما انتهى إليهم قام يدعو الله ، وبها وفد عاد قد اجتمعوا يدعون . فقال : اللهم أعطني سُولي وحدي ، ولا تُدخلني في شيء مما يدعوك به وفد عاد . وكان قيل بن عتر رأس وفد عاد . وقال وفد عاد : « اللهم أعطِ قيلًا ما سألك ، واجعل سُولنا مع سؤله » . وقد كان تخلّف عن وفد عاد لقمان بن عاد ، وكان سيدَ عاد ، حتى إذا فرغوا من دعوتهم قال : اللهم إني جئتك وحدي في حاجتي فأعطني سؤلي . وقال قيل بن عتر حين دعا : يا إلهنا ، إن كان هود صادقاً فاسقِنا فإنا قد هلكنا . فأنشأ الله سحائب ثلاثاً : بيضاء وحراء ، وسوداء ، ثم ناداه مُناد من السحاب : يا قيل ، اختر لنفسك وقومك من هذا السحاب . فقال : قد اخترت السحابة السوداء ، فإنها أكثرُ السحاب ماءً ، فناداه مناد : اخترت رماداً رِمْدَداً ، لا تُبقي من عاد أحداً ، لا والداً تترك ولا ولداً ، إلا جعلته هَمِداً ، إلاّ بني اللُّوذِيّة المهودي ي وقوام من عاد الآخرة ، ومَن كان من نسلهم الذين بقوا من عاد -

وساق الله السحابة السوداء فيها يذكرون التي اختار قيل بن عتر بما فيها من النقمة إلى عاد، حتى خرجت عليهم من واد لهم يقال له المغيث. ولما رأوها استبشروا بها، وقالوا: ﴿ هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنا ﴾ ، يقول الله عزّ وجلّ : ﴿ بَلْ هُو مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيها عَذَابٌ أَلِيمٌ \* تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا \* (١) ، أي كلَّ شيء أمِرت به . فكان أول من أبصر ما فيها أنها ريح \_ فيها يذكرون \_ امرأة من عاد يقال لها مَهْدد، لما تبيّنت ما فيها صاحت ثم صَعِقت، فلما أفاقت قالوا: ماذا رأيت يا مَهْدَد؟ قالت: رأيت ريحاً فيها كشُهُب النار، أمامها رجالٌ يقودونها . فسخّرها الله عليهم ﴿ سَبْعَ ليال وثمانية أيام حُسُوماً ﴾ ، كما قال الله: والحُسُومُ : الدائمة ؛ فلم تَدَعْ من عادٍ ألا هلك .

فاعتزل هود \_ فيها ذُكر \_ ومن معه من المؤمنين في حظيرة ، ما يُصيبه ومن معه منها إلا ما تَلين عليه الجلود ، وتلتذ الأنفس ؛ وإنها لتُمرُّ من عاد بالظعن ما بين السياء والأرض ، وتدمغهم بالحجارة . وخرج وَفْد عاد من مكّة حتى مرُّوا بمعاوية بن بكر وأبيه ، فنزلوا عليه ، فبيناهم عنده ، إذ أقبل رجل على ناقة له في مقمرة مُسيَّ ثالثة من مصاب عاد ، فأخبرهم الخبر ، فقالوا : فأين فارقت هوداً وأصحابه ؟ قال : فارقتهم بساحل البحر ؛ فكأنهم مشكُوا فيها حدَّثهم ، فقالت هزيلة ابنة بكر : صدق وربِّ مكّة . ومثرِّب بن يعفر بن أخي معاوية بن بكر معهم . وقد كان قيل \_ فيها يزعمون والله أعلم \_ لمرثد بن سعد ولقمان بن عاد ، وقيْل بن عتر حين دعوا بمكة : قد أعطيتم مُناكم فاختار والأنفسكم ، إلا أنه لا سبيل إلى الخلد ، فإنه لا بدَّ من الموت ، فقال مَرْثَد بن سعد : يا ربّ ، اعطي برًّ وصدأً ، فأعطي ذلك ، وقال لقمان بن عاد : أعطني عُمْراً ، فقيل له : اختر لنفسك ، إلاّ إنه لا سبيل إلى الخلد : بقاء أيْعار ضأن عُفر ، في جبل وعر ، لا يُلقى به إلا القطر ، أم سبعة أنسر إذا مضى نَسْر حلوت الى نسر ؟ فاختار لقمان لنفسه النسور ، فَعُمَّ \_ فيما يزعمون \_ عُمْر سبعة أنسر إ يأخذ الفرخ حين يخرج من بيضته ، فيأخذ الذكر منها لقوَّته ؛ حتى إذا مات أخذ غيرَه ، فلم يزلْ يفعل ذلك ، حتى أن على السابع . وكان كلُّ نسر فيها زعموا يعيش ثمانين سنة ، فلمًا لم يبق غيرُ السابع قال ابن أخ للقمان : أي عمّ ، ما بقي من عمرك إلا نسر فيها زعموا يعيش ثمانين سنة ، فلمًا لم يبق غيرُ السابع قال ابن أخ للقمان : أي عمّ ، ما بقي من عمرك إلا عمر هذا النسر ؛ فقال له لقمان : أي ابن أخي : هذا لُبَدٌ \_ ولَبَد بلسانهم الدهر \_ فلمًا أدرك نَسر قمان ،

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف ٢٤، ٢٥.

وانقضى عمره، طارت النسور غداةً من رأس الجبل، ولم ينهض فيها لُبَد، وكانت نسور لقمان تلك لا تغيب عنه؛ إنما هي بعينه. فلما لم ير لقمان لُبداً نهض مع النسور؛ نهض إلى الجبل لينظر ما فعل لُبَد، فوجد لقمان في نفسه وَهْناً لم يكن يجده قبل ذلك، فلمّا انتهى إلى الجبل رأى نسره لُبداً واقعاً من بين النسور، فناداه: انهض لُبَد، فذهب لُبَد لينهض فلم يستطع، عرِيت قوادمه وقد سقطت؛ فماتا جميعاً.

وقيلَ لقيل بن عتر حين سمع ما قال له في السحاب: اخترُّ لنفسك كما اختار صاحباك، فقال: أختارُ أن يصيبني ما أصاب قومي، فقيل: إنه الهلاك، قال: لا أبالي؛ لا حاجة لي في البقاء بعدهم. فأصابه ما أصاب عاداً من العذاب فهلك، فقال مَرْثَد بن سعد بن عُفَير حين سمع من قول الراكب الذي أخبر عن عاد بما أخبر

> عَصَتْ عِادُ رسولَهُمُ فَامْسوْا وسُيِّرَ وَفْدُهُمْ شهراً ليسقوا بكفْرهِمُ بربِّهِمُ جِهاراً ألاً نَـزَعَ الإلـهُ حُـلُومَ عـادٍ مِنَ الخَبرِ الْمُبَيَّنِ أِنْ يَعُوهُ فنفسي وَآبْنَتَايَ وَأَمُّ وُلْدِي أتانا والقلوب مُصمَّداتُ لَنَا صَنَمٌ يقال له صَمُودٌ فأبصَرَهُ الذينَ له أنابوا فَإِنِّي سَوْفَ أَلْحَقُ آلَ هود

عطاشاً ما تَبُلُّهُمُ السماءُ فَأَرْدَفَهُمْ مع العَطَش العَمَاءُ عَلَى آثار عَادِهِمُ العفاءُ فإنَّ قلوبهم قفرٌ هَواءُ وما تُغني النصِيحة والشَّفَاء لِنَفْس، نَبِيِّنَا هودٍ فداءُ على ظُلْم ، وقد ذَهَبَ الضِّياءُ يُقَابِله صَدَاءٌ والْهِباءُ وأَدْرَكَ مَنْ يُكذِّبه الشُّقاءُ وإخْوَته إذا جنَّ المساء

وقيل: إن رئيسهم وكبيرهم في ذلك الزمان الخَلَجان.

حدثني العباس بن الوليد، قال: حدثنا أبي، عن إسماعيل بن عياش، عن محمد بن إسحاق، قال: لما خرجت الريحُ على عاد من الوادي، قال سبعة رَهْط منهم، أحدهم الخَلَجان: تعالوًا حتى نقومَ على شَفير الوادي فنردها، فجعلت الريح تدخل تحت الواحد منهم فتحمله، ثم ترمي به فتندقّ عنقه، فتتركهم كما قال الله عز وجلِّ : ﴿ صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيةٍ ﴾(١) حتى لم يبق منهم إلَّا الخَلَجان، فمال إلى الجبل، فأخذ بجانب منه، فهزّه فاهتزّ في يده، ثم أنشأ يقول:

لَمْ يَبْقَ إِلَّا الخَلجانُ نفسُهُ نالَكَ مِنْ يَوْمٍ دَهَانِي أَمْسُهُ بِثَابِتِ ٱلْوَطْءِ شديدٍ وَطْسُهُ لوْلم يَجِئنِي جَئْمُ أَجُسُهُ

فقال له هود: ويحك يا خَلَجان! أسلِمْ تَسْلَم، فقال له: وما لي عند ربك إن أسلمت؟ قال: الجنة، قال: فما هؤلاء الذين أراهم في هذا السحاب كأنهم البُحْت، قال هود: تلك ملائكة ربّي، قال: فإن أسلمت أيُعيذني ربك منهم؟ قال: ويلك! هل رأيت ملِكاً يعيذ من جنده! قال: لو فعل ما رضيت، قال: ثم جاءت الريح

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة ٧.

فألحقته بأصحابه؛ أو كلاماً هذا معناه .

قال أبو جعفر: فأهلك الله الخَلَجان، وأفنى عاداً خلا مَنْ بقيَ منهم، ثم بادوا بعد، ونجّى الله هوداً ومَن آمن به. وقيل: كان عمر هودٍ مائة سنة وخمسين سنة.

حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن المفضل، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ، قال: ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا آللهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ﴾ (١)؛ إنّ عاداً أتاهم هود، فوعظهم وذكرهم بما قصّ الله في القرآن، فكذّبوه وكفروا، وسألوه أن يأتيهم العذاب فقال لهم: ﴿ إِنّما العِلْمُ عِنْدُ آللهِ وَأَلَمُغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ ﴾ (٢)؛ وإن عاداً أصابهم حين كفروا قحط من المطر، حتى جهدوا لذلك جهداً شديداً؛ وذلك أن هوداً دعا عليهم، فبعث الله عليهم الريح العقيم، وهي الريح التي لا تُلقح الشجر، فلما نظروا إليها قالوا: هذا عارض محطرنا، فلما دنت منهم نظروا إلى الإبل والرجال، تطيرُ بهم الريح بين السهاء والأرض، فلما رأوها تبادروا إلى البيوت، حتى دخلوا البيوت دخلت عليهم فأهلكتهم فيها، ثم أخرجتهم من البيوت، فأصابتهم ﴿ في يَوْم نحس ﴾، والنحس هو الشؤمُ ﴿ مُسْتمر ﴾ (٢) استمر عليهم بالعذاب. ﴿ سَبْعَ لَيَالٍ وَثمانِيةَ أيام حسوماً ﴾ (٤) ، حسمت كلّ شيء مرّت به، حتى أخرجتهم من البيوت، قال الله تبارك وتعالى: وثمانِية أيام حسوماً ﴾ (٤) ، حسمت كلّ شيء مرّت به، حتى أخرجتهم من البيوت، فال الله تبارك وتعالى: فقطت، فلم أهكم الله أرسل عليهم طيراً سوداً، فنقلتهم إلى البحر، فألقتهم فيه، فذلك قوله عزّ وجلّ : فأهلكوا بريح صرّصر عَاتِيةٍ ﴾ (٨). والصرصر: ذاتُ فغلبتهم، فلم يعلموا كم كان مكيالها؟ فذلك قوله: ﴿ فَأَهْلِكُوا بريح صرّصرَ عَاتِيةٍ ﴾ (٨). والصرصر: ذاتُ الصوت الشديد.

حدثني محمد بن سهل بن عسكر، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد الصمد، أنه سمع وهباً: إن عاداً لما عذّبهم الله بالريح التي عُذّبوا بها، كانت تقلع الشجرة العظيمة بعرُوقها وتهدم عليهم بيوتهم، فمن لم يكن في بيتٍ هبّت به الرِّيح حتى تقطعه بالجبال، فهلكوا بذلك كلهم.

وأما ثمود فإنهم عتوا على ربهم، وكفروا به، وأفسدوا في الأرض؛ فبعث الله إليهم صالح بن عبيد بن أسف بن ماسخ بن عبيد بن خادر بن ثمود بن جاثر بن إرم بن سام بن نوح، رسولاً يدعوعهم إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة.

وقيل: صالح، هو صالح بن أسِف بن كماشج بن إرم بن ثمود بن جاثر بن إرم بن سام بن نوح.

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۵۰

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف ٢٣

<sup>(</sup>٣) سورة القمر ١٩

<sup>(</sup>٤) سورة الحاقة ٧

<sup>(</sup>٥) سورة القمر ٢٠

<sup>(</sup>٦) من قوله تعالى في سورة الحاقة ٧: ﴿ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خاويةٍ ﴾.

 <sup>(</sup>٧) سورة الأحقاف ٢٥

<sup>(</sup>٨) سورة الحاقة ٦

فكان من جوابهم له أن قالوا له: ﴿ يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾(١). وكان الله عزّ وجلّ قد مدّ لهم في الأعمار، وكانوا يسكنون الحِجْر إلى وادي القرى، بين الحجاز والشام، ولم يزل صالح يدعوهم إلى الله على تمرّدهم وطغيانهم، فلا يزيدهم دعاؤه إياهم إلى الله إلا مباعدة من الإجابة، فلم طال ذلك من أمرهم وأمر صالح قالوا له: إن كنت صادقاً فأتنا بآية.

فكان من أمرهم وأمره ما حدثنا الحسن بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا إسرائيل، عن عبد العزيز بن رُفيْع، عن أبي الطفيل، قال: قالت ثمود لصالح: اثتنا بآية إن كنت من الصادقين. قال: فقال لهم صالح: اخرجوا إلى هَضْبة من الأرض؛ فإذا هي تتمخّض كها تتمخّض الحامل، ثم تفرّجت فخرجت من وسطها الناقة، فقال صالح عليه السلام: ﴿ هذهِ نَاقَةُ آللهِ لَكُم آيةً فَذَرُوهَا تَأكُلْ فِي أَرْضِ آللهِ وَلاَ تَمسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَاخُذَكُمْ عَذَابٌ أليم ﴾ (٢). ﴿ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْم مَعْلُوم ﴾ (٣) فلها ملوها عقروها، فقال لهم: ﴿ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُم ثَلاثَةَ أَيّام ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴾ (٤). قال عبد العزيز: وحدثني رجل آخر أن صالحاً قال لهم: إن آية العذاب أن تصبحوا غداً حُمْراً، واليوم الثاني صُفْراً، واليوم الثالث سُوداً، فصبّحهم العذاب، فلها رأوا ذلك تحنَّطوا واستعدّوا.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن أبي بكر بن عبد الله، عن شهر بن حوشب، عن عمرو بن خارجة، قال: قلنا له: حدِّثنا حديث ثمود، قال: أحدِّثكم عن رسول الله عَنِّ عن ثمود. كانت ثمود قوم صالح عمّرهم الله عزّ وجلّ في الدنيا، فأطال أعمارهم حتى يجعل أحدهم يبني المسكن من المدر فيتهدَّم والرجل منهم حيّ، فلما رأوا ذلك اتخذوا من الجبال بيوتاً فرهين، فنحتوها وجابوها وجوّفوها، وكانوا في سعّة من معايشهم ، فقالوا: يا صالح، ادع لنا ربّك يخرج لنا آية نعلم أنك رسول الله. فدعا صالح ربّه، فأخرج لهم الناقة فكان شربها يوماً وشربهم يوماً معلوماً، فإذا كان يوم شِربها خلُوا عنها وعن الماء، وحلبوها لبناً ؛ وملأوا كلَّ إناء ووعاء وسقاء، فإذا كان يوم شِربهم صرفوها عن الماء ولم تشرب منه شيئاً، فملأوا كلّ إناء ووعاء وسقاء، فإذا كان يوم شِربهم صرفوها عن الماء ولم تشرب منه شيئاً، فملأوا كلّ إناء قواء وسقاء، فإذا كان يوم شروبها قالوا: ما علامةُ ذلك المولود؟ فوالله لا نجده إلا قتلناه، قال: فإنه غلام أشقرُ أزرق أصهب أحمر، قال: فكان في المدينة شيخان عزيزان منيعان، لأحدهما ابن يرغب له عن المناكح، وللآخر ابنة لا يجد لها كفئاً، فجمع بينها مجلس، فقال أحدهما لصاحبه: ما يمنعك أن يرغب له عن المناكح، وللآخر ابنة لا يجد لها كفئاً، فجمع بينها مجلس، فقال أحدهما لصاحبه: ما يمنعك أن تروّج ابنك؟ قاك: لا أجد له كفئاً، قال: فإن ابنتي كفءً له ؛ وأنا أزوّجك، فزوّجه فولد منها ذلك المولود.

وكان في المدينة ثمانية رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فلما قال لهم صالح: إنما يعقرها مولودً في المدينة ثماني نسوة قوابل من القرية، وجعلوا معهن شُرَطاً كانوا يطوفون في القرية؛ فإذا وجدوا المرأة تمخض نظروا ما ولدُها؟ فإن كان غلاماً قتلنه، وإن كانت جارية أعرَضْن عنها، فلما وجدوا ذلك المولود صرخ

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۲۲.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ٧٣

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء ١٥٥

<sup>(</sup>٤) سورة هود ٦٥

النسوة، وقلن: هذا الذي يريد رسول الله صالح، فأراد الشُّرَطُ أن يأخذوها، فحال جدّاه بينه وبينهم. وقالوا: إن أراد صالح هذا قتلناه، وكان شرَّ مولود، وكان يشبّ في اليوم شباب غيره في الجمعة، ويشبّ في الجمعة شباب غيره في الشهر، ويشِبّ في الشهر شباب غيره في السنة، فاجتمع الثمانية الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وفيهم الشيخان، فقالوا: استعمل علينا هذا الغلام لمنزلته وشرف جدَّيْه، فصاروا تسعة، وكان صالح عليه السلام لا ينام معهم في القرية، بل كان في مسجد يقال له مسجد صالح، فيه يبيت بالليل؛ فإذا أصبح أتاهم فوعظهم وذكرهم، فإذا أمسى خرج إلى مسجده فبات فيه.

قال حجاج: قال ابن جريج: لما قال لهم صالح عليه السلام: إنه سيولد غلام يكون هلاكهم على يديه، قالوا: فكيف تأمرنا؟ قال: آمركم بقتلهم، فقتلوهم إلا واحداً، قال: فلما بلغ ذلك المولود قالوا: لو كنّا لم نقتل أولادنا لكان لكلّ واحد منا مثلُ هذا، هذا عمل صالح! فأغروا بينهم بقتله، وقالوا: نخرج مسافرين والناس يروننا علانية، ثم نرجع من ليلة كذا وكذا فنرصده عند مصلاه فنقتله، فلا يحسب الناس إلا أنا مسافرون كما نحن. فأقبلوا حتى دخلوا تحت صخرة يرصدونه، فأنزل الله عزّ وجلّ عليهم الصخرة فرضختهم فاصبحوا رُضْخاً، فانطلق رجال ممن قد اطلع على ذلك منهم؛ فإذا هم رُضْخ، فرجعوا يصيحون في القرية: أي عباد الله، أما رضِيَ صالح أن أمرهم أن يقتلوا أولادهم حتى قتلهم! فاجتمع أهل القرية على عَقْر الناقة أجمعون، فأحجموا عنها إلا ذلك ابن العاشر.

قال أبو جعفر : ثم رجع الحديث إلى حديث رسول الله ﷺ، قال: فأرادوا أن يمكروا بصالح، فمشوًّا حتى أتوا على سَرَب على طريق صالح ، فاختبأ فيه ثمانية وقالوا: إذا خرج علينا قتلناه وأتينا أهله فبيّتناهم ، فأمر الله عزَّ وجلَّ الأرضَ فاستوت عليهم، قال: فاجتمعوا ومشوا إلى الناقة، وهي على حوضها قائمة، فقال الشقيّ لأحدهم: ائتها فاعقرها، فأتاها، فتعاظمه ذلك، فأضرب عن ذلك، فبعث آخر فأعظم ذلك، فجعل لا يبعث أحداً إلا تعاظمه أمرها، حتى مشي إليها وتطاول فضرب عرقوبيْها، فوقعت تركض. فأق رجلٌ منهم صالحاً فقال: أدرك الناقة فقد عُقِرت. فأقبل؛ فخرجوا يتلقونه ويعتذرون إليه: يا نبي الله، إنما عقرها فلان؛ إنه لا ذنب لنا، قال: انظروا هل تُدركون فصيلَها! فإن أدركتمـوه فعسى الله أن يرفـع عنكم العذاب! فخـرجوا يطلبونه. فلما رأى الفصيل أمه تضطرب أتى جبلًا \_ يقال له: القارة \_ قصيراً فصعده وذهبوا ليأخذوه، فأوحى الله عزَّ وجلَّ إلى الجبل، فطال في السهاء حتى ما تناله الطير، قال: ودخل صالح القرية، فلما رآه الفصيل بكمي حتى سالت دموعُه، ثم استقبل صالحاً، فرغا رغوة، ثم رغا أخرى، ثم رغا أخرى. فقال صالح: لكلّ رغوة أجل يوم؛ تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، ذلك وعد غيرُ مكذوب، إلا أن آية العذاب أنّ اليوم الأول تصبح وجوهكم مصفرّة، واليوم الثاني محمّرة، واليوم الثالث مسودّة، فلما أصبحوا إذا وجوهُهم كأنما طُليت بالخَلوق، صغيرُهم وكبيرهم، ذكرَهُم وأنثاهم، فلما أمسَوْا صاحُوا بأجمعهم: ألا قد مضى يومٌ من الأجَل وحضركم العذاب، فلما أصبحوا اليوم الثاني إذا وجوههم محمّرة؛ كأنما خضبت بالدماء، فصاحوا وضجُّوا وبكوا وعرفوا أنه العذاب. فلما أمسوًّا صاحوا بأجمعهم: ألا قد مضى يومان من الأجَل، وحضركم العذاب، فلما أصبحوا اليوم الثالث فإذِا وجوههم مسودة كأنما طُليت بالقار، فصاحوا جميعاً: ألا قد حضركم العذاب، فتكفّنوا وتحنّطوا، وكان حَنوطهم الصَّبِر والمقْر، وكانت أكفانهم الأنطاع، ثم ألقوا أنفسَهم إلى الأرض، فجعلوا يقلِّبون أبصارهم إلى السهاء مرة، وإلى الأرض مرَّة، لايدرون من حيث يأتيهم العذاب؛ من فوقهم من السهاء، أو من تحت أرجلهم من

الأرض خشعاً وفرقاً؛ فلما أصبحوا اليوم الرابع أتتهم صيحةٌ من السهاء فيها صوت كلّ صاعقة وصوت كلّ شيء له صوتٌ في الأرض، فتقطّعت قلُوبهم في صدورهم فأصبحوا في ديارهم جاثمين.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: حُدّثت أنه لما أخذتهم الصيحة أهلك الله مَنْ بين المشارق والمغارب منهم، إلا رجلًا واحداً كان في حَرَم الله، منعه حرمُ الله من عذاب الله قيل: ومَنْ هو يا رسول الله: ؟ قال: أبو رِغال، وقال رسول الله على حين أتى على قرية ثمود لأصحابه: « لا يدخلن أحدٌ منكم القرية، ولا تشربوا من مائهم »، وأراهم مُرتقَى الفصيل، حين ارتقى في القارة.

قال ابن جريج: وأخبرني موسى بن عقبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمران، أنّ النبي على حين أتى على قرية ثمود قال: « لا تدخلُن على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا على قرية ثمود ما أصابهم».

قال ابن جريج: قال جابر بن عبد الله: إن النبي ﷺ لما أتى على الحِجْر، حمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد، فلا تسألوا رسولَكم الآيات، هؤلاء قوم صالح سألوا رسولهم الآية، فبعث الله لهم الناقة، فكانت تَرِدُ من هذا الفجّ وتصدرُ من هذا الفجّ، فتشرب ماءهم يوم وِرْدها ».

حدثني إسماعيل بن المتوكل الأشجعيّ، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا عبد الله بن واقد، عن عبدالله بن عثمان بن خُثيْم، قال: حدثنا أبو الطفيل قال: لما غزا رسول الله على غزاة تبوك، نزل الحِجْر فقال: « أيها الناس لا تسألوا نبيَّكم الآيات، هؤلاء قوم صالح سألوا نبيَّهم أن يبعث لهم آية، فبعث الله تعالى ذكرُه لهم الناقة آية، فكانت تلِجُ عليهم يوم وردها من هذا الفجّ فتشرب ماءهم، ويوم وردهم كانوا يتزودون منه، ثم يحلبونها مثل ما كانوا يتزودون من مائهم قبل ذلك لبناً، ثم تخرج من ذلك الفجّ. فعتوا عن أمر ربهم وعقروها، فوعدهم الله العذاب بعد ثلاثة أيام، وكان وعداً من الله غير مكذوب، فأهلك الله مَنْ كان منهم في مشارق الأرض ومغاربها إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله، فمنعه حرم الله من عذاب الله، قالوا: ومَنْ ذلك الرجل يا رسول الله؟ قال: أبو رغال.

فأما أهلُ التوراة فإنهم يزعمون أن لا ذكر لعاد ولا ثمود ولا لهود وصالح في التوراة، وأمرهم عند العرب في الشهرة في الجاهلية والإسلام كشهرة إبراهيم وقومه.

قال: ولولا كراهة إطالة الكتاب بما ليس من جنسه، لذكرت من شعر شعراء الجاهلية الذي قيل في عاد وثمود وأمورهم بعضَ ما قيل. ما يعلَم به مَنْ ظنّ خلاف ما قلنا في شهرة أمرهم في العرب صحة ذلك.

ومن أهل العلم من يزعم أن صالحاً عليه السلام توفي بمكة وهو ابن ثمان وخمسين سنة، وأنه أقام في قومه عشرين سنة.

قال أبو جعفر: نرجع الآن إلى:

## ذكر إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام وذكر من كان في عصره من ملوك العجم

إذ كنا قد ذكرنا من بينه وبين نوح من الآباء وتأريخ السنين التي مضت قبل ذلك. وهو إبـراهيم بن تــارخ بن ناحور بن ساروغ بن أرغوا بن فالغ بن عابر بن شالَخ بن قيْنان بن أرفخشَد بن سام بن نوح.

واختلفوا في الموضع الذي كان منه، والموضع الذي وُلد فيه، فقال بعضهم: كان مولده بالسُّوس من أرض الأهواز، وقال بعضهم: كان بالسواد بناحية كُوثَى. وقال بعضهم: كان مولده بالوَرْكاء بناحية الزوابي وحدود كَسْكر، ثم نقله أبوه إلى الموضع الذي كان به مُرود من ناحية كُوثى. وقال بعضهم: كان مولده بحران، ولكن أباه تارخ نقله إلى أرض بابل. وقال عامة السلف من ناحية كُوثى. وكان مولد إبراهيم عليه السلام في عهد نمرود بن كوش. ويقول عامة أهل الأخبار: كان نمرود عاملًا للإزدهاق الذي زعم بعض من زعم أن نوحاً عليه السلام كان مبعوثاً إليه على أرض بابل وما حولها. وأما جماعة من سلف العلماء فإنهم يقولون: كان ملكاً برأسه، واسمه الذي هو اسمه فيا قيل: زرهى بن طهماسلفان.

وقد حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق ـ فيها ذكر لنا والله أعلم ـ أن آزر كان رجلًا من أهل كُوثَى، من قرية بالسواد سواد الكوفة، وكان إذ ذاك ملك المشرق لنمرود الخاطىء، وكان يقال له الهاصر، وكان مُلْكه ـ فيها يزعمون ـ قد أحاط بمشارق الأرض ومغاربها، وكان ببابل، قال: وكان ملكه وملك قومه بالمشرق قبل ملك فارس.

قال: ويقال لم يجتمع ملك الأرض ولم يجتمع الناس على ملك واحد إلا على ثلاثة ملوك: تُمْرود بن أرغوا، وذي القرنين، وسليمان بن داود.

وقال بعضهم: نمرود هو الضحّاك نفسه.

حدّثت عن هشام بن محمد، قال: بلغنا والله أعلم أنَّ الضحاك هو مُمرود، وأن إبراهيم خليل الرحمن ولد في زمانه، وأنه صاحبه الذي أراد إحراقه.

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ في خبر ذكره عن أبي صالح وعن أبي مالك، عن ابن عباس ـ وعن مرّة الهمْدانيّ عن ابن مسعود ـ وعن ناس من أصحاب النبي عين : إن أول ملكٍ مَلَكَ في الأرض شرقها وغربها تُمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح، وكانت

الملوك الذين ملكوا الأرض كلها أربعة: غمرود، وسليمان بن داود، وذو القرنين، وبخت نصر : مؤمنان وكافران.

وقال ابن إسحاق فيها حدثني ابن حميد، حدثنا سَلمة، عن ابن إسحاق: فلما أراد الله عزّ وجلّ أن يبعث إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن حجة على قومه ورسولًا إلى عباده، ولم يكن فيها بين نوح وإبراهيم عليهما السلام من نبيّ قبله إلا هود وصالح، فلما تقارب زمان إبراهيم الذي أراد الله تعالى ذكره ما أراد، أتي أصحابُ النجوم نمرود، فقالوا له: تعلُّم أنا نجد في علمنا أن غلاماً يُولد في قريتك هذه يقال له إبراهيم، يفارق دينَكم، ويكسر أوثانكم، في شهر كذا وكذا من سنة كذا وكذا. فلما دخلت السنة التي وصف أصحاب النجوم لنمرود، بعث نمرود إلى كل امرأة حُبلي بقريتِه، فحبسها عنده، إلا ما كان من أم إبراهيم امرأة آزر فإنه لم يعلم بحبلها، وذلك أنها كانت جارية -حَدَثة فيها يذكر - لم يعرف الحبل في بطنها، فجعل لا تلد امرأة غلاماً في ذلك الشهر من تلك السنة إلا أمر به فذبح، فلما وجدت أمّ إبراهيم الطُّلْق خرجت ليلًا إلى مغارة كانت قريباً منها، فولدت فيها إبراهيم عليه السلام، وأصلحت من شأنه ما يُصنع بالمولود، ثم سَدّت عليه المغارة، ثم رجعت إلى بيتها، ثم كانت تطالعه في المغارة لتنظر ما فعل، فتجده حيًّا يمصّ إبهامه . يزعمون ـ والله أعلم ـ أن الله جعل رزقَ إبراهيم عليه السلام فيها ما يجيئه من مصّه، وكان آزر فيها يزعمون قد سأل أم إبراهيم عن حملها ما فعل، فقالت: ولدتغلاماً فمات. فصدّقها فسكت عنها، وكان اليوم ـ فيها يذكرون ـ على إبراهيم في الشباب كالشهر، والشهر كالسنة؛ ولم يمكث إبراهيم عليه السلام في المغارة إلا خمسة عشر شهراً، حتى قال لأمه: أخرجيني أنظر، فأخرجته عشاء، فنظر وتفكر في خلق السموات والأرض، وقال: إن الذي خلقني ورزقني وأطعمني وسقاني لَرَبّي، مالي إلى غيره. ثم نظر في السهاء ورأى كوكباً ، فقال: ﴿هَذَا رَبِّي﴾، ثم اتبعه ينظر إليه ببصره حتى غاب ﴿فَلَمَّا أَفَلَ قال لَا أُحِبُّ الآفِلينَ ﴾، ثم اطلع للقمر فرآه بازغاً فقال: ﴿ هَذا رَبِّي ﴾ ثم اتبعه ببصره حتى غاب ﴿ فلمَّا أَفَلَ قَالَ لَئنْ لَمْ يَهْدِني رَبِّي لأكُونَنَّ من الْقَوْمِ الضَّالِّينِ﴾. فلما دخل عليه النهار وطلعت الشمس رأى عظم الشمس ورأى شيئاً هو أعظم نوراً من كلُّ شيء رآه قبل ذلك، فقال: ﴿هَذَا رَبِّي هَذَا أكبر، فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْم إِنِّي بَريءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ \* إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ ﴾ (١).

ثم رجع إبراهيم إلى أبيه آزر وقد استقامت وجهته، وعرف ربه وبَرِىء من دين قومه إلا أنه لم يبادهم بذلك، فأخبره أنه ابنه، فأخبرته أمّ إبراهيم عليه السلام أنه ابنه، فأخبرته بما كانت صنعت في شأنه، فسرّ بذلك آزر وفرح فرحاً شديداً، وكان آزر يصنع أصنام قومه التي يعبدون، ثم يعطيها إبراهيم يبيعها، فيذهب بها إبراهيم عليه السلام فيها يذكرون فيقول: مَنْ يشتري ما يضرّه ولا ينفعه! فلا يشتريها منه أحد، فإذا بارتْ عليه ذهب بها إلى نهر فصوّب فيه رؤوسها، وقال: اشربي \_ استهزاء بقومه، وبما هم عليه من الضلالة \_ حتى فشا عيبه إياها، واستهزاؤه بها في قومه وأهل قريته، من غير أن يكون ذلك بلغ نمرود الملك. ثم إنه لما بدا لإبراهيم أن يبادي قومه بخلاف ما همْ عليه وبأمر الله والدعاء إليه ﴿ نَظَرَ نَظْرَةً فِي النَّجُومِ \* فَقَالَ إنِّي سَقِيمٌ ﴾، يقول الله عزّ وجلّ: ﴿ فَتَولُوا عَنْهُ مُدْبِرِين ﴾ (٢)، وقوله: ﴿ إنِّي سَقِيمٌ ﴾ (٢) أي طَعين، أو لسقم كانوا يهربون منه إذا

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ٧٦ ـ ٧٩.

<sup>(</sup>۲) سورة الصافات ۸۸ ـ ۹۰.

سمعوا به، وإنما يريد إبراهيم أن يخرجوا عنه ليبلغ من أصنامهم الذي يريد. فلما خرجوا عنه خالفَ إلى أصنامهم التي كانوا يعبدون من دون الله، فقرَّب لها طعاماً، ثم قال: ألا تأكلون! ما لكم لا تنطقون! تعييراً في شأنها واستهزاء بها.

وقال في ذلك غير ابن إسحاق، ما حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حمَّاد، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ، في خبر ذكره عن أبي صالح، وعن أبي مالك، عن ابن عباس ـ وعن مرة الهمدانيّ عن ابن مسعود \_وعن أناس من أصحاب النبي على: كان من شأن إبراهيم عليه السلام أنه طلع كوكب على نمرود، فذهب بضوء الشمس والقمر ، ففزع من ذلك فزعاً شديداً ، فدعا السحرة والكهنة والقافة والحازة ، فسألهم عنه ، فقالوا : يخْرُج من ملكك رجل يكون على وجهه هلاكك وهلاك مُلكك \_ وكان مسكنه ببابل الكوفة \_ فخرج من قريته إلى قرية أخرى، فأخرج الرجال وترك النساء، وأمر ألًّا يُولد مولود ذكر إلا ذبحه، فذبح أولادهم. ثم إنه بدت له حاجة في المدينة لم يأمن عليها إلا آزر أبا إبراهيم، فدعاه فأرسله. فقال له. انظر لا تواقع أهلك، فقال له آزر: أنا أضَنُّ بديني من ذلك، فلما دخل القرية نظر إلى أهله فلم يملك نفسَه أن وقع عليها؛ فقرّبها إلى قرية بين الكوفة والبصرة، يقال لها أور، فجعلها في سَرَب، فكان يتعاهدها بالطعام والشراب وما يصلحها. وإن الملك لما طال عليه الأمر قال:قـول سـحـرة كذابين، ارجعوا إلى بلدكم، فرجعوا. وولد إبراهيم فكان في كلِّ يوم يمرِّ كأنه جمعة، والجمعة كالشهر، والشهر كالسنة من سرعة شبابه، ونسيَّ الملك ذلك، وكبر إبراهيم ولا يرى أنَّ أحداً من الخلق غيره وغير أبيه وأمه، فقال أبو إبراهيم لأصحابه: إن لي ابناً قد خبأته، أفتخافون عليه الملك إن أنا جئت به؟ قالوا: لا، فأت به. فانطلق فأخرجه، فلما خرج الغلام من السَّرَب نظر إلى الدوابّ والبهائم والخلق، فجعل يسأل أباه: ما هذا؟ فيخبره عن البعير أنه بَعير، وعن البقرة أنها بقرة، وعن الفرس أنه فرس، وعن الشاة أنها شاة، فقال: ما لهؤلاء الخلق بد من أن يكون لهم ربّ، وكان خروجه حينُ خرج من السَّرب بعد غروب الشمس، فرفع رأسه إلى السهاء فإذا هو بالكوكب وهو المشتري، فقال: ﴿ هذا رَبِّي ﴾، فلم يلبث أن غاب، فَقَالَ ﴿ لاَ أُحِبُّ الأَفِلِينَ ﴾، أي لا أحبُّ رَبًّا يغيب. قال ابن عباس: وخرَج في آخر الشهر، فلذلك لم ير القمر قبل الكواكب، فلما كان آخر الليل رأى القمر بازغاً قد طلع، فقال: ﴿ هذا ربِّي، فَلَمَّا أَفَلَ ﴾ يقول: غاب، ﴿ قال لئنْ لم يهدني ربي لأكونَنَّ من القوم الضالين ﴾، فلما أصبح ورأى الشمس بازغة، قال: ﴿ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ ﴾، فلما غابت قال الله له: أسلِم، قال: قد أسلمت لرب العالمين. ثمّ أتى قومه فدعاهم فقال: ﴿ يَا قَوْمِ إِنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُون \* إِنِّي وَجَّهْتُ وجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السمواتِ والأرضَ حَنِيفاً ﴾ (١). يقول مخلصاً: فجعل يدعو قومَه وينذرهم.

وكان أبوه يصنع الأصنام فيعطيها ولَدَه فيبيعونها، وكان يعطيه فينادي: مَنْ يشترِي ما يضرّه ولا ينفعه؟ فيرجع إخوته وقد باعوا أصنامهم، ويرجع إبراهيم بأصنامه كها هي، ثم دعا أباه فقال: ﴿ يا أبتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ وَلاَ يُغْنِي عَنْك شَيْئاً ﴾ (٢) قال: ﴿ أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيم لئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لأَرْجُمَنَّكَ وَالْا يُبْرِي مَلِيًا ﴾ (٣). قال: أبداً. ثم قال له أبوه: يا إبراهيم، إن لنا عيداً لو قد خرجت معنا لأعجبك ديننا،

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ٧٦ ـ ٧٩.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم ٤٢

<sup>(</sup>٣) سورة مريم ٤٦

فلما كان يوم العيد، فخرجوا إليه خرج معهم إبراهيم، فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه وقال: ﴿ إِنِي سَقيم ﴾، يقول: أشتكي رجليّ، فتوطئوا رجليه، وهو صريع، فلما مضوّا نادى في آخرهم وقد بقِيَ ضَعْفي الناس: ﴿ تَاللهِ لأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُّوا مُدْبِرِينَ ﴾ (١) فسمعوها منه، ثم رجع إبراهيم إلى بيت الآلهة، فإذا هو في بهو عظيم، مستقبل باب البهو صنم عظيم إلى جنبه أصغر منه، بعضها إلى جنب بعض، كلّ صنم يليه أصغر منه، حتى بلَغوا باب البهو وإذا هم قد صنعوا طعاماً، فوضعوه بين يدي الآلهة، قالوا: إذا كان حين نرجع رجعنا، وقد باركت الآلهة في طعامنا فأكلنا. فلما نظر إليهم إبراهيم عليه السلام، وإلى ما بين أيديم من الطعام قال: ألا تأكلون؟ فلما لم تجبه قال: ما لكم لا تنطقون! فراغ عليهم ضرباً باليمين، فأخذ حديدةً فبقر كلّ صنم في حافتيْه، ثم علّق الفاس في عنق الصنم الأكبر، ثم خرج فلما جاء القوم إلى طعامهم، ونظروا إلى كلّ صنم في حافتيْه، ثم علّق الفاس في عنق الصنم الأكبر، ثم خرج فلما جاء القوم إلى طعامهم، ونظروا إلى آلهتهم، قالوا: ﴿ مَنْ فَعَلَ هـٰذا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ \* قَالُوا سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴾ (٢).

قال أبو جعفر: رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق.

ثم أقبل عليهم كما قال الله عزّ وجلّ: ﴿ ضَرْباً بِالْيَمِينِ ﴾ (٣). ثم جعل يكسرهنّ بفأس في يده، حتى إذا بقي أعظمُ صنم منها ربط الفأس بيده، ثم تركهنّ، فلما رجع قومه رأوًا ما صنع بأصنامهم، فراعهم ذلك، فأعظموه وقالوا: ﴿ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يقالُ لَهُ فأعظموه وقالوا: ﴿ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يقالُ لَهُ إبراهيمُ ﴾ - يعنون فتى يسبها ويعيبها ويستهزىء بها ، لم نسمع أحداً يقولُ ذلك غيرُه ، وهو الذي نظنّ صنع المراهيمُ ، وبلغ ذلك نمرود وأشراف قومه، فقالوا: ﴿ فَأَتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴾ (٤)، أي ما يصنع به.

فكان جماعة من أهل التأويل، منهم قَتادة والسُّديّ يقولون في ذلك: لعلّهم يشهدون عليه أنه هو الذي فعل ذلك، وقالوا: كرهوا أن يَأخذوه بغير بيّنة.

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق:

قال: فلما أتى به فاجتمع له قومه عند ملكهم نمرود ﴿ قالوا: أأنْتَ فَعَلْتَ هَلْذَا بِآلِهُتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ \* قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هلْذَا فاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴾ (٥) ، غضب من أن يَعبدوا معه هذه الصغار وهو أكبر منها ، فكسرهن ، فارعووا ورجعوا عنه فيها ادعوا عليه من كشرهن إلى أنفسهم فيها بينهم ، فقالوا: لقد ظلمنه وما نسراه إلا كها قال. ثم قالوا وعرفوا أنها لا تضر ولا تنفع ولا تبطش: ﴿ لقلْ عَلِمْتَ مَا هلُؤلاءِ يَنْطِقُون ﴾ (٦) ، أي لا يتكلمون فيخبرونا: مَنْ صنع هذا بها ، وما تبطش بالأيدي فنصدقك ، يقول الله عز وجل : ﴿ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَلُولاءِ يَنْطِقُونَ ﴾ ، أي نكسوا على رؤوسهم في الحجة عليهم لإبراهيم حين جادلهم ، فقال عند ذلك إبراهيم حين ظهرت الحجة عليهم بقولهم : ﴿ لَقَدْ عَلْمُ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ آللّهِ مَا لاَ يَنْفَعُكُمْ شيئاً وَلاَ يَضُرُّكُمْ \* أُفِ بقولهم : ﴿ لَقَدْ عَلْمَ نَ مُ وَنِ آللّهِ مَا لاَ يَنْفَعُكُمْ شيئاً وَلاَ يَضُرُّكُمْ \* أُفِ

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ٥٧.

 <sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء ٦١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء ٥٩، ٦٠(٣) سورة الصافات ٩٣

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء ٦١ ـ ٦٣.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنبياء ٦٥.

<sup>(</sup>V) سورة الأنبياء ٦٤ - ٦٧.

قال: وحاجَّهُ قومه عند ذلك في الله جلّ ثناؤه يستوصفونه إياه ويخبرونه أن آلهتهم خير مما يعبد، فقال: ﴿ أَتَحَاجُونِي فِي اللّهِ وَقَدْ هَدَانِ ﴾ ، إلى قوله: ﴿ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١) ، يضرب لهم الأمثال، ويصرِّف لهم العبر، ليعلموا أن الله هو أحقّ أن يُخاف ويُعبد مما يعبدون من دونه.

قال أبو جعفر: ثم إن نمرود ـ فيما يذكرون ـ قال لإبراهيم؛ أرأيت إلهك هذا الذي تعبد وتدعو إلى عبادته، وتذكره من قدرته التي تعظّمه بها على غيره ما هو؟ ﴿ قَالَ إبراهيمُ رَبِّيَ ٱلذِي يُحْيِي وَيُميتُ ﴾، فقال نمرود: فأنا ﴿ أُحَيْي وَأُمِيتُ ﴾، فقال له إبراهيم: كيف تحيي وتميت؟ قال: آخذ الرجُلين قد استوجبا القتل في حكمي، فأقتل أحدهما فأكون قد أمتُّه، وأعفو عن الآخر فأتركه فأكون قد أحييته، فقال له إبراهيم عند ذلك: ﴿ فَإِنَّ ٱللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ ﴾ (٢)، فعرف أنه كما يقول، فَبُهتَ عند ذلك نمرود ولم يرجع إليه شيئاً، وعرف أنه لا يطيق ذلك. يقول الله عزّ وجلّ: ﴿ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ﴾ (٢)، يعني وقعت عليه الحجة.

قال: ثم إن نمرود وقومه أجمعوا في إبراهيم فقالوا: ﴿ حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴾ (٣).

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن الحسن بن دينار، عن ليث بن أبي سُلَيم، عن مجاهد، قال: تلوتُ هذه الآية على عبد الله بن عمر، فقال: أتدري يا مجاهد، مَن الذي أشار بتحريق إبراهيم عليه السلام بالنار؟ قال: قلت: لا، قال: رجل من أعراب فارس، قال: قلت: يا أبا عبد الرحمن، وهل للفرس أعراب؟ قال: نعم، الكردُ هم أعراب فارس، فرجل منهم هو الذي أشار بتحريق إبراهيم بالنار.

حدثني يعقوب، قال: حدثنا ابن عُليّة، عن ليث، عن مجاهد في قوله: ﴿ حَرَّقُوه وانْصُرُوا آلهتَكم ﴾ قال: قالها رجل من أعراب فارس \_ يعني الأكراد.

وحدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني وَهب بن سليمان، عن شعيب الجُبَّائيّ، قال: إن اسمَ الذي قال حرّقوه «هينون»، فخسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة.

ثم رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق.

قال: فأمر نمرود، بجمْع الحطب، فجمعوا له صلاب الحطب من أصناف الخشب، حتى أن كانت المرأة من قرية إبراهيم - فيها يُذكر - لتنذر في بعض ما تطلب مما تحبّ أن تدرك: لئن أصابته لتحطبن في نار إبراهيم التي يحرق بها احتساباً في دينها، حتى إذا أرادوا أن يُلقُوه فيها قدّموه وأشعلوا في كل ناحية من الحطب الذي جمعوا له، حتى إذا اشتعلت النار، واجتمعوا لقذفه فيها، صاحت السهاء والأرض وما فيها من الخلق إلا الثّقَلين - فيها يذكرون - إلى الله عزّ وجلّ صيحةً واحدة: أيّ ربنا! إبراهيم ليس في أرضك أحدٌ يعبدك غيره، يحرق بالنار

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ٨٠، ٨١

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢٥٨

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء ٦٨.

فيك! فَأَذَنْ لنا فِي نُصرته، فيذكرون ـ والله أعلم ـ أن الله عزّ وجلّ حين قالوا ذلك قال: إن استغاث بشيء منكم أو دعاه فلينصْره، فقد أذنت له في ذلك، فإنْ لم يدعُ غيري فأنا وليُّه، فخلُّوا بيني وبينه، فأنا أمنعه، فلما ألقوْه فيها قال: ﴿ يَا نَارُ كُونِي بَرْدَاً وَسَلَاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴾ (١)، فكانت كما قال الله عزَ وجلّ.

وحدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السدي قال: ﴿ قَالُوا الْبُوا لَهُ بُنياناً فَالْقُوهُ في الجَحِيمِ ﴾ (٢)، قال: فحبسوه في بيت، وجمعوا له حطباً حتى أن كانت المرأة لتمرض فتقول: لئن عافاني الله لأجمعن حطباً لإبراهيم، فلما جمعوا له وأكثروا من الحطب حتى أن كان الطير ليمر بها فيحترق من شدة وهَجَها وحرّها، فعمدوا إليه فرفعوه على رأس البنيان، فرفع إبراهيم رأسه إلى السهاء فقالت السهاء والأرض والجبال والملائكة: ربنا! إبراهيم يحرق فيك. فقال: أنا أعلم به، فإن دعاكم فأغيثوه. وقال إبراهيم حين رفع رأسه إلى السهاء: اللهم أنت الواحد في السهاء وأنا الواحد في الأرض، ليس في الأرض أحد يعبدك غيري، حسبي الله ونعم الوكيل! فقذفوه في النار، فناداها فقال: ﴿ يا نارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً على إبراهيم هي وكان جَبْرئيل هو الذي ناداها. وقال ابن عباس: لو لم يتبع بردها سلاماً لمات إبراهيم من بردها، فلم تبق يومئذ نار في الأرض إلا طَفِئت، ظنت أنها تُعنى، فلما طفئت النار نظروا إلى إبراهيم فإذا هو ورجل آخر معه، وإذا رأس إبراهيم في حجره يمسح عن وجهه العرق، وذكر أن ذلك الرجل ملك الظل، وأنزل الله ناراً وانتفع بها بنو آدم، فأخرجوا إبراهيم، فأدخلوه على الملك، ولم يكن قبل ذلك دخل عليه.

ثم رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق.

قال: وبعثَ الله عزّ وجلّ ملك الظلّ في صورة إبراهيم، فقعد فيها إلى جنبه يؤنسه، فمكث تُمرود أياماً لا يشكّ إلا أن النار قد أكلت ابراهيم وفرغت منه، ثم ركب فمرّ بها وهي تحرق ما جمعوا لها من الحطب، فنظر إليها، فرأى إبراهيم جالساً فيها إلى جنبه رجلٌ مثله، فرجع من مركبه ذلك، فقال لقومه: لقد رأيتُ إبراهيم حيّاً في النار، ولقد شُبّه عليّ، ابنُوا لي سَرْحاً يشرِف بي على النار حتى أستثبت، فبنوا له صَرْحاً، فأشرف عليه فاطلّع منه إلى النار، فرأى إبراهيم جالساً فيها، ورأى الملك قاعداً إلى جنبه في مثل صورته، فناداه نمرودُ: يا إبراهيم، كبيرٌ إلهك الذي بلغت قدرتُه وعزته أنْ حال بين ما أرى وبينك، حتى لم تضرّك يا إبراهيم، هل تستطيع أن تخرج منها؟ قال: نعم، قال: هل تخشى إن أقمت فيها أن تضرّك؟ قال: لا، قال: فقم واخرج منها، فلما خرج إليه قال: يا إبراهيم، من الرجلُ الذي رأيتُ معك في منها صورتك قاعداً إلى جنبك؟ قال: ذلك مَلك الظل، أرسله إلىّ ربي ليكون معي فيها ليؤنسني، وجعلها عليّ برداً وسلاماً. فقال نمرود فيها حدثت : يا إبراهيم، إني مقرّب إلى إلهك قرباناً لما رأيت من عرّته وقدرته، ولما منع حين أبيت إلا عبادته وتوحيده؛ إني ذابح له أربعة آلاف بقرة. فقال له إبراهيم: إذاً لا يقبَل الله منك ما كنتَ على شيء من دينك هذا حتى تفارقه إلى ديني! فقال: يا إبراهيم، لا أستطيع تركَ ملكي، ولكنيً سوف أدبحها له، فذبحها نم غرود، ثم كفّ عن إبراهيم، ومنعه الله عزّ وجلّ منه.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الحارث، عن أبي زُرْعة، عن أبي هريرة، قال: إن

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ٦٩

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات ٩٧

۱٤٨

أحسن شيء قاله أبو إبراهيم لما رفع عنه الطبق وهو في النار وحده يرشحُ جبينه، فقال عند ذلك: نعم الربُّ ربُّك يا إبراهيم.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا مُعْتَمر بن سليمان التيميّ، عن بعض أصحابه قال: جاء جَبْرئيل إلى إبراهيم، ألك حاجة؟ قال: أمّا إليك فلا.

حدثني أحمد بن المقدام، قال: حدثني المعتمر، قال: سمعت أبي قال: حدثنا قتادة، عن أبي سليمان، قال: ما أحرَقَت النار من إبراهيم إلا وثاقه.

قال أبو جعفر: رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق، قال: واستجاب لإبراهيم عليه السلام رجالٌ من قومه حين رأوا ما صنع الله به على خوف من نمرود وملئهم، فآمن له لوط وكان ابن أخيه وهو لوط بن هاران بن تارخ، وهاران هو أخو إبراهيم، وكان لهما أخ ثالث يقال له ناحور بن تارخ، فهاران أبو لوط، وناحور أبو بتويل، وبتويل أبو لابان، وربقا ابنة بتويل امرأة إسحاق بن إبراهيم أم يعقوب، وليا وراحيل زوجتا يعقوب ابنتا لابان. وآمنت به سارة وهي ابنة عمه، وهي سارة بنت هاران الأكبر عمم إبراهيم، وكانت لها أخت يقال لها ملكاً امرأة ناحور.

وقد قيل: إن سارة كانت ابنة ملك حرّان.

ذكر من قال ذلك:

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ، قال: انطلق إبراهيم ولوط قِبَل الشأم، فلقي إبراهيم سارة، وهي ابنة ملك حَرَّان، وقد طعنت على قومها في دينهم، فتزَوجها على ألاّ يغيّرها، ودعا إبراهيم أباه آزر إلى دينه، فقال له: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً! فأبى أبوه الإجابة إلى ما دعاه إليه. ثم إن إبراهيم ومَنْ كان معه من أصحابه الذين اتبعوا أمره أجمعوا لفراق قومهم، فقالوا: ﴿ إِنَا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمًا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله كَفَرْنَا بِكُمْ ﴾، أيها المعبودون من دون الله ﴿ وَبَدَا بَيْنَا وبينكُمُ العَدَاوَة والبغضاء أبداً ﴾ أيها العابدون ﴿ حتَى تُومِنُوا بالله وَحْدَه ﴾ (١). ثم خرج إبراهيم مهاجراً إلى ربّه وخرج معه لوطً مهاجراً، وتزوج سارة ابنة عمه، فخرج بها معه يلتمس الفرار بدينه، والأمان على عبادة ربه حتى نزل حرّان، فمكث بها ما شاء الله أن يمكث، ثم خرج منها مهاجراً حتى قدم مصر، وبها فرعون من الفراعنة الأولى. وكانت سارة من أحسن الناس فيها يقال، وكانت لا تعصى إبراهيم شيئاً، وبذلك فرعون من الفراعنة الأولى. وكانت سارة من أحسن الناس فيها يقال، وكانت لا تعصى إبراهيم شيئاً، وبذلك أكمها الله عز وجلّ، فلم وصفت لفرعون ووصف له حسنها وجمالها أرسل إلى إبراهيم، فقال: ما هذه المرأة التي معك؟ قال: هي أختي، وتخوف إبراهيم إلى سارة وأمرها فتهيأت، ثم أرسلها إليه، فأقبلت حتى دخلت عليه، فلما قعدت إليه تناولها بيده، فيبست إلى صدره، فلما رأى ذلك فرعون أعظمَ أمرها، وقال: ادعي الله أن يطلق عنى، فوالله لا أريبك ولأحسِنَ إليك، فقالت: اللهمّ إن كان صادقاً فأطلق يده، فأطلق الله يده، فردّها إلى

<sup>(</sup>١) سورة المتحنة ٤

إبراهيم، ووهب لها هاجر، جارية كانت له قبطية.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثني هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، أن رسول الله على: قال: « لم يكذب إبراهيم عليه السلام غير ثلاث: ثنتين في ذات الله، قوله: ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾، وقوله: ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ﴾. وبينا هو يسير في أرض جَبّار من الجبابرة، إذ نزل منزلًا، فأق الجبّار رجلً فقال: إن في أرضك \_ أو قال: ها هنا \_ رجلًا معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه، فجاء فقال: ما هذه المرأة منك؟ قال: هي أختي، قال: اذهب فأرسل بها إليّ، فانطلق إلى سارة، فقال: إن هذا الجبار قد سألني عنك فأخبرته أنك أختي فلا تكذّبيني عنده، فإنك اختي في كتاب الله، فإنه ليس في الأرض مسلم غيري وغيرك، قال: فانطلق بها وقام إبراهيم عليه السلام يصلي قال: فلما دخلت عليه فرآها أهوى إليها وذهب يتناولها، فأخِذ أخذ أخذ أخذاً شديداً، فقال: ادعي الله ولا أضرّك، فدعت له فأرسل فأهوى إليها فذهب يتناولها، فأخِذ أخذ شديداً، فقال: ادعي الله ولا أضرّك، فدعت له فأرسل فأهوى إليها فذهب يتناولها، أخرجها وأعْطِها فأرسل. قال: فدعا أدني حُجّابه فقال: إنكَ لم تأتِني بإنسان، ولكنك أتيتني بشيطان، أخرجها وأعْطِها هاجر، فاخرجت وأعطيت هاجر، فأقبلتْ بها، فلما أحسّ إبراهيم بمجيئها انفتل من صلاته، فقال: مهيم! فقالت: كفى الله كيد الفاجر الكافر! وأخدم هاجر».

قال محمد بن سيرين: فكان أبو هريرة إذا حدث هذا الحديث يقول: فتلك أمكم يا بني ماء السهاء.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلَمة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لم يقل إبراهيم شيئاً قطّ «لم يكن» إلا ثلاثاً: قوله: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ لم يكن به سقم، وقوله: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُون ﴾، وقوله لفرعون حين سأله عن سارة فقال: مَنْ هذه المرأة معك؟ قال: أختي، قال: فما قال إبراهيم عليه السلام شيئاً قطّ «لم يكن إلا ذلك».

حدثني سعيد بن يحيى الأمويّ، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا أبو الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: « لم يكذب إبراهيم في شيء قطّ إلا في ثلاث...»، ثم ذكر نحوه.

حدثنا أبوكريب، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثني هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: « لم يكذب إبراهيم غير ثلاث: ثنتين في ذات الله، قوله: ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾، وقوله: ﴿ بَـلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَـٰذَا ﴾، وقوله في سارة: هي أختي ».

حدثني ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن المسيبّ بن رافع، عن أبي هريرة قال: ما كذب إبراهيم عليه السلام غير ثلاث كذبات: قوله: ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾، وقوله: ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُم هـٰذَا ﴾، وإنما قاله موعظة، وقوله حين سأله الملك فقال: أختي ـ لسارة ـ وكانت امرأته.

حدثني يعقوب، قال: حدثني ابن عُليَّة، عن أيوب، عن محمد، قال: إن إبراهيم لم يكذب إلا ثلاث كذبات: ثنتان في الله، وواحدة في ذات نفسه، وأما الثنتان فقوله: ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾، وقوله: ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَـٰذَا ﴾ وقصته في سارة. وذكر قصتها وقصة الملك.

قال أبو جعفر: رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق.

قال: وكانت هاجر جارية ذات هيئة، فوهبتها سارة لإبراهيم، وقالت: إني أراها امرأة وضيئة فخذها، لعلَّ الله يرزقك منها ولداً، وكانت سارة قد مُنِعت الولد فلا تلد لإبراهيم حتى أسنّت، وكان إبراهيم قد دعا الله أن يَهبَ له من الصالحين، وأخرت الدعوة حتى كبر إبراهيم وعقمت سارة، ثم إن إبراهيم وقع على هاجر، فولدت له إسماعيل عليهما السلام.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني ابن إسحاق، عن الزهريّ، عن عبد الرحمن بن عبد الله عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري، قال: قال رسول الله عليهُ: « إذا فتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيراً، فإنّ لهم ذمة ورَحِما ».

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني ابن إسحاق، قال: سألت الزهريّ: ما الرحم التي ذكر رسول الله على ما قاتها من الولد حزناً شديداً، وقد كان إبراهيم خرج من مصر إلى الشأم، وهاب ذلك الملك الذي ذلك على ما فاتها من الولد حزناً شديداً، وقد كان إبراهيم خرج من مصر إلى الشأم، وهاب ذلك الملك الذي كان بها، وأشفق من شرّه حتى قدمها، فنزل السَّبعْ من أرض فلسطين، وهي برّية الشأم، ونزل لوط بالمؤتفكة، وهي من السَّبع على مسيرة يوم وليلة. وأقرب من ذلك، فبعثه الله عزّ وجلّ نبيناً، وأقام إبراهيم فيها ذكر لي بالسّبع، فاحتفر به بئراً واتخذ به مسجداً، فكان ماء تلك البئر معيناً طاهراً، فكانت غنمه تردها. ثم إن أهلها آذوه فيها ببعض الأذى، فخرج منها حتى نزل بناحية من أرض فلسطين بين الرَّملة وإيليا، ببلد يقال له قَطّ وقولوا: فلها خرج من بين أظهرهم نضب الماء فذهب. واتبعه أهلُ السبع، فقال: ما أنا براجع إلى بلد أخرِجت منه، قالوا أخرجنا من بين أظهرنا رجلً صالحاً، فسألوه أن يرجع إليهم، فقال: ما أنا براجع إلى بلد أخرِجت منه، قالوا له: فإن الماء الذي كنت تشرب منه ونشرب معك منه قد نضِب فذهب، فأعطاهم سبع أعنز من غنمه، فقال: اذهبوا بها معكم، فإنكم لو قد أوردتموها البئر، قد ظهر الماء، حتى يكون معيناً طاهراً كما كان، فاشربوا منها، فلا تغترفن منها امرأة حائض، فخرجوا بالأعنز، فلما وقفت على البئر ظهر إليها الماء، فكانوا يشربون منها وهى على ذلك، حتى أتت امرأة طامث، فاغترفتْ منها، فنكص ماؤها إلى الذي هو عليه اليوم، ثم ثبت.

قال: وكان إبراهيم يُضيف من نزل به، وكان الله عزّ وجلّ قد أوسع عليه، وبسط له في الرزق والمال والخدم، فلما أراد الله عزّ وجلّ هلاك قوم لوط، بعث إليه رسلَه يأمرونه بالخروج من بين أظهرهم، وكانوا قد عملوا من الفاحشة ما لم يسبقهم به أحدٌ من العالمين، مع تكذيبهم نبيهم، وردّهم عليه ما جاءهم به من النصيحة من ربّهم، وأمرت الرسل أن ينزلوا على إبراهيم، وأنْ يبشّروه وسارة بإسحاق، ومنْ وراء إسحاق يعقوب، فلما نزلوا على إبراهيم وكان الضيفُ قد حُسِس عنه خس عشرة ليلة حتى شقَّ ذلك عليه - فيما يذكرون - لا يضيفه أحد، ولا يأتيه، فلما رآهم سرّ بهم رأى ضيفاً لم يضفه مثلهم حسناً وجمالًا، فقال: لا يخدم هؤلاء القوم أحدٌ إلا أنا بيدي، فخرج إلى أهله، فجاء كما قال الله عزّ وجلّ: ﴿ بعجْل سَمِين ﴾ (١) قد حنَذَه - والحناذ: الإنضاج يقول الله جل ثناؤه: ﴿ جَاءَ بِعِجْل حَنِيذٍ ﴾ (٢) فقرّبه إليهم، فأمسكوا أيديهم عنه، ﴿ فَلَمّا رَأَى

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات ٢٦.

<sup>(</sup>٢) سورة هود ٦٩.

أَيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ إليه نكِرَهُمْ وأَوْجَسَ منهم خِيفَةً ﴾ حين لم يأكلوا من طعامه، ﴿ قالُوا لا تَخَفْ إنا أُرسلنا إلى قوم لوط \* وَامْرَأْتُهُ ﴾ سارة ﴿ قائمةٌ فضحِكَتْ ﴾ لما عرفت من أمر الله عزّ وجلّ، ولما تعلم من قوم لوط، فبشّروها ﴿ بإسْحَاق ومِنْ وَرَاء إسحاقَ يعقوب ﴾ (١) بابن، وبابن ابن، فقالت \_ وَصَكّت وَجْهَهَا، يقال: ضربت على جبينها: ﴿ يَا وَيُلتِي أَأْلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ ﴾ إلى قوله: ﴿ إنّهُ حَمِيدٌ مجِيدٌ ﴾ (٢). وكانت سارة يومئذ \_ فيها ذكر لي بعض أهل العلم \_ ابنة تسعين سنة، وإبراهيم ابن عشرين ومائة سنة، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى بإسحاق ويعقوب ولد من صلب إسحاق وأمنَ ما كان يخاف، قال: ﴿ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَر إسماعيلَ وإسحاقَ إنَّ رَبّي لَسَمِيعُ الدُّعاء ﴾ (٣).

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني وهب بن سليمان، عن شعيب الجبائي، قال: ألقي أبراهيم في النار وهو ابن ستة عشرة سنة، وذبح إسحاق وهو ابن سبع سنين، وولدته سارة وهي ابنة تسعين سنة، وكان مذبحه من بيت إيليا على ميلين، فلما علمتْ سارة بما أراد بإسحاق مرضت يومين، وماتت اليوم الثالث، وقيل: ماتت سارة وهي ابنة مائة وسبع وعشرين سنة.

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ، قال: بعث الله الملائكة لتهلك قوم لوط، فأقبلت تمشي في صورة رجال شباب، حتى نزلوا على إبراهيم، فتضيَّفوه، فلما رآهم إبراهيم أجَلهمْ، فراغ إلى أهله، فجاء بعجل سمين فذبحه، ثم شواه في الرَّضْف وهو الحنيذ حين شواه، وأتاهم فقعد معهم، وقامت سارة تخدمهم، فذلك حين يقول جلّ ثناؤه: ﴿ وَامْرَأْتُهُ قَائِمَةٌ وَهُوَجَالِسٌ ﴾ (٤) في قراءة ابن مسعود، فلما قرَّبه إليهم قال: ألا تأكلون! قالوا: يا إبراهيم، إنا لا نأكل طعاماً إلا بثمن، قال: فإن لهذا ثمناً، قالوا: وما ثمنه؟ قال: تذكرون اسم الله على أوَّله وتحمدونه على آخره، فنظر جبرئيل إلى ميكائيل، فقال: حق لهذا أن يتخذه ربه خليلًا، ﴿ فَلَمَّا رأى أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إلَيْه ﴾ يقول: لا يأكلون، ﴿ نكرَهُمْ وقالت: عجباً وأوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾ (٥)؛ فلما نظرت إليه سارة أنه قد أكرمهم وقامت هي تخدمهم ضحكت وقالت: عجباً لأضيافنا! هؤلاء إنا نخدمهم بأنفسنا تكرمة لهم، وهم لا يأكلون طعامنا!

<sup>(</sup>١) سورة هود ٦٩، ٧١

<sup>(</sup>۲) سورة هود ۷۲، ۷۳.

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم ٤٩

<sup>(</sup>٤) سورة هود ٧١

<sup>(</sup>٥) سورة هود: ٧٠.

## ذكر أمر بناء البيت

قال: ثم إن الله عزّ وجلّ أمر إبراهيم بعد ما ولد له إسماعيل وإسحاق ـ فيها ذكر ـ ببناء بيت له يعبد فيه ، ويذكر. فلم يدر إبراهيم في أيّ موضع يبني ، إذ لم يكن بين له ذلك، فضاق بذلك ذرعاً ، فقال بعضُ أهل العلم: بعث الله إليه السكينة لتدلّه على موضع البيت، فمضت به السكينة ، ومع إبراهيم هاجر زوجته وابنه إسماعيل ، وهو طفل صغير.

وقال بعضهم: بل بعث الله إليه جَبَر ئِيل عليه السلام، حتى دلّه على موضعه وبين له ما ينبغي أن يعمل. \* ذكر من قال: الذي بعثه الله إليه لذلك السكينة:

حدثنا هنّاد بن السريّ، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن خالد بن عرعرة: أن رجلاً قام إلى على بن أبي طالب، فقال: ألا تخبرني عن البيت، أهو أول بيت وضع في الأرض؟ فقال: لا، ولكنه أول بيت وضع في البركة مقام إبراهيم، ومَنْ دخله كان آمناً، وإن شئت أنبأتك كيف بُنيَ. إن الله عزّ وجلّ أوحى إلى إبراهيم أن ابن لي بيتاً في الأرض، فضاق إبراهيم بذلك ذرعاً، فأرسل عزّ وجلّ السكينة، وهي ريح خَجُوج ولها رأسان، فاتبع أحدُهما صاحبه حتى انتهت إلى مكة فتطوّت على موضع البيت كتطوّي الحية، وأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقرّ السكينة، فبني إبراهيم وبقيّ حجر، فذهب الغلام يبني شيئاً، فقال إبراهيم: أبْغِني حجراً كما آمرك؛ فانطلق الغلام يلتمس له حجراً، فأتاه به فوجده قد ركّب الحجر الأسود في مكانه، فقال: يا أبت، مَن أتاك بهذا الحَجَر؟ فقال: أتاني به مَنْ لم يتكل على بنائك، أتاني به جبرئيل من الساء فأمّاه

حدثنا ابن بشار وابن المثنى، قالا: حدثنا مؤمّل، قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرّب، عن عليّ عليه السلام قال: لما أمِرَ إبراهيمُ ببناء البيت خرج معه إسماعيل وهاجر، فلما قدم مكة رأى على رأسه في موضع البيت مثل الغمامة فيه مثل الرأس، فكلَّمه؛ وقال: يا إبراهيم، ابن على ظلّي - أو على قَدْري ـ ولا تزد ولا تنقص، فلما بنى خرج وخلف إسماعيل وهاجر، فقالت هاجر: يا إبراهيم، إلى مَنْ تَكلُنا؟ قال: إلى الله قالت: انطلق فإنه لا يُضيعنا، قال: فعطش إسماعيل عطشاً شديداً، فصعدتها جر إلى الصفاء فنظرت فلم تر شيئاً، ثم رجعت إلى الصّفا، فنظرت فلم تر شيئاً، حتى فعلت ذلك سبع مرات، فقالت: يا إسماعيل، مُتْ حيث لا أراك، فأتته وهو يفحص برجله من العطش، فناداها جبرائيل، فقال: مَنْ أنت؟ قالت: أنا هاجر، أم ولد إبراهيم، قال: إلى مَنْ وَكلَكما؟ قالت: وكلنَا إلى

الله، قال: وكلَّكما إلى كافٍ، قال: ففحص الغلام الأرضَ بإصبعه، فنبعت زمزم، فجعلت تحبس الماء، فقال: دعيه، فإنها رَواء.

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ، قال: لما عهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل: أن طهّرا بيتي للطائفين، انطلق إبراهيم حتى أتى مكة، فقام هو وإسماعيل، وأخذ المعاول لا يدريان أين البيت، فبعث الله عز وجل ريحاً يقال لها ريح الخَجُوج لها جناحان ورأس في صورة حية، فكنست لهما ما حول الكعبة عن أساس البيت الأول، واتبعاها بالمعاول يحفران حتى وضعا الأساس، فذلك حين يقول عزّ وجل: ﴿ وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبْراهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ﴾(١).

وحدثنا ابن حُميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن الحسن بن عُمارة، عن سماك بن حرب، عن خالد بن عرعرة، عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول: لما أمر الله إبراهيم بعمارة البيت والأذان بالحج في الناس خرج من الشأم ومعه ابنه إسماعيل، وأم إسماعيل هاجر، وبعث الله معه السكينة، وهي ريح لها لسان تكلّم به، يغدو معها إبراهيم إذا غدت، ويروح معها إذا راحت، حتى انتهت به إلى مكة، فلما أتت موضع البيت استدارت به، ثم قالت لإبراهيم: ابن عليّ، ابن عليّ، ابن عليّ، فوضع إبراهيم الأساس ورفع البيت هو وإسماعيل، حتى انتهيا إلى موضع الركن، قال إبراهيم لإسماعيل: يا بنيّ، ابغ لي حجراً أجعله علماً للناس فجاءه بحجر، فلم يرضه وقال: ابغني غير هذا، فذهب إسماعيل ليلتمس له حَجَراً، فجاءه وقد أيّ بالركن، فوضعه في موضعه، فقال: يا أبت، مَنْ جاءك بهذا الحجر؟ قال: مَنْ لم يكلّي إليك يا بُنيّ.

وقال آخرون: إنَّ الذي خرج مع إبراهيم من الشام لدلالته على موضع البيت جَبَرئيل عليه السلام، وقالوا: كان إخراجه هاجر وإسماعيل إلى مكة لما كان من غيرةِ سارَة بسبب ولادة هاجر منه إسماعيل.

### ذكر من قال ذلك:

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السدي بالإسناد الذي قد ذكرناه أن سارة قالت لإبراهيم: تسرّ هاجر، فقد أذنت لك فوطئها، فحملت بإسماعيل، ثم إنه وقع على سارة فحملت بإسحاق، فلما ولدته وكبر اقتتل هو وإسماعيل، فغضبت سارة على أمّ إسماعيل، وغارت عليها، فأخرجتها، ثم إنها دعتها فأدخلتها. ثم غضبت أيضاً فأخرجتها ثم أدخلتها، وحلفت لتقطعن منها بَضْعة؛ فقالت: أقطع أنفها، أقطع أذنها، فيشينها ذلك، ثم قالت: لا بل أخفضها، فقطعت ذلك منها، فاتخذت هاجر عند ذلك ذيلاً تعفي به عن الدم، فلذلك خفضت النساء، واتخذت ذيولاً، ثم قالت: لا تساكِني في بلد. وأوحى الله إلى المكة وابنها فوضعها، وقالت له هاجر: إلى من تركتنا هاهنا؟ ثم ذكر خبرها، وخبر ابنها.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمَة، عن ابن إسحاق، قال: حدثنا عبد الله بن أبي نَجِيح، عن مجاهد وغيره من أهل العلم أن الله عزّ وجلّ، لما بوّاً لإبراهيم مكانَ البيت ومعالمَ الحرم، فخرج وخرج معه جَبَرثيل،

<sup>(</sup>١) سورة الحج ٢٦.

يقال: كان لا يمرّ بقرية إلا قال: بهذه أمرت يا جَبَرئيل؟ فيقول: جَبرئيل: امضه، حتى قدم به مكة، وهي إذ ذاك عصاه سَلَم وسَمُر، وبها أناس يقال لهم العماليق، خارج مكة وما حولها، والبيت يومئذ رَبْوة حمراء مَدرة، فقال إبراهيم لجبرئيل: أها هنا أمرت أن أضعها؟ قال: نعم، فعمد بها إلى موضع الحِجْر، فأنزلها فيه، وأمر هاجر أم إسماعيل أن تتخذ فيه عريشاً فقال: ﴿ رَبّنا إنّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرّيّتِي بوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِك الْمُحَرَّم ﴾ إلى - ﴿ لَعَلَّهُمْ يشكرون \* ﴾ (١). ثم انصرف إلى أهله بالشأم وتركها عند البيت. قال: فظميء المُمعت كالصوت عند الصفا، فأقبلت حتى قامت عليه فلم تر شيئاً، ثم سمعت صوتاً لتحو المرْوة، فأقبلت فسمعت كالصوت عند الصفا، فأقبلت حتى قامت عليه فلم تر شيئاً، ثم سمعت صوتاً نحو المرْوة، فأقبلت على الفقات ذلك. ثم إنها سمعت أصوات سباع الوادي نحو إسماعيل حيث تركته، فأقبلت إليه تشتد، فوجدته فقعلت ذلك. ثم إنها سمعت أصوات سباع الوادي نحو إسماعيل حيث تركته، فأقبلت إليه تشتد، فوجدته يفحص الماء بيده من عين قد انفجرت من تحت يده، فشرب منها، وجاءتها أمّ إسماعيل فجعلتها حسْياً، ثم استقت منها في قربتها تذخره الإسماعيل، قلولا الذي فعلت ما زالت زمزم مَعيناً طاهراً ماؤها أبداً. قال مجاهد: ولم نزل نسمع أن زمزم هَزْمَةُ جَبرئيل بعقبه الإسماعيل حين ظمىء.

حدثني يعقوب بن إبراهيم والحسن بن محمد، قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، قال: نُبُّتُ عن سعيد بن جبير أنه حدث عن ابن عباس أن أوّل منْ سعى ببن الصفا والمروة لأمَّ إسماعيل، وأنّ أوّل منْ أحدث من نساء العرب جرّ الذيول لأمُّ إسماعيل. قال: لما فرّت من سارة أرْخَتْ ذيلَها لتعفِّي أثرها، فجاء بها إبراهيم ومعها إسماعيل حتى انتهى بها إلى موضع البيت، فوضعها ثم رجع، فاتبعته فقالت: إلى أيّ شيء تكلنا؟ إلى طعام تكلنا؟ إلى شراب تكلنا؟ لا يرد عليها شيئاً، فقالت: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم، قالت: إذاً لا يضيعنا، قال: فرجعت ومضى حتى إذا استوى على ثنيَّة كَذَاء، أقبل على الوادي فقال: ﴿ رَبَّنَا إِنِي أَسُكُنْتُ بِن فَرَع عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرِّم . . . ﴾ الآية . قال: ومع الإنسانة شنةٌ فيها ماء، فنفذ الماء، فعطشت فانقطع لبنها، فعطش الصبيّ فنظرت: أيّ الجبال أدنى إلى الأرض، فصعدت الصفا فتسمّعت: هل تسمع صوتاً، أو ترى أنيساً؟ فلم تسمع شيئاً فانحدرت، فلما أتت على الوادي سعت ـ وما تريد السّعي ـ كالإنسان المجهود الذي يَسْعى وما يريد السعي، فنظرت أيّ الجبال أدنى إلى الأرض، فصعدت الصفا فتسمّعت: هل تسمع صوتاً أو ترى أنيساً؟ فسمعت صوتاً، فقالت: كالإنسان الذي يكذّب سمعه: صه! حتى استيقنت، فقالت: قد أسمعتني صوتك فاغثني، فقد هلكت وهلك مَنْ معي، فجاء الملك بها حتى انتهى بها إلى موضع زمزم، فضرب بقدمه ففارت عيناً، فعجلت الإنسانة تُفرغ في شنّتها، فقال رسول الله ﷺ: « رحم الله أمً إسماعيل، لولا أنها عَجلت لكانت زمزم عيناً معيناً ».

وقال لها الملَك: لا تخافي الظمأ على أهل هذا البلد؛ فإنها عين يشرب ضيفان الله منها، وقال: إن أبا هذا الغلام سيجيء فيبنيان لله بيتاً هذا موضعه.

قال: ومرّت رُفقة من جُرْهم تريد الشأم، فرأوا الطيرَ على الجبل، فقالوا: إن هذا الطير لعائف على ماء، فهل علمتم بهذا الوادي من ماء؟ فقالوا: لا، فأشرفوا فإذا هم بالإنسانة، فأتوها فطلبوا إليها أن ينزلوا معها،

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم ٣٧.

فأذنت لهم، قال: وأتى عليها ما يأتي على هؤلاء الناس من الموت، فماتت وتزوج إسماعيل امرأة منهم، فجاء إبراهيم فسأل عن منزل إسماعيل حتى دُلَّ عليه فلم يجده، ووجد امرأة له فَظَة غليظة، فقال لها: إذا جاء زوجك فقولي له: جاء ها هنا شيخ من صفته كذا وكذا، وأنه يقول لك: إني لا أرضى لك عتبة بابك فحوها، وانطلق، فلها جاء إسماعيل أخبرته فقال: ذلك أبي، وأنت عتبة بابي. فطلقها، وتزوج امرأة أخرى منهم، وجاء إبراهيم حتى انتهى إلى منزل إسماعيل فلم يجده ووجد امرأة له سهلة طليقة فقال لها: أين انطلق زوجك؟ فقالت: انطلق إلى الصيد، قال: فها طعامكم؟ قالت اللحم والماء، قال: اللهم بارك لهم في لحمهم ومائهم، ثلاثاً. وقال لها: إذا جاء زوجك فأخبريه، قولي له جاء هاهنا شيخ من صفته كذا وكذا، وإنه يقول لك: قد رضيتُ لك عتبة بابك، فأثبتها، فلها جاء إسماعيل أخبرته قال: ثم جاء الثالثة، فرفعا القواعد من البيت.

حدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا يحيى بن عباد، قال: حدثنا هماد بن سَلَمة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس قال: جاء إبراهيم نبي الله بإسماعيل وهاجر فوضعها بمكة في موضع زمزم، فلها مضى نادته هاجر: يا إبراهيم، إنما أسألك ثلاث مرات: مَنْ أمرك أن تضعني بأرض ليس فيها زرع ولا ضرع ولا أنيس ولا ماء ولا زاد؟ قال: ربي أمرني، قالت: فإنه لن يضيعنا، قال: فلها قفا إبراهيم قال: ﴿ رَبّنا إنّك تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ﴾ يعني من الحزن ﴿ وَما يَخْفَى عَلى آللهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الأرْض وَلا في السَّماء \* ﴾(١). فلها ظمىء إسماعيل جعل يدحص الأرض بعقبه فذهبت هاجر حتى علت الصفا، والوادي يومئذ لاخ \_ يعني عمبق \_ فصعدت الصفا، فأشرفت لتنظر: هل ترى شيئاً؟ فلم تر شيئاً، فانحدرت فبلغت الوادي، فسعت فيه حتى خرجت منه، فأتت المروة فصعدت فاستشرفت: هل ترى شيئاً؟ فلم تر شيئاً، ففعلت ذلك سبع مرات، ثم جاءت من المروة إلى إسماعيل، وهو يدحص الأرض بعقبه، وقد نبعت العين ففعلت ذلك سبع مرات، ثم جاءت من المروة إلى إسماعيل، وهو يدحص الأرض بعقبه، وقد نبعت العين وهي زمزم، فجعلت تفحص الأرض بيدها عن الماء، وكلها اجتمع ماء أخذته بقدحها، فأفرغته في سقائها، قال : فقال النبي ﷺ: « يرحمها الله! لو تركثها لكانت عيناً سائحة تجري إلى يوم القيامة ».

قال: وكانت جُرهم يومئذ بواد قريب من مكة، قال: ولزمت الطير الوادي حين رأت الماء، فلما رأت جُرهم الطير لزمت الوادي، قالوا. ما لزمته إلا وفيه ماء، فجاؤوا إلى هاجر، فقالوا: لو شئت كنا معك وآنسناك والماء ماؤك، قالت: نعم! فكانوا معها حتى شبّ إسماعيل وماتت هاجر، فتزوج إسماعيل امرأة من جُرهم، قال: فاستأذن إبراهيم سارة أن يأتي هاجر، فأذنت له، وشرطت عليه ألاّ ينزل، وقدم إبراهيم ـ وقد ماتت هاجر ـ إلى بيت إسماعيل، فقال لامرأته: أين صاحبك؟ قالت: ليس هاهنا، ذهب يتصيّد، وكان إسماعيل يخرج من الحرم فيتصيّد ثم يرجع، فقال إبراهيم: هل عندك ضيافة؟ هل عندك طعام أو شراب؟ قالت: ليس عندي وما عندي أحد، قال إبراهيم: إذا جاء زوجُك فأقرئيه السلام، وقولي له: فليغير عتبة بابه، وذهب إبراهيم وجاء إسماعيل، فوجد ريح أبيه فقال لامرأته: هل جاءك أحد؟ قالت: جاءني شيخ صفته كذا ـ وكذا كالمستخفّة بشأنه ـ قال: فيا قال لك؟ قالت: قال لي: أقرئي زوجك السلام، وقولي له: فليغير عتبة بابه، فطلًقها وتزوّج أخرى، فلبث إبراهيم ما شاء الله أن يلبّث، ثم استأذن سارة أن يزور إسماعيل، فأذنت له واشترطت عليه ألا ينزل، فجاء إبراهيم حتى انتهى إلى باب إسماعيل، فقال لامرأته: أين صاحبك؟ قالت:

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم ٣٨.

ذهب يتصيّد وهو يجيء الآن إن شاء الله، فانزل يرحمك الله! قال لها: هل عندك ضيافة؟ قالت: نعم، قال: هل عندك خبز أو بُرّ أو شعير أو تحر؟ قال: فجاءت باللبن واللحم، فدعا لهما بالبركة، فلو جاءت يومئذ بخبز أو بُرّ أو شعير أو تحر لكانت أكثر أرض الله برًّا وشعيراً وتحراً، فقالت: انزل حتى أغسل رأسك، فلم ينزل، فجاءته بالمقام فوضعته عن شقه الأيمن، فوضع قدمه عليه فبقي أثر قدمه عليه، فغسلت شِقّ رأسه الأيمن، ثم حولت المقام إلى شِقّه الأيسر، فقال لها: إذا جاء زوجك فاقرئيه السلام، وقولي له: قد استقامت عتبة بابك. فلها جاء إسماعيل وجد ربح أبيه، فقال لامرأته: هل جاءك أحد؟ قالت: نعم، شيخ أحسنُ الناس وجهاً وأطيبهم ربياً، فقال لي: كذا وكذا، وقلت له: كذا وكذا، وغسلت رأسه، وهذا موضع قدميه على المقام، قال: وما قال لك؟ قال: يأدا جاء زوجُك فأقرئيه السلام، وقولي له: قد استقامت عتبة بابك، قال ذلك إبراهيم فلبث ما شاء الله أن يلبث وأمره الله عز وجل ببناء البيت، فبناه هو وإسماعيل، فلما بنياه قيل: ﴿ أَذَّن فِي النّاسِ صخرة ولا شجرة ولا شيء إلا قال: يأيها الناس، إنّه قد بُني لكم بيت فحجوه، فجعل لا يسمعه أحد؛ لا صخرة ولا شجرة ولا شيء إلا قال: لبّيك اللهم لبيك. قال: وكان بين قوله: ( ربّنا إنّي أسكنتُ مِنْ ذُريّتي بوادٍ غير ذِي زَرْع عِنْد بَيْتِكَ الْمُحرَّم ﴾، وبين قوله: ﴿ الحمْدُ لِلّهِ الّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الكِبَرِ إسْمَاعيل وإسْماق كَار كذا وكذا عاماً؛ لم يحفظ عطاء.

حدثني محمد بن سنان، قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد أبو علي الحنفي، قال: أخبرنا إبراهيم بن نافع، قال: سمعت كثير بن كثير يحدِّث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء ـ يعني إبراهيم ـ فوجد إسماعيل يُصْلِح نَبْلاً له من وراء زمزم، فقال إبراهيم: يا إسماعيل، إن ربّك قد أمرني أن أبني له بيتاً، فقال له إسماعيل: فأطع ربّك فيها أمرك، فقال إبراهيم: قد أمرك أن تُعينني عليه قال: إذاً أفعل، قال: فقام معه، فجعل إبراهيم يبنيه وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان: ﴿ رَبّنَا تَقَبّلُ مِنّا إِنّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (٣)، فلما ارتفع البنيان وضعف الشيخ عن رفع الحجارة قام على حجر، وهو مقام إبراهيم، فجعل يناوله ويقولان: ﴿ تَقَبّلُ مِنّا إِنكَ أَنْتَ السَّمِيع العليم ﴾ (٤).

فلما فرغ إبراهيم من بناء البيت الذي أمره الله عزَّ وجلَّ ببنائه، أمره الله أن يؤذِّن في الناس بالحج، فقال له: ﴿ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجَ عَمِيقٍ ﴾ (٤). فقال إبراهيم - فيها له: ﴿ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجَ عَمِيقٍ ﴾ (٤). فقال إبراهيم - فيها ذكر لنا - ما حدثنا به ابن حميد قال: حدثنا جرير، عن قابوس بن أبي ظَبْيان، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت، قيل له: أذّن في الناس بالحجّ، قال: يا رب، وما يبلغ صوتي؟ قال: أذّن وعلي البلاغ، فنادى إبراهيم: يأيها الناس كتب عليكم الحجّ إلى البيت العتيق، قال: فسمِعه ما بين السهاء والأرض: أفلا ترى الناس يَجيئون من أقصى الأرض يُلبُّون!

حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا محمد بن فضيل بن غَزُوان الضبّي، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: لما بني إبراهيم البيتَ أوحى الله عزَّ وجلَّ إليه، أن أذِّنْ في الناس بالحج، قال: فقال إبراهيم: ألاّ إن ربَّكم قد اتخذ بيتاً، وأمركم أن تحجُّوه، فاستجاب له ما سمعه من شيء، من حجر أو

<sup>(</sup>١) سورة الحج ٢٧. (٣) سورة البقرة ١٢٧

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم ٣٧، ٣٩.

شجر أو أكمة أو تراب أو شيء: لَبَّيْك اللهم لبَّيك !

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يحيى بن واضح، قال: حدثنا الحسين بن واقد، عن أبي الزبير، عن مجاهد، عن ابن عباس، قوله: ﴿ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ﴾، قال: قام إبراهيم عليه السلام خليل الله على الحجر فنادى: يأيها الناس، كتب عليكم الحجّ، فأسمَع مَنْ في أصلاب الرجال وأرحام النساء، فأجابه مَنْ آمن ممن سبق في علم الله أن يحجّ إلى يوم القيامة: لبّيك اللهم لبيّك!

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سُفيان، عن سلمة، عن مجاهد، قال: قيل الإبراهيم: أذن في الناس بالحج، فقال: يا ربّ، كيف أقول؟ قال: قل: لبّيْك، اللهم لبيك، قال: فكانت أولَ التلبية.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عمر بن عبد الله بن عروة؛ أنّ عبد الله بن الزبير قال لعبيد بن عمير الليثيّ: كيف بلغك أن إبراهيم دعا إلى الحجّ؟ قال: بلغني أنه لما رفع هو وإسماعيل قواعد البيت، وانتهى إلى ما أراد الله من ذلك، وحضر الحجّ استقبل اليمن، فدعا إلى الله وإلى حجّ بيته فأجيب: أن لبيك اللهم البيك! ثم الى المغرب فدعا إلى الله وإلى حجّ بيته، فدعا إلى الله وإلى حجّ بيته، فاجيب: أن لبيك اللهم البيك! ثم إلى الشأم فدعا إلى الله عزّ وجلّ وإلى حج بيته فأجيب أن لبيك اللهم لبيك؛ ثم إلى الشأم فدعا إلى الله عزّ وجلّ وإلى حج بيته فأجيب أن لبيك اللهم والعصر فأجيب: أن لبيك اللهم الميك؛ ثم بالت بهم حتى أصبح، فصلى بهم صلاة الفجر، ثم غَدا بهم إلى عرفة، فقال بهم والمغرب والعشاء الأخرة، ثم بات بهم حتى أصبح، فصلى بهم صلاة الفجر، ثم مَدا بهم إلى الموقف من عَرفة، فوقف عليه الإمام يُريه ويعلمه، فلما غَرَبت الشمس دفع به وبمن معه حتى إذا طلع بهم على الأراك، وهو الموقف من عرفة الذي يقف عليه الإمام يُريه ويعلمه، فلما غَرَبت الشمس دفع به وبمن الفجر صلى بهم صلاة الغداة، ثم وقف به على قُزَح من المزدلفة فيمن معه، وهو الموقف الذي يقف به الإمام حتى الفجر صلى بهم صلاة الغداة، ثم وقف به على قُزَح من المزدلفة فيمن معه، وهو الموقف الذي يقف به الإمام حتى وحلى، ثم أفاض به من مِنى ليرية كيف يصنع، حتى رمى الجمرة الكبرى، وأراه المنحر من منى، ثم نحر وحلى، ثم أفاض به من مِنى ليُرية كيف يومي ماد به إلى مئى ليُرية كيف يرمي الجمار، حتى فرغ له من المجح وأذن به في الناس.

قال أبو جعفر: وقد رُويَ عن رسول الله ﷺ وعن بعض أصحابه أن جبْرئيل هو الذي كان يُرِي إبراهيم المناسك إذا حجّ .

ذكر الرواية بذلك عن رسول الله:

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى ـ وحدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى ـ قال: أخبرنا ابن أبي ليلى، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي على قال: أق جبرئيل إبراهيم يوم التروية فراح به إلى منى، فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر بمنى، ثم غدا به إلى عرفات، فأنزله الأراك، \_ أو حيث ينزل الناس \_ فصلى به الصلاتين جميعاً: الظهر والعصر، ثم وقف به حتى إذا كان كأعجل ما يصلي أحد من الناس المغرب، أفاض حتى أتى به جميعاً، فصلى به الصلاتين جميعاً: المغرب والعشاء، ثم أقام حتى إذا كان كأعجل ما يصلي أحد من الناس الفجر صلى به، ثم وقف حتى إذا

كان كأبطأ ما يصلي أحد من المسلمين الفجر أفاض به إلى مِنَّى، فرمى الجمرة ثم ذبح وحلق، ثم أفاض إلى البيت، ثم أوحى الله عزّ وجلّ إلى محمد ﷺ: ﴿ أَنِ آتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مَنَ المُشْرِكِينَ ﴾(١).

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عمران بن محمد بن أبي ليلى، قال: حدثني أبي، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله على نحوه.

ثم إن الله تعالى ذكره ابتلى خليله إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه.

واختلف السّلَف من علماء أمة نبينا ﷺفي الذي أمِرَ إبراهيم بذبحه من ابنيه، فقال بعضهم: هو إسحاق بن إبراهيم، وقال بعضهم: هو إسماعيل بن إبراهيم، وقدروي عن رسول الله ﷺ كلا القولين، لو كان فيهما صحيح لم نَعْدُه إلى غيره، غيرَ أنّ الدليلَ من القرآن على صحة الرواية التي رويت عنه ﷺ أنه قال: «هو إسحاق» أوضح وأبين منه على صحة الأخرى.

والرواية التي رويت عنه أنه قال: « هو إسحاق » حدثنا بها أبو كريب، قال: حدثنا زيد بن الحباب، عن الحسن بن دينار، عن علي بن زيد بن جُدْعان، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس، عن العباس بن عبد المطلب، عن النبي على في حديث ذكر فيه : ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴾ (٢) قال: « هو إسحاق ».

وقد روي هذا الخبر عن غيره من وجه أصلح من هذا الوجه، غير أنه موقوف على العباس غير مرفوع إلى رسول الله ﷺ.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن يمان، عن مبارك، عن الحسن عن الأحنف بن قيس، عن العباس بن عبد المطلب: ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِ عَظِيمٍ ﴾ قال: « هو إسحاق ».

وأما الرواية التي رُويت عنه أنه هو إسماعيل، في حدثنا محمد بن عمار الرازي، قال: حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة، قال: حدثنا عمر بن عبد الرحيم الخطابيّ، عن عبد الله بن محمد العُتبيّ من ولد عُتبة بن أبي سفيان، عن أبيه، قال: حدثني عبد الله بن سعيد، عن الصَّنابحي، قال: كنا عند معاوية بن أبي سفيان، فذكروا الذبيح، إسماعيل أو إسحاق؟ فقال: على الخبير سقطتم، كنا عند رسول الله على فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، عُدْ عليّ بما أفاء الله عليك يا بن الذبيحين، فضحك رسول الله على أمر بحفر زمزم نذر لله: لئن سهّل الله له أمرها ليذبحن أحد ولده)، قال: فخرج السهم على عبد الله، فمنعه أخواله وقالوا: اقد ابنك بمائة من الإبل، ففداه بمائة من الإبل. وإسماعيل الثاني.

ونذكر الآن من قال من السلف إنه إسحاق، ومن قال إنه إسماعيل.

ذكر من قال هو إسحاق:

<sup>(</sup>١) سورة النحل ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات ١٠٧.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن يمان، عن مبارك، عن الحسن عن الأحنف بن قيس، عن العباس بن عبد المطلب: ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِ عَظِيمٍ ﴾ قال: هو إسحاق.

حدثنا الحسين بن يزيد الطَّحَّان، قال: حدثنا ابن إدريس، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: الذي أمر بذبحه إبراهيم هو إسحاق.

حدثني يعقوب، قال: حدثنا ابن علية، عن داود، عن عكرمة، قال: قال ابن عباس: الذبيح هو إسحاق.

حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس: ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴾ قال: هو إسحاق.

حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، قال: افتخر رجل عند ابن مسعود، فقال: أنا فلان ابن فلان ابن الأشياخ الكرام، فقال عبد الله: ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق، ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا إبراهيم بن المختار، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن الزهريّ، عن العلاء بن جارية الثقفيّ، عن أبي هريرة، عن كعب، في قوله: ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴾ قال: من ابنه إسحاق.

حدثنا ابن حُمَيد، قال: حدثنا سلَمة، قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن محمد بن مسلم الزهري، عن أبي سفيان بن العلاء بن جارية الثقفي، حليف بني زهرة، عن أبي هويرة، عن كعب الأحبار، أن الذي أمِر بذبحه إبراهيم من ابنيه إسحاق.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أن عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفيّ، أخبره أن كعباً قال لأبي هريرة: ألا أخبرك عن إسحاق بن إبراهيم النبيّ؟ قال: أبو هريرة: بلّى، قال كعب: لما أرِي إبراهيم ذبح إسحاق، قال الشيطان: والله لئن لم أفتن عند هذا آل إبراهيم لا أفتن أحداً منهم أبداً، فتمثّل الشيطان لهم رجلاً يعرفونه، فأقبل حتى إذا خرج إبراهيم بإسحاق ليذبحه دخل على سارة امرأة إبراهيم، فقال لها: أين أصبح إبراهيم غادياً بإسحاق؟ قالت: غدا لبعض حاجته، قال الشيطان: لا والله ما لذلك غدا به، قالت سارة: فلم غدا به؟ قال: غدا به ليذبحه، قالت سارة: ليس من ذلك شيء، لم يكن ليذبح ابنه، قال الشيطان: بلى والله، قالت سارة: فلم يذبحه؟ قال: زعم أن ربّه أمره بذلك، قالت سارة: فال إبحض حاجته، قال الشيطان: لا والله، ما غذا بك لبعض حاجته، ولكنه غدا بك ليذبحك. قال إسحاق: ما كان أبي ليذبحني، قال: بلى، قال: لم؟ قال: زعم أن ربّه أمره بذلك، قال إسحاق: ما كان أبي ليذبحني، فتركه الشيطان وأسرع إلى إبراهيم، فقال: أين أصبحت غادياً بابنك؟ قال: غدوت به لبعض حاجتي، قال: أما والله ما غدوت به لبعض حاجتي، قال: أما والله ما غدوت به لبعض حاجتي، قال: أما والله ما غدوت به الإل تذبحه، قال: أمن أمرن ربي

لأفعلنّ، قال: فلما أخذ إبراهيم إسحاق ليذبحه وسلّم إسحاق أعفاه الله، وفداه بذبح عظيم. قال إبراهيم لإسحاق: قم أي بُنيّ، فإن الله قد أعفاك، فأوحى الله إلى إسحاق: إني أعطيك دعوة أستجيب لك فيها، قال إسحاق: اللهمّ فإني أدعوك أن تستجيب لي: أيما عبدٍ لقِيك من الأولين والاخرين لا يشرِك بك شيئاً فأدخِله الجنة.

حدثني عمرو بن علي، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه، قال: قال موسى : يا ربّ، يقولون يا إلّه إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فيم قالوا ذلك؟ قال: إن إبراهيم لم يعدل بي شيئاً قطّ إلا اختارني عليه، وإن إسحاق جادَ لي بالذبح وهو بغير ذلك أجود، وإن يعقوب كلّم زدتُه بلاء زادني حسن ظَن.

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا مؤمّل، قال: حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه قال: قال موسى: أي ربّ بم أعطيت إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما أعطيتهم؟ فذكر نحوه.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن يمان، عن إسرائيل، عن جابر، عن ابن سابط، قال: هو إسحاق.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن يمان عن سفيان، عن أبي سنان الشيبانيّ، عن ابن أبي الهذيل، قال: الذبيح هو إسحاق.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا سفيان بن عقبة، عن حمزة الزيات، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، قال: قال يوسفُ للملك في وجهه ترغب أن تأكل معي، وأنا والله يوسف بن يعقوب نبي الله بن إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله!

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي سنان، عن ابن أبي الهذيل، قال: قال يوسف للملك، فذكر نحوه.

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ، في خبر ذكرَه عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس ـ وعن مرة الهمدانيّ، عن ابن مسعود ـ وعن ناس من أصحاب النبي ﷺ، أن إبراهيم عليه السلام أرِيَ في المنام فقيل له: أوْف نذرك الذي نذرت: إن رزقك الله غلاماً من سارة أن تذبحه.

حدثني يعقوب، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا زكرياء وشعبة، عن أبي إسحاق، عن مسروق في قوله: ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴾ قال هو إسحاق.

ذكر من قال هو إسماعيل:

حدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، قال: حدثنا يحي بن يمان، عن إسرائيل، عن تُوير، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: الذبيح إسماعيل.

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا بيان، عن الشعبي، عن ابن عباس: ﴿ وَفَدَيْنَاه بِذِبْحِ عَظِيمٍ ﴾، قال: إسماعيل.

حدثنا ابن مُميد، قال: حدثنا يحيى بن واضح، قال: حدثنا أبو حمزة محمد بن ميمون السكريّ عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس قال: إن الذي أمِر بذبحه إبراهيم إسماعيل.

حدثني يعقوب، قال: حدثنا هشيم، عن علي بن زيد، عن عمار مولى بني هاشم، وعن يوسف بن مهران، عن ابن عباس قال: هو إسماعيل، يعني: ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴾.

حدثني يعقوب، قال: حدثنا ابن عليّة، قال: حدثنا داود، عن الشعبي، قال: قال ابن عباس: هو إسماعيل.

وحدثني به يعقوب مرة أخرى، قال: حدثنا ابن عُلَية، قال: سئل داود بن أبي هند: أيّ ابنيْ إبراهيم أمِر بذبحه؟ فزعم أن الشعبيّ قال: قال ابن عباس: هو إسماعيل.

حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدّثنا شعبة، عن بيان، عن الشعبي، عن ابن عباس، أنه قال في الذي، فداه الله بذبح عظيم، قال: هو إسماعيل.

حدثنا يعقوب، قال: حدثنا ابن عُلَيّة، قال: حدثنا ليث، عن مجاهد عن ابن عباس، قوله: ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِ عظيم ﴾، قال: هو إسماعيل.

وحدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمر بن قيس، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عباس، أنه قال: المفدى إسماعيل، وزعمت اليهود أنه إسحاق، وكذبت اليهود.

وحدثني محمد بن سنان القزاز، قال: حدّثنا أبو عاصم، عن مبارك، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس: الذي فداه الله عزّ وجلّ قال: هو إسماعيل.

حدثني محمد بن سنان، قال: حدثنا حجاج، عن حماد، عن أبي عاصم الغنوي، عن أبي الطفيل، عن ابن عباس مثله.

حدثني إسحاق بن شاهين، قال: حدثني خالد بن عبد الله، عن داود، عن عامر، قال: الذي أراد إبراهيم ذبحه إسماعيل.

حدثنا ابن المثنى، قال: حدثني عبد الأعلى، قال: حدثنا داود، عن عامر أنه قال في هذه الآية ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْح ِ عَظِيم ٍ ﴾، قال: هو إسماعيل، قال: وكان قَرْنا الكبش مَنُوطين بالكعبة.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن يمان، عن إسرائيل عن جابر، عن الشعبيّ، قال: الذبيحُ إسماعيل.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن يمان، عن إسرائيل، عن جابر، عن الشعبي، قال: رأيتُ قرني الكبش في الكعبة.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن يمان، عن مبارك بن فَضالة، عن علي بن زيد بن جُدعان، عن يوسف بن مِهران، قال: هو إسماعيل.

حدثنا أبوكريب، قال: حدثنا ابن يمان، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد، قال: هو إسماعيل.

١٦٢

حدثني يعقوب، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا عوف، عن الحسن: ﴿ وَفَدَيناه بِذِبح عظيم ﴾، قال: هو إسماعيل.

حدثنا ابن حميد، قال: حدَّثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: سمعت محمد بن كعب القرظي وهو يقول: إن الذي أمر الله عزّ وجلّ إبراهيم بذبحه من ابنيه إسماعيل، وإنّا لنجدُ ذلك في كتاب الله عزّ وجلّ في قصة الخبر عن إبراهيم وما أمر به من ذبح ابنه، أنه إسماعيل، وذلك أن الله عزّ وجلّ يقول حين فَرغ من قصة المذبوح من ابني إبراهيم قال: ﴿ وَبَشَّرْنَاهُ بإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (١) ويقول: ﴿ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾ (٢)؛ يقول: بابن وابن ابن، فلم يكن يأمره بذبح إسحاق، وله فيه من الله من الموعود ما وَعده، وما الذي أمر بذبحه إلا إسماعيل.

حدثنا ابنُ حميد، قال: حدثنا سَلَمة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن بُريدة بن سفيان بن فروة الأسلميّ، عن محمد بن كعب القرظيّ، أنه حدّثهم أنه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز، وهو خليفة إذ كان معه بالشأم، فقال له عمر: إن هذا لشيء ما كنتُ أنظر فيه، وإني لأراه كها قلت، ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام كان يهوديًّا فأسلم، فحسن إسلامه، وكان يرى أنه من علماء اليهود. فسأله عمر بن عبد العزيز عن ذلك. قال محمد بن كعب القرظي: وأنا عند عمر بن عبد العزيز، فقال له عمر: أيّ ابني إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال: إسماعيل؛ والله يا أمير المؤمنين، إن يَهود لتعلم بذلك، ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أباكم الذي كان من أمر الله فيه والفضل الذي ذكره الله منه لصبره على ما أمر به، فهم يجحدون ذلك، ويزعمون أنه إسحاق، لأنّ إسحاق أبوهم.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن الحسن بن دينار وعمرو بن عبيد، عن الحسن بن أبي الحسن البصريّ، أنه كان لا يشكّ في ذلك أن الذي أمر بذبحه من ابنيْ إبراهيم إسماعيل.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: قال محمد بن إسحاق: سمعت محمد بن كعب القرظيّ يقول ذلك كثيراً.

وأما الدلالة من القرآن التي قلنا إنها على أن ذلك إسحاق أصحّ، فقوله تعالى مخبراً عن دعاء خليله إبراهيم حين فارق قومَه مهاجراً إلى ربّه إلى الشام مع زوجته سارة، فقال: ﴿ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ \* رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِين ﴾ (٣)، وذلك قبل أن يعرف هاجر، وقبل أن تصير له أمّ إسماعيل، ثم أتبع ذلك ربنا عزَّ وجل الخبر عن إجابته دعاءه، وتبشيره إياه بغلام حليم، ثم عن رؤيا إبراهيم أنه يذبح ذلك الغلام حين بلغ معه السعْني، ولا يُعْلَم في كتاب ذكرٌ لتبشير إبراهيم بولَد ذكر إلا بإسحاق، وذلك قوله: ﴿ وامرأتُه قائمةٌ فضحِكتْ فبشَّرْناها بإسحاق وَمِنْ وَرَاء إسْحَاق يَعْقُوبُ ﴾ (٤) وقوله: ﴿ فاوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالوا لاَ تَخَفْ وَبَشَرُوهُ بغلام عليم \* فأقبلتْ امرأتُه في صَرَّة فصكت وجهَها وقالت عجوز عقيم ﴾ (٥) ثم ذلك كذلك في كلً

<sup>(</sup>١) سورة الصافات ١١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة هود ٧١

<sup>(</sup>٣) سورة هود ٧١.

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات ٩٩، ١٠٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الذاريات ٢٨، ٢٩.

موضع ذُكر فيه تبشير إبراهيم بغلام؛ فإنما ذكر تبشير الله إياه به من زوجتِه سارَة، فالواجبُ أن يكون ذلك في قوله: ﴿ فَبَشَّرْنَاهُ بغلام ِ حليم ﴾ (١) نظير ما في سائر سور القرآن من تبشيره إياه به من زوجته سارة.

وأما اعتلال من اعتلَّ بأن الله لم يكن يأمر إبراهيم بذبح إسحاق، وقد أتته البشارة من الله قَبْل ولادته وولادة يعقوب منه من بعده، فإنها علَّة غير موجبة صحة ما قال، وذلك أن الله إنما أمر إبراهيم بذبح إسحاق بعد إدراك إسحاق السعْي . وجائز أن يكون يعقوب ولد له قبل أن يؤمر أبوه بذبحه، وكذلك لا وجه لاعتلال من اعتلّ في ذلك بقرْن الكبش أنه رآه معلقاً في الكعبة، وذلك أنه غيرُ مستحيل أن يكون حُمِل من الشأم إلى الكعبة فعلِّق هنالك .

<sup>(</sup>١) سورة الصافات ١٠١.

# ذكر الخبر عن صفة فعل إبراهيم وابنه الذي أمر بذبحه فيها كان أمر به من ذلك والسبب الذي من أجله أمر إبراهيم بذبحه

والسبب في أمر الله عزَّ وجلَّ إبراهيم بذبح ابنه الذي أمره بذبحه فيها ذُكر أنه إذا فارق قومَه هارباً بدينه مهاجراً إلى ربه متوجِّهاً إلى الشأم من أرض العراق دعا الله أن يهب له ولداً ذكراً صالحاً من سارة فقال: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ يعني بذلك ولداً صالحاً من الصالحين ، كها أخبر الله تعالى عنه فقال: ﴿ وَقَالَ إنِّي فَنْ الصَّالِحِينَ ﴾ . فلها نزل به أضيافُه من الملائكة الذين كانوا أرسلوا إلى المؤتفكة قوم لوط بشَّروه بغلام حليم عن أمر الله تعالى إياهم بتبشيره ، فقال إبراهيم إذ بشر به: هو إذاً لله ذبيعٌ . فلها ولد الغلام وبلغ السعَى قيل له: أوْفِ بنذرك الذي نذرتَ لله .

#### ذكر من قال ذلك:

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثني عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك. وعن أبي صالح، عن ابس عباس وعن مرة الهمداني، عن عبد الله وعن ناس من أصحاب رسول الله على قال: قال جَبرئيل عليه السلام لسارة: أبشري بولد اسمه إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، فضربت جبينها عجباً، فذلك قوله: ﴿ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا ﴾ (١). وقالت: ﴿ أَالِدُ وَأَنَا عَجُوزُ وَهَذَا بَعْلِي شَيْحاً إِنَّ هَذَا لَشَيْءً عَجِيبٌ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّه حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴾ (١) هذا لشيءٌ عَجيبٌ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّه حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴾ (١) قالت سارة لجّبرائيل: ما آية ذلك؟ فأخذ بيده عوداً يابساً فلواه بين أصابعه فاهتز أخضر، فقال إبراهيم: هو إذا لله ذبيح، فلما كبر إسحاق أي إبراهيم في النوم فقيل له: أوْف بنذرك الذي نذرت؛ إن رزقك الله غلاماً من سارة أن تذبحه. فقال لإسحاق: انطلق فقرّبْ قرباناً إلى الله. وأخذ سكيناً وجبلاً، ثم انطلق معه حتى إذا شهب به بين الجبال قال له الغلام: يا أبت، أين قربانك؟ قال: يا بني إني أرى في المنام أي أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، قال له إسحاق: اشدد رباطي حتى لا تضرب واكفف عن ثيابك حتى لا ينتضح عليها من دمي شيء فتراه سارة فتحزن، وأسرعْ مَر السكين على حقه عليه ليكون أهونَ للموت علي، وإدا أتيتَ سارة فاقرأ عليها السلام. فأقبل عليه إبراهيم عليه السلام يقبّله حقى ليكون أهونَ للموت علي، وإسحاق به عي استفع الدموع تحت خدّ إسحاق، ثم إنه جرّ السكين على حلقه وقد ربطه وهو يبكي، وإسحاق به عن السكين على حلقه وقد ربطه وهو يبكي، وإسحاق به عن المسكين على حلقه المورة فتحرن أهونَ للموت على ما عليه السلام عقبا السلام بقبّله عليه السكين على حلقه المعون به علي المورة به عرب السكين على حلقه المورة به عليه السكين على حلقه المورة به عرب المورة به عرب السكين على حلقه المورة به عرب الهورة به عرب المورة به عرب الهورة به عرب المورة به عرب المورة به عن المورة به عرب المورة به عرب المورة به عرب المورة به عرب المورة المورة به عرب المورة به عرب المورة به عرب المورة المورة به عرب المورة المورة المورة المورة به عرب المورة به عرب المورة المورة ا

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة هود ٧٢، ٧٣

فلم يُحك السكين، وضرب الله عزَّ وجلَّ صفيحة من نحاس على حلَّق إسحاق، فلما رأى ذلك ضرب به على جبينه، وحزّ في قَفاه قوله عزَّ وَجلَّ : ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّه لِلْجَبِين ﴾ (١) يقول : سلما لله الأمر، فنودى : يا إبراهيم قد صدّقت الرؤيا بالحق. التفت، فإذا بكبش، فأخذه وخلّى عن ابنه، فأكبّ على ابنه يقبّله وهو يقول : يا بنيّ اليوم وُهبتَ لي، فذلك قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَفَدَيْناهُ بِذِبْحِ عَظِيمٍ ﴾ . فرجع إلى سارة فأخبرها الخبر، فجزعت سارة وقالت : يا إبراهيم أردت أن تذبح ابني ولا تعلمني ًا

حدثنا أبنُ حميد، قال: حدثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، قال: كان إبراهيم فيها يقال إذا زارها ـ يعني هاجر ـ حُمِل على البراق يغذُو من الشأم، فيقبل بمكة، ويروح من مكة، فيبيت عند أهله بالشأم، حتى إذا بلغ معه السعْيَ، وأخذ بنفسه ورجاه لما كان يأمل فيه من عبادة ربه وتعظيم حرماته أرى في المنام أن يذبحه.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق عن بعض أهل العلم أن إبراهيم حين أمر بذبح ابنه قال له: يا بنيّ خذ الحبل والمُذية، ثم انطلق بنا إلى هذا الشّعب ليحطِب أهلك منه، قبل أن يذكر له شيئاً مما أمر به. فلما وجه إلى الشّعب اعترضه عدوّ الله إبليس ليصدّه عن أمر الله في صورة رجل، فقال: أين تريد أيها الشيخ؟ قال: أريد هذا الشعب لحاجة في فيه، فقال: والله إني لأرى الشيطان قد جاءك في منامك، فأمرك بذبع بنيّك هذا، فأنت تريد ذبحه، فعرفه إبراهيم؛ فقال: إليك عنيّ، أي عدوّ الله، فوالله لأمضين لأمر ربي فيه، فلما يئس عدو الله إبليس من إبراهيم اعترض إسماعيل وهو وراء إبراهيم يحمل الحبل والشّفرة، فقال له: يا غلام هل تدري أين يذهب بك أبوك؟ قال: يحطِب أهلنا من هذا الشّعب، قال: والله ما يريد إلا أنْ يذبحك، قال: في منزلها، فقال لها: يا أمّ إسماعيل، هل تدرين أين ذهب إبراهيم ذهب إلى هاجر أم إسماعيل وهي في منزلها، فقال لها: يا أمّ إسماعيل، هل تدرين أين ذهب إبراهيم جبًا له من ذلك، قال: إنّه يزعم أن الله أمره بذلك، قال: إن كان ربه أمره بذلك فتسليمًا لأمر الله. فرجع عدوّ بلسمع والطاعة، فلما خلا إبراهيم شيئاً مما أراد، وقد امتنع منه إبراهيم وآل إبراهيم بعون الله، وأجمعوا لأمر الله بالسمع والطاعة، فلما خلا إبراهيم بابنه في الشّعب وهو فيما يزعمون شعب ثَبِير - قال له: يا بنيّ، إني أرى في بالسمع والطاعة، فلما خلا إبراهيم بابنه في الشّعب وهو فيما يزعمون شعب ثَبِير - قال له: يا بنيّ، إني أرى في المنام أني أذبحك قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين.

قال ابن حميد: قال سلمة: قال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم: إن إسماعيل قال له عند ذلك: يا أبتِ إن أردت ذبحي فاشدد رباطي لا يُصبْك مني شيءٌ فينقص أجري، فإن الموت شديد، وإني لا آمن أن اضطربَ عنده إذا وجدت مسّه، واشحذ شفرتك حتى تُجهز عليّ فتريحني، وإذا أنت أضجعتني لتذبحني فكبّني لوجهي على جبيني ولا تُضجعني لشقيّ، فإني أخشى إن أنت نظرت في وجهي أن تدركك رقة تحول بينك وبين أمر الله فيّ، وإن رأيت أن ترد قميصي على أمتي فإنه عسى أن يكون هذا أسلى لها عنيّ، فافعل. قال: يقول له إبراهيم: نعم العونُ أنت يا بنيّ على أمر الله. قال: فربطه كها أمره إسماعيل فأوثقه، ثم شحد شفرته ثم تله للجبين واتقى النظر في وجهه، ثم أدخل الشفرة لحلقه فقلبها الله لقفاها في يده، ثم اجتذبها إليه ليفرغ منه، فنودي: أن يا إبراهيم قد صدّقت الرؤيا، هذه ذبيحتك فداء لابنك فاذبحها دونه، يقول الله عزّ وجلّ، ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلّهُ

<sup>(</sup>١) سورة الصافات ١٠٣

لِلْجَبِينِ ﴾، وإنما تتَلَ الذبائح على خدودها، فكان مما صدق عندنا هذا الحديث عن إسماعيل في إشارته على أبيه بما أشار إذ قال: كبني على وجهي قوله: ﴿ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ \* وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْراهِيمُ \* قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَٰلِكَ بَعْ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْمُبِينُ \* وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْح ٍ عَظِيم ٍ ﴾(١).

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن الحسن بن دينار، عن قتادة بن دعامة، عن جعفر بن إياس، عن عبد الله بن عباس، قال: خرج عليه كبش من الجنة قد رعاها قبل ذلك أربعين خريفاً، فأرسل إبراهيم ابنه فاتبع الكبش، فأخرجه إلى الجمرة الأولى فرماه بسبع حصيات، فأفلته عنده، فجاء الجمرة الوسطى، فأخرجه عندها، فرماه بسبع حصيات، ثم أفلته فأدركه عند الجمرة الكبرى، فرماه بسبع حصيات، فأخرجه عندها، ثم أخذه فأتى به المنحر من منى فذبحه، فوالذي نَفْسُ ابن عباس بيده، لقد كان أول الإسلام، وإن رأسَ الكبش لمعلَّق بقرنيه في ميزاب الكعبة، وقد وَخُش \_ يعنى قد يبس.

حدثني محمد بن سنان القزاز، قال: حدثني حجاج، عن حماد، عن أبي عاصم الغنوي، عن أبي الطُّفَيل، قال: قال ابن عباس: إن إبراهيم لما أمر بالمناسك عَرَض له الشيطان عند المسْعى فسابقه، فسبقه إبراهيم، ثم ذهب به جَبرئيل عليه السلام إلى جمرة العقبة، فعرض له الشيطان، فرماه بسبع حصيات، حتى ذهب، ثم عرض له عند الجمرة الوسطى، فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم تله للجبين، وعلى إسماعيل قميص أبيض، فقال له: يا أبت إنه ليس له ثوب تكفّنني فيه غير هذا فاخلعه عني، فأكفِني فيه، فالتفت إبراهيم عليه السلام فإذا هو بكبش أعين أبيض أقرن فذبحه، فقال ابن عباس: لقد رأيتنا نتبع هذا الضرب من الكباش.

حدثني محمد بن عمرو، قال: حدثني أبو عاصم، قال: حدثنا عيسى وحدثني الحارث، قال: حدثنا الحسن، قال؛ حدثنا ورقاء، جميعاً عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد، قوله: ﴿ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴾، قال: وضع وجهه للأرض قال: لا تذبحني وأنت تنظر إلى وجهي عسى أن ترحمني، فلا تجهز عليّ؛ اربط يديّ إلى رقبتي، ثم ضع وجهى للأرض.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن يمان، عن سفيان، عن جابر، عن أبي الطفيل، عن علي عليه السلام: ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْح ِ عَظِيم ِ ﴾ ، قال: كبش أبيض أقرن أعينَ مربوط بِسَمُر في ثبير.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جُريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس: ﴿ وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ مِعَظِيمٍ ﴾، قال: كبش. قال عبيد بن عمير: ذبح بالمقام، وقال مجاهد: ذبح بمنى في المنحر.

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن ابن خُشَيم، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، قال: الكبش الذي ذبحه إبراهيم عليه السلام هو الكبش الذي قرَّبه ابن آدم فتُقبِّل منه.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يعقوب، عن جعفر، عن سعيد بن جبير: ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِ عَظِيمٍ ﴾،

<sup>(</sup>١) سورة الصافات ١٠٣ ـ ١٠٧.

قال: كان الكبش الذي ذبحه إبراهيم رعى في الجنة أربعين سنة، وكان كبشاً أملحَ، صوفه مثل العهن الأحمر.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن رجل، عن أبي صالح، عن ابن عباس: ﴿ وَفَدَيْناهُ بِذِبْحِ عَظِيمٍ ﴾، قال: كان وعِلا.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن أنه كان يقول: ما فُدِيَ إسماعيلُ إلا بتيس كان من الأرْوَى، أهبِط عليه من ثَبير، وما يقول الله: ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴾ لذبيحته فقط، ولكنه الذبح على دينه، فتلك السنَّة إلى يوم القيامة، فاعلموا أن الذبيحة تدفع ميتة السوء، فضحُّوا عباد الله.

وقَدْ قال أُمَية بن أبي الصّلْت في السبب الذي من أجله أمِر إبراهيم بذبح ابنه شعْراً، ويحقق بقِيله ما قال في ذلك الرواية التي رويناها عن السديّ، وأن ذلك كان من إبراهيم عن نذرٍ كان منه، فأمره الله بالوفاء به، فقال :

وَلإِسْراهِيمَ السُوفِي بالنَّذُ بِكْرِهِ لَم يكن لِيَصْبِرَ عنه أَيْ بُنني إِنِّي نَذَرْتُكَ لِللَّ أَيْ بُنني النِّي نَذَرْتُكَ لِللَّ وَاشْدَدِ الصَّفْدَ لا أَحِيدُ عَنِ السَّولَ مُدْيَةٌ تَخَايَلُ في اللَّحْ وَلَهُ مُدْيَةٌ تَخَايَلُ في اللَّحْ وَلَهُ مُدْيَةٌ تَخَايَلُ في اللَّحْ وَلَهُ مُدْيَةً السَّرابِيلُ عَنْهُ في مَا يُخْلَعُ السَّرابِيلُ عَنْهُ في في أَرْسِلُ ابْنَكَ إِنِّي في وَآخَرُ مَوْلُو وَاللَّهُ وَسُ مِنَ الأَمْ وَالمَّا وَالمَّا وَالمَّا اللَّهُ وَسُ مِنَ الأَمْ وَالمَّا وَالمَّا اللَّهُ وَسُ مِنَ الأَمْ

رِ احْتِسَاباً وَحَامِلِ الْأَجْسِزَالِ الْمُ فِي مَعْشَرِ أَقْيَالِ الْمُعْشِرِ أَقْيَالِ لَهُ شَعِيطاً فَاصْبِرْ فِدًى لَك خالِي كَينِ حَيْدَ الْأَسِيرِ ذِي الْأَعْلَالِ مَ جُذَامٌ حَنِيَّةٌ كَالْهِلَالِ مَ جُذَامٌ حَنِيَّةٌ كَالْهِلَالِ فَكَهُ رَبُّهُ بِكَبْشٍ جُلَالِ فَكَالُهِ لَكَالِي قَد فَعَلْتُمَا غَيْرُ قَالِ لَكِنْ فَالِ لَا الْعِقَال وَلَا الْعِقَالِ وَلَا الْعِقَالِ وَلَا الْعِقَالِ وَلَا الْعِقَالِ وَلَا الْعِقَالِ وَلَا الْعِقَالِ وَلَا الْعِقَالَ وَلَا الْعِقَالِ وَلَا الْعِقَالَ وَلَا الْعِقَالِ وَلَا الْعِقَالَ وَلَا الْعِقَالِ وَلَا الْعِقَالَ وَلَا الْعِقْ وَلَا الْعِقَالَ وَلَا الْعِقْ وَلَا الْعِقَالَ وَلَا الْعِقَالَ وَلَا الْعَلْ فَيْ الْعَلَالُ وَلَا الْعِقْ فَيْ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعَلَالَ وَلَا الْعِلْمُ وَلَا الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ وَلَا الْعِلْمُ الْعُلْمِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ وَلَا الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِ

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يحيى بن واضح، قال: حدثنا الحسين ـ يعني ابن واقد ـ عن زيد، عن عكرمة: قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا ﴾: قال: أسلما جميعاً لأمر الله؛ رضي الغلام بالذبح ورضي الأب بأن يذبحه. قال: يا أبت اقذفني للوجه كيلا تنظر إليّ فترحمني، وأنظر أنا إلى الشفرة فأجزع، ولكن أدخل الشفرة من تحتي، وامض لأمر الله، فذلك قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَسْلَما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴾، فلما فعل ذلك ناديناه ﴿ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّوْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزي المُحْسِنِين ﴾.

وكان ممن امتحن الله به إبراهيم عليه السلام وابتلاه به \_ بعد ابتلائه إياه بما كان من أمره وأمر نُمرود بن كوش، ومحاولته إحراقه بالنار وابتلائه بما كان من أمره إياه بذبح ابنه، بعد أن بلغ معه السعي ورجا نفعه ومعونته على ما يقرّبه من ربه عزّ وجلّ ورفعه القواعد من البيت، ونسكه المناسك \_ ابتلاؤه جلّ جلاله بالكلمات التي أخبر الله عنه أنه ابتلاه بهنّ فقال: ﴿ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتّمُّهُنَّ ﴾(١).

وقد اختلف السَّلف من علماء الأمة في هذه الكلمات التي ابتلاه الله بهنَّ فأتمهنَّ، فقال بعضهم: ذلك

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٢٤

ثلاثون سهماً، وهي شرائع الإسلام.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا داود، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ ﴾، قال: قال ابن عباس: لم يُبْتَلَ أحد بهذا الدين فأقامه إلا إبراهيم عليه السلام، ابتلاه الله تعالى بكلماتٍ فأتمهنّ، قال: فكتب الله تعالى له البراءة فقال: ﴿ وَإِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَى ﴾ (١٠): عَشْرٌ منها في الأحزاب، وعشر منها في بَرَاءَة، وعَشْر منها في المؤمنين، وسأل سائل، وقال: إنَّ هذا الإسلام ثلاثون سهماً.

حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطيّ، قال: حدثنا خالد الطحان، عن داود، عن عكْرمة، عن ابن عباس، قال: ما ابتُلِي أحد بهذا الدين فقام به كلّه غير إبراهيم عليه السلام؛ ابتُلِي بالإسلام فأمّه، فكتب الله له البراءة فقال: ﴿ وَإِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَى ﴾، فذكر عشراً في براءة ﴿ التَّاتِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ . . . ﴾ (٢) وعشراً في سورة « المؤمنين » إلى قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ (٤)، وعشراً في سأل سائل: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ (٤)، وعشراً في سأل سائل: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ (٤)،

وحدثني عبد الله بن أحمد المروزي، قال: حدثنا عليّ بن الحسن، قال: حدثنا خارجة بن مصعب، عن داود بن أبي هند، عن عِكرمة، عن ابن عباس، قال: الإسلام ثلاثون سهاً، وما ابتُلي أحد بهذا الدين فأقامه إلا إبراهيم، قال الله تعالى: ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَقَى ﴾ ، فكتب الله له براءة من الناد.

وقال آخرون: ذلك عشر خصال من سنن الإسلام، خمس منهنَّ في الرأس، وخمس في الجسد. ذكر من قال ذلك:

حدثني الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمَر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس: ﴿ وَإِذِ ابْتَلَى إِبراهيمَ رَبُّهُ بكلماتٍ ﴾، قال: ابتلاه الله عزَّ وجلَّ بالطهارة: خمس في الرأس وخمس في الجسد، في الرأس قصَّ الشارب؛ والمضمضة، والاستنشاق، والسَّواك، وفرْق الرأس. وفي الجسد تقليم الأظفار، وحلق العانة، والختان، ونتف الإبط، وغسْل أثر الغائط والبول بالماء.

حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن الحكم بن أبان، عن القاسم بن أبي بَزّة، عن ابن عباس بمثله، غير أنه لم يذكر أثر البول.

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا أبو هلال، قال: حدثنا قتادة في قوله

<sup>(</sup>۱) سورة النجم ۳۷ (۱) سورة المؤمنين ۹

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ١١٢ (٥) سورة المعارج ٣٤

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب ٣٥

تعالى: ﴿ وَإِذِ ابْتَلَى إبراهيمَ رَبُّهُ بكلمات﴾ ، قال: ابتلاه بالختان، وحَلْق العانة، وغسل القُبُل والـدُّبر، والسواك، وقصّ الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط. قال أبو هلال: ونسيت خَصْلة.

حدثني عبدان المروزيّ، قال: حدثنا عمار بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن مطر، عن أبي الجَلْد، قال: ابتُلي إبراهيم عليه السلام بعشرة أشياء هن في الإنسان سنّة: المضمضة، والاستنشاق، وقصّ الشارب، والسواك ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وغسل البراجم، والختان، وحلق العانة، وغسل الدّبر والفرج.

وقال آخرون نحو قول هؤلاء، غير أنهم قالـوا: ستٌّ من العشر في جسَد الإِنسـان، وأربع منهن في لمشاعر.

#### ذكر من قال ذلك:

حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا محمد بن حرب، قال: حدثنا ابن لَهيعَة ، عن ابن هبيرة، عن حَنش، عن ابن عباس في قوله عزّ وجلّ: ﴿ وَإِذِ ابْتَلَى إبراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فأتَمَّهُنَّ ﴾، قال: ست في الإنسان وأربع في المشاعر، فالتي في الإنسان: حلّق العانة، والختان، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقصّ السارب، والغسُل يوم الجمعة. وأربع في المشاعر: الطواف، والسعي بين الصفاء والمروة، ورمي الجمار، والإفاضة.

وقال آخرون : بل ذلك قوله: ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً ﴾ ، ومناسك الحج .

ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كُريْب، قال: حدثنا ابن إدريس، قال: سمعت إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح: قوله: ﴿ وَإِذِ ابْتَلَى إبراهيمَ ربُّه بكلمات فأتَمَّهُنَّ ﴾، منهنّ إني جاعلك للناس إماماً وآيات النسك.

حدثني أبو السائب، قال: حدثنا ابن إدريس قال: سمعت إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح، مولى أم هانئ في قوله: ﴿ وَإِذِ ابْتَلَى إبراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ﴾، قال: منهن ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً ﴾، ومنهن آيات النسك ﴿ وإِذْ يَرْفَعُ إبراهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ﴾(١).

حدثني محمد بن عمرو، قال: أخبرنا أبو عاصم، قال: حدثني عيسى بن أبي نَجيح، عن مجاهد في قوله: ﴿ وَإِذِ ابْتَلَى إبراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ﴾ (٢) قال: قال الله لإبراهيم: إني مبتليك بأمر فها هو؟ قال: تجعلني للناس إماماً، قال: نعم، ﴿ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِين ﴾، قال: تجعل البيت مثابة للناس، قال: نعم، قال: وتجعل هذا البلد أمنا، قال: نعم، قال: وتجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمَّة مسلمة لك، قال: نعم، قال: وترزق أهله من الثمرات من آمن منهم؟ قال: نعم، قال: وترينا مناسكنا وتتوب علينا، قال؛ نعم، قال: وترزق أهله من الثمرات من آمن منهم؟ قال: نعم.

حدثني القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جُريج، عن مجاهد بنحوه. قال

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٢٤

ابن جريج: فاجتمع على هذا القول مجاهد وعكُرمة.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبي، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ﴿ وَإِذَ ابتلَى إبراهِيم رَبُّه بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ﴾، قال: ابتلى بالآيات التي بعدها: ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قال وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ ينالُ عَهْدِي الظَّالِمِين ﴾(١).

حدثني المثنى بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا شبّل، عن ابن أبي نَجيح، قال: أخبرني به عكرمة، قال: فعرضته على مجاهد فلم ينكره.

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السَّديّ: الكلمات التي ابتلى بهنّ إبراهيم : ﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ \* رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ \* رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِم رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾(٢).

حدثت عن عمار بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع، في قوله: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ابتلى إبراهيمَ ربُّه بكلمات ﴾ (٣) قال: الكلمات: ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً ﴾ (٣)، وقوله: ﴿ وإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وأمنا ﴾، وقوله: ﴿ واتخِذوا من مقام إبراهيم مُصَلِّى ﴾ (٣)وقوله: ﴿ وَعِهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ﴾ (٣) الآية. قال فذلك كلَّه من البيت. . . ﴾ (٣) الآية. قال فذلك كلَّه من الكلمات التي ابتلى بهن إبراهيم .

حدثني محمد بن سعد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ وَإِذِ ابْتَلَى إِبراهِيمَ رَبُّه بكلمات فَأَتَمَّهُنَّ ﴾، قال: منهن ﴿ إِني جَاعِلُكَ للنَّاسِ إِماماً ﴾ (٣)، ومنهنَّ : ﴿ وإِذ يرفعُ إِبراهِيمُ القواعدَ مِنَ الْبَيْتِ ﴾، ومنهنَّ الآيات في شأن المنسك والمقام الذي جعل لإبراهيم، والرزق الذي رزق ساكن البيت، ومحمد على بعث في ذريتها.

وقال آخرون : بل ذلك مناسك الحجّ خاصَّة.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا سَلْم بن قتيبة، قال: حدثنا عمر بن نبهان، عن قَتادة، عن ابن عباس في قوله: ﴿ وَإِذِ ابتلَى إبراهيمَ ربُّه بكلماتٍ ﴾ قال: مناسك الحج.

حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قَتادة، قال: كان ابن عباس يقول في قوله: ﴿ وَإِذَ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ﴾ قال: هي المناسك.

حُدثت عن عمار بن الحسن، قال: حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه قال: بلغنا عن ابن عباس أنه قال: إنَّ الكلمات التي ابتلى بهنّ إبراهيمُ هي المناسك.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٢٧ - ١٢٩

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٢٤، ١٢٥، ١٢٧

حدثني أحمد بن إسحاق الأهوازي، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن التميمي، عن ابن عباس قوله: ﴿ وَإِذِ ابْتَلَى إبراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فأتمهنَّ ﴾، قال: مناسك الحجّ.

حدثني ابن المثنى، قال: حدثني الحِمَّانيّ، قال: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن التميميّ، عن ابن عباس مثله.

حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قَتادة، قال: قال ابن غباس، ابتلاه بالمناسك.

وقال آخرون: بل ابتلاه بأمور، منهنَّ الخِتان.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا سلم بن قتيبة، عن يونس بن أبي إسحاق، عن الشعبيّ: ﴿ وَإِذِ ابْتَلَى إِبِرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلَمَاتٍ ﴾، قال: منهن الختان.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يحيى بن واضح، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق، قال: سمعتُ الشعبيّ يقول. . . فذكر مثله.

حدثني أحمد بن إسحاق، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق، قال: سمعتُ الشنعبي ـ وسأله أبو إسحاق عن قوله عَزّ وجلّ: ﴿ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ ﴾ ـ قال: منهنّ الختان يا أبا إسحاق.

وقال آخرون: ذلك الخلالُ الستّ: الكوكب، والقمر، والشمس، والنار، والهجرة، والختان، التي ابتلى بهنّ أجمع فصبرَ عليهنّ.

ذكر من قال ذلك:

حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن عُلَيَّة، عن أبي رَجَاء، قال: قلتُ للحسن: ﴿ وَإِذِ ابْتَلَى إِبرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ﴾، قال: ابتلاه بالكوكب فرضي عنه، وابتلاه بالقمر فرضي عنه، وابتلاه بالختان. بالشمس فرضي عنه، وابتلاه بالحجرة، وابتلاه بالحتان.

حدّثنا بشر، قال: حدثنا يزيد بن زُريْع، قال: حدثنا سَعيد، عن قَتادة، قال: كان الحسنُ يقول: إن الله ابتلاه بأمر فصبر عليه؛ ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر، فأحسن في ذلك، وعرَف أن ربَّه دائم لا يزول، فوجّه وجهه للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما كان من المشركين؛ وابتلاه بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجراً إلى الله تعالى؛ ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة فصبر على ذلك، وابتلاه بذبح ابنه وبالختان، فصبر على ذلك.

حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرَّزَّاق، قال: أخبرنا مَعْمَر، عمَّن سمع الحسن يقول في قوله: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّه بِكُلِمَاتِ﴾، قال: ابتلاه بذبح ولده، وبالنار وبالكوكب، وبالشمس، وبالقمر.

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا سَلْم بن قُتَيْبَةَ، قال: حدثنا أبو هلال عن الحسن: ﴿ وَإِذِ ابْتَلَى إبراهيمَ رَبُّه بكلمات ﴾، قال: ابتلاه بالكوكب، وبالشمس وبالقمر، فوجده صابراً.

حدثنا أحمد بن إسحاق بن المختار، قال: حدثني غسّان بن الربيع، قال: حدثنا عبد الرحمن ـ وهو ابن تُوْبَان ـ عن عبد الله بن الفضل، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هُرَيْرة، قال: قال رسول الله ﷺ: « اختتن إبراهيم بعد ثمانين سنة بالقَدُوم ».

وقد روي عن النبي ﷺ في الكلمات التي ابتلى بهنّ إبراهيم خبران:

أحدهما: ما حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا الحسن بن عطية، قال: حدثنا إسرائيل، عن جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة، قال: « قال رسول الله ﷺ: ﴿ وإبراهيمَ الَّذِي وَفَّى ﴾ قال: « أتدرون ما وفَّ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: « وفَّ عملَ يومه أربعَ ركعات في النهار ».

والآخر منها ما حدّثنا به أبو كريب، قال: حدثنا رشْدين بن سعد، قال: حدثنا زبان بن فائد، عن سَهْل بن مُعاذ بن أنس، عن أبيه، قال: كان النبي على يقول: « ألا أخبرُكم لم سمى الله إبراهيم خليله ﴿ اللَّهِ فِي ﴾؟ لأنه كان يقول كُلَّما أصبح وكلّما أمسى: ﴿ فَسُبْحَانَ اللهِ حِينَ تَمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُون . . . ﴾ (١) حتى ختم الآية ».

فلما عرف الله تعالى من إبراهيم الصبرَ على كلِّ ما ابتلاه به، والقيام بكلٍّ ما ألزمه من فرائضه، وإيثاره طاعته على كلِّ شيء سواها، اتخذه خليلا، وجعلَه لمن بعده من خلقه إماماً، واصطفاه إلى خلقه رسولاً، وجعل في ذرِّيته النبوة والكتاب والرسالة، وخصَّهم بالكتب المنزلة، والحِكَم البالغة، وجعل منهم الأعلام والقادة والرؤساء والسادة، كلًا مضى منهم نجيبٌ خلفه سيد رفيع، وأبقى لهم ذكراً في الأخرين، فالأمم كلها تتولاه وتثني عليه، وتقول بفضله إكراماً من الله له بذلك في الدنيا، وما ادَّخر له في الأخرة من الكرامة أجلُّ وأعظمُ من أن يجيط به وصف واصف.

ونرجع الآن إلى الخبر عن عدو الله وعدو إبراهيم الذي كذّب بما جاء به من عند الله ، وردً عليه النصيحة التي نَصحها له جهلًا منه ، واغتراراً بحلم الله تعالى عنه ، غرود بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح ، وما آل إليه أمره في عاجل دنياه حين تمرَّد على ربه ، مع إملاء الله إياه ، وتركه تعجيل العذاب له على كفره به ، ومحاولته إحراق خليله بالنار حين دعاه إلى توحيد الله والبراءة من الألهة والأوثان ، وأنّ نمرودَ لما تطاول عُتُوه وتمرّده على ربه مع إملاء الله تعالى له \_ فيها ذكر \_ أربعمائة عام ، لا تزيده حجج الله التي يحتج بها عليه ، وعبره التي يُربها إياه إلا تمادياً في غيّه ، عذبه الله \_ فيها ذكر \_ في عاجل دنياه قدر إملائه إياه من المدة بأضعف خلقه ، وذلك بعوضة سلطها عليه توغلت في خياشيمه فمكث أربعمائة سنة يعذب بها في حياته الدنيا .

ذكر الأخبار الواردة عنه بما ذكرت من جهله وما أحلّ الله به من نقمته :

حدثني الحسن بن يحيى ، قال: أخبرنا عبد الرزَّاق، قال: أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، أنَّ أولَ جبار كان في الأرض تُمرود، وكان الناس يخرجون فيمتارون من عنده الطعام، فخرج إبراهيم يمتارُ مع من يمتارُ، فإذا

<sup>(</sup>١) سورة الروم ١٧

مرّ به ناس قال: مَنْ ربُّكم؟ قالوا: أنت، حتى مرّ به إبراهيم، قال: من ربك؟ قال: ﴿ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأَميت قَالَ إِبْراهيمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ المشرق فأتِ بها من المغرِب فبُهت الذي كفر ﴾ (١). قال: فردَّه بغير طعام، قال: فرجع إبراهيمُ إلى أهله فمرَّ على كثيب أعفر، فقال: هلا آخذُ من هذا فآتي به أهلي فتطيبَ أنفسهم حين أدخل عليهم! فأخذ منه، فأتي أهله. قال: فوضع متاعه ثم نام، فقامت امرأته إلى متاعه ففتحته فإذا هي بأجود طعام رآه أحد، فصنعت له منه، فقرّبته إليه \_ وكان عهد أهله ليس عندهم طعام \_ فقال: منْ أين هذا؟ قالت: من الطعام الذي جئتَ به، فعلم أن الله قد رزقه، فحمِد الله عندهم طعام \_ فقال: منْ أين هذا؟ قالت: من الطعام الذي جئتَ به، فعلم أن الله قد رزقه، فحمِد الله

ثم بعث الله إلى الجبار مَلَكاً: أن آمنْ بي وأتركك على ملكك، قال: فهل ربّ غيري؟ فجاءه الثانية فقال له ذلك، فأبي عليه، ثم أتاه الثالثة فأبي عليه، فقال له الملك: اجمع جموعك إلى ثلاثة أيام، فجمع الجبّار جموعَه، فأمر الله الملك، ففتح عليهم باباً من البَعوض، فطلعت الشمس فلم يروها من كثرتها، فبعثها الله عليهم، فأكلت لحومَهم وشربت دماءهم، فلم يبق إلا العظام، والملك كها هو لم يُصبّه من ذلك شيء، فبعث الله عليه بعوضة فدخلت في منخره، فمكث أربعمائة سنة يُضرب رأسه بالمطارق، وأرحم الناس به مَنْ جمع يديه ثم ضرب بها رأسه. وكان جبّاراً أربعمائة عام، فعذبه الله أربعمائة سنة كملكه وأماته الله، وهو الذي بني صرّحاً إلى السهاء، فأتى الله بنيانه من القواعد، وهو الذي قال الله: ﴿ فَأَتِي اللهَ بُنْيَانَهُم مِنَ القَوَاعِدِ \* (٢).

حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ في خبر ذكره عن أي مالك وعن أي صالح، عن ابن عباس - وعن مرّة عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب النبي هي قال: أمر الذي حاج إبراهيم في ربه بإبراهيم، فأخرِج - يعني من مدينته - قال: فأخرِج فلقي لوطاً على باب المدينة، - وهو ابن أخيه - فدعاه فآمن به، وقال: ﴿ إِنّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبّي ﴾ (٣)، وحلف نمرود أن يطلب إله إبراهيم، فأخذ أربعة أفرُخ من فراخ النسور؛ فربًاهن باللحم والخمر، حتى إذا كبرن وغلظن واستعلجن، قربه بنابوت، وقعد في ذلك التابوت، ثم رفع رجلًا من لحم لهنّ، فطرن به؛ حتى إذا ذهبن في السماء أشرف ينظر إلى الأرض، فرأى الحبال تدبُّ كدبيب النمل، ثم رفع لهنّ اللحم، ثم نظر فرأى الأرض محيطاً بها بحر كأنها فلكة في ماء، ثم رفع طويلاً فوقع في ظلمة؛ فلم ير ما فوقه ولم ير ما تحته، ففزع فألقى اللحم فاتبعته منقضّات، فلما نظرت الحبال إليهنَّ وقد أقبلن منقضًات وسمعن حفيفهنّ فزعت الجبال، وكادت أن تزول من أمكنتها ولم يفعلن، وذلك قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَقَدْ مَكَرُهُمْ وَعِنْدَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكُرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكُرُهُمْ اللهِ المناه المناه المنظر وقد أتله لا يطيق شيئاً أخذ في بناء الصرح، فبني حتى إذا أسنده إلى المنده إلى الدخان، فلما رأى أنه لا يطيق شيئاً أخذ في بناء الصرح، فبني حتى إذا أسنده إلى السماء ارتقى فوقه ينظر - بزعمه - إلى إله إبراهيم، فأحدث ولم يكن يُحيث، وأخذ الله بنيانه من القواعد: السماء ارتقى فوقه ينظر - بزعمه - إلى إله إبراهيم، فأحدث ولم يكن يُحيث، وأخذ الله بنيانه من القواعد: ﴿ فَخَرَّ عَلَيْهُمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُم العَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (٥)، يقول: من مأمنهم، وأخذهم من القواعد:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ٢٦.

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت ٢٦

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم ٤٦

<sup>(</sup>٥) سورة النحل ٢٦

171

أساس الصرح، فتنقض بهم. ثم سقط فتبلبلت ألسن الناس من يومئذ من الفزع، فتكلموا بثلاثة وسبعين لساناً، فلذلك سميت بابل، وإنما كان لسان الناس قبل ذلك السُّريانية.

حدثنا ابنُ وكيع، قال: حدثنا أبو داود الحفريّ، عن يعقوب، عن حفص بن حميد - أو جعفر - عن سعيد بن جُبير: ﴿ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الجِبَالُ ﴾، قال: نمرود صاحب النسور، أمر بتابوت فجُعل وجعّل معه رجلًا، ثم أمر بالنسور فاحتملته، فليًّا صعد قال لصاحبه، أيّ شيء ترى؟ قال: أرّى الماء والجزيرة - يعني الدنيا - ثم صعد وقال لصاحبه: أيّ شيء ترى؟ قال: ما نزداد من السهاء إلا بعداً، قال: اهبط، وقال غيره: نُودي: أيها الطاغية، أين تريدُ؟ فسمعت الجبال حفيفَ النسور، وكانت ترى أنه أمر من السهاء فكادت تزول، فهو قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الجِبَالُ ﴾.

حدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا محمد بن أبي عديّ، عن شُعْبة، عن أبي إسحاق، قال: حدثنا عبد الرحمن بن دانيل، أن عليًا عليه السلام قال في هذه الآية: ﴿ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجَبَالُ ﴾، قال: أخذ ذلك الذي حاج إبراهيم في ربه نَسْرِيْن صغيرين، فربًاهما حتى استغلظا واستعلجا فشبًا، قال: فأوثق رجْلَ كلّ واحد منها بوتر إلى تابوت، وجوّعها وقعد هو ورجُل اخر في التابوت، قال: ورفع في التابوت عصاً على رأسه اللحم، فطارا، وجعل يقول لصاحبه: انظر ماذا ترى؟ قال: أرى كذا وكذا، حتى قال: أرى الدنيا كأنها ذباب، فقال: صوّب، فصوّبها، فهبطا. قال: فهو قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الجِبالُ ﴾. قال أبو إسحاق: ولذلك هي في قراءة عبد الله: ﴿ وَإِنْ كَادَ مَكْرُهُمْ ﴾.

فهذا ما ذكر من خبر نمرود بن كوش بن كنعان.

وقد قال جماعة: إن نمرود بن كوش بن كنعان هذا ملك مشرق الأرض ومغربها، وهذا قول يدفعه أهل العلم بسير الملوك وأخبار الماضين، وذلك أنهم لا يدفعون ولا ينكرون أن مولد إبراهيم كان في عهد الضحاك بن أندرماسب الذي قد ذكرنا بعض أخباره فيما مضى، وأن ملك شرق الأرض وغربها يومئذ كان الضحاك بن أندرماسب الذي قد ذكرنا بعض أخباره فيما مضى، وأن الملك شرق الأرض وغربها يومئذ كان الضحاك . وقد قال بعض من أشكل عليه أمر نمرود ممن عرف زمان الضحاك وأسبابه فلم يدر كيف الأمر في ذلك مع سماعه ما انتهى إليه من الأخبار عمن رُوي عنه أنه قال: ملك الأرض كافران ومؤمنان، فأما الكافران فنمرود وبختنصر، وأما المؤمنان فسليمان بن داود وذو القرنين. وقول القائلين من أهل الأخبار إن الضحاك كان هو ملك شرق الأرض وغربها في عهد إبراهيم نمرود: هو الضحاك. وليس الأمر في ذلك عند أهل العلم بأخبار الأوائل، والمعرفة بالأمور السوالف، كالذي ظَنَّ، لأن نسب نمرود في النبط معروف، ونسب الضحاك في عَجَم الفرس مشهور، ولكنَّ ذوي العلم بأخبار الماضين وأهل المعرفة بأمور السالفين من الأمم ذكروا أن الضحاك كان ضم إلى نمرود السواد وما اتصل به يمنة ويسرة، وجعله وولده عُمَاله على ذلك، وكان هو يتنقل في البلاد، وكان وطنه الذي هو وطنه ووطن أجداده دُنْباوند، من جبال طبرستان، وهنالك رمى به أفريدُون من ظربي دجلة من ظهر به وقهره موثقاً بالحديد. وكذلك بختنصر كان أصبهبذ ما بين الأهواز إلى أرض الروم من غربي دجلة من قبل لهراسب، وذلك أن لهراسب كان مشتغلاً بقتال الترك، مقيماً بإزائهم ببلغ، وهو بناها وفيما قبل لمن المول لحرب الترك، فظنّ مَنْ لم يكن عالماً بأمور القوم بتطاول مدة ولايتهم أمر الناحية لمن وليا له أنهم كانوا هم الملوك المافود. ولم يدًع أحدٌ من أهل العلم بأمور الأوائل وأخبار الملوك الماضية وأيام الناس

فيما نعلمه أن أحداً من النّبط كان ملكاً برأسه على شِبْرٍ من الأرض، فكيف يملكُ شرق الأرض وغربها! ولكنّ العلماء من أهل الكتاب وأهل المعرفة بأخبار الماضين ومن قد عانى النظر في كتب التأريخات، يزعمون أنّ ولاية نمرود إقليم بابل من قبل الازدهارق بيوراسب دامت أربعمائة سنة، ثم لرجل من نسله من بعد هلاك نمرود، يقال له نبط بن قعود مائة سنة، ثم لداوص بن نبط من بعد نبط ثمانين سنة، ثم من بعد داوص بن نبط لبالش بن داوص مائة وعشرين سنة، ثم لنمرود بن بالش من بعد بالش سنة وأشهراً. فذلك سبعمائة سنة وسنة وأشهر، وذلك كله في أيام الضحاك، فلما ملك أفريدُون وقهر الازدهاق قتل نمرود بن بالش وشرّد النّبط وطردهم، وقتل منهم مقتلة عظيمة، لما كان منهم من معاونتهم بيوراسب على أموره، وعَمل نمرود وولده له.

وقد زعم بعض أهل العلم أن بيوراسب قد كان قبل هلاكه تنكَّر لهم. وتغيَّر عما كان لهم عليه. ونعود الآن إلى ذكر الخبر عن بقية الأحداث التي كانت في أيام إبراهيم ﷺ.

وكان من الكائن أيام حياته من ذلك ما كان من أمر لوط بن هاران بن تارخ، ابن أخي إبراهيم عليهما السلام وأمر قومه من سَدُوم. وكان من أمره فيما ذكر أنه شخص من أرض بابل مع عمّه إبراهيم خليل الرحمن، مؤمناً به متبعاً له على دينه، مهاجراً إلى الشام، ومعهما سارة بنت ناحور.

وبعضهم يقول: هي سارة بنت هيبال بن ناحور، وشخص معهم - فيما قيل - تارخ أبو إبراهيم مخالفاً لإبراهيم في دينه، مقيماً على كفره حتى صاروا إلى حرّان، فمات تارخ وهو آزر أبو إبراهيم بحرّان على كفره وشَخص إبراهيم ولوط وسارة إلى الشام، ثم مضوا إلى مصر، فوجدوا بها فرعوناً من فراعنتها، ذُكر أنه كان سنان بن علوان بن عبيد بن عويج بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح. وقد قيل إن فرعون مصر يومئذ كان أخاً للضحاك، كان الضحّاك وجّهه إليها عاملاً عليها من قِبَله - وقد ذكرتُ بعض قصته مع إبراهيم فيما مضى قبل - ثم رجعوا عوداً على بدئهم إلى الشأم. وذكر أن إبراهيم نزل فلسطين، وأنزل ابن أحيه لوطاً الأردن، وأن الله تعالي أرسل لوطاً إلى أهل سَدوم، وكانوا أهل كفر بالله وركوب فاحشة، كما أخبر الله عن قوم لوط: ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ \* أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُون السَّبِلَ وتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ المُنْكَرَ ﴾ (١).

وكان قطعهم السبيل - فها ذكر - إتيانهم الفاحشة إلى مَنْ ورد بلدهم.

ذكر من قال ذلك:

حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله تعالى: ﴿ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ﴾، قال: السبيل طريقُ المسافر إذا مرّ بهم، وهو ابن السبيل قطعوا به وعملوا به ذلك العمل الخبيث.

وأما إتيانهم ما كانوا يأتونه من المنكر في ناديهم، فإن أهلَ العلم اختلفوا فيه، فقال بعضهم: كانـوا يحذفون مَنْ مرّ بهم.

وقال بعضهم: كانوا يتضارَطُون في مجالسهم.

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت ٢٨، ٢٩.

وقال بعضهم: كان بعضهم ينكح بعضاً فيها.

ذكر من قال كانوا يحذفون من مرّ بهم:

حدثنا ابنُ حميد، قال: حدثنا يحيى بن واضح، قال: حدثنا عمر بن أبي زائدة، سمعتُ عكْرمة يقول في قوله: ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرِ ﴾، قال: كانوا يؤذون أهلَ الطريق، يحذِفون مَن مرّ بهم.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبي، عن عمر بن أبي زائدة، قال: سمعت عكرمة، قال: الحذف.

حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس \_ وعن مُرة الهَمدانيّ عن ابن مسعود \_ وعن ناس من أصحاب رسول الله على : ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ المُنْكَر ﴾، قال: كانوا كلّ من مرّ بهم حذفوه، وهو المنكر.

ذكر من قال: كانوا يتضارطون في مجالسهم:

حدثني عبد الرحمن بن الأسود الطّفاويّ، قال: حدثنا محمد بن ربيعة، قال: حدثنا رَوْح بن غُطَيف الثقَفيّ، عن عمرو بن مُصعَب، عن عُرْوة بن الزبير، عن عائشة في قوله تعالى: ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ المَنْكَرَ ﴾، قالت: الضراط.

ذكر من قال كان يأتي بعضهم بعضاً في مجالسهم:

حدثنا ابن وكيع وابنُ حميد، قالا: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد في قوله: ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ المُنْكر ﴾، قال: كان بعضُهم يأتي بعضاً في مجالسهم.

حدثنا سليمان بن عبد الجبار، قال: حدثنا ثابت بن محمد الليثي، قال: حدثنا فضَيْل بن عياض، عن منصور بن المعتمر، عن مجاهد في قوله: ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ المنْكَرَ ﴾، قال: كان يجامع بعضهم بعضاً في المجالس.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا حكّام، عن عمرو، عن منصور، عن مجاهد مثله.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبي، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، قال: كانوا يجامعون الرجال في مجالسهم.

حدثني محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا عيسى. وحدثني الحارث، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا ورقاء، جميعاً عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد: ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُم المُنكر ﴾، قال: المجالس، والمنكر إتيانهم الرجال.

حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتَادة، قوله: ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُم المنكر ﴾، قال: كانوا يأتون الفاحشة في ناديهم.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرِ ﴾ قال: ناديهم المجالس، والمنكر عملهُم الخبيث الذي كانـوا يعملونه، كـانوا يعتـرضون الـراكب فيأخـذونه

فيركبونه، وقرأ: ﴿ أَتَأْتُونَ الفاحِشَةَ وأَنْتُمْ تُبْصِرُون ﴾ (١) وقرأ: ﴿ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ العَالَمِينَ ﴾ (٢).

وقد حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا إسماعيل بن عُليَّة، عن ابن أبي نَجيح، عن عمرو بن دينار: قوله: ﴿ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِين ﴾، ما نزا ذَكرٌ على ذكر حتى كان قوم لوط.

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي قول من قال: عَنَى بالمنكَر الذي كانوا يأتونه في ناديهم في هذا الموضع حذفهم مَنْ مَرّ بهم وسخريتهم منه، للخبر الوارد بذلك عن رسول الله على الذي حدثناه أبو كريب وابن وكيع، قالا: حدَّثنا أبو أسامة، عن حاتم بن أبي صغيرة، عن سماك بن حَرْب، عن أبي صالح مولى أمّ هانىء، عن أم هانىء عن رسول الله على قوله تعالى: ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ المنكر ﴾، قال: كانوا يحذفون أهلَ الطريق ويسخرون منهم، وهو المنكر الذي كانوا يأتونه.

حدثنا أحمد بن عبدة الضّبيّ، قال: حدثنا سليمان بن حيّان، قال: أخبرنا أبو يونس القُشَيريّ، عن سماك بن حرب، عن أبي صالح، عن أمّ هانء، قالت: سألت النبي ﷺ عن قوله: ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمَنْكُرَ ﴾، قال: كانوا يحذفون أهلَ الطريق ويسخرون منهم ».

حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا سعيد بن زيد، قال: حدثنا حدثنا حاتم بن أبي صغيرة، قال: حدثنا سماك بن حرب، عن باذام أبي صالح، مولى أم هانىء، عن أم هانىء، قالت: سألت النبي على عن هذه الآية: ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُم المنْكَرَ ﴾ ، فقال: كانوا يجلسون بالطريق فيحذفون أبناء السبيل ويسخرون منهم، فكان لوط عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله، وينهاهم بأمر الله إياه عن الأمور التي كرهها الله تعالى لهم من قطع السبيل وركوب الفواحش وإتيان الذكور في الأدبار، ويتوعّدهم عن ذلك على إصرارهم على ما كانوا عليه مقيمين من ذلك وتركهم التوبة منه \_ العذاب الأليم فلا يزجرهم عن ذلك وعيدُه ولا يزيدهم وعظه إلا تمادياً وعتواً واستعجالاً لعذاب الله، إنكاراً منهم وعيده، ويقولون له: ﴿ اتَّيِنَا وَعَيْدُ اللهُ إِنْ كُنْتُ مِنَ الصَّادِقِين ﴾ (٣) ، حتى سأل لوط ربّه عزّ وجلّ النصرة عليهم لما تطاول عليه أمره وأمرهم ومَاديهم في غيهم، فبعث الله عزّ وجلّ لما أراد خزيهم وهلاكهم ونصرة رسوله لوط عليهم جَبْر بيل عليه السلام ومَلَكَيْن آخرين معه .

وقد قيل: إن المُلَكين الأخرين كان أحدهما ميكائيل والأخر إسرافيل فأقبلوا ـ فيها ذكر ـ مُشاةً في صورة رجال شباب.

ذكر بعض من قال ذلك:

حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السُّدي في خبر ذكره، عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس ـ وعن مرة الهُمْدانيّ عن ابن مسعود ـ وعن ناس من أصحاب النبي ﷺ: بعث الله الملائكة لتُهلك قومَ لوط، فأقبلت تمشي في صورة رجال شباب؛ حتى نزلوا على إبراهيم

<sup>(</sup>١) سورة النمل ٥٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ٨٠.

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت ٢٩.

فتضيَّفوه، فكان من أمرهم وأمر إبراهيم ما قد مضى ذكرنا إياه في خبر إبراهيم وسارة. فلما ذهب عن إبراهيم الروع جاءتُهُ البشرى، وأطلعته الرسل على ما جاؤوا له، وأنَّ الله أرسلَهم لهلاك قوم لوط ناظرهم إبراهيم وحاجَهم في ذلك كما أخبر الله عنه فقال: ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴾ (١).

وكان جداله إياهم في ذلك \_ فيها بلغنا \_ ما حدثنا به ابن حميد ، قال : حدثنا يعقوب القميّ ، قال : حدثنا جعفر ، عن سعيد ﴿ يُجَادِلُنا في قَوْم لُوطٍ ﴾ قال : لما جاءه جبرئيل ومن معه ، قال ! لما جاءه إبراهيم : أَمُلِكُونَ قريةً قالوا لإبراهيم : ﴿ إِنَّنا مُهْلِكُو أَهْلِ هَـٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِين ﴾ (٢). قال لهم إبراهيم : أَمُلِكُون قريةً فيها أربعمائة مؤمن؟ قالوا: لا ، قال : أفتهلكون قريةً فيها مائة مؤمن؟ قالوا: لا ، قال : أفتهلكون قريةً فيها أربعون مؤمناً؟ قالوا: لا ، قال : أفتهلكون قريةً فيها أربعة عشر مؤمناً؟ قالوا: لا ، وكان إبراهيم يعدّهم أربعة عشر بامرأة لوط ، فسكت عنهم ، واطمأنّت نفسه .

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا الحِمّانيّ، عن الأعمش، عن المنهال، عن سَعيد بن جُبير، عن ابن عباس، قال: قال الملك لإبراهيم: إن كان فيها خمسة يصَلُّون رُفع عنهم العذاب.

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا محمد بن قور، عن معمر، عن قتادة: ﴿ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴾ قال: بلغنا أنه قال لهم يومئذ: أرأيتم إن كان فيهم خسون من المسلمين؟ قالوا: إن كان فيهم خسون لن نعذّ بهم، قال: وأربعون؟ قالوا: وأربعون، قال: وثلاثون؟ قالوا: وثلاثون، حتى بلغ عشرة، قالوا: وإن كانوا عشرة؟ قال: ما من قوم لا يكون فيهم عشرة فيهم خير، فلما علم إبراهيم حال قوم لوط بخبر الرسل قال للرسل: ﴿ إِنَّ فِيهَا لُوطاً ﴾ (٣) إشفاقاً منه عليه، فقالت الرسل: ﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنَنجَينَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا الْمِرْأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴾ (٣).

ثم مضت رسلُ الله نحو أهل سَدوم، قرية قوم لوط، فلما انتهوا إليها ذُكر أنهم لَقُوا لوطاً في أرض له يعمل فيها، وقيل إنهم لَقُوا عند نهرها ابنةَ لوط تستقي الماء.

ذكر من قال لقوا لوطأ:

حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قَتادة، عن حُذيفة أنه لما جاءت الرسل لوطاً أتوه وهو في أرض له يعمل فيها، وقد قيل لهم \_ والله أعلم: لا تُهلكوهم حتى يشهد عليهم لوط، قال: فأتوه فقالوا: إنا مُضيِّفوك الليلة. فانطلق بهم فلها مشى ساعة التفت فقال: أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ والله ما أعلم على ظهر الأرض أناساً أخبث منهم. قال: فمضى معهم ثم قال الثانية مثل ما قال، فانطلق بهم، فلها بصرت بهم عجوز السوء امرأته انطلقت فأنذرتهم.

<sup>(</sup>١) سورة هود ٧٤

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت ٣١

رسى سورة العنكبوت ٣٢

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا الحكم بن بشير، قال: حدثنا عمرو بن قيس الملائيّ، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، قال: أتت الملائكة لوطاً وهو في مزرعة له، وقال الله تعالى للملائكة: إن شهد لوط عليهم أربعَ شهادات، فقد أذنت لكم في هَلَكتهم، فقالوا: يا لوط، إنا نريد أن نضيّفك الليلة، قال: وما بلغكم أمرهم؟ قالوا: وما أمرهم؟ فقال: أشهد بالله أنها لشرُّ قرية في الأرض عملًا، يقول ذلك أربع مرّات، فشهد عليهم لوط أربع شهادات، فدخلوا معه منزله.

## ذكر من قال إنما لقيت الرسل أول ما لقيت حين دنت من سَدُوم ابنة لوط دون لوط:

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السّدي في خبر ذكره عن أبي مالك، وعن أبي صالح، عن ابن عباس ـ وعن مرة الهمْدانيّ عن ابن مسعود ـ وعن ناس من أصحاب النبي على النبي الله المناد الله المنادة من عند إبراهيم نحو قرية لوط، فأتوها نصف النهار، فلما بلغوا نهر سَدوم لقُوا ابنة لوط تستقي من الماء لأهلها ـ وكانت له ابنتان: اسم الكبرى ريثا واسم الصغرى رعزيا ـ فقالوا لها: يا جارية، هل من منزل؟ قالت: نعم، فمكانكم لا تدخلوا حتى آتيكم؛ فرِقَتْ عليهم من قومها، فأتتْ أباها، فقالت: يا أبتاه، أرادك فتيان على باب المدينة، ما رأيت وجوه قوم هي أحسنُ منهم، لا يأخذهم قومُك فيفضحوهم ـ وقد كان قومُه نهوه أن يُضيِّف رجلًا ـ فقالوا له: خَلِّ عنا فلنضف الرجال، فجاء بهم فلم يعلم أحد إلا أهلَ بيت لوط، فخرجت امرأتُه فأخبرت قومَها فقالت: إنَّ في بيت لوط رجالًا ما رأيت مثلهم ومثل وجوههم حسناً قطّ، فجاءه قومُه يهرعون إليه.

قال أبو جعفر: فلما أتوْه قال لهم لوط: يا قوم اتقوا الله ﴿ وَلا تَخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلِّ رَشِيدٌ ﴾ (١)؛ هؤلاء بناتي هنَّ أطهرُ لكم مما تريدون. فقالوا له: أو لم ننهك أن تضيِّف الرجال! لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد! فلما لم يقبلوا منه شيئاً مما عرضه عليهم قال: ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴾ (٢). يقول عليه السلام: لو أنّ لي أنصاراً ينصرونني عليكم أو عشيرة تمنعني منكم، لحُلْت بينكم وبين ما جئتم تريدونه من أضيافي!

حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق بن الحجاج، قال: حدثنا اسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد الصمد بن معقل، أنه سمع وهباً يقول: قال لوط لهم: ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيد ﴾، فوجَد عليه الرسل وقالوا: إنَّ ركنك لشديد. فلما يئس لوط من إجابتهم إياه إلى شيء مما دعاهم إليه وضاق بهم ذرعاً، قالت الرسل له حينئذ: ﴿ يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِك بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ آمْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ﴾ (٣) ، فذكر أن لوطاً لما علم أن أضيافه رسل الله، وأنها أرْسلت بهلاك قومه قال لهم: أهلكوهم الساعة.

ذكر من روى ذلك عنه أنه قاله من أهل العلم:

<sup>(</sup>١) سورة هود ٧٨

<sup>(</sup>۲) سورة هود ۸۰

<sup>(</sup>۳) سورة هود ۸۱.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يعقوب، عن جعفر، عن سعيد، قال: مضت الرسل من عند إبراهيم إلى لوط، فلما أتوا لوطاً وكان من أمرهم ما ذكر الله قال جبرئيل للوط: يا لوط، إنا مهلكو أهل هذه القرية، إنّ أهلَها كانوا ظالمين. فقال لهم لوط: أهلكوهم الساعة، فقال جبرئيل عليه السلام: ﴿ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصَّبْحِ النَّسُ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾ (١).

قال: وأمره أن يُسريَ بأهله بقطْع من الليل ولا يلتفت منهم أحدً إلا امرأته، قال: فسار فلما كانت الساعة التي أهلكوا فيها أدخل جبرئيل جناحه في أرضهم فقلعها ورفعها حتى سمع أهلُ السهاء صياحَ الديكة، ونُبَاح الكلاب، فجعل عاليَها سافلَها، وأمطر عليهم حجارة من سجيِّل، قال: وسمعت امرأة لـوط الهدّة فقالت: واقوماه! فأدركها حجر فقتلها.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يعقوب، عن حفص بن حميد، عن شِمْر بن عطية، قال: كان لوط أخذ على امرأته ألاً تذيع شيئاً من سرَّ أضيافه، قال: فلها دخل عليه جَبْرئيل ومن معه ورأتهم في صورة لم تر مثلها قطّ انطلقتْ تسعَى إلى قومها، فأتت النادي فقالت بيدها هكذا، فأقبلوا يُهرَعون مشياً بين الهرولة والجمْز، فلها انتهوا إلى لوط قال لهم لوط ما قال الله تعالى في كتابه. قال جبرئيل: يا لوط إنا رُسُل ربك لن يصلوا إليك، قال: فجعلوا يطلبونهم، يلتمسون الحيطان وهم لا يبصرون.

حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن حُذيفة، قال: لما بصرت بهم - يعني بالرسل - عجوز السوء، امرأته، انطلقت فأنذرتهم فقالت: قد تضيّف لوطاً قومٌ ما رأيت قوماً أحسنَ منهم وجوهاً - قال: ولا أعلمه إلا قالت: وأشدّ بياضاً وأطيب ريحاً منهم - قال: فأتوه ﴿ يُهْرَعُونَ إلَيْه ﴾ (٧)، كما قال الله عز وجل، فأصفق لوط الباب. قال: فجعلوا يعالجونه، قال: فاستأذن جبرئيل ربه عزّ وجلّ في عقوبتهم، فأذن له، فصفقهم بجناحه، فتركهم عمياناً يترددون في أخبث ليلة أتتْ عليهم قطّ، فأخبروه إنا رسل ربك، فأسر بأهْلِكَ بقطْع من الليل، قال: ولقد ذكر لنا أنه كانت مع لوط حين خرج من القرية امرأته، ثم سمعت الصوت فالتفت، فأرسل الله تعالى عليها حجراً فأهلكها.

حدثنا ابن حميد، قال حدثنا الحكم بن بشير، قال: حدثنا عمرو بن قيس المُلائيّ، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، قال: انطلقت امرأته \_ يعني امرأة لوط \_ حين رأتهم \_ يعني حين رأت الرسل \_ إلى قومها فقالت: إنه قد ضافه الليلة قوم ما رأيت مثلهم قطّ أحسن وجوهاً، ولا أطيب ريحاً. فجاؤوا يهرعون إليه فبادرهم لوط إلى أن يزحمهم على الباب فقال: ﴿ هَوُلاَءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِين ﴾ (٣)، فقالوا: ﴿ أُولَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِين ﴾ (٤)، فدخَلُوا على الملائكة فتناولتهم الملائكة، فطمست أعينهم فقالوا: يا لُوط جئتنا بقوم سَحَرة؛ سحرونا كما أنت حتى نصبح. قال: فاحتمل جَبْرئيل قريات لوط الأربع، في كلّ قرية مائة ألف، فرفعهم على جناحه بين السهاء والأرض حتى سمع أهلُ السهاء الدنيا أصواتَ ديكتهم ثم قلبهم، فجعل الله عاليَها سافلَها.

 <sup>(</sup>۱) سورة هود ۸۱.

<sup>(</sup>۲) سورة هود ۷۸.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر ٧١.

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر ٧٠.

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا محمد بن تُور. وحدّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرَّزَاق، جميعاً عن مَعْمَر، عن قتادة، قال: قال حُذيفة: لما دخلوا عليه ذهبت عجوزُه، عجوزُ السوء، فأتت قومها فقالت: قد تضيّف لوطاً الليلة قوم ما رأيت قوماً قطّ أحسن وجوهاً منهم، قال: فجاؤوا يهرعون إليه، فقام مَلَكُ فلزّ الباب \_ يقول: فسدّه \_ فاستأذن جبرئيل في عقوبتهم، فأذن له، فضربهم جبرئيل بجناحه، فتركهم عمياناً، فباتوا بشرّ ليلة، ثم قالوا: إنا رسُل رَبك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطْع من الليل، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، قال: فبلغنا أنها سمعت صوتاً، فالتفتت فأصابها حجر وهي شاذّة من القوم معلوم مكانها.

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السّديّ في خبر ذكره، عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس \_ وعن مُرَّة الهمْدانيّ عن ابن مسعود \_ وعن ناس من أصحاب النبي ﷺ: لما قال لوط: ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بَكُمْ قَوةً أَو آوي إلى رُكْنٍ شَدِيد ﴾، بسط حينئذ جبرئيل جناحَه ففقا أعينهم، وخرجوا يدوس بعضهم في آثار بعض عمياناً، يقولون: النجاء النجاء! فإنَّ في بيت لوط أسحر قوم في الأرض؛ فذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْينَهُمْ ﴾ (١) وقالوا للوط: ﴿ إنّا رُسُل رَبّكَ لن يصلوا إليكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْع مِن الليل وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدُ ﴾، يقول: سر جمم فامضوا حيث تؤمرون، فأخرجهم الله تعالى إلى الشأم. وقال لوط: أهلكوهم الساعة، فقالوا: إنا لم نؤمر إلا بالصبح، أليس الصبح بقريب! فلما أن كان السَّحَر خرج لوط وأهله معه إلا امرأته، وذلك قوله تعالى: ﴿ إلاّ آلَ لُوطٍ نَجّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ﴾ (٢).

حدثنا المثنى، قال: أخبرنا إسحاق، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد الصمد أنه سمع وهب بن مُنبّه يقول: كان أهل سَدوم الذين فيهم لوط قومَ سوْء قد استغنّوا عن النساء بالرجال، فلما رأى الله ذلك منهم بعث الملائكة ليعذّبوهم، فأتوا إبراهيم، فكان من أمره وأمرهم ما ذكره الله تعالى في كتابه، فلما بشروا سارة بالولد قاموا، وقام معهم إبراهيم عشي، فقال: أخبروني لم بعثتم؟ وما خطبكم؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم سَدُوم لندمّرها فإنهم قوم سوء، قد استغنّوا بالرجال عن النساء. قال إبراهيم: أرأيتم إن كان فيهم خسون رجلاً صالحاً؟ قالوا: إذاً لا نعذبهم، فلم يزل ينقص حتى قال أهل البيت، قالوا: فإن كان فيهم بيت صالح، قال: فلوط وأهل بيته، قالوا: إن امرأته هواها معهم، فلما يئس إبراهيم انصرف ومضوّا إلى أهل سَدوم فدخلوا على لوط، فلما رأتهم امرأته أعجبها حسنهم وجماهم، فأرسلت إلى أهل القرية أنه قد نزل بنا قومً لم نر قوماً قطّ أحسنَ منهم ولا أجمل؛ فتسامعوا بذلك، فغشُوا دارَ لوط من كل ناحية، وتسوّروا عليهم الجدران، فلقيهم لوط فقال: يا قوم لا تفضحون في ضيفي وأنا أزوِّجكم بناتي فهن أطهرُ لكم. فقالوا: لو كنا نريد بناتك لقد عرفنا مكانهن، فقال: لو أنّ لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فوجَد عليه الرسل فقالوا: إن مرحود، فمسح أحدهم أعينهم بجناحه، فطمس أبصارهم، فقالوا: اسحرنا، انصرفوا بنا حتى نرجع إليه، فكان من أمرهم ما قد قصَّ الله تعالى في القرآن، فأدخل ميكائيل وهو سحرنا، انصرفوا بنا حتى نرجع إليه، فكان من أمرهم ما قد قصَّ الله تعالى في القرآن، فأدخل ميكائيل وهو سحرنا، انصرفوا بنا حتى نرجع إليه، فكان من أمرهم ما قد قصَّ الله تعالى في القرآن، فأدخل ميكائيل وهو

<sup>(</sup>١) سورة القمر ٣٧.

<sup>(</sup>٢) سورة القمر ٣٤.

صاحب العذاب جناحبه حتى بلغ أسفل الأرضين، فقلبها فنزلت حجارة من السهاء، فتتبعت من لم يكن منهم في القرية حيث كانوا فأهلكهم الله، ونجَّى لوطاً وأهله إلا امرأته.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا جابر بن نوح، قال: حدثنا الأعمش، عن مجاهد، قال: أخذ جبرئيل قوم لوط من سَرْحهم ودورهم، حملهم بمواشيهم وأمتعتهم، حتى سمع أهل السهاء نباح كلابهم ثم كفأها.

وحدثنا أبو كريب مرة أخرى، عن مجاهد، فقال: أدخل جبرئيل جناحَيه تحت الأرض السفلي من قوم لوط، ثم أخذهم بالجناح الأيمن، وأخذهم من سرحهم ومواشيهم ثم رفعها.

حدثني المثنى، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا شبْلٌ، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد، قال: كان يقول: ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أُمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا \*(١)، قال: لما أصبحوا غدا جبرئيل على قريتهم ففتقها من أركانها ثم أدخل جناحيه، ثم حملها على خوافي جناحيه.

حدثني المثنى، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا شبل، قال: وحدّثني هذا ابن أبي نجيح، عن إبراهيم بن أبي بكر، قال: ولم يسمعه ابن أبي نجيح من مجاهد قال: فحملها على خوافي جناحيه بما فيها، ثم صعد بها إلى السهاء حتى سمع أهلُ السهاء نباح كلابهم، ثم قَلَبها، فكان أول ما سقط منها شرافها، فذلك قوله تعالى: ﴿ فَجَعَلْنَا عَالِيَها سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً من سجّيلٍ ﴾ (٢).

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا محمد بن ثَوْر، عن معمر، عن قتادة، قال: بلغنا أن جبرئيل عليه السلام أخذ بعروة القرية الوسطى ثم ألوى بها إلى السهاء، حتى سمع أهلُ السهاء ضواغي كلابهم، ثم دمَّر بعضَها على بعض، فجعل عاليها سافلها، ثم أتبعتهم الحجارة ، قال قتادة : وبلغنا أنهم كانوا أربعة آلاف ألف.

حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، قال: وذكر لنا أن جبرئيل أخذ بعروتها الوسطى، ثم ألوى بها إلى جَوِّ السهاء حتى سمعت الملائكة ضواغي كلابهم ثم دمّر بعضها على بعض، ثم أتبع شُذَّانَ القوم صخراً، قال: وهي ثلاث قرى يقال لها سَدوم، وهي بين المدينة والشأم، قال: وذكر لنا أنه كان فيها أربعة آلاف ألف، قال: وذكر لنا أن إبراهيم كان يُشرف ثم يقول: سَدُوم يوماً هالك.

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ بالإسناد الذي قد ذكرناه: لما أصبحوا \_ يعني قوم لوط \_ نزل جبرئيل عليه السلام واقتلع الأرض من سبع أرضين، فحملها حتى بلغ بها السهاء الدنيا، حتى سمع أهلُ السهاء نباح كلابهم وأصوات ديوكهم، ثم قلبها فقتلهم، فذلك حين يقول: ﴿ وَالمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى ﴾ (٣)؛ المنقلبة حين أهوى بها جبرئيل عليه السلام الأرض فاقتلعها بجناحيه، فمن لم يحت حين أسقط الأرض أمطر الله تعالى عليه وهو تحت الأرض الحجارة، ومن كان منهم شاذاً في الأرض، وهو قول الله تعالى: ﴿ فَجَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُونَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ ﴾، ثم تتبعهم في القرى، فكان الرجل يتحدث فيأتيه الحجر فيقتله، فذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَمْطُونَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ ﴾، ثم تتبعهم في القرى، فكان الرجل يتحدث فيأتيه الحجر فيقتله، فذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَمْطُونَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ ﴾.

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۸۲.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر ٧٤.

<sup>(</sup>٣) سورة النجم ٥٣.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني ابن إسحاق، قال: حدثني محمد بن كعب القرظيّ، قال: حُدِّثت أن الله تعالى بعث جبرئيل إلى المؤتفكة (قرية قوم لوط التي كان لوط فيهم)، فاحتملها بجناحيه ثم أصعد بها حتى إن أهل السماء الدنيا ليسمعون نابحة كلابها وأصوات دجاجها، ثم كفأها على وجهها ثم أتبعها الله عزّ وجلّ بالحجارة، يقول الله تعالى: ﴿ فَجَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجّيلٍ ﴾، فأهلكها الله تعالى وما حولها من المؤتفكات، وكُنَّ خس قريات: صبعة، وصعرة، وعمرة، ودوما؛ وسدوم هي القرية العظمى، ونجّى الله تعالى لوطاً ومَنْ معه من أهله، إلا امرأته كانت فيمن هلك.

# ذكر وفاة سارة بنت هاران، وهاجر أم إسماعيل وذكر أزواج إبراهيم عليه السلام وولده

قد ذكرنا فيها مضى قبل ما قيل في مقدار عمر سارة أمّ إسحاق؛ فأما موضع وفاتها فإنه لا يدفع أهلُ العلم من العرب والعجم أنها كانت بالشأم .

وقيل: إنها ماتت بقرية الجبابرة من أرض كَنْعان في حَبْرون، فدفنت في مزرعة اشتراها إبراهيم. وقيل إن هاجر عاشت بعد سارة مدة.

فأما الخبر فبغير ذلك ورد. حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ، بالإسناد الذي قد ذكرناه قبل.

ثم إن إبراهيم اشتاق إلى إسماعيل، فقال لسارة: ائذني لي أنطلق إلى ابني فأنظر إليه، فأخذت عليه عهداً ألاّ ينزل حتى يأتيَها، فركب البُراق، ثم أقبل وقد ماتت أمّ إسماعيل، وتزوج إسماعيلُ امرأة من جُرْهُم.

وإن إبراهيم عليه السلام كثر ماله ومواشيه. وكان سبب ذلك فيها حدثنا به موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ بالإسناد الذي قد ذكرناه قبل، أن إبراهيم عليه السلام احتاج \_ وقد كان له صديق يعطيه ويأتيه \_ فقالت له سارة: لو أتيت خُلَتك فأصبت لنا منه طعاماً! فركب حماراً له، ثم أتاه، فلها أتاه تغيّب منه، واستحيّا إبراهيم أن يرجع إلى أهله خائباً، فمرّ على بطحاء، فملأ منها خُرْجه، ثم أرسل الحمار إلى أهله، فأقبل الحمار وعليه حنْطة جيدة، ونام إبراهيم عليه السلام فاستيقظ، وجاء إلى أهله، فوجد سارة قد جعلت له طعاماً، فقالت: ألا تأكل؟ فقال: وهل من شيء؟ فقالت: نعم من الحنطة التي جئت بها من عند خليلك، فقال: صدقت من عند خليلي جئت بها، فزرعها فنبتت له، وزكا زرْعه وهلكت زروع الناس؛ فكان أصل ماله منها، فكان الناس يأتونه فيسألونه فيقول: مَنْ قال: لا إله إلا الله فليدخل فليأخذ؛ فمنهم من قال فأخذ، ومنهم من أبي فرجع، وذلك قوله تعالى: ﴿ فَعِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَنْ والمرعى، وكان مسكنه ما بين قرية مدين \_ فيها قيل \_ والحجاز إلى أرض الشأم، وكان ابن أخيه لوط نازلً معه، فقاسم ماله لوطاً، فأعطى لوطاً شطره فيها قيل، وخيّره مسكناً يسكنه ومنزلًا ينزله غير المنزل الذي هو به نازل، فاختار لوط ناحية الأردن فصار إليها، وأقام إبراهيم عليه السلام بمكانه، فصار ذلك فيها قيل سبباً لآثاره بمكة وإسكانه إياها فناحية إلى السباً لآثاره بمكة وإسكانه إياها ناحية الأردن فصار إليها، وأقام إبراهيم عليه السلام بمكانه، فصار ذلك فيها قيل سبباً لآثاره بمكة وإسكانه إياها فناه إياها

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٥٥.

إسماعيل، وكان ربما دخل أمصار الشأم.

ولما ماتت سارة بنت هاران زوجة إبراهيم تزوج إبراهيم بعدها ـ فيها حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق ـ قطوراً بنت يقطن؛ امرأة من الكنعانيين، فولدت له ستة نفر: يقسان بن إبراهيم، وزمران بن إبراهيم، ومديان بن إبراهيم، ويسبق بن إبراهيم، وسوح بن إبراهيم، وبسر بن إبراهيم، فكان جميع بني إبراهيم ثمانية بإسماعيل وإسحاق، وكان إسماعيل يكره أكبر ولده. قال: فنكح يقسان بن إبراهيم رعوة بنت زمر بن يقطن بن لوذان بن جرهم بن يقطن بن عابر، فولدت له البربر ولِفّها. وولد زمران بن إبراهيم المزامير الذين لا يعقلون. وولد لمديان أهل مدين قوم شعيب بن ميكائيل النبي، فهو وقومه من ولده بعثه الله عزّ وجلّ إليهم نبيّاً.

حدثني الحارث بن محمد، قال: حدثنا محمد بن سعد، قال: حدثنا هشام بن محمد بن السائب، عن أبيه، قال: كان أبو إبراهيم من أهل حران، فأصابته سنّة من السنين، فأتى هُرمز جرد بالأهواز، ومعه امرأته أم إبراهيم، واسمها توتا بنت كرينا بن كوثى، من بني أرفخشد بن سام بن نوح.

وحدثني الحارث، قال: حدثنا محمد بن سعد، قال: حدثنا محمد بن عمر الأسلميّ عن غير واحد من أهل العلم قال: اسمها أنموتا من ولد أفراهم بن أرغوا بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح. وكان بعضهم يقول: اسمها انمتلي بنت يكفور.

حدثني الحارث، قال: حدثنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا هشام بن محمد، عن أبيه، قال: نهر كُوتَى كرَاه كرينا جدّ إبراهيم من قبل أمه، وكان أبوه على أصنام الملك نمرود، فولد إبراهيم بهرمزجرد، ثم انتقل إلى كُوتَى من أرض بابل، فلما بلغ إبراهيم وخالف قومه، دعاهم إلى عبادة الله، وبلغ ذلك الملك نمرود فحبسه في السجن سبع سنين، ثم بنى له الحير بجصّ، وأوقد له الحطب الجزل، وألقى إبراهيم فيه، فقال: حسبي الله ونعم الوكيل! فخرج منها سليماً لم يكلم.

حدثني الحارث، قال: حدثنا محمد بن سعد، قال: حدثنا هشام بن محمد، عن أبيه، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: لما هرب إبراهيم من كُوثَى، وخرج من النار ولسانه يومئذ سريانيّ، فلما عبر الفرات من حَرّان غيَّر الله لسانه فقيل: عبرانيّ، أي حيث عبر الفرات، وبعث نمرود في أثره، وقال: لا تَدَعوا أحداً يتكلّم بالسريانية إلا جئتموني به، فلقُوا إبراهيم عليه السلام فتكلم بالعبرانية، فتركوه ولم يعرفوا لغته.

حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: أخبرنا هشام، عن أبيه قال: فهاجر إبراهيم من بابل إلى الشأم فجاءته سارة، فوهبت له نفسها فتزوجها، وخرجت معه وهو يومئذ ابن سبع وثلاثين سنة، فأتى حرّان، فأقام بها زماناً، ثم أتى الأردن فأقام بها زماناً، ثم خرج إلى مصر فأقام بها زماناً، ثم رجع إلى الشأم فنزل السبع ( أرضٌ بين إيليا وفلسطين ) واحتفر بئراً، وبنى مسجداً. ثم إن بعض أهل البلد آذاه فتحوّل من عندهم، فنزل منزلاً بين الرملة وإيليا، فاحتفر به بئراً أقام به، وكان قد وُسّع عليه في المال والخدم، وهو أوّل من أضاف الضيف، وأوّل من ثرد الثريد، وأوّل من رأى الشيب.

قال: وولد لإبراهيم عليه السلام إسماعيل وهو أكبر ولده ـ وأمه هاجر وهي قبْطية، وإسحاق، وكان ضرير البصر، وأمه سارة ابنة بتويل بن ناخور بن ساروع بن أرغوا بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح \_ ومدن، ومدين، ويقسان، وزمران، وأسبق، وسوح؛ وأمهم قنطورا بنت مقطور من العرب العاربة.

فأما يقسان فلحق بنوه بمكة، وأقام مدن ومدين بأرض مدين، فسميت به، ومضى سائرهم في البلاد وقالوا لإبراهيم: يا أبانا أنزلت إسماعيل وإسحاق معك، وأمرتنا أن ننزل أرض الغربة والوحشة! فقال: بذلك أمِرت، قال: فعلَّمهم اسماً من أسهاء الله تبارك وتعالى، فكانوا يستسقون به ويستنصرون، فمنهم من نزل خراسان، فجاءتهم الخزر فقالوا: ينبغي للذي علمكم هذا أن يكون خير أهل الأرض، أو ملك الأرض، قال: فسموا ملوكهم خاقان.

قال أبو جعفر: ويقال في يسبق: يسباق، وفي سوح: ساح.

وقال بعضهم: تزوج إبراهيم بعد سارة امرأتين من العرب، إحداهما قَنْطورا بنت يقطان، فولدت له ستة بنين، وهم الذين ذكرنا، والأخرى منهما حجور بنت أرهير، فولدت له خمسة بنين: كيسان، وشورخ، وأميم، ولوطان، ونافس.

تاريخ ما قبل الهجرة ...

### ذكر وفاة إبراهيم عليه السلام

فلما أراد الله تبارك وتعالى قبض روح إبراهيم ﷺ، أرسل إليه ملك الموت في صورة شيخ هرم.

فحد ثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ بالإسناد الذي ذكرته قبل: كان إبراهيم كثير الطعام يطعم الناس، ويضيفهم، فبينا هو يطعم الناس إذا هو بشيخ كبير يمشي في الحَرّة، فبعث إليه بحمار، فركبه حتى إذا أتاه أطعمه، فجعل الشيخ يأخذ اللقمة يريد أن يدخلها فاه، فيدخلها عينه وأذنه ثم يدخلها فاه، فإذا دخلت جوفه خرجت من دبره. وكان إبراهيم قد سأل ربه عزّ وجلّ ألا يقبض روحه حتى يكون هو الذي يسأله الموت، فقال للشيخ حين رأى مِنْ حاله ما رأى: ما بالك يا شيخ تصنع هذا؟ قال: يا إبراهيم، الكِبر، قال: ابن كم أنت؟ فزاد على عمر إبراهيم سنتين، فقال إبراهيم: إنما بيني وبينك سنتان، فإذا بلغت ذلك صرت مثلك! قال: نعم، قال إبراهيم: اللهم اقبضني إليك قبل ذلك، فقام الشيخ فقبض روحه، وكان ملك الموت.

ولما مات إبراهيم عليه السلام \_ وكان موته وهو ابن مائتي سنة، وقيل ابن مائة وخمس وسبعين سنة \_ دفن عند قبر سارة في مزرعة حبْرُون.

وكان مما أنزل الله تعالى على إبراهيم عليه السلام من الصحف فيها قيل عشر صحائف، كذلك حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: أخبرني عمي عبد الله بن وهب، قال: حدثني الماضي بن محمد، عن أبي سليمان، عن القاسم بن محمد، عن أبي إدريس الخولانيّ، عن أبي ذرّ الغفاريّ، قال: قلت: يا رسول الله، كم كتاب أنزله الله؟ قال: مائة كتاب وأربع كتب: أنزل الله عزَّ وجلَّ على آدم عليه السلام عشر صحائف، وعلى شيث خمسين صحيفة، وأنزل على إبراهيم عشر صحائف، وأنزل جلّ وعزّ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. قلت: يا رسول الله، فها كانت صحف إبراهيم؟ قال: كانت أمثالاً كلها.

أيها الملك المسلّط المبتلَى المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض، ولكن بعثتك لتردّ عني دعوةَ المظلوم؛ فإني لا أردُّها وإن كانت من كافر.

وكانت فيها أمثال: وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له ساعات؛ ساعة يناجي فيها ربَّه، وساعة يفكر فيها في صنع الله عزّ وجلّ، وساعة يحاسب فيها نفسه فيها قدم وأخر، وساعة يخلو فيها لحاجته من الحلال في المطعم والمشرب. وعلى العاقل ألاّ يكون ظاعناً إلاّ في ثلاث: تزود لمعاده، ومرمّة لمعاشه، ولذة في غير

١٨٨

محرّم. وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه، مقبلًا على شأنه، حافظاً للسانه. ومَنْ حسب كلامه من عمله قل كلامه إلًا فيها يعنيه.

وكان لإبراهيم ـ فيها ذكر ـ أخَوَان يقال لأحدهما هاران ـ وهو أبو لوط، وقيل إن هاران هو الذي بنى مدينة حَرَّان، وإليه نسبت ـ والآخر منهما ناحوراً وهو أبو بتويل وبتويل هو أبو لابان ورفقا ابنة بتويل، ورفقا امرأة إسحاق بن إبراهيم أم يعقوب ابنة بتويل، وليّا وراحيل امرأتا يعقوب ابنتا لابان.

## ذكر خبر ولد إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام

قد مضى ذكْرُنا سبب مصير إبراهيم بابنه إسماعيل، وأمه هاجر إلى مكة وإسكانه إياهما بها. ولما كبر إسماعيل تزوج امرأة من جُرْهم، فكان من أمرها ما قد تقدم ذكره، ثم طلقها بأمر أبيه إبراهيم بذلك، ثم تزوج أخرى يقال لها السيدة بنت مُضاض بن عمرو الجُرْهمي، وهي التي قال لها إبراهيم إذ قدم مكة، وهي زوجة إسماعيل: قولي لزوجك إذا جاء: قد رضيتُ لك عتبة بابك.

فحدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: ولد لإسماعيل بن إبراهيم اثنا عشر رجلًا، وأمهم السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي: نابت بن إسماعيل، وقيدر بن إسماعيل، وأدبيل بن إسماعيل، ومبشا بن إسماعيل، ومسمع بن إسماعيل، ودما بن إسماعيل، وماس بن إسماعيل، وأدد بن إسماعيل، وفور بن إسماعيل، ونفيس بن إسماعيل، وطها بن إسماعيل، وقيدمان بن إسماعيل.

قال: وكان عمر إسماعيل فيها يزعمون ثلاثين ومائة سنة، ومن نابت وقيدر نشر الله العرب، ونبّاً الله عز وجلّ إسماعيل، فبعثه إلى العماليق ـ فيها قيل ـ وقبائل اليمن.

وقد يُنطق أسهاء أولاد إسماعيل بغير الألفاظ التي ذكرت عن ابن إسحاق، فيقول بعضهم في قيدر: قيدار، وفي أدبيل: أدبال، وفي مبشا: مبشام، وفي دما: ذوما ومسا، وحداد، وتيم، ويطور، ونافس، وقادمن.

وقيل: إن إسماعيل لما حضرته الوفاة أوصى إلى أخيه إسحاق وزوج ابنته من العيص بن إسحاق، وعاش إسماعيل فيها ذكر مائة وسبعاً وثلاثين سنة، ودفن في الحِجْر عند قبر أمه هاجر.

حدثني عبدة بن عبد الله الصفار، قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن المخزوميّ، عن مبارك بن حَسَّان صاحب الأنماط، عن عمر بن عبد العزيز، قال: شكا إسماعيل إلى ربه تبارك وتعالى حَرَّ مكة فأوحى الله تعالى إليه: إني فاتح لك باباً من الجنة يجري عليك روْحها إلى يوم القيامة، وفي ذلك المكان تدفن.

ونرجع الأن إلى:

## ذكر إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام وذكر نسائه وأولاده

إذ كان التأريخ غير متصل على سياق معروف لأمة بعد الفرس غيرهم؛ وذلك أن الفرس كان مُلْكهم متصلاً دائماً من عهد جيومَرت الذي قد وصفت شأنه وخبره، إلى أن زال عنهم بخير أمة أخرجت للناس، أمة نبينا محمد على النبوة والملك متصلين بالشأم ونواحيها لولد إسرائيل بن إسحاق إلى أن زال ذلك عنهم بالفرس والروم بعد يحيى بن زكرياء وبعد عيسى بن مريم عليهما السلام. وسنذكر إذا نحن انتهينا إلى الخبر عن يحيى وعيسى عليهما السلام سبب زوال ذلك عنهم إن شاء الله.

فأما سائر الأمم غير الفرس، فإنه غير ممكن الوصول إلى علم التأريخ بهم ؛ إذ لم يكن لهم ملك متصل في قديم الأيام وحديثه إلا ما لا يمكن معه سياق التأريخ عليه وعلى أعمار ملوكهم، إلا ما ذكرنا من ولد يعقوب إلى الوقت الذي ذكرت، فإن ذلك وإن كانت مدته انقطعت بزواله عنهم ؛ فإن قدر مدة زواله عنهم إلى غايتنا هذه معلوم مبلغه. وقد كان لليمن ملوك لهم ملك، غير أنه كان غير متصل، وإنما كان يكون منهم الواحد بعد الواحد، وبين الأول والأخر فترات طويلة، لا يقف على مبلغها العلماء، لقلة عنايتهم كانت بها، ومبلغ عمر الأول منهم والآخر، إذا لم يكن من الأمر الدائم، فإن دام منه شيء فإنما يدوم لمن دام له منهم بأنه عامل لغيره في الموضع الذي هو به لا يملكه بنفسه، وذلك كدوامه لآل نصر بن ربيعة بن الحارث بن مالك بن عصرو بن نمارة بن لخم؛ فإنهم كانوا على فرج ثغر العرب للفرس من الحيرة إلى حدّ اليمن طولاً وإلى حدود الشأم وما تصل بذلك عرضاً، فلم يزل ذلك دائماً هم من عهد أردشير بابكان إلى أن قتل كسرى أبرويز بن هرمز بن أنوشروان النعمان بن المنذر، فنقل عنهم ما كان إليهم من العمل على ثغر العرب إلى إياس بن قبيصة الطائق.

فحدثنا ابن حُميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: نكح إسحاق بن إبراهيم رفقا بنت بتويل بن إلياس، فولدت له عيص بن إسحاق، ويعقوب بن إسحاق، يزعمون أنها كانا تَوْءمَينْ وأن عيصا كان أكبرهما. ثم نكح عيص بن إسحاق ابنة عمه بسمة ابنة إسماعيل بن إبراهيم، فولدت له الروم بن عيص، فكلُّ بني الأصفر من ولده. قال: وبعض الناس يزعم أن الأشبان من ولده، ولا أدري أمن ابنة إسماعيل أم لا.

ونكح يعقوب بن إسحاق \_ وهو إسرائيل \_ ابنة خاله ليّا ابنة لبان بن بتويل بن إلياس، فولدت له روبيل بن يعقوب، وكان أكبر ولده، وشمعون بن يعقوب، ولاوى بن يعقوب، ويهوذا بن يعقوب، وزبالون بن يعقوب، ويسحر بن يعقوب، ودينة ابنة يعقوب. وقد قيل في يسحر إن اسمه « يشحر ». ثم توفيت ليا بنت لبان فخلف يعقوب على أختها راحيل بنت لبان بن بتويل بن إلياس، فولدت له يوسف بن

يعقوب، وبنيامين بن يعقوب \_ وهو بالعربية شداد \_ وولد له من سُرِّيتينْ؛ اسم إحداهما زلفة، واسم الأخرى بلهة، أربعة نفر: دان بن يعقوب، ونفثالي بن يعقوب، وجاد بن يعقوب، وأشر بن يعقوب، فكان بنو يعقوب اثني عشر رجلًا.

وقد قال بعض أهل التوراة إن رفقا زوجة إسحاق هي ابنة ناهر بن آزر عمّ إسحاق، وإنها ولدت له ابنيه عيصا ويعقوب في بطن واحد، وإن إسحاق أمر ابنه يعقوب ألّا ينكح امرأةً من الكنعانيين، وأمره أن ينكح امرأة من بنات خاله لبان بن ناهر، وأن يعقوب لما أراد النكاح مضى إلى خاله لبان بن ناهر خاطباً، فأدركه الليل في بعض الطريق، فبات متوسِّداً حجراً، فرأى فيها يرى الناثم أن سلماً منصوباً إلى باب من أبواب السهاء عند رأسه، والملائكة تنزل وتعرج فيه، وأن يعقوب صار إلى خاله فخطب إليه ابنته راحيل، وكانت له ابنتان: ليا وهي الكبرى، وراحيل وهي الصغرى، فقال له: هل من مال أزوجك عليه؟ فقال يعقبوب: لا، إلا أني أخدُمك أجيراً حتى تستوفي صداق ابنتك، قال: فإنّ صداقها أن تخدمني سبع حجج. قال يعقوب: فزوجني راحيل وهي شرطي، ولها أخدُمك، فقال له خاله: ذلك بيني وبينك، فرعَى له يعقوب سبع سنين، فلما وفيّ له شرطه دفع إليه ابنته الكبري ليا، وأدخلها عليه ليلًا، فلما أصبح وجد غير ما شرط، فجاءه يعقوب وهو في نادي قومه فقال له: غررتَني وخدعتني واستحللت عملي سبع سنين، ودلَّست عليَّ غير امرأتي، فقال له خاله: يا بن أختي، أردت أن تُدخِل على خالك العار والسُّبَّة، وهو خالُك ووالدك، ومتى رأيتَ الناسَ يزوجُّون الصغرى قبل الكبرى! فهلمَّ فاخدُمني سبع حجج أخرى، فأزوجَّك أختَها ـ وكان الناس يومئذ يجمعون بين الأختين إلى أن بعث موسى عليه السلام وأنزل عليه التوراة ـ فرعى له سبعاً، فدفع إليه راحيل، فولدت له ليا أربعة أسباط: روبيل، ويهوذا، وشمعان، ولاوي. وولدت له راحيل يوسف وأخاه بنيامين وأخوات لهما، وكان لابان دفع إلى ابنتيه حين جهزهما إلى يعقوب أمَتَينْ فوهبتا الأمتين ليعقوب، فولدت كل واحدة منهما له ثـلاثة رهط من الأسباط، وفارق يعقوب خاله، وعاد حتى نازل أخاه عيصا.

وقال بعضهم: ولد ليعقوب دان ونفثالي من زلفة جارية راحيل؛ وذلك أنها وهبتها له وسألته أن يطلب منها الولد حين تأخر الولد عنها، وأن ليا وهبت جاريتها بلهة ليعقوب منافسة لراحيل في جاريتها، وسألته أن يطلب منها الولد، فولدت له جاد، وأشير، ثم ولد له من راحيل بعد اليأس يوسف وبنيامين، فانصرف يعقوب بولده هؤلاء وامرأتيه المذكورتين إلى منزل أبيه من فلسطين على خوف شديد من أخيه العيص. فلم ير منه إلا خيراً، وكان العيص فيها ذكر لحق بعمه إسماعيل، فتزوج إليه ابنته بسمة وحملها إلى الشام، فولدت له عدة أولاد فكثروا حتى غلبوا الكنعانيين بالشأم، وصاروا إلى البحر وناحية الإسكندرية ثم إلى الروم. وكان العيص فيها ذكر يسمَّى آدم لأدَّمته. قال: ولذلك سمي ولده ولد الأصفر، وكانت ولادة رفقا بنت بتويل لإسحاق بن إبراهيم ابنيه العيص ويعقوب ـ بعد أن خلا من عمر إسحاق ستون سنة ـ توءمين في بطن واحد، والعيص المتقدم منها خروجاً من بطن أمه؛ فكان إسحاق فيها ذكر يختص العيص، وكانت رفقا أمهها تميل إلى يعقوب، فزعموا أن يعقوب ختل العيص في قربان قرّباه بأمر أبيهها إسحاق بعد ما كبرت سنَّ إسحاق، وضعف بصره، فصار أكثر دعاء إسحاق ليعقوب، وتوجهت البركة نحوه بدعاء أبيه إسحاق له، فغاظ ذلك العيص وتوعّده بالقتل، فخرج يعقوب هارباً منه إلى خاله لابان ببابل، فوصله لابان وزوّجه ابنتيه ليا وراحيل، وانصرف بها بالقتل، فخرج يعقوب هارباً منه إلى خاله لابان ببابل، فوصله لابان وزوّجه ابنتيه ليا وراحيل، وانصرف بها بالقتل، فخرج يعقوب هارباً منه إلى خاله لابان ببابل، فوصله لابان وزوّجه ابنتيه ليا وراحيل، وانصرف بها

وبجاريتيهما وأولاده الأسباط الاثني عشر وأختهم دينا إلى الشأم إلى منزل آبائه، وتألف أخاه العيص حتى نزل له البلاد وتنقل في الشأم، حتى صار إلى السواحل. ثم عبر إلى الروم فأوطنها، وصار الملوك من ولده وهم اليونانية \_ فيها زعم هذا القائل.

حدثنا الحسين بن عمرو بن محمد العنقزيِّ ، قال: حدثنا أبي ، قال: أخبرنا أسباط ، عن السديّ ، قال: تزوج إسحاق امرأة فحملت بغلامين في بطن، فلما أرادت أن تضعهما اقتتل الغلامان في بطنها، فأراد يعقوب أن يخرج قبل عيص، فقال عيص: والله لئن خرجتُ قبلي لأعترضنّ في بطن أمي ولأقتلنّها، فتأخّر يعقوب، وخرج عيص قبله، وأخذ يعقوب بعقب عيص، فخرج فسمي عيصاً لأنه عصى، فخرج قبل يعقوب، وسمي يعقوب لأنه خرج آخذاً بعقب عيص، وكان يعقوب أكبرهما في البطن، ولكنَّ عيصاً خرج قبله؛ وكبر الغلامان، فكان عيص أحبُّهما إلى أبيه، وكان يعقوب أحبهما إلى أمه، وكان عيص صاحب صيد، فلما كبر إسحاق وعميّ، قال لعيص: يا بنيّ أطْعمني لحم صيد واقترب مني أدع لك بدعاء دعا لي به أبي، وكان عيص رجلًا أشعر، وكان يعقوب رجلًا أَجْرَد، فخرج عيص يطلب الصيد، وسمعت أمه الكلام فقالت ليعقوب: يا بنيّ، اذهب إلى الغنم فاذبح منها شاة ثم اشوه، والبس جلده وقدِّمه إلى أبيك، وقل له: أنا ابنك عيص، ففعل ذلك يعقوب، فلم جاء قال: يا أبتاه كُلْ، قال: مَنْ أنت؟ قال: أنا ابنك عيص، قال: فمسَّه، فقال: المسُّ مسُّ عيص، والريحُ ريح يعقوب، قالت أمه: هو ابنك عيص فادع له، قال: قدّم طعامك، فقدّمه فأكل منه، ثم قال: ادن مني، فدنا منه، فدعا له أن يجعل في ذريته الأنبياء والملوك، وقام يعقوب، وجاء عيص فقال: قد جئتك بالصيد الذي أمرتَني به، فقال: يا بني قد سبقك أخوك يعقوب، فغضب عيص وقال: والله لأقتلنَّه، قال: يا بني قد بقيت لك دعوة، فهلم أدع لك بها، فدعا له فقال: تكونَ ذريتُك عدداً كثيراً كالتراب ولا يملكهم أحدٌ غيرهم، وقالت أم يعقوب ليعقوب: الحق بخالك فكن عنده خشية أن يقتلك عيص، فانطلق إلى خاله، فكان يسري بالليل ويكمن بالنهار، ولذلك سمي إسرائيل، وهو سريّ الله، فأتى خالَه وقال عيص: أما إذْ غلبتني على الدعوى فلا تغلبني على القبر، أن أدفَن عند آبائي: إبراهيم وإسحاق، فقال: لئن فعلتَ لتُدفننّ معه.

ثم إن يعقوب عليه السلام هوى ابنة خاله وكانت له ابنتان فخطب إلى أبيهما الصغرى منهما، فأنكحها إياه على أن يرعَى غنَمه إلى أجل مسمّى، فلما انقضى الأجل زفّ إليه أختها ليا، قال يعقوب: إنما أردت راحيل، فقال له خاله: إنا لا ينكح فينا الصغير قبل الكبير، ولكن ارعَ لنا أيضاً وأنكحها، ففعل. فلما انقضى الأجل زوّجه راحيل أيضاً، فجمع يعقوب بينهما، فذلك قول الله: ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلّاً مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ (١).

يقول: جمع يعقوب بين ليا وراحيل، فحملت ليا فولدت يهوذا، وروبيل، وشمعون. وولدت راحيل يوسف، وبنيامين، وماتت راحيل في نفاسها ببنيامين، يقول: من وجع النفاس الذي ماتت فيه.

وقطع خال يعقوب ليعقوب قطيعاً من الغنم، فأراد الرجوع إلى بيت المقدس، فلما ارتحلوا لم يكن له نفقة، فقالت امرأة يعقوب ليوسف: خذ من أصنام أبي لعلنا نستنفق منه فأخذ، وكان الغلامان في حجر يعقوب، فأحبها وعطف عليهما ليتمهما من أمهما، وكان أحبً الخلق إليه يوسف عليه السلام، فلما قدموا أرض

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٢٣.

الشأم، قال يعقوب لراع من الرعاة: إن أتاكم أحدٌ يسألكم: مَنْ أنتم؟ فقولوا: نحن ليعقوب عبد عيص، فلقيهم عيص فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن ليعقوب عبد عيص، فكفّ عيص عن يعقوب، ونزل يعقوب بالشام، فكان همّه يوسف وأخوه، فحسده إخوته لما رأوا من حب أبيه له، ورأى يوسف في المنام كأنّ أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رآهم ساجدين له، فحدث أباه بها فقال: ﴿ يَا بُنِي لاَ تَقْصُصْ رُوْيَاكَ عَلَى إخوتِك فيكِيدُوا لكَ كيداً إنّ الشيطانَ للإنسانِ عَدُوِّ مُبين ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ٥

١٩٤ ..... تاريخ ما قبل الهجرة

### ذكر أيوب عليه السلام

ومن ولده \_ فيها قيل \_ أيوب نبي الله؛ وهو فيها حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عمّن لا يُتّهم، عن وهب بن منبّه، أن أيوب كان رجلًا من الروم، وهو أيوب بن موص بن رازح بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم.

وأما غير ابن إسحاق فإنه يقول: هو أيوب بن موص بن رغويل بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم.

وكان بعضهم يقول: هو أيوب بن موص بن رعويل. ويقول: كان أبوه ممن آمن بإبراهيم عليه السلام يوم أحرقه نمرود، وكانت زوجته التي أمر بضربها بالضِّغْث ابنةً ليعقوب بن إسحاق، يقال: لها ليا؛ كان يعقوب زوّجها منه.

وحدثني الحسين بن عمرو بن محمد، قال: حدثنا أبي، قال: أخبرنا غياث بن إبراهيم، قال: ذكر ـ والله أعلم ـ أن عدو الله إبليس لقِيَ امرأة أيوب ـ وذكر أنها كانت ليا بنت يعقوب ـ فقال: يا ليا ابنة الصدّيق وأخت الصدّيق. وكانت أم أيوب ابنة للوط بن هاران.

وقيل: إن زوجته التي أمِر بضربها بالضَّغْث هي رحمة بنت أفراثيم بن يوسف بن يعقوب، وكانت لها البَّنَيَّة من الشام كلها بما فيها، وكان ـ فيها ذكر ـ عن وهب بن منبًه في الخبر الذي حدثنيه محمد بن سهل بن عسكر البخاري، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم أبو هشام، قال: حدثني عبد الصمد بن معقل، قال: سمعت وهب بن منبّه يقول: إن إبليس لعنه الله سمع تجاوب الملائكة بالصلاة على أيوب، وذلك حين ذكره الله تعالى وأثنى عليه، فأدركه البغي والحسد، فسأل الله أن يسلِّطه عليه ليفتنه عن دينه، فسلَّطه الله على ماله دون جسده وعقله، وجمع إبليس عفاريت الشياطين وعظهاءهم، وكان لأيوب البثنيّة من الشام كلّها بما فيها بين شرقها وغربها، وكان بها ألف شاة برعاتها، وخسمائة فَدّان يتبعها خسمائة عبد، لكل عبد امرأة وولد ومال، ويحمل آلة كل فَدّان أتان، لكل أتان ولد؛ بين اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وفوق ذلك. فلها جمعهم إبليس، قال: ماذا عندكم من القوة والمعرفة؟ فإني قد سُلَّطت على مال أيوب؛ فهي المصيبة الفادحة والفتنة التي لا يصبر عليها الرجال. فقال كلُّ مَنْ عنده قوة على إهلاك ما عنده. فأرسلهم فأهلكوا ماله كلّه، وأيوب في كلّ ذلك يحمد الله ولا يُثنيه شيء أصيب به من ماله عن الجدّ في عبادة الله تعالى والشكر له على ما أعطاه، والصبر على ما ابتلاه به. فلها رأى ذلك من أمره إبليس لعنه الله سأل الله تعالى أن يسلّط على ما أعطاه، والصبر على ما ابتلاه به. فلها رأى ذلك من أمره إبليس لعنه الله سأل الله تعالى أن يسلّط على على ما أعطاه، والصبر على ما ابتلاه به. فلها رأى ذلك من أمره إبليس لعنه الله سأل الله تعالى أن يسلّط على

ولده ، فسلّط عليهم ، ولم يجعل له سلطاناً على جسده وقلبه وعقله ، فأهلك ولده كلّهم ، ثم جاء إليه متمثلاً بمعلّمهم الذي كان يعلمهم الحكمة جريحاً مشدوخاً يرْقِّقه حتى رقَّ أيوب فبكى ، فقبض من قبضة من تراب فوضعها على رأسه ، فسرٌ بذلك إبليس ، واغتنمه من أيوب عليه السلام .

ثم إنّ أيوب تاب واستغفر، فصعدت قرناؤه من الملائكة بتوبته فبدروا إبليس إلى الله عزّ وجلّ. فلما لم يثن أيوب عليه السلام ما حلّ به من المصيبة في ماله وولده عن عبادة ربه، والجدّ في طاعته، والصبر على ما ناله، سأل الله عزّ وجلّ إبليسُ أن يسلّطه على جسده، فسلطه على جسده خلا لسانَه وقلبه وعقله؛ فإنه لم يجعل له على ذلك منه سلطاناً، فجاءه وهو ساجد، فنفخ في منخره نفخة اشتعل منها جسده، فصارَ من جملة أمره إلى أن أنتن جسده، فأخرجه أهلُ القرية من القرية إلى كُناسة خارج القرية لا يقرّبه أحد إلا زوجته. وقد ذكرت اختلاف الناس في اسمها ونسبها قبل.

ثم رجع الحديث إلى حديث وهب بن منبّه:

وكانت زوجته تختلف إليه بما يصلحه وتلزمه، وكان قد اتبعه ثلاثة نفر على دينه، فلما رأوا ما نزل به من البلاء رفضوه واتهموه من غير أن يتركوا دينه؛ يقال لأحدهم بلدد، وللآخر اليفز وللثالث صافر. فانطلقوا إليه وهو في بلائه فبكّتوه، فلما سمع أيوب عليه السلام كلامَهم أقبل على ربّه يستغيثه ويتضرّع إليه، فرحمه ربّه ورفع عنه البلاء، وردّ عليه أهله ومّاله ومثلهم معهم، وقال له: ﴿ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَلْمَا مُعْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴾ (١)؛ فاغتسل به فعاد كهيئته قبل البلاء في الحسن والجمال.

فحدثني يحيى بن طلحة اليربوعيّ، قال: حدثنا فُضيل بن عياض، عن هشام، عن الحسن، قال: لقد مكث أيوب عليه السلام مطروحاً على كُناسة لبني إسرائيل سبّع سنين وأشهراً، ما يسأل الله عزّ وجلّ أن يكشف ما به، قال: فها على وجه الأرض أكرم على الله من أيوب، فيزعمون أن بعض الناس قال: لو كان لربّ هذا فيه حاجة ما صنع به هذا! فعند ذلك دعا.

حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن عُليَّة، عن يونس، عن الحسن، قال: بقيَ أيوب عليه السلام على كُناسة لبني إسرائيل سبع سنين وأشهراً اختلف فيها الرواة.

فهذه جملة من خبر أيوب ﷺ، وإنما قدمنا ذكر خبره وقصته قبل خبر يوسف وقصته لما ذكر من أمره، وأنه كان نبيًا في عهد يعقوب أبي يوسف عليهم السلام.

وذُكر أن عُمْر أيوب كان ثلاثاً وتسعين سنة ، وأنه أوصى عند موته إلى ابنه حومل ، وأن الله عزّ وجلّ بعث بعده ابنه بشر بن أيوب نبيّاً ، وسماه ذا الكِفْل وأمره بالدعاء إلى توحيده ، وأنه كان مقيهاً بالشأم عُمْرَه حتى مات ، وكان عمرُه خساً وسبعين سنة ، وأن بشراً أوصى إلى ابنه عبدان ، وأن الله عزّ وجلّ بعث بعده شُعَيْبَ بن صيفون بن عيفا بن نابت بن مدين بن إبراهيم إلى أهل مدين .

وقد اختُلف في نسب شُعَيْب فنسبه أهل التوراة النسب الذي ذكرت.

<sup>(</sup>١) سورة ص ٤٢

وكان ابن إسحاق يقول: هو شعيب بن ميكائيل من ولد مدين، حدثني بذلك ابن حُميد، حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق.

وقال بعضهم: لم يكن شعيب من ولد إبراهيم، وإنما هو من ولد بعض مَنْ كان آمن بإبراهيم واتبعه على دينه، وهاجر معه إلى الشأم، ولكنه ابن بنت لوط فجدة شعيب ابنة لوط.

تاريخ ما قبل الهجرة

#### ذكر خبر شعيب ﷺ

وقيل إن اسم شعيب يزون، وقد ذكرت نسبه واختلاف أهل الأنساب في نسبه، وكان ـ فيها ذكر ـ ضرير البصر.

حدثني عبد الأعلى بن واصل الأسديّ، قال: حدثنا أسيد بن زيد الجصاص، قال: أخبرنا شريك، عن سالم، عن سعيد بن جُبَيْر في قوله: ﴿ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً ﴾ (١)، قال: كان أعمى .

حدثنا أحمد بن الوليد الرَّمْليّ، قال: حدثنا إبراهيم بن زياد وإسحاق بن المنذر وعبد الملك بن يزيد، قالوا: حدثنا شريك، عن سالم، عن سعيد، مثله.

حدثني أحمد بن الوليد، قال: حدثنا عمرو بن عون ومحمد بن الصباح، قالا: سمعنا شريكاً يقوله في قوله: ﴿ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فَينَا ضَعِيفاً ﴾، قال: أعمى.

حدثني أحمد بن الوليد، قال: حدثنا سعدويه، قال: حدثنا عباد، عن شريك، عن سالم، عن سعيد بن جبير، مثله.

حدثني المثنى، قال: حدثنا الحِمّانيّ، قال: حدثنا عبّاد، عن شريك، عن سالم، عن سعيد: ﴿ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً ﴾، قال: كان ضرير البصر.

حدثني العباس بن أبي طالب، قال: حدثنا إبراهيم بن مهدي المِصِّيصيّ، قال: حدثنا خلف بن خليفة، عن سفيان، عن سالم، عن سعيد بن جبير: ﴿ وإنَّا لَنَرَاكَ فينَا ضعِيفاً ﴾، قال: كان ضعيف البصر.

حدثني المثنى، قال: حدثنا أبو نَعيْم، قال: حدثنا سفيان، قوله تعالى: ﴿ وإِنَّا لَنَرَاكَ فينا ضَعيفاً ﴾، قال: كان ضعيف البصر. قال سفيان: وكان يقال له خطيب الأنبياء، وإن الله تبارك وتعالى بعثه نبياً إلى أهل مدين، وهم أصحاب الأيكة ـ والأيكة الشجر الملتف ـ وكانوا أهل كفر بالله وبخس للناس في المكاييل والموازين وإفساد لأموالهم، وكان الله عزّ وجلّ وسَّع عليهم في الرزق، وبسط لهم في العيش استدراجاً منه لهم، مع كفرهم به، فقال لهم شعيب عليه السلام: ﴿ يَا قَوْم آعْبُدُوا آللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلاَ تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرِ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم مُحِيطٍ ﴾ (٢). فكان من قول شعيب لقومه وجواب

<sup>(</sup>١) سورة هود ٩١.

<sup>(</sup>٢) سورة هود ٨٤

قومه له ما ذكره الله عزّ وجلّ في كتابه.

فحدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: قال ابن إسحاق: فكان رسول الله ﷺ - فيا ذكر لي يعقوب بن أبي سلمة \_ إذا ذكره قال: « ذاك خطيب الأنبياء »، لحسن مراجعته قومَه فيها يرادّهم به .

فلما طال تماديهم في غَيِّهم وضلالهم، ولم يردّهم تذكير شُعيب إياهم، وتحذيرهم عذاب الله لهم وأراد الله تبارك وتعالى هلاكهم، سلط عليهم \_ فيما حدثني الحارث \_ قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، قال: حدثني سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد، قال: حدثنا حاتم بن أبي صَغيرة، قال: حدثني يزيد الباهليّ، قال: سألتُ عبد الله بن عباس عن هذه الآية: ﴿ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظَّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ (١)، فقال عبد الله بن عباس: بعث الله وَبَدةً وحرّاً شديداً، فأخذ بأنف اسهم فدخلوا أجواف البيوت، فدخل عليهم أجواف البيوت فأخذ بأنفاسهم، فخرجوا من البيوت هرّاباً إلى البرّية فبعث الله عزّ وجلّ سحابة، فأظلتهم من الشمس، فوجدوا لها برداً ولذة، فنادى بعضُهم بعضاً، حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسل الله عليهم ناراً، قال عبد الله بن عباس: فذاك عذابُ يوم الظلة؛ ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾.

حدثنى يونس بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا بن وهب ، قال : حدثني جرير بن حازم أنه سمع قتادة يقول : بُعث شعيب إلى أمتين : إلى قومه أهل مدين ، وإلى أصحاب الأيكة ، وكانت الأيْكة من شجر ملتف ، فلما أراد الله عزّ وجلّ أن يعذّ بهم بعث عليهم حرّاً شديداً ، ورفع لهم العذاب كأنه سحابة ، فلما دنت منهم خرجوا إليها رجاء بَرْدها ، فلما كانوا تحتها أمطرت عليهم ناراً ، قال : فذلك قوله تعالى : ﴿ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْم ِ الظلةِ ) .

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني أبو سفيان، عن معمّر بن راشد، قال: حدثني رجل من أصحابنا عن بعض العلماء، قال: كانوا \_ يعني قوم شعيب \_ عطّلوا حدّاً، فوسع الله عليهم في الرزق، ثم عطّلوا حدّاً فوسع الله عليهم في الرزق، فجعلوا كلما عطّلوا حدّاً وسع الله عليهم في الرزق، حتى إذا أراد الله هلاكهم سلّط عليهم حرّاً لا يستطيعون أن يتقارّوا، ولا ينفعهم ظل ولا ماء، حتى ذهب ذاهب منهم فاستظلّ تحت ظلة فوجد روْحاً، فنادى أصحابه: هلمّوا إلى الروْح، فذهبوا إليه سراعاً؛ حتى إذا اجتمعوا ألهبها الله عليهم ناراً، فذلك عذاب يوم الظلة.

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن زيد بن معاوية في قوله تعالى: ﴿ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ﴾، قال: أصابهم حرُّ قلقلهم في بيوتهم، فنشأت سحابة كهيئة الظُّلَّةِ فابتدروها، فلما ناموا تحتها أخذتهم الرّجفة.

حدثني محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا عيسى. وحدثني الحارث، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا ورقاء، جميعاً عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد في قوله: ﴿ عَذَابُ يوم ِ الظُّلَّةِ ﴾، قال: ظلال العذاب.

حدثني القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد في قوله: ﴿ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ﴾، قال: أظلّ العذابُ قوم شُعيب. قال ابن جريج: لما أنزل الله تعالى عليهم

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ١٨٩

أول العذاب أخذهم منه حرَّ شديد، فرفع الله لهم غمامة، فخرج إليها طائفة منهم ليستظلوا بها، فأصابهم منها برد ورَوْح وريح طيبة، فصبً الله عليهم من فوقهم من تلك الغمامة عذاباً، فذلك قوله: ﴿ عَذَابُ يَوْمِ الظَّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: ﴿ فَأَخَذَهُمْ عذَابُ يومِ الظُّلَّةِ إِنهَ كَانَ عَذَابَ يومٍ عَظِيمٍ ﴾، قال: بعث الله عزّ وجلّ إليهم ظلة من سحاب، وبعث الله إلى الشمس فأحرقت ما على وجه الأرض، فخرجوا كلهم إلى تلك الظلة؛ حتى إذا اجتمعوا كلّهم كشف الله عنهم الظلة، وأحمى عليهم الشمس، فاحترقوا كما يحترق الجراد في المِقْلَى.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا أبو تُميَّلة، عن أبي حمزة، عن جابر، عن عامر، عن عباس، قال: مَنْ حدَّثك من العلماء، ما عذاب يوم الظلمة، فكذّبه.

حدثني محمود بن خداش، حدثنا حماد بن خالد الخياط، قال، حدثنا داود بن قيس، عن زيد بن أسلم في قوله عزّ وجلّ: ﴿ أَصَلَاتِكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ﴾ (١)، قال: كان مما ينهاهم عنه حذف الدراهم ـ أو قال: قطع الدراهم، الشكّ من حماد.

حدثنا سهل بن موسى الرازيّ ، قال: حدثنا ابن أبي فُدَيْك ، عن أبي مودود قال: سمعت محمد بن كعب القرظيّ يقول: بلغني أن قوم شعيب عُذِّبوا في قطع الدراهم، ثم وجدت ذلك في القرآن: ﴿ أَصَلَاتُكَ تَأْمُوكَ أَنْ نَتْوَكَ ما يعبدُ آباؤنا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ﴾ .

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا زيد بن حُبَاب، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب القرظيّ؛ قال: عذب قوم شعيب في قطعهم الدراهم، فقالوا: ﴿ يا شعيبُ أصلاتُك تَأْمُركَ أَنْ نَتْرُكَ ما يعبد آباؤنا أو أن نفعلَ في أموالنا ما نشاء ﴾.

ونرجع الآن إلى:

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۸۷.

#### ذكر يعقوب وأولاده

ذكروا والله أعلم أن إسحاق بن إبراهيم عاش بعد ما ولد له العيص ويعقوب مائة سنة، ثم توفي وله مائة وستون سنة فقبرَه ابناه: العيص ويعقوب عند قبر أبيه إبراهيم في مزرعة حَبْرون، وكان عمر يعقوب بن إسحاق كله مائة وسبعاً وأربعين سنة، وكان ابنه يوسف قد قُسِم له ولأمّه من الحسن ما لم يقسم لكثير من أحد من الناس.

وقد حدثني عبد الله بن محمد وأحمد بن ثابت الرازيان، قالا: حدثنا عفان بن مسلم، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، قال: أعطي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآل وسلم، قال: «أعطي يوسف وأمّه شَطْر الحسن».

وأن أمه راحيل لما ولدته دفعه زوجها يعقوب إلى أخته تحضنه، فكان من شأنه وشأن عمّته التي كانت تحضنه ما حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: كان أول ما دخل على يوسف من البلاء فيها بلغني أن عمته ابنة إسحاق، وكانت أكبر ولد إسحاق، وكانت إليها صارت مِنْطقة إسحاق، وكانوا يتوارثونها بالكِبَر، فكان من اختانها مَن وليها كان له سلماً لا ينازَع فيه، يصنع فيه ما شاء، وكان يعقوب حين ولد له يوسف قد كان حضنته عمته، فكان معها وإليها، فلم يحبّ أحد شيئاً من الأشياء حبَّها إياه، حتى إذا ترعرع وبلغ سنوات، ووقعت نفس يعقوب عليه، أتاها فقال: يا أخيَّة سلَّمِي إليّ يوسف، فوالله ما أقدر على أن يغيب عني ساعة، قالتُ: والله ما أنا بتاركته؛ قال: فوالله ما أنا بتاركه. قالت: عديه أياماً أنظر إليه وأسكن عنه، لعلّ ذلك يسلّيني عنه - أو كها قالت - فلها خرج من عندها يعقوب عمدت إلى منطقة إسحاق فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه، ثم قالت: لقد فقدت منطقة إسحاق، فانظروا عمدت إلى مَنطقة إسحاق فعوسف، فقالت: والله إنه لي لَسَلَم أصنع فيه ما شئت. قال: وأتاها يعقوب فأخبرته الخبر، فقال لها: أنت وذاك، إن كان فعل ذلك فهو سَلَم لك، ما أستطيع غير ذلك فامسكته، فها قدر عليه يعقوب حتى ماتت. قال: فهو الذي يقول إخوة يوسف حين صنع بأخيه ما صنع حين أخذه؛ في أنه مِنْ قَبْلُ ﴾ (١).

قال أبو جعفر: فلما رأت إخوة يوسف شدةً حبّ والدهم يعقوب إياه في صباه وطفولته وقلّة صبره عنه

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۷۷

تاريخ ما قبل الهجرة

حسدوه على مكانه منه، وقال بعضهم لبعض: ﴿ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ﴾، يعنون بالعصبة الجماعة، وكانوا عشرة: ﴿ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ ﴾ (١) .

ثم كان من أمره وأمر يعقوب ما قد قصّ الله تبارك وتعالى في كتابه من مسألتهم إياه إرساله إلى الصحراء معهم، ليسعى وينشط ويلعب، وضمانهم له حفظه، وإعلام يعقوب إياهم حزنه بمغيه عنه، وخوفه عليه من الذئب، وخداعهم والدهم بالكذب من القول والزور عن يوسف، ثم إرساله معهم وخروجهم به وعزمهم حين برزوا به إلى الصحراء على إلقائه في غيابة الجب، فكان من أمره حينئذ فيا ذُكر ما حدثنا ابنُ وكيع، قال: حدثنا عمرو بن محمد العنقزي، عن أسباط، عن السديّ قال: أرسله يعني يعقوبُ يوسف معهم، فأخرجوه وبه عليهم كرامة، فلما برزوا إلى البرّية أظهروا له العداوة، وجعل أخوه يضربه فيستغيث بالآخر فيضربه، فجعل لا يرى منهم رحياً، فضربوه حتى كادوا يقتلونه، فجعل يصيح ويقول: يا أبتاه يا يعقوب! لو تعلم ما يصنع بابنك بنو الإماء! فلما كادوا يقتلونه، قال يهوذا: أليس قد أعطيتموني موثقاً ألا تقتلوه! فانطلقوا به إلى الجبّ ليطرحوه، فجعلو يُذلونه في البئر فيتعلق بشفيرها فربطوا يديه، ونزعوا قميصه، فقال: يا إخوتاه، ودُوا علي قميصي أتوارى به في الجبّ! فقالوا: ادع الشمس والقمر والأحد عشر كوكباً تؤنسك، قال: إني لم أر مشئاً، فدلوه في البئر حتى إذا بلغ نصفها ألقوه إرادة أن يموت، فكان في البئر ماء، فسقط فيه، ثم أوى إلى صخرة فيها، فقام عليها، فلما ألقوه في الجبّ جعل يبكي، فنادوه، فظنَ أنها رحمة أدركتهم، فأجابهم، فأرادوا أن يرضخوه بصخرة فيقتلوه، فقام يهوذا، فمنعهم وقال: قد أعطيتموني موثِقاً ألا تقتلوه، وكان عهوذا يأتيه بالطعام.

ثم خبره تبارك وتعالى عن وحيه إلى يوسف عليه والسلام وهو في الجب ليُنبِّئنَ إخوته الذين فعلوا به ما فعلوا بفعلهم ذلك وهم لا يَشْعُرونَ بالوحي الذي أوحى إلى يوسف. كذلك روي ذلك عن قتادة. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: ﴿ وأوحينا إليه لَتُنبَّئَهُمْ مُحمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: أوحى إلى يوسف وهو في الجبّ أن ينبِّنهم بما صنعوا به ﴿ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﴾ (٢) بذلك الوحي.

حدثني المثنى، قال: حدثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن معمر، عن قتادة بنحوه، إلا أنه قال: أن سينبِّئهم.

وقيل معنى ذلك: وهم لا يشعرون أنه يوسف، وذلك قول يروى عن ابن عباس؛ حدثني بـذلك الحارث، قال: حدثنا عبد العزيز، قال: حدثنا صدقة بن عبادة الأسديّ، عن أبيه، قال: سمعت ابن عباس يقول ذاك، وهو قول ابن جريج.

ثم خبره تعالى عن إخوة يوسف ومجيئهم إلى أبيه عشاءً يبكون، يذكرون له أن يوسف أكله الذئب، وقول والدهم: ﴿ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴾(٣).

ثم خبّره جلّ جلاله عن مجيء السيارة، وإرسالهم واردهم، وإخراج الوارد يوسف وإعلامه أصحابه به

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ٨.

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ۱۵.

<sup>(</sup>۳) سورة يوسف ۱۸.

٢٠٢ ...... تاريخ ما قبل الهجرة

بقوله: ﴿ يَا بُشْرَائ هَذَا غُلَامٌ ﴾ (١) يبشرهم.

حدثنا بشر بن مُعَاذ، قال: حدثنا يزيد، قال؛ حدثنا سعيد، عن قتادة، قال: ﴿ يَا بُشْرَاىٰ هَــٰذَا عُلاَمٌ ﴾، تباشروا به حين أخرجوه ـ وهي بئر بأرض بيت المقدس معلوم مكانها.

وقد قيل: إنما نادى الذي أخرج يوسف من البئر صاحباً له يسمى بُشْرى، فناداه باسمه الذي هو اسمه. كذلك ذكر عن السُّدِّيّ. حدثنا الحسن بن محمد، حدثنا خلف بن هشام، قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن قيس بن الربيع، عن السديّ في قوله: ﴿ يَا بُشْرَاى ﴾، قال: كان اسم صاحبه بشرى.

حدثني المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد، قال: حدثنا الحكم بن ظهير، عن السّديّ في قوله: ﴿ يَا بُشْرَاىٰ هَذَا غُلَامٌ ﴾، قال: اسم الغلام بشرى، كما تقول: يا زيد.

ثم خبره عزّ وجلّ عن السيارة وواردهم الذي استخرج يوسف من الجبّ إذ اشتروه من إخوته ﴿ بِثَمَنٍ بَخْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ﴾ (٢) ، على زُهْد فيه وإسرارهم إياه بضاعة ، خيفة ممن معهم من التجار مسألتهم الشركة فيه ، إن هم علموا أنهم اشتروه .

كذلك قال في ذلك أهل التأويل:

حدثني محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا عيسى عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد: ﴿ وَأَسَرُهُ بِضَاعةً ﴾ (٢)،قال: صاحب الدلو ومن معه قالوا لأصحابهم: إنا استبضعناه خيفة أن يستشركوهم فيه إن علموا بثمنه، وتبعهم إخوته يقولون للمُدلي وأصحابه: استوثقوا منه لا يأبّق، حتى وقفوه بمصر فقال: مَن يبتاعني ويبشّر! فاشتراه الملك، والملك مُسلم.

حدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد بنحوه؛ غير أنه قال: خيفة أن يستشركوهم إن علموا به، واتبعهم إخوته، يقولون للمدلي وأصحابه: استوثقوا منه لا يأبق حتى وقفوه بمصر.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو بن حماد، عن أسباط، عن السديّ : ﴿ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ﴾، قال: لما اشتراه الرجلان فرقوا من الرفقة أن يقولوا: اشتريناه فيسْأَلُونَهم الشركة فيه فقالوا: إن سألونا: ما هذا؟ قلنا: بضاعة، استبضعناه أهل الماء، فذلك قوله: ﴿ وَأَسَرُّهُ بِضَاعَةً ﴾.

فكان بيعهم إياه ممن باعوه منه بثمن بخس، وذلك الناقص القليل من الثمن الحرام.

وقيل إنهم باعوه بعشرين درهماً، ثم اقتسموها \_ وهم عشرة \_ درهَمين درهمين، وأخذوا العشرين معدودة بغير وزن؛ لأن الدراهم حينئذ \_ فيها قيل \_ إذا كانت أقلً من أوقية وزنها أربعون درهماً لم تكن توزن، لأن أقل أوزانهم يومئذ كانت أوقية .

وقد قيل: إنهم باعوه بأربعين درهماً. وقيل: باعوه باثنين وعشرين درهماً.

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ١٩.

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ۲۰

وذكر أن بائعه الذي باعه بمصر كان مالك بن دعر بن يوبب بن عفقان بن مديان بن إبراهيم الخليل عليه السلام. حدثنا بذلك ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن السائب، عن أبي صالح، عن ابن عباس.

وأما الذي اشتراه بها وقال: ﴿ لِإِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ ﴾ (١)؛ فإن اسمه \_ فيها ذكر عن ابن عباس \_ قُطْفير . حدثني محمد بن سعد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: كان اسم الذي اشتراه قطفير.

وقيل إن اسمه أطفير، بن رُوحيب، وهو العزيز، وكان على خزائن مصر، والملك يومئذ الرَّيان بن الوليد، رجل من العماليق، كذلك حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق.

فأما غيره فإنه قال: كان يومئذ الملك بمصر وفرعونها الريَّان بن الوليد بن ثروان بن أراشة بن قاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح.

وقد قال بعضهم: إن هذا الملك لم يمت حتى آمن واتّبع يوسف على دينه، ثم مات ويوسف بعدُ حيّ، ثم ملك بعده قابوس بن مُصعب بن معاوية بن نمير بن السلواس بن قاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام، وكان كافراً، فدعاه يوسف إلى الإسلام فأبى أن يقبل.

وذكر بعض أهل التوراة أن في التوراة: أنّ الذي كان من أمر يوسف وإخوته والمصير به إلى مصر، وهو ابن سبع عشرة سنة يومئذ، وأنه أقام في منزل العزيز الذي اشتراه ثلاث عشرة سنة، وأنه لما تمّت له ثلاثون سنة استوزره فرعون مصر؛ الوليد بن الرّيان، وأنه مات يوم مات وهو ابن مائة سنة وعشر سنين وأوصى إلى أخيه يهوذا، وأنه كان بين فراقه يعقوب واجتماعه معه بمصر اثنتان وعشرون سنة، وأن مقام يعقوب معه بمصر بعد موافاته بأهله سبع عشرة سنة، وأن يعقوب على يوسف عليه السلام.

وكان دخول يعقوب مصر في سبعين إنساناً من أهله، فلما اشترى أطفير يوسف، وأتى به منزله، قال لأهله واسمها \_ فيما حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق \_ راعيل: ﴿ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا ﴾ فيكفينا إذا هو بلغ وفهم الأمور بعض ما نحن بسبيله من أمورنا: ﴿ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً ﴾، وذلك أنه كان \_ فيما حدثنا به ابن حميد، قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق \_ رجلًا لا يأتي النساء، وكانت امرأته راعيل حسناء ناعمة في مُلك ودنيا، فلما خلا من عمر يوسف عليه السلام ثلاث وثلاثون سنة أعطاه الله عزّ وجلّ الحكم والعلم.

حدثني المثنى، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا شبل، عن ابن أبي نجِيح، عن مجاهد: ﴿ آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً ﴾(٢): قال: العقل والعلم قبل النبوة.

﴿ وَرَاوَدَتْهُ ﴾ حين بلغ من السنّ أشدّه ﴿ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ ﴾ \_ وهي راعيل امرأة العزيز أطفير \_ ﴿ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ ﴾ (٣) عليه وعليها للّذي أرادت منه، وجعلت \_ فيها ذكر \_ تذكر ليوسف محاسنه

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ٢٣

تشوقه بذلك إلى نفسها.

ذكر من قال ذلك.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو بن محمد، عن أسباط، عن السديّ: ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ اللهِ ﴾ (١). قال: قالت له يا يوسف: ما أحسن شعرَك! قال: هو أول ما ينتثر من جسدى. قالت: يا يوسف ما أحسن وجهك! قال: هو أحسن عينيك! قال: هي أولُ ما يسيل إلى الأرض من جَسدي، قالت: يا يوسف ما أحسن وجهك! قال: هو للتراب يأكله، فلم تزل حتى أطمعته فهمّت به وهمّ بها، فدخلا البيت وغلّقت الأبواب، وذهب ليحلّ سراويله فإذا هو بصورة يعقوب قائماً في البيت قد عضّ على إصبعه يقول: يا يوسف لا تواقعها، فإنما مثلًك ما لم تواقعها مثلً الطير في جوِّ السهاء لا يطاق، ومثلك إن واقعتها مثله إذا مات وقع في الأرض لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، ومثلك ما لم تواقعها مثل الثور حين يموت فيسه، ومثلك ما لم تواقعها مثل الثور حين يموت فيدخل النمل في أصل قرنيه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه. فربط سراويله. وذهب ليخرج يشتد، فأدركته فنحرة ميوسف، واشتد نحو الباب.

وقد حدثنا أبو كريب وابن وكيع وسهل بن موسى، قالوا: حدثنا ابن عيينة عن عثمان بن أبي سليمان، عن ابن أبي مليْكة، عن ابن عباس: سئل عن همّ يوسف ما بلغ؟ قال: حلّ الهميان، وجلس منها مجلس الحائز.

حدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: أخبرنا عبد الله بن أبي مُليكة، قال: قلت لابن عباس: ما بلغ من هم يوسف؟ قال: استلقت له وجلس بين رجليها ينزع ثيابَه، فصرف الله تعالى عنه ما كان هم به من السوء بما رأى من البرهان الذي أراه الله، فذلك \_ فيها قال بعضهم صورة يعقوب عاضًا على إصبعه.

وقال بعضهم: بل نودي من جانب البيت: أتزني فتكون كالطير وقع ريشه، فذهب يطير ولا ريش له! وقال بعضهم: رأى في الحائط مكتوباً: ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾ (٢) فقام حين رأى بُرْهان ربه هارباً يريد باب البيت، فراراً مما أرادته، واتبعته راعيل فأدركته قبل خروجه من الباب، فجذبته بقميصه من قِبَل ظهره، فقدّت قميصَه وألفى يوسف وراعيل سيّدها ـ وهو زوجها أطفير ـ جالساً عند الباب، مع ابن عمّ لراعيل.

كذلك حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو بن محمد، عن أسباط، عن السدي: ﴿ وَأَلْفَيا سَيِّدَهَا لَدَى البَابِ ﴾ (٣). قال: كان جالساً عند الباب وابن عمها معه، فلها رأته قالت: ﴿ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا البَابِ ﴾ (٣) وابن عمها معه، فلها رأته قالت: ﴿ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا البَّابِ ﴾ (٣) وابن عمها معه، فلها رأته قالت: ﴿ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا البَّابِ وابن عمها معه، فلها رأته قال ابن عمها: تبيان هذا يوسف: بل هي رَاوَدتْني عَنْ نَفْسي، فأبيت وفررت منها، فأدركتني فشقَّتْ قميصي. فقال ابن عمها: تبيان هذا

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ٣٢.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ٢٥.

<sup>(</sup>ع) سورة يوسف ٢٦.

تاريخ ما قبل الهجرة

في القميص فإن كان القميص ﴿ قُدَّ مِنْ قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُو مِنَ الكَاذِبِين ﴾ (١)، وإن كان القميص ﴿ قُدَّ مِنْ دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُو مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ (١)، فأى بالقميص، فوجده قدّ من دُبر، قال: ﴿ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ \* يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هٰذَا وَآسْتَغْفِري لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الخَاطِئِينَ ﴾ (٢).

حدثني محمد بن عمارة، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا شيبان، عن أبي إسحاق، عن نوف الشاميّ، قال: ما كان يوسف يريد أن يذكره حتى قالت: ﴿ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلّاً أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عذابٌ أَلِيمٌ ﴾، قال: فغضب وقال: ﴿ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي ﴾.

وقـد اختلف في الشاهـد الذي شهـد من أهلها ﴿ إِنْ كَـانَ قَمِيصُهُ قُـدًّ مِنْ قُبُلٍ فَصَـدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾، فقال بعضهم: ما ذكرت عن السديّ .

وقال بعضهم: كان صبيًّا في المهد، وقدروي في ذلك عن رسول الله ما حدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا عطاء بن السائب، عن سعيـد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، قال: « تكلّم أربعة وهم صغار »، فذكر فيهم شاهد يوسف.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار، عن حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: تكلّم أربعة وهم صغار: ابنُ ماشطة ابنة فرعون، وشاهد يوسف، وصاحب جريج، وعيسى بن مريم.

وقد قيل إن الشاهد كان هو القميص وقدّه من دبره.

ذكر بعض من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا عيسى، عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد في قول الله عزّ وجلّ: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا ﴾ قال: قميصه مشقوق من دُبره فتلك الشهادة، فلما رأى زوجُ المرأة قميص يوسف قُدَّ من دبر قال لراعيل زوجته: ﴿ إنه من كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴾، ثم قال ليوسف: أعرض عن ذكر ما كان منها من مراودتها إياك عن نفسها فلا تذكره لأحد، ثم قال لزوجته: ﴿ استغفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ من الخاطئين ﴾.

وتحدث النساء بأمر يوسف وأمر امرأة العزيز بمصر ومراودتها إياه على نفسها فلم ينكتم، وقلن: ﴿ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ﴾ (٣)، قد وصل حبّ يوسف إلى شغاف قلبها فدخل تحته حتى غلب على قلبها وشغاف القلب: غلافه وحجابه.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو بن محمد، عن أسباط، عن السديّ: ﴿ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ﴾ قال: والشغاف جلّدة على القلب يقال لها لسان القلب؛ يقول: دخل الحبّ الجلد حتى أصاب القلب، فلما سمعت امرأة العزيز بمكرهنّ وتحدُّثهن بينهنّ بشأنها وشأن يوسف، وبلغها ذلك أرسلت إليهنّ وأعتدت لهن مُتكاً يتَّكثن

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۲۷ .

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ۲۸، ۲۹.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ٣٠.

٧٠٦

عليه إذا حضرنها من وسائد. وحضرنها فقدّمت إليهن طعاماً وشراباً وأترُجًّا، وأعطتْ كُلَّ واحدة منهن سكيناً تقطع به الأترجّ.

حدثني سليمان بن عبد الجبار، قال: حدثنا محمد بن الصلت، قال: حدثنا أبو كُذَيْنَة، عن حُصَين، عن مجاهد، عن ابن عباس: ﴿ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَكِيناً ﴾، قال: أعطتهن أترجّاً، وأعطت كلَّ واحدة منهن سكيناً.

فلما فعلت امرأة العزيز ذلك بهنّ، وقد أجلست يوسف في بيت ومجلس غير المجلس الذي هنّ فيه جلوس، قالت ليوسف: ﴿ أُخْرُجْ عَلَيْهِنّ ﴾ ، فخرج يوسف عليهنّ ، فلما رأينه أجللنه وأكبرنه وأعظمنه ، وقطّعن أيديهن بالسكاكين التي في أيديهنّ ، وهن يحسبن أنهنّ يقطعن بها الأترجّ ، وقلن : معاذ الله ما هذا إنس ، ﴿ إِنْ هٰذَا إِلّا مَلَكُ كَرِيمٌ ﴾ (١) . فلما حلّ بهنّ ما حلّ من قطع أيديهن من أجل نظرة نظرنها إلى يوسف وذهاب عقولهنّ ، وعرفتهنّ خطأ قيلهنّ : ﴿ امرأةُ العزيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ ﴾ ، وإنكارهن ما أنكرن من أمرها أقرّت عند ذلك لهنّ بما كان من مراودتها إياه على نفسها ، فقالت : ﴿ فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي لُمْتَنِّي فِيهِ ولَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَفْسِه فاسْتَعْصَمَ ﴾ ، بعد ما حلّ سراويله .

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو بن محمد، عن أسباط، عن السديّ، ﴿ قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَفْسِه فاستَعْصَمَ ﴾، تقول: بعد ما حلّ السراويل استعصم، لا أدري ما بدا له! ثم قالت لهنّ: ﴿ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ ﴾ منْ إثيانها ﴿ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴾، فاختار السجن على الزنا ومعصية ربه، فقال: ﴿ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مَمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ﴾ (٢).

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو بن محمد، عن أسباط، عن السديّ: ﴿ قَالَ رَبِّ السَّجْنُ أُحبُّ إِلَيْ مِما يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ﴾ من الزنا، واستغاث بربه عزّ وجلّ فقال: ﴿ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنّ وَأَكُنْ مِن الْجَاهِلِينَ ﴾ (٣) . فأخبر الله عزّ وجلّ أنه استجاب له دعاءه، فصرفَ عنه كيدهن ونجاه من ركوب الفاحشة، ثم بدا للعزيز من بَعْد ما رأى من الآيات ما رأى من قدّ القميص من الذّبر، وخمش في الوجه، وقطع النسوة أيديهن وعلمه ببراءة يوسف عما قُرف به من ترك يوسف مطلقاً.

وقد قيل: إن السبب الذي من أجله بدا له في ذلك، ما حدثنا به ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو بن محمد، عن أسباط عن السدي : ﴿ ثم بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأُوا الْآيَاتِ لَيَسْجُنَنَهُ حَتَّى حِينٍ ﴾ (٤)، قال: قالت المرأة لزوجها: إنّ هذا العبد العبراني قد فضحني في الناس يعتذر إليهم ويخبرهم أني راودته عن نفسه، ولست أطيق أن أعتذر بعذري، فإما أن تأذن لي فأخرج فاعتذر، وإما أن تحبسه كها حبستني، فذلك قول الله عزّ وجلّ: ﴿ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رأوا الآيات لَيسجُنّنه حَتَّى حين ﴾، فذكر أنهم حبسوه سبع سنين.

ذكر من قال ذلك:

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۳۱.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ٣٢.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ٣٣.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ٣٥.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا المحاربيّ، عن داود، عن عكرمة: ﴿ لَيَسْجُنْنَهُ حَتَّى حِينِ ﴾، قال: سبع سنين؛ فلما حبس يوسف في السجن صاحبه العزيز، أدخِل معه السجن الذي حبس فيه فتيان من فتيان الملك صاحب مصر الأكبر؛ وهو الوليد بن الريّان؛ أحدهما كان صاحب طعامه، والآخر كان صاحب شرابه.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السديّ، قال: حبسه الملك، وغضب على خبّازه؛ بلغه أنه يريد أن يَسُمَّه فحبسه، وحبس صاحب شرَابه؛ ظن أنه مالأه على ذلك، فحبسهما جميعاً، فذلك قول الله عزّ وجلّ: ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ فَتَيَانِ ﴾(١).

فلما دخل يوسف قال فيما حدثني به ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السديّ، قال: لما دخل يوسف السجن، قال: إني أعبِّر الأحلام، فقال أحدُ الفتيين لصاحبه: هَلَمَّ فلنجرّب هذا العبد العبرانيّ، فتراءيا له، فسألاه من غير أن يكونا رأيا شيئاً، فقال الخباز: ﴿ إنِّي أرانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسي خُبْزاً تَأْكُلُ الطّيْرُ مِنْهُ ﴾، وقال الآخر: ﴿ إنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً ﴾، ﴿ نَبَّنَنا بِتَأْوِيلِهِ إِنّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١).

فقيل: كان إحسانه ما حدثنا به إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: حدثنا خلف بن خليفة، عن سلمة بن نبيط، عن الضحاك قال: سأل رجل الضحاك عن قوله: ﴿ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ما كان إحسانه؟ قال: كان إذا مرض إنسان في السجن قام عليه، وإذا احتاج جمع له، وإذا ضاق عليه المكان وَسَّع له، فقال لهما يوسف: ﴿ لاَ يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ﴾ في يومكما هذا ﴿ إِلَّا نَبَّاتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ ﴾ (٢) في اليقظة. فكره صلى الله عليه أن يعبّر لهما ما سألاه عنه، وأخذ في غير الذي سألا عنه لما في عبارة ما سألا عنه من المكروه على أحدهما فقال: ﴿ يَا صَاحِبِي السِّجْنِ أَأْرُبَابٌ مُتَفَرَّقُونَ خَيْرٌ أُم آللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ (٣).

وكان اسم أحد الفتين اللذين أدخلا السجن محلب ـ وهو الذي ذكر أنه رأى فوق رأسه خبزاً ـ واسم الآخر نبو، وهو ذكر أنه رأى كأنه يعصر خمراً، فلم يَدَعَاه والعدول عن الجواب عما سألاه عنه حتى أخبرهما بتأويل ما سألاه عنه فقال: ﴿ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً ﴾ ـ وهو الذي ذكر أنه رأى كأنه يعصر خمراً، ﴿ وَأَمَّا اللَّاحُرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ ﴾ (٤). فلما عبر لهما ما سألاه تعبيره، قالا: ما رأينا شيئاً.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا ابن فضيل، عن عمارة \_ يعني ابن القعقاع \_ عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، في الفتين اللذين أتيا يوسف في الرؤيا إنما كانا تحالما ليختبراه، فلما أوّل رؤياهما قالا: إنما كنا نلعب، فقال: ﴿ قُضِيَ الأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴾ (٥) ثم قال لنبو \_ وهو الذي ظنّ يوسف أنه ناج منها: ﴿ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ﴾ يعني عند الملك، وأخبره أني محبوس ظلْماً، ﴿ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطانُ ذِكْرَ رَبِّهِ ﴾ (٦)، غفلة عرضت ليوسف من قبل الشيطان.

فحدثني الحارث، قال: حدثنا عبد العزيز، قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعيّ، عن بسطام بن مسلم، عن مالك بن دينار، قال: قال يوسف للساقي: ﴿ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ﴾، قال: قيل: يا يوسف، اتخذتَ من دوني وكيلًا! لأطيلنَّ حبسَك. قال: فبكي يوسف وقال: يا ربّ أنسى قلبي كثرة البلوى فقلت

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ٣٦. (٤) سورة يوسف ٤١.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ٣٦، ٣٧ (٥) سورة يوسف ٤١.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ٣٩. (٦) سورة يوسف ٤٢.

۲۰۸ تاریخ ما قبل الهجرة

#### كلمة، فويل لإخوتي!

حدثنا ابن وكيع ، قال: حدثنا عمرو بن محمد ، عن إبراهيم بن يزيد ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال: قال النبي على: ﴿ لو لم يقل يوسف \_ يعني الكلمة التي قال \_ ما لبث في السجن طول ما لبث حيث يبتغى الفرج من عند غير الله عزّ وجلّ » .

فلبث في السجن، فيها حدثني الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا عمران أبو الهُذَيل الصنعانيّ، قال: سمعت وهبا يقول: أصاب أيوب البلاء سبع سنين، وتُرك يوسف في السجن سبع سنين، وعذّب بختنصر فحوّل في السباع سبع سنين.

ثم إن ملك مصر رأى رؤيا هالته.

فحدثنا ابن وكيع ، قال: حدثنا عَمرو بن محمد ، عن أسباط ، عن السديّ ، قال: إن الله عزّ وجلّ أرَى الملك في منامه رؤيا هالته ، فرأى: ﴿ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وسَبْعَ سُبْلُاتٍ خُضْرٍ وَأَخَو الملك في منامه رؤيا هالته ، فرأى: ﴿ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وسَبْعَ سُبْلُاتٍ خُضْرٍ وَأَخَو يَاسِنَ وَهُ السَحرة ، والكهنة والحازة والقافة ، فقصّها عليهم ، فقالوا: ﴿ أَضْغَاثُ أَحْلام وما نحنُ بَاويل الأحلام بعالمين \* وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا ﴾ من الفتيين وهو نبو ، ﴿ وادَّكَر ﴾ حاجة يوسف ﴿ بَعْدَ بَعْنَ بعد نسيان : ﴿ أَنَا أَنبَئكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴾ (٢) ، يقول: فأطلقون. فأرسلوه فأتى يوسف فقال: ﴿ أَيّهَا الصّديقُ أَفْتِنَا فِي سَبْع بقراتٍ سِمَانٍ يأكُلُهُنَّ سَبْعٌ عجاف وسبع سنبلاتٍ خضر وأُخَر يَابِسات ﴾ ؛ (٢) فإن الملك رأى ذلك في نومه .

فحدثنا ابن وكيع، قال، حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السديّ، قال: قال ابن عباس: لم يكن السجنُ في المدينة، فانطلق الساقي إلى يوسف، فقال: ﴿ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سمان. . . ﴾ الأيات.

فحدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، ﴿ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَراتٍ سَمانٍ ﴾ فالسمان المخاصيب، والبقرات العجاف هُنّ السنون المحول الجدوب. قوله: ﴿ وسبع سُنبلات خُضْر وأخَرَ يابسات ﴾ أما الخضر فهنّ السنون المخاصيب، وأما اليابسات فهن الجدوب المحول.

فلما أخبر يوسف نبو بتأويل ذلك، أى نبو الملك، فأخبره بما قال له يوسف، فعلم الملك أنّ الذي قال يوسف من ذلك حقّ، قال: ائتوني به.

فحدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السديِّ، قال: لما أتى الملك رسوله فأخبره، قال: اثتوني به، فلما أتاه الرسول ودعاه إلى الملك أبي يوسف الخروج معه، وقال: ﴿ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النَّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴾ (٣).

قال السديّ: قال ابن عباس: لو خرج يوسف يومئذ قبل أن يعلم الملك بشأنه ما زالت في نفس العزيز منه حاجة، يقول: هذا الذي راود امرأتي. فلم رجع الرسول إلى الملك من عند يوسف جمع الملك أولئك

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ٤٤ ـ ٤٦.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ٥٠.

تاريخ ما قبل الهجرة

النسوة، فقال لهنّ: ما خطبكنَّ إذ راودتنّ يوسف عن نفسه! قلن ـ فيها حدثنا ابن وكيع، قال: حدّثنا عمرو، عن أسباط، عن السديّ قال: لما قال الملك لهنّ: ﴿مَا خطبُكُنَّ إذ راودتُنَّ يوسفَ عَنْ نفسِهِ قُلْنَ حَاشَ لله مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ﴾؛ ولكن امرأة العزيز أخبرتنا أنها راودته عن نفسه، ودخل معها البيت، فقالت امرأة العزيزة: ﴿ الآنَ حَصْحَصَ الحقُّ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وإنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ (١) . فقال يوسف: ذلك هذا الفعل الذي فعلت من ترديدي رسول الملك بالرسالات التي أرسلت في شأن النسوة، ليعلم أطفير سيدي ﴿ إنِّي لَمْ أَخُنهُ بِالْغَيْبِ ﴾ في زوجته راعيل، ﴿ وأنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ﴾ (٢).

فلما قال ذلك يوسف قال له جَبْرَئيل: ما حدّثنا أبو كريب، قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لما جمع الملك النسوة، فسألهنّ: هل راودتُنَّ يوسفَ عن نفسه؟ ﴿ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قالتِ امرأةُ العزيز الآن حَصْحَصَ الحقُّ أنا رَاوَدْتُه عَنْ نَفْسِه وإنَّه لمنَ الصَّادِقين ﴾ قال يوسف: ﴿ ذلك ليعلمَ أنِّي لم أخُنْه بالغيب وأنَّ الله لا يَهْدِي كَيدَ الخائنين ﴾ . قال: فقال له جَبْرَئيل: ولا يوم هممتَ بها؟ فقال: ﴿ وَمَا أبرِّىء نَفْسِي إنَّ النَّفْسَ لأمَّارةٌ بالسُّوء ﴾ (٣).

فلما تبين للملك عذرُ يوسف وأمانته قال: ﴿ اثْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لنفسِي فَلَمَّا ﴾ أَتِي به ﴿ كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيُوْمَ لديْنَا مَكِينٌ أَمِين ﴾ (٣). فقال يوسف للملك: ﴿ اجْعَلْنِي على خزائن الأرض ﴾ .

فحدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: ﴿ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأرض ﴾ قال: كان لفرعون خزائن كثيرة غير الطعام، فسلّم سلطانه كلّه إليه، وجعل القضاء إليه أمره، وقضاؤه نافذ.

حدثنا ابن حميد قال: حدثنا إبراهيم بن المختار، عن شيبة الضبيّ في قوله: ﴿ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ ﴾ ، قال: على حفظ الطعام. ﴿ إِنِّي حَفِيطٌ عَلِيمٌ ﴾ (٣) يقول: إني حفيظ لما استودعتني، عليم بسني المجاعة، فولاه الملك ذلك.

وقد حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: لما قال يوسف للملك: ﴿ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عليم ﴾ قال الملك: قد فعلت، فولاه ـ فيها يذكرون ـ عملَ إطفير، وعزَل إطفير عها كان عليه، يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وكَذَلِكَ مكَّنَا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتبوًّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ برَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ المحسنِين ﴾ (٣) .

قال: فذُكر لي \_ والله أعلم \_ أن إطفير هلك في تلك الليالي، وأن الملك الريّان بن الوليد زوّج يوسفَ امرأة إطفير راعيل، وأنها حين دخلت عليه قال: أليس هذا خيراً مما كنت تريدين! قال: فيزعمون أنها قالت: أيها الصدّيق لا تلمني، فإني كنت امرأةً \_ كها ترى \_ حسناء جميلة ناعمة، في ملك ودنيا، وكان صاحبي لا يأتي النساء، وكنت كها جعلك الله في حسنك وهيئتك، فغلبَتْني نفسي على ما رأيت. فيزعمون أنه وجدها عذراء، وأصابها فولدت له رجلين: أفراييم بن يوسف ومنشا بن يوسف.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السدي: ﴿ وكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسفَ في الأرض

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ٥١.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ٥٢.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ٥٣ ـ ٥٦.

٧١٠ تاريخ ما قبل الهجرة

يتبوًّا منها حيثُ يشاء﴾(١) قال: استعمله الملك على مصر، وكان صاحبَ أمرها، وكان يلي البيع والتجارة وأمرها كله، فذلك قوله: ﴿ وَكَذَلِكَ مَكَّنًا ليُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يتبوًّا منها حيثُ يشاء ).

فلما ولي يوسف للملك خزائن أرضِه واستقر به القرار في عمله، ومضت السنون السبع المخصبة التي كان يوسف أمر بترك ما في سنبل ما حصدوا من الزرع فيها فيه، ودخلت السنون المجدبة وقَحط الناس، أجدبت بلاد فلسطين فيها أجدب من البلاد، ولحق مكروه ذلك آل يعقوب في موضعهم الذي كانوا فيه، فوجه يعقوب بنيه.

فحدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السديّ، قال: أصاب الناس الجوع حتى أصاب بلاد يعقوب التي هو بها، فبعث بنيه إلى مصر، وأمسك أخا يوسف بنيامين، فلما دخلوا على يوسف عرفهم وهم له منكرون، فلما نظر إليهم قال: أخبروني: ما أمرُكم؟ فإني أنكر شأنكم! قالوا: نحن قوم من أرض الشأم، قال: فما جاء بكم؟ قالوا: جئنا نمتار طعاماً، قال: كذبتم، أنتم عيون! كم أنتم؟ قالوا: عشرة، قال : أنتم عشرة آلاف، كلُّ رجل منكم أمير ألف. فأخبروني خبركم، قالوا: إنا إخوة، بنو رجل صدِّيق، وإنا كنّا اثني عشر، وكان أبونا يجب أخاً لنا، وإنه ذهب معنا إلى البريّة فهلك فيها، وكان أحبَّنا إلى أبينا. قال: فإلى مَنْ سكن أبوكم بعده؟ قالوا: إلى أخ لنا أصغر منه. قال: فكيف تخبرونني أن أباكم صدِّيق وهو يجب الصغير منكم دون الكبير! ائتوني بأخيكم هذا حتى أنظرَ إليه: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلاَ كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلا تَقْرَبُونِ \* قَالُوا سَنُرَاودُ عنه أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴾ (٢).

قال: فضعوا بعضكم رهينة حتى ترجعوا، فوضعوا شمعون.

وحدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: كان يوسف حين رأى ما أصاب الناس، من الجهد قد آسى بينهم، فكان لا يحمّل للرجل إلا بعيراً واحداً، ولا يحمّل الواحد بعيريْن تقسيطاً بين الناس، وتوسيعاً عليهم، فقدم عليه إخوتُه فيمن قدِم عليه من الناس يلتمسون الميرة من مصر، فعرفهم وهم له منكرون لما أراد الله تعالى أن يبلغ بيوسف فيها أراد. ثم أمر يوسف بأن يوقِر لكلّ رجل من إخوته بعيرَه، فقال لهم: ائتوني بأخيكم من أبيكم، لأحمّل لكم بعيراً آخر، فتزدادوا به حمل بعير: ﴿ أَلا تَرُونَ أُنِّي أُوفِ الْكَيْلِ ﴾ فلا أبخسه أحداً، ﴿ وأَنَا خَيْرُ المُنْزِلِينَ ﴾ (٣). وأنا خيرُ من أنزل ضيفاً على نفسه من الناس بهذه البلدة، فأنا أضيفكم فإنْ لَمْ تَأْتُونِي ﴾ (٣) بأخيكم من أبيكم فلا طعام لكم عندي أكيله، ولا تقربوا بلادي. وقال لفتيانه الذين يكيلون الطعام لهم: ﴿ اجْعَلُوا بضَاعَتَهُمْ ﴾ وهي ثمن الطعام الذي اشتروه به - ﴿ في رحَالهمْ ﴾.

حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة: ﴿ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ ﴾ (٤). أي وَرقهم، فجعلوا ذلك في رحالهم وهم لا يعلمون.

فلما رجع بنو يعقوب إلى أبيهم، قالوا: ما حدثنا به ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ٥٦.

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ۲۰، ۲۱.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ٥٩، ٦٠

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ٦٢.

السديّ: فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا، إن ملكَ مصر أكرمنا كرامةً؛ لو كان رجلًا من ولد يعقوب ما أكرمنا كرامته، وإنه ارتهن شمعون وقال: اثتوني بأخيكم هذا الذي عطف عليه أبوكم بعد أخيكم الذي هلك؛ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا بلادي أبداً. قال يعقوب: ﴿ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ فَآللهُ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ آلرًا حِمِينَ ﴾ (١). قال: فقال لهم يعقوب: إذا أتيتم ملك مصر فأقرأوه مني السلام وقولوا له: إن أبانا يصليً عليك. ويدعو لك بما أوليتنا.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: خرجوا حتى إذا قدموا على أبيهم، وكان منزلهم - فيها ذكر لي بعضُ أهل العلم - بالعربات من أرض فلسطين بغور الشأم. وبعضهم يقول: بالأولاج من ناحية الشّعب أسفل من حِسْمى فلسطين، وكان صاحب بادية، له إبل وشاء. فلها رجع إخوة يوسف إلى والدهم يعقوب قالوا له: يا أبانا مُنع منا الكيل فوق حمل أباعرنا، ولم يكل لكلّ واحد منه إلا كيل بعير، فأرسل معنا أخانا بنيامين يكتل لنفسه، وإنا له لحافظون، فقال لهم يعقوب: ﴿ هَلْ آمَنُكُم عليه إلا كما أمِنتُكُمْ على أخيه مِنْ قبلُ فالله خيرٌ حافظاً وهو أرْحَمُ الرّاحِين ﴾.

ولما فتح ولد يعقوب الذين كانوا خرجوا إلى مصر للميرة متاعَهم الذي قدموا به من مصر، وجدوا ثمن طعامهم الذي اشتروه به رُدَّ إليهم، فقالوا لوالدهم: ﴿ يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَـٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَميِرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ﴾ (٢) آخرَ على أحمال إبلنا.

وقد حدثني الحارث، قال: حدثنا القاسم، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، ﴿ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ﴾، قال: كان لكل رجل منهم حمل بعير، فقالوا: أرسل معنا أخانا نزدد حمل بعير. قال ابن جريج: قال مجاهد: كيل بعير حمل حمار. قال: وهي لغة؛ قال الحارث: قال القاسم: يعني مجاهد أن الحمار يقال له في بعض اللغات « بعير ».

فقال يعقوب: ﴿ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ آللهِ لَتَأْتَنَنِي بِهِ إِلّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ﴾ يقول: إلا أن تهلكوا جميعاً، فيكون حينئذ ذلك لكم عذراً عندي، فلما وثقوا له بالأيمان قال يعقوب: ﴿ آللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ (٣) .

ثم أوصاهم بعد ما أذن لأخيهم من أبيهم بالرحيل معهم، ألا تدخلوا من باب واحد من أبواب المدينة خوفاً عليهم من العين، وكانوا ذوي صورة حسنة، وجمال وهيئة، وأمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرّقة، كما حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: ﴿ وَادْخُلُوا مِنْ أَبُوابِ مُتَفَرِّقَةٍ ﴾ (٣)، قال: كانوا قد أوتوا صورة وجمالاً، فخشي عليهم أنفس الناس، فقال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمْرَهُم أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُعْنِي عَنْهُمْ مِنَ آللهِ مِنْ شَيْءٍ إلا حَاجَةً فِي نَفْس يَعْقُوبَ قَضَاهَا ﴾، وكانت الحاجة التي في نفس يعقوب فقضاها ما تخوّف على أولاده أعينَ الناس لهيئتهم وجمالهم.

ولما دخل إخوة يوسف على يوسف ضمّ إليه أخاه لأبيه وأمه، فحدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السديّ : ﴿ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ ﴾، ٣)، قال: عرف أخاه، وأنزلهم منزلًا،

(۱) سورة يوسف ٦٤. (٢) سورة يوسف ٦٥.

٢١٢ . تاريخ ما قبل الهجرة

وأجرى عليهم الطعام والشراب، فلما كان الليل جاءهم بمثُل فَقال: ليَنَمْ كلّ أخوين منكم على مِثال، فلما بقي الغلام وحده قال يوسف: هذا ينام معي على فراشي، فبات معه، فجعل يوسف يَشَمُّ ريحه، ويضمّه إليه حتى أصبح؛ وجعل روبيل يقول: ما رأينا مثل هذا إن نجونا منه.

وأما ابن إسحاق فإنه قال ما حدثنا به ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: لما دخلوا ـ يعني ولد يعقوب ـ على يوسف قالوا: هذا أخونا الذي أمرتنا أن نأتيك به، قد جئناك به. فذكر لي أنه قال لهم: قد أحسنتم وأصبتم، وستجدون جزاء ذلك عندي، أو كها قال:

ثم قال: إني أراكم رجالًا، وقد أردت أن أكرمكم، فدعا صاحب ضيافته فقال: أنزل كلَّ رجلين على حدة، ثم أكرمُهما وأحسنْ ضيافتهها. ثم قال: إني أرى هذا الرجل الذي جئتم به ليس معه ثان، فسأضمه إليّ فيكون منزله معي، فأنزلهم رجلين رجلين في منازل شتى، وأنزل أخاه معه فآواه إليه، فلما خلا به قال: إني أنا أخوك أنا يوسف فلا تبتئس بشيء فعلوه بنا فيما مضى؛ فإن الله قد أحسن إلينا فلا تعلمهم مما أعلمتك؛ يقول الله عزّ وجلّ: ﴿ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلا تَبْتَسْ بما كانوا يعملون ﴾ (١)، يقول له: ﴿ فلا تبتئس ﴾، فلا تحزن.

فلما حمّل يوسف إبل إخوته ما حمَّلها من الميرة وقضى حاجتهم ووفّاهم كيلهم، جعل الإِناءَ الذي كان يكيل به الطعام ـ وهو الصُّواع ـ في رحل أخيه بنيامين.

حدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد الواحد، عن يونس، عن الحسن أنه كان يقول: الصُّوَاع والسقاية سواء، هما الإِناء الذي يشرب فيه، وجعل ذلك في رَحْل أخيه، والأخ لا يشعر فيها ذكر.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السديّ: ﴿ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ في رَحْلِ أخيه ﴾، والأخ لا يشعر، فلما ارتحلوا أذّن مؤذن قبل أن تـرتحـل العـير: ﴿ إِنَّكُمْ لَسَارَقُونَ ﴾ (٢).

حدثنا ابنُ حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: حمّل لهم بعيراً بعيراً، وحمل لأخيه بنيامين بعيراً باسمه كما حمل لهم، ثم أمر بسقاية الملك \_ وهو الصُّواع \_ وزعموا أنها كانت من فضة، فجُعلت في رحل أخيه بنيامين، ثم أمهلهم حتى إذا انطلقوا فأمعنوا من القرية، أمر بهم فأدركوا واحتبسوا، ثم نادى مناد: أيتها العير إنكم لسارقون قفوا. وانتهى إليهم رسوله فقال لهم \_ فيها يذكرون \_: ألم نكرم ضيافتكم، ونوفكم كيلكم، ونحسن منزلكم، ونفعل بكم ما لم نفعل بغيركم، وأدخلناكم علينا في بيوتنا، وصار لنا عليكم حرمة! أو كها قال لهم. قالوا: بلى، وما ذاك؟ قال: سقاية الملك فقدناها، ولا يُتّهموا عليها غيركم. قالوا: ﴿ تَاللهِ لقدْ علِمْتُمْ ما جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الأرْضِ وَمَا كُنّا سِارِقِين ﴾ (١). وكان مجاهد يقول. كانت العير حميراً.

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۲۹، ۷۰.

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ۷۳

حدثني بذلك الحارث، قال: حدثنا عبد العزيز، قال: حدثنا سفيان، قال: أخبر ني رجل، عن مجاهد: وكان فيها نادى به منادي يوسف: مَنْ جاء بصُواع الملك فله حْلُ بعير من الطعام، وأنا بإيفائه ذلك زعيم \_ يعني «كفيل » \_ وإنما قال القوم: ﴿ لَقَدْ علِمْتُمْ ما جِئْنَا لِنُفْسِدَ في الأرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴾، لأنهم ردوا ثمن الطعام الذي كان كيل لهم المرة الأولى في رحالهم. فردوه إلى يوسف، فقالوا: لو كنا سارقين لم نردد ذلك إليكم \_ وقيل إنهم كانوا معروفين بأنهم لا يتناولون ما ليس لهم، فلذلك قالوا ذلك \_ فقيل لهم: فها جزاء من كان سرق ذلك؟ فقالوا: جزاؤه في حُكمنا بأن يسلَّم لفعله ذلك إلى مَنْ سرقه حتى يسترقه.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السديّ، قال: ﴿ قالوا فما جَزَاؤه إن كنتمْ كاذِبين \* قالوا جزاؤه مَنْ وُجدَ فِي رَحْلِهِ فهوَ جزاؤه ﴾ (١) تأخذونه؛ فهو لكم. فبدأ يوسف بأوعية القوم قبل وعاء أخيه بنيامين، ففتّشها ثم استخرجها من وعاء أخيه لأنه أخّر تفتيشه.

حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد بن زُريع، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، قال: ذكر لنا أنه كان لا ينظر في وعاء إلا استغفر الله تأثماً مما قَرفَهم به، حتى بقي أخوه \_ وكان أصغر القوم \_ قال: ما أرى هذا أخذ شيئاً. قالوا: بلى فاستبرئه، ألا وقد علموا حيث وضعوا سقايتهم. ﴿ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعاءِ أخيه كذلك كِدْنا ليوسفَ ما كانَ ليأخذَ أخاه في دِينِ المَلِكِ ﴾ (٢)، يعني في حكم الملك، ملك مصر، وقضائه لأنه لم يكن من حكم ذلك الملك وقضائه أن يُسْترَق السارق بما سرق، ولكنّه أخذه بكيد الله له حتى أسلمه رفقاؤه وإخوته بحكمهم عليه وطيب أنفسهم بالتسليم.

حدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد: قوله: ﴿ مَا كَانَ لِيأَخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ المَلِكِ ﴾ إلا بعلّة كادها الله له، فاعتلَّ بها يوسف، فقال إخوة يوسف حينئذ: ﴿ إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ (٣) \_ يعنون بذلك يوسف.

وقد قيل إن يوسف كان سرق صنهاً لجده أبي أمّه، فكسره، فعيّروه بذلك.

ذكر من قال ذلك:

حدثني أحمد بن عمرو البصريّ، قال: حدثنا الفيض بن الفضل، قال: حدثنا مسْعَر، عن أبي حَصِين، عن سعيد بن جبير: ﴿ إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ ﴾، قال: سرق يوسف صناً لجده أبي أمه فكسره وألقاه في الطريق، فكان إخوته يعيبونه بذلك.

وقد حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن إدريس، قال: سمعت أبي قال: كان بنو يعقوب على طعام، إذ نظر يوسف إلى عَرْق فخبأه فعيّروه بذلك ﴿ إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ ﴾، فأسّر في نفسه يوسف حين سمع ذلك منهم، فقال: ﴿ أنتمْ شَرٌّ مَكَاناً والله أعلمُ بما تَصِفون ﴾ (٤) به أخا بنيامين من الكذب، ولم يُبْدِ

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ٧٤، ٧٥.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ٧٦.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ٧٧.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ٧٧.

٢١٤.

ذلك لهم قولًا.

فحدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السديّ، قال: لما استخرِجت السرقة من رحْل الغلام انقطعت ظهورهم، وقالوا: يا بَني راحيل، ما يزال لنا منكم بلاء! متى أخذت هذا الصواع؟ فقال بنيامين: بل بنو راحيل الذين لا يزال لهم منكم بلاء، ذهبتم بأخي فأهلكتموه في البريّة، وَضعَ هذا الصّواع في بنيامين: بل بنو راحيل الذين لا يزال لهم منكم بلاء، ذهبتم بأخي فأهلكتموه في البريّة، وَضعَ هذا الصّواع في بالصّواع، فنقر فيه ثم أدناه من أدنه، ثم قال: إن صُواعي هذا ليخبرني أنكم كنتم اثني عشر رجلًا، وأنكم انظلقتم بأخ لكم فبعتموه. فلما سمعها بنيامين قام فسجد ليوسف ثم قال: أيها الملك، سل صُواعك هذا عن الطلقتم بأخ لكم فبعتموه. فلما سمعها بنيامين قام فسجد ليوسف ثم قال: أيها الملك، سل صُواعك هذا عن يستنقِذني. قال: فدخل يوسف فبكي ثم توضأ ثم خرج فقال بنيامين: أيها الملك، إني أديد أن تضرب صواعك هذا فيخبرك بالحقّ من الله عسروه فبعله في رحلي. فنقسره، فقال: إن أن تضرب صواعك هذا فيخبرك بالحقّ من الله عسروه فقال: إن عم من كنت! قالوا: وكان بنو يعقوب إذا غضبان، وهو يقول: كيف تسالني: مَنْ صاحبي؟ فقد رأيتَ مع من كنت! قالوا: وكان بنو يعقوب إذا غضباه، وقامت كلُّ شعرة في جسد روبيل، فخرجت من ثيابه. فقال يوسف لابنه: قم إلى حبب روبيل فمسّه وكان بنو يعقوب إذا غضب أحدهم فمسَّه الآخر ذهب غضبه وقال: أيها الملك، لا تذكر عقوب فإنه إسرائيل الله بن ذبيح الله بن خليل الله. قال يوسف: أنت إذن كنت صادقاً.

قال: ولما احتبس يوسف أخاه بنيامين، فصار بحكم إخوته أولى به منهم، ورأوا أنه لا سبيلَ لهم إلى تخليصه صاروا إلى مسألته تخليته ببذل منهم يعطونه إياه، فقالوا: ﴿ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنا نَرَاكَ مِنَ المُحْسِنِينَ ﴾ في أفعالك. فقال لهم يوسف: ﴿ مَعَاذَ الله أَن نَأْخُذَ إِلاَّ مَنْ وَجَدُنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذاً لَظَالِمُونَ ﴾ (١) أن نأخذ برئياً بسقيم!

فلها يئس إخوة يوسف من إجابة يوسف إياهم إلى ما سألوا من إطلاق أخيه بنيامين وأخذ بعضهم مكانه ، خلصوا نجيّاً لا يفترق منهم أحد ، ولا يختلط بهم غيرهم . فقال كبيرهم : \_ وهو روبيل ، وقد قيل إنه شمعون \_ : ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله أن نأتيه بأخينا بنيامين إلا أن يحاط بنا أجمعين! ومن قبل هذه المرة ما فرطتم في يوسف ﴿ فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ ﴾ التي أنا بها ﴿ حَتَّى يَاذَنَ لِي أَبِي ﴾ في الخروج منها وترك أخي بنيامين بها ﴿ أَوْ يَحْكُمَ الله لي وَهُو خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾ (٢) \_ وقد قيل معنى ذلك : أو يحكم الله لي بحرب مَنْ منعني من الانصراف بأخي \_ ﴿ ارجعوا إلى أبِيكُم فقُولُوا يَا أَبَانَا إنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ﴾ ، فأسلمناه بجريرته ، ﴿ وَمَا شَهِدْنَا إلا بما علمنا ﴾ ؛ لأن صُواع الملك لم يوجد إلا في رحله ، ﴿ وما كنا للغيب حافظين ﴾ (٢) ، يعنون بذلك أنا إنما ضمنا لك أن نحفظه مما لنا إلى حفظه سبيل ، ولم نكن نعلم أنه يسرق بسرقته . واسأل أهل القرية التي كنا فيها فسرق ابنك فيها ، والقافلة التي كنا فيها مقبلة من مصر معنا

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۷۸، ۷۹.

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ۸۰، ۸۱.

تاريخ ما قبل الهجرة

عن خبر ابنك، فإنك تخبر بحقيقة ذلك.

فلما رجعوا إلى أبيهم فأخبروه خبر بنيامين، وتخلُّف روبيل قال لهم: بل سَوَّلتْ لكم أنفسكم أمراً أردتموه، فصبرٌ جميل لا جزع فيه على ما نالني منْ فقد ولدي، عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً بيوسف وأخيه وروبيل.

ثم أعرض عنهم يعقوب وقال: ﴿ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ ﴾ يقول الله عزّ وجلّ: ﴿ وَابْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظيم ﴾ (١)، مملوء من الحزن والغيظ. فقال له بنوه الذين انصرفوا إليه من مصر حين سمعوا قوله ذلك: تالله لا تزال تذكر يوسف فلا تفتر من حبّه وذكره حتى تكون دنفَ الجسم، مخبولَ العقل من حبّه وذكره، هرماً بالياً أو تموت!

فأجابهم يعقوب فقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله لا إليكم، وأعلم من الله ما لا تعلمون من صدق رؤيا يوسف؛ أنَّ تأويلها كائن، وأنى وأنتم سنسجد له.

وقد حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا حَكّام، عن عيسى بن يزيد، عن الحسن، قال: قيل: ما بلغ وَجْد يعقوب على ابنه؟ قال: وجُد سبعين تُكلى، قال: فها كان له من الأجر؟ قال: أجر مائة شهيد، قال: وما ساء ظنّه بالله ساعة قطّ من ليل ولا نهار.

وحدثنا ابن حميد مرّة أخرى، قال: حدثنا حَكّام، عن أبي معاذ، عن يونس، عن الحسن، عن النبي ﷺ مثله.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن المبارك بن مجاهد، عن رجل من الأزد، عن طلحة بن مُصرِّف الياميّ، قال: أنبئت أن يعقوب بن إسحاق دخل عليه جار له فقال: يا يعقوب، مالي أراك قد انهشمت وفنيت ولم تبلغ من السنّ ما بلغ أبوك؟ قال: هشمني وأفناني ما ابتلاني الله به من همّ يوسف وذكره. فأوحى الله عزّ وجلّ إليه: يا يعقوب أتشكوني إلى خلقي! قال: يا رب خطيئة أخطأتها فاغفرها لي. قال: فإني قد غفرت لك، فكان بعد ذلك إذا سئل قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون.

حدثنا عمرو بن عبد الحميد الأمُلِيّ، قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام عن الحسن، قال: كان منذ خرج يوسف من عند يعقوب إلى أن رجع ثمانون سنة لم يفارق الحزن قلبه، ولم يزل يبكي حتى ذهب بصره. قال الحسن: والله ما على الأرض خليقةً أكرم على الله من يعقوب.

ثم أمر يعقوب بنيه الذين قدموا عليه من مصر بالرجوع إليها وتحسّس الخبر عن يوسف وأخيه، فقال لهم: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيئسوا من روح الله، يفرج به عنا وعنكم الغمَّ الذي نحن فيه. فرجعوا إلى مصر فدخلوا على يوسف فقالوا له حين دخلوا عليه: ﴿ أَيُّهَا العزيزُ مَسَّنَا وأهلَنا الضُّرُ وجثْنَا ببضاعةٍ مُرْجَاةٍ فأوفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ علينا إنّ الله يجزي المتصدِّقين ﴾ (٢). وكانت بضاعتهم المزجاة التي جاؤوا بها معهم \_ فيها ذكر \_ دراهم ردية زُيوفاً لا تؤخذ إلا بوضيعة. وكان بعضهم يقول: كانت حلَق الغرارة والحبل ونحو

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ٨٤.

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ۸۸

تاريخ ما قبل الهجرة

ذلك. وقال بعضهم: كانت سمناً وصوفاً. وقال بعضهم: كانت صنوبراً وحبة الخضراء. وقال بعضهم: كانت قليلة دون ما كانوا يشترون به قبل، فسألوا يوسف أن يتجاوز لهم ويُوفِيَهم بذلك من كيل الطعام مثل الذي كان يعطيهم في المرتين قبل ذلك، ولا ينقصهم. فقالوا له: ﴿ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللهَ يَجْزِي المتصدِّقينَ ﴾.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السديّ: ﴿ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ﴾، قال: بفضل ما بين الجياد والرديّة. وقد قيل: إن معنى ذلك: وتصدق علينا برد أخينا إلينا ﴿ إِنَّ اللّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقينَ ﴾.

حدّثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: ذكر أنهم لما كلّموه بهذا الكلام، غلبته نفسه فارفض دمعُه باكياً، ثم باح لهم بالذي كان يكتم منهم، فقال: ﴿ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيه إذ أَتُمْ جَاهِلُونَ ﴾ (١). ولم يعن بذكر أخيه ما صنعه هو فيه حين أخذه، ولكن التفريق بينه وبين أخيه إذ صنعوا بيوسف ما صنعوا. فلما قال لهم يوسف ذلك قالوا له: ها أنت يوسف! قال: ﴿ أَنَا يُوسُفُ وهذا أخي قَدْ مَنَّ آللهُ عَلَيْنَا ﴾ بأن جمع بيننا بعد تفريقكم بيننا، ﴿ إنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ المُحْسِنِينَ ﴾ (١).

حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السديّ، قال: لما قال لهم يوسف: ﴿ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي ﴾ اعتذروا وقالوا: ﴿ تَآلَهِ لَقَدْ آثَرَكَ آللهُ عَلْينَا وَإِنْ كُنّا لَخَاطِئِينَ ﴾ (٢). قال لهم يوسف: ﴿ لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ آللهُ لكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ آلرَّاحِمِينَ ﴾ (٢). فلما عرّفهم يوسف نفسه سألهم عن أبيه.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السديّ، قال: قال يوسف: ما فعل أبي بعدي؟ قالوا: لما فاته بنيامين عميَ من الحزن فقال: ﴿ اذْهَبُوا بَقَمِيصِي هَذَا فَٱلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً وَأُتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ \* وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ ﴾ عِير بني يعقوب، قال يعقوب: ﴿ إنِّي لأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ﴾ (٣).

فحدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني ابن شريح، عن أبي أيوب الهوزنيّ، حدّثه، قال: استأذنت الريح بأن تأتيّ يعقوب بريح يوسف حين بعث بالقميص إلى أبيه قبل أن يأتيّه البشير، ففعلت، فقال يعقوب: ﴿ إِنِّي لاَّجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلاَ أن تُفَنّدُونِ ﴾ (٣).

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن ابن سنان، عن ابن أبي الهذيل، عن ابن عباس في ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ العيرُ قال أبوهُمْ إنِّي لأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ﴾ قال: هاجت ريحٌ فجاءت بريح يوسف من مسيرة ثمان ليال، فقال: ﴿ إني لأجِدُ ريحَ يُوسُفَ لَوْلاَ أَنْ تُفَنِّدُونِ ﴾.

حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد بن زُرَيع، قال، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، قال: ذُكِر لنا أنه كان بينهما يومئذ ثمانون فرسخاً، يوسف بأرض مصر ويعقوب بأرض كنعان، وقد أتى لذلك زمان طويل.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج. قوله: ﴿ إِنِّي لَّاجِدُ رِيحَ

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۸۹، ۹۰.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ٩١، ٩٢.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ٩٣، ٩٤.

يُوسُفَ ﴾ قال: بلغنا أنه كان بينهم يومئذ ثمانون فرسخاً، وقال: ﴿ إِنِّي لَأْجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ﴾ وقد كان فارقه قبل ذلك سبعاً وسبعين سنة. ويعني بقوله: ﴿ لُولاً أَن تَفنَّدُونَ ﴾ لولا أن تسفّهوني فتنسبوني إلى الهرم وذهاب العقل. فقال له مَنْ حضره من ولده حينئذ: تالله إنك من ذكر يوسف وحبه ﴿ لَفِي ضَلاَلِكَ القَدِيم ﴾ (١) \_ يعنون في خطئك القديم. ﴿ فلما أن جَاءَ الْبَشِيرُ ﴾ (١) \_ يعني البريد الذي أبرده يوسف إلى يعقوب \_ يبشر بحياة يوسف وخبره، وذكر أن البشير كان يهوذا بن يعقوب.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السُّديّ، قال: قال يوسف: ﴿ اذْهَبُوا بِقميصِ ملطخاً هذا فألقُوه على وَجْه أبي يأت بصيراً وأُتُونِي بِأَهْلِكُمْ أجمعين ﴾ (٢). قال يهوذا: أنا ذهبت بالقميص ملطخاً بالدم إلى يعقوب فأخبرته أن يوسف أكله الذئب، وأنا أذهب اليوم بالقميص فأخبره بأنه حيّ، فأقرّ عينه كها أحزنته؛ فهو كان البشير.

فلما أن جاء البشيرُ يعقوبَ بقميص يوسف ألقاه على وجه ، فعاد بصيراً بعد العمى ، فقال لأولاده : ﴿ أَلَم اتُّن أَعُلُمُ مِن اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُون ﴾ (٣). وذلك أنه كان قد علم من صدق تأويل رؤيا يوسف التي رآها أنّ الأحد عشر كوكباً والشمس والقمر ساجدون ما لم يكونوا يعلمون . فقالوا ليعقوب : ﴿ يا أَبانا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنّا كُنّا خَاطِئِين ﴾ (٣) . فقال لهم يعقوب : ﴿ سوفَ اسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ﴾ (٣) . قيل : إنه أخر الدعاء لهم إلى السَّحَر . وقيل إنه أخر ذلك إلى ليلة الجمعة .

حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي، قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا ابن جريج، عن عطاء وعكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله عقوب: ﴿ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّى ﴾، يقول: حتى تأتي ليلة الجمعة ».

فلما دخل يعقوب وولده وأهاليهم على يوسف آوى إليه أبويه، وكان دخولهم عليه قبل دخولهم مصر - فيها قبل دخل يعقوب وولده وأهاليهم على يوسف آوى إليه أبويه، وكان دخولهم عن السديّ، قال: حملوا إليه أهليهم وعيالهم، فلما بلغوا مصر كلّم يوسف الملك الذي فوقه فخرج هو والملك يتلقونهم، فلما بلغوا مصر قال: ﴿ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِين ﴾ (٣). فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه.

حدثني الحارث، قال: حدثنا عبد العزيز، قال: حدثنا جعفر بن سليمان، عن فرقد السبَخيّ، قال: لما ألقِيَ القميص على وجهه ارتدَّ بصيراً، وقال: ائتوني بأهلكم أجمعين، فحمِل يعقوب وإخوة يوسف، فلما دنا يعقوب أخبر يوسف أنه قد دنا منه، فخرج يتلقاه. قال: وركب معه أهلُ مصر وكانوا يعظمونه فلما دنا أحدهما من صاحبه وكان يعقوب يمشي وهو يتوكأ على رجل من وَلده، يقال له يهوذا قال: فنظر يعقوب إلى الخيل والناس، فقال: يا يهوذا، هذا فرعون مصر، فقال: لا، هذا ابنك يوسف، قال: فلها دنا كلُّ واحد منها من صاحبه ذهب يوسف يبدؤه بالسلام، فمنع ذلك، وكان يعقوب أحقَّ بذلك منه وأفضل. فقال: السلام عليك يا مذهب الأحزان، فلما أن دخلوا مصر رفع أبويه على السرير وأجلسهما عليه.

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ٩٥، ٩٦.

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ۹۳.

رس<sub>)</sub> سورة يوسف ٩٦ ـ ٩٩.

وقد اختلف في اللذين رفعهما يوسف على العرش، وأجلسهما عليه، فقال بعضهم: كان أحدهما أبوه يعقوب، والآخر أمه راحيل. وقال آخرونَ: بلْ كان الآخر خالته ليا وكانت أمه راحيل قد كانت ماتت قبل ذلك. وخرّ له يعقوب وأمه وولد يعقوب سجَّداً.

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : ﴿ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً ﴾ (١) قال : كانت تحية الناس أن يسجد بعضهم لبعض ، وقال يوسف لأبيه : ﴿ يا أبت هذا تأويلُ رُوْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقًا ﴾ (١) ، يعني بذلك : هذا السجود منكم ، يدل على تأويل رُوْيَايَ التي رأيتها من قبل ، صنع إخوتي بي ما صنعوا ، وتلك الكواكب الأحد عشر والشمس والقمر ﴿ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًا ﴾ . يقول : قد حقق الرؤيا بمجيء تأويلها .

وقيل كان بين أن أريَ يوسف رؤياه هذه ومجيء تأويلها أربعون سنة.

ذكر بعض من قال ذلك:

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا معتمر، عن أبيه، قال: حدثنا أبو عثمان، عن سلمان الفارسيّ، قال: كان بين رؤيا يوسف إلى أن رأى تأويلها أربعون سنة.

وقال بعضهم: كان بين ذلك ثمانون سنة.

ذكر بعض من قال ذلك:

حدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفيّ، قال: حدثنا هشام، عن الحسن، قال: كان منذ فارق يوسف يعقوب إلى أن التقيا ثمانون سنة، لم يفارق الحزنُ قلبَه ودموعُه تجري على خدَّيه، وما على الأرض يومئذ أحبُّ إلى الله عزّ وجلّ من يعقوب.

حدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا داود بن مِهْران، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن يونس، عن الحسن، قال: أُلْقِيَ يوسف في الجبّ وهو ابن سبع عشرة سنة، وكان بين ذلك وبين لقائه يعقوب ثمانون سنة، وعاش بعد ذلك ثلاثاً وعشرين سنة، ومات وهو ابن عشرين ومائة سنة.

حدثني الحارث، قال: حدثنا عبد العزيز، قال: حدثنا مبارك بن فَضَالة، عن الحسن، قال: أَلْقِيَ يوسف في الجبّ، وهو ابن سبع عشرة سنة، فغاب عن أبيه ثمانين سنة، ثم عاش بعد ما جمع الله شمله، ورأى تأويل رؤياه ثلاثاً وعشرين سنة، فمات وهو ابن عشرين ومائة سنة.

وقال بعض أهل الكتاب : دخل يوسف مصر وله سبع عشرة سنة ، فأقام في منزل العزيز ثلاث عشرة سنة ، فلما تمت له ثلاثون سنة استوزره فرعون ملك مصر ، واسمه الريان بن الوليد بن ثروان بن أراشة بن قاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح ، وأنّ هذا الملك آمن ، ثم مات ، ثم ملك بعده قابوس بن مصعب بن معاوية بن نمير بن السلواس بن قاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح . وكان كافراً ، فدعاه يوسف إلى الإيمان بالله فلم يستجب إليه ، وأن يوسف أوصى إلى أخيه يهوذا ، ومات وقد أتت له مائة

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۱۰۰.

وعشرون سنة ، وأنّ فِراق يعقوب إياه كان اثنتين وعشرين سنة ، وأن مقام يعقوب معه بمصر كان بعد موافاته بأهله سبع عشرة سنة ، وأن يعقوب لما حضرته الوفاة أوصى إلى يوسف ـ وكان دخول يعقوب مصر في سبعين إنساناً من أهله . وتقدم إلى يوسف عند وفاته أن يحمَل جسده حتى يدفنه بجنب أبيه إسحاق ، ففعل يوسف ذلك به ومضى به حتى دفنه بالشأم ، ثم انصرف إلى مصر ، وأوصى يوسف أن يحمَل جسده حتى يدفن إلى جنب آبائه ، فحمل موسى تابوت جسده عند خروجه من مصر معه .

وحدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: ذُكر لي \_ والله أعلم \_ أن غيبة يوسف عن يعقوب كانت ثماني عشرة سنة.

قال: وأهلُ الكتاب يزعمون أنها كانت أربعين سنة أو نحوها، وأنّ يعقوب بقيَ مع يوسف بعد أن قدم عليه مصر سبع عشرة سنة، ثم قبضه الله إليه. قال: وقبر يوسف ـ كما ذكر لي في ـ صندوق من مرمر في ناحية من النيل في جوف الماء.

وقال بعضهم: عاش يوسف بعد موت أبيه ثلاثاً وعشرين سنة، ومات وهو ابن مائة وعشرين سنة. قال: وفي التوراة أنه عاش مائة سنة وعشر سنين.

وولد ليوسف أفراييم بن يوسف ومنشا بن يوسف، فولد لإفراييم نون، فولد لنون بن إفراييم يوشع بن نون وهو فتى موسى، وولد لمنشأ موسى بن منشا.

وقيل: إن موسى بن منشا نبِّيء قبل موسى بن عمران.

ويزعم أهل التوراة أنه الذي طلب الخضر.

## قصة الخضر وخبره وخبر موسى وفتاه يوشع عليهم السلام

قال أبو جعفر: كان الخضر ممن كان في أيام أفريدون الملك بن أثفيان في قول عامّة أهل الكتاب الأوّل، وقبل موسى بن عمران على مقدمة ذي القرْنين الأكبر، الذي كان أيام إبراهيم خليل الرحمن على مقدمة ذي القرنين الأكبر، الذي كان أيام إبراهيم خليل الرحمن على وهو الذي قضى له ببئر السبع ـ وهي بئر كان إبراهيم احتفرها لماشيته في صحراء الأردن ـ وإنّ قوماً من أهل الأردن ادّعوا الأرض التي كان احتفر بها إبراهيم بئره، فحاكمهم إبراهيم إلى ذي القرنين الذي ذكر أن الخضر كان على مقدمته أيام سيره في البلاد، وإنه بلغ مع ذي القرنين نهر الحياة، فشرب من مائه وهو لا يعلم، ولا يعلم به ذو القرنين ومن معه، فخلّد، فهو حيّ عندهم إلى الآن.

وزعم بعضهم أنه من ولد من كان آمن بإبراهيم خليل الرحمن، واتبعه على دينه، وهاجر معه من أرض بابل حين هاجر إبراهيم منها. وقال: اسمه بليا بن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح، قال: وكان أبوه ملكاً عظيهاً.

وقال آخرون: ذو القرنين الذي كان على عهد إبراهيم ﷺ هو أفريدون بن أثفيان، قال: وعلى مقدمته كان الخضر .

وقال عبد الله بن شُوْذب فيه، ما حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم المصريّ قال: حدثنا محمد بن المتوكل، قال: حدثنا ضَمْرة بن ربيعة، عن عبد الله بن شَوْذب، قال: الخضر من ولد فارس، وإلياس من بني إسرائيل، يلتقيان في كلّ عام بالموسم.

وقال ابن إسحاق فيه ما حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني ابن إسحاق، قال: بلغني أنه استخلف الله عزّ وجلّ في بني إسرائيل رجلًا منهم، يقال له ناشية بن أموص، فبعث الله عزَّ وجلَّ لهم الخضر نبيّاً. قال: واسم الخضر ـ فيها كان وهب بن منبّه يزعم عن بني إسرائيل ـ أو رميا بن خلقيا، وكان من سِبْط هارون بن عمران. وبين هذا الملك الذي ذكره ابن إسحاق وبين أفريدون أكثر من ألف عام.

وقول الذي قال: إن الخضر كان في أيام أفريدون وذي القرنين الأكبر وقبل موسى بن عمران أشبه بالحق إلا أن يكون الأمر كما قاله مَنْ قال إنه كان على مقدمة ذي القرنين صاحب إبراهيم، فشرب ماء الحياة، فلم يبعث في أيام إبراهيم على نبيًا، وبعث أيام ناشية بن أموص؛ وذلك أنّ ناشية بن أموص الذي ذكر ابن إسحاق أنه كان ملكاً على بني إسرائيل، كان في عهد بشتاسب بن لهراسب، وبين بشتاسب وبين أفريدون من الدهور

والأزمان ما لا يجهله ذو علم بأيام الناس وأخبارهم، وسأذكر مبلغَ ذلك إذا انتهينا إلى خبر بشتاسب إن شاء الله تعالى.

وإنما قلنا: قول من قال: كان الخضر قبل موسى بن عمران على أشبه بالحق من القول الذي قاله ابن إسحاق وحكاه عن وهب بن منبه، للخبر الذي رَوَى عن رسول الله على أبي بن كعب، أنّ صاحب موسى بن عمران ـ وهو العالم الذي أمره الله تبارك تعالى بطلبه إذ ظن أنه لا أحدَ في الأرض أعلم منه ـ هو الخضر، ورسول الله صلى الله عليه كان أعلم خلق الله بالكائن من الأمور الماضية، والكائن منها الذين لم يكن بعد.

والذي روى أبيّ بن كعب في ذلك عنه ﷺ ما حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا يجيى بن آدم، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد، قال: قلت لابن عباس: إن نوفاً يزعم أن الخضر ليس بصاحب موسى، فقال: كذبَ عدو الله، حدثنا أبيّ بن كعب عن رسول الله ﷺ قال: إن موسى قام في بني إسرائيل خطيباً فقيل: أيّ الناس أعلم؟ فقال: أنا، فعتب الله عليه حين لم يردّ العلم إليه، فقال: بل عبدٌ لي عند مجمع البحرين، فقال: يا ربّ، كيف به؟ قال: تأخذ حوتاً فتجعله في مكْتل فحيث تفقده فهو هناك. قال: فأخذ حوتاً فجعله في مكتل، ثم قال لفتاه: إذا فقدتَ هذا الحوت فأخبرني. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر حتى أتيا صخرة، فرقَد موسى فاضطرب الحوت في المكتل، فخرج فوقع في البحر، فأمسك الله عنه جَرْية الماء فصار مثل الطاق، فصار للحوت سرَباً، وكان لهما عجباً. ثم انطلقا، فلما كان حين الغداء قال موسى لفتاه: ﴿ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنا هَـٰذَا نَصَباً ﴾ (١) قال: ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمرَه الله، قال: فقال: ﴿ أَرَأَيْتَ إِذْ أُويْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَآتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ عَجَباً ﴾ (١) قال: فقال: ﴿ ذَلكَ مَا كُنَّا نَبْغ فَآرْتَدًا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصاً ﴾ (١). قال: يقصّان آثَارهماً. قال: فَأتيا الصَّخرة، فإذا رجل نائم مسجِّى بثوبه، فسلّم عليه موسى فقال: وأنَّ بأرضنا السلام! قال: أنا موسى، قال: موسى بن إسرائيل؟ قال: نعم، قال: يا موسى، إني على علْم من علم الله، علَّمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه ، قال: فإني أتبعك على أن تعلمني مَّا عُلمْتَ رُشْداً. ﴿ قال فَإِن آتَّبعْتَنِي فَلَا تَسْأَلنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً ﴾ (٢). فانطلقا يمشيان على الساحل، فإذا بملاح في سفينة، فعرف الخضر، فحمله بغيرنُوْل، فجاء عصفور فوقع على حرفها فنقر \_ أو فنقد \_ في الماء، فقال الخضر لموسى: ما ينقص علمي وعلمك من علم الله إلا مقدار ما نقر ـ أو نقد ـ هذا العصفور من البحر.

قال أبو جعفر: أنا أشكُّ، وهو في كتابي هذا « نقر ». قال: فبينها هم في السفينة لم يُفجأ موسى إلا وهو يتد وتداً أو ينزع تختاً منها، فقال له موسى: حَملنا بغير نَوْل وتخرقها لتُغْرقَ أهْلَها! ﴿ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إمْراً \* قَالَ أَلُمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً \* قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ ﴾ (٣) \_ قال: فكانت الأولى من موسى نسياناً \_ قال: ثم خرجا فانطلقا يمشيان، فأبصرا غلاماً يلعب مع الغلمان، فأخذ برأسه فقتله، فقال له موسى: ﴿ أَقَالُ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً \* قَالَ إِنْ

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ٦٢ \_ ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ٧٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف ٧١ - ٧٣.

سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَها فَلاَ تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً ﴾ (١).

فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطع أهلها، فلم يجدا أحداً يطعمهم ولا يسقيهم، فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه بيده \_ قال: مسحه بيده \_ فقال له موسى: لم يُضيفونا ولم ينزلونا، ﴿ لَوْ شِئْتَ لاَ تَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً ﴾ (٢) ﴿ قَالَ هذا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ﴾ (٢) قال: فقال رسول الله ﷺ: « لوددت أنه كان صبر حتى يقص علينا قصصهم ».

حدثني العباس بن الوليد، قال: أخبرني أبي قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبة بن مسعود، عن ابن عباس: أنه تمارّى هو والحُر بن قيس بن حصن الفزاريّ في صاحب موسى، فقال ابن عباس: هو الخضر، فمرَّ بهما أبيّ بن كعب، فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى عليه السلام الذي سأل السبيلَ إلى لقائه، فهل سمعت رسول الله يذكر شأنه؟ قال: نعم إني سمعت رسول الله يَشِيُّ يقول: «بينا موسى عليه السلام في ملإٍ من بني إسرائيل، إذ جاءه رجل فقال: تعلم مكان أحد أعلم منك؟ قال موسى: لا، فأوحى الله إلى موسى: بلى عبدنا الخَضِر، فسأل موسى السبيلَ إلى لقائه، فجعل الله الحوت آية ، وقال له: إذا افتقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، فكان موسى يتبع أثر الحوت، في البحر، فقال فتى موسى لموسى: ﴿أرأيتَ إذْ أوَينَا إلى الصَّخْرَةِ فإني نسيتُ الحوتَ »، قال موسى: ﴿ وَذلك ما كُنّا نَبْغِ فارتدًا على آثارهما قصَصاً »، فوجدا الخضر، فكان من شأنها ما الحوت الله في كتابه».

حدثني محمد بن مرزوق قال: حدثنا حجاج بن المنهال، قال: حدثنا عبد الله بن عمر النميريّ، عن يونس بن يزيد، قال: سمعت الزهريّ يحدث قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس: أنه تمارى هو والحُرّ بن قيس بن حصن الفزاريّ في صاحب موسى، فذكر نحو حديث العباس عن أبيه.

حدثنا محمد بن سعد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس؛ قوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لاَ أَبْرَحُ حَتَى أَبُلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرِيْنِ... ﴾ (٣) الآية، قال: لما ظهر موسى وقومه على مصر نزل قومه مصر، فلما استقرّت بهم الدار، أنزل الله عزّ وجلّ عليه: أن ذكّرهم بأيام الله. فخطب قومه، فذكر ما آتاهم الله من الخير والنعمة، وذكّرهم إذ أنجاهم الله من آل فرعون، وذكّرهم هلاك عدوهم، وما استخلفهم الله في الأرض، فقال: وكلم الله موسى نبيكم تكلياً، واصطفاني لنفسه، وأنزل علي معبة منه، وأتاكم الله من كلّ ما سألتموه، فنبيكم أفضلُ أهل الأرض وأنتم تقر ؤون التوراة. فلم يترك نعمةً أنعمها الله عليهم إلا ذكرها وعرَّفها إياهم، فقال له رجل من بني إسرائيل: هو كذلك يا نبيّ الله، وقد عرفنا الذي تقول، فهل على الأرض أحدُ أعلم منك يا نبيّ الله؟ قال: لا، فبعث الله عزّ وجلّ جبرئيل عليه السلام الله السلام فقال: إن الله تعالى يقول: وما يدريك أين أضع علمي؟ بلى إن على شطّ البحر رجلاً أعلم منك \_ قال ابن عباس: هو الخضر \_ فسأل موسى ربه أن يريّه إياه، فأوحى الله إليه أن ائت البحر، فإنك

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ٧٤ ـ ٧٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ٧٧، ٧٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف ٦٠.

تجد على شطّ البحر حوتاً فخذه فادفعه إلى فتاك ثم الزم شطّ البحر، فإذا نسيت الحوت وهلك منك، فَثمّ تجد العبد الصالح الذي تطلب.

فلما طال سفر موسى نبي الله على ونصب فيه، سأل فتاه عن الحوت، فقال له فتاه وهو غلامه: ﴿ أَرَيْتُ اللّٰهِ الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نسيتُ الحوتَ وَمَا أَنْسَانِيه إِلَّا الشيطانُ أَنْ أَذَكُرهُ ﴾ لك. قال الفتى: لقد رأيت الحوت حين اتخذ سبيله في البحر سرباً. فأعجب ذلك موسى فرجع حتى أقى الصخرة فوجد الحوت، فجعل الحوت يضرب في البحر ويتبعه موسى، وجعل موسى يقدّم عصاه يفرج بها عنه الماء، يتبع الحوت، وجعل الحوت لا يمس شيئاً من الماء إلا يبس حتى يكون صخرة، فجعل نبي الله على يعجب من ذلك حتى انتهى به الحوت إلى جزيرة من جزائر البحر، فلقي الخضر بها، فسلّم عليه، فقال الخضر: وعليك السلام، وأنى يكون هذا السلام بهذه الأرض! ومن أنت؟ قال: أنا موسى، فقال له: الخضر صاحبُ بني إسرائيل؟ قال: نعم، فرحّب به وقال: ما جاء بك؟ قال: جئت على أن تعلّمني مما علمت رشداً، قال: ﴿ إنك لن تستطيعَ مَعِيَ فَرَحّب به وقال: لا تطيق ذلك، قال موسى: ﴿ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاء آللهُ صَابِراً وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْراً ﴾ (٢). فركبا في السّفينة يريدان أن يتعديا إلى البـرّ، فقام الخضر، فخرق السفينة فقال له موسى: ﴿ فَرَقَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جُئْتَ شَيْئاً إِمْراً ﴾ (٢). . . ثم ذكر بقية القصّة.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يعقوب القُمّيّ، عن هارون بن عنترة عن أبيه، عن ابن عباس قال: سأل موسى عليه السلام ربه عزّ وجلّ فقال: أي ربّ؛ أيُّ عبادك أحبُّ إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني، قال: فأيّ عبادك أقضى؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى، قال أيّ ربّ، أيُّ عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى علمه، عسى أن يُصيب كلمة تهديه إلى هدى، أو تردّه عن ردىً، قال: ربّ فهل في الأرض أحد ـ قال أبو جعفر أظنه قال: أعلم مني؟ قال: نعم، قال: ربّ، فمن هو؟ قال: الخضر، قال: وأين أطلبه؟ قال: على الساحل، عند الصخرة التي ينفلت عندها الحوت، قال: فخرج موسى يطلبه حتى كان ما ذكره الله عنى الساحل، عند الصخرة التي ينفلت عندها الحوت، قال: فخرج موسى يطلبه حتى كان ما ذكره الله عزّ وجلّ وانتهى موسى إليه عند الصخرة، فسلّم كلُّ واحد منها على صاحبه، فقال له موسى: إني أريد أن تستصحبني، قال: لن تطيق صحبتي، قال: بلى، قال: فإن صحبتني ﴿ فَلاَ تَسْأَلْنِي عَنْ شَيءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً \* فانْطَلَقَا حَتَّى إذَا رَكِبًا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أُخَرَقْتُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إمْراً \* قَالَ أَلمْ أَقُلْ إِنْ مَنْ أَمْرِي عُسْراً \* فَآلَ الْمُ أَقُلْ إِنَّ لَنْ اللَّفَلَة عَلَى اللَّفَ عَنْ شَيءٍ عَنَّى إذَا لَقِيَا إِنْ لَوْ اللَّهُ اللهُ قَلَلُهُ قَلَلُهُ قَالَ أَقتلت نَفْسا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكُراً ﴾، إلى قوله: ﴿ لاَ تَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً ﴾ [أَلَ قَلَا أَنْكُراً ﴾، إلى قوله: ﴿ لاَ تَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً ﴾ (٣).

قال: فكان قول موسى في الجدار لنفسه ولطلب شيء من الدنيا، وكان قوله في السفينة وفي الغلام لله عزّ وجلّ. ﴿ قال هذا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأَنَبُنُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً ﴾ (٣)، فأخبره بما قال الله: ﴿ وَأَمَّا اللهَ عَلَيْهِ صَبْراً ﴾ (٣) الآية، ﴿ وَأَمَّا الْجُدَارِ... ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ٦٧

<sup>(</sup>Y) سورة الكهف ٦٩ ـ ٧١

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف ٧٠ ـ ٨٠.

الآية. قال: فسار به في البحر حتى انتهى به إلى مجمع البحرين، وليس في الأرض مكان أكثر ماءً منه، قال: وبعث ربك الخُطّاف، فجعل يستقي منه بمنقاره، فقال لموسى: كم ترى هذا الخُطّاف رزأ من هذا الماء؟ قال: ما أقلَّ ما رزأ! قال: يا موسى فإنَّ علمي وعلمك في علم الله كقدر ما استقى هذا الخُطّاف من هذا الماء. وكان موسى عليه السلام قد حدّث نفسه أنه ليس أحدُ أعلمَ منه، أو تكلم به؛ فمن ثُمَّ أمِر أن يأتي الخضر.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن الحسن بن عُمارة، عن الحكم بن عتيبة، عن سعيد بن جبير، قال: جلست عند ابن عباس وعنده نفر من أهل الكتاب، فقال بعضهم: يا أبا العباس إن نَوْفا ابن امرأة كعب، ذكر عن كعب أن موسى النبي عليه السلام الذي طلب العالم إلما هو موسى بن منشا. قال سعيد: فقال ابن عباس: أنوْف يقول هذا؟ قال سعيد: فقلت له: نعم، أنا سمعت نوْفا يقول ذلك، قال: أنت سمعته يا سعيد؟ قال: قلت: نعم، قال: كذب نوْف. ثم قال ابن عباس: حدثني أبي بن كعب عن رسول الله عليه أن موسى نبي إسرائيل سأل ربه تبارك وتعالى فقال: أيّ رب، إن كان في عبادك أحد هو أعلم مني فادللني عليه، فقال له: نعم في عبادي مَنْ هو أعلم منك، ثم نعت له مكانه، وأذن له في لقائه، فخرج موسى عليه السلام ومعه فتاه، ومعه حوت مليح قد قيل له: إذا حَبِيَ هذا الحوت في مكان فصاحبكهنالك، وقد أدركتَ حاجتك.

فخرج موسى ومعه فتاه، ومعه ذلك الحوت يحملانه، فسار حتى جهده السير، وانتهى إلى الصخرة وإلى ذلك الماء وذُلك الماء، ماء الحياة، مَنْ شرب منه خُلِّد، ولا يقاربه شيء ميت إلا أدركته الحياة وحيي . فلما نزلا منزلًا ومسّ الحوتُ الماءَ حيى ، فاتخذ سبيله في البحر سرباً ، فانطلق فلما جاوزا بمنقلة قال موسى لفتاه : ﴿ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَباً ﴾. قال الفتي وذكر: ﴿ أَرأيتَ إِذْ أُويْنَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيه إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ واتَّخَذَ سبيلَه فِي الْبَحْرِ عَجَباً ﴾. قال ابن عباس: وظهر موسى على الصخرة حتى انتهيا إليه، فإذا رجل متلفِّف في كساء له، فسلم عليه موسى، فرد عليه السلام، ثم قال له: ومَنْ أنت؟ قال: أنا موسى بن عمران، قال: صاحب بني إسرائيـل؟ قال: نعم أنا ذلك، قال: وما جاء بك إلى هذه الأرض؛ أنْ لك في قومك لَشُغْل! قال له موسى: جئتك لتعلّمني مما عُلّمتَ رشداً، قال: إنك لن تستطيع معى صبراً، وكان رجلًا يعمل على الغيب قد علم ذلك، فقال موسى: بلي، قال: ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً ﴾، أي إنما تعرف ظاهر ما ترى من العدل ولم تُحِطْ من علم الغيب بما أعلم ﴿ قَال سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللّه صَابِراً وَلاَ أَعْصِي لك أمراً ﴾ إن رأيتُ ما يخالفني . قال : ﴿ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فلا تسألني عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لكَ مِنْهُ ذِكْراً ﴾ ، أي فلا تسألني عن شيء وإن أنكرته حتى أحدث لك منه ذكراً ، أي خبراً. فانطلقا بمشيان على ساحل البحر يتعرَّضان الناس، يلتمسان مَنْ يحملها حتى مرّت بها سفينة جديدة وثيقة، لم يمرّ بها شيء من السفن أحسنُ ولا أجمل ولا أوثق منها، فسألا أهلَها أن يحملوهما، فحملوهما، فلما اطمأنًا فيها، ولجَّجت بُّهما مع أهلها، أخرج منقاراً له ومطَّرقة ، ثم عمد إلى ناحية منها فضرب فيها بالمنقار حتى خرقها ، ثم أخذ لوحاً فطبقًه عليها ، ثم جلس عليها يرقعها، قال له موسى: فأيّ أمر أفظعُ من هذا! ﴿ أَخَرَقْتَها لِتُغْرِقَ أَهْلَها لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إمْراً ﴾! حملونا وآوونا إلى سفينتهم، وليس في البحر سفينة مثلها، فلم خرقتها! قال: ﴿ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً \* قال لا تؤاخِذْني بِمَا نَسِيتُ ﴾ ، أي بما تركت من عهدك ﴿ وَلا تُرْهِقْني مِنْ أُمْرِي عُسْراً ﴾- ثم خرجا من السفينة، فانطلقا حتى أتيا أهلَ قرية، فإذا غلمان يلعبون، فيهم غلامٌ ليُّس في الغلمان غلام أظرفُ ولا

أترف ولا أوضا منه، فاخذ بيده، وأخذ حجراً فضرب به رأسه حتى دمغه فقتله. قال: فرأى موسى أمراً فظيعاً لا صبر عليه، صبي صغير قتله بغير جناية ولا ذنب له! فقال: ﴿ أقتلتَ نَفْساً زَاكِيةً بغيرِ نَفْس ﴾، أي صغيرة بغير نفس، ﴿ لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً نُكْراً \* قال ألم أقل لك إنّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً \* قال إن سألتك عن شيء بغير نفس، ﴿ لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً نُكْراً \* قال ألم أقل لك إنّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً \* قال إن سألتك عن شيء بغير نفس، ﴿ لَقَدْ جَنْتَ شَيئاً نُكُراً \* قال ألم أقل لله إنك أن ينقض فأقامَه ﴾، فهدمه ثم قعد يبنيه، فضجر موسى مما رآه يصنع من التكلف لما ليس عليه صبر، فقال: ﴿ لو شِئتَ لا تَخذتَ عليه أَجْراً ﴾ أي قد استطعمناهم فلم يُطعمونا، واستضفناهم فلم يُضيفونا، ثم قعدتَ تعمل في غير صنيعة، ولو شئت لأعطيت عليه أجراً في عمله ﴿ قالَ هذا فِراقُ بيني وَبَيْنَكَ سَأُنَبُنُكَ بِتَأْوِيل مَا لمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً \* أمّا السَّفِينَة فكانَ عِمله ﴿ قالَ هذا فِراقُ بيني وَبَيْنَكَ سَأُنَبُنُكَ بِتَأْوِيل مَا لمُ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً \* أمّا السَّفِينَة فكانَ بَعْمَلُونَ فِي الْبُحْرِ فَأَرَدْتُ أن أَعِيبَها وَكَانَ وَرَاءَهم مَلِكَ يَأْخُذُ كلَّ سَفِينَة وفي قواءة أي بن كعب : كُلَّ سَفِينَة صَالِحَة \_ عَصْباً ﴾، وإنما عِبتها لأرده عنها، فسلمتْ منه حين رأى العيبَ الذي صنعتُ كعب : كُلَّ سَفِينَة صَالِحَة \_ عَصْباً ﴾، وإنما عِبتها لأرده عنها، فسلمتْ منه حين رأى العيبَ الذي صنعتُ رَكَاةً وَاقْرَبَ رُحْماً \* وَامًا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلاَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنَزُ لَهُمَاوَكَانَ أَبُوهُما صَالِاً هِنْ الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنَزُ لَهُمَاوَكَانَ أبُوهُما صَالِاً هِنَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنَزُ لَهُمَاوَكَانَ أَبُوهُما صَالًا هَالله الله عَلَى المَدْ إلا عِلماً .

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلَمة، قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن الحسن بن عُمارة، عن أبيه، عن عكرمة، قال: قيل لابن عباس: لم نسمع لفتى موسى بذكر من حديث وقد كان معه! فقال ابن عباس فيما يذكر من حديث الفتى، قال: شرب الفتى من ماء الخلد فخلّد، فأخذه العالم فطابق به سفينة، ثم أرسله في البحر، فإنها لتموج به إلى يوم القيامة، وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه فشرب.

حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، عن شعبة، عن قتادة، قوله: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيا حُوتَهُمَا ﴾، ذُكر لنا أن نبي الله موسى لما قطع البحر وأنجاه الله من آل فرعون، جمع بني إسرائيل فخطبهم فقال: أنتم خير أهل الأرض وأعلمهم قد أهلك الله عدوكم، وأقطعكم البحر وأنزل عليكم التوراة، قال: فقيل له: إن ها هنا رجلًا هو أعلم منك قال: فانطلق هو وفتاه يوشع بن نون يطلبانه، فتزودا مملوحة في مكتل لها، وقيل لها: إذا نسيتها ما معكها لقيتها رجلًا عالماً يقال له الخضر، فلما أتيا ذلك المكان، رد الله إلى الحوت روحَه فسَّرب له من الجُدّ حتى أفضى إلى البحر، ثم سلك فجعل لا يسلك فيه طريقاً إلا صار ماء جامداً، قال: ومضى موسى وفتاه، يقول الله عزّ وجلّ: ﴿ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غَداءنا لَقَدْ لَقِينا من سفرنا هذا نَصَباً ﴾ ومضى موسى وفتاه، يقول الله عزّ وجلّ: ﴿ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غَداءنا لَقَدْ لَقِينا من سفرنا هذا نَصَباً ﴾ الخضر خضراً لأنه قعد على فروة بيضاء فاهتزّت به خضراء.

فهذه الأخبار التي ذكرناها عن رسول الله على وعن السلف من أهل العلم تنبىء عن أن الخِضر كان قبل موسى وفي أيامه، ويدل على خطأ قول من قال: إنه أورميا بن خلقيا، لأن أورميا كان في أيام بختنصر، وبين عهدي موسى وبختنصر من المدة ما لا يشكل قدرها على أهل العلم بأيام الناس وأخبارهم؛ وإنما قدمنا ذكره وذكر خبره لأنه كان في عهد أفريدون فيها قيل؛ وإن كان قد أدرك على هذه الأخبار التي ذكرت من أمره وأمر موسى وفتاه أيام منوشهر وملكه، وذلك أن موسى إنما نُبّىء في عهد منوشهر، وكان ملك منوشهر بعدما ملك

٢٢٦ ..... تاريخ ما قبل الهجرة

جده أفريدون، فكلّ ما ذكرنا من أخبار مَنْ ذكرنا أخباره من عهد إبراهيم إلى الخبر عن الخضر عليهما السلام، فإن ذلك كله \_ فيها ذكر \_ كان في ملك بِيُوراسب وأفريدون، وقد ذكرنا فيها مضى قبل أخبار أعمارهما ومبلغهما ومدة كل واحد منهما.

ونرجع الآن إلى الخبر عن:

## منوشهر وأسبابه والحوادث الكائنة في زمانه

ثم ملك بعد أفريدُون بن أثفيان بركاو مِنُوشِهْر، وهو من ولد إيرج بن أفريدُون.

وقد زعم بعضهم أن فارس سميت فارس بمنوشهر هذا، وهو منوشهر كيازيه ـ فيها يقول نسابة الفرس ـ بن منشخورنر بن منشخوا ربغ بن ويرك بن سروشنك بن أبوك بن بتك بن فرزشك بن زشك بن فركوزك بن كوزك بن إيرَج بن أفريدون بن أثفيان بركاو.

وقد ينطق مهذه الأسماء بخلاف هذه الألفاظ.

وقد يزعم بعض المجوس أن أفريدون وطيء ابنةً لابنه إيرَج، يقال لها كوشك، فولدت له جارية يقال لها فركوشك، ثم وطيء فركوشك هذه فولدت له جارية يقال لها زوشك، ثم وطيء زوشك هذه، فولدت له جارية يقال لها فرزوشك، ثم وطيء فرزوشك هذه فولدت له جارية يقال لها بيتك، ثم وطيء بيتك هذه فولدت له جارية يقال لها إيرك، ثم وطيء إيرك فولدت له إيزك، ثم وطيء إيزك فولدت له ويرك، ثم وطيء ويرك فولدت له منشخرفاغ. ويقول بعضهم: منشخوا ربغ وجارية يقال لها: منشجرك، وأن منشخرفاغ وطيء منشجرك فولدت له منشخرنر، وجارية يقال لها منشراروك، وأن منشخرنر وطيء منشراروك فولدت لـه منوشهر.

فيقول بعضهم كان مولده بدُنْباوند.

ويقول بعض: كان مولده بالرّيّ ، وإن منشخرنر ومنشراروك لما ولد لهما منوشهر أسرًّا أمرَه خوفاً من طوج وسَلْم عليه، وإن مِنوشهر لما كبر صار إلى جده أفريدون، فلما دخل عليه توسَّم فيه الخير، وجعل له ما كان جعل لجده إيرَج من المملكة، وتوَّجه بتاجه.

وقد زعم بعض أهل الأخبار أن منوشهر هذا هو منوشهر بن منشخرنر بن أفريقيس بن إسحاق بن إبراهيم؛ وأنه انتقل إليه الملك بعد أفريدون وبعد أن مضى ألف سنة وتسعمائة سنة واثنتان وعشرون سنة، من عهد جيومرت، واستشهد لحقيقة ذلك بأبيات لجرير بن عطية، وهو قوله.

وأبْناءُ إِسْحَاقَ اللِّيوثُ إذا ارْتَدَوا حَمَائِلَ موتٍ لَابِسِينَ السِّنَورا إذا انتَسبُوا عَــدُّوا الصَّبَهْبَــذَ منْهُمُ وكسان كستسابٌ فِسهِهُ وَنُسبُوَّةُ

وكشرى وَعَـدُّوا الْهُمْـرِمُـزَانَ وَقَيْصَـرَا وكانوا بإصطَحْرَ المُلُوكَ وَتُسْتَرَا أَبُّ لاَ نُبَالِي بَعْدَهُ مَنْ تَاخَّرَا رَضِينَا بِمَا أَعْطَى الْإِلَهُ وَقَدَّرَا فَيَجْمَعُنا وَالْغُرَّ أَبْنَاءَ فارس أَبُونَا خَلِيلُ اللهِ، وَاللهُ رَبُّنَا

وأما الفرس فإنها تنكر هذا النسب، ولا تعرف لها مُلْكاً إلا في أولاد أفريدون، ولا تقرُّ بالملك لغيرهم، وترى أن داخلًا إن كان دخل عليهم في ذلك من غيرهم في قديم الأيام قبل الإسلام، فإنه دخل فيه بغير حق.

وحدّثت عن هشام بن محمد، قال: مَلك طوج وسلْم الأرضَ بينهما بعد قتلهما أخاهما إيرَج ثلاثمائة سنة، ثم ملك منوشهر بن إيرَج بن أفريدُون مائة وعشرين سنة، ثم إنه وثب به ابن لابن طوج التركي على رأس ثمانين سنة، فنفاه عن بلاده العراق ثنتي عشرة سنة، ثم أديل منه منوشهر، فنفاه عن بلاده، وعاد إلى ملكه، وملك بعد ذلك ثمانياً وعشرين سنة.

قال: وكان منُوشهْر يُوصف بالعدل والإحسان، وهو أول من خَندقَ الخنادق، وجمع آلة الحرب، وأول مَنْ وضع الدهقنة فجعل لكل قرية دِهقاناً، وجعل أهلها له حولاً وعبيداً، وألبسهم لباس المذلّة، وأمرهم بطاعته. قال: ويقال إن موسى النبي عَنْ ظهر في سنة ستين من ملكه.

وذكر غير هشام أن منوشهر لما ملك تُوِّج بتاج الملك وقال يوم ملك: نحن مقوّون مقاتلينا، ومُعِدّوهم للانتقام لأسلافنا، ودفع العدو عن بلادنا. وأنه سار نحو بلاد الترك طالباً بدم جده إيرَج بن أفريدون، فقتل طوج بن أفريدون وأخاه سلَمُّا، وأدرك ثأره وانصرف، وأن فراسياب بن فشنج بن رستم بن ترك ـ الذي تنسب إليه الأتراك، بن شهراسب. ويقال: ابن إرشسب بن طوج بن أفريدون الملك. وقد يقال لفشك فشنج بن زاشمين ـ حارب منوشهر، بعد أن مضى لقتله طوجا وسَلْما ستون سنة، وحاصره بطبرستان.

ثم إن منُوشِهْر وفَراسياب اصطلحا على أن يجعلا حدًّ ما بين مملكتيها منتهى رمَّية سهم رجل من أصحاب منوشهر يدعى أرِشَبَاطير ـ وربما خفف اسمه بعضهم فيقول: إيرش ـ فحيث ما وقع سهمه من موضع رميته تلك مما يلي بلاد الترك فهو الحدُّ بينها لا يجاوز ذلك واحد منها إلى الناحية الأخرى . وإن أرشباطير نزع بسهم في قوسه ، ثم أرسله ـ وكان قد أعطى قوة وشدة ـ فبلغت رميته من طبرستان إلى نهر بلْخ ووقع السهم هنالك ، فصار نهر بَلْخ حدَّ ما بين الترك وولد طوج وولد إيرَج وعمل الفرس ، فانقطع بذلك من رمية أرشباطير حروب ما بين فراسياب ومنوشهر .

وذكروا أن منُوشهر اشتَق من الصّراة ودِجلة ونهر بلْخ أنهاراً عظاماً. وقيل إنه هو الذي كَـرا الفُرات الأكبر، وأمر الناس بحراثة الأرض وعمارتها، وزاد في مهنة المقاتِلة الرمي، وجعل الرياسة في ذلك لأرشباطير لرميتِه التي رماها.

وقالوا: إن مِنُوشهر لما مضى من ملكه خمس وثلاثون سنة تناولت الترك من أطراف رعيته، فوبَّخ قومه وقال لهم: أيها الناس، إنكم لم تلدوا الناس كلَّهم، وإنما الناس ناسٌ ما عقلوا من أنفسهم ودفعوا العدوّ عنهم، وقد نالت الترك من أطرافكم، وليس ذلك إلا من ترككم جهادَ عدوكم، وقلة المبالاة، وإن الله تبارك وتعالى

أعطانا هذا الملك ليبلونا أنشكرُ فيزيدنا، أم نكفر فيعاقبنا! ونحن أهل بيت عزّ ومَعدن الملك لله؛ فإذا كان غداً فاحضروا، قالوا: نعم واعتذروا، فقال: انصرفوا، فلما كان من الغد أرسلَ إلى أهل المملكة وأشراف الأساورة، فدعاهم وأدخل الرؤساء من الناس، ودعا موبذ موبذان، فأقعد على كرسيّ مقابل سريره، ثم قام على سريره، وقام أشراف أهل بيت المملكة وأشراف الأساورة على أرجلهم، فقال: اجلسوا فإني إنَّما قمت لأسمِعَكم كلامي. فجلسوا فقال: أيها الناس، إنما الخلق للخالق، والشكر للمنعم، والتسليم للقادر، ولا بدّ مما هو كائن، وإنه لا أضعف من مخلوق طالباً كان أو مطلوباً، ولا أقوى من خالق، ولا أقدر ممن طلبته في يده، ولا أعجز ممن هو في يد طالبه، وأن التفكُّر نور، والغفلة ظلمة، والجهالة ضلالة، وقد ورد الأول ولا بد للآخر من اللحاق بالأول، وقد مضت قبلنا أصول نحن فروعها، فها بقاء فرع بعد ذهاب أصله! وإن الله عزّ وجلّ أعطانا هذا الملك فله الحمد، ونسأله إلهام الرشد والصدق واليقين، وإن للملك على أهل مملكته حقًّا، ولأهل مملكته عليه حقًّا، فحتُّ الملك على أهل المملكة أن يُطيعوه ويناصحوه ويقاتلوا عدوَّه، وحقهم على الملك أن يعطيَهم أرزاقهم في أوقاتها، إذ لا معتمدَ لهم على غيرها، وإنها تجارتهم. وحق الرعية على الملك أن ينظر لهم، ويرفُق بهم، ولا يحملهم على ما لا يطيقون، وإن أصابتهم مصيبة تنقص من ثمارهم من آفة من السماء أو الأرض أن يُسقط عنهم خراج ما نقص، وإن اجتاحتهم مصيبة أن يُعوِّضهم ما يقويّهم على عماراتهم، ثم يأخذ منهم بعد ذلك على قدر ما لا يجحف بهم في سنة أو سنتين، وأمّر الجند للملك بمنزله جناحِي الطائر، فهم أجنحة الملك متى قُصّ من الجناح ريشة كان ذلك نقصاناً منه؛ فكذلك الملك إنما هو بجناحه وريشه. ألا وإن الملك ينبغي أن يكون فيه ثلاث خصال: أولها أن يكون صدوقاً لا يكذب، وأن يكون سخيّاً لا يبخل، وأن يملك نفسه عند الغضب؛ فإنه مسلَّط ويده مبسوطة، والخراج يأتيه، فينبغى ألا يستأثر عن جنده ورعيته بما هم أهل له، وأن يكثر العفو؛ فإنه لا ملكَ أبقى من ملك فيه العفو، ولا أهلَك مَنْ ملك فيه العقوبة. ألا وإنّ المرء إن يخطىء في العفو فيعفو، خير من أن يخطىء في العقوبة. فينبغى للملك أن يتثبَّت في الأمر الذي فيه قتل النفس وبوارها. وإذا رفع إليه من عامل من عماله ما يستوجب به العقوبة فلا ينبغي له أن يحابيه، وليجمع بينه وبين المتظلِّم؛فإن صحّ عليه للمظلوم حقٌّ خرج إليه منه، وإن عجز عنه أدى عنه الملكُ وردّه إلى موضعه، وأخذه بإصلاح ما أفسد؛ فهذا لكم علينا. ألا ومَنْ سفك دماً بغير حق، أو قطع يداً بغير حقّ، فإني لا أعفو عن ذلك إلا أن يعفُوَ عنه صاحبُه فخذوا هذا عني . وإن الترك قد طمعت فيكم فاكفونا، فإنما تكفون أنفسكم، وقد أمرت لكم بالسلاح والعدة وأنا شريككم في الرأي، وإنما لي من هذا الملك اسمه مع الطاعة منكم. ألا وإن الملك ملك إذا أطيع، فإذا خولف فذلك مملوك ليس بملك. ومهما بلغنا من الخلاِف فإنا لا نقبله من المُبلِغ له حتى نتيقنُّه، فإذا صحت معرفة ذلك وإلَّا أنزلناه منزلةَ المخالف. ألاّ وإن أكمل الأداة عند المصيبات الأخْذ بالصبر والراحة إلى اليقين؛ فمن قُتِل في مجاهدة العدوّ رجوتُ له الفوز برضوان الله. وأفضل الأمور التسليم لأمر الله والراحة إلى اليقين والرضا بقضائه، وأيْن المَهْرب مما هو كائن! وإنما يتقلُّب في كفِّ الطالب، وإنما هذه الدنيا سَفَر لأهلها لا يحلُّون عَقْد الرحال إلا في غيرها؛ وإنمابلُغتهم فيها بالعواريّ، فما أحسن الشكر للمنعم والتسليم لمن القضاءُ له! ومن أحقُّ بالتسليم لمن فوقه ممن لا يجد مهرباً إلا إليه، ولا معوَّلًا إلا عليه! فثقوا بالغلبَة إذا كانت نياتكم أن النصر من الله، وكونوا على ثقة من دَرَك الطلِبة إذا صحت نياتكم. وأعلموا أن هذا الملك لا يقوم إلا بالاستقامة وحسن الطاعة وقمع العدوّ وسدّ الثغور والعدل للرعية وإنصاف المظلوم، فشفاؤكم عندكم،

والدواءُ الذي لا داءَ فيه الاستقامة، والأمر بالخير والنهي عن الشرّ، ولا قوَّةَ إلا بالله. انظروا للرعية فـإنها مطعمكم ومشربكم، ومتى عدلتم فيها رغبوا في العمارة، فزاد ذلك في خراجكم، وتبين في زيادة أرزاقكم، وإذا حِفتُم على الرعية زهدوا في العمارة، وعطَّلوا أكثر الأرض فنقص ذلك من خراجكم، وتبيُّن في نقص أرزاقكم، فتعاهدوا الرعية بالإنصاف؛ وما كان من الأنهار والبثوق مما نَفقة ذلك من السلطان فأسرعوا فيه قبل أن يكثر، وما كان من ذلك على الرعيَّة فعجزوا عنه فأقرضوهم من بيت مال الخراج، فإذا حان أوقات خراجهم، فخذوا من خراج غَلّاتهم على قدر ما لا يجحف ذلك بهم، رُبْع في كلّ سنة أو ثلث أو نصف، لكيلا يشقّ ذلك عليهم. هذا قولي وأمرى يا موبذ موبذان، الزم هذا القول، وخذ في هذا الذي سمعت في يومك؛ أسمعتم أيها الناس! فقالوا: نعم، قد قلت فأحسنت، ونحن فاعلون إن شاء الله: ثم أمر بالطعام فوضع فأكلوا وشربوا، ثم خرجوا وهم له شاكرون. وكان مُلكه مائة وعشرين سنة.

وقد زعم هشام بن الكلبي فهاحدِّثت عنه أن الرائش بن قيس بن صيفي بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان كان من ملوك اليمن بعد يعرب بن قحطان بن عابر بن شالخ وإخوته، وأن الرائش كان ملكه باليمن أيام ملك منوشهر، وأنه إنما سمى الرائش \_ واسمه الحارث بن أبي شدد \_ لغنيمة غنمها من قوم غزاهم فأدخلها اليمن، فسُمي لذلك الرائش، وأنه غزا الهند فقتل بها وسبَى وغنم الأموال، ورجع إلى اليمن ثم سار منها، فخرج على جبلَيْ طيء ثم على الأنبار، ثم على الموصل، وأنه وجهَّ منها خيله وعليها رجل من أصحابه، يقال له: شمر بن العطاف، فدخل على الترك أرض أذْرَبيجَان وهي في أيديهم يومئذ، فقتل المقاتلة وسبى الذَّرية، وزَبَر ما كان من مسيره في حَجَرَيْن، فهما معروفان ببلاد أذربيجان. قال: وفي ذلك يقول امرؤ القيس:

أَلَمْ يُحْبُرِكَ أَنَّ الدَّهْرَ غُولٌ خَتُورُ الْعَهْدِ يَلْتَقِمُ الرِّجَالَا أَزَالَ عَنِ الْمَصَانِعِ ذَا رِيَاشٍ وَقَدْ مَلَكَ السُّهُ ولَةَ وَالْجِبَالاَ وَأَنْشَبَ فِي الْمَخَالِبِ ذَا مَنَارِ وَلِلزَّرَّادِ قَدْ نَصَبَ الْحِبَالَا

قال: وذو منار الذي ذكره الشاعر هو ذو مناربن رائش، الملك بعد أبيه، واسمه أبْرهَة بن الرائش، قال: وإنما سمّي ذا منار لأنه غزا بلاد المغرب فوغل فيها برّاً وبحراً، وخاف على جيشه الضلال عند قفوله، فبني المنار ليهتدوا بها. قال: ويزعم أهلُ اليمن أنه كان وجّه ابنه العبد بن أبرهة في غزوته هذه إلى ناحية من أقاصي بلاد المغرب، فغنم وأصاب مالاً وقدم عليه بنسْنَاس لهم خِلقَ وحشيَّة منكرة، فذعر الناس منهم، فسموه ذا الأذعار.

قال: فأبرهة أحدُ ملوكهم الذين توغلوا في الأرض؛

وإنما ذكرتُ منْ ذكرت من ملوك اليمن في هذا الموضع لما ذكرت من قول من زعم أن الرائش كان ملكاً باليمن أيام منوشهر، وأن ملوك اليمن كانوا عمالًا لملوك فارس بها، ومن قبَلهم كانت ولايتهم بها.

## ذكر نسب موسى بن عمران وأخباره وما كان في عهده وعهد منوشهر بن منشخورنر الملك من الأحداث

قد ذكرنا أولاد يعقوب إسرائيل الله وعددهم وموالدهم. فحدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، قال: ثم إن لاوى بن يعقوب نكح نابتة ابنة ماري بن يشخر، فولدت له عرشون بن لاوى ومرزى بن لاوى ومردى بن لاوى وقاهت بن لاوى. فنكح قاهت بن لاوى فاهى ابنة مسين بن بتويل بن إلياس. فولدت له يصهر بن قاهت، فتزوج يصهر شميث ابنة بتاديت بن بركيا بن يقسان بن إبراهيم. فولدت له عمران بن يصهر، وقارون بن يصهر، فنكح عمران يحيب ابنة شمويل بن بركيا بن يقسان بن إبراهيم. فولدت له هارون بن عمران وموسى بن عمران.

وقال غير ابن إسحاق: كان عمرُ يعقوب بن إسحاق مائة وسبعاً وأربعين سنة ، وولد لاوى له ، وقد مضى من عمره تسع وثمانون سنة ، وولد للاوى قاهث بعد أن مضى من عمر لاوى ست وأربعون سنة ، ثم ولد لقاهث يصهر ، ثم ولد ليصهر عمرم \_ وهو عمران \_ وكان عمر يصهر مائة وسبعاً وأربعين سنة ، وولد له عمران بعد أن مضى من عمره ستون سنة ، ثم ولد لعمران موسى ، وكانت أمه يوخابد \_ وقيل : كان اسمها باختة \_ وامرأته صفورا ابنة يترون ، وهو شعيب النبي على . وولد موسى جرشون وإيليعازر ، وخرج إلى مدين خائفاً وله إحدى وأربعون سنة ، وكان يدعو إلى دين إبراهيم ، وتراءى الله بطور سيناء ، وله ثمانون سنة .

وكان فرعون مصر في أيامه قابوس بن مصعب بن معاوية صاحب يوسف الثاني، وكانت امرأته آسية ابنة مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد، فرعون يوسف الأول. فلما نودي موسى أُعلم أن قابوس بن مصعب قد مات، وقام أخوه الوليد بن مصعب مكانه. وكان أعتى من قابوس وأكفر وأفجر، وأمِر بأن يأتيه هو وأخوه هارون بالرسالة.

قال: ويقال إن الوليد تزوج آسية ابنة مزاحم بعد أخيه وكان عمر عمران مائة سنة وسبعاً وثلاثين سنة ، وولد موسى وقد مضى من عمر عمران سبعون سنة ، ثم صار موسى إلى فرعون رسولاً مع هارون ، وكان من مولد موسى إلى أن خرج ببني إسرائيل عن مصر ثمانون سنة ، ثم صار إلى التيه بعد أن عبر البحر ، فكان مقامهم هنالك إلى أن خرجوا مع يوشع بن نون أربعين سنة ، فكان ما بين مولد موسى إلى وفاته في التيه مائة وعشرين سنة .

وأما ابن إسحاق فإنه قال فيها حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: قبض الله يوسف، وهلَك الملك الذي كان معه الريان بن الوليد، وتوارثت الفراعنة من العماليق ملْك مصر، فنشر الله

بها بني إسرائيل، وقبر يوسف حين قبض \_ كها ذكر لي \_ في صندوق من مرمر في ناحية من النيل في جوف الماء، فلم يزل بنو إسرائيل تحت أيدي الفراعنة وهم على بقايا من دينهم مما كان يوسف ويعقوب وإسحاق وإبراهيم شرعوا فيهم من الإسلام، متمسّكين به حتى كان فرعون موسى الذي بعثه الله إليه، ولم يكن منهم فرعون أعتى منه على الله ولا أعظم قولاً ولا أطول عمراً في ملكه منه. وكان اسمه \_ فيها ذكروا لي \_ الوليد بن مصعب، ولم يكن من الفراعنة فرعون أشد غلظة، ولا أقسى قلباً، ولا أسوأ ملكة لبني إسرائيل منه، يعذّبهم فيجعلهم خدّماً وخولاً، وصنف يزرعون له، فهم في أعماله، ومن لم وخولاً، وصنف يزرعون له، فهم في أعماله، ومن لم يكن منهم في صنعة له من عمله فعليه الجزية، فسامهم كها قال الله: ﴿ سُوءَ العذابِ ﴾، وفيهم مع ذلك بقايا من يكن منهم في صنعة له من عمله فعليه الجزية، فسامهم كها قال الله: ﴿ سُوءَ العذابِ ﴾، وفيهم مع ذلك بقايا من أمر دينهم لا يريدون فراقه، وقد استنكح منهم امرأة يقال لها آسية ابنة مزاحم، من خيار النساء المعدودات، فعمر فيهم وهم تحت يديه عمراً طويلاً يسومهم سوء العذاب، فلما أراد الله أن يفرج عنهم وبلغ موسى الأشد أعطى الرسالة.

قال: وذكر لي أنه لما تقارب زمان موسى أتى منجِّمو فرعون وحُزاته إليه، فقالوا: تعلَّم أنا نجد في علمنا أن مولوداً من بني إسرائيل قد أظلَّك زمانه الذي يُولد فيه، يسلبك ملكك، ويغلبك على سلطانك، ويخرجك من أرضك، ويبدِّل دينك. فلما قالوا له ذلك أمر بقتل كلِّ مولود يولد من بني إسرائيل من الغِلمان وأمر بالنساء يُستحين، فجمع القوابل من نساء أهل مملكته فقال لهن: لا يسقطنَّ على أيديكنّ غلام من بني إسرائيل إلا قتلتموه، فكنّ يفعلن ذلك، وكان يذبح مَنْ فوق ذلك من الغلمان، ويأمر بالحبالى فيعذَّبن حتى يطرحن ما في بطونهنّ.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عبدالله بن أبي نَجيح، عن مجاهد، قال: لقد ذُكر لي أنه كان يأمر بالقصب فيُشَقّ حتى يجعل أمثال الشفار، ثم يصفّ بعضه إلى بعض، ثم يأتي بالحبالى من بني إسرائيل فيوقفهنّ عليه فيحزّ أقدامهنّ، حتى إن المرأة منهن لتمصع بولدها فيقع بين رجليها، فتظلَّ تطوُّه تَتَقِي به حزّ القصب عن رجليها، لما بلغ من جهدها، حتى أسرف في ذلك، وكاد يُفنيهم، فقيل له: أفنيتَ الناس، وقطعتَ النَّسْل، وإنهم خولك وعُمَّالك. فأمر أن يقتل الغلمان عاماً ويستحيوْا عاماً، فولد هارون في السنة التي يُسْتَحيا فيها الغلمان، وولد موسى في السنة التي فيها يُقتلون، فكان هارون أكبَر منه بسنة.

وأما السديّ فإنه قال ما حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس ـ وعن مرة الهمدانيّ عن ابن مسعود ـ وعن ناس من أصحاب رسول الله على أنّه كان من شأن فرعون أنه رأى رؤيا في منامه أن ناراً أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر، فأحرقت القِبْط وتركت بني إسرائيل، وأخربت بيوت مصر، فدعا السحرة والكهنة والقافة والحازة، فسألهم عن رؤياه فقالوا له: يخرج من هذا البلد الذي جاء بنو إسرائيل منه ـ يعنون بيت المقدس ـ رجل يكون على وجهه هلاك مصر. فأمر ببني إسرائيل ألاّ يولد لهم غلام إلا ذبحوه، ولا يولد لهم جارية إلا تركت. وقال للقبط: انظروا مملوكيكم الذين يعملون خارجاً فأدخلوهم واجعلوا بني إسرائيل يلون تلك الأعمال القذرة. فجعل بني إسرائيل في أعمال غلمانهم وأدخلوا غلمانهم، فذلك حين يقول الله: ﴿إِنَّ

فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الأَرْضِ ﴾ يقول: تجبَّر في الأرض، ﴿وَجَعَلَ أَهْلَها شِيَعاً ﴾ ـ يعني بني إسرائيل حين جعلهم في الأعمال القذرة \_ ﴿ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ (١) ، فجعل لا يولد لبني إسرائيل مولود إلا ذبح ، فلا يكبر الصغير، وقذف الله في مشيخة بني إسرائيل الموتَ، فأسرع فيهم، فدخل رؤوس القبط على فرْعون فكلُّموه، فقالوا: إن هؤلاء القوم قد وقع فيهم الموت، فيوشِك أن يقع العمل على غلماننا نذبح أبناءهم فلا يبلغ الصغار، ويَفني الكبار، فلو أنك تبقى من أولادهم! فأمر أن يذبحوا سنة ويتركوا سنة؛ فلما كان في السنة التي لا يذبحون فيها ولد هارون فترك، فلما كان في السنة التي يذبحون فيها حملت أم موسى بموسى فلما أرادت وضعَه حزنت من شأنه، فأوحى الله إليها: ﴿أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَٱلْقِيهِ فِي الْيَمِّ ﴾ وهو النيل، ﴿ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ المُّرْسَلِينَ ﴾ (٢). فلما وضعته أرضعته، ثم دعت له نجاراً فجعل له تابوتاً، وجعل مفتاح التابوت من داخل، وجعلته فيه وألقته في اليم، ﴿وَقَالَتْ لَإِخْتِهِ قُصِّيهِ﴾ تعنى قُصِّي أثره ﴿فَبَصُرَت بِهِ عَنْ جُنُبِ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ﴾ (٣)، أنها أخته. فأقبل الموج بالتابوت يـرفعه مـرة، ويخفضه أخرى، حتى أدخله بين أشجار عند بيت فرعون، فخرج جواري آسية امرأة فرعون يغتسلن، فوجدن التابوت فأدخلنه إلى آسية، وظننن أنّ فيه مالاً، فلما نظرت إليه آسية وقعت عليه رحمتُها وأحبته. فلما أخبرَت به فرعون أراد أن يذبحه، فلم تزل آسية تكلِّمه حتى تركه لها، قال: إني أخاف أن يكون هذا من بني إسرائيل، وأن يكون هذا الذي على يديه هلاكنا، فذلك قول الله تعالى: ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً ﴾ (٤). فأرادوا له المرضِعات، فلم يأخذْ من أحد من النساء، وجعل النساء يطلبن ذلك لينزلن عند فرعون في الرضاع، فأبي أن يأخذ، فذلك ُقول الله: ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ﴾ أخته: ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى بَيْتِ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ﴾ (٥)، فأخذوها، وقالوا: إنكِ قد عرفتِ هذا الغلام فدلينا على أهله. فقالت: ما أعرفه، ولكنى إنما قلت: هم للملك ناصحون.

ولما جاءت أمه أخذ منها ثديها فكادت أن تقول: هو ابني! فعصمها الله ، فذلك قول الله: ﴿ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلاَ أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾(٦)، وإنحا سُمِّي موسى لأنهم وجدوه في ماء وشجر، والماء بالقبطية «مو» والشجر «شا». فذلك قول الله عزّ وجلّ: ﴿فَرَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَن ﴾ (٧) . فاتخذه فرعون ولداً فدعى ابن فرعون . فلما تحرك الغلام أرته أمه آسية صبيًّا، فبينما هي ترقّصه وتلعب به إذ ناولته فرعون، وقالت: خذه قرة عين لي ولك، قال فرعون: هو قرة عين لك ولا لي. قال عبدالله بن عباس: لو أنه قال: وهو لي قرة عين إذاً لأمن به؛ ولكنه أبي، فلما أخذه إليه أخذ موسى بلحيته فنتَفها، فقال فرعون: على بالذباحين، هذا هو! قالت آسية: ﴿ لا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَخِذَهُ وَلَداً ﴾ (^)، إنما هو صبي لا يعقل؛ وإنما صَنع هذا من صباه، وقد علمت أنه ليس في أهل مصر امرأة أحلى مني؛ أنا أضع له حليًّا من الياقوت، وأضع له جمراً، فإن أخذ الياقوت فهو يعقل فاذبحه، فإن أخذ الجمر فإنما هو صبيّ، فأخرجت له ياقوتها فوضعت له طستا من جمر، فجاء جبرئيل فطرح في يده جمرة فطرحها موسى في

> ٥) سورة القصص ١٢ (١) سورة القصص ٤

<sup>(</sup>٦) سورة القصص ١٠ (٢) سورة القصص ٧

<sup>(</sup>٧) سورة القصص ١٣ (٣) سورة القصص ١١

<sup>(</sup>٨) سورة القصص ٩ (٤) سورة القصص ٨

فيه فأحرق لسانه، فهو الذي يقول الله عزّ وجلّ : ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي \* يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴾(٤). فزالت عن موسى من أجل ذلك. وكبر موسى فكان يركب مراكب فرعون، ويلبس مثل ما يلبس، وكان إنما يدعى موسى بن فرعون. ثم إن فرْعون ركب مركباً وليس عنده موسى ، فلما جاء موسى قيل له: إن فرعون قد ركب، فركب في أثره فأدركه المقيل بأرض يقال لها مَنْف، فدخلها نصف النهار، وقد تغلَّقت أسواقُها، وليس في طرقها أحد، وهو قول الله عزّ وجلّ : ﴿وَدَخَلَ الْمَدينَةَ عَلَى حِين غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنَ يَقْتَتِلَانِ هٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ ﴾ يقول: هذا من بني إسرائيل: ﴿وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ ﴾ يقول: من القبط ﴿فَاسْتَغَاثُهُ الَّذي مِنْ شَيعَتِهِ على الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيهِ قال هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبينٌ \* قال رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفُرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ \* قال رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَىٌّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ \* فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفاً يَتَرَقَّبُ خائفاً أَن يؤخذُ، ﴿فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بالْأَمْس يَسْتَصْرِخُهُ يقول: يستغيثه ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَويٌّ مُبِينٌ ﴾ (٢). ثم أقبل موسى لينصره، فلما نظر إلى موسى قد أقبل نحوه ليبطش بالرجل الذي يقاتل الإسرائيلي، قال الإسرائيلي \_ وفرق من موسى أن يبطش به من أجل أنه أغلظ الكلام \_ يا موسى ﴿ أَتُر يدُ أَنْ تَقْتُلنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْساً بِالأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّاراً في الأَرْضِ ومَا تُريدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴾(٢). فتركه وذهب القبطيّ، فأفشى عليه أن موسى هو الذي قتل الرجل، فطلبه فرعون وقال: خذوه فإنه صاحبنا، وقال للذين يطلبونه: اطلبوه في بُنيَّات الطريق، فإن موسى غلام لا يهتدي إلى الطريق، وأخذ موسى في بُنيَّات الطريق وجاءه الرجل وأخبره ﴿إِنَّ الْمَلَأُ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ \* فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يَتَرَقَّبُ قال رَبِّ نجِّنِي مِنَ الْقَوْم الظَّالِمِينَ ﴾ (٢). فلما أخذ موسى في بُنيَّات الطريق جاءه ملك على فرس بيده عَنزةٌ، فلما رآه موسى سجد له من الفرق، فقال: لا تسجد لي، ولكن اتبعني، فاتبعه فهداه نحو مدين، وقال موسى وهو متوجه نحو مدين: ﴿عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيني سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾ (٢)، فانطلق به الملك حتى انتهى به إلى مدين.

حدثنا القاسم، قال: حدثني سعيد بن جبير، قال: سألت عبدالله بن عباس عن قول الله لموسى: 
وَوَفَتَنَّاكَ فُتُوناً (٣)، فسألته عن الفتون ما هي؟ فقال لي: استأنف النهار يابن جبير، فإن لها حديثاً طويلا، 
قال: فلما أصبحت غدوت على ابن عباس لأنتجز منه ما وعدني. قال: فقال ابن عباس: تذاكر فرعون 
وجلساؤه ما وعد الله إبراهيم من أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكاً، فقال بعضهم: إن بني إسرائيل لينتظرون 
وجلساؤه ما يشكّون، ولقد كانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب، فلما هلك قالوا: ليس هكذا كان الله وعد إبراهيم، 
قال فرعون: فكيف ترون؟ قال: فائتمروا بينهم، وأجمعوا أمرَهم على أن يبعث رجالاً معهم الشّفار، يطوفون 
في بني إسرائيل فلا يجدون مولوداً ذكراً إلا ذبحوه، فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم، وأن 
الصغار يُذبحون قالوا: توشكون أن تفنُوا بني إسرائيل فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي 
كانوا يكفونكم، فاقتلوا عاماً كلّ مولود ذكر، فيقلّ أبناؤهم، ودعوا عاماً لا تقتلوا منهم أحداً، فيشبّ الصغار

<sup>(</sup>۱) سورة طه ۲۷، ۲۸

<sup>(</sup>٢) سورة القصص ١٥ ـ ٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة طه ٤٠

مكان مَنْ يموت من الكبار؛ فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم فتخافوا مكاثرتهم إياكم، ولن يقلُّوا بمن تقتلون. فأجمعوا أمرهم على ذلك فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان فولدته علانية آمنة حتى إذا كان العام المقبل حملت بموسى فوقع في قلبها الهمّ والحزن ـ وذلك من الفُتون يابن جبير ـ مما دخل عليه في بطن أمه مما يراد به، فأوحى الله إليها: ﴿ أَلَّا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾. وأمرَها إذا ولدته أن تجعلَه في تابوت، ثم تلقيه في اليمّ. فلما ولدتّه فعلت ما أمرت به، حتى إذا توارَى عنها ابنها أتاها إبليس، فقالت في نفسها: ما صنعت بابني؟ لو ذبح عندي فواريته وكفّنته كان أحبُّ إلى من أن ألقيَه بيدي إلى حيتان البحر ودوابه. فانطلق به الماء حتى أوفي به عند فُرْضة مُسْتَقَى جواري آل فرعون، فرأيْنه فأخذنه، فهممن أن يفتحنَ التابوت، فقال بعضهنّ لبعض: إن في هذا مالاً؛ وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة فرعون بما وجدنا فيه، فحملنه كهيئته لم يحرّكن منه شيئاً حتى دفعنه إليها، فلما فتحته رأت فيه الغلام، فألقى عليه منها محبّة لم يلق مثلها منها على أحد من الناس، ﴿وَأَصْبَحَ فُوَّادُ أُمِّ مُوسَى فَارغاً ﴾ من ذكر كلّ شيء، إلا من ذكر موسى . فلما سمع الذباحون بأمره أقبلوا إلى امرأة فرعون بشفارهم يريدون أن يذبحوه \_ وذلك من الفُتُون يابن جبير \_ فقالت: للذباحين: انصرفوا، فإن هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل، فآتي فرعون فاستوهبَه إياه، فإن وهبه لي كنتم قد أحسنتم وأجملتم، وإن أمر بذبحه لم ألمكم. فلما أتت به فرعون قالت: ﴿قُرَّةُ عَيْن لِي وَلَكَ لاَ تَقْتُلُوهُ﴾، قال فرعون: يكون لكِ،فأماأنا فلا حاجة لي فيه، فقال رسول الله ﷺ: «والذي يُحْلَفُ به، لو أقرّ فرعون أن يكونَ له قرةَ عين كما أقرت به لهداه الله به، كما هدى به امرأته، ولكن الله حرمه ذلك».

فأرسلت إلى مَنْ حولها من كلّ أنثى لها لبن لتختار له ظئراً، فجعل كلَّما أخذته امرأة منهن لترضِعه لم يقبل ثديها، حتى أشفقت امرأةُ فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت، فحزنها ذلك، فأمرت به فأخرج إلى السوق، مجمع الناس ترجو أن تُصيب له ظئراً يأخذ منها، فلم يقبل من أحد، وأصبحت أمُّ موسى فقالت لأخته: قصيّه واطلبيه هل تسمعين له ذكراً! أحيّ ابني أم قد أكلتْه دوابّ البحر وحيتانه؟ ونسيت الذي كان الله وعدها. فبصُرت به أخته عن جنُب وهم لا يشعرون، فقالت: من الفرح حين أعياهم الظئورات: ﴿هَلْ أُذُلَّكُمْ عَلَى أَهْلِ بيتٍ يَكْفَلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ﴾. فأخذوها فقالوا: وما يدريكِ ما نصحهم له! هل تعرفينه؟ حتى شكُّوا في ذلك ـ وذلك من الفتون يابن جبير ـ فقالت: نصحُهم له، وشفقتُهم عليه، ورغبتُهم في ظئورة الملك، ورجاءُ منفعته. فتركوها، فانطلقت إلى أمها فأخبرتها الخبر، فجاءت فلما وضعته في حجرها نزا إلى ثديها حتى امتلاً جنباه، فانطلق البشراء إلى امرأة فرعون يبشرونها أنْ قد وجدنا لابنك ظئراً، فأرسلت إليها فأتيت بها وبه، فلما رأت ما يصنع بها قالت: امكثى عندي تُرضعين ابني هذا فإني لم أحبّ حبَّه شيئاً قطُّ. قال: فقالت: لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيع، فإن طابتْ نفسُك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتي، فيكون معى لا آلوه خيراً فعلت، وإلا فإني غيرُ تاركة بيتي وولدي. وذكرت أم موسى ما كان الله وعدها، فتعاسرت على امرأة فرعون، وأيقنت أن الله عزّ وجلّ منجز وعده، فرجعت بابنها إلى بيتها مِنْ يومها، فأنبته الله نباتاً حسناً، وحفظه لما قضى فيه، فلم تزل بنو إسرائيل وهم مجتمعون في ناحية المدينة يمتنعون به من الظلم والسُّخَر التي كانت فيهم، فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى: أريد أن تريني موسى، فوعدتها يوماً تريها إياه فيه، فقالت لحواضنها وظئورها وقهارمتها: لا يبقينّ أحد منكم إلا استقبل

ابني بهدية وكرامة ، ليرى ذلك ، وأنا باعثة أمينة تحصى ما يصنع كلُّ إنسان منكم . فلم تزل الهدية والكرامة والتحف تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون، فلما دخل عليها بجّلته وأكرمته وفرحت به وأعجبها ما رأت من حسن أثرها عليه، وقالت: انطلقن به إلى فرعون فليبجِّله وليكرمه. فلما دخلن به على فرعون وضعنَه في حجره، فتناول موسى لحية فرعون حتى مدُّها، فقال: عدو منْ أعداء الله! ألا ترى ما وَعد الله إبراهيمَ أنه سيصرعك ويعلوك! فأرسل إلى الذبّاحين ليذبحوه ـ وذلك من الفتون يابن جبير ـ بعد كلِّ بلاء ابتلي به وأريد به. فجاءت امرأة فرعون تسعى إلى فرعون فقالت: ما بدا لك في هذا الصبى الذي وهبتَه لى؟ قال: ألا ترينه يزعم أنه سيصرَعني ويعلُوني! فقالت: اجعل بيني وبينك أمراً يعرف فيه الحق؛ ائت بجمرتين ولؤلؤتين فقربهن إليه، فإنْ بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين علمت أنه يعقل، وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين فاعلم أن أحداً لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل، فقرّب ذلك إليه فتناول الجمرتين فنزعوهما منه مخافة أن تحرقا يده، فقالت المرأة: ألا ترى! فصرفه الله عنه بعد ما كان قد همَّ به، وكان الله بالغاً فيه أمره، فلما بلغ أشدّه وكان من الرجال لم يكن أحدٌ من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل بظلم ولا سخرة، حتى امتنعوا كلّ امتناع، فبينما هو يمشي ذات يوم في ناحية المدينة إذا هو برجلين يقتتلان؛ أحدهما من بني إسرائيل والآخر من آل فرعون، فاستغاثه الإسرائيليّ على الفرعونيّ، فغضب موسى واشتد غضبُه لأنه تناوله وهو يعلم منزلة موسى من بني إسرائيل وحفظَه لهم، ولا يعلم الناس إلا أنما ذلك من قبل الرضاعة غير أم موسى ؛ إلا أن يكون الله عزّ وجلّ أطلع موسى من ذلك على ما يطلع عليه غيره، فوكز موسى الفرعونيّ فقتله، وليس يراهما إلا الله عزّ وجلّ والإسرائيليّ، فقال موسى حين قتل الرجل: ﴿ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوًّ مُضِلٌّ مبينٌ ﴾ (١)، ثم قال: ﴿ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرِلَهُ إنَّه هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ﴾(١). فأصبح في المدينة خائفاً يترقّب الأخبار، فأتى فرعون فقيل له: إن بني إسرائيل قد قتلوا رجلًا من آل فرعون فخذْ لنا بحقنا، ولا ترخُّص لهم في ذلك، فقال: ابغوني قاتَله، ومن يشهد عليه؛ لأنه لا يستقيمُ أن نقضيَ بغير بيّنة ولا ثبّت فطلبوا له ذلك، فبينما هم يطوفون لا يجدون بينة، إذ مرّ موسى من الغد، فرأى ذلك الإسرائيليّ يقاتل فرعونيًّا، فاستغاثه الإسرائيليّ على الفِرْعونيّ، فصادف موسى وقد ندِم على ما كان منه بالأمس، وكره الذي رأى، فغضب موسى فمدَّ يده وهو يريد أن يبطِش بالفرعونيّ، فقال للإسرائيليّ لما فعل بالأمس واليوم: ﴿إِنَّكَ لَغَويٌّ مُبِينٌ﴾(٢). فنظر الإسرائيليّ إلى موسى بعد ما قال ما قال ، فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعونيّ ، فخاف أن يكون بعد ما قال له : ﴿إِنَّكَ لَغُويٌّ مُبين﴾، أن يكون إياه أراد ـ ولم يكن أراده، وإنما أراد الفرْعوني ـ فخاف الإسرائيلي فحاجز الـفرعـونيّ، وقال: يا موسى ﴿ أَتُريدُ أَنْ تَقْتُلُنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْساً بالأَمْس ﴾! وإنما قال ذلك مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله، فتتاركا، فانطلق الفرعونيّ إلى قومه فأخبرهم بما سمع من الإسرائيليّ من الخبر، حين يقول: ﴿أَتُريدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتلْتَ نَفْساً بالأَمْس ﴾! فأرسل فرعون الذّباحين، وسلك موسى الطريق الأعظم وطلبوه وهم لا يخافون أن يفوتهم، وكان رجلٌ من شيعة موسى من أقصى المدينة، فاختصر طريقاً قريباً حتى سبقهم إلى موسى، فأخبره الخبر؛ وذلك من الفتون يابن جبير.

<sup>(</sup>١) سورة القصص ١٥، ١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص ١٨، ١٩.

ثم رجع الحديث إلى حديث السديّ. قال: ﴿فَلَمَّا وَرَدَ مَاء مَدْيَنَ وَجَـد عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ﴾ (١) يقول: كثرةً من الناس يسقون.

وقد حدثنا أبو عمار المروزي، قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، قال: فرج موسى من مصر إلى مدين، وبينهما مسيرة ثمان ليال \_قال: وكان يقال نحو من الكوفة إلى البصرة \_ ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر، فخرج حافياً، فما وصل إليها حتى وقع خف قدمه.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عثّام، قال: حدثنا الأعمش، عن المنهال، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس بنحوه.

رجع الحديث إلى حديث السدي : ﴿ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ آمْرَاً تَيْنِ تَذودَانِ ﴾ يقول: تحبسان غنمهما، فسألهما: ﴿ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لاَ نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ آلرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ ﴾ (١) ، فرحمهما موسى فأتى البئر فاقتلع صخرة على البئر، كان النَّفُر من أهل مدين يجتمعون عليها حتى يرفعوها، فسقى لهما موسى دلواً فأروتا غنمهما، فرجعتا سريعاً ، وكانتا إنما تسقيان من فضول الحياض ، ثم تولّى موسى إلى ظل شجرة من السَّمُر فقال : ﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلِيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ (١) ، قال : قال ابن عباس : لقد قال موسى ، ولو شاء إنسان أن ينظر إلى خُضْرة أمعائه من شدة الجوع ما يسأل الله إلا أكلة .

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا حكَّام بن سلْم، عن عنبسة، عن أبي حَصِين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله عزّ وجلّ: ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ﴾، قال: ورد الماء وإنه ليتَراءى خضرة البقل في بطنه من الهُزال فقال: ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلِيّ مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ﴾ قال: شَبْعة.

رجع الحديث إلى حديث السدي. فلما رجعت الجاريتان إلى أبيهما سريعاً، سألهما فأخبرتاه خبر موسى، فأرسل إحداهما فأتته ﴿ تَمْشِي عَلَى آسْتِحْيَاءٍ ﴾ وهي تستحيي منه، ﴿ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾ فقام معها، وقال لها: امضي، فمشت بين يديه، فضربتها الرياح فنظر إلى عجيزتها، فقال لها موسى: امشي خلفي ودليني على الطريق إن أخطأت، فلما أتى الشيخ ﴿ وَقَصَّ عَليهِ الفَصَص قَالَ لاَ تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالمينَ \* قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبْتِ آسْتَأْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأَجَرْتَ الْقَوْمِ الظَّالمينَ \* قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبْتِ مَنْ اقتلع الصخرة، أرأيتِ الْقَوْمِ الطَّلمينَ \* وهي الجارية التي دعته. قال الشيخ: هذه القوة قد رأيت حين اقتلع الصخرة، أرأيتِ أمانته ما يدريك ما هي؟ قالت: إني مشيت قدامه فلم يحبّ أن يخونني في نفسي، وأمرني أن أمشيَ خلفه، قال له الشيخ: ﴿ إِنِّي أَرِيدُ أَنْ أَنْ كَاجُرَنِي ﴾ \_ إلى \_ ﴿ أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْت ﴾ ، والم ثمانياً وإما عشراً، ﴿ وَاللَّهَ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيل ﴾ (٢).

قال ابن عباس: الجارية التي دعته هي التي تزوج بها. فأمر إحدى ابنتيه أن تأتيه بعصا فأتته بعصا، وكانت تلك العصا عصا استودعها إياه ملك في صورة رجل، فدفعها إليه. فدخلت الجارية فأخذت

<sup>(</sup>١) سورة القصص ٢٢ \_ ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص ٢٥ ـ ٢٨

العصا فأتته بها، فلما رآها الشيخ قال لها: لا، إيتيه بغيرها، فألقتها، فأخذت تُريد أن تأخذ غيرَها فلا يقع في يدها إلا هي، وجعل يرددها، فكل ذلك لا يخرج في يدها غيرها، فلما رأى ذلك عمد إليها فأخرجها معه، فرعى بها. ثم إن الشيخ قدم وقال: كانت وديعة. فخرج يتلقى موسى فلما لقيه قال: أعطني العصا، فقال موسى: هي عصاي، فأبى أن يعطيه، فاختصما بينهما ثم تراضيا أن يجعلا بينهما أول رجُل يلقاهما، فأتاهما ملك يمشي فقضى بينهما فقال: ضعاها في الأرض فمن حمّلها فهي له، فعالجها الشيخ فلم يطقها، وأخذها موسى بيده فرفعها، فتركها له الشيخ، فرعى له عشر سنين.

قال عبدالله بن عباس: كان موسى أحقَّ بالوفاء.

حدثني أحمد بن محمد الطوسيّ، قال: حدّثنا الحُمَيْديّ عبدالله بن الزبير، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني إبراهيم بن يحيى بن أبي يعقوب، عن الحكم بن أبان، عن عكْرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله عَلَيْ قال: «سألت جبرئيل: أيّ الأجلين قَضَى موسى؟ قال: أتمهما وأكملهما».

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني ابن إسحاق، عن حكيم بن جبير، عن سعيد بن جبير، قال يهوديّ بالكوفة \_ وأنا أتجهّز للحج \_ : إني أراك رجلًا يتبع العلم، أخبرني أيَّ الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أعلم وأنا الآن قادم على حَبْر العرب \_ يعني ابن عباس \_ فسأسأله عن ذلك، فلما قدمت مكة سألت ابن عباس عن ذلك وأخبرته بقول اليهوديّ، فقال ابن عباس: قضَى أكثرَهما وأطيبهما؛ إنّ النبيّ إذا وعَد لم يُخلف. قال سعيد: فقدمت العراق فلقيت اليهوديّ فأخبرته، فقال: صدق، وما أنزل الله على موسى هذا. والله العالم.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا الأصبغ بن زيد، عن القاسم بن أبي أيوب، عن سعيد بن جبير، قال: سألني رجل من أهل النصرانية: أيّ الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أعلم ـ وأنا يومئذ لا أعلم ـ فلقيت ابن عباس، فذكرت له الذي سألني عنه النصرانيّ، فقال: أما كنت تعلم أن ثمانياً واجبة عليه، لم يكن نبي لينقص منها شيئاً، وتعلم أن الله كان قاضياً عن موسى عدته التي وعده، فإنه قضى عَشْر سنين.

حدثنا القاسم بن الحسن، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني وهب بن سليمان الذماري، عن شعيب الجَبَائيّ قال: اسم الجاريتين ليا وصفورة، وامرأة موسى صفورة ابنة يترون، كاهن مدين، والكاهن حَبْر.

حدثني أبو السائب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمرو بن مرّة، عن أبي عُبيدة، قال: كان الذي استأجر موسى يترون، ابن أخي شعيب النبيّ .

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار، عن حماد بن سلمة، عن أبي جُمْرة، عن ابن عباس، قال: الذي استأجر موسى اسمه يثرى صاحب مدين.

حدثني إسماعيل بن الهيثم أبو العالية ، قال : حدثنا أبو قتيبة ، عن حماد بن سلمة ، عن أبي جُمْرة ، عن ابن عباس ، قال : اسم أبي امرأة موسى يثرى .

رجع الحديث إلى حديث السدي. ﴿ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الأَجَلَ وَسَارَ بِالْهُلهِ فَضَلَ الطريق. قال عبدالله بن عباس: كان في الشتاء، ورفعت له نار، فلما ظنّ أنها نار وكانت من نور الله \_ ﴿ فَالَ أَيْمُلهِ الْمُكُوا إِنِّي آنَسْتُ نَاراً لَعَلَي آتِيكُمْ مِنْهَا بِحَبْرٍ ﴾، فإن لم أجدْ خبراً أتيتُكم منها بشهاب قَبَس، ﴿ لَعَلّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾ \_ قال: من البرد \_ ﴿ فَلَمّا أَتَاهَا نُودِي مَن شَاطِيءِ الوَادِي الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَعَةِ مِنَ الشَّجرَةِ ﴾ (١). ﴿ أَنْ الله رَبُ الْعَالَمِينَ ﴾ (٢). فلما سمع موسى النداء فزع وقال: الحمد لله رب العالمين. فنودي: ﴿ يَا مُوسَى إِنّي أَنَا الله رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٣). ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى \* قالَ هِي عَصَايَ أَتوكاً عَلَيْهَا وأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنْمِي ﴾ ، يقول أضرب بها الورق، فيقع للغنم من الشجر ﴿ وَلِيَ فِيها مَآرِبُ أَخْرَى ﴾ ، يقول: حوائج أخرى أحمل عليها المزود والسقاء، فقال له: ﴿ أَلْقِهَا يا مُوسَى \* فَأَلْقَاهَا فإذَا هِي عَصَايَ أَتوكاً عَلَيْهَا وأَهُشُّ عَلَى خَنْمِي أَلُكُ مَا الْمُؤْمِلُ وَلَى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقَّبُ ﴾ ، يقول: لم ينتظر. فنودي: ﴿ يا مُوسَى لاَ تَخفُ إِنِّي لاَ حَلَقَ لَلْهُ مِنْ أَلُكُ مُنَا الْمَوْدِ والسقاء، فقال له: ﴿ أَلْقِهَا يا مُوسَى \* فَأَلْقَاهَا فإذَا هِي حَيَّةُ تَسْعَى ﴾ (١٤) يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُون ﴾ (٣). ﴿ وَأَقْبُلُ مِنَ إِنَّ الْمَالَى فَيْهِ اللهُ مَعِي رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ﴾ يقول: كيما فذاك مِن يدعو موسى ربه، فقال: ﴿ وَلَهُ مِ عَلَى ذَنْبُ فَأَدْولُ اللهُ مَعِي رَدْءًا يُصَدِّقُنِي ﴾ يقول: كيما فَانَا فَاخُولُ إِنَّى مُنْمُولُ اللهُ اللهُ عَلَى ذَنْبُ فَأَحْفُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴾ وينه بالقتيل \_ ﴿ وَاللهُ مَا يَنْ اللهُ اللهُ عَلَى ذَنْبُ فَأَحْفُ أَنْ يُكَذَّبُونِ وَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالِمِينَ وَلَا يَصِلُونَ إِلْيُكُمَا بِآيَاتِمَا أَنْتُمَا وَمَوْلَ الْمُلُولُ وَلَا يَعْلُونُ إِلْكُمَا الْمَلْعُ وَلَا يَصُلُونَ إِلْكُمَا الْمَلْعُ وَلَا يَعْولُ وَاللهُ وَلِللهُ وَلَا اللهُ الْقِيلُ وَلَا اللهُ الْقَالِقُولُ اللهُ الْمِينَ وَلَا اللهُ الْمُؤْمِ الْقُعْلُ وَ وَلَا اللهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمَالُمُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْلُ اللهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة: ﴿ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ ﴾، خرج ـ فيما ذكر لي ابن إسحاق، عن وهب بن منبّه اليمانيّ ـ فيما ذكر له ـ عنه، ومعه غنم له، ومعه زند له وعصاه في يده يهش بها على غنمه نهاره، فإذا أمسى اقتدح بزنده ناراً، فبات عليها هو وأهله وغنمه، فإذا أصبح غدا بأهله وبغنمه يتوكأ على عصاه، وكانت ـ كما وصف لي عن وهب بن منبّه ـ ذات شعبتين في رأسها، ومحجن في طرفها.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق، عمن لا يتّهم من أصحابه، أن كعب الأحبار قدم مكة وبها عبدالله بن عمرو بن العاص، فقال كعب: سلوه عن ثلاث، فإن أخبركم فإنه عالم، سلوه عن شيء من الجنة وضعه الله للناس في الأرض، وسلوه ما أوّلُ ما وضع في الأرض؟ وما أوّل شجرة غرست في الأرض؟ فسئل عبدالله عنها فقال: أما الشيء الذي وضعه الله للناس في الأرض من الجنة فهو هذا الركن الأسود، وأما أوّل ما وضع في الأرض فبرهوت باليمن يردُه هام الكفار، وأمّا أوّلُ شجرة غرسها الله في الأرض فالعوسجة التي اقتطع منها موسى عصاه. فلما بلغ ذلك كعباً قال: صدق الرجل، عالم والله!

قال: فلما كانت الليلة التي أراد الله بموسى كرامته، وابتدأه فيها بنبوّته وكلامه، أخطأ فيها الطريق حتى لا يدري أين يتوجه، فأخرج زنده ليقدح ناراً لأهله ليبيتوا عليها حتى يصبح، ويعلم وجه سبيله، فأصلد عليه زنده فلا يورى له ناراً، فقدح حتى إذا أعياه لاحت النار فرآها، ﴿فَقَالَ لِأَهْلِهِ آمْكُتُوا إِنِّى آنَسْتُ نَاراً لَعَلى

(٧) سورة الشعراء ١٦

<sup>(</sup>۱) سورة القصص ۲۹ (۵) سورة النمل ۱۰

<sup>(</sup>٢) سورة النمل ٨ (٦) سورة القصص ٣١ ـ ٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص ٣٠

<sup>(</sup>٤)) سورة طه ۱۷ ـ ۲۰

آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَس أَوْأَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى (١)، بقبس تصطلون، وهدى: عن علم الطريق الذي أضللنا بنعت من خبير. فَخرج نحوها، فإذا هي في شجرة من العُلَّيْق. وبعض أهل الكتاب يقول: في عوْسجة، فلما دنا استأخرت عنه، فلما رأى استئخارها رجع عنها، وأوجس في نفسه منها خيفة، فلما أراد الرجعة دنُّتْ منه، ثم كُلِّم من الشجرة، فلما سمع الصوت استأنس، وقال الله: يا موسى: ﴿ آخْلُعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسُ طُوِّي ﴾ (٢). فألقاهما ثم قال: ﴿مَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى \* قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مِمَآرِبُ أُخْرَى﴾، أي منافع أخرى، ﴿قَالَ أُلْقِهَا يَا مُوسَى \* فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّـةٌ تَسْعَى ﴾(٣) قد صار شُعْبتاها فمها وصار محجنها عُرْفاً لها، في ظهر تهتزّ، لها أنياب، فهي كما شاء الله أن تكون. فرأى أمراً فظيعاً فولى مدبراً ولم يعقّب، فناداه ربه: أن يا موسى أقبل ولا تخف، ﴿سَنِّعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى ﴾(٤)، أي سيرتها عصا كما كانت. قال: فلما أقبل قال: ﴿خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ﴾(١)، أدخلْ يدك في فمها، وعلى موسى جبّة من صوف، فلف يده بكمّه وهو لها هائب، فنودي أن ألق كمك عن يدك، فألقاه عنها، ثم أدخل يده بين لحيِّيها، فلما أدخلها قبض عليها فإذا هي عصاه في يده، ويده بين شعبتيها حيث كان يضعها، ومحجنها بموضعه الذي كان لا ينكر منها شيئاً. ثم قيل: ﴿أَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْر سُوءٍ ﴾ (٥) أي من غير بَرَص \_ وكان موسى عليه السلام رجلًا آدم أقنى جَعْداً طُوالًا \_ فأدخل يده في جيبه ثم أخرجها بيضاء مثل الثلج، ثم ردَّها في جيبه، فخرجت كما كانت على لونه، ثم قال: ﴿فَذَانِكَ بُرُّهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِه إَنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِين \* قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ \* وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ﴾، أي يبين لهم عني ما أكلّمهم به، فإنه يفهم عني ما لا يفهمون. ﴿قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَاناً فَلاَ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بَآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَن ٱتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ﴾ (٦).

رجع الحديث إلى حديث السُّدِّي. فأقبل موسى إلى أهله فسار بهم نحو مصر حتى أتاها ليلاً ، فتضيَّف على أمه وهو لا يعرفهم، فأتاهم في ليلة كانوا يأكلون فيها الطَّفَيْشُل، فنزل في جانب الدار، فجاء هارون فلما أبصر ضيفه سأل عنه أمه فأخبرته أنه ضيف، فدعاه فأكل معه، فلما أن قعدا تحدّثا، فسأله هارون: مَنْ أنت؟ قال: أنا موسى ، فقام كلّ واحد منهما إلى صاحبه فاعتنقه ، فلما أن تعارفا قال له موسى : يا هارون انطلق معي إلى فرعون، إن شاء الله قد أرسلنا إليه، فقال هارون : سمعٌ وطاعة، فقامت أمّهما فصاحت وقالت: أنشدكما الله ألّا تذهبا إلى فرعون فيقتلَكما فأبيا. فانطلقا إليه ليلًا، فأتيا الباب فضرباه ففزع فرعون، وفزع البواب، وقال فرعون: مَنْ هذا الذي يضرب بابي في هذه الساعة؟ فأشرف عليهما البواب، فكلَّمهما، فقال له موسى : ﴿إِنِّي رَسُّولُ رَبِّ الْعَالَمِينِ ﴾ (٧) ففزع البواب فأتى فرعون فأخبره فقال: إن هاهنا إنساناً مجنوناً يزعم أنه رسول ربّ العالمين، قال: أدخلُه، فدخل فقال: إني رسول رب العالمين؛ أن أرسل معي بني إسرائيل، فعرفه فرعون فقال: ﴿ أَلَمْ نُرَبِكَ فِينَا وَلِيداً وَلَبَثْتَ فِينَا مِنْ عُمُركَ سِنِينَ \* وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ

<sup>(</sup>٥) سورة النمل ١٢.

<sup>(</sup>۱) سورة طه: ۱۰

<sup>(</sup>٦) سورة القصص ٣٢ \_ ٣٥.

<sup>(</sup>٢) سورة طه: ١٢

<sup>(</sup>٧) سورة الزخرف ٤٦

<sup>(</sup>٣) سورة طه ١٧ ـ ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة طه ۲۱.

وَأَنْتَ مِنَ الكَافِرِينَ ﴾. معنا على ديننا هذا الذي تعيب! ﴿ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذاً وَأَنا مِنَ الضَّالِّينَ \* فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّ خَعْماً ﴾ والحكم النبوة و ﴿ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ \* وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنَّهَا عَلَيَ أَنْ عَبْدُتَ بَنِي إِسْرَائيلَ ﴾ وربيتني قبل وليداً! ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُ الْعَالَمِينَ ﴾ (١) . ﴿ فَمَنْ رَبُكُما يَا مُوسَى \* قَالَ لَه ؛ مَبِنْ النَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيء خَلْقَة ثُمَّ هَدَى ﴾ (٢) . يقول: أعطى كل دابة زوجها ثم هدى للنكاح، ثم قال له : ﴿ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ (١) . يقول: أعطى كل دابة زوجها ثم هدى للنكاح، ثم قال له : ﴿ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ وأو لُو جِئْتُكُ بِشَيْء مُبِينٍ \* قَالَ فَاتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ \* فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي تُعْبَانُ مُبِينٌ ﴾ (٤) والثعبان الذكر من الحيّات و فاتحة فاها، واضعةً لَحْيها الأسفل في الأرض والأعلى على سور مُبينٌ ﴾ (٤) والثعبان الذكر من الحيّات و فاتحة فاها، واضعةً لَحْيها الأسفل في الأرض والأعلى على سور وصاح: يا موسى خذها وأنا أومن بك وأرسلُ معك بني إسرائيل. فأخذها موسى فعادت عصا، ثم نزع يده واضرجها من جيبه، فإذا هي بيضاء للناظرين. فخرج موسى من عنده على ذلك، وأبى فرعون أن يؤمن به، أو وسل معه بني إسرائيل، وقال لقومه: ﴿ يَأَيُّهَا الْمَلَامُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَاوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطّينِ واشرائيل، وقال لقومه: ﴿ يَأْيُهَا الْمَلَامُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَاوْقِدْ إِلَي يَا هَامَانُ عَلَى الطّينِ وَالسَمَة فرمى بها نحو فردت إليه، وهي ملطّخة دماً، فقال: قد قتلت إله موسى.

حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد بن زُرَيع، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة: ﴿فَأُوْقِدْ لَي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّين ﴾، قال: كان أول مَنْ طبخ الآجرّ يبني به الصرح.

وأما ابن إسحاق، فإنه قال ما حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سَلمة، عن ابن إسحاق، قال: خرج موسى لما بعثه الله عزّ وجلّ حتى قدم مصر على فرعون هو وأخوه هارون، حتى وقفا على باب فرعون موسى لما بعثه الله عنه الله عنه الله على البه، وهما يقولان: إنا رسولا ربّ العالمين، فآذِنوا بنا هذا الرجل. فمكثا فيما بلغنا سنتين يغدوان على بابه، ويرُوحان لا يعلم بهما، ولا يجترىء أحد على أن يخبره بشأنهما، حتى دخل عليه بطّال له يلعبه ويضحكه، فقال له: أيها الملك، إنّ على الباب رجلًا يقول قولًا عجيباً، يزعم أنّ له إلهاً غيرك، قال: يلعبه ويضحكه، فقال له: إني رسول رب العالمين، فعرفه فرعون فقال: ﴿ وَأَلُمْ نُربِّكَ فِينَا وَلِيداً وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ \* وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ \* قَالَ: ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةً تَمُنَّهَا عَلِيَّ أَنْعَبَدْتَ بَنِي إسْرَائِيلَ \*! في اتخذتهم عبيداً تنزع أبناءهم من الده عنده، فقال: ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةً تَمُنَّهَا عَلِيَّ أَنْعَبَدْتَ بَنِي إسْرَائِيلَ \*! في اتخذتهم عبيداً تنزع أبناءهم من أيديهم، فتسترق منْ شئت، وتقتل مَنْ شئت. إني إنما صيرني إلى بيتك وإليك ذلك. ﴿ قَالَ فِرْعُونُ وَمَا رَبُ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ وَمَا الْعَالَمينَ \*(١٠)، أي يستوصفه إلهه الذي أرسله إليه، أي ما إلهك هذا! ﴿ قَالَ رَبُّ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ وَمَا الْعَلَمُ اللهُ عَرى . ﴿ وَاللهُ عَرْنَ \* أَنْ اللهُ عَرْنَ \* أَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَرْنَ \* أَنْ اللهُ وَلِينَ \* قَالَ لِمَنْ حَوْلُهُ \* مِنْ مَلَيْه ﴿ أَلا تَسْتَمِعُونَ \* أي إنكاراً لما قال: ليس له إله غيري . ﴿ وَقَالَ رَبُكُمْ وَرَبُ آبَائِكُمْ اللهُ وَلِينَ خِلق آباءكم الأولين وخلفكم من آبائكم. قال فرعون: ﴿ إِنَّ

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء ٣٠ ـ ٣٢.

<sup>(</sup>٥) سورة القصص ٣٨.

<sup>(</sup>٦) سورة الشعراء ١٧ ـ ٣٢.

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ١٨ ـ ٢٣

<sup>(</sup>٢) سورة طه ٤٩، ٥٠

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ١٠٦

رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ ﴾، أي ما هذا بكلام صحيح إذ يزعم أن لكم إلهاً غيري ، ﴿قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ والْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ أي خالقُ المشرق والمغرب وما بينهما من الخلق إن كنتم تعقلون . ﴿قَالَ لَئِنِ آتَخَذْتَ إللهاً غَيْرِي ﴾ لتعبد غيري وتترك عبادتي ﴿لأَجْعَلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ \* قَالَ أُولُو جِثْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٌ ﴾ (١) ، أي بما تعرف بها صدقي وكذبك وحقي وباطلك! ﴿قَالَ فَأَتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ \* فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبينٌ ﴾ (١) ، فملأت ما بين سِمَاطَيْ فرعون ، فاتحة فاها ، قد صار محجنها عرْفاً على ظهرها . فارفض عنها الناس ، وحال فرعون عن سريره يُنشده بربه . ثم أدخل يده في جيبه فاخرجها بيضاء مثل الثلج ، ثم ردها كهيئتها ، وأدخل موسى يده في جيبه فصارت عصا في يده ، يده بين شعبتيها ، ومحجنها في أسفلها كما كانت ، وأخذ فرعون بطنه ، وكان فيما يزعمون يمكث الخمس والست ما يلتمس المذهب ـ يريد الخلاء ـ كما يلتمسه الناس ، وكان ذلك مما زيّن له أن يقول ما يقول: إنه ليس من الناس بشبه .

فحدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: حدُّثت عن وهب بن منبِّه اليماني، قال: فمشى بضعاً وعشرين ليلة، حتى كادت نفسه أن تخرج، ثم استمسك فقال لملئه: ﴿إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴾ أي ما ساحر أسحر منه، ﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ (٢) أقتله؟ فقال مؤمن من آل فرعون ـ العبد الصالح وكان اسمه فيما يزعمون حبرك:﴿أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ آلله وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ بعصاه ويده! ثم خوّفهم عقاب الله وحذرهم ما أصاب الأمم قبلهم، وقال: ﴿يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بأسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إلا ما أَرَى وما أهدِيكُم إلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾(٣). وقال الملأ من قومه \_ وقَدْ وهنهم من سلطان الله ما وَهنهم: ﴿أَرْجِهُ وأخَاهُ وابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ \* يأتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارِ عَلِيمٍ ﴿ (٤) ، أي كاثِرْه بالسحرة لعلك أن تجد في السحرة من جاء بمثل ما جاء به. وقد كان موسى وهارون خرجا من عنده حين أراهم من سلطان الله ما أراهم، وبعث فرعون مكانه في مملكته، فلم يترك في سلطانه ساحراً إلا أتى به؛ فذكر لي ـ والله أعلم ـ أنه جمع له خمسةَ عشرَ ألف ساحر، فلما اجتمعوا إليه أمرهم أمره، فقال لهم: قد جاءنا ساحر ما رأينا مثله قَطّ، وإنكم إن غلبتموه أكرمتكم وفضَّلتكم وقرَّبتكم على أهل مملكتي، قالوا: إن لنا ذلك عليك إن غَلَبْناه! قال: نعم، قالوا: فعد لنا موعداً نجتمع نحن وهو، فكان رؤوس السحرة الذين جمع فرعون لموسى: ساتور، وعادور، وحطحط، ومصفى؛ أربعة؛ وهم الذين آمنوا حين رأوا ما رأوًا من سلطان الله، فآمنت السحرةُ جميعاً وقالوا لفرعون حين توعدهم القتلَ والصلب: ﴿ لَنْ نُؤْثِرَكَ على مَا جَاءَنَا مِن البيّنات والَّذِي فَطَرَنَا فاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضِ ﴾ (°). فبعث فرعون إلى موسى: أن اجعل ﴿بَيْنَنَا وَبِيْنَكَ موعداً لا نُخْلِفْهُ نحْنُ ولا أنتَ مَكَاناً سُوًى \* قَالَ مَوْعِدُكُمْ يومُ الزينة ﴾، يوم عيد كان فرعون يخرج إليه، ﴿وأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ﴾(٦)، حتى يحضروا أمري وأمرك، فجمع فرعون الناس لذلك الجمع، ثم أمر السحرة فقال:

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء ٣٦، ٣٧.

<sup>(</sup>٥) سورة طه: ٧٢.

<sup>(</sup>٦) سورة طه: ٥٨، ٥٩.

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ١٧ ـ ٣٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء ٣٤، ٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر ٢٨. ٢٩

﴿ الْتُواصَفًّا وقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَن اسْتَعْلَى ﴾(١) ، أي قد أفلح من استعلى اليوم على صاحبه. فصفّ خمسة عشر ألف ساحر، مع كلّ ساحر حباله وعصيه، وخرج موسى ومعه أخوه يتكيء على عصاه، حتى أتى الجمع وفرعون في مجلسه ومعه أشراف أهل مملكته، وقد استكفُّ له الناس، فقال موسى للسحرة حين جاءهم: ﴿ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابِ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى ﴾ (٢) ، فتراد السحرة بينهم، وقال بعضهم لبعض : ما هذا بقول ساحر، ثم قالوا وأشار بعضهم إلى بعض بتَناج : ﴿إِنَّ هذانِ لَسَاحِرَانِ يُريدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَى ﴾(٢). ثم قالُوا: ﴿يَا مُوسَى إمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى \* قَالَ بَلْ أَلْقُوا فإذا حِبالُهم وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهمُ أَنَّها تَسْعَى ﴾(٤)). فكان أول ما اختطفوا بسحرهم بصر موسى وبصر فرعون، ثم أبصار الناس بعد، ثم ألقى كلَّ رجل منهم ما في يده من العصيّ والحبال، فإذا هي حيّات كأمثال الجبال، قد ملأت الواديَ يركب بعضها بعضاً. ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خيفةً مُوسى﴾ (٤)، وقال: والله إن كانت لَعِصيًّا في أيديهم، ولقد عادت حيّات، وما تعدو عصايَ هذه ـ أو كما حدّث نفسه ـ فأوحى الله إليه: ﴿وَأَلَقَ مَا فِي يَمَينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إنّما صَنَعُوا كيدُ ساحر ولا يُفْلِحُ السَّاحرُ حَيْثُ أني ﴾ (٥). وفُرج عن موسى فألقى عصاه من يده، فاستعرضت ما ألقوا من حبالهم وعصيهم ـ وهي حيّات في عين فرعون وأعين الناس تسعى ـ فجعلت تَلْقفها، تبتلعها حية حية، حتى ما يُرى في الوادي قليل ولا كثير مما ألقوا، ثم أخذها موسى فإذا هي عصاه في يده كما كانت، ووقع السَّحرَة سجداً ﴿قالوا آمنًا بربِّ هَارُونَ وَمُوسَى ﴾، لو كان هذا سحراً ما غَلبنا. قال لهم فرعون ـ وأسف ورأى الغلبة البيّنة: ﴿ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحْر ﴾، أي لـعظيم السَّحار الذي علمكـم ﴿ فلاَ قطِّعنَ أَيديَكُمْ وأرْجُلَكُمْ مِنْ خلافَ﴾ ـ إلى قوله ـ ﴿ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ﴾ ، أي لــن نؤثرك على الله وعلى ما جاءنا من الحجج مع نبيه فاقض ما أنت قـــاض ، أي فاصنع ما بدا لكَ، ﴿إِنَّمَا تَقْضِي هَذِه الحياةَ الدنيا﴾ التي ليس لك سلطان إلا فيها، ثم لا سلطان لك بعدها، ﴿إِنَّا آمنًا بِرَبِّنا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايانا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عليهِ من السِّحْر واللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ (٦) ، أي خير منك ثواباً ، وأبقى عقاباً . فرجع عدوُّ الله مغلوباً ملعوناً ثم أبي إلا الإِقامة على الكفر، والتمادي في الشر، فتابع الله عليه بالآيات، وأخذه بالسنين، فأرسل عليه الطوفان.

رجع الحديث إلى حديث السدي . وأما السدي فإنه قال في خبره : ذُكِر أن الآيات التي ابتلى الله بها قوم فرعون كانت قبل اجتماع موسى والسحرة ، وقال : لما رجع إليه السهم ملطخاً بالدم قال : قد قتلنا إله موسى . ثم إن الله أرسل عليهم الطوفان ـ وهو المطر ـ فغرق كلَّ شيء لهم ، فقالوا : يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا ، ونحن نؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل . فكشفه الله عنهم ، ونبتت زروعهم ، فقالوا : ما يسرُّنا أنا لم نُمْطَر . فبعث الله عليهم الجراد فأكل حروثهم ، فسألوا موسى أن يدعو ربَّه فيكشفه ويؤمنوا به ، فدعا فكشفه ، وقد بقي من زروعهم بقية ، فقالوا : لن نؤمن وقد بقي لنا من زروعنا بقية ، فبعث الله عليهم الدّبا \_ وهو القُمّل \_ ، فلحس الأرض كلَّها ، وكان يدخل بين ثوب أحدهم وبين جلده فيعضّه ، وكان أحدُهم يأكل الطعام فيمتلىء دباً حتى إنّ أحدهم ليبني الأسطوانة بالجصّ والآجر ، فيُزْلِقها حتى لا يرتقى فوقها شيء

<sup>(</sup>۱) سورة طه: ٦٤ (٤) سورة طه ٦٥ ـ ٦٧.

<sup>(</sup>٢) سورة: طه ٦١

<sup>(</sup>٣) سورة طه: ٦٣. (٦) سورة طه: ٧٠ – ٧٧

من الذباب، ثم يرفع فوقها الطعام، فإذا صَعد إليه ليأكله وجده ملآن دباً، فلم يصبهم بلاء كان أشد عليهم من الدبا؛ وهو الرِّجز الذي ذكره الله في القرآن أنه وقع عليهم. فسألوا موسى أن يدعو ربه فيكشفه عنهم ويؤمنوا به، فلما كُشف عنهم أبوا أن يؤمنوا، فأرسل الله عليهم الدم، فكان الإسرائيليّ يأتي هو والقبطي فيستقيان من ماء واحد، فيخرج ماء هذا القبطي دماً، ويخرج للإسرائيليّ ماء. فلما اشتد ذلك عليهم سألوا موسى أن يكشفه ويؤمنوا به فكُشِف ذلك عنهم، فأبوا أن يؤمنوا، فذلك حين يقول الله: ﴿فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُمُ العذابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُون ﴾(١) ما أعطوا من العهود، وهو حين يقول: ﴿ولقد أَخَذْنَا آل فِرْعَوْنَ بِالسِّنين ﴾ وهو الجوع - ﴿وَنَقْص مِنَ الشَّمراتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ ﴾(٢).

ثم إن الله عزّ وجلّ أوحى إلى موسى وهارون أن: ﴿ قُولًا لَهُ قُولًا لَيُّناً لَعلَّه يَتَذَكَّرُ أُو يَخْشَى ﴾ (٣)، فأتياه فقال له موسى: هل لك يا فرعون في أن أعطيَك شبابك ولا تهرم، وملكك لا ينزع منك، ويردّ إليك لذَّة المناكح والمشارب والركوب، فإذا متّ دخلت الجنة؟ تؤمن بي! فوقعت في نفسه هذه الكلمات، وهي اللينة، فقال: كما أنت حتى يأتي هامان. فلما جاء هامان قال له: [ أشعرت ] أن ذلك الرجل أتاني؟ قال: من هو؟ \_ وكان قبل ذلك إنما يسمّيه الساحر، فلما كان ذلك اليوم لم يسمّه الساحر \_ قال فرعون: موسى، قال: وما قال لك؟ قال: قال لي: كذا وكذا، قال هامان: وما رددت عليه؟ قال: قلت: حتى يأتي هامان فأستشيره، فعجَّزه هامان وقال: قد كان ظنّي بك خيراً من هذا، تصير عبداً يَعبد بعد أن كنتَ ربا يُعبد! فذلك حين خرج عليهم فقال لقومه وجمعهم فقال: ﴿أَنَا رَبُّكُم الْأَعْلَى﴾(٤). وكان بين كلمته ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي ﴾ (٥) وبين قوله: ﴿ أَنَا رَبُّكُم الْأَعْلَى ﴾ أربعون سنة. وقال لقومه: ﴿ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ \* يُريدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بَسِحرهِ فماذا تأمُّرون \* قالوا أرْجِهْ وَأَخَاهُ وابْعَثْ في المدائِن حاشرين \* يأتوك بكل سَحًارِ عليم ﴾(٦) . قال فرعون : ﴿ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنا من أَرْضِنا بسحركَ يا مُوسَى \* فلنأتينَك بسحر مثله فاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِداً لا نُخْلِفُهُ نَحْنُ ولا أَنْتَ مَكاناً سُوِّي﴾ \_يقول: عَدلاً ، قال موسى : ﴿مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وأنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى ﴾ \_ وذلك يوم عيد لهم \_ ﴿فَتَوَلَّى فِرْعَونُ فجمعَ كيدَه ثم أَتَى ﴾ (٧). وأرسل فرعون في المدائن حاشرين؛ فحشَروا عليه السحرة، وحشروا الناس ينظرون، يقول: ﴿هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُون \* لَعَلَّنا نتَّبع السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الغَالِبينَ ﴾ \_ إلى قوله : ﴿ أَئِنَّ لَنا لأَجْراً إِنْ كُنَّا نحنُ الغالبين ﴾ \_ يقول : عطية تعطينا \_ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴾ (^). فقال لهم موسى: ﴿ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابِ﴾، يقول: يهلككم بعذاب. ﴿فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى﴾ من دون موسى وهارون، وَقالُوا َفي نجواهم: ﴿إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَان يريدانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرضِكُمْ بِسِحْرِهما وَيَـذْهَبَا بِـطَريقَتِكُمُ الْمُثلَى ﴾ (٩)، يقول: يذهبا بأشراف قومكم.

فالتقى موسى وأمير السحرة، فقال له موسى: أرأيتك إن غلبتُك أتؤمنُ بي وتشهد أن ما جئت به حق؟

(٩) سورة طه ٦١ - ٦٣

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف ٥٠ (٦) سورة الشعراء ٣٤ ـ ٣٧

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ١٣٠ . (٧) سورة طه ٥٧ ـ ٦٠ .

 <sup>(</sup>٣) سورة طه ٤٤.
 (٨) سورة الشعراء ٣٩ ـ ٤٤.

<sup>(</sup>٤) سورة النازعات ٢٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة القصص: ٣٨.

قال: نعم، قال الساحر: لأتينّ غداً بسحر لا يغلِبه سحر، فوالله لئن غلبتني لأومِنَنَّ بك، ولأشهدنَّ أنك على حق - وفرعون ينظر إليهما ـ وهو قول فرعون: ﴿إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكْرَتُمُوهُ فِي الْلَدِينَةِ ﴾، إذ التقيتما لتتظاهرا ﴿لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَها ﴾ (١) فقالوا: ﴿ يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْن الْمُلْقِينَ ﴾ (٢)، قال لهم موسى: ألقوا فألْقوا حبالهم وعصيُّهم ـ وكانوا بضعة وثلاثين ألف رجل، ليس منهم رجل إلا ومعه حبـل وعصا \_ ﴿ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهم ﴾ (٢) يقول: فرِّقوهم. ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ مُوسَى ﴾ (٣)، فأوحى الله إليه: ألا تخف، ﴿وَأَلْق مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ﴾ (٤). فألقى موسى عصاه فأكلت كلُّ حية لهم، فلما رأوا ذلك سجدوا، وقالوا: ﴿ آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴾ (٥). قال فرعون: ﴿ فَلْأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِن خِلَافٍ ولأَصَلِّبَنَّكُم فِي جُذُوعِ النَّخْل ﴾ (١) فقتّلهم وقطّعهم \_ كما قال عبدالله بن عباس ـ حين قالوا: ﴿رَبُّنَا أَفْرغُ علينا صَبْراً وتوفَّنا مُسْلِمِينَ ﴾(٧). قال: كانوا في أول النهار سَحرة، وفي آخر النهار شهداء.

تْم أقبل على بني إسرائيل فقال له قومه: ﴿ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَه ليفْسدوا في الأرض ويَلْرَكُ وآلهتَك ﴾(^)، وآلهتُه ـ فيما زعم ابن عباس ـ كانت البقر، كانوا إذ رأوا بقرة حسناء أمرهم أن يعبدوهـا، فلذلك أخرج لهم عجلًا بقرة.

ثم إن الله تعالى ذكره أمر موسى أن يخرج ببني إسرائيل فقال: ﴿ أَنْ أَسْر بعبادِي ﴾ ليلاً ﴿إِنَّكُمْ مُتَّبعُونَ﴾(٩) فأمر موسى بني إسرائيل أن يخرجوا، وأمرهم أن يستعيروا الحليّ من القبُّط، وأمر ألّا ينادي إنسان صاحبه، وأن يُسرجوا في بيوتهم حتى الصبح، وأنّ من خرج إذا قال: موسى، قال: «عمرو». وأمر مَنْ خرج يلطخ بابه بكفّ من دم حتى يعلم أنه قد خرج. وإن الله أخرج كل ولد زنا في القِبْط من بني إسرائيل إلى بني إسرائيل، وأخرج كلُّ ولد زنا في بني إسرائيل من القِبْط إلى القِبط، حتى أتوا آباءهم.

تُم خرج موسى ببني إسرائيل ليلًا والقبْط لا يعلمون، وقد دعوا قَبْل ذلك على القبط، فقال موسى: ﴿رَبُّنَا إنكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ زِينةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيا﴾ إلى قوله:﴿حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الألِيم﴾(١٠)، فقال الله تعالى : ﴿قَدْ أَجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا ﴾ فزعم السديّ أن موسى هو الذي دعا وأمَّن هارون، فذلك حين يقول الله : ﴿قَدْ أَجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا ﴿(١٠):

وقوله: ﴿رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ ﴾ (١٠) فَذكِرَ أَن طمس الأموال أنه جعل دراهمهم ودنانيرهم حجارة، ثم قال لهما استقيما، فخرجا في قومهما، وألقِيَ على القِبْط الموتَ، فمات كل بكُو رجل، فأصبحوا يَدفنونهم، فشُغِلوا عن طلبهم حتى طلعت الشمس؛ فذلك حين يقول الله: ﴿فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ﴾ (١١) ·

(١) سورة الأعراف ١٢٣.

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف ١٢٦

<sup>(</sup>٨) سورة الأعراف ١٢٧

<sup>(</sup>٩) سورة الشعراء ٥٢.

<sup>(</sup>۱۰) سورة يونس ۸۸، ۸۹.

<sup>(</sup>١١) سورة الشعراء ٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ١١٥، ١١٦.

<sup>(</sup>٣) سورة طه ٦٧.

<sup>(</sup>٤) سورة طه ٦٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الشعراء ٤٧، ٤٨.

<sup>(</sup>٦) سورة طه ٧١.

وكان موسى على سَاقة بني إسرائيل، وكان هارون أمامَهم يقدمهم، فقال المؤمن لموسى: يا نبيّ الله، أين أمِرت؟ قال: البحر، فأراد أن يقتحِم فمنعه موسى. وخرج موسى في ستمائة ألف وعشرين ألف مقاتل، لا يُعُدُّون ابن العشرين لصغره ولا ابنَ الستين لكِبَره، وإنما عَدُّوا ما بين ذلك سوى الذريَّة، وتبعهم فرعون، وعلى مقدمته هامان، في ألف ألف وسبعمائة ألف حصان، ليس فيها ماذيانة، وذلك حين يقول الله: ﴿ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِن حَاشِرينَ \* إِنَّ هُؤُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ \* وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ > \_ يعنى بنى إسرائيل \_ ﴿ وَانَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ﴾ (١) ، يقول: قد حذِرنا فأجمعنا أمرنا، ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَى الجَمْعَانِ ﴾ ، فنظرت بنو إسرائيل إلى فرعون قد ردفهم، قالوا: ﴿إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴾ (٢). قالوا: يا موسى، أوذِينا من قبل أن تأتِينًا، كانوا يذبّحون أبناءنا، ويستحيُّون نساءنا، ومن بعد ما جئتنا اليوم يدركنا فرعون فيقتلنا! إنا لمدرّكُون، البحرُ من بين أيدينا وفرعون من خلفنا، قال موسى: ﴿كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِين﴾(٢)، يقول: سيكفيني، ﴿قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيْنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ (٣). فتقدم هارون فضرّب البحر فأبي البحر أن ينفتح، وقال: مَنْ هذا الجبّار الذي يضربني! حتى أتاه موسى فكناه أبا خـالد، وضـربه، ﴿ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطُّوْدِالْعَظِيمِ ﴾ (٤)، يقول: كالجبل العظيم، فدخلت بنو إسرائيل، وكان في البحر اثنا عشر طريقاً، في كل طريق سِبْط، وكأنّ الطرق إذ انفلقت بجدران. فقال كلّ سبط: قد قتل أصحابنا، فلما رأى ذلك موسى دعا الله فجعلها لهم قناطر كهيئة الطيقان، فنظر آخرُهم إلى أولهم، حتى خرجوا جميعاً؛ ثم دنا فرعون وأصحابه، فلما نظر فرعون إلى البحر منفلِقاً قال: ألا ترون البحر فرق مني، وقد تفتّح لى حتى أدرك أعدائي فأقتلهم! فذلك قول الله: ﴿وَأَزْلَفْنا ثُمَّ الْآخَرِينَ ﴾ (٥)، يقول: قرّبناً ثُمَّ الآخرين؛ هم آل فرعون.

فلما قام فرعون على أفواه الطرق أبت خيله أن تقتحم، فنزل جبرئيل على ماذيانة، فشمّت الحُصُن ربّح الماذيانة فاقتحمت في أثرها حتى إذا همّ أوّلُهم أن يخرج ودخل آخرُهم، أمر البحر أن يأخذهم فالتطم عليهم، وتفرد جبرئيل بفرعون بمَقْلَة من مَقل البحر، فجعل يُدسُها في فيه، فقال حين أدركه الغرق: ﴿آمَنْتُ عَلِيهم، وتفرد جبرئيل بفرعون بمَقْلَة من مَقل البحر، فجعل يُدسُها في فيه، فقال حين أدركه الغرق: ﴿آمَنْتُ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (٢٠). فقال جبرئيل: يا محمد، ما أبغضت أحداً من الخلق ما أبغضت ربيلين على أن المخلف من الجنوب وهو إبليس حين أبي أن يسجد لآدم، وأما الآخر فهو فرعون حين قال: ﴿أَنَ رَبُّكُمُ الأَعْلَى ﴾، ولو رأيتني يا محمد، وأنا آخذ مَقْل البحر فأدخله في فم فرعون مخافة أن يقول كلمة يرحمه ربيلي وقالت بنو إسرائيل: لم يغرق فرعون، الآن يدركنا فيقتلنا، فدعا الله موسى: فأخرج فرعون في ستمائة ألف وعشرين ألفاً، عليهم الحديد فأخذته بنو إسرائيل يمثلون به، وذلك قول الله لفرعون: ﴿فَالْيُوم ستمائة ألف وعشرين ألفاً، عليهم الحديد فأخذته بنو إسرائيل فسألهم: ها بالنا؟ فقالوا له: إن يوسف لما تيه، فلم يدروا أين يذهبون، فدعا موسى مشيخة بني إسرائيل فسألهم: ما بالنا؟ فقالوا له: إن يوسف لما متى بمصر أخذ على إخوته عهداً ألا تخرجوا من مصر حتى تخرجوني معكم، فذلك هذا الأمر، فسألهم: ما بامناهم؛

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء ٦٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الشعراء: ٦٤.

<sup>(</sup>٦) سورة يونس: ٩٠ ـ ٩٢.

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ٥٣ ـ ٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء ٦٦، ٦٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ١٢٩.

أين موضع قبره؟ فلم يعلموا، فقام موسى ينادي: أنشِد الله كلَّ مَنْ كان يعلم أين موضع قبر يوسف إلا أخبرني به، ومن لم يعلم فصَمَّتُ أذناه عن قولي! وكان يمرّ بين الرجلين ينادي فلا يسمعان صوته، حتى سمعته عجوز لهم فقالت: أرأيتكَ إن دللتُك على قبره أتعطيني كلّ ما سألتك؟ فأبي عليها وقال: حتى أسأل ربي، فأمره الله عزّ وجلّ أن يعطيها، فأتاها فأعطاها، فقالت: إني أريد ألا تنزلَ عُرْفة من الجنة إلا نزلتها معك، قال: نعم، قالت: إني عجوز كبيرة لا أستطيع أن أمشِيَ فاحملني، فحملها، فلما دنا من النيل، قالت: إنه في جوف الماء، فادعُ الله أن يُحسِر عنه الماء، فدعا الله فحسر الماءَ عن القبر، فقالت: احفره، ففعل فحمل غي جوف الماء، فاتح لهم الطريق، فساروا، ﴿ فَأَتُوا عَلَى قَوْم يعْكُفُونَ عَلَى أصْنَام لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إلنها كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إنَّكُمْ قومٌ تَجْهَلُونَ \* إنَّ هُولًاءِ مُتَبَرٌ مَا هُمْ فِيهِ ﴾ \_يقول: مهلك ما هم فيه \_ ﴿ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [نَهُ مُلُونَ ﴾ [نَهُ مُلُونً عَلَى أَسُلُ مَا هم فيه \_ ﴿ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا وَعُمَلُونَ ﴾ [نَعْمَلُونَ ﴾ [نَهُ مُلُونً عَلَى أَلَوا يَا مُهم فيه \_ ووَبَاطِلٌ مَا كَانُوا وَعُمَلُونَ ﴾ [نَهُ مُلُونً ﴾ [نَهُ مُلُونً ﴾ [نَهُ مُلَونً ﴾ [نَهُ مُلَونً ﴾ [نَهُ مُلُونً ﴾ [نَهُ مَلَونً ﴾ [نَهُ مُلَونً ﴾ [نَهُ مُلَونً ﴾ [نَهُ مُلُونً ﴾ [نَهُ مُلَونً ﴾ [نَهُ مُلَونً ﴾ [نَهُ مَنْ أَلُونً ﴾ [نَهُ مُلُونً ﴾ [نَهُ مُلَونً ﴾ [نَهُ مُلُونً ﴾ [نَهُ مُلَونً ﴾ [نَهُ مُلُونً ﴾ [نَهُ مُلَونً ﴾ [نَهُ مُلَونً ﴾ [نَهُ مُلَونً ﴾ [نَهُ مُلُونً أَنْهُ أَلُونً أَنْهُ أَلُونً أَلُونً أَلُونً أَلُونً أَلُونً أَلُونًا إِلَهُ أَلُونً أَلْهُ أَلُونًا إِلَهُ أَلُونًا إِلَهُ أَلُونًا إِلَهُ أَلُونًا إِلَهُ أَلُونًا إِلَهُ أَلُونًا إِلَهُ أَلَهُ أَلُونًا إِلَهُ أَلَهُ أَلُونًا إِلَهُ أَلُونًا إِلَهُ أَلُونًا إِلَهُ أَلُونًا إِلَهُ أَلُونًا إِلَهُ أَلُونًا إِ

فأما ابنُ إسحاق، فإنه قال \_ فيما حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة عنه \_ فتابع الله عليه بالآيات \_ يعني على فرعون \_ وأخذه بالسنين إذ أبى أن يؤمن بعد ما كان من أمره وأمر السحرة ما كان، فأرسل عليه الطوفان، ثم الجراد، ثم القمَّل، ثم الضفادع، ثم الدم آيات مفصَّلات، أي آية بعد آية، يتبع بعضُها بعضاً، فأرسل الطوفان وهو الماء، ففاض على وجه الأرض، ثم ركد، لا يقدرون على أن يحرثوا، ولا يعملوا شيئاً، حتى جهدوا جوعاً. فلما بلغهم ذلك قالوا: يا موسى ادع لنا ربك، ﴿ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَ لَكَ عليهم الجراد فأكل الشجر \_ فيما بلغني حتى إنه كان لياكل مسامير الأبواب من الحديد حتى تقع دورهم عليهم الجراد فأكل الشجر \_ فيما بلغني حتى إنه كان لياكل مسامير الأبواب من الحديد حتى تقع دورهم ومساكنهم، فقالوا مثل ما قالوا، فدعا ربه فكشفه عنهم فلم يفوا له بشيء مما قالوا، فأرسل الله عليهم القمَّل. عليهم قمَّلاً حتى غلبَ على البيوت والأطعمة، ومنعهم النوم والقرار، فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا، فلا عليهم الله عليهم الشفادع، فملأت البيوت والأطعمة فلدعا ربَّه فكشف عنهم فلم يفوا له بشيء مما قالوا، فأرسل الله عليهم الضفادع، فملأت البيوت والأطعمة والآنية فلا يكشِفُ أحد منهم ثوباً ولا طعاماً ولا إناء إلا وجد فيه الضفادع قد غلبتْ عليه، فلما جهدهم ذلك قالوا له مثل ما قالوا، فدعا ربه فكشف عنهم فلم يفُوا له بشيء مما قالوا، فأرسل الله عليهم الدم فصارت مياه قالوا له مثل ما قالوا، فدعا ربه فكشف عنهم فلم يفُوا له بشيء مما قالوا، فارسل الله عليهم الدم فصارت مياه قالوا دمثل ما قالوا، فدعا ربه فكشف عنهم فلم يفُوا له بشيء مما قالوا، فارسل الله عليهم الدم فصارت مياه قالوا دمثل ما قالوا، فدعا ربه فكشف عنهم فلم يفُوا له بشيء مما قالوا، فارسل الله عليهم الدم فصارت مياه قالوا دمؤل دماً به عليهم الدم ولا نهر ولا يغترفون من إناء إلا عادت دماً عيطاً.

حدثنا محمد بن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: فحدثني محمد بن إسحاق، عن محمد بن كعب القرظيّ أنه حدّث أن المرأة من آل فرعون كانت تأتِي المرأة من بني إسرائيل حين جهدهم العطش، فتقول: اسقيني من مائك، فتغرف لها من جَرّتها أو تصبّ لها من قربتها، فيعود في الإناء دماً، حتى إن كانت لتقوله لها: اجعليه في فيك ثم مجّيه في فيّ، فتأخذ في فيها ماء، فإذا مجّته في فيها صار دماً، فمكثوا في ذلك سبعة أيام، فقالوا: ﴿ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لنؤمِنَنَّ لَكَ ولنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إسرائيلَ ﴾ (٣). فلما كشِف عنهم الرجزُ نكثوا ولم يفُوا بشيء مما قالوا، فأمر الله موسى أن يسير، وأخبره أنه

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٣٨، ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: ١٣٤.

منجّيه ومَنْ معه، ومهلكُ فرعون وجنوده، وقد دعا موسى عليهم بالطَّمْسة؛ فقال: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَـلَّهُ زِينَةً وَأَمْـوَالاً فِي الْحَيَـاةِ الـدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ ﴾ \_ إلى \_ ﴿وَلاَ تَتَّبِعَـانٌ سبيلَ الَّـذِينَ لا يعْلَمون ﴾ (١). فمسخ الله أموالهم حجارة: النخل والرقيق والأطعمة، فكانت إحدى الآيات التي أراهن الله فرعون.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن اسحاق، عن بُرَيْدة بن سفيان بن فروة الأسلميّ، عن محمد بن كعب القرظيّ، قال: سألني عمر بن عبد العزيز عن التسع الآيات التي أراهن الله فرعون، فقلت: الطوفان، والجراد، والقمَّل، والضفادع، والدم، وعصاه، ويده، والطمسة، والبحر. فقال عمر: فَأَنَّ عرفت أن الطمسة إحداهنّ؟ قلت: دعا عليهم موسى وأمَّن هارون، فمسخ الله أموالهم حجارة، فقال: كيف يكون الفقه إلا هكذا! ثم دعا بخريطة فيها أشياء مما كان أصيب لعبد العزيز بن مروان بمصر؛ إذ كان عليها من بقايا أموال آل فرعون، فأخرج البيضة مقشورة نصفين؛ وإنها لحجر، والجوزة مقشورة وإنها لحجر، والحدسة.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن محمد، عن رجل من أهل الشأم كان بمصر، قال: فد رأيت النخلة مصروعة، وانها لحجر، وقد رأيت إنساناً ما شككت أنه إنسان وإنه لحجر، من رقيقهم، فيقول الله عزّ وجلّ: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آياتٍ بَيِّنَاتٍ ﴾ إلى قوله ﴿مَثْبُوراً ﴾ (٢) يقول: شقيًّا.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن يحيى بن عروة بن الزبير، عن أبيه، أن الله حين أمر موسى بالمسير ببني إسرائيل أمره أن يحتمل يوسف معه حتى يضعه بالأرض المقدسة، فسأل موسى عمّن يعرف موضع قبره، فما وجد إلا عجوزاً من بني إسرائيل، فقالت: يا نبيّ الله، أنا أعرف مكانه. إن أنت أخرجتني معك ولم تخلّفني بأرض مصر دللتك عليه. قال: أفعل، وقد كان موسى وعد بني إسرائيل أن يسير بهم إذا طلع الفجر، فدعا ربّه أن يؤخّر طلوعه حتى يفرغ من أمر يوسف، ففعل، فخرجت به العجوز حتى أرته إياه في ناحية من النيل في الماء، فاستخرجه موسى صندوقاً من مرمر، فاحتمله معه. قال عروة: فمن ذلك تحمِل اليهود موتاها، من كلّ أرض إلى الأرض المقدسة.

حدثنا ابن حميد، قال: حدّثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: كان فيما ذُكِر لي \_ أن موسى قال لبني إسرائيل فيما أمره الله به: استعيروا منهم الأمتعة والحُلِيّ والثياب فإني منفِّلكم أموالَهم مع هلاكهم؛ فلما أذّن فرعون في الناس كان مما يحرّض به على بني إسرائيل أن قال حين ساروا: لم يرضُوا أن خرجوا بأنفسهم حتى ذهبوا بأموالكم معهم.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن كعب القرظيّ، عن عبدالله بن شداد بن الهاد، قال: لقد ذكِرَ لي أنه خرج فرعون في طلب موسى على سبعين ألفاً من دُهْم الخيل سوى ما في جنده من شيات الخيل، وخرج موسى حتى إذا قابله البحر ولم يكن عنه منصّرف طلع فرعون في جنده من

<sup>(</sup>۱) سورة يونس ۸۸، ۸۹.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ١٠١، ١٠٢.

خلفهم، ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُون \* قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ (١)، أي للنجاة، وقد وعدني ذلك ولا خُلْفَ لموعوده.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: فأوحى الله تبارك وتعالى - فيها ذكر لي - إلى البحر: إذا ضربك موسى بعصاه، فانفلق له، فبات البحر يضرب بعضه بعضا فرقاً من الله وانتظاراً لأمره، فأوحى الله عزّ وجلّ إلى موسى: أن اضرب بعصاك البحر، فضربه بها وفيها سلطان الله الذي أعطاه، ﴿فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴾(٢)، أي كالجبل على نَشَر من الأرض. يقول الله الذي أعطاه، ﴿فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴾ (٢)، أي كالجبل على نَشَر من الأرض. يقول الله لموسى عليه السلام: ﴿فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرَيقاً فِي الْبَحْرِ يَبْساً لاَ تَخَافُ دَرَكاً وَلاَ تَخْشَى ﴾ (٣). فلما استقرّ له البحر على طريق قائمة يبس سلك فيه موسى ببني إسرائيل، واتبعه فرعون بجنوده.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن محمد بن كعب القرظيّ، عن عبدالله بن شداد بن الهاد اللّيثيّ، قال: حُدّثت أنه لما دخلتْ بنو إسرائيل فلم يبق منهم أحدٌ أقبل فرعون وهو على حصان له من الخيل، حتى وقف على شفير البحر وهو قائم على حاله، فهاب الحصان أن يتقدم، فعرض له جبرئيل على فرس أنثى وديق، فقرَّبها منه فشمّها الفحل، ولما شمّها قدمها، فتقدم معه الحصان عليه فرعون، فلما رأى جند فرعون أنّ فرعون قد دخل دخلوا معه، وجبرئيل أمامه، فهم يتبعون فرعون، وميكائيل على فرس خلف القوم يشحذهم يقول: الحقوا بصاحبكم، حتى إذا فصل جبرئيل من البحر ليس أمامه أحدٌ، ووقف ميكائيل على الناحية الأخرى ليس خلفه أحد، طبَّق عليهم البحر، ونادى فرعون حين رأى من سلطان الله وقدرته ما رأى، وعرف ذلَّه وخذلته نفسه، نادى: أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وأنا المسلمين.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا أبو داود البصريّ، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مِهران، عن ابن عباس، قال: جاء جبرئيل إلى النبي عليه السلام فقال: يا محمد، لقد رأيتني وأنا أدسّ من حما البحر في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة! يقول الله: ﴿ آلْانَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ \* فَالْيُومَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ \* ، أي سواءً لم يذهب منك شيء ، ﴿ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ﴾ (٤) . أي عبرة وبينة . فكان يقال: لو لم يخرجه الله ببدنه حتى عرفوه لشَكَ فيه بعضُ الناس .

ولما جاوز ببني إسرائيل البحر أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، ﴿قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إلَهُ اللهِ كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ \* إِنَّ هُولَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَاكَأَنُوا يَعْمَلُونَ \* قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلها وَهُو فَضَلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ (٥). ووعد الله موسى حين أهلك فرعون وقومَه ونجاه وقومَه ثلاثين ليلة.

رجع الحديث إلى حديث السديّ. ثم إن جبرئيل أتى موسى يذهب به إلى الله عزّ وجلّ، فأقبل على

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ٦١، ٦٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء ٦٣

<sup>(</sup>٣) سورة طه ٧٧.

<sup>(</sup>٤) سورة يونس ٩١، ٩٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف: ١٣٨ ـ ١٤٠.

فرس فرآه السامريّ فأنكره، ويقال: إنه فرس الحياة، فقال حين رآه: إنّ لهذا لشأناً، فأخذ من تربة الحافِر حافر الفرس، فانطلق موسى واستخلف هارون على بني إسرائيـل، وواعدهم ثـلاثين ليلة، وأتمها الله بعشر، فقال لهم هارون: يا بني إسرائيل، إنَّ الغنيمة لا تحلُّ لكم، وإن حُلِيّ القِبْط إنما هو غنيمة، فاجمعوها جميعاً فاحفِروا لها حفرة فادفنوها فيها، فإن جاء موسى فأحلُّها أخذتموها، وإلَّا كان شيئاً لم تأكلوه، فجمعوا ذلك الحلم في تلك الحفرة، وجاء السامري بتلك القبضة فقذفها، فأخرج الله من الحلم عجلًا جسداً له خُوار، وعدَّت بنو إسرائيل موعدَ موسى، فعدُّوا الليلة يوماً واليوم يوماً، فلما كان العشر خرج لهم العجلُ فلما رأوه قال لهم السامري : ﴿ هٰذَا إِلَّهُ كُمْ وإلَّهُ مُوسَى فَنَسِي ﴾ (١). يقول : ترك موسى إلهه هاهنا، وذهب يطلبه فعكفوا عليه يعبدونه، وكان يخور ويمشي، فقال لهم هارون: ﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِه ﴾ يقول: إنما ابتليتم به، يقول: بالعجل، ﴿وَإِنَّ رَبُّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي﴾(٢)، فأقام هارون ومن مَعه من بني إسرائيل لا يقاتِلونهم، وانطلق موسى إلى إلهه يكلمه، فلما كلُّمه قال له: ﴿وَمَا أُعجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسى \* قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِنَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى \* قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴾ (٣). فلما أخبره خبرهم قال موسى: يا رب هذا السامريّ أمرهم أن يتّخذوا العجل، أرأيتَ الروحَ منْ نفخها فيه؟ قال الربّ: أنا. قال: رَبّ أنْتَ إذاً أضللتهم.

ثم إن موسى لما كلمه ربُّه أحبّ أن ينظر إليه، ﴿قَالَ رَبِّ أَرنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِن انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرُّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَاني ﴾ (٤)، فحَفّ حولَ الجبل الملائكة، وحُفّ حول الملائكة بنار، وحُفّ حول النار بملائكة، وحول الملائكة بنار، ثم تجلَّى ربه للجبل.

فحدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، قال: حدثني السدي، عن عِكْرمة، عن ابن عباس، أنه قال: تجلَّى منه مثل طرَف الخِنصر، فجعل الجبلَ دكًّا وخرَّ موسى صعقاً، فلم يزل صَعِقا ما شاء الله، ثم انه أفاق فقال: ﴿ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٥)، يعني أول المؤمنين من بني إسرائيل، فقال: ﴿ يَا مُوسَى إنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرسَالَاتِي وَبِكَلامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ\* وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ من الحلال والحرام ﴿فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ ﴾، يعني بَجدّ واجتهاد ﴿ وَأُمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ﴾ (٥) أي بأحسن ما يجدون فيها. فكان موسى بعد ذلك لا يستطيع أحد أن ينظر في وجهه، وكان يُلْبس وجهه بحريرة، فأخذ الألواح ثم رجعَ إلى قومِه ﴿غَضْبَانَ أَسِفاً ﴾ يقول: حزيناً ﴿قَالَ يَا قَوْمُ أَلَمْ يَعْدِكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً ﴾ \_ إلى \_ ﴿قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بَمَلْكِنا ﴾ يقولون: بطاقتنا، ﴿وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَا أُوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ ﴾ يقول: من حُليّ القبط ﴿فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴾(٢)، ذلك حين قال لهم هارون: احفِروا لَهذا الحلَّى خُفرة، واطْرحوه فيها، فطرحوه فقذف السامريّ تربته، فألقى موسى الألواح وأخذ برأس أخيه يجرّه إليه، ﴿قَالَ يَابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بلِحْيَتِي وَلَا برَأْسِي إنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴾ (٧). فترك موسى هارون، ومال إلى السامريّ،

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف ١٤٣ ـ ١٤٥.

<sup>(</sup>١) سورة طه ٨٨.

<sup>(</sup>٦) سورة طه ٨٦، ٨٧.

<sup>(</sup>٢) سورة طه ٩٠.

<sup>(</sup>٧) سورة طه ٩٤.

<sup>(</sup>٣) سورة طه ٨٣ ـ ٨٥. (٤) سورة الأعراف ١٤٣.

فقال: ﴿فَمَا خَـطْبُكَ يَـا سَامِـريُّ﴾(١)، قال السـامريّ: ﴿بَصُـرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُـرُوا بِهِ﴾ إلى: ﴿فِي الْيَمِّ نَسْفاً ﴾ (١). ثم أخذه فذبحه، ثم حرفه بالمبرد ثم ذراه في البحر، فلم يبق بحر يجري إلا وقع فيه شيءٌ منه، ثم قال لهم موسى: اشربوا منه فشربوا، فمن كان يحبه خرج على شاربه الـذهب، فذلك حين يقول: ﴿ وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ﴾ (٢). فلما سُقِط في أيدي بني إسرائيل حين جاء موسى ﴿ وَرَأُوا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (٣). فأبى الله أن يقبل توبة بني إسرائيل إلا بالحال التي كرهوا أن يقاتِلُوهُمْ حين عبدوا العجل، فقالَ لهم مـوسى: ﴿يَا قَـوْمِ إِنَّكُمْ ظُلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ باتَّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَآقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ (٤)، فاجتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه بالسيوف، فكان من قُتِل من الفريقين شهيداً ، حتى كثر القتل حتى كادوا أن يهلكوا ، حتى قتل بينهم سبعون ألفاً ، حتى دعا موسى وهارون: رَبّنا هلكتْ بنو إسرائيل! ربَّنا البقية البقية! فأمرهم أن يضعوا السلاح، وتاب عليهم، فكان من قُتِل كان شهيداً، ومن بقَى كان مُكفَّراً عنه، فذلك قوله: ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾(٢).

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن حكيم بن جبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كان السامريّ رجلًا من أهل باجَرْما، وكان من قوم يعبدون البقر، فكان حبُّ عبادة البقر في نفسه، وكان قد أظهر الإسلام في بني إسرائيل، فلما فصل هـارون في بني إسرائيل، وفصل موسى معهم إلى ربه تبارك وتعالى قال لهم هارون: إنكم قد تحملتُم أوزاراً من زينة القوم آل فرعون، وأمتعة وحليًّا. فتَطهَّروا منها فإنها نجس، وأوقد لهم ناراً، وقال: اقذفوا ما كان معكم من ذلك فيها، قالوا: نعم، فجعلوا يأتون بما كان فيهم من تلك الحليّ وتلك الأمتعة فيقذفون به فيها، حتى إذا انكسرت الحليّ فيها، رأى السامري أثر فرس جَبْرَئيل، فأخذ تراباً من أثر حافره، ثم أقبل إلى الحفرة فقال لهارون: يا نبيّ الله، ألقي ما في يدي؟ قال: نعم، ولا يظن هارون إلّا أنه كبعض ما جاء به غيره من تلك الأمتعة والحليّ، فقذفه فيها، وقال: كن عجلًا جسداً له خوار، فكان للبلاء والفتنة، فقال: هذا إلهُكم وإله موسى، فعكفوا عليه وأحبوه حبًّا لم يحبوا مثله شيئاً قطّ، فقال الله عزّ وجلّ : ﴿فَنَسِىَ ﴾ (°)، أي ترك ما كان عليه من الإسلام ـ يعني السامريّ ـ ﴿ أَفَلَا يَرُوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعاً ﴾ (٥٠).

قال: وكان اسمُ السامريّ موسى بن ظفر، وقع في أرض مصر، فدخل في بني إسرائيل، فلما رأى هارون ما وقعوا فيه قال: ﴿ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُمْ بِهِ ﴾ \_ إلى قوله \_ ﴿ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ﴾ (١). فأقام هارون فيمن معه من المسلمين ممن لم يفتتن، وأقام مَنْ يعبد العجل على عبادة العجل، وتخوّف هارون إن سار بمن معه من المسلمين أن يقول له موسى : ﴿فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي﴾(٧)، وكان له هائباً مطيعاً، ومضى موسى ببني إسرائيل إلى الطور، وكان الله عزّ وجلّ وعدّ بني إسرائيل حين أنجاهم وأهلك عدوّهم جانب الطور الأيمن، وكان موسى حين سار ببني إسرائيل من البحر قد احتاجوا إلى الماء، فاستسقى موسى لقومه ، فأمر أن يضرب بعصاه الحجر ، فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً ، لكل سِبْط عين يشربون منها قد

(٧) سورة طه: ٩٤.

<sup>(</sup>٥) سورة طه ۸۸، ۸۹.

<sup>(</sup>١) سورة طه ٩٥ ـ ٩٧.

<sup>(</sup>٦) سورة طه ٩٠، ٩١. (٢) سورة البقرة ٩٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ١٤٩.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٤٥.

عرفوها، فلما كلَّم الله موسى طمع في رؤيته، فسأل ربه أن ينظر إليه، فقال له: إنَّكَ ﴿ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إلى الْجَبَلِ ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَنَا أُوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١).

ثم قال الله لموسى : ﴿ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَّامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكُ ﴾ إلى قول ه : ﴿ سَأْرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴾ (١). وقال له: ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى ﴾ إلى قوله: ﴿ فَرَجَعَ مُوسَى إلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أُسِفًا ﴾(٢)، ومعه عهد الله في ألواحه.

ولما انتهى موسى إلى قومه فرأى ما هم فيه من عبادة العجل ألقى الألواح من يده، وكانت ـ فيما يذكرون ـ من زبرجد أخضر، ثم أخذ برأس أخيه ولحيته ويقول: ﴿مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا \* أَلَّا تَتَّبعَنِي﴾ إلى قوله: ﴿وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي﴾(٣). فقال: ﴿يَا بْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الأعْدَاءَ وَلَا ۚ تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾(١٤)، فارعوى موسى وقال: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلَإِخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَيْمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (٤).

وأقبل على قومه فقال: ﴿ يَا قَوْم أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً ﴾ إلى قوله: ﴿عَجْلًا جَسَداً لَهُ خُوَارٌ ﴾ (٥٠). وأقبل على السامريّ فقال: ﴿فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِريُّ \* قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ﴾ إلى قوله: ﴿وَسِعَ كُلَّ شَيْء عِلْماً ﴾ (٦). ثم أخذ الألواح، يقول الله: ﴿ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ. وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن صدقة بن يسار، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عباس، قال: كان الله تعالى قد كتب لموسى فيها موعظة وتفصيلًا لكلُّ شيء وهدى ورحمة، فلما ألقاها رَفع الله ستةَ أسباعها وأبقى سبعاً، يقول الله عـزّ وجلّ : ﴿وَفِي نُسْخَتِهَـا هُدًى وَرَحْمَـةٌ لِلّذِينَ هُمْ لِرَبِّهمْ يَوْهَبُونَ ﴾، ثم أمر موسى بالعجل فأحرق، حتى رجع رماداً، ثم أمر به فقذف في البحر.

قال ابن إسحاق: فسمعت بعض أهل العلم يقول: إنما كان أحرقه ثمّ سَحَله ثم ذرّاه في البحر. والله أعلم.

ثم اختار موسى منهم سبعين رجلًا: الخيِّر فالخيِّر، وقال: انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم وسلُوه التوبة علَى من تركتم وراءكم من قومكم، صوموا وتطهِّروا وطهِّروا ثيابكم، فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقَّته له ربه، وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم، فقال له السبعون ـ فيما ذكر لي ـ حين صنعوا ما أمرهم به، وخرجوا معه للقاء ربه: اطلب لنا نسمع كلام ربنا، فقال: أفعل، فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشَّى الجبل كلُّه، ودنا موسى فدخل فيه، وقال للقوم: ادنوا، وكان موسى إذا كلُّمه وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه، فضُرب دونه بالحجاب، ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجوداً، فسمعوه وهـو يكلُّم موسى يأمره وينهاه: افعل ولا تفعل، فلما فرغ إليه من أمره

<sup>(</sup>٥) سورة طه ٨٦ ـ ٨٨.

<sup>(</sup>٦) سورة طه ٩٥ ـ ٩٨.

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف: ١٥٤.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٤٣ ـ ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) سورة طه ٨٣ ـ ٨٦.

<sup>(</sup>٣) سورة طه ٩٢ ـ ٩٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ١٥٠ ـ ١٥١.

انكشف عن موسى الغمام ، فأقبل إليهم فقالوا لموسى: ﴿ لَنْ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى الله جَهْرَةً ﴾ (٢) ، وهي الصاعقة ، فانفلتت أرواحهم فماتوا جميعاً ، وقام موسى يناشد ربه ويدعوه ، ويرغب إليه ويقول: ﴿ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ ﴾ (٣) قد سفهوا ، أفتهلِك مَنْ ورائي من بني إسرائيل ، مما فعل السفهاء منا! إنّ هذا هلاك لهم . اخترت منهم سبعين رجلاً الخير فالخير ، أرجع إليهم وليس معي رجل واحد ، فما الذي يصدقونني به! فلم يزل موسى يناشد ربّه ، ويسأله ويطلب إليه حتى ردّ إليهم أرواحهم ، وطلب إليه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل ، فقال : لا ، إلّا أن يقتلوا أنفسهم . وقال : فبلغني أنّهم قالوا لموسى : نصبر لأمر الله ، فأمر موسى مَنْ لم يكن عبد العجل أن يقتل مَنْ عبده ، فجلسوا بالأفنية ، وأصلتَ عليهم القوم السيوف ، فجعلوا يقتلونهم ، وبكى موسى وبهش إليه الصبيان والنساء يطلبون العفو عنهم ، فتاب عليهم وعفا عنهم ، وأمر موسى أن يرفع عنهم السيف .

وأما السدي فإنه ذكر في خبره الذي ذكرت إسناده قبل أن مصير موسى إلى ربه بالسبعين الذين اختارهم من قومه بعد ما تاب الله على عبدة العجل من قومه، وذلك أنه ذكر بعد القصة التي قد ذكرتها عنه بعد قوله: ﴿إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿نَ). قال: ثم إن الله أمر موسى أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل، ووعدهم موعداً، فاختار موسى قومه سبعين رجلاً على عينه، ثم ذهب بهم ليعتذروا، فلما أتوا ذلك المكان قالوا: ﴿لَنْ نُوْمِنَ لَكَ حتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً ﴾ (نا)، فإنك قد كلَّمته فأرناه، فأخذتهم الصاعقة فماتوا، فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول: رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتُهم وقد أهلكتَ خيارَهم! ربّ لو شئتَ أهلكتَهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا! فأوحى الله عزّ وجلّ إلى موسى: إن هؤلاء السبعين مِمّن اتّخذ العجل، فذلك حين يقول موسى: ﴿إِنْ هِيَ إِلاَّ فِيْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ ﴾ السبعين مِمّن اتّخذ العجل، فذلك حين يقول موسى: ﴿إِنْ هِيَ إِلاَّ فِيْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ ﴾ ألى قوله: ﴿إِنَّ هُذُنا إِلَيْكَ ﴾ (٥)، يقول: تبنا إليك، وذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُومِنَ لَكَ حتَى الله جَهْرةً فَأَخذَاتُكُمُ الصَّاعِقة هَ، والصاعقة نار. ثم إن الله أحياهم، فقاموا وعاشوا رجلاً رجلاً ، ينظر بَوْكَ مُهُرةً فَأَخذَتُكُمُ الصَّاعِقة إنه، والصاعقة نار. ثم إن الله أحياهم، فقاموا وعاشوا رجلاً وأخر حرفاً وأخر حرفاً وأخر حرفاً وأخر حرفاً وأخر حرفاً وأخر حرفاً وأخراء ، فلاعا الله فجعلهم إلى بعض: كيف يحيَوْن؟ فقالوا: يا موسى ، أنتَ تدعو الله فلا تسأله شيئاً إلا أعطاك، فذلك قوله : ﴿فَهُمُ الصَّاعُة مَنْ عَدْ عَوْلَهُ الله فرعا الله فجعلهم أنبياء، فذلك قوله : ﴿فَهُمُ المَّاكُمُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ ﴾ (٢)، ولكنّه قدّم حرفاً وأخر حرفاً وأخر حرفاً وأنبياء ، فذلك قوله : ﴿فَا الله فرعا الله فجعلهم أنبياء ، فذلك قوله : ﴿فَلَهُ مَنْ يَعْدِ مَوْتِكُمْ وَاللّه في الله في المَّا الله في الله في المُولِ الله قوله المُؤْمَا الله في الله في الله في المُولِ الله قوله المؤلّة المُؤلِق المؤلّة الله في المُولِة الله في الله المُؤلّة الله في الله المؤلّة الله في المُؤلّة الله أله المُؤلّة المؤلّة المُؤلّة المُؤلّة المؤلّة الله المُؤلّ

ثم أمرهم بالسير إلى أريحا، وهي أرض بيت المقدس، فساروا حتى إذا كانوا قريباً منه بعث موسى اثني عشر نقيباً من جميع أسباط بني إسرائيل، فساروا يريدون أن يأتوه بخبر الجبّارين، فلقيّهم رجل من الجبارين يقال له عاج، فأخذ الاثني عشر فجعلهم في حُجْزته وعلى رأسه حملة حطب، فانطلق بهم إلى المرأته فقال: انظري إلى هؤلاء القوم الذين يزعمون أنهم يريدون أن يقاتلونا، فطرحهم بين يديها، فقال: ألا أطحنُهم برجلي! فقالت امرأته: لا، بل خلّ عنهم حتى يخبروا قومَهم بما رأوا، ففعل ذلك، فلما خرج القوم قال بعضهم لبعض: يا قوم، إنكم إن أخبرتُم بني إسرائيل بخبر القوم ارتدوا عن نبي الله، ولكن اكتموهم وأخبروا نبيً الله، فيكونان هما يريان رأيهما، فأخذ بعضهم على بعض الميثاق بذلك ليكتموه، ثم رجعوا فانطلق عشرة فنكثوا العهد، فجعل الرجل منهم يخبر أخاه وأباه بما رأوا من أمر عاج، وكَتم رجلان منهم،

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة ٥٥. (٤) سورة البقرة ٥٥، ٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ٧٨. (٥) سورة الأعراف: ١٥٥، ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ١٥٥ (٦) سورة البقرة ٥٥، ٥٦.

فأتوا موسى وهارون فأخبروهما الخبر، فذلك حين يقول الله: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ آثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً﴾(١). فقال لهم موسى: ﴿ يَا قُوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ﴾ (٢) ، يملك الرجل منكم نفسه وأهله وماله . ﴿ يَا قَوْمَ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ آللَّهُ لَكُمْ ﴾ (٣) ، يقول: التي أمركم الله بها ﴿وَلاَ تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ \* قَالُوا ﴾(٣) مما سمعوا من العشرة ﴿إنَّ فِيهَا قَوْماً جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرَجُوا مِنْها فَإِنَّا دَاخِلُونَ \* قالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا﴾ (٣) ، وهما اللذان كتما، وهما يوشع بن نون فتى موسى وكالوب بن يوفنَّة - وقيل : كلاب بن يوَفّنة ختِن موسى ـ فقالا: يا قوم ﴿ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ﴾ . ﴿ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَداً مَا دَامُوا فِيهَا فَآذْهَبٌ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هُهَنَا قَاعِدُونَ ﴾ (٣) . فغضب موسى، فدعا عليهم، فقال: ﴿رَبِّ إِنِّي لاَّ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ (٣) وكانت عجَلة من موسى عجِلها، فقال الله: ﴿ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأرْضِ ﴾ (٣). فلما ضُرب عليهم التيه، ندم موسى وأتاه قومه الذين كانوا معه يطيعونه، فقالوا له: ما صنعت بنا يا موسى؟ فلما ندم أوحى الله عزَّ وجلَّ إليه: ألَّا تأسَّ، أي لا تحزن على القوم الذين سميتهم فاسقين. فلم يحزن، فقالوا: يا موسى، فكيف لنا بماء ها هنا؟ أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المنّ والسلوى، فكان يَسقط على الشجر الترنجبين والسَّلْوي ـ وهو طير يشبه السُّمانَي ـ فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير، فإن كان سميناً ذبحه وإلا أرسله، فإذا سمن أتاه، فقالوا: هذا الطعام فأين الشراب؟ فأمر موسى فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً، يشرب كل سِبْط من عين. فقالوا: هذا الطعام والشراب، فأين الظلِّ؟ فظلل الله عليهم الغمام، فقالوا: هذا الظلِّ، فأين اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما تطول الصبيان، ولا يتخرق لهم ثوب، فذلك قوله: ﴿وَظُلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ والسَّلْوَى﴾ (٤). وقوله: ﴿وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرَبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ آثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ ﴾ (٥)، فأجمعُوا ذَلك، فقالوا: ﴿ وَيَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وقِثَّائِهَا وَفُومِهَا ﴾ (٥) ـ وهي الحنطة \_ ﴿وَعَدَسِهَا ۚ وَبَصَلِهَا﴾ .وقال: ﴿ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبطُوا مِصْراً ﴾ (٥) من الأمصار، ﴿ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ ﴾ (٥). فلما خرجوا من التيه رفع المنّ والسلوى، وأكلوا البقول، والتقي موسى وعاج فنزا موسى في السماء عشرة أذرع، وكانت عصاه عشرة أذرع، وكان طوله عشرة أذرع، فأصاب كعب عاج فقتله.

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا مُؤمَّل، قال: حدثنا سفيان، عن أبِي إسحاق، عن نوْف، قال: كان طول عوج ثمانمائة ذراع، وكان طول موسى عشرة أذرعا وعصاه عشرة أذرع، ثم وثب في السماء عشرة أذرع، فضرب عوجاً فأصاب كعبه فسقط ميتاً، فكان جِسْراً للناس يمرّون عليه.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن عطية، قال: أخبرنا قيس، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كانت عصا موسى عشرة أذرع، ووثبتُه عشرة أذرع، وطوله عشرة أذرع، فأصاب كعبَ عوج فقتله، فكان جسراً لأهل النيل. وقيل إن عوج عاش ثلاثة آلاف سنة.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ٢٠. (٥) سورة البقرة ٦٠، ٦١.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ٢١، ٢٦.

## ذكر وفاة موسى وهارون ابني عمران عليهما السلام

حدثنا موسى بن هارون الهمْدانيّ، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا اسباط، عن السُّديّ في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح ، عن ابن عباس \_ وعن مرة الهمدانيّ عن عبدالله بن مسعود \_ وعن ناس من أصحاب النبيِّ ﷺ: ثم إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى، أنى مُتَوفٌّ هارون، فأت به جبل كذا وكذا. فانطلق موسى وهارون نحو ذلك الجبل، فإذا هما بشجرة لم يُرَ مثلها، وإذا هما ببيت مبنيّ، وإذا هما فيه بسرير عليه فرش، وإذا فيه ريحٌ طيبة، فلما نظر هارون إلى ذلك الجبل والبيت وما فيه أعجبه، فقال: يا موسى إني لأحبُّ أن أنام على هذا السرير، قال له موسى : فنمْ عليه، قال: إنى أخاف أن يأتيَ ربُّ هذا البيت فيغضب على ، قال له موسى : لا ترهب أنا أكفيك ربُّ هذا البيت فنم ، قال : يا موسى بل نم معي ، فإن جاء رب البيت غضب على وعليك جميعاً، فلما ناما أخذ هارون الموت، فما وجد حسه قال: يا موسى خدعَتني، فلما قُبض رفع ذلك البيت وذهبت تلك الشجرة ورُفع السرير إلى السماء، فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل، وليس معه هارون قالوا: فإن موسى قتلَ هارون وحسده لحبّ بني إسرائيل له، وكان هارون أكفّ عنهم وألين لهم من موسى ، وكان في موسى بعضُ الغلظ عليهم ، فلما بلغه ذلك قال لهم : ويحكم! كان أخي، أفتروْنني أقتله! فلما أكثروا عليه قام فصلَّى ركعتين ثم دعا الله فنزل بالسرير حتى نظروا إليه بين السماء والأرض فصدّقوه. ثم إن موسى بينما هو يمشى ويوشع فتاه إذا أقبلت ريح سوداء، فلما نظر إليها يوشع ظنَّ أنها الساعة والتزم موسى ، وقال: تقوم الساعة وأنا ملتزم موسى نبي الله ، فاستلَّ موسى من تحت القميص وترك القميص في يد يوشع، فلما جاء يوشع بالقميص أخذته بنو إسرائيل، وقالوا: قتلت نبي الله! قال: لا والله ما قتلتُه، ولكنه استُلَّ مني، فلم يصدّقوه وأرادوا قتله. قال: فإذا لم تصدقوني فأخروني ثلاثة أيام، فدعا الله فأتِي كلِّ رجل ممن كان يحرسه في المنام، فأخبر أن يوشع لم يقتل موسى، وأنَّا قد رفعناه إلينا، فتركوه ولم يبق أحد ممن أبي أن يدخل قرية الجبّارين مع موسى إلا مات، ولم يشهد الفتح.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: كان صفي الله قد كره الموت وأعظمه، فلها كرهه أراد الله تعالى أن يحبّب إليه الموت ويكرّه إليه الحياة، فحوّلت النبوّة إلى يوشع بن نون، فكان يغدُو عليه ويروح، فيقول له موسى: يا نبيّ الله، ما أحدث الله إليك؟ فيقول له يوشع بن نون: يا نبيّ الله، ألم أصحبْك كذا وكذا سنة، فهل كنتُ أسألُك عن شيء مما أحدث الله إليك حتى تكون أنت الذي تبتدىء به وتذكره؟ فلا يذكر له شيئاً، فلما رأى موسى ذلك كره الحياة وأحبّ الموت.

قال ابن حميد: قال سلمة: قال ابن إسحاق: وكان صفيّ الله ـ فيما ذكر لي وهب بن منبّه ـ إنما يستظلّ في عريش ويأكل ويشرب في نقير من حَجَر؛ إذا أراد أن يشرب بعد أن أكل كرع كما تكرع الدابة في ذلك النقير، تواضعاً لله حين أكرمه الله بما أكرمه به من كلامه.

قال وهب: فذكر لي أنه كان من أمر وفاته أن صفي الله خرج يوماً من عريشه ذلك لبعض حاجته لا يعلم به أحدٌ من خلق الله ، فمر برهط من الملائكة يحفرون قبراً فعرفهم وأقبل إليهم ، حتى وقف عليهم ، فإذا هم يحفرون قبراً لم ير شيئاً قطّ أحسنَ منه ، ولم ير مثل ما فيه من الخضرة والنضرة والبهجة ، فقال لهم : يا ملائكة الله لمن تحفرون هذا القبر؟ قالوا: نحفره لعبد كريم على ربّه ، قال: إنّ هذا العبد من الله لبَمنزل! ما رأيت كاليوم مضجعاً ولا مدخلاً! وذلك حين حضر من أمر الله ما حضر من قبضه ، فقالت له الملائكة : ياصفي الله ، أتحب أن يكون لك؟ قال: وددت قالوا: فانزل فاضطجع فيه ، وتوجه إلى ربك ، ثم تنفس أسهلَ تنفس تنفسته قطّ . فنزل فاضطجع فيه ، وتوجه إلى روحه ، ثم سوّت عليه الملائكة ، وكان صفي الله زاهداً في الدنيا راغباً فيما عند الله .

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا مصعب بن المقدام، عن حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار، مولى بني هاشم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «إن مَلك الموت كان يأتي الناس عِياناً حتى أتى موسى فلطمه ففقاً عينه، قال: فرَجع فقال: يا ربّ، إن عبد كل موسى فقاً عيني، ولولا كرامته عليك لشققت عليه، فقال: ائت عبدي موسى، فقل له: فليضعْ كفه على متن ثور، فله بكل شعرة وارت يده سنة؛ وخيره بين ذلك وبين أن يموت الآن، قال: فأتاه فخيره، فقال له موسى: فما بعد ذلك؟ قال: الموت، قال: فالآن إذاً، قال: فشمّه شمة قبض روحه. قال: فجاء بعد ذلك إلى الناس خُفية».

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن أبي سنان الشيبانيّ، عن أبي إسحاق، عن عصرو بن ميمون، قال: مات موسى وهارون جميعاً في التيه، مات هارون قبل موسى، وكانا خرجا جميعاً في التيه إلى بعض الكهوف، فمات هارون، فدفنه موسى، وانصرف موسى إلى بني إسرائيل، فقالوا: ما فعل هارون؟ قال: مات، قالوا: كذبت ولكنك قتلته لحبنا إياه، وكان محبباً في بني إسرائيل، فتضرع موسى إلى ربّه، وشكا ما لقيَ من بني إسرائيل، فأوحى الله إليه أن انطلق بهم إلى موضع قبره، فإني باعثه حتى يخبرهم أنه مات موتاً ولم تقتله. قال: فانطلق بهم إلى قبر هارون، فنادى: يا هارون، فخرج من قبره ينفض رأسه، فقال: أنا قتلتك؟ قال: لا والله، ولكني مت، قال: فعُدْ إلى مضجعك، وانصرفوا.

فكان جميع مدة عمر موسى عليه السلام كلها مائة وعشرين سنة، عشرون من ذلك في ملك أفريدون، ومائة منها في ملك مِنُوشِهر. وكان ابتداء أمره من لدن بعثه الله نبياً إلى أن قبضه إليه في ملك مِنُوشِهرْ.

# ذكر يوشع بن نون عليه السلام

ثم ابتعث الله عزّ وجلّ بعد موسى عليه السلام يوشع بن نون بن إفراييم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم نبيًّا، وأمره بالمسير إلى أريحا لحرب من فيها من الجبارين. فاختلف السلف من أهل العلم في ذلك، وعلى يد مَنْ كان ذلك؟ ومتى سار يوشع إليها؟ في حياة موسى بن عمران كان مسيره إليها أم بعد وفاته؟

فقال بعضهم: لم يسرِ يوشع إلى أريحا، ولا أمِر بالمسير إليها إلّا بعد موت موسى، وبعد هلاك جميع من كان أبى المسيرَ إليهامع موسى بن عمران، حين أمرهم الله تعالى بقتال مَنْ فيها من الجبارين، وقالوا: مات موسى وهارون جميعاً في التيه قبل خروجهما منه.

#### ذكر من قال ذلك:

حدثني عبد الكريم بن الهيثم، قال: حدثنا إبراهيم بن بشار، قال: حدثنا سفيان، قال: قال أبو سعيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال الله تعالى: لما دعا موسى ـ يعني بدعائه قوله: ﴿رَبِّ إِنِّي لاَ أُمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي فَافُرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الفَاسِقِينَ \* قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ في الله، قال: فدخلوا التيه، فكلَّ من دخل التيه ممن جاوز العشرين سنة مات في التيه، قال: فمات موسى في التيه، ومات هارون قبله. قال: فلبثوا في تيههم أربعين سنة، وناهض يوشع بمن بقي معه مدينة الجبّارين فافتتح يوشع المدينة.

حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد بن زُريع، قال: حدثنا سعيد عن قتادة. قال: قال الله تعالى: ﴿إِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمٌ أَرْبَعِينَ سَنَةً. . . ﴾ الآية، حرّمت عليهم القرى، فكانوا لا يهبطون قرية، ولا يقدرون على ذلك أربعين سنة.

وذكر لنا أنَّ موسى مات في الأربعين سنة، ولم يدخل بيتَ المقدس منهم إلا أبناؤهم، والرجلان اللذان قالا ما قالا.

حدثني موسى بن هارون الـهمدانـيّ، قال: حدثنا عمرو، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ في الخبر الذي ذكرت إسناده فيما مضى: لم يبق أحدٌ ممن أبي أن يدخلَ مدينة الجبَّارين مع موسى إلا مات، ولم

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٢٥، ٢٦.

يشهد الفتح. ثم إن الله عزّ وجلّ لما انقضت الأربعون سنة بعث يوشع بن نون نبيًّا فأخبرهم أنه نبيّ وأنّ الله قد أمره أن يقاتل الجبارين، فبايعوه وصدّقوه، فهزم الجبارين، واقتحموا عليهم، فقتلوهم، فكانت العصابة من بني إسرائيل يجتمعون على عنُق الرجل يضربونها لا يقطعونها.

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا سليمان بن حرب، عن هلال، عن قتادة في قول الله تعالى: ﴿ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ ﴾، قال: أبدأ.

حدثني المثنّى قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، عن هارون النحويّ، عن الزبيـر بن الخرّيت، عن عكرمة في قوله: ﴿فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ ﴾، قال: التحريم التّيه.

وقال آخرون: إنما فتح أريحا موسى؛ ولكن يوشع كان على مقدمة موسى حين سار إليهم.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: لما نشأت النواشي من ذراريّم - يعني مِنْ ذراريّ الذينَ أبو اقتال الجبارين مع موسى - وهلك آباؤهم، وانقضت الأربعون سنة التي تُيهوا فيها؛ سار بهم موسى ومعه يوشع بن نون، وكلاب بن يوفنّة، وكان فيما يزعمون على مريم ابنة عمران أخت موسى وهارون، فكان لهم صهراً، فلما انتهوا إلى أرض كنعان، وبها بلعم بن باعور العروف، وكان رجلاً قد آتاه الله علماً، وكان فيما أوتي من العلم اسم الله الأعظم - فيما يذكرون - الذي إذا دعي الله به أجاب، وإذا سئل به أعطى.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن سالم أبي النَّضْر، أنه حدّث أنّ موسى لما نزل أرض بني كَنْعان من أرض الشأم، وكان بلعم ببالعة \_ قرية من قرى البُلقاء \_ فلما نزل موسى ببني إسرائيل ذلك المنزل، أتى قومُ بلعم إلى بلعم، فقالوا له: يا بلعم، هذا موسى بن عمران في بني إسرائيل قد جاء يخرجنا من بلادنا، ويقتلنا ويُحلُّها بني إسرائيل، ويسْكنها، وإنَّا قومك وليس لنا منزلَ، وأنت رجل مُجابُ الدعوة، فاخرج فادعُ الله عليهم، فقال: ويلكم! نبي الله معه الملائكة والمؤمنون! كيف أذهب أدعو عليهم، وأنا أعلم من الله ما أعلم! قالوا: ما لنا من منزل، فلم يزالوا به يرقّقونه، ويتضرعون إليه حتى فتنوه، فافتتن فركب حمارةٍ له متوجهاً إلى الجبل الذي يطلعه على عسكر بني إسرائيل، وهو جبل حُسْبان، فما سار عليها عير قليل، حتى ربضت به، فنزل عنها فضربها حتى أذلقها فقامت فركبها، فلم تسِرْ به كثيراً حتى ربضت به، ففعل مثل ذلك، فقامت فركبها، فلم تسرُّ به كثيراً حتى ربضت به، فضرَبها حتى إذا أذلقها أذن الله لها فكلمتْه حُجَّةً عليه، فقالت: ويحك يا بلعم! أين تذهب! ألا ترى الملائكة أمامي تردّني عن وجهى هذا! أتذهب إلى نبيّ الله والمؤمنين تدعو عليهم! فلم ينزع عنها يضربها، فخلَّى الله سبيلُها حين فعل بها ذلك، فانطلقت حتى إذا أشرفت به على جبل حُسْبان، على عسكر موسى وبني إسرائيل، جعل يدعو عليهم، فلا يدعو عليهم بشيء إلّا صرف الله لسانه إلى قومه، ولا يدعو لقومه بخيـر إلا صرف لسانه إلى بني إسرائيل، فقال له قومه: أتدري يا بلعم ما تصنع؟ إنما تدعو لهم، وتدعو علينا، قال: فهذا ما لا أملك، هذا شيء قد غَلي الله عليه، واندلع لسانُه فوقع على صدره، فقال لهم: قد ذهبت الآن مني الدنيا والآخرة، فلم يبق إلا المكر والحيلة، فسأمكر لكم وأحتال، جَمُّلوا النساء وأعطوهنّ السَّلع، ثم أرسلوهنّ إلى العسكر

يبعنها فيه، ومروهنّ فلا تمنع امرأة نفسَها من رجل أرادها؛ فإنه إن زني رجل واحد منهم كُفيتموهم، ففعلوا، فلما دخل النساء العسكر مرّت امرأة من الكنعانيين اسمها كستى ابنة صور ـ رأس أمته وبني أبيه من كان منهم في مديّن، هو كان كبيرهم ـ برجل من عظماء بني إسرائيل، وهو زمري بن شلوم، رأس سِبْط شمعون بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، فقام إليها فأخذ بيدها حين أعجبه جمائها، ثم أقبل حتى وقف بها على موسى، فقال: إني أظنك ستقول: هذه حرام عليك! قال: أجلْ هي حرام عليك لا تقرَّبْها، قال: فوالله لا نُطيعك في هذا، ثم دخل بها قبّته فوقع عليها، فأرسل الله الطاعون في بني إسرائيل. وكان فنحاص بن العيزار بن هارون صاحب أمْر موسى، وكان رجلًا قد أعطِيَ بسطة في الخلق، وقوة في البطش، وكان غائباً حين صنع زمري بن شلوم ما صنع، فجاء والطاعون يحوس في بني إسرائيل، فأخبر الخبر، فأخذ حربته ـ وكانت من حديد كلّها \_ ثم دخل عليهما القبة وهما متضاجعان فانتظمهما بحربته، ثم خرج بهما رافعهما إلى السماء، والحربة قد أخذها بذراعه، واعتمد بمرفقه على خاصرته، وأسند الحربة إلى لحيته ـ وكان بكر العيزار ـ فجعل يقول: اللهم هكذا نفعل بمَنْ يعصيك! ورُفع الطاعون فحُسِب مَنْ يهلك من بني إسرائيل في الطاعون \_ فيما بين أن أصاب زمري المرأة إلى أن قتله فنحاص \_ فوجـ دوا قد هلك منهم سبعـون ألفاً، والمقلّل لهم يقول: عشرون ألفاً، في ساعة من النهار، فمن هنالك تُعطي بنو إسرائيل ولــد فنحاص بن العيزار بن هارون من كلِّ ذبيحة ذبحوها القِبَة والذراع واللُّحي ، لاعتماده بالحربة على خاصرته ، وأخذه إياها بذراعه، وإسناده إياها إلى لحيته، والبكر من كل أموالهم وأنفسهم، لأنه كان بكر العيزار، ففي بلعم بن باعور، أنزل الله تعالى على محمد ﷺ: ﴿وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَّأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آياتِنَا فَٱنْسَلَخَ مِنْهَا﴾ ـ يعني بلعم بن باعور، ﴿فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانِ﴾ إلى قوله: ﴿لعَلَّهُمْ يَتَفَكُّرُونَ﴾(١) يعني بني إسرائيل؛ أني قد جئتهم بخبر ما كان فيهم مما يخفون عليك لعلهم يتفكرون فيعرفون أنه لم يأت بهذا الخبر عمّا مضى فيهم إلا نبي يأتيه خبر من

ثم إن موسى قدّم يوشع بن نون إلى أريحا في بني إسرائيل فدخلها بهم، وقتل بها الجبابرة الذين كانوا فيها، وأصاب من أصاب منهم، وبقيت منهم بقية في اليوم الذي أصابهم فيه، وجنح عليهم الليل، وخَشيَ إن لبسهم الليل أن يُعجزوه، فاستوقف الشمس، ودعا الله أن يحبسها، ففعل عزّ وجلّ حتى استأصلهم؛ ثم دخلها موسى ببني إسرائيل، فأقام فيها ما شاء الله أن يقيم، ثم قبضه الله إليه، لا يعلم بقبره أحد من الخلائق.

فأما السّديّ في الخبر الذي ذكرت عنه إسناده فيما مضى؛ فإنه ذكر في خبره ذلك أن الذي قاتل الجبارين يوشع بن نون بعد موت موسى وهارون، وقصّ من أمره وأمرهم ما أنا ذاكره، وهو أنه ذكر فيه أن الله بعث يوشع نبياً بعد أن انقضت الأربعون سنة، فدعا بني إسرائيل فأخبرهم أنه نبيّ، وأنّ الله قد أمره أن يقاتل الحبارين، فبايعوه وصدّقوه، وانطلق رجل من بني إسرائيل يقال له: بلعم -وكان عالماً، يعلم الاسم الأعظم المكتوم - فكفر وأتى الجبارين، فقال: لا ترهبوا بني إسرائيل؛ فإني إذا خرجتم تقاتلونهم أدعُو عليهم دعوة فيهلِكون؛ فكان عندهم فيما شاء من الدنيا، غير أنه كان لا يستطيع أن يأتي النساء من عظمهنّ، فكان ينكح

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٧٥، ١٧٦.

أتاناً له، وهو الذي يقول الله عزَّ وجلّ: ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَباً الَّذِي آتَيْنَاهُ آياتِنا﴾ أي فبصر ﴿ فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتّبَهُ السَّيْطَانُ فَكانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَكِنَهُ أَخْلَدُ إلى الأرْضِ واتّبع هواهُ فَمَثْلُهُ كَمَثلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتُركُهُ يَلْهَتْ ﴾ ، فكان بلعم يلهت كما يلهت الكلّب، فخرج يوشع يقاتل الجبارين في الناس، وخرج بلعم مع الجبارين على أتانه، وهو يريد أن يلعن بني إسرائيل، فكلّما أراد أن يدعُو على بني إسرائيل جاء على الجبارين، فقال الجبارون: إنك أنما تسدعو علينا، فسيقول إنما أردت بني إسرائيل، فلما بلغ بابَ المدينة أخذَ ملك بذنب الأتان فأمسكها، وجعل يحرّكها فلا تتحرك، فلما أكثر ضرْبها تكلّمت، فقالت: أنت تنكحني بالليل وتركبني بالنهار! ويلي منك! ولو أنّي أطقت الخروجَ لخرجت بك؛ ولكن هذا الملك يحسِني، فقاتلهم يوشع يوم الجمعة قتالاً شديداً حتى أمسواً وغربت الشمس، ودخل السبت. فدعا الله فقال للشمس: إنك في طاعة الله وأنا في طاعة الله، اللهم اردد علي الشمس، فردت عليه الشمس، فزيد له في النهار يومئذ ساعة، فهزم الجبارين واقتحموا عليهم يقتلونهم، فكانت العصابة من بني إسرائيل يجتمعون على عنى الرجل يضربونها لا يقطعونها. وجمعوا غنائمهم، فكانت العصابة من بني إسرائيل يجتمعون على عنى الرجل يضربونها لا يقطعونها. وجمعوا غنائمهم، عندكم طِلْبة، هلمّوا فبايعوني، فبايعوه فلصقت يد رجل منهم بيده، فقال: هلمّ ما عندك! فأتاه برأس ثور من فحب مكلّل بالياقوت والجوهر، كان قد غلّه، فجعله في القربان، وجعل الرجل معه، فجاءت النار فأكلت ذهب مكلّل بالياقوت والجوهر، كان قد غلّه، فجعله في القربان، وجعل الرجل معه، فجاءت النار فأكلت الرجل والقربان.

وأما أهلُ التوراة؛ فإنهم يقولون: هلك هارون وموسى في النِّيه، وإن الله أوحى إلى يوشع بعد موسى، وأمره أن يعبر الأردنَ إلى الأرض التي أعطاها بني إسرائيل، ووعدها إياهم، وأن يوشع جَدَّ في ذلك ووجُّه إلى أريحا من تعرّف خبرها، ثم سار ومعه تابوت الميثاق، حتى عبَر الأردنّ، وصار له ولأصحابه فيه طريق، فأحاط بمدينة أريحا ستة أشهر، فلما كان السابع نفخوا في القرون، وضجّ الشعب ضجة واحدة، فسقط سور المدينة فأباحوها وأحرقوها، وما كان فيها ما خلا الذهب والفضة وآنية النحاس والحديد، فإنهم أدخلوه بيت المال، ثم إن رجلًا من بني إسرائيل غلّ شيئاً، فغضب الله عليهم وانهزموا، فجزع يوشع جزعاً شديداً، فأوحى الله إلى يوشع أن يُـقّرع بين الأسباط، ففعل حتى انتهت القُرْعة إلى الرجل الذي غلّ، فاستخرج غُلوله من بيته، فرجَمه يوشع وأحرق كلُّ ما كان له بالنار، وسمُّوا الموضع باسم صاحب الغلول، وهو عاجر فالموضع إلى هذا اليوم غُوْر عاجر. ثم نهض بهم يوشع إلى ملك عابي وشعبه، فأرشدهم الله إلى حربه، وأمر يوشع أن يكمن لهم كميناً ففعل، وغلب على عايي وصلَب ملكها على خشبة، وأحرق المدينة وقتل مِنْ أهلها أثنيٌ عشر ألفاً من الرجال والنساء، واحتال أهلُ عماق وجيعون ليوشع حتى جعل لهم أماناً، فلما ظهر على خديعتهم دعا الله عليهم أن يكونوا حَطّابين وسقائين، فكانوا كذلك، وأن يكون بازق ملك أورشليم يتصدق، ثم أرسل ملوك الأرمانيين، وكانوا خمسة بعضهم إلى بعض، وجمعوا كلمتهم على جيعون، فاستنجد أهل جيعون يوشع، فأنجدهم وهزموا أولئك الملوك حتى حدّروهم إلى هَبْطة حـوْران، ورماهم الله بأحجار البرَد، فكان مَنْ قتله البرد أكثر ممن قتله بنو إسرائيل بالسيف، وسأل يوشع الشمسَ أن تقف والقمر أن يقوم حتى ينتقم من أعدائه قبل دخول السبت، ففعلا ذلك وهرب الخمسة ملوك فاختفوا في غار، فأمر يوشع فَسُدّ بابُ الغار حتى فرغ من الانتقام من أعدائه، ثم أمر بهم فأخرجوا، فقتلهم وصلبهم ثم أنزلهم من الخشب، وطرحهم في الغار الذي كانوا فيه، وتتبّع سائر الملوك بالشام؛ فاستباح منهم أحداً وثلاثين ملكاً، وفرق الأرض التي غلب عليها. ثم مات يوشع، فلما مات دُفن في جبل أفراييم، وقام بعده سِبْطُ يَهوذا وسبط شمعون بحرب الكنعانيين، فاستباحوا حريمهم، وقتلوا منهم عشرة آلاف ببازق، وأخذوا ملك بازق فقطعوا إبهامَيْ يديه ورجليه، فقال عند ذلك ملك بازق: قد كان يلقط الخبز من تحت مائدتي سبعون ملكاً مُقطعي الأباهيم، فقد جزاني الله بصنيعي، وأدخلوا ملك بازق أورشيليم، فمات بها. وحارب بنو يهوذا سائر الكنعانيين واستولوا على أرضهم، وكان عُمْر يوشع مائة سنة وستًا وعشرين سنة. وتدبيره أمر بني إسرائيل منذ توفي موسى إلى أن تُوفي يوشع بن نون سبعاً وعشرين سنة.

وقد قيل إن أوّل مَنْ ملك من ملوك اليمن، ملِك كان لهم في عهد موسى بن عمران من حمير، يقال له: شمير بن الأملول، وهو الذي بنى مدينة ظَفار باليمن، وأخرج مَنْ كان بها من العماليق، وإن شمير بن الأملول الحميريّ هذا كان من عُمّال ملك الفرس يومئذ على اليمن ونواحيها.

وزعم هشام بن محمد الكلبي أن بقيةً بقيت من الكنعانيين بعد ما قتَلَ يوشع مَنْ قتل منهم، وأن إفريقيس بن قيس بن صيفيّ بن سبأ بن كعب بن زيد بن حمير بن سبأ بن يشجُب بن يعرُب بن قحطان مرّ بهم متوجها إلى إفريقية، فاختملهم من سواحل الشام، حتى أتى بهم إفريقية، فافتتحها وقتل ملكها جراجيرا، وأسكنها البقية التي كانت بقيت من الكنعانيين الذين كان احتملهم معه من سواحل الشام. قال: فهم البرابرة، قال: وإنما شمّوا بربراً، لأن إفريقيس قال لهم: ما أكثر بربرتكم! فسموا لذلك بربراً، وذكر أن إفريقس قال في ذلك من أمرهم شعراً، وهو قوله:

بَـرْبَـرَتْ كنعـانُ لمَّا سُقْتُهَا مِنْ أراضي الْهُلْكِ للعيشِ العَجَبِ قال: وأقام من حمير في البربر صنْهاجَة وكُتامة، فهم فيهم إلى اليوم.

# ذكر أمر قارون بن يصهر بن قاهث

وكان قارون ابنَ عم موسى عليه السلام. حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، قوله: ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى ﴾ (١)، قال: ابن عمه، أخي أبيه. فإنَّ: قارون بن يصفر \_ هكذا قال القاسم، وإنما هو يصهر \_ بن قاهث، وموسى بن عرمر بن قاهث، وعرمر بالعربية عمران؟ هكذا قال القاسم، وإنما هو عمرم.

وأما ابن إسحاق فإنه قال ما حدثنا به ابن حميد، قال: حدثنا سلَمة، عنه: تزوج يصهر بن قاهث شميت ابنة تباويت بن بركيا بن يقسان بن إبراهيم. فولدت له عمران بن يصهر وقارون بن يصهر، فقارون على ما قال ابن إسحاق \_ عمّ موسى أخو أبيه لأبيه وأمه.

وأما أهلُ العلم من سلف أمتنا ومن أهل الكتابين فعلى ما قال ابن جريج.

ذكر من حضرنا ذكره ممن قال ذلك من علمائنا الماضين:

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا جابر بن نوح، قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن إبراهيم في قوله: ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسَى ﴾، قال: كان ابن عمّ موسى.

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن إبراهيم، قال: ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْم مُوسَى ﴾، كان قارون ابنَ عمّ موسى.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبي، عن سفيان، عن سماك، عن إبراهيم: ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسَى ﴾، قال: كان ابن عمه فبغي عليه.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن سماك بن حرب، عن إبراهيم، قال: كان قارون ابنَ عم موسى.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبو معاوية، عن ابن أبي خالد، عن إبراهيم، قال: ﴿ إِنَّ قارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسَى ﴾، قال: كان ابنَ عمه.

حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْم

<sup>(</sup>١) سورة القصص ٧٦.

مُوسَى ﴾، كنا نحدث أنه كان ابن عمه أخي أبيه، وكان يسمى المنوّر من حسن صورته في التوراة، ولكن عدو الله نافق كما نافق انسامريّ، فأهلكه البغي.

حدثني بشر بن هلال الصواف، قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعيّ، عن مالك بن دينار، قال: بلَغني أنّ موسى بن عمران كان ابنَ عمّ قارون، وكان الله قد آتاه مالاً كثيراً، كما وصفه الله عزّ وجلّ، فقال: ﴿ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ ﴾، يعني بقوله: ﴿ تَنُوءُ ﴾ تثقل.

وذكر أن مفاتيح خزائنه كانت كالذي حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن خيثمة في قوله: ﴿ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي القُوَّةِ ﴾ قال: نجد مكتوباً في الإِنجيل: مفاتيحُ قارون وَقْرستين بغلاً غرَّا محجّلة، ما يزيد مفتاح منها على إصبع؛ لكل مفتاح منها كنز.

حدثني أبو كريب، قال: حدثنا هُشَيْم، قال: أخبرنا إسماعيل بن سالم، عن أبي صالح: ﴿ مَـا إِنَّ مَفاتِحَهُ لتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ ﴾، قال: كانت مفاتيح خزائنه تحمّل على أربعين بغلًا.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا جابر بن نوح، قال: أخبرَنا الأعمش عن خيثمة، قال: كانت مفاتيح قارون تحمَل على ستين بغلًا، كلّ مفتاح منها لباب كنزِ معلوم، مثل الإصبع، من جلود.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبي، عن الأعمش، عن خيثمة، قال: كانت مفاتيح قارون من جلود، كلّ مفتاح مثل الإصبع، كل مفتاح على خزانة على حِدة، فإذا ركب حُمِلت المفاتيح على ستين بغلاً أغرّ محجّل.

فبغَى عدوّ الله لما أراد الله به من الشقاء والبلاء على قومه بكثرة ماله.

وقيل إن بغيه عليهم كان بأن زاد عليهم في الثياب شبراً. كذلك حدثنا علي بن سعيد الكنديّ وأبو السائب وابن وكيع، قالوا: حدثنا حفص بن غياث، عن ليث، عن شهر بن حَوْشب.

فوعظه قومه على ما كان من بغيه ونهوْه عنه ، وأمُروه بإنفاق ما أعطاه الله في سبيله والعمل فيه بطاعته ، كما أخبر الله عزّ وجلّ عنهم أنهم قالوا له فقال: ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ تَفْرَحْ إِنَّ آللهَ لاَ يُحِبُّ الْفَرِحِينَ \* وابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ آلدَّارَ الآخِرَةَ وَلاَ تَلْسَ نَصِيبَكَ مِنَ آلدُّنْيَا وَاحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي اللَّوْضِ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ (١). وعنى بقوله: ﴿ وَلاَ تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ﴾: لا تنس في دنياك أن تأخذ نصيبك فيها لآخرتك ، فكان جوابُه إياهم جهلاً منه ، واغتراراً بحلم الله عنه ، ما ذكر الله تعالى في كتابه أن قال لهم: إنما أوتيتُ من هذه الدنيا على علم عندي فقيل: معنى ذلك: على خير عندي ، كذلك رُوي ذلك عن قتادة .

وقال غيره: عنى بذلك: لولا رضاء الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا، قال الله عزّ وجلّ مكذباً قيله: ﴿ أُولَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً ﴾ (٢) للأموال، ولو كان الله إنما يُعطي الأموال والدنيا مَنْ يعطيه إياها لرضاه عنه، وفضله عنده، لم يهلك مَنْ أهلك من أرباب

<sup>(</sup>١) سورة القصص ٧٦، ٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص ٧٨.

الأموال الكثيرة قبله، مع كثرة ما كان أعطاهم منها، فلم يردعُه عن جهله، وبغيه على قومه بكثرة مالِه عظةً من وعظه، وتذكير مَنْ ذكره بالله ونصيحته إياه؛ ولكنه تمادى في غيه وخسارته، حتى خرج على قومه في زينته راكباً بِرْذَوْناً أبيضَ مسرجاً بسرج الأرجُوان، قد لبس ثياباً معصفرة، قد حمل معه من الجواري بمثل هيئته وزينته على مثل برْذَوْنه ثلاثمائة جارية وأربعة آلاف من أصحابه.

وقال بعضهم: كان الذين حملهم على مثل هيئته وزينته من أصحابه سبعين ألفاً.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد: ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ﴾، قال: على براذين بيض، عليها سروج الأرجوان، عليهم المعصفرة. فتمنى أهل الخسار من الذين خرج عليهم في زينته مثل الذي أوتيه، فقالوا: ﴿ يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّه لَذُو حَظِّ عَظِيم ﴾ (١)، فأنكر ذلك من قوله عليهم أهل العلم بالله فقالوا لهم: ويلكم أيها المتمنون مثل ما أوتي قارون! اتقوا الله، واعملوا بما أمركم الله به، وانتهوا عما نهاكم عنه، فإن ثواب الله وجزاءه أهل طاعته خير لمن آمن به وبرسله، وعمِل بما أمره به من صالح الأعمال، يقول الله: ﴿ وَلَا يُلقّاهَا إِلَّا الصَّابِرُون ﴾ (١)، يقول: لا يلقى مثل هذه الكلمة إلا الذين صبروا عن طلب زينة الحياة الدنيا، وآثروا جزيلَ ثواب الله على صالح الأعمال على لذات الدنيا وشهواتها، فعملوا له بما يوجب لهم ذلك.

فلما عتا الخبيث وتمادى في غيّه، وبطر نعمة ربه ابتلاه الله عزّ وجلّ من الفريضة في ماله والحق الذي ألزمه فيه ما ساق إليه شحّه به أليم عقابه، وصار به عبرة للغابرين وعظة للباقين.

فحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا جابر بن نوح، قال: أخبرنا الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس، قال: لما نزلت الزكاة أتى قارونُ موسى فصالحه عن كلِّ ألف دينار ديناراً، وعلى كلِّ ألف درهم درهماً، وعلى كلِّ ألف شيء شيئاً، أو قال: وكلِّ ألف شاه شاةً \_ قال أبو جعفر الطبريّ : أنا أشدّ ـ قال : ثم أتى بيته فحسبه فوجده كثيراً فجمع بني إسرائيل، فقال : يا بني إسرائيل، إن موسى قد أمركم بكل شيء فأطعتموه، وهو الآن يريد أن يأخذ أموالَكُم. فقالوا له: أنت كبيرُنا وسيدنا، فمرْنا بما شئت، فقال: آمركم أن تَجيئوا بفلانة البغيّ فتجعلوا لها جُعلًا فتقذفه بنفسها. فدعوْها فجعلوا لها جُعلا على أن تقذفه بنفسها، ثم أتى موسى فقال: إنّ قومك قد اجتمعوا لتأمرهم وتنهاهم، فخرج إليهم وهم في بَراح من الأرض، فقال: يا بني إسرائيل، مَنْ سرق قطْعنا يده، ومن افترى جلَدناه ثمانين، ومن زنا وليس له امرأة جلدناه مائة، ومن زنا وله امرأة جلدناه حتى يموت \_ أو قال: رجمناه حتى يموت \_ قال أبو جعفر أنا أشك \_ فقال له قارون: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا. قال: وإن بني إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة، فقال: ادعُوها، فإن قالت فهو كما قالت، فلما أن جاءت قال لها موسى: يا فلانة، قالت: لبيك! قال: أنا فعلت بك ما يقول هؤلاء؟ قالت: لا، وكذبوا، ولكن جعلوا إلىّ جُعلًا على أن أقذفَك بنفسي، فوثب فسجد وهو بينهم، فأوحى إليه: مُر الأرض بما شئتَ، قال: يا أرض خِذيهم، فأخذتهم إلى أقدامهم، ثم قال: يا أرض خُذيهم فأخذتهم إلى ركبهم، ثم قال: يا أرض خذيهم، فأخذتهم إلى أعناقهم، قال: فجعلوا يقولون: يا موسى، ويتضرّعون إليه، قال: يا أرض خذيهم، فأطبقت عليهم، فأوحى الله إليه: يا موسى يقول لك عبادي: يا موسى، يا موسى، فلا ترحمهم، أما لو إيائي دعُوا لوجدوني قريباً مجيباً، قال: فذلك قوله:

<sup>(</sup>١) سورة القصص ٧٩، ٨٠.

﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ﴾، وكانت زينته أنه خرج على دوابّ شُقْر عليها. سروج أرجوان، عليها ثياب مصبّغة بالبَهرمان، : ﴿ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الحَياةَ الدُّنْيَا يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ ﴾ إلى قوله : ﴿ لاَ يُفْلِحُ الكَافِرُونَ ﴾. يا محمد ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَة نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الأَرْضِ وَلاَ فَسَاداً والْعَاقِبَةُ لِلمُتَّقِينِ ﴾ (١).

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا يحيى بن عيسى، عن الأعمش، عن المنهال، عن رجل، عن ابن عباس بنحوه، وزادني فيه: قال: فأصاب بني إسرائيل بعد ذلك شدة وجوع شديد، فأتوا موسى فقالوا: ادع لنا ربك، قال: فدعا لهم فأوحى الله إليه: يا موسى، أتكلمني في قوم قد أظلم ما بيني وبينهم من خطاياهم، وقد دعوك فلم تجبهم أما لو إياي دعوا لأجبتهم.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا عليّ بن هاشم ابن البريد، عن الأعمش، عن الممنهال، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس في قوله: ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسَى ﴾، قال: كان ابن عمه، وكان موسى يقضي في ناحية بني إسرائيل وقارون في ناحية، قال: فدعا بغيّة كانت في بني إسرائيل، فجعل لها جُعلًا على أن ترمَى موسى بنفسها، فتركه، حتى إذا كان يوم يجتمع فيه بنو إسرائيل إلى موسى أتاه قارون فقال: يا موسى، ما حدُّ مَنْ سرق؟ قال: أن تقطع يده، قال: فإن كنت أنت؟ قال نعم، قال: فما حدّ من زَنا؟ قال: أن يُرجم، قال: وإن كنت أنت؟ قال: نعم، قال: فإنك قد فعلت، قال: ويلك! بمن؟ قال: بفلانة، فدعاها موسى فقال: أنشدُك بالذي أنزل التوراة، أصدَق قارون؟ قالت: اللهمّ إذْ نشدتني، فإني بفلانة، فدعاها موسى فقال: أنشدُك بالذي أنزل التوراة، أصدَق قارون؟ قالت: اللهمّ إذْ نشدتني، فإني موسى فخرَّ ساجداً، فأوحى الله إلى أن ارفع رأسك فقد أمرت الأرضَ أن تطيعك، فقال موسى: خذيهم، فألذ فأخذتهم حتى بلغوا الحدور،، قال: يا موسى، قال: خذيهم فأخذتهم حتى بلغوا الصدور،، قال: يا موسى، قال: خذيهم، قال: فذهبوا، قال فأوحى الله إليه: يا موسى: استغاث بك فلم تُغثه، أمالو استغاث بي، لأجبتُه خذيهم، قال: فذهبوا، قال فأوحى الله إليه: يا موسى: استغاث بك فلم تُغثه، أمالو استغاث بي، لأجبتُه ولأغثه.

حدثنا بشر بن هلال الصّواف، قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعيّ، قال: حدثنا علي بن زيد بن جُدْعان، قال: خرج عبد الله بن الحارث من الدار، ودخل المقصورة فلما خرج منها جلس وتساند عليها وجلسنا إليه، فذكر سليمان بن داود و ﴿ قَالَ يَأْيُهَا الْمَلاَ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِها قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِين ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّ رَبِّي غَنِيٍّ كَرِيم ﴾ (٢). قال: ثم سكت عن حديث سليمان، فقال: ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قوم مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ ﴾، وكان قد أوتِيَ من الكنوز ما ذكره الله في كتابه. ﴿ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي. الْقُوَّة ﴾ (٣). فقال: إنما أوتيتُه على علم عندي. قال: وعاد موسى وكان مؤذياً له، فكانَ موسى يصفح عنه، ويعفو للقرابة حتى بنى داراً، وجعل بابَ داره منْ ذهب، وضرب على جدر داره صفائح الذهب، وكان الملأ من بنى إسرائيل يغدون عليه ويروحون، فيطعمهم الطعام ويحدثونه ويضحكونه، فلم تدعه شقوته والبلاء

<sup>(</sup>١) سورة القصص: ٧٩ - ٨٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل ٣٨ ـ ٤٠.

٣) سورة القصص ٧٦.

حتى أرسل إلى امرأة من بني إسرائيل مشهورة بالخنا مشهورة بالسب، فجاءت قال لها: هل لك أن أموّلك وأعطيَك وأخلِطَك بنسائي، على أن تأتيني والملأ من بني إسرائيل عندي فتقولي: يا قارون ألا تنهي عنَّى موسى! قالت: بلي، فلما جلُّس قارون، وجاءه الملأ من بني إسرائيل أرسل إليها فجاءت، فقامت بين يديه، فقلب الله قلبها، وأحدَث لها تَوْبة، فقالت في نفسها: لا أجد اليومَ توبةً أفضلَ من ألّا أوذي رسول الله وأعذب عدو الله، فقالت: إن قارون قال لي: هل لكِ أن أمولك وأعطيَك وأخلِطك بنسائي على أن تأتيني والملأ من بني إسرائيل عندي ، فتقولي : يا قارون ألا تنهي عني موسى ! فلم أجد توبةً أفضلَ من ألّا أوذي رسولَ الله، وأعذب عدو الله. فلما تكلمت بهذا الكلام سُقط في يدي قارون، ونكس رأسه، وسكت عن الملإ، وعرف أنه قد وقع في هلَكة، فشاع كلامُها في الناس، حتى بلغ موسى، فلما بلغ موسى اشتدّ غضبُه فتوضأ من الماء وصلى وبكي، وقال: يا ربّ عدوك لي مؤذٍ، أراد فضيحَتي وشيْني، يا ربّ سلطني عليه. فأوحى الله إليه أن مر الأرض بما شئت تطعك، فجاء موسى إلى قارون، فلما دخل عليه عرف الشر في وجه موسى له، فقال له: يا موسى ارحمني، قال: يا أرض خذيهم، قال: فاضطربت داره، وساخت بقارون وأصحابه إلى الكعبين، وجعل يقول: يا موسى ارحمني، قال: يا أرض خذيهم، فاضطربت دارُه وساخت، وخُسِف بقارون وأصحابه إلى ركبهم وهو يتضرع إلى موسى: يا موسى، ارحمني! قال: يا أرض خذيهم، فاضطربت داره، وساخت وخُسِف بقارون وأصحابه إلى سررهم، وهو يتضرع إلى موسى: يـا موسى، ارحمني! قال: يا أرضُ خُذِيهم، فخسف به وبداره وأصحابه، قال: وقيل لموسى: يا موسى، ما أفظك، أما وعزّتي لو إياى نادى لأجبته!

حدثنا بشر بن هلال، قال: حدثنا جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجوْنيّ، قال: بلغني أنه قيل لموسى: لا أعبّدُ الأرض لأحد بعدك أبداً.

حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد عن قتادة، ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وبِدَارِهِ ٱلأَرْضَ ﴾، ذكر لنا أنه يخسف به كلّ يوم قامة، وأنه يتجلجل فيها لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة.

قال أبو جعفر: فلما نزلت نقمة الله بقارون حمِد الله على ما أنعم به عليهم المؤمنون الذين وعظوه وأنذروه بأمر الله، ونصحوا له من المعرفة بحقه والعمل بطاعته، وندم الذين كانوا يتمنّون ما هو فيه من كثرة المال، والسعة في العيش على أمنيتهم، وعرفوا خطأ أنفسهم في أمنيتها، فقالوا ما أخبر الله عزّ وجلّ عنهم في كتابه: ﴿ وَيُكانَ آلله يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلاً أَنْ مَنَ آلله عَلَيْنَا ﴾ (١)، فصرف عنا ما ابتلى به قارون وأصحابه مما كنا نتمناه بالأمس لخسف بنا كما خسف به وبهم. فنجّى الله تعالى من كلّ هول وبلاء نبيّه موسى والمؤمنين به المتمسكين بعهده من بني إسرائيل، وفتاه يوشع بن نون المتبعين له بطاعتهم ربهم، وأهلك أعداءه وأعداءهم: فرعون وهامان وقارون والكنعانيين بكفرهم وتمردهم عليه وعتوهم، بالغرق بعضاً، وبالحسف بعضاً، وبالسيف بعضاً، وجعلهم عبراً لمن اعتبر بهم، وعظة لمن اتعظ بهم، مع كثرة أموالهم وكثرة عدد جنودهم، وشدة بطشهم، وعظم خلقهم وأجسامهم، فلم تغن عنهم أموالهم ولا أجسامهم ولا جنودهم وأنصارهم عنهم من الله شيئاً؛ إذْ كانوا يجحدون بآيات الله، ويسعون في

<sup>(</sup>١) سورة القصص: ٨٢.

الأرض فساداً، ويتّخذون عباد الله لأنفسهم خَوَلًا، وحاق بهم ما كانوا منه آمنين؛ نعوذ بالله من عمل يقَرِّب من سخطه، ونرغب إليه في التوفيق لما يدني من محبته، ويزلف إلى رحمته!

وروي عن النبي ﷺ ما حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: حدثنا عمي، قال: حدثني الماضي بن محمد، عن أبي إدريس الخوْلانيّ، عن أبي ذرّ، قال: قال رسول الله ﷺ: « أول أنبياء بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى ». قال: قلت: يا رسول الله، ما كان في صحف موسى؟ قال: كانت عِبراً كلّها، عجبت لمن أيْقَن بالنار ثم يضحك، عجبت لمن أيقن بالموت ثم يفرح، عجبت لمن أيقن بالحساب غداً ثم لم يعمل!

وكان تدبير يوشع أمر بني إسرائيل من لدن مات موسى، إلى أن توفي يوشع، كله في زمان منوشهر عشرين سنة، وفي زمان فَراسْياب سبع سنين.

ونرجع الأن إلى:

## ذكر القائم بالملك ببابل من الفرس بعد منوشهر

إذ كان التاريخ إنما تدرك صحته على سِياق مدة أعمار ملوكهم.

ولما هلك مِنُوشِهْر الملك بن منشخورنر، قَهَر فراسياب بن فشنج بن رستم بن ترك على خنيارث ومملكة أهل فارس، وصار ـ فيما قيل ـ إلى أرض بابل، فكان يُكثِر المقام ببابل وبِمهْرِجان قَذَق، فأكثر الفساد في مملكة أهل فارس.

وقيل: إنه قال حين غلب على مملكتهم: نحن مسرعون في إهلاك البريّة، وإنه عظُم جوره وظلمه، وخرّب ما كان عامراً من بلاد خنيارث، ودفن الأنهار والقنيّ، وقَحِط الناس في سنة خمس من ملكه، إلى أن خرج عن مملكة أهل فارس، ورُدّ إلى بلاد الترك، فغارت المياه في تلك السنين، وحالت الأشجار المثمرة.

ولم يزل ِ الناس منه في أعظم البلية ، إلى أن ظهر زوّ بنَ طهْماسب وقد يلفظ باسم « زوّ » بغير ذلك فيقول بعضهم: زاب بن طهماسفان ، ويقول بعضهم: زاغ ، ويقول بعضهم: راسب بن طهماسفان ، ويقول بعضهم: كانجو بن زاب بن أرفس بن هراسف بن ونديج بن أريج بن نوذ وجوش بن منسوا ـ بن نوذر بن مُنوشهر.

وأم زوّ مادول ابنة وامن بن واذرجا بن قود بن سَلْم بن أفريدون .

وقيل: إن مِنوشِهْر كان وجَد في أيام ملكه على طهماسب بسبب جناية جناها، وهو مقيم في حدود الترك لحرب فراسياب، فأراد مِنوشِهْر قتله بسبب ذلك، فكلَّمه في الصفح عنه عظماء أهل مملكته. وكان من عدل منوشهر - فيما ذكر - أنه قد كان يسوّي بين الشريف والوضيع، والقريب والبعيد في العقوبة، إذا استوجبها بعضُ رعيته على ذنب أتاه - فأبى إجابتهم إلى ما سألوه من ذلك، وقال لهم: هذا في الدين وَهنّ، ولكنكم إذْ أبيتم عليّ، فإنه لا يسكنُ في شيء من مملكتي، ولا يُقيم به، فنفاه عن مملكته فشخص إلى بلاد الترك، فوقع إلى ناحية وامن، فاحتال لابنته وهي محبوسة في قصر من أجل أن المنجّمين كانوا ذكروا لوامِن أبيها أنها تلِد ولداً يقْتله، حتى أخرجها من القصر الذي كانت محبوسة فيه، بعد أن حملت منه بزوّ.

ثم إن مِنُوشِهْر أذِن لطهْمَاسب بعد أن انقضت أيامُ عقوبته في العود إلى خينارث مملكة فارس، فأخرج مادول ابنة وامن بالحيلة منها ومنه في إخراجها من قصرها من بلاد الترك إلى مملكة أهل فارس، فولدت له زوّا بعد العود إلى بلاد إير انكرد.

ثم إن زوّا - فيما ذكر - قتل جدّه، وأمّن في بعض مغازيه الترك، وطرد فراسْياب عن مملكة أهل

فارس، حتى ردّه إلى الترك بعد حروب جرت بينه وبينه وقتال، فكانت غَلَبة فَرَاسْيَاب أهل فارس على إقليم بابل اثنتي عشر سنة، من لدن توفي مِنوشِهْر إلى أن طرده عنه، وأخرجه زوّ بن طهماسب إلى تركستان.

وذكر أن طَرْدَ زوّ فراسياب عمّا كان عليه من مملكة أهل فارس في روزأبان من شهر آبانماه، فاتخذ العجم هذا اليوم عيداً لما رفع عنهم فيه من شر فراسياب وعَسْفه وجعلوه الثالث من أعيادهم النوروز والمهرجان.

وكان زوّ محموداً في مُلكه، محسناً إلى رعيته، فأمر بإصلاح ما كان فراسياب أفسد من بلاد خنيارث، ومملكة بابل وبناء ما كان هُدم من حصون ذلك، ونقُل ما كان طمّ وغوّر من الأنهار والقنى، وكرى ما كان اندفن من المياه حتى أعاد كلَّ ذلك ـ فيما ذكر ـ إلى أحسن ما كان عليه، ووضع عن الناس الخراج سبع سنين، ودفعه عنهم، فعمرت بلاد فارس في ملكه، وكثُرت المياه فيها، ودرّت معايش أهلها، واستخرج بالسواد نهراً وسماه الزّاب، وأمر فبنيت على حافتيه مدينة وهي التي تسمى المدينة العتيقة، وكوَّرها كورة، وسماها الزوابي، وجعل لها ثلاثة طساسيج: منها طَسُوج الزاب الأعلى، ومنها طَسُوج الزاب الأوسط، ومنها طَسوج الزاب الأسفل؛ وأمر بحمل بُزور الرياحين من الجبال إليها وأصول الأشجار، وبذر ما يبذَر من ذلك، وغرس ما يغرس منه، وكان أولَ من اتَّخِذ له ألوان الطبيخ وأمر بها وبأصناف الأطعمة، وأعطى جنوده مما غنِم من الخيل والرّكاب، مما أوْجَفَ عليه من أموال الترك وغيرهم. وقال يوم ملك وعقد التاج على رأسه: نحن متقدمون في عمارة ما أخرَ به الساحر فراسياب.

وكان له كرشاسب بن أثرط بن سهم بن نريمان بن طورك بن شيراسب بن أروشسب بن طوج بن أفريدون الملك.

وقد نسبه بعض نسابي الفرس غير هذا النسب فيقول: هو كرشاسف بن أشناس بن طهموس بن أشك بن ترس بن رحر بن دودسرو بن مِنوشِهْر الملك \_ مؤازراً له على ملكه.

ويقول بعضهم: كان زوّ وكرشاسب مشتركيْن في الملك، والمعروف من أمرهما أن الملْك كان لزوّ بن طهماسب وأن كرشاسب كان له مؤازراً وله معيناً.

وكان كرشاسب عظيم الشأن في أهل فارس، غير أنه لم يملك، فكان جميعُ ملْك زوّ إلى أن انقضى ومات ـ فيما قيل ـ ثلاث سنين.

ثم مَلَك بعد زوّ كيقباذ، وهو كيقباذ بن زاغ بن نوحياه بن منشو بن نوذر بن مِنُوشِهْر. وكان متزوجاً بفرتك ابنة تدرسا التركي، وكان تدرسًا من رؤوس الأتراك وعظمائهم، فولدت له كي إفنه، وكي كاوس، وكي أرش، وكيبه أرش، وكيفاشين وكيبية، وهؤلاهم الملوك الجبابرة وآباء الملوك الجبابرة.

وقيل إن كيقباذ قال يوم ملك وعقد التاج على رأسه: نحن مدوّخون بلاد الترك ومجتهدون في إصلاح بلادنا، حدبون عليها، وأنه قدّر مياه الأنهار والعيون لشرب الأرضين، وسمى البلاد بأسمائها، وحدَّها بحدودها، وكوّر الكُور، وبيَّن حير كل كُورة منها وحريمها، وأمر الناس باتخاذ الأرض، وأخذ العُشْر من غَلاتها لأرزاق الجند، وكان ـ فيما ذكر ـ كيقباذ يُشْبّه في حرصه على العمارة، ومنعه البلاد من العدو، وتكبّره

في نفسه بفرعون.

وقيل إن الملوك الكيية وأولادهم من نسله، وجرت بينه وبين الترك وغيرهم حروب كثيرة، وكان مقيماً في حدّ ما بين مملكة الفرس والترك بالقرب من نهر بُلْخ، لمنع الترك من تطرق شيء من حدود فارس، وكان ملكه مائة سنة، والله أعلم.

ونرجع الآن إلى :

# ذكر أمر بني إسرائيل والقوّام الذين كانوا بأمرهم بعد يوشع ابن نون والأحداث التي كانت في عهد زَوّ وكَيْقَبَاذ

ولا خلاف بين أهل العلم بأخبار الماضين وأمور الأمم السالفين من أمتِنا وغيرهم أن القيّم بأمور بني إسرائيل بعد يوشع كان كالب بن يُوفنًا، ثم حِزْقِيل بن بُوذى من بعده. وهو الذي يقال له ابن العجوز.

حدثني محمد بن سهل بن عسكر، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال: حدثني عبد الصمد بن معقل؛ أنه سمع وهب بن منبه يقول: أصاب ناساً من بني إسرائيل بلاء وشدة من الزمان، فشكوا ما أصابهم فقالوا: يا ليتنا قد مِتْنا فاسترحنا مما نحن فيه! فأوحى الله إلى حِزْقِيل: إنّ قومك صاحوا من البلاء، وزعموا أنهم ودُّوا لو ماتوا فاستراحوا، وأيّ راحة لهم في الموت! أيظنون أني لا أقدر على أن أبعثهم بعد الموت! فانطلِقْ إلى جَبّانة كذا كذا فإن فيها أربعة آلاف ـ قال وهب: وهم الذين قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إلى الّذِينَ فانطلِقْ إلى جَبّانة كذا كذا فإن فيها أربعة آلاف ـ قال وهب: وهم الذين قال الله تعالى: ﴿ أَلُمْ تَرَ إلى الّذِينَ والسباع، فناداها حِزْقيل، فقال: يا أيتُها العظامُ النخِرة، إن الله عزَّ وجلَّ يأمرك أن تجتمعي. فاجتمع عظام كل إنسان منهم معاً، ثم نادى ثانية حزقيل فقال: أيتها العظام، إن الله يأمرك أن تكتسي اللحم، فاكتست اللحم، وبعد اللحم جلداً؛ فكانت أجساداً، ثم نادى حزقيل الثالثة فقال: أيتها الأرواح، إن الله يأمرك أن تعودي في أجسادك. فقاموا بإذن الله، وكبروا تكبيرة واحدة.

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ، في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس ـ وعن مرة الهمْدَانيّ، عن ابن مسعود ـ وعن ناس من أصحاب النبي على الله ثرَ إلى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوفٌ حَذَرَ الْمُوتِ فَقَالَ لَهُمُ آللهُ مُوتُوا ثُمَّ أَصحاب النبي على الله فرية يقال لها داوردان قبل واسط، فوقع بها الطاعون، فهرب عامة أهلها فنزلوا ناحية منها، أحياهُم ﴾ كانت قرية يقال لها داوردان قبل واسط، فوقع بها الطاعون، فلم ارتفع الطاعون رجعوا سالمين، فقال فهلك أكثر من بقي في القرية وسلم الأخرون، فلم يمت منهم كثير، فلما ارتفع الطاعون رجعوا سالمين، فقال الذين بقوا: أصحابنا هؤلاء كانوا أحزَم منا، لو صنعنا كما صنعوا بقينا! ولئن وقع الطاعون ثانية لنخرجن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٤٣.

معهم. فوقع في قابل فهربوا وهم بضعة وثلاثون ألفاً، حتى نزلوا ذلك المكان، وهو واد أفيَح، فناداهم مَلك من أسفل الوادي، وآخر من أعلاه: أن موتوا، فماتوا حتى هلكوا، وبليت أجسادهم، فمرّ بهم نبيّ يقال له هِزْقيل، فلما رآهم وقف عليهم فجعل يتفكر فيهم يَلْوِي شِدقه وأصابعه، فأوحى الله إليه: يا هزقيل، أتريد أن أريك كيف أحييهم؟ قال: نعم، وإنما كان تفكّره أنه تعجّب من قدرة الله عليهم، فقال: نعم، فقيل له: ناد، فنادى ياأيّتها العظام؛ إن الله يأمرك أن تجتمعي، فجعلت العظام يطير بعضها إلى بعض؛ حتى كانت أجساداً من عظام، ثم أوحى الله أن ناد: يا أيّتها العظام، إن الله يأمرك أن تكتسي لحماً فاكتست لحماً ودماً وثيابَها التي ماتت فيها؛ وهي عليها، ثم قيل له: ناد، فنادى: يا أيّتها الأجساد، إن الله يأمرك أن تقومي، فقاموا.

حدثني موسى، قال: حدثنا عمرو، قال: حدثنا أسباط، قال: فزعم منصور بن المعتمر عن مجاهد أنهم قالوا حين أحْيُوا: سبحانك ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت؛ فرجعوا إلى قومهم أحياء يعرفون أنهم كانوا موتى، سحنةُ الموت على وجوههم، لا يلبسون ثوباً إلا عاد دسماً مثل الكفن، حتى ماتوا لأجالهم التي كتبت لهم.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا حكّام، عن عنبسة، عن أشعث عن سالم النّصْريّ، قال: بينها عمر بن الخطاب يصلي ويهوديان خلفه، وكان عمر إذا أراد أن يركع خوَّى، فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: فلما انفتل عمر قال: أرأيت قول أحدكها لصاحبه: أهو هو؟ فقالا: إنا نجد في كتابنا قرناً من حديد يعطَى ما أعطى حزقيل الذي أحيا الموتى بإذن الله، فقال عمر: ما نجد في كتابنا حزقيل، ولا أحيا الموتى بإذن الله إلا عيسى ابن مريم، فقالا: أما تجد في كتابُ الله: ﴿ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهمْ عَلَيْكَ ﴾ (١)، فقال عمر: بلى، قالا وأما إحياء الموتى فسنحدثك أن بني إسرائيل وقع فيهم الوباء، فخرج منهم قوم حتى إذا كانوا على رأس ميل أماتهم الله، فبنوا عليهم حائطاً، حتى إذا بليت عظامُهم بعث الله حِزْقيل فقام عليهم، فقال: ما شاء الله! فبعثهم الله له، فأنزل الله في ذلك: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ... ﴾، الآية.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن وهب بن منبه: أن كالب بن يوفنًا لما قبضه الله بعد يوشع، خلف فيهم \_ يعني في بني إسرائيل \_ حزِقيل بن بوذى، وهو ابن العجوز، وهو الذي دعا للقوم الذين ذكر الله في الكتاب لمحمد على كما بلغنا: ﴿ أَلَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ . . . ﴾ الآبة.

قال ابن حيد: قال سلمة قال ابن إسحاق: فبلغني أنه كان من حديثهم أنهم خرجوا فراراً من بعض الأوباء من الطاعون، أو من سُقْم كان يصيب الناس حذراً من الموت وهم ألوف، حتى إذا نزلوا بصعيد من البلاد قال الله لهم: موتوا، فماتوا جميعاً، فعمد أهلُ تلك البلاد فحظروا عليهم حظيرة دون السباع، ثم تركوهم فيها، وذلك أنهم كثروا عن أن يغيبوا، فمرت بهم الأزمان والدهور، حتى صاروا عظاماً نخرة، فمر بهم حزقيل بن بوذى، فوقف عليهم، فتعجب لأمرهم، ودخلته رحمة لهم، فقيل له: أتحب أن يحييهم الله؟ فقال: نعم، فقيل له: فقل: أيتها العظام الرميم، التي قدرمت وبليت، ليرجع كل عظم إلى صاحبه. فناداهم بذلك، فنظر إلى العظام تتواثب يأخذ بعضها بعضاً، ثم قيل له: قل أيها اللحم والعصب والجلد، اكس العظام بإذن ربك، قال فنظر إليها والعصب يأخذ العظام، ثم اللحم والجلد والأشعار، حتى استووا خُلْقاً ليست فيهم

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ١٦٤.

الأرواح، ثم دعا لهم بالحياة، فتغشَّاه من السهاء شيء كَرَبه، حتى غُشيَ عليه منه، ثم أفاق والقوم جلوس يقولون: سبحان الله فقد أحياهِم الله!

فلم يذكر لنا مدةً مكث خِزْقيل في بني إسرائيل.

ولما قبض الله حِزْقيل كثرت الأحداث فيها ذكر في بني إسرائيل، وتركوا عهد الله الذي عهد إليهم في التوراة، وعبدوا الأوثان، فبعث الله إليهم فيها قيل: إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران.

فحدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني محمد بن إسحاق: ثم إن الله عزّ وجلّ قبض حِزقيل، وعظمت في بني إسرائيل الأحداث، ونسُوا ما كان من عهدِ الله إليهم، حتى نصبوا الأوثان وعبدوها من دون الله، فبعث الله إليهم إلياس بن ياسين بن فنْحاص بن العيزار بن هارون بن عمران نبيًا ؛ وإغما كانت الأنبياء من بني إسرائيل بعد موسى يُبعَثون إليهم بتجديد ما نسُوا من التوراة. فكان إلياس مع ملِك من ملوك بني إسرائيل يقال له أحاب، وكان اسم امرأته أزبل وكان يسمع منه ويصدّقه، وكان إلياس يقيم له أمرَه، وكان سائر بني إسرائيل قد اتخذوا صناً يعبدونه من دون الله، يقال له: بَعْل . قال ابن إسحاق: وقد سمعت بعض أهل العلم يقول: ما كان بعل إلا امرأة يعبدونها من دون الله يقول الله لمحمد ﴿وَإِنَّ إلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ وَجعلوا لا يسمعون منه شيئاً إلا ما كان من ذلك الملك، والملوك متفرقة بالشام؛ كل ملك له ناحية منها يأكلها، فقال ذلك الملك، الذي كان إلياس معه، يقوم له بأمره، ويراه على هدى من بين أصحابه يوماً يأكلها، فقال ذلك الملك، الذي كان إلياس معه، يقوم له بأمره، ويراه على هدى من بين أصحابه يوماً عبدوا الأوثان من دون الله إلا على مثل ما نحن عليه، يأكلون ويشربون ويتنعمون، علكين، ما ينقص دنياهم عبدوا الأوثان من دون الله إلا على مثل ما نحن عليه، يأكلون ويشربون ويتنعمون، علكين، ما ينقص دنياهم أمرهم الذي تزعم أنه باطل، وما نرى لنا عليهم من فضل.

فيزعمون ـ والله أعلم ـ أن إلياس استرجع وقام شعرُ رأسه وجلده، ثم رفضه وخرج عنه ففعل ذلك المملك فعل أصحابه؛ عَبَدَ الأوثان، وصنع ما يصنعون. فقال إلياس: اللهمّ إن بني إسرائيل قد أبوا إلا الكفر بك، والعبادة لغيرك، فغيّر ما بهم من نعمتك. أو كما قال.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني محمد بن إسحاق، قال: ذكر لي أنه أوحي إليه: إنّا قد جعلنا أمر أرزاقهم بيدك وإليك؛ حتى تكون أنت الذي تأمر في ذلك. فقال إلياس: اللهم فأمسِكُ عنهم المطر. فحبس عنهم ثلاث سنين حتى هلكت الماشية والدوابّ والهوام والشجر، وجَهِد الناس جهداً شديداً.

وكان إلياس \_ فيما يذكرون \_ حين دعا بذلك على بني إسرائيل قد استخفى شفقاً على نفسِه منهم ، وكان حيث ما كان وضع له رزق ، فكانوا إذا وجدوا ريح الخبز في دار أو بيت قالوا: لقد دخل إلياس هذا المكان ، فطلبوه ، ولقي أهل ذلك المنزل منهم شرًّا . ثم إنه أوى ليلة إلى امرأة من بني إسرائيل ، لها ابن يقال

<sup>(</sup>١) سورة الصافات: ١٢٣ ـ ١٢٦.

له اليسع بن أخطوب، به ضُرٌّ، فآوته وأخفت أمرَه، فدعا إلياس لابنها فعوفي من الضُّرِّ الذي كان به، واتبع اليسع فآمن بهوصدَّقه ولزمه، فكان يذهب معه حيثما ذهب، وكان إلياس قد أسنَّ وكبر، وكان اليسع غلاماً شابًّا. فيزعمون \_ والله أعلم \_ أن الله أوحى إلى إلياس أنك قد أهلكت كثيراً من الخلق ممن لم يعص ِ ، سوى بني إسرائيل ممن لم أكن أريد هلاكه بخطايا بني إسرائيل من البهائم والدوابّ والطير والهوامّ والشجر، بحبس المطر عن بني إسرائيل. فيزعمون ـ والله أعلم ـ أن إلياس قال: أيْ ربّ، دعني أكن أنا الذي أدعو لهم به، وأكن أنا الذي آتيهم بالفرج مما هم فيه من البلاء الذي أصابهم، لعلهم أن يرجعوا وينزعوا عما هم عليه من عبادة غيرك. قيل له نعم، فجاء إلياس إلى بني إسرائيل، فقال لهم: إنكم قد هلكتم جهداً، وهلكت البهائم والدوابّ والطير والهوام والشجر بخطاياكم ، وأنكم على باطل وغرور ــ أوكما قال لهم ــ فإنْ كنتم تحبُّون أن تعلموا ذلك وتعلموا أنَّ الله عليكم ساخط فيما أنتم عليه، وأن الذي أدعوكم إليه الحق، فاخرجُوا بأصنامكم هذه التي تعبدون وتزعمون أنها خير مما أدعوكم إليه؛ فإن استجابت لكم فذلك كما تقولون، وإن هي لم تفعل علمتم أنكم على باطل فنزعتم، ودعوت الله ففرِّج عنكم ما أنتم فيه من البلاء. قالوا: أنصفت، فخرجوا بأوثانهم وما يتقربون به إلى الله من أحداثهم التي لا يرضى، فدعوها فلم تستجب لهم، ولم تفرَّج عنهم ما كانوا فيه من البلاء، حتى عرفوا ما هم فيه من الضلالة والباطل، ثم قالوا لإلياس: يا إلياس؛ إنا قد هلكنا، فادع الله لنا، فدعا لهم إلياس بالفرج مما هم فيه، وأن يُسْقُوا، فخرجت سحابة مثل الترس بإذن الله على ظهر البحر، وهم ينظرون، ثم ترامي إليه السحاب، ثم أدجنت، ثم أرسل الله المطر فأغاثهم، فحييت بلادُهم، وفرج عنهم ما كانوا فيه من البلاء، فلم ينزعوا ولم يرجعوا وأقاموا على أخبث ما كانوا عليه. فلما رأى ذلك إلياس من كفرهم دعا ربَّه أن يقبِضه إليه فيريحُه منهم، فقيل له ـ فيما يزعمون: انظر يوم كذا وكذا فاخرج فيه إلى بلد كذا وكذا، فما جاءك من شيء فاركبه ولا تهبه، فخرج إلياس، وخرج معه اليسع بن أخطوب حتى إذا كان بالبلد الذي ذكر له في المكان الذي أمر به أقبل فرسٌ من نار، حتى وقف بين يديه فوثب عليه، فانطلق به فناداه اليسع: يا إلياس، يا إلياس، ما تأمرني؟ فكان آخر عهدهم به، فكساه الله الريش وألبسه النور، وقطع عنه لذة المطعم، والمشرب، وطار في الملائكة، فكان إنسيًّا مَلكيًّا أرضيًّا سمائيًا.

ثم قام بعد إلياس بأمر بني إسرائيل \_ فيما حدثنا ابن حُميد، قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق، قال: كما ذكر لي عن وهب بن منبه قال: ثم نبّىء فيهم \_ يعني في بني إسرائيل \_ بعده يعني بعد إلياس \_ اليسع، فكان فيهم ما شاء الله أن يكون، ثم قبضه الله إليه، وخلفت فيهم الخُلوف، وعظمت فيهم الخطايا، وعندهم التابوت يتوارثونه كابراً عن كابر، فيه السكينة وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، فكانوا لا يلقاهم عدوً فيقدّمون التابوت ويزحفون به معهم إلا هزم الله ذلك العدو.

والسكينة فيما ذكر ابن إسحاق عن وهب بن منبه عن بعض أهل العلم من بني إسرائيل رأسُ هرة ميتة، فإذا صَرَخت في التابوت بصُراخ هرّ أيقنوا بالنصر، وجاءهم الفتح.

ثم خلف فيهم ملِك يقال له إيلاف، وكان الله قد بارك لهم في جبلهم من إيليا، لا يدخله عليهم عدو، ولا يحتاجون معه إلى غيره، فكان أحدهم \_ فيما يذكرون \_ يجمع التراب على الصخرة، ثم ينبذ فيه الحبّ،

فيخرج الله له ما يأكل منه سنة وهو وعياله، ويكون لأحدهم الزيتونة فيعتصر منها ما يأكل؛ هو وعياله سنة، فلما عظمت أحداثهم، وتركوا عهد الله إليهم، نزل بهم عدو فخرجوا إليه وأخرجوا التابوت كما كانوا يخرجونه، ثم زحفوا به فقوتلوا حتى اسْتُلِب من أيديهم، فأتى ملكهم إيلاف، فأخبر أن التابوت قد أخذ واستلب، فمالت عنقه فمات كمداً عليه، فمرج أمرهم بينهم واختلف ووطئهم عدوهم حتى أصيب من أبنائهم ونسائهم، فمكثوا على اضطراب من أمرهم، واختلاف من أحوالهم يتمادون احياناً في غيهم وضلالهم، فسلط الله عليهم من ينتقم به منهم، ويراجعون التوبة أحياناً فيكفيهم الله عند ذلك شر مَنْ بعَاهم سواءاً؛ حتى بعث الله فيهم طالوت ملكاً، وردً عليهم تابوت الميثاق.

وكانت مدة ما بين وفاة يوشع بن نون ـ التي كان أمر بني إسرائيل في بعضها إلى القضاة منهم والساسة، وفي بعضها إلى غيرهم ممن يقهْرهم فيتملُّك عليهم من غيرهم إلى أن ثبت الملك فيهم، ورجعت النبوة إليهم بشمويل بن بالي \_ أربعمائة سنة وستين سنة. فكان أولَ من سُلِّط عليهم فيما قيل رجل من نسل لوط، يقال له: كوشان، فقهرهم وأذلهم ثماني سنين، ثم تنقّذهم من يده أخ لكالب الأصغر يقال له عتنيل بن قيس \_ فقام بأمرهم فيما قيل \_ أربعين سنة ، سُلّط عليهم ملك يقال له جعلون فملكهم ثماني عشرة سنة ، ثم تنقَّذهم منه \_ فيما قيل \_ رجل من سبط بنيامين يقال له أهود بن جيرا الأشلِّ اليمني، فقام بأمرهم ثمانين سنة، ثم سلط عليهم ملك من الكنعانيين يقال له يافين، فملكهم عشرين سنة، ثم تنقَّذهم - فيما قيل - امرأة نبية من أنبيائهم يقال لها دبورا فدبر أمرهم \_ فيما قيل \_ رجل من قِبلها يقال له باراق أربعين سنة، ثم سُلط عليهم قوم من نسل لوط كانت منازلهم في تخوم الحجاز فملكوهم سبع سنين، ثم تنقَّذهم منهم رجل من ولد نفثالي بن يعقوب يقال له جدعون بن يواش، فدبر أمرهم أربعين سنة، ثم دبر أمرهم من بعد جدعون ابنه أبيملك بن جدعون ثلاث سنين، ثم دبرهم من بعد أبيملك تولغ بن فوا بن خال أبيملك. وقيل إنه ابن عمه -ثلاثاً وعشرين سنة، ثم دبر أمرهم بعد تولغ رجل من بني إسرائيل يقال له: يائير اثنتين وعشرين سنة، ثم ملكهم بنو عمون، وهم قوم من أهل فلسطين ثماني عشرة سنة، ثم قام بأمرهم رجل منهم يقال له يفتح ست سنين، ثم دبرهم من بعده يجشون، وهو رجل من بني إسرائيل سبعَ سنين، ثم دبرهم بعده ألون عشر سنين، ثم من بعده كيرون \_ ويسميه بعضهم عكرون \_ ثماني سنين، ثم قهرهم أهل فلسطين وملوكهم أربعين سنة، ثم وليهم شمسون وهو من بني إسرائيل عشرين سنة، ثم بقُوا بغير رئيس ولا مدبّر لأمرهم بعد شمسون ـ فيما قبل \_ عشر سنين، ثم دبر أمرهم بعد ذلك عالى الكاهن، وفي أيامه غلب أهل غزّة وعسقلان على تابوت الميثاق، فلما مضى من وقت قيامه بأمرهم أربعين سنة، بعث سمويل نبياً فدبر شمويل أمرهم - فيما ذكر -عشر سنين. ثم سألوا شمويل حين نالهم بالذل والهوان بمعصيتهم ربهم أعداؤهم، أن يبعث لهم ملِكاً يجاهدون معه في سبيل الله، فقال لهم شمويل ما قد قصّ الله في كتابه العزيز.

# ذكر خبر شمويل بن بالي بن علقمة بن يرخام بن اليهو ابن تهو بن صوف، وطالوت وجالوت

كان من خبر شمويل بن بالي أن بني إسرائيل لما طال عليهم البلاء، وأذلتهم الملوك من غيرهم، ووطئت بلادهم، وقتلوا رجالَهم، وسبوا ذراريّهم، وغلبوهم على التابوت الذي فيه السكينة والبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وبه كانوا ينصرون إذا لقوا العدو، ورغبوا إلى الله عزّ وجلّ في أن يبعث لهم نبيًا يقيم أمرهم.

فحد ثني موسى بن هارون الهمداني، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط عن السدّي، في خبر ذكره عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس - وعن مرة عن ابن مسعود - وعن ناس من أصحاب رسول الله بين : كانت بنو إسرائيل يقاتلون العمالقة، وكان ملك العمالقة جالوت، وأنهم ظهروا على بني إسرائيل فضربوا عليهم الجزية، وأخذوا توراتهم، فكانت بنو إسرائيل يسألون الله أن يبعث لهم نبيًا يقاتلون معه، وكان سِبْط النبوة قد هلكوا، فلم يبق منهم إلا امرأة حُبْلى فأخذوها فحبسوها في بيت، رهبة أن تلد جارية فتبدله بغلام، لما ترى من رغبة بني إسرائيل في ولدها، فجعلت المرأة تدعو الله أن يرزقها غلاماً، فولدت غلاماً فسمته سمعون، تقول: الله سمع دعائي. فكبر الغلام، فأسلمته يتعلم التوراة في بيت المقدس، وكفله شيخ من علمائهم، وتبنّاه، فلما بلغ الغلام أن يبعثه الله نبيًا، أتاه جبريل والغلام نائم إلى جنب الشيخ، وكان لا يأمن عليه أحداً غيره فدعاه بلحن الشيخ: يا شمويل، فقام الغلام فزعاً إلى الشيخ، فقال: يا بنيّ، ارجع فنم، فرجع الغلام فنام. ثم دعاه الثانية فلهاه الغلام أيضاً، فقال: دعوتني! فقال ارجع فنم، فإن دعوتك الثالثة فلا تجبني، فلما فنام. ثم دعاه الثانية فلهاه الغلام أيضاً، فقال: دعوتني! فقال ارجع فنم، فإن دعوتك الثالثة فلا تجبني، فلما نبيًا، فلما أتاهم كذبوه وقالوا: استعجلت بالنبوّة ولم يألك وقالوا: إن كنت صادقاً فابعث لنا ملكاً يقاتل في سبيل الله، آية من نبوتك، قال لهم سمعون: عسى إن كُتِب عليكم القتال ألا تقاتلوا.

قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا بأداء الجزية، فدعا الله فأتى بعصاً، تكون مقداراً على طول الرجل الذي يُبعث فيهم ملكاً، فقال: إن صاحبكم يكون طوله طولَ هذه العصا، فقاسوا أنفسهم بها، فلم يكونوا مثلَها، وكان طالوت رجلًا سقًاء يستقي على حمار له، فضلَّ حمارُه، فانطلق يطلبه في الطريق، فلما رأوه دعوه فقاسوه بها فكان مثلها؛ وقال لهم نبيهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ

تاريخ ما قبل الهجرة \_\_\_\_\_\_

مَلِكاً ﴾ (١) قال القوم: ما كنتَ قط أكذب منك الساعة، ونحن من سِبْط المملكة، وليس هو من سِبْط المملكة، وليس هو من سِبْط المملكة، ولم يؤتَ أيضاً سعةً من المال فنتبعه لذلك، فقال النبي: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي العِلْمِ والْجِسْمِ ﴾ (١)، فقالوا: فإن كنت صادقاً فأتنا بآية أنّ هذا ملِك، قال: ﴿إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبقِيَّةٌ مِمَّا تَرَك آل مُوسَى وَآلُ هَارُونَ ﴾ (٢).

والسكينة طِسْت من ذهب يُغسل فيها قلوب الأنبياء، أعطاها الله موسى، وفيها وضع الألواح، وكانت الألواح - فيما بلغنا - من در وياقوت وزبرجد، وأما البقية فإنها عصا موسى ورُضاضة الألواح، فأصبح التابوت وما فيه في دار طالوت، فآمنوا بنبوّة سمعون، وسلّموا الملك لطالوت.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، قال ابن عباس: جاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين السماء والأرض، وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: نزلت الملائكة بالتابوت نهاراً ينظرون إليه عياناً، حتى وضعوه بين أظهرهم، قال: فأقرُّوا غيرَ راضين، وخرجوا ساخطين.

رجع الحديث إلى حديث السدّي. فخرجوا معه وهم ثمانون ألفاً، وكان جَالوت مِن أعظم الناس وأشدِّهم بأساً، يخرج يسير بين يدي الجند، ولا يجتمع إليه أصحابه حتى يهزم هو مَنْ لقي، فلما خرجوا قال لهم طالوت: ﴿إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي ﴾ (٣) وهو نهر فلسطين، فشربوا منه هيبةً من جالوت، فعبر معه منهم أربعة آلاف ورجَع ستة وسبعون ألفاً، فمن شرب منه عظم، ومن لم يشرب منه إلا غرفة روي، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، فنظروا إلى جالوت رجعوا أيضاً وقالوا: ﴿لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيُومَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاَقُوا الله ﴾، الذين يستيقنون ﴿كَمْ مِنْ فِئَةٍ وَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كثيرةً بإذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (٣) فرجع عنه أيضاً ثلاثة آلاف وستمائة وبضعة وثمانون، وخلص في ثلاثمائة وتسعة عشر عدة أهل بدر.

حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق بن الحجاج، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد الصمد بن معقل: أنه سمع وهب بن منبه يقول: كان لعيلى الذي ربى شمويل ابنان شابان، أحدثا في القربان شيئاً لم يكن فيه كان مِسْوَط القُربان الذي كانوا يسوطونه به كلاّبيّن، فما أخرجا كان للكاهن الذي يَسُوطه، فجعله ابناه كلاليب، وكانا إذا جاءت النساء يصلِّين في القدس يتشبثان بهنّ. فبينما أشمويل الذي يَسُوطه، فجعله ابناه كلاليب، وكانا إذ جاءت النساء يصلِّين في القدس يتشبثان بهنّ. فبينما أشمويل نائم قبل البيت الذي كان ينام فيه عيلى إذ سمع صوتاً يقول: أشمويل! فوثب إلى عيلى فقال: لبيك، فقال: مالك دعوتني؟ قال: لا! ارجع، فنم، فنام، ثم سمع صوتاً آخر يقول: أشمويل! فوثب إلى عيلى أيضاً، فقال: لبيك، مالك دعوتني؟ فقال: لم أفعل، ارجع فنم، فإن سمعت شيئاً فقل: «لبيك» مكانك، «مرْني فقال: لبيك، أنا هذا فمرني أفعل، قال: انطلق إلى على ، فقعل نه فقل له: منعه حُبّ الولد من أن يزجُر ابنيه أن يُحدثا في قدسي وقُرباني، وأن يَعصياني، فلأنزعنّ منه عيلى، فقل له: منعه حُبّ الولد من أن يزجُر ابنيه أن يُحدثا في قدسي وقُرباني، وأن يَعصياني، فلأنزعنّ منه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ٢٤٩.

الكهانة ومن ولده، ولأهلكنُّه وإياهما، فلما أصبح سأله عيلي فأخبره، ففزع لذلك فزعاً شديداً، فسار إليهم عدوٌّ ممن حوله فأمر ابنيه أن يخرجا بالناس ويقاتلا ذلك العدو، فخرجا وأخرجا معهم التابوت الذي فيه الألواح وعصا موسى لينتصروا به. فلما تهيأوا للقتال هم وعدوهم جعل عيلي يتوقع الخبر: ماذا صنعوا؟ فجاءه رجل يخبره وهو قاعد على كرسيه: أنَّ ابنيْك قد قتلا، وأن الناس قد انهزموا، قال: فما فعل التابوت؟ قال: ذهب به العدو قال فشهِ ق ووقع على قفاه من كرسيه فمات، وذهب الذين سَبَوًا التابوت حتى وضعوه في بيت الهتهم، ولهم صنم يعبدونه، فوضعوه تحت الصنم والصنم من فوقه، فأصبح من الغد الصنم تحته، وهو فوق الصنم، ثم أخذوه فوضعوه فوقه، وسمَّروا قدميه في التابوت، فأصبح من الغد قد قطِعت يد الصنم ورجلاه، وأصبح ملقيَّ تحت التابوت، فقال بعضهم لبعض: أليس قد علمتم أن إله بني إسرائيل لا يقوم له شيء! فأخرجوه من بيت آلهتكم. فأخرجوا التابوت فوضعوه في ناحية من قريتهم، فأخذ أهل تلك الناحية التي وضعوا فيها التابوتُ وجَعٌ في أعناقهم، فقالوا: ما هذا؟ فقالت لهم جارية كانت عندهم من سني بني إسرائيل: لا تزالون تروُّن ما تكرهون! ما كان هذا التابوت فيكم، فأخرجوه من قريتكم. قالوا: كذبت، قالت: إن آية ذلك أن تأتوا ببقرتين، لهما أولاد لم يوضع عليهما نِيرٌ قطّ، ثم تضعوا وراءهما العجل، ثم تضعوا التابوت على العجل وتسيّروهما وتحبسوا أولادهما، فإنهما تنطلقان به مذعنتين، حتى إذا خرجتا من أرضكم ووقعتا في أدنى أرض بني إسرائيل كسرتا نِيرَهما، وأقبلتا إلى أولادهما، ففعلوا ذلك، فلما خرجتا من أرضهم، ووقعتا في أدنى أرض بني إسرائيل، كسرتا نِيرهما وأقبلتا إلى أولادهما، ووضعتاه في خربة فيها حصاد من بني إسرائيل، ففزع إليه بنو إسرائيل، وأقبلوا إليه فجعل لا يدنو منه أحد إلا مات، فقال لهم نبيهم أشمويل اعترضوا، فمن آنس من نفسه قوة فليدنُ منه، فعرضوا عليه الناس، فلم يقدِرْ أحد على أن يدنو منه؛ إلا رجلان من بني إسرائيل، أذن لهما بأنْ يحملاه إلى بيت أمهما، وهي أرملة، فكان في بيت أمهما، حتى مَلك طالوت، فصلُح أمر بني إسرائيل مع أشمويل. فقالت بنو إسرائيل: لأشمويل: ابعث لنا ملكاً يقاتل في سبيل الله ، قال : قد كفاكم الله القتال ، قالوا إنا نتخوَّفُ مَنْ حولنا ، فيكون لنا ملك نفزع إليه ، فأوحى الله إلى أشمويل: أن ابعثْ لهم طالوت ملكاً وادهنُه بدهن القدس، فضلت حمر لأني طالوت، فأرسله وغلاما له يطلبانها فجاءا إلى أشمويل يسألانه عنها، فقال إنَّ الله قد بعثكَ ملكاً على بني إسرائيل، قال: أنا! قال: نعم، قال أو ما علمت أنّ سِبْطي أدنى أسباط بني إسرائيل! قال: بلي، قال: أفما علمت أنّ قبيلتي أدنى قبائل سِبْطي! قال: بلى ، قال: أما علمت أن بيتي أدنى بيوت قبيلتي؟ قال: بلى ، قال: فبأية آية؟ قال: بآية أنك ترجع وقد وجد أبوك حُمرَه، وإذا كنت في مكان كذا وكذا نزل عليك الوحي. فدهنَه بدُّهْن القدس، وقال لبني إسرائيل: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمُ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهْ بَسْطَةً فِي الْعِلْم وَالْجِسْم ﴾(١).

رجع الحديث إلى حديث السديّ. ﴿ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوت وَجُنُودهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغ عَلَيْنَا صَبْراً ﴾ (٢). فعبَر يومئذ أبو داود فيمنْ عبر في ثلاثة عشر ابناً له، وكان داود أصغرَ بنيه وإنه أتاه ذات يوم فقال: يا أبتاه، ما أرمي بقدّافتي شيئاً إلا صرعته، قال: أبشر يا بني، إن الله قد جعل رزقك في قَذّافتك، ثم أتاه مرة أخرى فقال:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٢٥٠.

يا أبتاه لقد دخلت بين الجبال فوجدت أسداً رابضاً فركبت عليه وأخذت بأذنيه فلم يهجني، فقال: أبشريا بني، فإن هذا خيرٌ يعطيكه الله، ثم أتاه يوماً آخر، فقال: يا أبتاه إني لأمشي بين الجبال فأسبِّح فلا يبقى جبل إلا سبّح معي، فقال: أبشِرْ يا بني، فإنّ هذا خيرٌ أعطاكه الله \_ وكان داود راعياً، وكان أبوه خلّفه يأتي إلى أبيه وإلى إخوته بالطعام ـ فأتى النبي عليه السلام بقرن فيه دُهن وتَنُّور من حديد، فبعث به إلى طالوت، قال: إنّ صاحبكم الذي يقتل جالوت يوضع هذا القرن على رأسه، فيغلى حتى يدّهن منه ولا يسيل على وجهه، ويكون على رأسه كهيئة الإكليل، ويدخل في هذا التنور فيملأه. فدعا طالوت بني إسرائيل، فجرَّبهم به فلم يوافقه منهم أحد، فلما فَرَغوا قال طالوت لأبي داود: هَلْ بقي لك ولد لم يشهدنا؟ قال: نعم، بقي ابني داود، وهو يأتينا بطعام، فلما أتاه داود مرَّ في الطريق بثلاثة أحجار فكلَّمنه وقلن له: خذنا يا داود تقتل بنا جالوت، قال: فأخذهنّ وجعلهن في مخلاته، وكان طالوت قد قال: مَنْ قتل جالوت زوّجته ابنتي، وأجريت خاتمه في ملكي، فلما جاء داود وضعوا القرن على رأسه، فغلَى حتى ادّهن منه ولبس التنور فملأه، وكان رجلًا مسقاما مصفارًا، ولم يلبسه أحد إلا تقلقل فيه، فلما لبسه داود تضايق التنُّور عليه حتى تنقَّض، ثم مشى إلى جالوت، وكان جالوت من أجْسَم الناس وأشدِّهم، فلمّا نظر إلى داود قَذِفَ في قلبه الرعب منه، فقال له: يا فتى، ارجع فإنى أرحمك أن أقتلَك، فقال داود: لا بل أنا أقتلك. فأخرج الحجارة فوضعها في القَذَّافة، كلُّما رفع منها حجراً سمَّاه، فقال: هذا باسم أبي إبراهيم، والثناني باسم أبي إسحاق، والثالث باسم أبي إسرائيل، ثم أدار القذَّافة فعادت الأحجار حجراً واحداً، ثم أرسلَه فصكُّ به بين عيني جالوت فَنَقَبَتْ رأسه. ثم قتلته؛ فلم تزل تقتل كلِّ إنسان تصيبه تنفذ فيه، حتى لم يكن بحيالها أحد، فهزموهم عند ذلك، وقتل داود جالوت، ورجع طالوت فأنكح داود ابنته، وأجرى خاتَمه في ملكه، فمال الناس إلى داود وأحبُّوه.

فلما رأى ذلك طالوت وجد في نفسه وحسده، وأراد قتلَه، فعلم داود أنه يريده بذلك، فسجّى له زِقَ خر في مضجعه، فدخل طالوت إلى منام داود وقد هرب داود، فضرب الزقّ ضربة فخرقه، فسالت الخمر منه، فوقعت قطرة من خمرٍ في فيه، فقال: يرحم الله داود، ما كان أكثر شربه للخمر! ثم إن داود أتاه من القابلة في بيته وهو نائم، فوضع سهمين عند رأسه، وعند رجليه وعن يمينه وعن شماله سهمين سهمين، ثم نزل. فلما استيقظ طالوت بصر بالسهام فعرفها فقال: يرحم الله داود، هو خيرٌ منّي، ظفرت به فقتلته وظفِر بي فكفّ عني! ثم إنه ركب يوماً فوجده يمشي في البرّية، وطالوت على فرس، فقال طالوت: اليوم أقتل داود - وكان داود إذا فزع لم يدرك - فركض على أثره طالوت، ففزع داود، فاشتدّ فدخل غاراً، فأوحى الله إلى داود - وكان داود إذا فزع لم يدرك - فركض على أثره طالوت، ففزع داود، فاشتدّ فدخل غاراً، فأوحى الله إلى العنكبوت فضربت عليه بيتاً، فلما انتهى طالوت إلى الغار نظر إلى بناء العنكبوت، قال: لو كان دخل ها هنا لخرق بيت العنكبوت، فخيّل إليه فتركه.

وطعن العلماء على طالوت في شأن داود، فجعل طالوت لا ينهاه أحدٌ عن داود إلا قتله، وأغراه الله بالعلماء يقتلهم، فلم يكن يقدر في بني إسرائيل على عالم يُطيق قتله إلا قتله، حتى أُتِيَ بامرأة تعلم اسم الله الأعظم، فأمر الخبّاز أن يقتلها، فرحمها الخباز! وقال: لعلنا نحتاج إلى عالم. فتركها، فوقع في قلب طالوت التوبة وندم، وأقبل على البكاء حتى رحمه الناس، وكان كلّ ليلة يخرج إلى القبور فيبكي، وينادي: أنشد الله عبداً علم أن لي توبةً إلا أخبرني بها!فلما أكثر عليهم ليالِيَ ناداه مناد من القبور: أن يا طالوت، أما ترضى أن قتلتنا أحياء حتى تؤذينا أمواتاً! فازداد بكاء وحزناً، فرحمه الخباز فكلمه فقال: مالك؟ فقال: هل

۲۸۰

تعلم لي في الأرض عالماً أسأله: هل لي من توبة؟ فقال له الخباز: هل تدري ما مثلُك؟ إنما مثلُك مثلُ ملِك نزل قريةً عشاء فصاح الديك، فتطيّر منه، فقال: لا تتركوا في القرية ديكاً إلا ذبحتموه، فلما أراد أن ينام قال: إذا صاح الديك فأيقظونا حتى نُدْلِع، فقالوا له: وهل تركت ديكاً يُسمع صوته! ولكن هل تركت عالماً في الأرض! فازداد حزناً وبكاء، فلما رأى الخباز منه الجدّ، قال: أرأيتُك إن دللتك على عالم لعلك أن تقتله! قال: لا، فتوثق عليه الخباز، فأخبره أن المرأة العالمة عنده، قال: انطلِق بي إليها أسألها هل لي من توبة؟ وكان إنما يعلم ذلك الاسم أهل بيت؟ إذا فنيت رجالهم علمت النساء، فقال: إنها إن رأتك غُشِي عليها، وفزعت منك، فلما بلغ الباب خلّفه خلفه، ثم دخل عليها الخباز، فقال لها: ألستُ أعظم الناس منة عليك؟ أنجيتكِ من القتل، وآويتك عندي. قالت: بلى، قال: فإنّ لي إليك حاجة، هذا طالوت يسألك: هل له من توبة؟ فعلي عليها من الفَرق، فقال لها: إنه لا يريد قتلك، ولكن يسألك: هل له من توبة؟ قالت: لا، والله ما علم الطالوت توبة، ولكن ها تعلمون مكان قبر نبيّ؟ قالوا: نعم، هذا قبر يوشع بن نون، فانطلقتْ وهما معها إليه، فدعتْ، فخرج يوشع بن نون ينفضُ رأسه من التراب، فلما نظر إليهم ثلاثتِهم قال: ما لكم؟ وهما معها إليه، فدعتْ، فخرج هو وولده فيقاتلون بين يديه في سبيل الله، حتى إذا قُتِلوا شدَّ هو فقتًل؛ فعسى أن يتخلّى من ملكه، ويخرج هو وولده فيقاتلون بين يديه في سبيل الله، حتى إذا قُتِلوا شدَّ هو فقتًل؛ فعسى أن يكون ذلك له توبة، ثم سقط ميتاً في القبر.

ورجع طالوت أحزنَ ما كان؛ رهبة ألا يتابعه ولده، فبكى حتى سقطت أشفار عينيه، ونحلَ جسمُه، فدخل عليه بنوه وهم ثلاثة عشر رجلاً فكلّموه وسألوه عن حاله، فأخبرهم خبره، وما قيل له في توبته: فسألهم أن يغزوا معه، فجهّزهم فخرجوا معه، فشدُّوا بين يديه حتى قتلوا، ثم شدَّ بعدهم هو فقتل، وملك داود بعد ذلك، وجعله الله نبيًا، فذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿وآتاهُ اللَّهُ الملْكَ والحِكْمَةَ ﴾؛ قيل: هي النبوّة؛ آتاه نبوّة شمعون وملك طالوت.

واسم طالوت بالسريانية شاول بن قيس بن أبيال بن ضرار بن بحرت بن أفيح بن أيش بن بنيامين بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم.

وقال ابن إسحاق: كان النبيّ الذي بعث لطالوت من قبره حتى أخبره بتوبته اليسع بن أخطوب؛ حدثنا بذلك ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق.

وزعم أهل التوراة أنّ مدة ملك طالوت من أولها إلى أن قتل في الحرب مع ولده كانت أربعين سنة.

# ذکر خبر داود بن إیشی بن عوید بن باعز بن سلمون بن نحشون بن عمی نادب بن رام بن حصرون بن فارص بن یهوذا بن یعقوب بن إسحاق بن إبراهیم

وكان داود عليه السلام \_ فيما حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق، عن بعض أهل العلم، عن وهب بن منبّه \_ قصيراً أزرق قليلَ الشعر، طاهر القلب نقيَّه.

حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني ابن زيد في قول الله: ﴿ أَلُمْ تَرَ الْمَوْتِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾ (١) قال: أوحى الله إلى نبيّهم أنَّ في وَلَد فلان رجلًا يقتل الله به جالوت، ومن علامته هذا القرن يضعه على رأسه فيفيض ماء، فأتاه فقال: إن الله عزّ وجلّ أوحى إليّ أنّ في وَلَدك رجلًا يقتلُ الله به جالوت. فقال: نعم يا نبي الله، قال: فأخرج له اثنيْ عشر رجلًا أمثال السَّواري، وفيهم رجل بارع عليهم، فجعل يعرضهم على القرّن فلا يرى شيئاً، فيقول لذلك الجسيم: ارجع، فيردّده عليه، فأوحى الله إليه: إنا لا نأخذ الرجال على صُورهم، ولكنا نأخذهم على صلاح قلوبهم، قال: يا ربّ، قد زعم أنه ليس له ولد غيره، فقال: كذب، فقال: إن ربي قد كذّبك، وقال: إن لك ولداً غيرهم. قال: قد صدق يا نبيّ الله، إن لي ولداً قصيراً استحييت أن يراه الناس فجعلته في الغنم، قال: فأين هو؟ قال: في شِعْب كذا وكذا، من جبل كذا وكذا، فخرج إليه فوجد الواديّ قد سال بينه وبين البقعة التي كان يريح إليها. قال: ووجده يحمل شاتين شاتين، يُجيزُ بهما السَّيْل ولا يخوض بهما السيل. فلما رآه قال: هذا هو، لا شكّ فيه، هذا يرحم البهائم، فهو بالناس أرحم! قال: فوضع يخوض بهما السيل. فلما رآه قال: هذا هو، لا شكّ فيه، هذا يرحم البهائم، فهو بالناس أرحم! قال: فوضع القرن على رأسه ففاض.

حدثني المثنّى، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد الصمد بن معقِل، عن وهب بن منبّه قال: لما سلّمت بنو إسرائيل المُلكَ لطالوت، أوحى الله إلى نبيّ بني إسرائيل: أن قل لطالوت: فلْيغزُ أهلَ مدين، فلا يترك فيها حيًّا إلا قتله، فإني سأظهرُه عليهم، فخرج بالناس حتى أتى مدين، فقتل مَنْ كان فيها، إلا ملكَهم فإنه أسره، وساق مواشيهم، فأوحى الله إلى أشمويل: ألا تعجبُ من طالوت إذ أمرتُه بأمري فاختلّ فيه، فجاء بملكهم أسيراً، وساق مواشيهم! فالقه فقل له: لأنزعن الملك من بيته، ثم لا يعود فيه إلى يوم القيامة، فإني إنما أكرمُ مَنْ أطاعني، وأهينُ مَنْ هان عليه أمري. فلقيه فقال له: ما صنعت! لمَ جئتَ بملكهم أسيراً، ولم سقت مواشيهم؟ قال: إنما سقت المواشيَ لأقربها، قال له أشمويل: إن الله قد نزع من بيتك المُلك ثم لا يعود فيه إلى يوم القيامة، فأوحى الله إلى أشمويل: انطلق

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٢٤٣ ـ ٢٤٦.

إلى إيشى فيعرِض عليك بنيه، فادهُن الذي آمرك بدُهْن القدس، يكُنْ ملكاً على بني إسرائيل. فانطلق حتى أتى إيشى، فقال: اعرِضْ عليّ بنيك، فدعا إيشى أكبرَ ولده، فأقبل رجل جسيم حسنُ المنظر، فلما نظر إليه أشمويل أعجبه، فقال: الحمد لله، إن الله بصير بالعباد! فأوحى الله إليه: إنَّ عينيك تُبصران ما ظهر، وإني أطّلع على ما في القلوب، ليس بهذا! فقال: ليس بهذا، اعرض عليّ غيرَه. فعرض عليه ستة، في كلِّ ذلك يقول: ليس بهذا، اعرض عليّ غيرَه، فقال: هل لك من ولدٍ غيرهم؟ فقال: بلى، لي غلام أمغر وهو راع في الغنم. قال: أرسِل إليه، فلما أن جاء داود، جاء غلام أمغر، فدهنه بدُهن القدس، وقال لأبيه: أكتم هذا، فإنّ طالوت لو يطّلع عليه قتله. فسار جالوت في قومه إلى بني إسرائيل فعسكر، وسار طالوت ببني إسرائيل وعسكر، وتهيأوا للقتال، فأرسل جالوت إلى طالوت: لِمَ يُقتَل قومي وقومُك؟ ابرُّ زلي، أو أبْرِز لي مَنْ شئت، فإن قال كان الملك لي، وإن قتلتني كان الملك لك. فأرسل طالوت في عسكره صائحاً: مَنْ يسرز لجالوت! ثم ذكر قصة طالوت وجالوت وقتل داود إياه، وما كان من طالوت إلى داود.

قال أبو جعفر: وفي هذا الخبر بيان أنّ داود قد كان الله حوّل الملك له قبل قتله جالوت، وقبل أن يكون من طالوت إليه ما كان من محاولته قتله، وأما سائر مَنْ روينا عنه قولاً في ذلك، فإنهم قالوا: إنما مَلك داود بعد ما قبّل طالوت وولده.

وقد حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق ـ فيما ذكر لي بعض أهل العلم ـ عن وهب بن منبّه قال: لما قتَل داود جالوت، وانهزم جندُه قال الناس: قتَل داود جالوت وخلع طالوت، وأقبل الناس على داود مكانه حتى لم يسمع لطالوت بذكر.

قال: ولما اجتمعت بنو إسرائيل على داود أنزل الله عليه الزَّبور، وعلّمه صنعة الحديد، وألانَهُ له، وأمر الجبال والطير أن يسبِّحن معه إذا سبِّح، ولم يعطِ الله \_ فيما يذكرون \_ أحداً من خلقه مثل صوته، كان إذا قرأ الزبور \_ فيما يذكرون \_ ترنو له الوحوش حتى يؤخذ بأعناقها، وإنها لَمُصِيخة تسمع لصوته، وما صنعت الشياطينُ المزاميرَ والبرابَط والصنوج إلا على أصناف صوته، وكان شديدَ الاجتهاد، دائب العبادة، كثير الشياطينُ المزاميرَ والبرابَط والصنوج إلا على أصناف صوته، وكان شديدَ الاجتهاد، دائب العبادة، كثير البكاء، وكان كما وصفه الله عزّ وجلّ لنبيه محمد عليه السلام فقال: ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنا دَاوُدَ ذَا الأَيْدِ إِنّهُ أَوّابٌ \* إنّا سَخْرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالإِشْرَاقِ ﴿ (١)، يعني بذلك ذا القوة .

وقد حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة: ﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنا دَاوُدَ ذَا الأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾، قال: أعطِيَ قوةً في العبادة، وفقهاً في الإسلام. وقد ذُكِر لنا أن داود عليه السلام كان يقوم الليل ويصوم نصف الدهر. وكان يحرسه \_ فيما ذكر \_ في كلِّ يوم وليلة أربعةُ آلاف.

حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن المفضّل، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ، في قوله: ﴿وَشَدَدْنا مُلْكَهُ﴾، قال: كان يحرسُه كلّ يوم وليلة أربعة آلاف.

وذُكر أنه تمنّى يوماً من الأيام على ربّه منزلة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وسأله أن يمتحنه بنحو الذي كان امتحنهم، ويعطيه من الفضل نحو الذي كان أعطاهم.

<sup>(</sup>١) سورة ص ١٧ ـ ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة ص ٢٠.

فحدثني محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن المفضل، قال: حدثنا أسباط، قال: قال السُّدّي: كان داودُ قد قسّم الدهر ثلاثة أيام: يوماً يقضِي فيه بين الناس، ويوماً يخلُو فيه لعبادة ربه، ويوماً يخلُو فيه لنسائه، وكان له تسع وتسعون امرأة، وكان فيما يقْرَأ من الكتب أنه كان يجد فيه فضلَ إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فلما وجَد ذلك فيما يقرأ من الكتب، قال: يا ربّ أرى الخير كلّه قد ذهب به آبائي الذين كانوا قبلي، فأعطني مثلَ ما أعطيتَهم، وافعل بي مثلَ ما فعلت بهم. قال: فأوحى الله إليه أنَّ آباءُك ابتُلوا ببلايا لم تبتَل بها، ابتليَ إبراهيمُ بذبح ابنه، وابتلي إسحاق بذهاب بَصره، وابتُليَ يعقوب بحزنه على ابنه يوسف، وإنك لم تبتل من ذلك بشيء. قال: يا ربّ ابتلِني بمثل ما ابتليتهم به، وأعطني مثل ما أعطيتُهم. قال: فأوحى إليه إنك مبتلِّي فاحترس. قال: فمكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكُث إذ جاءه الشيطان قد تمثَّل في صورة حمامة من ذهب، حتى وقع عند رجلَيْه وهو قائم يصلّي، قال: فمدّ يده ليأخذه فتنحّى فتبِعه، فتباعَد حتى وقع في كُوّة، فذهب ليأخذه، فطار من الكُوّة، فنظر: أين يقع فيبعث في أثره، قال: فأبصر امرأة تغتسل على سطح لها، فرأى امرأة من أجمل النساء خَلْقاً، فحانت منها التفاتة فأبصرته، فألقَت شعرها فاستترت به، قال: فزاده ذلك فيها رغبة، قال: فسأل عنها فأخبر أن لها زوجاً، وأن زوجها غائب بمسلّحة كذا وكذا، قال: فبعث إلى صاحب المسلحة يأمره أن يبعث أهريا إلى عدوّ كذا وكذا. قال: فبعثه ففتِح له، قال: وكتب إليه بذلك، فكتب إليه أيضاً: أن ابعثه إلى عدو كذا وكذا، أشدّ منهم بأساً. قال: فبعثه ففتِح له أيضاً، قال: فكتب إلى داود بذلك، قال: فكتب إليه أن ابعثه إلى عدوّ كذا وكذا. قال: فبعثه، قال: فقتل المرّة الثالثة، قال: وتزوّج داود امرأته، فلما دخلتْ عليه لم تلبث عنده إلا يسيراً حتى بعث الله مَلكَيْن في صورة إنسيَّن فطلبا أن يدخلا عليه، فوجداه في يوم عبادته، فمنعهما الحرسُ أن يدخُلا عليه، فتسوَّرا عليه المِحْراب، قال: فما شَعُر وهو يصلّي إذا هو بهما بين يَديْه جالسين، قال: ففزع منهما، فقالا: لاَ تَخفُ، إنما نَحْنُ ﴿خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنا عَلَى بَعْض فَاحْكُمْ بَيْنَا بِالْحَقِّ وَلاَ تُشْطِطْ ﴾ يقول: لا تحف، ﴿وَاهْدِنا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴾ إلى عدل القضاء. قال: قُصًّا على قصّتكما، قال: فقال أحدهما: ﴿إِنَّ هٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَة ﴾(١). فهو يريد أنّ يأخُذ نعجتي، فيكمِّل بها نعاجَه مائة، قال: فقال للآخر: ما تقول؟ فقال: إن لي تسعَّأ وتسعين نعجة، ولأخي هذا نعجة واحدة، فأنا أريد أن آخذها منه، فأكمِّل بها نعاجي مائة، قال: وهو كاره! قال: وهو كاره، قال: إذاً لا نَدعك وذاك، قال: ما أنت على ذلك بقادر! قال: فإن ذهبت تَرُوم ذلك أو تريد ذلك، ضربنا منك هذا وهذا \_ وفسَّر أسباط طَرف الأنف والجبهة \_ فقال: يا داود، أنت أحقُّ أن يُضرب منك هذا وهذا، حيث لك تسع وتسعون امرأة، ولم يكن لأهريا إلا امرأة واحدة. فلم تزل به تعرّضه للقتل حتى قُتِل، وتزوّجت امرأتَه. قال: فنظر فلم يرَ شيئاً، قال: فعرَف ما قد وقع فيه، وما ابتُلِيَ به، قال: فخرّ ساجداً فبكي، قال: فمكث يبكي ساجداً أربعين يوماً لا يرفع رأسه إلا لحاجة لا بدّ منها، ثم يقَع ساجداً يبكي، ثم يدعو حتى نبت العُشب من دموع عينيُّه، قال: فأوحى الله عزَّ وجلَّ إليه بعد أربعين يوماً: يا داود، ارفع رأسك فقد غفرتُ لك، فقال: يا ربّ، كيف أعلم أنّك قد غفرتَ لي وأنت حَكّمٌ عدل لاَ تحِيفُ في القضاء؛ إذا جاء أهريا يومَ القيامة آخذاً رأسه بيمينه أو بشماله تَشخَب أوداجه دماً في قِبَلُ

<sup>(</sup>١) سورة ص ٢٢، ٢٣.

عرشك: يقول: يا ربّ، سلْ هذا فيمَ قتلني! قال: فأوحى الله إليه: إذا كان ذلك دعوتُ أهريا فأستوهبك منه، فيهبك لي فأثيبه بذلك الجنة. قال: ربّ الآن علمت أنّك قد غفرتَ لي، قال: فما استطاع أن يملأ عينيه من السماء حياءً من ربه حتى قبض.

حدثني علي بن سهل، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن زيد بن جابر، قال: حدّثني عطاء الخراسانيّ، قال: نقَش داود خطيئته في كفّه لكيلا ينساها؛ فكان إذا رآها خَفقتْ يدُه واضطربت.

وقد قيل: إن سببَ المحنّة بما امتُحن به، أنّ نفسَه حدثته أنه يُطيق قطْع يوم من الأيام بغير مُقارفة سوء، فكان اليوم الذي عَرَض له فيه ما عرض، اليوم الذي ظنّ أنه يقطعه بغير اقتراف سوء.

#### ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن مطر، عن الحسن، أن داود جَزّا الدهر أربعة أجزاء: يوماً ليسائه، ويوماً لعبادته، ويوماً لقضاء بني إسرائيل، ويوماً لبني إسرائيل؛ يذاكرهم ويذاكرونه، ويُبكيهم ويُبكونه. فلما كان يوم بني إسرائيل، ذكروا فقالوا: هل يأتي على الإنسان يوم لا يصبب فيه ذنباً! ويُبكيهم ويُبكونه. فلما كان يوم بني إسرائيل، ذكروا فقالوا: هل يأتي على الإنسان يوم لا يصبب فيه ذنباً على فأضمر داود في نفسه أنه سيُطِيق ذلك، فلما كان يوم عبادته غلق أبوابه، وأمر ألا يُدخلَ عليه أحد، وأكبّ على التوراة، فبينما هو يقرأها إذا حمامة من ذهب، فيها من كلّ لون حسن، قد وقعت بين يديه، فأهوى إليها ليأخذَها، قال: فطارت فوقعت غير بعيد، من غير أن تُوبّسه من نفسها، قال: فما زال يتبعها حتى أشرف على امرأة تغتسل، فأعجبه خَلْقُها وحسنها، فلما رأت ظلّه في الأرض جلّلت نفسها بشعرها، فزاده ذلك أيضاً إليه لم يرجع) قال: ففعل فأصيب، فخطبها فتزوّجها - قال: وقال قتادة بلغنا أنها أمّ سليمان - قال: فبينما هو إليه لم يرجع) قال: ففعل فأصيب، فخطبها فتزوّجها - قال: وقال قتادة بلغنا أنها أمّ سليمان - قال: فبينما هو أله لم يرجع) قال: فقعل فأصيب، فخطبها فتزوّجها - قال: أتوه يأتونه من باب المحراب، ففزع منهم حين والمحراب إذ تسوّر الملكان عليه، وكان الخصمان إذا أتوه يأتونه من باب المحراب، ففزع منهم حين وقهرني أعداد وخيره، ﴿إنَّ هٰذَا أَخِي لَهُ يَسُّعُ وَسُعونَ نَعْجَةً ﴾ - وكان لداود تسع وسعون امرأة - ﴿وَلِي نَعْجَةً وَاحِدَةً ﴾ قال: وإنما كان للرجل امرأة واحدة ﴿فَقَالَ أَكْفِلْنِيها وَعَنْ يَنْ في وقهرني . ﴿قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوال مَنْ عَالى نِعَاجِهِ ﴾ - إلى ﴿وَظَنَّ دَاودُهُ فَلَمُ الْمَالِم أَنما أضم أنما أضمِر له، أي عُنى بذلك، ﴿فَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَاب ﴾ (١٠).

حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن إدريس، قال: سمعت ليثاً يذكر عن مجاهد، قال: لما أصاب داود الخطيئة، خَر لله ساجداً أربعين يوماً، حتى نبت من دموع عينيه من البقل ما غطّى رأسه، ثم نادى: يا ربّ قَرِحَ الجبين، وجَمَدت العين! وداود لم يُرْجَع إليه في خطيئته شيء. فنودي: أجائع فتطعَم؟ أم مريض فتُشفَى؟ أم مظلوم فينتصر لك! قال: فنحِب نَحْبَة هاج كلّ شيء كان نبت، فعند ذلك غُفِر له. وكانت خطيئته مكتوبة بكفّه يقرأها، وكان يؤتى بالإناء ليشرب فلا يشرب إلا ثُلْثَه أو نصفَه، وكان يذكر خطيئته فينتحب النَّحْبة تكاد مفاصله يزول بعضها عن بعض، ثم ما يتم شربه حتى يملأ الإناء من دموعه. وكان يقال: إن دمعة داود ودمعة الخلائق، ودمعة آدم تعدل دمعة داود ودمعة الخلائق، قال: وهو يجيء يوم

<sup>(</sup>١) سورة ص ٢٢ ـ ٢٤.

القيامة خطيئته مكتوبة بكفّه فيقول: ربّ ذنبي ذنبي قَدِّمْني! قال: فيقَدَّم فلا يأمن، فيقول: رب أخرني، قال: فيؤخّر فلا يأمن.

حدثني يونس بن عبد الأعلى ، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لَهيعة ، عن أبي صخر ، عن يزيد الرّقاشيّ ، عن أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله على يقول: إن داود النبيّ عليه السلام حين نظر إلى المرأة فأهِمّ ، قَطَع على بني إسرائيل بعثاً ، فأوصى صاحب البعث ، فقال: إذا حضر العدو فقرّبْ فلاناً بين يدي التابوت ، وكان التابوت في ذلك الزمان يَسْتنصر به مَنْ قدم بين يدي التابوت لم يرجع حتى يقتَل أو ينهزم عنه الجيش ، فقبل زوج المرأة ، ونزل الملكان على داود يقصّان عليه قصّته ، ففطن داودا فسجد ، فمكث أربعين ليلة ساجداً ، حتى نبت الزّرع من دموعه على رأسه ، وأكلت الأرضُ من جبينه ، وهو يقول في سجوده - فلم أحص من الرقاشيّ إلا هؤلاء الكلمات : رَبَّ زلّ داود زلةً أبعد مما بين المشرق والمغرب! ربّ ليلة فقال : يا داود ، إنّ الله قد غفر لك الهمّ الذي هممت به ، فقال داود : قد علمتُ أنّ الله قادر على أن يغفر لي الهمّ الذي همت به ، فقال داود : قد علمتُ أنّ الله قادر على أن يغفر دمي الذي عند داود ، فقال جبرئيل وسجد داود ، فقال جبرئيل : ما سألتُ ربّك عن ذلك ، ولئن شئت لأفعلن ، قال : نعم ، قال : فعرج جبرئيل وسجد داود ، فمكث ما شاء الله ثم نزل ، فقال : قد سألتُ الله يا داود عن الذي أرسلتني فيه فقال : قل جبرئيل وسجد داود ، في المشاء وما الشهيت عوضاً . هب لي دمك الذي عند داود ، فيقول : هو لك يا ربّ ، فيقول : فإن لك في الجنة ما شئت وما الشتهيت عوضاً .

ويزعم أهلُ الكتاب أن داود لم يزل قائماً بالملك بعد طالوت إلى أن كان من أمره وأمر امرأة أورياما كان، فلما واقع ما واقع من الخطيئة اشتغل بالتوبة منها ـ فيما زعموا ـ واستخفّ به بنو إسرائيل، ووثب عليه ابن يقال له إيشى، فدعا إلى نفسه فاجتمع إليه أهلُ الزَّيغ من بني إسرائيل، قالوا: فلما تاب الله على داود ثابت إليه ثائبة من الناس، فحارب ابنه حتى هزمه، ووجَّه في طلبه قائداً من قواده، وتقدّم إليه أن يتوقى حَتْفَهُ، ويتلطّف لأسره، فطلبه القائد وهو منهزم، فاضطره إلى شجرة فركض فيها ـ وكان ذا جُمّة ـ فتعلّق بعض أغصان الشجرة بشعره فحبسه، ولحقه القائد فقتله مخالفاً لأمر داود، فحزِن داود عليه حزناً شديداً، وتنكّر للقائد، وأصاب بني إسرائيل في زمانه طاعون جارف، فخرج بهم إلى موضع بيت المقدس يدعون الله ويسألونه كشف ذلك البلاء عنهم، فاستجيب لهم، فاتخذوا ذلك الموضع مسجداً، وكان ذلك ـ فيما قيل ـ ويسألونه كشف ذلك البلاء عنهم، فاستجيب لهم، فاتخذوا ذلك الموضع مسجداً، وكان ذلك ـ فيما قيل القائد وقتل أخاه، فلما دفّنه سليمان نفذ لأمره في القائد وقتله، واستتمّ بناء المسجد.

وقيل في بناء ذلك المسجد ما حدثنا محمد بن سهل بن عسكر، قال: حدثني إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد الصمد بن معقل: أنه سمع وهب بن منبّه يقول: إن داودَ أراد أن يعلّم عدد بني إسرائيل كم هم؟ فبعث لذلك عُرَفاء ونقباء، وأمرهم أن يرفعوا إليه ما بلّغ عددُهم، فعتب الله عليه ذلك، وقال: قد علمت أني وعدتُ إبراهيم أن أبارك فيه وفي ذريته حتى أجعلَهم كعدد نجوم السماء، وأجعلَهم لا يحصَى عددُهم، فاحتاروا بين أن أبتليكم بالجوع يحصَى عددُهم، فاختاروا بين أن أبتليكم بالجوع

ثلاث سنين، أو أسلّط عليكم العدو ثلاثة أشهر، أو الموت ثلاثة أيام! فاستشار داود في ذلك بني إسرائيل فقالوا: ما لنا بالجوع ثلاث سنين صَبْر، ولا بالعدو ثلاثة أشهر، فليس لهم بقيّة، فإن كان لا بد فالموت بيده لا بيد غيره. فذكر وهب بن منبّه أنه مات منهم في ساعة من نهار ألوف كبيرة، لا يدرى ما عددهم، فلما رأى ذلك داود، شَقَّ عليه ما بلّغه من كثرة الموت، فتبتّل إلى الله ودعاه فقال: يا ربّ، أنا آكل الحُمّاض وبنو إسرائيل يَضْرَسون! أنا طلبتُ ذلك فأمرتُ به بني إسرائيل، فما كان من شيء فبي واعفُ عن بني إسرائيل: فاستجاب الله له ورفع عنهم الموت، فرأى داود الملائكة سالين سيوفَهم يغمدونها، يرتقون في سلم من فاستجاب الله له ورفع عنهم الموت، فرأى داود: هذا مكان ينبغي أن يُبنى فيه مسجد، فأراد داود أن يأخذ في بنائه، فأوحى الله إليه أنّ هذا بيت مقدّس، وأنك قد صبغتَ يديك في الدماء، فلست ببانيه، ولكن ابنٌ لك أملّكه بعدك أسميه سليمان، أسلّمه من الدماء.

فلما ملك سليمان بناءه وشرّفه، وكان عمر داود ـ فيما وردت به الأخبار عن رسول الله على الله على الله على الله عمر وكان عمر كان سبعاً وسبعين سنة، وأن مُدّة ملكه كانت أربعين سنة.

### ذكر خبر سليمان بن داود عليهما السلام

ثم ملك سليمان بن داود بعد أبيه داود أمرَ بني إسرائيل، وسخّر الله له الجنّ والإِنس والطير والريح، وآتاه مع ذلك النبوة، وسأل ربَّه أن يُؤتيه ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، فاستجاب اللَّهُ له فأعطاه ذلك.

كان فيما حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن بعض أهل العلم، عن وهب بن منبه: إذا خرج من بيته إلى مجلسه عكفت عليه الطير، وقام له الإنس والجن، حتى يجلسَ على سريره، وكان ـ فيما يزعمون ـ أبيض جسيماً وضيئاً، كثيرَ الشعر يلبس من الثياب البياض، وكان أبوه في أيام ملكه بعد أن بلغ سليمان مبلغ الرجال يشاوره ـ فيما ذكر ـ في أموره. وكان من شأنه وشأن أبيه داود الحكم في الغنم التي نفشت في حرث القوم، الذين قصّ الله في كتابه خبرهم وخبرهما فقال: ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَخُكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ \* فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً ﴾ (١).

فحدثنا أبو كريب وهارون بن إدريس الأصم، قالا: حدثنا المحاربيّ، عن أشعث، عن أبي إسحاق، عن مرّة، عن ابن مسعود في قوله: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلْيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ في الحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ﴾، قال: كُرْم قد أنبتت عناقيده فأفسدته، قال: فقضى داود بالغنم لصاحب الكرْم، فقال سليمان: غير هذا يا نبيّ الله؟ قال: وما ذاك؟ قال: تدفع الكرْم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان، وتدفع الغنم إلى صاحب الكرْم فيصيب منها، حتى إذا كان الكرْم كما كان، دفعت الكرْم إلى صاحبه، ودفعت الغنم إلى صاحبها. فذلك قوله: ﴿ فَفَهُّ مْنَاهَا سُلْيْمَانَ ﴾. وكان رجلاً غَزّاء لا يكاد يقعد عن الغزو، وكان لا يسمع بملك في ناحية من الأرض إلا أتاه حتى يُذِلّه. وكان فيما حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق عيما يزعمون - إذا أراد الغزو أمر بعسكره فضرب له بخشب، ثم نصب له على الخشب، ثم حمل عليه الناس والدوابّ وآلة الحرب كلها، حتى إذا حمل معه ما يريد، أمر العاصف من الريح فدخلت تحت ذلك الخشب، فاحتملته حتى إذا استقلت به أمر الرُّخاء فمرَّ به شهراً في روْحته، وشهراً في غدوته إلى حيث أراد. وقال الله عزّ وجلّ : ﴿ فَسَخَوْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴾ (٢)، أي حيث أراد، وقال الله : يقول الله عزّ وجلّ : ﴿ فَسَخَوْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴾ (٢)، أي حيث أراد، وقال الله : يقول الله عزّ وجلّ : ﴿ فَسَخُونَا لَهُ الرَّهَا شَهْرُ وَرَوَا حُهَا شَهْرُ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ٧٨، ٧٩.

<sup>(</sup>۲) سورة ص ٣٦

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ ١٢.

قال: وذكر لي أنّ منزلاً بناحية دجلة مكتوب فيه: كتاب كتبه بعض أصحاب سليمان، إما من الجن، وإما من الإنس: «نحن نزلناه وما بنيناه، ومبنيًا وجدناه، غدوْنا من إصطخر فقلْنَاه، ونحن رائحون منه إن شاء الله، فبائتون بالشام».

قال: وكان \_ فيما بلغني \_ لتمرّ بعسكره الريح، والرُّخاء تهوي به إلى ما أراد، وإنها لتَمرُّ بالمزرعة فما تحرّ كُها.

وقد حدثنا القاسم بن الحسنِ، قال: حدثني الحسين، قال: حدثني حجاج، عن أبي معشر، عن محمد بن كعب القرظيّ، قال: بلغنا أن سليمان كان عسكره مائة فرسخ، خمسة وعشرون منها للإنس، وخمسة وعشرون للجنّ، وخمسة وعشرون للوحش، وخمسة وعشرون للطير، وكان له ألف بيت من قوارير على الخشب، فيها ثلثمائة صريحة، وسبعمائة سرّية، فأمر الريح العاصف فرفعته وأمر الرخاء فسيّرته، فأوحى الله إليه وهو يسير بين السماء والأرض: أني قد زدتُ في ملكك، أنّه لا يتكلم أحدٌ من الخلائق إلا جاءت به الريح وأخبرتك.

حدثني أبو السائب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، قال: كان سليمان بن داود يوضّع له ستمائة كرسيّ، ثم يجيء أشراف الإنس فيجلسون مما يليه، ثم يجيء أشراف الجنّ فيجلسون مما يلي الإنس، قال: ثم يدْعو الطير فتظلّهم، ثم يدعُو الريح فتحملهم، قال: فتسير في الغداة الواحدة مسيرة شهر.

### ذكر ما انتهى إلينا من مغازي سليمان عليه السلام

فمن ذلك غزوته التي راسل فيها بلقيس - وهي فيها يقول أهل الأنساب - يلمقة ابنة اليشرح - ويقول بعضهم: ابنة أيلي شرح، ويقول بعضهم: ابنة ذي شرح - بن ذي جَدَن بن أيلي شرح بن الحارث بن قيس بن صيفي بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. ثم صارت إليه سِلْها بغير حرب ولا قتال. وكان سبب مراسلته إياها - فيها ذكر - أنه فَقَد الهدهد يوماً في مسير كان يسيره، واحتاج إلى الماء فلم يَعلم مَنْ حضره بُعْدَه، وقيل له علم ذلك عند الهدهد، فسأل عن الهدهد فلم يجده. وقال بعضهم: بل إنما سأل سليمان عن الهدهد لإخلاله بالنّوبة.

فكان من حديثه وحديث مسيره ذلك وحديث بلقيس، ما حدثني العباس بن الوليد الأمليّ، قال: حدثنا على بن عاصم، قال: حدثنا عطاء بن السائب، قال: حدثني مجاهد، عن ابن عباس، قال: كان سليمان بن داود إذا سافر أو أراد سفراً قعَد على سريره ووضعت الكراسي يميناً وشمالاً، فيأذن للإنس، ثم يأذن للجنّ عليه بعد الإنس، فيكونون خلف الجنّ، ثم يرسل إلى الطير بعد الإنس، فيكونون خلف الجنّ، ثم يرسل إلى الريح فتحملهم وهو على سريره، والناس على الكراسيّ فتسير بهم، غدوُّها فتظلّهم من فوقهم، ثم يرسل إلى الريح فتحملهم وهو على سريره، والناس على الكراسيّ فتسير بهم، غدوُّها شهر، رخاء حيث أصاب، ليس بالعاصف ولا اللينّ، وسطا بين ذلك. فبينا سليمان يسير وكان سليمان اختار من كلّ طيرطيراً؛ فجعله رأس تلك الطير، فإذا أراد أن يسائل شيئاً من تلك الطير عن شيء سأل رأسها في فينا المناس المناسفة الماء ها هنا، فقال الإنس: لا ندري، فسأل المبنّ فقالوا: لا ندري، فغضب سليمان فقال: لا أبرحُ حتى أعلَم كم بُعْد مسافة الماء ها هنا! قال: فقالت له الشياطين: يا رسولَ الله لا تغضب، فإن يك شيئاً يُعلم فالهدهد يعلمه، فقال سليمان: عليّ بالهدهد، فلم يوجد، فغضب سليمان فقال: ﴿ مَالِيَ لا أَرَى الْهُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ فقال الميري هذا؟ وكان عقابُه للطير أن ينتِف ريشه ويشمّسه فلا يستطيع أن يطير، ويكون من هوام الأرض إن أراد مسيري هذا؟ وكان عقابُه للطير أن ينتِف ريشه ويشمّسه فلا يستطيع أن يطير، ويكون من هوام الأرض إن أراد ذلك، أو يذبحه، فكان ذلك عذائه.

قال: ومرَّ الهدهد على قصر بلقيس، فرأى بستاناً لها خلْف قصرها، فمال إلى الخضرة فوقع عليها، فإذا هو بهدهد لها في البستان، فقال هدهد سليمان: أينَ أنت عن سليمان؟ وما تصنع ها هنا؟ قال له هدهد

<sup>(</sup>١) سورة النمل ٢٠، ٢١.

بلقيس: ومَنْ سليمان؟ فقال: بعث الله رجلًا يقال له سليمان رسولًا، وسخّر له الربح والجنّ والإنس والطير. قال: فقال له هدهد بلقيس: أيّ شيء تقول! قال: أقول لك ما تسمع، قال: إن هذا لعَجب، وأعجب من ذاك أنّ كثرة هؤلاء القوم تملكهم امرأة، ﴿ أُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴾، جعلوا الشكر لله أن يسجدوا للشمس من دون الله. قال: وذكر الهدهد سليمان فنهض عنه، فلما انتهى إلى العسكر تلقّته الطير وقالوا: توعدك رسول الله، فأخبروه بما قال. قال: وكان عذاب سليمان للطير أن ينتف ريشه ويشمّسه فلا يطير أبداً، فيصير من هوام الأرض، أو يذبحه فلا يكون له نسل أبداً. قال: فقال الهدهد: أو ما استثنى رسول الله؟ قالوا: بل قال: أو ليأتيني بعذر مبين، قال: فلما أيّ سليمان، قال: ما غيّبك عن مسيري؟ قال: ﴿ أَحَطّتُ بِمَا لَمُ تُحِطْ بِهِ وَجِثْتُكَ مِنْ سَيَا بِنَهَا يَقِين ﴾ حتى بلغ ﴿ فَآنْظر مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾ (١). قال: فاعتلّ له بشيء، وأخبره عن بلقيس وقومها ما أخبره الهدهد، فقال له سليمان: قد اعتللت، ﴿ سَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أُمْ كُنْتَ مِنَ الكَاذِبِينَ \* وأخبره أنه كتاب كريم، وأشفقت منه، فأخذته وألقت عليه ثيابًا، وأمرت بسريرها فأخرج، فخرجت فقعدت عليه، أنه كتاب كريم، وأشفقت منه، فأخذته وألقت عليه ثيابًا، وأمرت بسريرها فأخرج، فخرجت فقعدت عليه، ونادت في قومها؛ فقالت لهم: ﴿ يَأَيُهَا الْمَلاُ إِنِّي أَلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ \* إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ ونادت في قومها؛ فقالت لهم: ﴿ يَأَنُونِ مُسْلِمِين ﴾ (١) ولم أكن لأقطع أمراً حتى تشهدون، ﴿ قَالُوا نَحْنُ أُولُو وَانُ مَ رَسُلُهُ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمًا وَلَوْنَ مُوسِلَةً إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمًا وَلَوْنَ مُوسِلَةً إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمًا وَلَوْنَ مَا الله من ملوك الدنيا وأنا أعزّ منه وأقوى، وإن لم يقبلها فهذا شيء من الله.

فلها جاء سليمانَ الهدية قال لهم سليمان: ﴿ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتانِيَ اللهُ خَيْرٌ مِمَّا آتاكُمْ ﴾ - إلى قوله: ﴿ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ (٥) ، يقول: وهم غير محمودين. قال: بعثتْ إليه بخَرَزة غير مثقوبة ، فقالت: اثقب هذه ، قال: فسأل سليمان الإنس فلم يكن عندهم علم ذاك ، ثم سأل الجنّ فلم يكن عندهم علم ذاك ، قال: فسأل الشياطين ، فقالوا: ترسل إلى الأرضة ، فجاءت الأرضة فأخذت شعرة في فيها فدخلت فيها فنقبتها بعد حين ، فلما رجع إليها رسولها خرجت فزعة في أول النهار من قومها وتبعها قومها. قال ابن عباس: وكان معها ألفَ قبل .

قال ابن عباس: أهل اليمن يسمّون القائد قَيْلًا، مع كل قَيْل عشرة آلاف. قال العباس: قال عليّ: عشرة آلاف ألف.

قال العباس: قال عليّ: فأخبرنا حصين بن عبد الرحمن، قال: حدثني عبد الله بن شداد بن الهاد، قال: فأقبلت بَلقيس إلى سليمان ومعها ثلثمائة قَيْل واثنا عشر قَيْلًا، مع كل قيْل عشرة آلاف.

قال عطاء، عن مجاهد، عن ابن عباس: وكان سليمان رجلًا مَهيباً لا يُبتدَأ بشيء حتى يكون هو الذي يُسْأَلُ عنه، فخرج يومئذ فجلس على سريره، فرأى رهجاً قريباً منه، فقال: ما هذا؟ قالوا: بلقيس يا رسول الله، قال: وقد نزلت مِنّا بهذا المكان! قال مجاهد: فوصف لنا ذلك ابن عباس فحَزَرْته ما بين الكوفة والحيرة قَدْر

<sup>(</sup>٤) سورة النمل ٣٣ ـ ٣٥.

<sup>(</sup>٥) سورة النمل ٣٦، ٣٧.

 <sup>(1)</sup> سورة النمل ۲۲ ـ ۲۸.
 (۲) سورة النمل ۲۷ ـ ۲۹.

<sup>(</sup>٣)) سورة النمل ٢٩ ـ ٣١.

فرسخ، قال: فأقبل على جنوده فقال: ﴿ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ \* قَالَ عِفْريتُ مِنَ الْجِنّ الْذِي أَنْ يَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ ﴾ الذي أنت فيه إلى الحين الذي تقوم إلى غدائك. قال: قال سليمان: من يأتيني به قبل ذلك؟

﴿ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدُّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾ ، فنظر إليه سليمان ، فلما قطع كلامه ردّ سليمان بصره على العرش ، فرأى سريرها قد خرج ونبع من تحت كرسيه ، ﴿ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِراً عِنْدَهُ قَالَ هَـٰذَا مِنْ فَضْل رَبّي لِيَبْلُونِي أَأَشْكُر ﴾ إذ أتاني به قبل أن يرتد إلي طرفي ﴿ أَمْ أَكُفُر ﴾ إذ جعل مَنْ تحت يدي أقدرَ على المجيء به مِني . قال: فوضعوا لها عرشها ، قال: فلما جاءت قعدت إلى سليمان ، قيل لها: يدي أمّكذَا عرشك ﴾ فنظرت إليه فقالت: ﴿ كَأَنّهُ هُو ﴾ (١)! ثم قالت: لقد تركته في حصوني ، وتركت الجنود معيطة به ، فكيف جيء بهذا يا سليمان! إني أريد أن أسألك عن شيء فأخبرنيه ، قال: سَلي ، قالت: أخبرني عن ماء روّاء ، لا من ساء ولا من أرض ـ قال: وكان إذا جاء سليمان شيء لا يعلمه بدأ فسأل الإنس عنه ، فإن كان عند الجنّ علم به سأل الشياطين ـ قال: فقالت له الشياطين: عام أهونَ هذا يا رسول الله! مُر الخيل فلتجر ثم تملأ الآنية من عَرقها ، فقال لها سليمان : عَرَقُ الخيل ، قالت: صدقت. قالت: أخبرني عن لون الربّ. قال: قال ابن عباس: فوثب سليمان عن سريره فخرّ ساجداً ، قال العباس: قال عليّ: فأخبرني عمرو بن عبيد ، عن الحسن ، قال: صعِق فغُشِي عليه ، فخرّ عن سريره .

ثم رجع، إلى حديثه قال: فقامت عنه، وتفرّقت عنه جنوده، وجاءه الرسول فقال: يا سليمان، يقول لك ربك: ما شأنك؟ قال: سألتني عن أمر يكابرني \_ أو يكابدني \_ أن أعيدَه، قال: فإنَّ الله يأمرك أن تعودَ إلى سريرك فتقعد عليه، وترسل إليها وإلى مَنْ حضرها من جنودها، وترسل إلى جميع جنودك الذين حضروا فيدخلوا عليك فتسألها وتسألهم عها سألتك عنه. قال: ففعل، فلها حضروا عليه جميعاً، قال لها: عمَّ سألتِني؟ قالت: سألتك عن ماء رَوَاء، لا من سهاء ولا من أرض، قال: قلت لك: عرق الخيل، قالت: صدقت، قال: وعن أيّ شيء سألتِني؟ قالت: ما سألتك عن شيء غير هذا. قال: قال لها سليمان، فلأيّ شيء خررتُ عن سريري؟ قالت: قد كان ذاك لشيء لا أدري ما هو \_ قال العباس: قال عليّ: نسيته \_ قال: فسأل جنودها فقالوا مثل ما قالت، قال: فسأل جنوده من الإنس والجنّ والطيروكلّ شيء كان حضره من جنوده، فقالوا: ما سألتك يا رسول الله إلا عن ماء رَوَاء، قال \_ وقد كان قال له الرسول: يقول الله لك: عُدْ إلى مكانك فإني قد كفيتُكم \_ على الله وقال سليمان: للشياطين: ابنُوا لي صَرْحاً تدخل عليّ فيه بلقيس، قال: فرجع الشياطين بعضُهم إلى بعض، فقالوا: سليمان رسول الله قد سخّر الله له ما سخّر، وبلقيس ملكة سبأ ينكِحها فتلد له غلاماً، فلا بنفك من العبودية أبداً.

قال: وكانت امرأة شَعْراء الساقين، فقالت الشياطين: ابنوا له بنياناً ليرى ذلك منها، فلا يتزوجها، فبنوًا له صرحاً من قوارير أخضر، وجعلوا له طوابيق من قوارير كأنه الماء، وجعلوا في باطن الطوابيق كلَّ شيء يكون من الدوابّ في البحر من السمك وغيره، ثم أطبقوه، ثم قالوا لسليمان: ادخل الصّرح، قال: فألقِي لسليمان كرسيّ في أقصى الصّرح، فلما دخله ورأى ما رأى أتى الكرسيّ، فقعد عليه، ثم قال: أدخلوا عليّ بلقيس، فقيل

<sup>(</sup>١) سورة النمل ٣٨ ـ ٤٢.

لها: ادخلي الصّرح، فلها ذهبت تدخله رأت صورة السمك وما يكون في الماء من الدواب، فحسبته جُّة (حسبته ماء) وكشفت عن ساقيها لتدخل، وكان شعرُ ساقيها ملتوياً على ساقيها، فلها رآها سليمان، ناداها وصرف بصَره عنها: إنه صَرْح ممرّد من قوارير، فألقت ثوبَها فقالت: ﴿ رَبِّ إنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّهِ بصَره عنها: إنه صَرْح ممرّد من قوارير، فألقت ثوبَها فقالت: ﴿ رَبِّ إنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١) قال: فدعا سليمان الإنس فقال: ما أقبح هذا! ما يُذْهِب هذا؟ قالوا: يا رسول الله الموسى. قال: المواسي تقطع ساقي المرأة. قال: فتم دعا الشياطين فقال: ما يُذهِب هذا؟ قالوا مثل ذلك: الموسى، فقال: المواسي تقطع ساقي المرأة. قال: فتلكّئوا عليه، ثم جعلوا له النُّورة \_ قال ابن عباس: فإنه لأولُ يوم رُئيت فيه النُّورة \_ فاستنكحها سليمان.

حدثنا ابن حميد: قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن بعض أهل العلم، عن وهب بن منبه، قال: لما رجعتِ الرسل إلى بلقيس بما قال سليمان، قالت: قد والله عرفتُ ما هذا بملك، وما لنا به من طاقة، وما نصنعُ بمكاثرته شيئاً، وبعثت إليه أني قادمة عليك بملوك قومي حتى أنظرَ ما أمرك، وما تدعو إليه من دينك. ثم أمرت بسرير مُلْكها الذي كانت تجلس عليه ـ وكانَ من ذهب مفصّص بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ ـ فجُعل في سبعة أبيات بعضها في بعض، ثم أقفلت على الأبواب، وكانت إنما تخدُمها النساء، معها ستمائه امرأة تخدُمها. ثم قالت لمن خلفت على سلطانها: احتفظ بما قبلك، وسرير ملكي فلا يخلص إليه أحد ولا يرينه حتى تخدُمها. ثم شخصت إلى سليمان في اثني عشر ألف قيل معها من ملوك اليمن، تحت يد كل قيل منهم ألوف كثيرة، فجعل سليمان يبعث الجنّ فيأتونه بمسيرها ومنتهاها كلَّ يوم وليلة، حتى إذا دنت جَمع من عنده من الجنّ والإنس ممن تحت يديه، فقال: ﴿ يَأْيُهَا الْمَلاَ أَيْكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلُ أَنْ يَاتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ (٢٠). قال: وأصل أزوّجكه، قالت: ومثلي يا نبيّ الله ينكح الرجال، وقد كان لي في قومي من الملك والسلطان ما كان لي! قومك أزوّجكه، قالت: ومثلي يا نبيّ الله ينكح الرجال، وقد كان لي في قومي من الملك والسلطان ما كان لي! قال: نعم، إنّه لا يكون في الإسلام إلا ذلك، ولا ينبغي لك أن تُحرّمي ما أحلَّ الله لك، فقالت: زوّجني إن كان لا بدذا تُبع ملك همدان، فزوجه إياها، ثم ردَّها إلى اليمن، وسلّط زوجهاذا تُبع على اليمن، ثم لم يزل بها أمير جنّ اليمن فقال: اعمل لذي تبع ما استعملك لقومه. قال: فصنع لذي تبع الصنائع باليمن، ثم لم يزل بها ملكاً يُعمل له فيها ما أراد؛ حتى مات سليمان بن داود عليه السلام.

فلها حال الحول وتبينت الجنّ مرت سليمان أقبل رجل منهم، فسلك تهامة حتى إذا كان في جوف اليمن صرخ بأعلى صوته: يا معشر الجنّ، إن الملك سليمان قد مات فارفعوا أيديكم. قال: فعمدت الشياطين إلى حجريْن عظيمين، فكتبوا فيهها كتاباً بالمسند: نحن بنينا سَلْحين، سبعة وسبعين خريفاً دائبين، وبنينا صِرْوَاح ومراح وبَيْنُون برحاضة أيْدين، وهندة وهنيدة، وسبعة أمجِلة بقاعة، وتلثوم برَيْدة، ولولا صارخ بتهامة، لتركنا بالبون إمارة.

قال: وسَلْحِين وصِرْواح ومَراح وبَيْنُون وهندة وهنيدة وتلثوم حصون كانت باليمن، عملتها الشياطين لذي تُبّع، ثم رفعوا أيديهم، ثم انطلقوا، وانقضى ملك ذي تُبّع وملك بلقيس مع ملك سليمان بن داود عليها السلام.

<sup>(</sup>١) سورة النمل ٤٤.

## ذكر غزوته أبا زوجته جرادة وخبر الشيطان الذي أخذ خاتمه

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن بعض العلماء، قال: قال وهب بن منبه: سمع سليمان بمدينة في جزيرة من جزائر البحر، يقال لها صيدون، بها ملك عظيم السلطان لم يكن للناس إليه سبيل، لمكانه في البحر، وكان الله قد آتي سليمان في ملكه سلطاناً لا يمتنع منه شيء في برّ ولا بحر، إنما يركب إليه إذا ركب على الريح، فخرج إلى تلك المدينة تحمِله الريح على ظهر الماء، حتى نزل بها بجنوده من الجنّ والإنس، فقتل ملكَها واستفاء ما فيها، وأصاب فيها أصاب ابنةً لذلك الملك لم يُر مثلُها حسناً وجمالًا، فاصطفاها لنفسه، ودعاها إلى الإسلام فأسلمت على جفاء منها وقلة ثقة ، وأحبّها حبّاً لم يحبّه شيئاً من نسائه ، ووقعت نفسُه عليها ، فكانت على منزلتها عنده لا يذهب حزنُها، ولا يرقأ دمعها، فقال لها، لما رأى ما بها وهو يشقّ عليه من ذلك ما يرى: ويحكِ، ما هذا الحزن الذي لا يذهب، والدمعُ الذي لا يرقأ! قالت: إن أبي أذكُره وأذكر ملكه وما كان فيه وما أصابه، فيحزنني ذلك، قال: فقد أبدَلك الله به ملكاً هو أعظم من ملكه، وسلطاناً هو أعظم من سلطانه، وهداك للإسلام وهو خير من ذلك كلُّه، قالت: إنَّ ذلك لكذلك؛ ولكنَّى إذا ذكرتُه أصابني ما قد ترى من الحزن، فلو أنَّك أمرت الشياطين، فصوَّروا صورة أبي في داري التي أنا فيها، أراها بكرة وعشيًّا لرجوتُ أن يُذهب ذلك حزني، وأن يسلِّي عني بعض ما أجد في نفسي، فأمر سليمان الشياطين، فقالَ: مثِّلوا لها صورة أبيها في دارها حتى ما تنكر منه شيئاً، فمثَّلوه لها حتى نظرت إلى أبيها في نفسه، إلا أنه لا روح فيه، فعمِدت إليه حين صنعوه لها فأزَّرته وقمَّصتْه وعَمَّمته وردَّته بمثل ثيابه التي كان يلبس، مثل ما كان يكون فيه من هيئة، ثم كانت إذا خرج سليمان من دارها تغذُو عليه في ولائدها حتى تسجد له ويسجدْنَ له، كما كانت تصنع به في ملكه، وتروح كلُّ عشية بمثل ذلك، لا يعلم سليمانُ بشيء من ذلك أربعين صباحاً، وبلغ ذلك آصف بن برخيا ـ وكان صديقاً، وكان لا يُرَدّ عن أبواب سليمان أيّ ساعة أراد دخولَ شيء من بيوته دخل، حاضراً كان سليمان أو غائباً ! فأتاه فقال: يا نبيّ الله، كبرت سِني، ودقّ عظمي، ونفِد عمري، وقد حان مني ذهاب! وقد أحببت أن أقوم مقاماً قبل الموت أذكر فيه مَنْ مضي من أنبياء الله، وأثني عليهم بعلمي فيهم، وأعلم الناسَ بعضَ ما كانوا يجهلون من كثير من أمورهم، فقال: افعل، فجمع له سليمان الناس، فقام فيهم خطيباً، فذكر مَنْ مضي من أنبياء الله، فأثنى على كلّ نبيّ بما فيه، وذكر ما فضَّله الله به، حتى انتهى إلى سليمان وذكره، فقال: ما كان أحلمَك في صغرك، وأورعَك في صغرك، وأفضلك في صغرك، وأحكم أمرك في صغرك، وأبعدك من كلّ ما يُكْرَه في صغرك! ثم انصرف فوجَد سليمان في نفسه حتى ملأه غضباً، فلما دخل سليمان دارَه أرسل إليه،

فقال: يا آصف، ذكرت مَنْ مضى من أنبياء الله فأثنيت عليهم خيراً في كلِّ زمانهم، وعلى كلِّ حال من أمرهم، فلما ذكرتَني جعلت تُثني عليّ بخيرِ في صغري، وسكتّ عما سِوى ذلك من أمري في كِبَري، فما الذي أحدثتُ في آخر أمري؟ قال: إن غيرَ الله ليُعبَد في دارك منذ أربعين صباحاً في هوى امرأة، فقال: في داري! فقال: في دارك، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون! لقد عرفتُ أنك ما قلتَ إلّا عن شيء بلغك. ثم رجع سليمان إلى داره فكسَّر ذلك الصنم، وعاقب تلك المرأة وولائدها، ثم أمر بثياب الطهرة فأتيَ بها، وهي ثياب لا يغزلها إلا الأبكار، ولا ينسجها إلا الأبكار، ولا يغسلها إلا الأبكار، ولا تمسها امرأة قد رأت الدم، فلبسها ثم خرج إلى فلاة من الأرض وحدَه، فأمر برماد ففرش له، ثم أقبل تائباً إلى الله حتى جلس على ذلك الرماد، فتمعُّك فيه بثيابه تذللًا لله جلّ وعزّ وتضرّعاً إليه، يبكى ويدعو ويستغفر مما كان في داره، ويقول فيها يقول ـ فيها ذكر لي والله أعلم: رَبِّ ماذا ببلائك عند آل داود أن يعبدوا غيرك، وأن يُقِرُّوا في دورهم وأهاليهم عبادةَ غيرك! فلم يزلْ كذلك يومه حتى أمسى، يبكي إلى الله ويتضرّع إليه ويستغفره، ثم رجع إلى داره ـ وكانت أمّ ولد له يقال لها: الأمينة؛ كان إذا دخل مذهبَه، أو أراد إصابة امرأة من نسائه وضع خاتمَه عندها حتى يتطَّهر، وكان لا يمسّ خاتمَه إلا وهو طاهر، وكان ملكُه في خاتمه، فوضعه يوماً من تلك الأيام عندها كما كان يضعه. ثم دخل مذهبه، وأتاها الشيطانُ صاحب البحر \_ وكان اسمه صخراً \_ في صورة سليمان لا تنكر منه شيئاً، فقال: خاتمي يا أمينة! فناولته إياه، فجعله في يده، ثم خرج حتى جلس على سرير سليمان، وعكَفت عليه الطير والجنّ والإنس، وخرج سليمان فأتى الأمينة، وقد غُيّرت حالته وهيئته عند كلِّ من رآه، فقال: يا أمينة، خاتمي! فقالت: ومن أنت؟ قال: أنا سليمان بن داود، فقالت: كذبت، لست بسليمان بن داود، وقد جاء سليمان فأخذ خاتمه، وهو ذاك جالس على سريره في ملكه. فعرف سليمانُ أن خطيئته قد أدركته، فخرج فجعل يقِف على الدار من دور بني إسرائيل، فيقول: أنا سليمان بن داود، فيحثُون عليه الترابُ ويسبُّونه، ويقولون: انظروا إلى هذا المجنون، أيّ شيء يقول! يزعم أنه سليمان بن داود. فلما رأى سليمان ذلك عمِد إلى البحر، فكان ينقل الحيتان لأصحاب البحر إلى السوق، فيُعطونه كلّ يوم سمكتين، فإذا أمسى باع إحدى سمكتيه بأرغفة وشوى الأخرى، فأكلَها، فمكث بذلك أربعين صباحاً، عِدّة ما عُبد ذلك الوثن في داره، فأنكر آصف بن برخيا وعظهاء بني إسرائيل حُكْم عدوّ الله الشيطان في تلك الأربعين صباحاً، فقال آصف: يا معشر بني إسرائيل، هل رأيتم من اختلاف حكم ابن داود ما رأيت! قالوا: نعم، قال: أمهلوني حتى أدخل على نسائه فاسألهنّ: هل أنكرنَ منه في خاصة أمره ما أنكرنا في عامة أمر الناس وعلانيته؟ فدخل على نسائه فقال: ويحكنّ! هل أنكرتنّ من أمر ابن داود ما أنكرنا؟ فقلن: أشدُّه ما يدع امرأة منَّا في دمها، ولا يغتسل من جنابة، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون! إن هذا لَهو البلاء المبين، ثم خرج إلى بني إسرائيل، فقال ما في الخاصّة أعظم مما في العامّة، فلما مضى أربعون صباحاً طار الشيطان عن مجلسه، ثم مرّ بالبحر، فقذف الخاتم فيه، فبلعته سمكة، وبصر بعض الصيادين فأخذها وقد عمل له سليمان صدر يومه ذلك ، حتى إذا كان العشيّ أعطاه سمكتيه ، فأعطى السمكة التي أخذت الخاتم، ثم خرج سليمان بسمكتيه فيبيع التي ليس في بطنها الخاتم بالأرغفة، ثم عمد إلى السمكة الأخرى فبقَرها ليشويَها فاستقبله خاتمه في جوفها، فأخذه فجعله في يده ووقع ساجداً لله، وعكَفَ عليه الطير والجنّ ، وأقبل عليه الناس وعرف أن الذي دخل عليه لما كان أحدث في داره ، فرجع إلى ملكه ، وأظهر التوبة من ذنبه، وأمر الشياطين فقال: ائتوني به، فطلبته له الشياطين حتى أخذوه، فأتى به، فجاب له صخرة، فأدخله

فيها، ثم سدّ عليه بأخرى، ثم أوثقها بالحديد والرصاص، ثم أمر به فقذف في البحر.

حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن المفضل، قال: حدثنا أسباط، عن السدى في قوله: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدَاً ﴾ (١)، قال: الشيطان حين جلس على كرسيه أربعين يوماً، قال: كان لسليمان مائة امرأة، وكانت امرأة منهنّ يقال لها جرادة، وهي آثر نسائه عنده، وآمنهنّ عنده، وكان إذا أجنب أو أتى حاجة نزع خاتمه ، ولا يأتمن عليه أحداً من الناس غيرَها ، فجاءته يوماً من الأيام فقالت له : إن أخى بينه وبين فلان خصومة ، وأنا أحبّ أن تقضي له إذا جاءك ، فقال: نعم ، ولم يفعل ، فابتُلي فأعطاها خاتمه ، ودخل المحرج فخرج الشيطان في صورته، فقَال: هاتي الخاتم، فأعطته، فجاء حتى جلس على مجلس سليمان، وخرج سليمان بعد فسألها أن تعطيَه خاتمه، فقالت: ألم تأخذه قبل؟ قال: لا، وخرج من مكانه تائهاً، قال: ومكث الشيطان يحكم بين الناس أربعين يوماً. قال: فأنكر الناس أحكَامه، فـاجتمع قـراء بني إسرائيـل وعلماؤهم، وجاؤوا حتى دخلوا على نسائه فقالوا: إنا قد أنكرنا هذا، فإن كان سليمان، فقد ذهب عقله، وأنكرنا أحكامه! قال: فبكى النساء عند ذلك، قال: فأقبلوا يمشون حتى أتوه، فأحدقوا به ثم نشروا فقرأوا التوراة، قال: فطار من بين أيديهم حتى وقع على شرفة والخاتم معه، ثـم طار حتى ذهب إلى البحر، فوقع الخاتم منه في البحر، فابتلعه حوت من حيتان البحر، قال: وأقبل سليمان في حاله التي كان فيها حتى انتهى إلى صياد من صيادي البحر وهو جائع، وقد اشتدّ جوعه، فاستطعمه من صيدهم، وقال: إني أنا سليمان، فقام إليه بعضُهم فضربه بعصاً فشجّه، قال: فجعل يغسل دمه وهو على شاطىء البحر، فلام الصيادون صاحبَهم الذي ضربه وقالوا: بئس ما صنعت حيث ضربته! قال: إنه زعم أنه سليمان، قال: فأعطوه سمكتين مما قد ضُرب عندهم. فلم يشغله ما كان به من الضرب، حتى قام على شطَّ البحر، فشقَّ بطونهما، وجعل يغسلهما، فوجد خاتَمه في بطن إحداهما، فأخذه فلبسه، فردّ الله عليه بهاءه ومُلْكَه، وجاءت الطير حتى حامتْ عليه، فعرف القوُّم أنه سليمان، فقام القوم يعتذرون مما صنعوا، فقال: ما أحمدكم على عُذْركم، ولا ألومكم على ما كان منكم، كان هذا الأمر لا بدّ منه.

قال: فجاء حتى أتى مُلْكَه، فأرسل إلى الشيطان فجيء به، وسُخّرتْ له الريح والشياطين يومئذ، ولم تكن سُخِّرت له قبل ذلك، وهو قوله: ﴿ وَهَبْ لِي مُلْكاً لاَ يَنْبَغِي لاَّحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابِ ﴾ (٢).

وبعث إلى الشيطان فأتى به، فأمر به فجعل في صندوق حديد، ثم أطبق عليه، وأقفل عليه بقُفْل، وختم عليه بنه بنه بنه بنه وختم عليه بنه بخاتمه، ثم أمر به فألقِيَ في البحر، فهو فيه حتى تقوم الساعة، وكان اسمه حبقيق.

قال أبو جعفر: ثم لبث سليمان بن داود في ملكه بعد أن ردّه الله إليه، تعمل له الجنّ ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، وغير ذلك من أعماله، ويعذّب من الشياطين من شاء، ويطلق من أحبّ منهم إطلاقه، حتى إذا دنا أجله، وأراد الله قبضه إليه، كان من أمره \_ فيها بلغني \_ ما حدثني به أحمد بن منصور، قال حدثنا موسى بن مسعود أبو حذيفة، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جُبيْر، عن ابن عباس، عن النبي عن النبي قال: كان سليمان نبيّ الله إذا صلّى رأى شجرة نابتة بين يديه،

<sup>(</sup>١) سورة ص ٣٤.

<sup>(</sup>٢) سورة ص ٣٥.

فيقول لها: ما اسمك؟ فتقول: كذا وكذا، فيقول: لأيّ شيء أنت؟ فإن كانت لغرس غُرِست، إن كانت لدواء كتبت، فبينها هو يصليّ ذات يوم إذ رأى شجرة بين يديه، فقال لها: ما اسمُك؟ قالت: الحرُّوب، قال: لأيّ شيء أنت؟ قالت: لخراب هذا البيت، فقال سليمان: اللهم عَمّ على الجنّ موتي حتى يعلم الإنس أن الجنّ لا يعلمون الغيب، فنحتها عصاً، فتوكأ عليها حولاً ميتاً، والجنّ تعمل، فأكلتها الأرضة فسقط، فتبينت الإنس أن الجنّ لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين.

قال: وكان ابن عباس يقرأها «حولًا في العذاب المهين » قال: فشكرت الجنّ الأرَضة، فكانت تأتيها بالماء.

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، عن أسباط، عن السدّي في حديث ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح ، عن ابن عباس \_ وعن مرة الهُمْدَانيّ ، عن ابن مسعود \_ وعن ناس من أصحاب النبي عَيْق قال: كان سليمان يتجرّد في بيت المقدس السنة والسنتين، والشهْرَ والشهرين، وأقلّ من ذلك وأكثر، يدخل طعامه وشرابه، فأدخله في المرّة التي مات فيها، فكان بدء ذلك أنه لم يكن يومٌ يصبح فيه إلا نبتت في بيت المقدس شجرة، فيأتيها، فيسألها: ما اسمك؟ فتقول الشجرة: اسمى كذا وكذا، ؛ فيقول لها: لأيّ شيء نبتّ؟ فتقول: نبتُّ لكذا وكذا فيأمر بها فتقطع، فإن كانت نبتتْ لغرس غرسها، وإن كانت نبتت دواء قالت: نبتُّ دواء لكذا وكذا، فيجعلها لذلك، حتى نبتت شجرة يقال لها الخروبة فسألها: ما اسمك؟ قالت: أنا الخروبة، قال: ولأي شيء نبتٌ؟ قالت: نبتٌ لخراب هذا المسجد. قال سليمان: ما كان الله ليخربه وأنا حيّ، أنت التي على وجهك هلاكي وخرابُ بيت المقدس، فنزعها وغرسها في حائط له، ثم دخل المحراب فقام يصلي متكئاً على عصاه فمات، ولا تعلم به الشياطين، وهم في ذلك يعملون له يخافون أن يخرج فيعاقبهم، وكانت الشياطين تجتمع حولَ المحراب، وكان المحراب له كُوئَ بين يديه وخلفه، فكان الشيطان الذي يريد أن يخلع يقول: ألست جليداً إن دخلت فخرجت من ذلك الجانب؟ فيدخل حتى يخرج من الجانب الآخر، فدخل شيطان من أولئك، فمرّ ـ ولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان في المحراب إلا احترق ـ ولم يسمع صوت سليمان، ثم رجع فلم يسمع، ثم رجع فلم يسمع ثم رجع فوقف في البيت فلم يحترق، ونظر إلى سليمان قد سقط ميتاً، فخرج فأخبر الناس أن سليمان قد مات، ففتحوا عنه فأخرجوه، ووجدوا مِنْسأته ـ وهي العصا بلسان الحبشة ـ قد أكلتها الأرَضة، ولم يعلموا منذ كم مات، فوضعوا الأرَضَة على العصا، فأكلت منها يوماً وليلة، ثم حسِبوا على ذلك النحو فوجدوه قد مات منذ سنة، وهي في قراءة ابن مسعود: « فمكثوا يدينون له من بعد موته حولًا كاملًا »، فأيقن الناس عند ذلك أن الجنّ كانوا يكذبونهم، ولو أنهم علموا الغيب لعلموا موت سليمان، ولم يلبثوا في العذاب سنة يعملون له، وذاك قول الله عزّ وجلّ : ﴿ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الأرْض ﴾ \_ إلى قوله \_ ﴿ فِي الْعَذَابِ الْمُهينِ ﴾ يقول: بينّ أمرهم للناس أنهم كانوا يكذبونهم. ثم إن الشياطين قالوا للأرضة: لو كنتِ تأكلين الطعام أتيناك بأطيب الطعام، ولو كنتِ تشربين الشراب سقيناك أطيب الشراب، ولكنا سننقل إليك الماء والطين. قال: فهم ينقلون إليها ذلك حيث كانت. قال: ألم تر إلى الطين الذي يكون في جوف الخشب فهو ما يأتيها به الشياطين شكراً لها!

وكان جميع عمر سليمان بن داود فيها ذكر نيفاً وخمسين سنة، وفي سنة أربع من ملكه ابتدأ ببناء بيت المقدس فيها ذكر.

# ذكر من ملك إقليم بابل والمشرق من ملوك الفرس بعد كيقباذ

قال أبو جعفر: ونرجع الآن إلى الخبر عمَّن ملك إقليم بابل والمشرق من ملوك الفرس بعد كيقباذ.

وملك بعد كيقباذ بن زاغ بن يوجياه كيقاوس بن كيبيه بن كيقباذ الملك. فذُكِر أنه قال يوم مَلَك: إن الله تعالى إنما خَوِلنا الأرض وما فيها لنسعَى فيها بطاعته، وأنه قتل جماعة من عظهاء البلاد التي حولَه، وحمى بلادَه ورعيّتَه ممن حواليهم من الأعداء أن يتناولوا منها شيئاً، وأنه كان يسكن بَلْخ، وأنه وُلِد له ابن لم يُرَ مثله في عصره في جماله وكماله وتمام خَلْقه، فسمّاه سياوخش، وضمّه إلى رستم الشديد بن دستان بن بريمان بن جودنك بن كرشاسب بن أثرط بن سهم بن نريمان.

وكان إصبَهْذ سِجسْتَان وما يليه من قِبَله يربِّيه ويكفُّلُه، وأوصاه به فأخذه منه رستَم، فمَضَى به معه إلى موضع عمله سِجِسْتَان، فربَّاه رستَم ولم يزل في حِجْره يجمع له وهو طفلٌ الحواضِن والمرضعات، ويتخيّرهنّ له، حتى إذا ترعرع جمع له المعلّمين، فتخيَّر له منهم من اختاره لتعليمه، حتى إذا قَدَر على الركوب علّمه الفروسيّة حتى إذا تكاملتْ فيه فنون الآداب، وفاق في الفروسيّة قدم به على والده رجلًا كاملًا، فامتحنه والده كيقاوس، فوجده نافذاً في كلِّ ما أراد بارعاً، فسُرّ به، وكان كيقاوس تزوّج ـ فيها ذكر ـ ابنة فراسياب ملك الترك، وقيل: بل إنها بنتُ ملك اليمن، وكان يقال له سوذابة، وكانت ساحرةً، فهويت سياوخش، ودعته إلى نفسها، وأنه امتنع عليها، وذكرتْ لها ولسياوخش قصة يطول بذكرها الكتاب، غير أن آخر أمرهما صار في ذلك ـ فيها ذكر لي ـ أن سوذابة لم تزل لما رأت من امتناع سياوخش عليها فيها أرادت منه من الفاحشة بأبيه كيقاوس حتى أفسدته عليه، وتغيّر لابنه سياوخش، فسأل سياوخش رستم أن يسأل أباه كيقاوس توجيهَه لحرب فَرَاسْياب لسبب منعهِ بعضَ ما كان ضمن له عند إنكاحه ابنتَه إياه، وصلْح جرى بينه وبينه، مريداً بذلك سياوَخش البُّعْد عن والده كيقاوس، والتنَّحي عَما تكيد به عنده زوجته سوذابة، ففعل ذلك رستم، واستأذن له أباه فيها سأله، وضمَّ إليه جنداً كثيفاً، فشخص إلى بلاد الترك للقاء فراسياب، فلما صار إليه سياوَخش، جرى بينهما صلح، وكتب بذلك سياوَخْش إلى أبيه يعلمه ما جرى بينه وبين فراسياب من الصلْح، فكتب إليه والده يأمره بمناهضة فراسياب ومناجزته الحرب، إن هو لم يُذْعِن له بالوفاء بما كان فارقه عليه، فرأى سيَاوَخش أنَّ في فعله ما كتب به إليه أبوه من محاربة فراسْياب بعد الذي جرى بينه وبينه من الصلْح والهدنة من غير نقض فراسْياب شيئاً من أسباب ذلك عليه عاراً ومنقصةً ومأثمًا، فامتنع من إنفاذ أمر أبيه في ذلك، ورأى في نفسه أنه يؤتَى في كلّ ذلك من زوجة أبيه التي دعتْه إلى نفسها فامتنع عليها، ومال إلى الهرب من أبيه، فراسل فراسياب في أخذ الأمان لنفسـه منه،

واللحاق به ، وترك والده ، فأجابه فراسياب إلى ذلك \_ وكان السفير بينهما في ذلك \_ فيها قيل \_ رجلًا من الترك من عظمائهم يقال له : فيران بن ويسغان \_ فلما فعل ذلك سياوَخْش انصرف عنه مَنْ كان معه من جند أبيه كيقاوس .

فلما صار سياوخش إلى فراسياب بوّاه وأكرمه وزوّجه ابنة له يقال لها: وسفافريد، وهي أمّ كيخسرونه، ثم لم يزل له مُكْرِماً حتى ظهر له أدب سياوَخش وعقله وكماله وفُروسيته ونجْدته ما أشفق على ملكه منه، فأفسده ذلك عنده، وزاده فساداً عليه سَعْيُ ابنَيْن له وأخ يقال له: كندر بن فشنجان عليه بإفساد أمر سياوخش عنده، حسداً منهم له، وحذراً على ملكهم منه، حتى مكّنهم من قتله، فذكر في سبب وصولهم إلى قتله أمر يطول بشرحه الخطب إلّا أنهم قتلوه ومثلوا به وامرأته ابنة فراسياب حاملٌ منه بابنه كيخسرونه، فطلبوا الحيلة لإسقاطها ما في بطنها فلم يسقط، وأن فيران الذي سعى في عقد الصلح بين فراسياب وسياوخش لما صحّ عنده ما فعل فراسياب من قتله سياوخش، أنكر ذلك من فعله، وخَوّفه عاقبة الغدر، وحذَّره الطلب بالثأر من والده كيقاوس ومن رُسْتَم، وسأله دفع ابنته وسفافريد إليه لتكون عنده إلى أن تَضع ما في بطنها ثم يقتله.

ففعل ذلك فراسياب، فلما وضعت رقّ فيران لها وللمولود، فترك قتلَه وستر أمرَه، حتى بلغ المولود، فوجّه ـ فيما ذكر ـ كيقاوس إلى بلاد الترك بيّ بن جوذرز، وأمره بالبحث عن المولود الذي ولدته زوجة ابنه سياوخش، والتأتي لإخراجه إليه، إذا وقف على خبرِه مع أمه، وأن بيًّا شَخص لذلك؛ فلم يزل يفحصُ عن أمر ذلك المولود، متنكّراً حيناً من الزمان فلا يُعرَفُ له خبر، ولا يدلُّه عليه أحد.

ثم وقف بعْد ذلك على خبره، فاحتال فيه وفي أمه حتى أخرجهما من أرض الترك إلى كيقاوس، وقد كان كيقاوس ـ فيها ذكر ـ حين اتصل به قتلُ ابنه أشخص جماعةً من رؤساء قواده؛ منهم رستَم بن دستان الشديد، وطوس بن نوذران، وكانا ذوّي بأس ونجدة، فأثخنا الترك قَتْلًا وأسراً، وحاربا فراسياب حرباً شديدة وأن رستم قتل بيده شهر وشهرة ابني فراسياب وأن طوساً قتل بيده كندر أخا فراسياب.

وذكر أن الشياطين كانت مسخّرة لكيقاوس، فزعم بعضُ أهل العلم بأخبار المتقدمين أنّ الشياطين الذين كانوا سُخّروا له إنما كانوا يُطيعونه عن أمر سليمان بن داود إيّاهم بطاعته، وأنّ كيقاوس أمر الشياطين فبنوا له مدينةً سماها كنكدر، ويقال: قيقذون؛ وكان طولها فيها زعموا - ثمانمائة فرسخ، وأمرهم فضربوا عليها سوراً من صُفْر، وسوراً من شَبّه، وسوراً من نحاس، وسوراً من فخار، وسوراً من فضة، وسوراً من ذهب، وكانت الشياطين تنقلها ما بين السهاء والأرض وما فيها من الدوابّ والخزائن والأموال والناس. وذكروا أنّ كيقاوس كان لا يُحدِث وهو يأكل ويشرب.

ثم إن الله تعالى بعث إلى المدينة التي بناها كذلك مَنْ يُخرّبها، فأمر كيقاوس شياطينه بمنع مَنْ قصد لتخريبها، فلم يقدروا على ذلك، فلما رأى كيقاوس الشياطين لا تطيق الدفع عنها، عطف عليها، فقتل رؤساءها. وكان كيقاوس فيها ذكر مظفّراً لا يناوئه أحدٌ من الملوك إلا ظفِر عليه وقهره، ولم يزل ذلك أمرُه حتى حدثته نفسه له كان أتى من العز والملك، وأنه لا يتناول شيئاً إلا وصل إليه بالصَّعود إلى السهاء.

فحدِّثت عن هشام بن محمد أنه شَخَص من خراسان حتى نزل بابل، وقال: ما بَقِي شيءٌ من الأرض إلا وقد ملكتُه، ولا بدَّ من أن أعرف أمرَ السهاء والكواكب وما فوقها، وأنَّ الله أعطاه قوةً ارتفع بها ومَنْ معه في الهواء

حتى انتهوًا إلى السحاب، ثم إنّ الله سلّبهم تلك القوة فسقطوا فهلكوا، وأفلت بنفسه وأحدَث يومئذ، وفسدَ عليه ملكه، وتمزّقت الأرض، وكثرت الملوك في النواحي، فصار يغزُوهم ويغزونه، فيظفَر مرَّة ويُنْكَبُ أخرى.

قال: فغزا بلاد اليمن ـ والملك بها يومئذ ذو الأذعار بن أبرهة ذي المنار بن الرائش ـ فلما ورد بلاد اليمن خرج عليه ذو الأذعار بن أبرهة وكان قد أصابه الفالج؛ فلم يكن يغزو قبل ذلك بنفسه. قال: فلما أظله كيقاوس ووطىء بلاده في جُموعه خرج بنفسه في جموع حِمْير وولد قحطان، فظفر بكيقاوس، فأسره، واستباح عسكره، وحبسه في بئر، وأطبق عليه طبقاً. قال: وخرج من سِجِسْتان رجل يقال له رستم، كان جباراً قويًا فيمن أطاعه من الناس. قال: فزعمت الفرس أنه دخل بلاد اليمن، واستخرج قبوس من مجبسه وهو كيقاوس. قال: وزعم أهلُ اليمن أنه لما بلغ ذا الأذعار إقبالُ رستم خرج في جنوده وعدده، وخندق كلُّ واحد منها على عسكره، وأنها أشفقا على جنديها من البوار، وتخوّفا إن تزاحفا ألاً تكون لهما بقية، فاصطلحا على دفع كيقاوس عسكره، ووضع الحرب، فانصرف رستم بكيقوس إلى بابل، وكتب كيقاوس لرستم عتقاً من عبودة الملك، وأقطعه سِجِسْتان وزابُلِسْتَان، وأعطاه قلنسوة منسوجة بالذهب وتوّجه، وأمره أن يجلس على سرير من فضة، وأقعه من ذهب، فلم تزل تلك البلاد بيد رستَم حتى هلك كيقاوس وبعده دهراً طويلاً.

قال: وكان ملكه مائة وخمسين سنة.

وزعم علماءُ الفرس أن أوّلَ من سوّد لباسه على وجه الحِداد شادوس بن جودرز على سياوّخش، وأنه فعل ذلك يوم وَرَد على كيقاوس نَعْيُ ابنه سياوخش وقتْل فراسياب إيَّاه، وغدره به، وأنه دخل على كيقاوس، وقد لبس السواد، فأعلمه أنه فعل ذلك لأنّ يومَه يوم إظلام وسواد.

وقد حقق ما ذكر ابن الكلبيّ من أسر صاحب اليمن قابوس الحسن بن هاني، في شعر له فقال: وَقَـاظَ قــابــوسُ في سَــلَاسِــلِنَــا سِـنِــينَ سَبْعــاً وَفَتْ لِحَـاسِــبِـهــا ثم ملك من بعد كيقاوس ابنُ ابنه كيخسرو بن سياوخش بن كيقاوس بن كيبيه بن كيقباذ.

وكان كيقاوس حين صار به وبأمه وسفافريد ابنة فراسياب ـ وربما قيل وسففره ـ بيُ بن جوذرز إليه من بلاد الترك . ملّكه ، فلما قام بالملك بعد جدِّه كيقاوس ، وعقد التاج على رأسه خطب رعيته خطبة بليغة ، أعلمهم فيها أنه على الطّلب بدم أبيه سياوخش قبل فراسياب التركي ، ثم كتب إلى جوذرز الأصبهبذ ـ كان ـ بأصبهان ونواحي خراسان ـ يأمره بالمصير إليه ، فلما صار إليه أعلمه ما عزم عليه من الطلب بثاره من قتل والده ، وأمرَه بعرض جُنْده ، وانتخاب ثلاثين ألف رجل منهم ، وضمّهم إلى طُوس بن نوذران ، ليتوجّه بهم إلى بلاد الترك ، ففعل ذلك جوذرز ، وضمّهم إلى طُوس ، وكان فيمن أشخص معه برزافره بن كيقاوس ، عمّ كيخسرو وبيّ بن جوذرز ، وجماعة كثيرة من إخوته ، وتقدم كيخسرو إلى طوس ؛ أن يكون قصده لفراسياب وطراخنته ، وألاّ يرّ بناحية من بلاد الترك ، وكان فيها أخ له يقال له فروذ بن سياوخش ، من امرأة يقال لها برزا فريد ، كان سياوخش بناحية من بلاد الترك ، وكان فيها أخ له يقال له فروذ بن سياوخش منها وهي حُبْلى ، فولدت فروذ فأقام بموضعه ، إلى أن شبَّ فغلط طوس في أمر فروذ - فيها قيل - وذلك أنه لمّا صار بحِذاء المدينة التي كان فيها فروذ هاج بينه وبينه حربٌ ببعض الأسباب ، فهلك فروذ فيها ، فلما اتصل خبرُه بكيخسرو كتب إلى برزافره عَمّه كتاباً غليظاً ، وبينه حربٌ ببعض الأسباب ، فهلك فروذ فيها ، فلما اتصل خبرُه بكيخسرو كتب إلى برزافره عَمّه كتاباً غليظاً ، يعلمه فيه ما ورد عليه من خبر طُوس بن نوذران ومجاربته فروذ أخاه ، وأمرَه بتوجيه طوس إليه مقيداً معلولاً ، يعلمه فيه ما ورد عليه من خبر طُوس بن نوذران وعاربته فروذ أخاه ، وأمرَه بتوجيه طوس إليه مقيداً معلولاً ، يعلم فيه ما ورد عليه من خبر طُوس بن نوذران وعاربته فروذ أخاه ، وأمرَه بتوجيه طوس إليه مقيداً من غبر طُوس بن نوذران وعاربته فروذ أخاه ، وأمرَه بتوجيه طوس إليه عقيداً من خبر طُوس بن نوذران وعاربته فروذ أخاه ، وأمرَه بتوجيه طوس إليه مقيداً معلولاً ،

وتقدُّم إليه في القيام بأمر العسكر والنفوذ به لوجهه، فلما وصل الكتابُ إلى بــرزافره، جمــع رؤساء الأجنــاد والمقاتلة، فقرأه عليهم، وأمر بغَلُّ طـوس وتقييده، ووجُّهـه مع ثقـات من رسله إلى كيخسرو، وتـوتَّى أمرَ العسكر، وعَبَر النهر المعروف بكاسبروذ، وانتهى الخبر إلى فراسياب، فوجُّه إلى برزافره جماعةٌ من إخوته وطراخنته لمحاربته، فالتقوُّا بموضع من بلاد الترك يقال له واشن، وفيهم فيران بن ويسغان وإخوته طراسيف بن جوذرز صهر فراسياب، وهماسف بن فشنجان، وقاتلوا قتالًا شديداً، وظهر من برزافره في ذلك اليوم فشلٌ لما رأى من شدّة الأمر وكثرة القتلي، حتى انحاز بالعلّم إلى رؤوس الجبال واضطرب على ولد جوذرز أمرُهم، فقتل منهم في تلك الملحمة في وقعة واحدة سبعون رجلًا، وقُتِل من الفريقين بَشَرٌ كثير، وانصرف برزافره ومن كان معه إلى كيخسرو، وبهم من الغمّ والمصيبة ما تمنوا معه الموت، فكان خوفهم من سطوة كيخسرو أشدّ، فلما دخلوا على كيخسرو أقبل على برزافره بلائمة شديدة، وقال: أتيتم في وجهكم لترككم وصيّتي ومخالفة وصية الملوك، تورد مورد السوء، وتُورِث الندامة، وبلغ ما أصيبوا به من كيخسرو حتى رئيت الكآبة في وجهه، ولم يلتذّ طعاماً ولا نوماً. فلما مضت لموافاتهم أيام أرسل إلى جوذرز فلما دخل عليه أظهر التوجّع له، فشكا إليه جوذرز برزافره، وأعلمه أنه كان السبب للهزيمة بالعلم وخذلانه ولده، فقال له كيخسرو: إن حقك بخدمتك لأبائنا لازم لنا، وهذه جنودنا وخزائننا مبذولة لك في مطالبة ترتِكَ، وأمرَه بالتهيؤ والاستعداد والتوجه إلى فراسْياب، والعمل في قتله وتخريب بلاده، فلما سمع جوذرز مقالة كيخسرو نهض مبادراً فقبَّل يده، وقال: أيها الملك المظفَّر، نحن رعيتك وعبيدك، فإن كانت آفة أو نازلة، فلتكنُّ بالعبيد دون ملوكها، وأولادي المقتولون فداؤك، ونحن من وراء الانتقام من فَرَاسْياب والاشتفاء من مملكة الترك، فلا يغمنَّ الملك ما كان، ولا يَدَعنَّ لهوه؛ فإن الحرب دُوَل، وأعلمه أنه علَى النفوذ لأمره. وخرج من عنده مسروراً.

فلما كان من الغد أمر كيخسرو أنْ يدخُلَ عليه رؤساء أجناده والوجوه من أهل مملكته، فلما دخلوا عليه أعلَمهم ما عزم عليه من محاربة الأتراك، وكتب إلى عمّاله في الآفاق يُعلِمهم ذلك، ويأمر بموافاتهم في صحراء تعرف بشاه أسطون، من كُورة بلْخ، في وقت وقّته لهم. فتوافتْ رؤساء الأجناد في ذلك الموضع، وشخص إليه كيخسرو بإصبهبذته وأصحابهم، وفيهم برزافره عمّه وأهل بيته، وجوذرز وبقية ولده. فلها تكاملت الملحمة، واجتمعت المرازبة، تولَّى كيخسرو بنفسه عَرْض الجند حتى عرف مبلغهم، وفَهِم أحواهم، ثم دعا بجوذرز بن جشوادغان، وميلاذ بن جرجين وأغص بن بهذان ـ وأغص ابن وصيفة كانت لسياوخش، يقال لها: شوماهان عاملمهم أنه قد أراد إدخال العساكر على الترك من أربعة أوجه، حتى يحيطُوا بهم برّا وبحراً، وأنه قد قَود على تلك العساكر، وجَعَل أعظمها إلى جوذرز، وصيَّر مدخله من ناحية خراسان، وجعل فيمن ضمّ إليه برزافره عمّه وبيّ بن جوذرز وجماعة من الأصبهبذين كثيرة، ودفع إليه يومئذ العلّم الأكبر الذي كانوا يسمّونه درفش كابيان، وزعموا أن ذلك العلم لم يكن دفعه أحد من الملوك إلى أحد من القوّاد قبل ذلك، وإنما كانوا يسيّرونه مع أولاد الملوك إذا وجهوهم في الأمور العظام، وأمر ميلاذ بالدخول مما يلي الصين، وضمّ إليه جماعة كثيرة دون مَنْ ضمّ إلى جوذرز، وأمر أغص بالدخول من ناحية الخزر في مثل مَنْ ضمّ إلى ميلاذ، وضمّ إلى شومهان إخوتها ضمّ إلى جوذرز، وأمر أعض بالدخول من ناحية الخزر في مثل مَنْ ضمّ إلى ميلاذ، وضمّ إلى شومهان إخوتها ضمّ إلى جوذرز، وأمر أعض بالدخول من الجند، وأمرها بالدخول من طريق بين طريق جوذرز وميلاذ.

ويقال: إن كيخسرو إنما غزا شومهان لخاصّتها بسياوخش، وكانتْ نَذَرت أن تطالب بدمه. فمضى جميعُ هؤلاء لوجههم، ودخل جوذرز بلادَ الترك من ناحية خُراسان، وبدأ بفيران بن ويسغان، فالتحمت بينهما حَـرْبٌ شديدة مذكورة، وهي الحرب التي قتل فيها بيزن بن بيّ خمان بن ويسغان مبارزة، وقتل جوذرز فيرانَ أيضاً، ثم قصد جوذرز فراسياب، وألحت عليه العساكر الثلاثة، كلّ عسكر من الوجه الذي دخل منه، واتبع القوم بعد ذلك كيخسرو بنفسه، وجعل قَصْده للوجه الذي كان فيه جوذرز، وصيَّر مدخله منه، فوافي عسكر جوذرز، وقد أثخن في الترك، وقتل فيران رئيس إصبهبذي فراسياب، والمرشّح للملك من بعده، وجماعة كثيرة من إخوته؛ مثل خمان، وأوستهن، وجلياد، وسيامق، وبهرام، وفرشخاذ، وفرخلاد. ومن ولده، مثل روين بن فيران، وكان مقدّماً عند فراسياب، وجماعة من إخوة فراسياب، مثل: رتدارى، وأندرمان، وأسفخرم: وأخست. وأسربروا بن فشنجان قاتل سياوَخْش، ووجد جوذرز قد أحصى القتلى والأسرى، وما غنِم من الكُراع والأموال، فوجد مبلغ ما في يده من الأسرى ثلاثين ألفاً، ومن القتلى خسمائة ألف ونيَّفاً وستين ألف رجل، ومن الكراع والورق والأموال ما لا يحصى كثرة، وأمر كلَّ واحد من الوجوه الذين كانوا معه أن يجعل أسيره أو قتيله من الأثراك عند علمه لينظر كيخسرو إلى ذلك عند موافاته.

فلما وافى كيخسرو العسكر وموضع الملحمة اصفطتْ له الرجال، وتلقاه جوذرز وسائر الإصبهبذين، فلما دخل العسكر جعل يمر بعلم علم، فكان أول قتيل رآه جثة فيران عند علم جوذرز، فلما نظر إليها وقف ثم قال: أيها الجبل الصعب الذرّا المنيع الأركان! ألم أنهك عن هذه المحاربة، وعن نَصْب نفسِك لنا دون فراسياب في هذه المطالبة! ألم أبذُل لك نفسي، وأعرض عليك ملكي فلم تحسِن الاختيار! ألست الصدوق اللسان، الحافظ للإخوان، الكاتم للأسرار! ألم أعلمُك مَكْر فراسياب وقلة وفائه فلم تفعل ما أمرتُك بل مضيت في نومك حتى احتوشتك الليوث من مقاتلتنا وأبناء مملكتنا! ما أغنى عنك فراسياب، وقد فارقت الدنيا وأفنيت آل ويسغان! فويل لحلمك وفهمِك! وويل لسخائك وصدقك! إنّا بك اليوم لمُوجَعون!

ولم يزل كيخسرويرثي فيران حتى صار إلى عَلَمْ بيّ بن جوذرز، فيلما وقف عليه وجد بروا بن فشنجان حَيًّا أسيراً في يديْ بيّ، فسأل عنه فأخبر أنه بروا قاتل سياوخش الماثل به عند قتله إياه. فقرّب منه كيخسرو، ثم طأطأ رأسه بالسجود شكراً لربه، ثم قال: الحمد لله الذي أمكنني منك يا بروا! أنت الذي قتلت سياوخش، ومثلت به! وأنت الذي سلبته زينته وتكلّفت من بين الأتراك إبارته، فغرست لنا بفعلك هذه الشجرة من العداوة، وهَجّت بيننا هذه المحاربة، وأشعلت في كلا الفريقين ناراً موقدة! أنت الذي جَرَى على يديك تبديل صورته، وتوهين قوته! أما تهيّبت أيها التركيّ جماله! ألا أبقيت عليه للنور الساطع على وجهه! أين نجدتك وقوّتك اليوم! وأين أخوك الساحر عن نصرتك! لست أقتلك لقتلك إياه؛ بل لكلفتك وتولّيك ما كان صلاحاً لك ألّ تتولاه، وسأقتل مَنْ قتله ببغيه وجرمه.

ثم أمر أن تقطع أعضاؤه حياً ثم يذبح ففعل ذلك به بيّ، ولم يزل كيخسرو يمر بعلَم علَم، وأصبَهبذ أصبَهبذ؛ فإذا صار إلى الواحد منهم قال له نحو ما ذكرنا، ثم صار إلى مضاربه، فلما استقرّ فيها دعا ببرزافره عمّه، فلما دخل عليه أجلَسه عن يمينه، وأظهر له السرور بقتله جلباذ بن ويسغان مبارزة، ثم أجزل جائزته وملّكه على كِرْمان ومُكْرَان ونواحيها، ثم دعا بجوذرز، فلما دخل عليه قال له: أيها الأصبهبذ الرشيد، والكهل الشفيق؛ إنه مهما كان من هذا الفتح العظيم فمن ربّنا عزّ وجلّ، وعن غير حيلة منا ولا قوة، ثم برعايتك حقنا، وبَذْلِك نفسك وأولادك لنا، وذلك مذّخور لك عندنا، وقد حبوناك بالمرتبة التي يقال لها «بُـزُرْ جفر مـذار»؛ وهي الوزارة، وجعلنا لك أصبهان وجُرْجان وجبالهما، فأحسِنْ رعاية أهلها.

فشكر جوذرز ذلك، وخَرَج من عنده بَهِجاً مسروراً، ثم أمر بالوجوه من أصبهبذته الذين كانوا مع جوذرز من حسن بلاؤه، وتولى قتل طراخنة الأتراك، ولد فشنجان وويسغان؛ مثل جرجين بن ميلاذان، وبيّ، وشادوس ولخام، وجدمير بن جوذرز، وبيزن بن بيّ، وبرازه بن بيفغان، وفروذه بن فامدان وزنده بن شابريغان، وبسطام بن كزدهمان، وفرته بن تفارغان. فدخلوا عليه رجلاً رجلاً؛ فمنهم من ملّكه على البلدان الشريفة، ومنهم مَنْ خَصَّه بأعمال من أعمال حضرته، ثم لم يلبث أن وردت عليه الكتب من ميلاذ وأغص وشومهان بإثخانهم في بلاد الترك، وأنهم قد هزموا فراسياب عسكراً بعد عسكر، فكتب إليهم أن يجدُّوا في محاربة القوم، وأن يوافُوه بموضع سمّاه لهم من بلاد الترك. فزعموا أن العساكر الأربعة لما أحاطت بفراسياب، وأتاه مِنْ قتل مَنْ أسر، وخراب ما خرّب ما أتاه، ضاقت عليه المذاهب، ولم يبق معه من ولده إلا شيده وكان ساحراً - فوجّهه نحو كيخسرو بالعدَّة والعتاد، فلما وافي كيخسرو أعلم أنّ أباه إنما وجّهه للاحتيال عليه، فجمع أصبهبذته وتقدّم إليهم في الاحتراس من غيلته.

وقيل: إن كيخسرو أشفق يومئذ من شيده وهابه، وظنّ ألاّ طاقة له به، وأنّ القتال اتصل بينها أربعة أيام، وإن رجلاً من خاصة كيخسرو يقال له جرد بن جرهمان عبّى يومئذ أصحاب كيخسرو، فأحسن تعبيتهم، فكثرت القتل بينهم واستماتت رجال خنيارث وجدّت، وأيقن شيده ألاّ طاقة له بهم فانهزم، واتبعه كيخسرو بمن معه، ولحقه جرد فضربه على هامته بالعمود ضربةً خَرَّ منها ميتاً، ووقف كيخسرو على جيفته، فعاين منها سماجة شنِعة، وغنم كيخسرو ما كانَ من عسكرهم، وبلغ الخبر فراسياب، فأقبل بجميع طراخته، فلما التقى وكيخسرو، ونشَبت بينها حرب شديدة لا يقال إنّ مثلها كان على وجه الأرض قبلها، فاختلط رجال خنيارث برجال الترك، وامتد الأمر بينهم حتى لم تقع العين يومئذ إلا على الدماء، والأسر من جوذرز ولده وجرجين وجرد وبسطام، ونظر فراسياب وهم يحمون كيخسرو كأنهم أسود ضارية، فانهزم موليّاً على وجهه هارباً، فأحصيت القَتْلى فيها ذكر يومئذ، فبلغت عدّتهم مائة ألف، وجدّ كيخسرو وأصحابه في طلب فراسياب، وقد تجرّد للهرب. فلم يزل يهرب من بلد إلى بلد حتى أن أذربيجان، فاستر في غدير هناك يعرف ببئر خاسف، ثم ظُفِر به، فلما أتى كيخسرو استوثق منه بالحديد، ثم أقام للاستراحة بموضِعة ثلاثة أيام، ثم دعاه، فسأله عن عذره في أمر سياوخش، فلم يكن له عذر ولا حُجّة، فأمر بقتله، فقام إليه بيّ بن جوذرز، فذبكحه كهاذبح سياوخش، ثم أتى كيخسرو بدمه، فغَمس فيه يده، وقال هذا بِتَرة سياوَخش، وظُلْمكم إياه واعتداءكم عليه. ثم انصرف من أذربيجان ظافراً غانماً بهجاً.

وذُكِر أن عدة من أولاد كيبيه جَدّ كيخسرو الأكبر وأولادهم كانوا مع كيخسرو في حرب الترك، وأن ممن كان معه كي أرش بن كيبيه، وكان مُملّكاً على خوزستان وما يليها من بابل وكي به أرش، وكان مملكاً على كرمان ونواحيها، وكي أوجى بن كيمنوش بن كيفاشين بن كيبيه، وكان مملّكاً على فارس، وكي أوجى هذا هو أبوكي لهراسف الملك؛ ويقال إن أخاً لفراسياب كان يقال له: كي شراسف، صار إلى بلاد الترك بعد قتل كيخسرو أخاه، فاستولى على ملكها، وكان له ابن يقال له خرزاسف، فملك البلاد بعد أبيه، وكان جباراً عاتياً، وهو ابن أخي فراسياب ملك الترك الذي كان حارب منوشهر، وجوذرز هو ابن جشواغان بن يسحره بن قرحين بن حبر بن رسود بن أورب بن تاج بن رشيك بن أرس بن وندح بن رعر بن نودراحاه بن مسواغ بن نوذر بن منوشهر.

فلما فرغ كيخسرو من المطالبة بوتره، واستقر في عملكته زهد في الملك، وتنسَّك، وأعلَم الوجوه من أهله وأهل مملكته أنه على التخلّي من الأمر، فاشتدّ لذلك جزعهم، وعظمت له وحشتهم، واستغاثوا إليه، وطلبوا وتضرّعوا، وراودوه على المقام بتدبير ملكهم، فلم يجدوا عنده في ذلك شيئاً، فلما يئسوا قالوا بأجمعهم: فإذا قمت على ما أنت عليه فسمّ للملك رجلاً نقلّده إياه، وكان لهراسف حاضراً، فأشار بيده إليه، وأعلمهم أنه خاصّته ووصيّه، فأقبل الناس إلى لهراسف، وذلك بعد قَبُوله الوصية. وفُقِد كيخسرو، فبعض يقول: إنه غاب للنسك فلا يدرى أين مات، ولا كيف كانت ميتته، وبعضٌ يقول غير ذلك.

وتقلد لهراسف الملك بعده على الرسم الذي رسم له، وولد كيخسرو: جاماس، وأسبهــر، ورمى، ورمين.

وكان ملك كيخسرو ستين سنة.

٣٠٤ ..... تاريخ ما قبل الهجرة

## أمر إسرائيل بعد سليمان بن داود عليهما السلام

رجع الحديث إلى الخبر عن أمر بني إسرائيل بعد سليمان بن داود عليهما السلام.

ثم ملك بعد سليمان بن داود على جميع بني إسرائيل ابنه رُحُبْعُم بن سليمان، وكان ملكه - فيها قيل - سبع عشرة سنة. ثم افترقت ممالكُ بني إسرائيل فيها ذكر بعد رُحُبْعُم، فكان أبيًا بن رُحُبْعُم ملك سبط يهوذا وبنيامين، دون سائر الأسباط؛ وذلك أنّ سائر الأسباط ملّكوا عليهم يوربعم بن نابط، عبد سليمان، لسبب القربان الذي كانت زوجة سليمان قرّبته في داره، وكانت قرّبت فيها جرادة لصنم، فتوعّده الله بإزالة بعض المللك عن ولده، فكان ملك رُحُبْعُم إلى أن تُوفيّ - فيها ذكر - ثلاث سنين.

ثم ملك أَسًا بن أبيًا أمر السِّبْطين اللذيْن كان أبوه يملك أمرهما \_ وهما سبط يهوذا وسبط بنيامين \_ إلى أن توقى، إحدى وأربعين سنة .

# ذكر خبر أَسًا بن أبِيًّا وزرح الهنديّ

حدثني محمد بن سهل بن عسكر، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم؛ قال: حدثني عبد الصمد بن معقل، أنه سمع وهب بن منبّه يقول: إن ملكاً من ملوك بني إسرائيل يقال له أسا بن أبيًا، كان رجلًا صالحاً، وكان أعرَج وكان ملك من ملوك الهند يقال له زرح، وكان ملكاً جباراً فاسقاً يدعو الناس إلى عبادته، وكان أبيًا عابد أصنام؛ له صنمان يعبدهما من دون الله، ويدعو الناس إلى عبادتهما؛ حتى أضل عامة بني إسرائيل، وكان يعبدُ الأصنام حتى توفّي. ثم ملك ابنه أسا من بعدِه، فلما ملكهم بعث فيهم منادياً ينادي: ألاّ إنَّ الكفر قد مات وأهله، وعاش الإيمان وأهله، وانتكست الأصنام وعبادتُها، وظهرت طاعة الله وأعمالها، فليس كافر من بني إسرائيل يُطلع رأسه بعد اليوم بكُفْر في ولايتي ودهري، إلا أنّي قاتله. فإن الطوفان لم يُغرِق الدنيا وأهلها، ولم يخسف بالقرى، ولم تمطر الحجارة والنار من السهاء إلا بترك طاعة الله، وإظهار معصيته؛ فمن أجل ذلك ينبغي لن ألّا نقرّ لله معصيةً يُعمَل بها، ولا نترك طاعة لله إلا أظهرناها جهدَنا، حتى نطهًر الأرض من نَجَسها، ونُنقيها من دنسها، ونجاهد مَنْ خالفنا في ذلك بالحرب والنفي من بلادنا.

فلما سمع ذلك قومُه ضجُوا وكرهوا، فأتوا أمَّ أسا الملك فشكوا إليها فعل ابنها بهم وبآلهتهم، ودعاءه إياهم إلى مفارقة دينهم، والدخول في عبادة ربِّهم، فتحمّلتُ لهم أمه أن تكلّمه وتصرفه إلى عبادة أصنام والده؛ فبينا الملك قاعد وعنده أشراف قومه ورؤوسهم وذوو طاعتهم؛ إذ أقبلتُ أمّ الملك فقام لها الملك من مجلِسه، وأمرَها أن تجلس فيه، معرفة بحقها، وتوقيراً لها. فأبت عليه وقالت: لستَ ابني إن لم تجبني إلى ما أدعوك إليه، وتضع طاعتك في يدي حتى تفعل ما آمرك به، وتجيبني إلى أمر؛ إن أطعتني فيه رشدت وأخذت بحظك، وإن عصيتني فحظك بخست، ونفسك ظلمت. إنه بلغني يا بني أنك بدأت قومك بالعظيم؛ دعوتَهم إلى مخالفة دينهم، والكفر بآلهتهم، والتحوّل عماً كان عليه آباؤهم، وأحدثت فيهم سنة، وأظهرت فيهم بدعة؛ أردت بذلك - فيما زعمتَ - تعظيماً لوقارك، ومعرفة بمكانك، وتشديداً لسلطانك؛ وفي التقصير يا بني دخلت، وبالشين أخذت. ودعوت جميع الناس إلى حربك، وانتدبت لقتالهم وحدك؛ أردت بذلك أن تُعيد الأحرار لك عبيداً، والضعيف لك شديداً؛ سفهاء، وحداثة سنّك وقلة علمك؛ فإن أنت رددت علي كلامي، ولم تعرف ما حملك على ذلك يا بني إلا كثرة طيشك، وحداثة سنّك وقلة علمك؛ فإن أنت رددت علي كلامي، ولم تعرف حقي، فلست من نسل والدك، ولا ينبغي الملك لمثلك. يا بني بأي شيء تُدِلُ على قومك؟ لعلك أوتيت من المحروف مثل ما أتى موسى إلى فرعون؛ أن غرّقه وأنجى قومه من الظّلمة. أو لعلك أوتيت من القوة ما أوتي الحروف مثل ما أتى موسى إلى فرعون؛ أن غرّقه وأنجى قومه من الظّلمة. أو لعلك أوتيت من القوة ما أوتي

داود؛ أن قتل الأسد لقومه، ولحق الذئب فشقّ شِدْقه، وقتل جالوت الجبّار وحده. أو لعلك أوتيتَ من الملك والحكمة أفضلَ عمَّا أوتي سليمان بن داود رأس الحكماء؛ إذ صارت حكمتُه مثلًا للباقين بعده! يا بنيّ إنه ما يأتِك من حسنة فأنا أحظَى الناس بها، وإن تكن الأخرى فأنا أشقاهم بشقوتك.

فلما سمعها الملك اشتد غضبُه، وضاق صدره، فقال لها: يا أمّه! إنه لا ينبغي أن آكلَ على مائدة واحدة مع حبيبي وعدوي، كذلك لا ينبغي أن أعبدَ غيرَ ربيً. هلمّي إلى أمر إن أطَعْتني فيه رَشدت، وإن تركتِه غويت؛ أن تعبدي الله وتكفرِي بكلّ آلهة دونه، فإنه ليس أحد يردُّ هذا عليّ إلا هو لله عدوّ، وأنا ناصره لأني عبدُه.

قالت له: ما كنت لأفارقَ أصنامي، ولا دينَ آبائي وقومي. ولا أتركُ ذلك لقولك، ولا أعبد الربّ الذي تدعوني إليه.

فقال لها الملك: حينئذ يا أمَّه، إنَّ قولَك هذا قد قطع فيها بيني وبينك رحِمي.

وأمر بها الملك عند ذلك فأخرَجوها وغرّبوها، ثم أوضى إلى صاحب شُرْطته وبابه أن يقتلَها إن هي ألمَّت يمكانه .

فلما سمع ذلك منه الأسباط الذين كانوا حوله وقعت في قلوبهم المهابة، فأذعنوا له بالطاعة، وانقطعت فيها بينهم وبينه كلّ حيلة، وقالوا: قد فعل هذا بأمّه، فأين نقع نحن منه إذا خالفنا في أمره، ولم نجبه إلى دينه! فاحتالوا له كلّ حيلة، فحفظه الله وأباد مكرَهم. فلما لم يكن لهم عن ذلك صبر، ولا على فراق دينهم قوام؛ ائتمروا بأن يهربُوا من بلاده، ويسكنوا بلاداً غيرها؛ فخرجوا متوجِّهين إلى زَرْح ملك الهند يطلبون أن يستحملوه على أسا ومن اتبعه؛ فلما دخلوا على زرْح سجدوا له، فقال لهم: مَنْ أنتم؟ قالوا: نحن عبيدك، قال : وأيّ عبيدي أنتم؟ قالوا: نحن من أرضك أرض الشام، وأنّا كنا نعتز بملكك، حتى ظهر فينا ملك صبي حديث السنّ سفيه، فغير ديننا، وسفّه رأينا، وكفّر آباءنا، وهان عليه سخطنا، فأتيناك لنعلمك ذلك، فتكون أنت أولى بملكنا؛ ونحن رؤوسهم، وهي أرض كثير مالها، ضعيف أهلها، طيّبة معيشتها، كثيرة أنضارها، وفيهم الكنوز وملك ثلاثين ملكاً، وهم الذين كان يوشع بن نون خليفة موسى سار بهم في البحر هو وقومه؛ فنحن وأرضنا لك، وبلادنا بلادك، وليس أحدٌ فيها يناصبك، هم دافعون أيديهم إليك بغير قتال، بأموالهم فانحن وأرضنا لك، وبلادنا بلادك، وليس أحدٌ فيها يناصبك، هم دافعون أيديهم إليك بغير قتال، بأموالهم وأنفسهم مسالمة.

قال: لهم زرح: لعَمْرِي، ما كنت لأجيبَكم إلى ما دعوتموني إليه، ولا أستجيب إلى مقاتلة قوم لعلّهم أطوعُ لي منكم، حتى أبعثَ إليهم من قومي أمناء، فإن وقع الأمرُ على ما تكلّمتم به قدّامي نفعكم ذلك عندي، وجعلتُكم عليها ملوكاً، وإن كان كلامكم كذباً فإني منزِل بكم العقوبة التي تنبغي لمن كذّبني.

قال القوم: تكلّمتَ بالعدل، وحكمتَ بالقسط، ونحن به راضون. فأمر عند ذلك بالأرزاق فأجريتَ عليهم، واختار من قومه أمناء ليبعثهم جواسيس، فأوصاهم بوصيته، وخوَّفهم وحذَّرهم بطشه إن هم كذَبوه، ووعدهم المعروف إن هم صدَقوه. وقال زرح: إنّي مرسلكم لأمانتكم، وشحّكم على دينكم، وحسن رأيكم في قومكم، لتطالعوا لي أرضاً من أرضي، وتبحثوا لي عن شأنها، وتُعلموني عِلْم أهلها وملِكها وجنودها وعددها وعدد مياهها، وفِجاجها وطرقها، ومداخلها ومخارجها، وسهولتها وصعوبتها، حتى كأني شاهد ذلك وعالمه،

وحاضر ذلك وخابره. وخذوا معَكم من الخزائن من الياقوت والمرجان والكسوة ما يفرغون إليـه إذا رأوْه، ويشترون منكم إذا نظروا إليه.

فأمكنهم من خزائنه حتى أخذوا منها، فجهّزهم لبَرهم وبحرهم، ووصف لهم القوم الذين أتوهم الطرق، ودلّوهم على مقاصدها، فساروا كالتجار؛ حتى نزلوا ساحِل البحر، ثم ركبوا منه حتى أرسوا على ساحل إيلِياء، ثم ساروا حتى دخلوها، فخلّفوا أثقالهم فيها، وأظهروا أمتعتهم وبضاعتهم، ودعوا الناس إلى أن يشتروا منهم؛ فلم يفرُغوا لبضاعتهم، وكسدت تجارتُهم، فجعلوا يُعطون بالشيء القليل الشيء الكثير؛ لكيلا يخرجوهم من قريتهم، حتى يعلموا أخبارهم، ويحقُّوا شأنهم ويستخرجوا ما أمرهم به ملكهم من أخبارهم.

وكان أسا الملك قد تقدّم إلى نساء بني إسرائيل ألا يُقدر على امرأة لا زوج لها بهيئة امرأة لها زوج إلا قتلها أو نفاها من بلاده إلى جزائر البحار؛ فإنّ إبليس لم يدخل على أهل الدِّين في دينهم بمكيدة هي أشدّ من النساء؛ فكانت المرأة التي لا زوج لها لا تخرج إلا منتقبة في رِثّة الثياب لئلا تعرف؛ فلما بذل هؤلاء الأمناء بضاعتهم ما ثمنه مائة درهم بدرهم، جعل نساء بني إسرائيل يشرين خُفْية بالليل سرًّا، لا يعلم بهنّ أحد من أهل دينهنّ؛ حتى أنفقوا بضاعتهم واشتروا بها حاجتهم، واستوعبوا خَبر مدينتهم وحصونهم، وعدد مياههم، وكانوا قد كتموا رؤوس بضاعتهم ومحاسنها من اللؤلؤ والمرجان والياقوت هديّة للملك، وجعل الأمناء يسألون منْ رأوا من أهل القرية عن خبر الملك وشأنه إذ لم يشتر منهم شيئاً، وقالوا: ما شأن الملك لا يشتري منا شيئاً! إن كان غنيًّا فإنّ عندنا من طرائف البضاعات فنعطيه ما شاء مما لم يدخل مثله في خزائنه، وإن كان محتاجاً فإ يمنعه أن يشهدنا فعطيه ما شاء بغير ثمن!

قال لهم مَنْ حضرهم من أهل القرية: إنّ له من الغنى والخزائن وفنون المتاع ما لم يُقْدَر على مثله؛ إنه استفرغ الخزائن التي كان موسى سار بها من مصر، والحليّ الذي كان بنو إسرائيل أخذوا، وما جمع يوشع بن نون خليفةً موسى، وما جمع سليمانُ رأس الحكماء والملوك، من الغنى الكثير والآنية التي لا يقدّر على مثلها.

قال الأمناء: فها قتاله؟ وبأيّ شيء عظمته؟ وما جنوده؟ أرأيتم لو أنّ ملكاً انحرف عليه ففتق ملكه ما كان إذاً قتالُه إياه؟ وما عدَّتُه وعدد جنوده؟ أم بأيّ الخيل والفرسان غلبته؟ أم من أجل كثرة جمعه وخزائنه وقعت في قلوب الرجال هيبته!

فأجابهم القوم وقالوا: إن أسا الملك قليلةٌ عدّته، ضعيفة قوته، غيرَ أنّ له صديقاً لو دعاه واستعان به على أن يزيل الجبال أزالها؛ فإذا كان معه صديقه فليس شيء من الخلْق يطيقه.

قال لهم الأمناء: ومَنْ صديق أسَا؟ وكم عدد جنوده؟ وكيف مواجهته وقتالُه؟ وكمْ عدد عساكره ومراكبه؟ وأين قَراره ومسكنه؟ .

فأجابهم القوم: أمّا مسكنُه ففوق السموات العلا، مستوعلى عرشه، لا يحصى عدد جنوده، وكلّ شيء من الخلق له عبد، لو أمر البحر لطمّ على البرّ، ولو أمر الأنهار لغارت في عنصرها، لا يُرى ولا يعرف قراره، وهو صديق أسًا وناصره.

٣٠٨ .... .. تاريخ ما قبل الهجرة

فجعل الأمناء يكتبون كلّ شيء أخبِروا به من أمر أسًا وقضية أمره، فدخل بعض هؤلاء الأمناء عليه فقالوا: يأيها الملك، إن معنا هدية نريد أن نهديها لك من طرائف بلادنا، أو تشتري منا فنُرخصه عليك.

قال لهم: ائتوني بذلك حتى أنظر إليه، فلما أتوْه به قال لهم: هل يبقى هـذا لأهله ويبقون له؟ قالوا: بل يفني هذا ويفنّي أهله.قال لهم أسًا: لا حاجةً لي فيه، إنما طَلبتي ما تبقى بهجتُه لأهله، لا تزول ولا يزولون عنه.

فخرجوا من عنده، ورد عليهم هديتهم، فساروا من بيت المقدس متوجهين إلى زرح الهنديّ ملكهم، فلما أتوه نشروا له كتاب خبرهم وأنبتوه بما انتهى إليهم من أمر ملكهم، وأخبروه بصديق أسا. فلما سمع زرح كلامَهم استحلفهم بعزّته، وبالشمس والقمر اللذين يعبدونهما ولهما يصلُّون ألَّا يكتموه من خبر ما رأوا في بني إسرائيل شيئاً، فصدّقوه.

فلما فرغوا من خبرهم وخبرُ أَسَا ملكهم وصديقه، قال لهم زرح: إن بني إسرائيل لما علِموا أنكم جواسيس، وأنكم قد اطلعتم على عوراتهم ذكروا لكم صديق أَسَا وهم كاذبون؛ أرادوا بذلك ترهيبكم. إن صديق أسا لا يطيق أن يأتي بأكثر من جندي، ولا بأكمل من عدّتي، ولا بأقسى قلوباً ولا أجرأ على القتال من قومي؛ إن لقيني بألف لقيته بأكثر من ذلك.

ثم عمد زرح عند ذلك فكتب إلى كلّ من في طاعته أن يجهّزوا من كل مخلاف جنداً بعدّتهم حتى استمد يأجوج ومأجوج والترك وفارس مع مَنْ سواهم من الأمم ممن جرت عليه لزرح طاعة؛ كتب:

من زرح الجبار الهنديّ ملك الأرضين، إلى مَنْ بلغته كتبي: أما بعد فإن لي أرضاً قد دنا حصادُها وأينع ثمرُها؛ وأردت أن تبعثوا إليّ بعمّال أغنّمهم ما حصدوا منها، وهم قوم قَصَوْا عني، وغلَبوا على أطراف من أرضي وقهروا مَنْ تحت أيديهم من رقيقي، وقد منحتهم مَنْ نهض إليهم معي، فإن قصّرتْ بكم قوّة فعندي قوّتكم، فإنه لا تتعطل خزائني.

فاجتمعوا إليه من كلّ ناحية ، وأمدّوه بالخيل والفرسان والرّجالة والعدّة ؛ فلما اجتمعوا عنده أمكنهم من السلام والجهاز من خزائنه ، ثم أمر بإحصاء عددهم وتعبيتهم ، فبلغ عددُهم ألف ألف ومائة ألف سوى أهل بلادهم . وأمر بمائة مركب ، فقرِن له البغال ، كلّ أربعة أبغُل جيعاً عليها سرير وقبَّة ، وفي كلّ قبّة منها جارية ، ومع كلّ مركب عشرة من الخدم ، وخمسة أفيال من فيلته ، فبلغ في كلّ عسكر من عساكره مائة ألف ، وجعل خاصّته الذين يركبون معه مائة من رؤوسهم ، وجعل في كلّ عسكر عُرَفاء ، وخطبهم وحرّضهم على القتال ، فلما نظر إليهم وسار فيهم تعزّز وتعظّم شأنه في قلوب مَنْ حضره ، ثم قال زرح: أين صديق أسّا؟ هل يستطيع أن يعصمَه مني ؟ أو مَنْ يطيق غلبتي ؟ فلو أن أسا وصديقَه ينظران إليّ وإلى جندي ما اجترآ على قتالي ؛ لأن عندي بكلّ واحد من جنده ألفاً من جنودي ، ليَدخُلنّ أسًا أرضي أسيراً ، ولاقدمنّ بقومه سُبيًا في جنودي .

فجعل زرج ينتقص أَسَا ويقول فيه مالا ينبغي، فبلغ أَسَا صنيعُ زرح وجمعُه عليه، فدعا ربَّه فقال: اللهمَّ أنت الذي بقوّتك خلقت السموات والأرض ومَنْ فيهنّ حتى صار جميعُ ذلك في قبضتك، أنت ذو الأناة الرفيقة والغضب الشديد، أَسألك ألاّ تذكرنا بخطايانا فيها بيننا وبينك، ولا تعمدنا ولا تجزينا على معصيتك؛ ولكن تذكرنا برحمتك التي جعلتها للخلائق، فانظر إلى ضَعْفنا وقوة عدونا، وانظر إلى ما

نحن فيه من الضيق والغمّ، وانظر إلى ما فيه عدوّنا من الفرح والراحة، فغرّق زرحاً وجنوده في اليمّ بالقدرة التي غرّقَت بها فرعون وجنوده، وأنجيت موسى وقومه. وأسألك أن تُحِلّ على زرح وقومه عذابك بغتة!

فأري أَسَا في المنام ـ والله أعلم ـ أني قد سمِعت كلامَك، ووصل إليّ جُوَّارُك، وأني على عرشي، وأني إن غرقت زرحاً الهندي وقوّمه، لم يعلم بنو إسرائيل ولا مَنْ كان بحضرتهم كيف صنعت بهم، ولكن سأظهرُ في زرح وقومِه لك ولمن اتبعك قدرة من قدرتي، حتى أكفيك مؤنتهم، وأهبَ لك غنيمتهم، وأضعَ في أيديكم عساكرَهم؛ حتى يعلم أعداؤك أن صديقَ أسا لا يطاق وليَّه، ولا يهزَم جنده، ولا يخيب مُطيعُه، فأنا أتمهل له حتى يفرغ من حاجته، ثم أسوقه إليك عبداً، وعساكره لك ولقومك خَولاً.

فسار زرح ومن معه حتى حلّوا على ساحل ترشيش، فلم يكن إلا محلَّة يوم حتى دفنوا أنهارها، ومَحوَّا مروجَها، حتى كان الطير ينقصف عليهم، والوحش لا تستطيع الهرب منهم، فساروا حتى كانوا على مرحلتين من إيلياء، ففرّق زرح عساكره منها إلى إيلياء، وامتلأت منهم تلك الأرضُ: جبالها وسهولها، وامتلأت قلوبُ أهل الشام منهم رُعبًا، وعاينوا هلكتهم.

فسمع بهم أسا الملك؛ فبعث إليهم طليعة من قومه، وأمرهم أن يخبروه بعددهم وهيئتهم. فسار القوم الذين بعثهم أسا حتى نظروا إليهم من رأس تلّ، ثم رجعوا إلى أسا فأخبروه أنه لم تر عُيونُ بني آدم، ولا سمعت آذانهم مثلَهم ومثلَ أفيالهم وخيولهم وفرسانهم؛ وما ظننًا أنّ في الناس مثلَهم كثرة وعدة، فُلّت من إحصائهم عقولُنا، وفُلّت من قتالهم حيلتنا، وانقطع فيها بيننا وبينهم رجاؤنا.

فسمع بذلك أهلُ القرية فشقُّوا ثيابهم، وذرُّوا التراب على رؤوسهم، وعَجَّوا بالعويل في أزقّتهم وأسواقهم، وجعل بعضُهم يودّع بعضاً. ثم ساروا حتى أتوا الملكَ فقالوا: نحن خارجون بأجمعنا إلى هؤلاء القوم فدافعون إليهم أيدينا، لعلهم أن يرحمونا فيقرّونا في بلادنا. قال لهم أسا الملك: معاذ الله أن نُلقيَ بأيدينا في أيدي الكفرة، وأن نُخلِّ بيت الله وكتابه للفجرة! قالوا: فاحتَلْ لنا حيلة، واطلب إلى صديقك وربك الذي كنت تعدُنا بنصره وتدعونا إلى الإيمان به، فإن هو كشف عنّا هذا البلاء؛ وإلّا وضعنا أيدينا في أيدي عدونا لعلنا نتخلّص بذلك من القتل.

قال لهم أسا: إنّ ربي لا يطاق إلا بالتضرَّع والتبتل والاستكانة. قالوا: فأبرز له لعلّه أن يجيبك فيرحم ضعفنا، فإن الصديق لا يسلِم صديقه على مثل هذا. فدخل أسا المصلَّى، ووضع تاجه من رأسه، وخلّى ثيابه، ولبس المُسوح وافترش الرماد، ثم مدّ يده يدعو ربه بقلب حزين، وتضرَّع كثير، ودموع سِجال، وهو يقول: اللهمّ ربّ السموات السبع وربّ العرش العظيم، إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط؛ أنت المستخفي من خلْقك حيث شئت، لا يدرَك قرارك، ولا يطاق كنه عظمتك، أنت اليقظان الذي لا تنام، والجديد الذي لا تبليك الليالي والأيام؛ أسألك بالمسألة التي سألك بها إبراهيم خليلك فأطفأت بها عنه النار، وألحقته بها بالأبرار، وبالدعاء الذي دعاك به نجينك موسى فأنجيت بني إسرائيل من الظلَمة، وأعتقتَهم به من وألحبودية، وسيّرتهم في البرّ والبحر، وغرّقت فرعون ومن اتبعه. وبالتضرُّع الذي تضرَّع لك عبدُك داود فرفعتَه، ووهبت له من بعد الضعف القوة، ونصرتَه على جالوت الجبَّار، وهزمتَه. وبالمسألة التي سألك بها سليمان نبيّك فمنحتَه الحكمة، ووهبت له الرفعة، وملَّكته على كلّ دابّة. أنت يحيي الموق، ومُفني الدنيا، وتبُقَى وحدك فمنحتَه الحكمة، ووهبت له الرفعة، وملَّكته على كلّ دابّة. أنت يحيي الموق، ومُفني الدنيا، وتبُقَى وحدك

خالداً لا تفنى، وجديداً لا تبلَى. أسألك يا إلهي أن ترحمَني بإجابة دعوتي فإني أعرَجُ مسكين من أضعف عبادك، وأقلّهم حيلة، وقد حلَّ بنا كرب عظيم؛ وحَزْبٌ شديد، لا يطيق كشفَه غيرُك، ولا حول ولا قوة لنا إلّا بك، فارحم ضعفنا بما شئت؛ فإنك ترحم من تشاء بما تشاء.

وجعل علماء بني إسرائيل يدعون الله خارجاً وهم يقولون: اللهمّ أجب اليوم عبدك؛ فإنه قد اعتصم بك وحدَك، ولا تخلّ بينه وبين عدوّك، واذكر حبَّه إياك، وفراقَه أمَّه وجميع الخلائق إلا من أطاعك.

فألقى الله على أسًا النوم وهو في مصلًاه ساجداً، ثم أتاه من الله آت ـ والله أعلم ـ فقال: يا أسا، إن الحبيب لا يُسلِم حبيبه، وإن الله عزّ وجلّ يقول: إني قد ألقيت عليك محبّتي، ووجَب لك نصري، فأنا الذي أكفيك عدوًك، فإنه لا يهون مَنْ توكّل عليّ، ولا يضعف مَنْ تقوَّى بي. كنت تذكرني في الرخاء، وأسلمك عند الشدائد، وكنتَ تدعوني آمناً، وأنا أسلِمك خائفاً؛ إن الله القويّ يقول: أنا أقسم أنْ لو كايَدْتك السموات والأرض بمنْ فيهنّ لجعلت لك مِنْ جميع ذلك مخرجاً، فأنا الذي أبعث طرفاً من زبانيّتي يقتلون أعدائي، فإني معك، ولن يخلُص إليك ولا إلى من معك أحد.

فخرج أسا من مصلاًه وهو يحمَد الله، مسفراً وجهُه، فأخبرهم بما قيل له، فأمّا المؤمنون فصدّقوه، وأمّا المنافقون فكذّبوه، وقال بعضهم لبعض: إنّ أسا دخل أعرج وخرج أعرج، ولو كان صادقاً أن الله قد أجابه إذاً لأصلح رجْلَه، ولكن يغرّنا ويمنّينا، حتى تقَع الحرب فينا فيهلِكنا!

فبينا الملك يخبرهم عن صنع الله بهم إذ قدم رسل من زرح فدخلوا إيلياء ومعهم كتب من زرح إلى أسًا، فيها شتمٌ له ولقومه، وتكذيب بالله، وكتَب فيها: أن ادعُ صديقك الذي أضللت به قومَك فليبارزني بجنوده، وليظهر لي مع ما أنّي أعلم أنه لن يطيقني هو ولا غيره؛ لأني أنا زرح الهنديّ الملك.

فلما قرأ أسا الكتب التي قدم بها عليه هَمَلت عيناه بالبكاء، ثم دخل مصلاً ه، ونشر تلك الكتب بين يدي الله، ثم قال: اللهم ليس لي شيء من الأشياء أحبّ إليّ مِنْ لقائك؛ غير أني أتخوف أن يُطفأ هذا النور الذي أظهرتَهُ في أيامي هذه، وقد حضرتْ هذه الصحائف وعلمتُ ما فيها، ولو كنت المراد بها كان ذلك يسيراً؛ غير أن عبدك زرحاً يكايدك، ويتناولك، فَخر بغير فخر، وتكلّم بغير صدق، وأنت حاضر ذلك وشاهده.

فأوحى الله إلى أَسَا ـ والله أعلم ـ أنه لا تبديلَ لكلماتي، ولا خُلْفَ لموعدي، ولا تحويل لأمري، فأخرج من مصلاًك، ثم مُرْ خيلك أن تجتمع، ثم اخرج بهم وبمن اتبعك حتى تقفوا على نَشَز من الأرض.

فخرج أسا فأخبرهم بما قيل له، فخرج اثنا عشر رجلاً من رؤسائهم، مع كلِّ رجل منهم رهط من قومه ؛ فلم أن خرجوا، ودّعوا أهاليَهم بألا يرجعوا إلى الدنيا. فوقفوا لزرح على رابية من الأرض، فأبصروا منها زرحاً وقومَه، فلما أبصرهم زرح نفض رأسه ليسخر منهم، وقال: إنما نهضت من بلادي، وأنفقت أموالي لمثل هؤلاء! ودعا عند ذلك بالنفر الذين كانوا نَعتوا عنده أسا وقومه، فقال: كذبتموني وزعمتم أن قومَكم كثير عددهم! فأمر بهم وبالأمناء الذين كان بعثهم ليخبروه خبرهم، فقتلوا جميعاً، وأسا في ذلك كثير تضرّعه، معتصم بربه، فقال زرح: ما أدري ما أفعل بهؤلاء القوم؟ وما أدري ما قدر وليتهم في كثرتنا؟ إني لأستقِلهم عن المحاربة ؛ وأرى ألا أقاتلهم.

فأرسل زرح إلى أسا فقال له: أين صديقُك الذي كنت تعدُنا به، وتزعم أنه يخلّصك مما يحلّ بكم من سَطَواتي! أفتضعون أيديَكم في يدِي فأمضِي فيكم حكمي، أو تلتمسون قتالي!

فأجابه أسا فقال: يا شقيّ، إنك لست تعلم ما تقول، ولستَ تدري! أتريد أن تغالب ربّك بضعفك، أم تريد أن تكاثرَه بقلّتك؟ هو أعزّ شيء وأعظمه، وأغلَبُ شيء وأقهره، وعبادُه أذلُّ وأضعف عنده من أن ينظروا إليه معايّنة. هو معي في موقفي هذا، ولم يغلبَ أحدُّ كان الله معه. فاجتهد يا شقيّ بجهدك حتى تعلم ماذا يحلُّ بك.

فلما اصطف قوم زرح وأخذوا مراتبهم، أمر زرح الرماة من قومه أن يرموهم بنشًابهم. فبعث الله ملائكة من كلّ سماء ـ والله أعلم ـ عوناً لأسا وقومه، ومادة له، فوقفهم أسا في مواقفهم، فلما رموًا نشًابهم، حال المشركون بين ضوء الشمس وبين الأرض؛ كأنها سحابة طلّعت فنحتها الملائكة عن أسا وقومه، ثم رمت بها الملائكة قوم زرح، فأصابت كلّ رجل منهم نُشّابته التي رمى بها، فقتِل رماتهم بها كلها وأسا وقومه في كلّ ذلك يحمدون الله كثيراً، ويعجُون إليه بالتسبيح، وتراءت الملائكة لهم ـ والله أعلم ـ فلما رآهم الشقيّ زرح وقع الرعب في قلبه، وسُقِط في يده، وقال: إن أسا لعظيم كيده، ماض سحره، وكذلك بنو إسرائيل، حيث كانوا لا يغلِب سحرَهم ساحر، ولا يُطيق مكرهم عالم ؛ وإنما تعلّموه من مصرً ، وبه ساروا في البحر، ثم نادى الهنديّ في قومه: أن سُلُوا سيوفكم ، ثم احملوا عليهم حملة واحدة ، فدُقوهم .

فسلُّوا سيـوفهم ثم حملوا على الملائكة فقتلتهم الملائكة، فلم يبق منهم غير زرح ونسائه ورقيقه.

فلما رأى ذلك زرح ولى مدبراً فـارًا هو ومن معه، وهو يقول: إن أسا ظهر علانية، وأهلكني صديقُه سرًّا، وإني كنت أنظر إلى أسا ومَنْ معه واقفين لا يقاتلون والحرب واقعة في قومي .

فلما رأى أسا أن زرحاً قد ولى مدبراً قال: اللهم إن زرحاً قد ولى مدبراً، وإنك إنْ لم تَحُلْ بيني وبينه استنفر علينا قومه ثانية، فأوحى الله إلى أسا: إنك لم تقتل مَنْ قتل منهم ولكني قتلتُهم، فقِفْ مكانك، فإني لو خليت بينك وبينهم أهلكوكم جميعاً؛ إنما يتقلّب زرح في قبضتي، ولن ينصرَه أحد مني، وأنا لزرح بالمكان الذي لا يستطيع صدوداً عنه ولا تحويلاً؛ وإني قد وهبت لك ولقومك عساكرَه وما فيها من فضة ومتاع ودابة، فهذا أجرك إذا اعتصمت بي، ولا ألتمس منك أجراً على نُصرتك!

فسار زرح حتى أتى البحريريد بذلك الهرب، ومعه مائة ألف، فهيأوا سفنهم ثم ركبوا فيها، فلما ساروا في البحر بعث الله الرياح من أطراف الأرضين والبحار إلى ذلك البحر واضطربت من كلّ ناحية أمواجه، وضربت السفن بعضُها بعضاً حتى تكسّرت؛ فغرق زرح ومن كان معه، واضطربت بهم الأمواج حتى فزع لذلك أهلُ القرى حولهم، ورجفت الأرض، فبعث أسا مَنْ يعلمه علم ذلك، فأوحى الله إليه ـ والله أعلم ـ أن اهبط أنت وقومك أهل قراكم، فخذوا ما غنَّمكم الله بقوة، وكونوا فيه من الشاكرين؛ فإني قد سوغت كلَّ من أخذ من هذه العساكر شيئاً ما أخذه. فهبطوا يحمدون الله ويقد سونة ، فنقلوا تلك العساكر إلى قراهم ثلاثة أشهر. والله أعلم.

ثم ملك بعده يهوشافاظ بن أسا إلى أن هلك خمساً وعشرين سنة .

٣١٢ .... ١٠٠٠ تاريخ ما قبل الهجرة

ثم ملكت عتليا وتسمى غزليا ابنة عمرم أم أخزيا، وكانت قتلت أولاد ملوك بني إسرائيل، فلم يبق منهم إلا يواش بن أخزيا، فإنه سُبِر عنها، ثم قتلها يواش وأصحابه، وكان ملكها سبع سنين.

ثم ملك يواش بن أخزيا إلى أن قتله أصحابه، وهو الذي قتل جدّته، فكان ملكُه أربعين سنة.

ثم ملك أموصيا بن يواش إلى أن قتله أصحابه تسعاً وعشرين سنة.

ثم ملك عوزيا بن أموصيا \_ وقد يقال لعوزيا :غوزيا \_ إلى أن توفي، اثنتين وخمسين سنة .

ثم ملك يوتام بن عوزيا إلى أن توفي، ست عشرة سنة.

ثم ملك أحاز بن يوتام إلى أن توفي، ست عشرة سنة.

ثم ملك حزقيا بن أحاز إلى أن توفي. وقيل إنه صاحب شعيا الذي أعلمه شعيا انقضاء عمره، فتضرع إلى ربه فزاده وأمهله، وأمر شعيا بإعلامه ذلك.

وأما محمد بن إسحاق فإنه قال: صاحب شعيا الذي هذه القصة قصته اسمه صديقة.

## ذكر صاحب قصة شعيا من ملوك بني إسرائيل، وسنحاريب

حدثنا ابن حُمَيد، قال: حدثنا سَلمة بن الفضل، قال: حدثني ابن إسحاق، قال: كان فيها أنزل الله على موسى في خبره عن بني إسرائيل واحداثهم وما هم فاعلون بعده، قال: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ مُوسى في خبره عن بني إسرائيل واحداثهم وما هم فاعلون بعده، قال: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيراً ﴾ - إلى - ﴿وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً ﴾ (١)، فكانت بنو إسرائيل وفيهم الأحداث والذنوب، وكان الله في ذلك متجاوزاً عنهم، متعطّفاً عليهم، محسناً إليهم، وكان مما أنزل الله بهم من أنزل الله بهم في ذنوبهم ما كان قدّم إليهم في الخبر عنهم على لسان موسى. فكان أول ما أنزَل بهم من تلك الوقائع؛ أن ملكاً منهم كان يدعى صديقة، وكان الله إذا ملّك الملك عليهم، بعث نبيًّا يسدّده ويرشده، فيكون فيما بينه وبين الله، يحدّث إليه في أمرهم. لا يُنزل عليهم الكتب، إنما يؤمرون باتباع التوراة والأحكام التي فيها، وينهونهم عن المعصية، ويدعونهم إلى ما تركوا من الطاعة.

فلما ملك ذلك الملك بعث الله معه شعيا بن أمصيا، وذلك قبل مبعث عيسى وزكرياء ويحيى وشعيا الذي بشّر بعيسى ومحمد، فملك ذلك الملك بني إسرائيل وبيت المقدس زماناً، فلما انقضى ملكه، وعظمت فيهم الأحداث، وشعيا معه، بعث الله عليهم سنحاريب ملك بابل معه ستمائة ألف راية، فأقبل سائراً حتى نزل حول بيت المقدس والملك مريض، في ساقه قُرْحة، فجاءه النبيّ شعيا، فقال له: يا ملك بني إسرائيل، إنّ سنحاريب ملك بابل، قد نزل بك هو وجنوده في ستمائة ألف راية، وقد هابهم الناس وفرقوا منهم. فكبر ذلك على الملك، فقال: يا نبيّ الله، هل أتاك وحيّ من الله فيما حدَث فتخبرنا به كيف يفعل الله بنا وبسنحاريب وجنوده؟ فقال له النبيّ عليه السلام: لم يأتني وحي حَدّث إليّ في شأنك.

فبينما هم على ذلك أوحى الله إلى شعيا النّبيّ: أن أثت ملِك بني إسرائيل فأمره أن يوصيّ بوصيّته، ويستخلّف على ملكه مَنْ يشاء من أهل بيته. فأتى النبيّ شعيا ملك بني إسرائيل صديقة، فقال له: إن ربّك قد أوحى إلىّ أن آمرك توصي وصِيّتك، وتستخلف مَنْ شئت على الملْك من أهل بيتك، فإنك ميت.

فلما قال ذلك شعيا لصديقة: أقبل على القِبْلة، فصلّى وسبّح، ودعا وبكى، وقال وهو يبكي ويتضرّع إلى الله بقلب مخلص، وتوكّل وصبر، وظنّ صادق: اللهم ربَّ الأرباب، وإلهَ الآلهة، القُدُّوس المتقدّس، يا رحمن يا رحيم، المترحّم، الرؤوف الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. اذكرني بعملي وفعلي وحسن قضائي على بني إسرائيل، وذلك كلَّه كان منك، فأنت أعلم به من نفسي وسرّي وعلانيّتي لك. وإن الرحمن استجاب له وقبل منه وكان عبداً صالحاً. فأوحى الله إلى شعيا، فأمره أن يخبر صديقة الملك أن ربَّه قد استجاب له وقبِل منه

١) سورة الإسراء ٤ ـ ٨

ورحمه، وقد رأى بكاءه، وقد أخّر أجله خمس عشرة سنة، وأنجاه مِنْ عدوّه سنحاريب ملك بابل وجنوده. فلما قال له ذلك، ذهب عنه الوجع، وانقطع عنه الشرّ والحزن، وخرّ ساجداً؛ وقال: يا إلهي وإله آبائي، لك سجّدت وسبَّحت، وكرّمت وعظمت. أنت الذي تُعطي الملك مَنْ تشاء، وتنزعه ممن تشاء، وتعزّ مَنْ تشاء، وتذِلّ مَنْ تشاء، عالم الغيب والشهادة؛ أنت الأوّلُ والآخر، والظاهر والباطن، وأنت ترحم وتستجيب دعوة المضطرين، أنت الذي أجبتَ دعوتي، ورحِمت تضرُّعي.

فلما رفع رأسه أوحى الله إلى شعيا: أن قل للملك صديقة ، فيأمر عبداً من عبيده ، فيأتيَه بماء التين فيجعله على قرحته فيشفى ويصبح وقد برىء . ففعل ذلك فشفي . وقال الملك لشعيا النبيّ : سلْ ربك أن يجعل لنا علماً بما هو صانع بعدونا هذا . فقال الله لشعيا النبيّ : قل له إني قد كفيتُك عدوَّك ، وأنجيتُك منهم ، وإنهم سيصبحون موتى كلهم إلا سنحاريب وخمسة من كتّابه .

فلما أصبحوا جاءه صارخ فصرخ على باب المدينة: يا ملك بني إسرائيل، إنّ الله قد كفاك عدوًك فاخرج، فإنّ سنحاريب ومن معه قد هلكوا. فلما خرج الملك التمس سنحاريب فلم يوجد في الموتى، فبعث الملك في طلبه، فأدركه الطلب في مغارة وخمسة من كتّابه أحدهم بختنصر، فجعلوهم في الجوامع، ثم أتوًا بهم ملِكَ بني إسرائيل، فلما رآهم خرّ ساجداً من حين طلعت الشمس حتى كانت العصر، ثم قال لسنحاريب: كيف ترى فعل ربّنا بكم؟ ألم يقتلكم بحوله وقوّته ونحن وأنتم غافلون! فقال سنحاريب له: قد أتاني خبرُ ربّكم ونصره إياكم، ورحمته التي رحمكم بها قبل أن أخرُج من بلادي، فلم أطع مرشداً ولم يُلقِني في الشقوة إلا قلّة عقلي؛ ولو سمعت أو عقلت ما غزوتكم، ولكنّ الشقوة غلبت عليّ وعلى مَنْ معي . فقال ملك بني إسرائيل: الحمد لله ربّ العزّة الذي كفاناكم بما شاء، إن ربّنا لم يبقك ومَنْ معك لكرامة لك عليه؛ ولكنه إنما أبقاك ومَنْ معك إلى ما هو شرّ لك ولمن معك . لتزدادوا شقوة في الدنيا، وغذاباً في الآخرة، ولتُخبروا مَنْ وراءكم بما رأيتم من فعل ربنا، ولتنذِروا مَنْ بعدكم، ولولا ذلك ما أبقاكم . ولَدمُك ومُمْ معك أهونُ على الله من دم قُراد لو قتلته! .

ثم إن ملك بني إسرائيل أمر أمير حرسه فقذف في رقابهم الجوامع، وطاف بهم سبعين يوماً حول بيت المقدس، وكان يرزقهم كلّ يوم خبزتين من شعير، لكلّ رجل منهم، فقال سنحاريب لملك بني إسرائيل: الفتلُ خير مما تفعل بنا، فافعل ما أمِرت. فأمر بهم الملك إلى سجن القتل، فأوحى الله إلى شعيا النبيّ: أن قل لملك بني إسرائيل يرسل سنحاريب ومَنْ معه لينذروا مَنْ وراءهم، وليكرِمْهم وليحملُهم حتى يبلغوا بلادهم. فبلغ النبيّ شعيا الملك ذلك، ففعل، فخرج سنحاريب ومَنْ معه حتى قدِموا بابل؛ فلما قدموا جمع الناس فأخبرهم كيف فعل الله بجنوده. فقال له كُهّانه وسحرته: يا ملك بابل، قد كنا نقصُ عليك خبر ربّهم وخبر نبيّهم ووحي الله إلى نبيّهم، فلم تطعنا؛ وهي أمّة لا يستطيعها أحد من ربهم، فكان أمر سنحاريب مما خوّفوا به، ثم كفاهم الله إياه تذكرة وعبرة، ثم لبث سنحاريب بعد ذلك سبع سنين ثم مات.

وقد زعم بعضُ أهل الكتاب أن هذا الملك من بني إسرائيل الذي سار إليه سنحاريب كان أعرجَ، وكان عَرَجُه من عِرْق النَّسا، وأن سنحاريب إنما طمع في مملكته لزَمانته وضعفه، وأنه قد كان سار إليه قبل سنحاريب ملك من ملوك بابل ٤ يقال له ليفر، وكان بختنصر ابنَ عمّه كاتبه، وأن الله أرسل عليه ريحاً أهلكت

جيشه، وأفلتَ هو وكاتبه، وأن هذا البابليَّ قتله ابن له، وأن بختنصَّر غضب لصاحبه، فقتل ابنه الذي قتل أباه، وأنَّ سنحاريب سار بعد ذلك إليه، وكان مسكنه بنينوى مع ملك أذربيجان يومئذ؛ وكان يُدعى سلمان الأعسر، وأن سنحاريب وسلمان اختلفا، فتحاربا حتى تفانَى جنداهما، وصار ما كان معهما غنيمة لبني إسرائيل.

وقال بعضهم: بل الذي غزا حزقيا صاحب شعيا سنحاريب ملك الموصل؛ وزعم أنه لما أحاط ببيت المقدس بجنوده بعث الله ملكاً، فقتل من أصحابه في ليلة واحدة مائة ألف وخمسة وثمانين ألف رجل. وكان ملكه إلى أن تُوفي تسعاً وعشرين سنة.

ثم ملك بعده \_ فيما قيل \_ أمرَهم مِنشًا بن حزقيا إلى أن توفي ، خمساً وخمسين سنة .

ثم ملك بعده أمون بن مِنشًا إلى أن قتله أصحابُه، اثنتي عشرة سنة.

ثم ملك بعده يوشيا بن أمون إلى أن قتله فرعون الأجدع المقعد ملك مصر، إحدى وثلاثين سنة.

ثم ياهواحاز بن يُوشِيا، وكان فرعون الأجدع قد غزاه وأسره وأشخصه إلى مصر، وملّك فرعون الأجدع يُوياقيم بن ياهواحاز على ما كان عليه أبوه، ووظّف عليه خراجاً يؤديه إليه، فكان يوياقيم يجبِي ذلك \_ فيما زعموا \_ اثنتي عشرة سنة.

ثم ملك أمرَهم من بعده يوياحين بن يوياقيم، فغزاه بختنصر، فأسره وأشخصه إلى بابل بعد ثلاثة أشهر من ملكه. وملّك مكانَه مَتَّنيا عمه وسماه صديقيا فخالفه، فغزاه فظفر به، فأوثقه وحمله إلى بابل بعد أن ذبح ولده بين يديه، وسَمَل عينيه وخرَّب المدينة والهيكل، وسبَى بني إسرائيل، وحَمَلهم إلى بابل، فمكثوا بها إلى أن ردّهم إلى بيت المقدس كيرش بن جاماسب بن أسب، من أجل القرابة التي كان بينه وبينهم؛ وذلك أن أمّه أشتر ابنة جاويل - وقيل: حاويل - الإسرائيليّ، فكان جميع ما ملك صديقيا مع الثلاثة الأشهر التي ملك فيها يوياحين - فيما قيل - إحدى عشرة سنة وثلاثة أشهر.

ثم صار ملْك بيت المقدس والشام لأشتاسب بن لهراسب، وعامله على ذلك كلَّه بختنصّر.

وذكر محمد بن إسحاق، فيما حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة عنه: أن صديقة ملك بني إسرائيل الذي قد ذكرنا خبرَه، لمّا قبضه الله مَرِج أمر بني إسرائيل، وتنافسوا الملك، حتى قتل بعضُهم بعضاً عليه، ونبيّهم شعيا معهم، لا يرجعون إليه ولا يقبلون منه. فلما فعلوا ذلك قال الله \_ فيما بلغنا \_ لشعيا: قم في قومك أوح على لسانك؛ فلما قام أنطق الله لسانه بالوحي، فوعظهم وذكّرهم وخوَّفهم الغِيَر، بعد أن عدّ عليهم نعم الله عليهم، وتعرُّضَهم للغِير.

قال: فلما فرغ شعيا إليهم من مقالته عدَوْا عليهِ \_ فيما بلغني \_ لِيقتلوه، فهرب منهم، فلقيته شجرة، فانفلقت له، فدخل فيها وأدركه الشيطان، فأخذ بهُدْبة من ثوبه فأراهم إياها، فوضعوا المنشار في وسطها، فنشروها حتى قطعوها وقطعوه في وسطها.

وقد حدّثني بقصة شعيا وقومه من بني إسرائيل وقتلهم إياه، محمد بن سهل البخاريّ، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدّثني عبد الصمد بن معقل، عن وهب بن منبّه.

#### ذكر خبر لهراسب وابنه بشتاسب وغزو بختنصر بنى إسرائيل وتخريبه بيت المقدس

ثم ملك بعد كيخسرو من الفرس لهراسب بن كيوجي بن كيمنوش بن كيفاشين، باختيار كيخسرو إياه، فلما عقد التاج على رأسه قال: نحن مؤثِرون البِرّ على غيره. واتّخذ سريراً من ذهب مكلَّلاً بأنواع الجواهر للجلوس عليه، وأمر فبنِيت له بأرض خراسان مدينة بلْخ، وسماها الحسناء، ودوَّن الدواوين، وقوّى ملكه بانتخابه لنفسه الجنود، وعمر الأرض واجتبى الخراج لأرزاق الجنود، ووجه بختنصَّر، وكان اسمه بالفارسية ـ فيما قيل ـ بخترشه.

فحُدثت عن هشام بن محمد قال: مَلك لهراسب ـ وهو ابن أخي قبوس ـ فبنى مدينة بلْخ، فاشتدت شُوْكة الترك في زمانه، وكان منزله ببلْخ يقاتل الترك. قال: وكان بختنصر في زمانه، وكان أصبَهبذ ما بين الأهواز إلى أرض الروم من غربيّ دجلة، فشخص حتى أتى دمشق، فصالحه أهلها ووجّه قائداً له، فأتى بيتَ المقدس فصالح ملك بني إسرائيل، وهو رجل من ولد داود، وأخذ منه رهائن وانصرف. فلما بلغ طبريّة وثبت بنو إسرائيل على ملكهم فقتلوه، وقالوا: راهنت أهل بابل وخذلتنا! واستعدوا للقتال، فكتب قائد بختنصر إليه بما كان، فكتب إليه يأمره أن يقيم بموضعه حتى يوافيّه، وأن يضرب أعناق الرهائن الذين معه، فسار بختنصر حتى أتى بيت المقدس، فأخذ المدينة عَنْوة، فقتل المقاتِلة، وسبى الذرّيَّة.

قال: وبلغنا أنه وجد في سجن بني إسرائيل إرميا النبيّ، وكان الله تعالى بعثه نبيًا - فيما بلغنا - إلى بني إسرائيل. يحذّرهم ما حلّ بهم من بختنصّر، ويُعْلِمهم أن الله مسلّط عليهم مَنْ يقتل مقاتِلتهم، ويَسْبي ذراريّهم، إن لم يتوبوا وينزعوا عن سيّىء أعمالهم. فقال له بختنصّر: ما خطبُك؟ فأخبره أن الله بعثه إلى قومه ليحذّرهم الذي حلّ بهم، فكذبوه وحبسوه. فقال بختنصّر: بئس القوم قومٌ عصوا رسول ربّهم! وخلّى سبيله، وأحسن إليه. فاجتمع إليه مَنْ بقي من ضعفاء بني إسرائيل، فقالوا: إنا قد أسأنا وظلمنا، ونحن نتوب الى الله مما صنعنا، فادع الله أن يقبل توبتنا. فدعا ربّه فأوحى إليه أنهم غيرُ فاعلين، فإن كانوا صادقين فليقيموا معك بهذه البلدة، فأخبرَهم بما أمرهم اللهبه، فقالوا: كيف نقيم ببلدة قد خُرّبت وغضب الله على أهلها! فأبوا أن يقيموا، فكتب بختنصر إلى ملك مصر: إنّ عبيداً لي هربوا مني إليك، فسرِّحهم إلىّ، وإلا غزوتُك وأوطات بلادَك الخيل. فكتب إليه ملك مصر: ما هم بعبيدك؛ ولكنهم الأحرار أبناء الأحرار؛ فغزاه بختنصّر فقتله، وسبى أهل مصر، ثم سار في أرض المغرب، حتى بلغ أقصى تلك الناحية، ثم انطلق بسبي بختنصّر فقتله، وسبى أهل مصر، ثم سار في أرض المغرب، حتى بلغ أقصى تلك الناحية، ثم انطلق بسبي بختنصّر فقتله، وسبى أهل مصر، ثم سار في أرض المغرب، حتى بلغ أقصى تلك الناحية، ثم انطلق بسبي فير من أهل فِلسطين والأردن، فيهم دانيال وغيره من الأنبياء.

قال: وفي ذلك الزمان تفرّقت بنو إسرائيل، ونـزل بعضهم أرض الحجاز بيثـرب ووادي القرى، وغيرها.

قال: ثم أوحى الله إلى إرميا ـ فيما بلغنا: إنّي عامر بيت المقدس فاخرج إليها، فانزلْها. فخرج إليها حتى قدمها وهي خراب، فقال في نفسه: سبحان الله! أمرني الله أن أنزل هذه البلدة، وأخبرني أنه عامرُها، فمتى يعمر هذه، ومتى يحييها الله بعد موتها! ثم وضع رأسه فنام ومعه حماره وسلّة فيها طعام، فمكث في نومه سبعين سنة، حتى هلك بختنصر والملك الذي فوقه، وهو لهراسب الملك الأعظم وكان ملْك لهراسب مائة وعشرين سنة، وملّك بعده بشتاسب ابنه، فبلغه عن بلاد الشأم أنها خراب، وأن السباع قد كثرت في أرض فلسطين، فلم يبق بها من الإنس أحد، فنادى في أرض بابل في بني إسرائيل: إنّ من شاء أن يرجع إلى الشام فليرجع. وملّك عليهم رجلًا من آل داود، وأمره أن يعمر بيت المقدس ويبني مسجدها، فرجعوا فعمروها، وفتح الله لإرميا عينيه، فنظر إلى المدينة كيف تعمر وتبنى، ومكث في نومه ذلك، حتى تمّت له مائة سنة، ثم بعثه الله وهو لا يظنّ أنه نام أكثر من ساعة، وقد عهد المدينة خراباً يباباً، فلما نظر إليها قال: أعلمُ أن الله على كلّ شيء قدير.

قال: وأقام بنو إسرائيل ببيت المقدس ورُدّ إليهم أمرُهم، وكثروا بها حتى غلبت عليهم الروم في زمان ملوك الطوائف، فلم يكن لهم بعد ذلك جماعة.

قال هشام: وفي زمان بشتاسب ظهر زَرادُشت، الذي تزعم المجوس أنه نبيَّهم، وكان زَرَادُشت ـ فيما زعم قوم من علماء أهل الكتاب ـ من أهل فلسطين، خادماً لبعض تلامذة إرميا النبيّ خاصًّا به، أثيراً عنده، فخانه فكذَب عليه، فدعا الله عليه، فبرص فلحق ببلاد أذربيجان، فشرع بها دين المجوسية، ثم خرج منها متوجهاً نحو بشتاسب، وهو ببلْخ، فلما قدم عليه وشرح له دينه أعجبه فقسر الناس على الدخول فيه، وقتل في ذلك مِنْ رعيّته مقتلة عظيمة، ودانوا به، فكان ملك بشتاسب مائة سنة واثنتي عشرة سنة.

وأما غيره من أهل الأخبار والعلم بأمور الأوائل فإنه ذكر أن كي لهراسب كان محموداً ، في أهل مملكته ، شديد القمع للملوك المحيطة بإيران شَهْر ، شديد التفقد لأصحابه ، بعيد الهمة كثير الفكر في تشييد البنيان ، وشقّ الأنهار ، وعمارة البلاد ، فكانت ملوك الروم والمغرب والهند وغيرهم يحملون إليه في كلّ سنة وظيفة معروفة وإتاوة معلومة ، ويكاتبونه بالتعظيم ويقرّون له أنه مَلِك الملوك هيبة له وحذراً .

قال: ويقال: إن بختنصر حمل إليه من أورِيشَلِم خزائن وأموالًا، فلما أحسّ بالضعف من قوته ملّك ابنه بشتاسب، واعتزل الملك وفوّضه إليه، وكان ملك لهراسب ـ فيما ذكر! مائة سنة وعشرين سنة.

وزعم أن بختنصّر هذا الذي غزا بني إسرائيل اسمه «بخترشه»، وأنه رجل من العجم، من ولد جوذرز، وأنه عاش دهراً طويلاً جاوزت مدته ثلاثمائة سنة، وأنه كان في خدمة لهراسب الملك، أبي بشتاسب، وأن لهراسب وجهه إلى الشام وبيت المقدس ليجلِيَ عنها اليهود. فسار إليها ثم انصرف، وأنه لم يزل من بعد لهراسب في خدمة ابنه بشتاسب، ثم في خدمة بهمن من بعده، وأنّ بهمن كان مقيماً بمدينة بلخ ـ وهي التي كانت تسمى الحسناء ـ وأنه أمر بخترشه بالتوجّه إلى بيت المقدس ليُجْلِيَ اليهود عنها، وأنّ السبب في ذلك وثوب صاحب بيت المقدس على رسُل كان بهمن وجّههم إليه، وقتله بعضهم. فلما ورد

الخبر على بهمن دعا بخترشه فملّكه على بابل، وأمره بالمسير إليها، والنفوذ منها إلى الشام وبيت المقدس، والقصد إلى اليهود حتى يقتُل مقاتلتهم، ويسبي ذراريهم، وبسط يده فيمن يختار من الأشراف والقواد، فاختار من أهل بيت المملكة داريوش بن مهرى، من ولد ماذي بن يافث بن نوح، وكان ابن أخت بخترشه. واختار كيرش كيكوان من ولد غيلم بن سام، وكان خازناً على بيت مال بهمن، وأخشويرش بن كيرش بن جاماسب الملقّب بالعالم، وبهرام بن كيرش بن بشتاسب. فضمّ بهمن إليه من أهله وخاصته هؤلاء الأربعة، وضمّ إليه من وجوه الأساورة ورؤسائهم ثلثمائة رجل، ومن الجند خمسين ألف رجل، وأذن له في أن يفرض ما احتاج إليه، وفي إثباتهم. ثم أقبل بهم حتى صار إلى بابل، فأقام بها للتجهّز والاستعداد سنة، والتفّت إليه جماعة عظيمة، وكان فيمن سار إليه رجل من ولد سنحاريب، الملك الذي كان غزا حزقيا بن أحاز الملك. الذي كان بالشام وببيت المقدس من ولد سليمان بن داود صاحب شعيا، يقال له بختنصر بن نبوزرادان بن سنحاريب، صاحب الموصل وناحيتها، بن داريوش بن عبيرى بن تيرى بن روبا بن راببا بن سلامون بن منود بن هامل بن هرمان بن فودى بن همول بن درمى بن قمائل بن صاما بن رغما بن نمروذ بن داود بن حام بن نوح عليه السلام.

وكان مسيره إليه بسبب ما كان آتى حزقيا وبنو إسرائيل إلى جدّه سنحاريب عند غزوه إياهم، وتوسّل إليه بذلك، فقدّمه في جماعة كثيرة، ثم اتَّبعه، فلما توافت العساكر ببيت المقدس، نُصِر بخترشه على بني إسرائيل لما أراد الله بهم مُن العقوبة، فسباهم، وهدّم البيت وانصرف إلى بابل، ومعه يوياحن بن يوياقيم ملك بني إسرائيل في ذلك الوقت، من ولد سليمان بعد أن ملّك متَّنيا عمّ يوحينا، وسماه صدقيا.

فلما صار بختنصر ببابل خالفه صدقيا، فغزاه بختنصّر ثانية فظفر به، وأخرب المدينة والهيكل، وأوثق صدقيا، وحمله إلى بابل بعد أن ذبح ولده، وسمل عينيه. فمكث بنو إسرائيل ببابل إلى أن رجعوا إلى بيت المقدس، فكان غلبة بختنصّر - المسمى بخترشه - على بيت المقدس إلى أن مات - في قول هذا الذي حكينا قوله - أربعين سنة.

ثم قام من بعده ابن يقال له أولمرودخ، فملكَ الناحية ثلاثاً وعشرين سنة، ثم هلك وملك مكانه ابن يقال له بلتشصر بن أولمرودخ سنة، فلما ملك بلتشصر خلط في أمره، فعزله بهمن وملك مكانه على بابل وما يتصل بها من الشأم وغيرها داريوش الماذوي، المنسوب إلى ماذي بن يافث بن نوح عليه السلام حين صار إلى المشرق، فقتل بلتشصر، ومَلك بابل وناحية الشأم ثلاث سنين. ثم عزله بهمن وولَّى مكانه كيرش الغيلميّ، من ولد غيلم بن سام بن نوح، الذي كان نزع إلى جامر مع ماذي عندما مضى جامر إلى المشرق؛ فلماصار الأمر إلى كيرش كتب بهمن أن يرفق ببني إسرائيل، ويُطلق لهم النزول حيث أحبُوا، والرجوع إلى أرضهم، وأن يوليً عليهم مَنْ يختارونه، فاختاروا دانيال النبيّ عليه السلام، فولي آمرَهم، وكان مُلْك كيرش على بابل وما يتصل بها ثلاث سنين، فصارت هذه السنون ـ من وقت غلبة بختنصر إلى انقضاء أمره وأمرٍ ولده ومُلْك كيرش الغيلميّ ـ معدودة من خراب بيت المقدس، منسوبة إلى بختنصر، ومبلغها سبعون سنة.

ثم ملك بابل وناحيتها من قِبَل بهمن رجل من قَرابته، يقال له أخشوارش بن كيرش بن جاماسب، الملقّب بالعالم، من الأربعة الوجوه الذين اختارهم بخترشه عند توجهه إلى الشأم من قِبَل بهمن؛ وذلك أن

أخشوارش انصرف إلى بهمن من عند بختنصّر محموداً، فولاه ذلك الوقت بابل وناحيتها؛ وكان السبب في ولايته ـ فيما زعم ـ أنّ رجلًا كان يتولى لبهمن ناحية السّند والهند يقال له كراردشير بن دشكال خالفه، ومعه من الأتباع ستمائة ألف، فولَّى بهمن أخشويرش الناحيَّة، وأمره بالمسير إلى كراردشير، ففعل ذلك وحاربه، فقتله وقتل أكثر أصحابه، فتابع له بهمن الزيادة في العمل، وجَمَع له طوائف من البلاد، فلزم السُّوس، وجمع الأشراف، وأطعم الناس اللحم، وسقاهم الخمر، وملك بابل إلى ناحية الهند والحبشة وما يلي البحر، وعقد لمائة وعشرين قائداً في يوم واحد الألْويَة، وصيَّر تحت يد كل قائد ألف رجل من أبطال الجند الذين يَعْدل الواحد منهم في الحرب بمائة رجل، وأوطنَ بابل، وأكثر المقام بالسُّوس، وتزوج من سَبْي بني إسرائيل امرأة يقال لها أشتر ابنة أبي جاويل، كان ربّاها ابن عمّ لها يقال له مردخي، وكان أخاها من الرضاعة؛ لأن أمّ مردخي أرضعت أشتر، وكان السبب في تزوُّجه إياها قتله امرأة كانت له جليلة جميلة خطيرة، يقال لها وشتا، فأمرها بالبروز ليراها الناس، ليعرفوا جلالَتها وجمالها، فامتنعت من ذلك فقتلها، فلما قتلها جَزع لقتلها جزعاً شديداً، فأشير عليه باعتراض نساء العالم، ففعل ذلك، وحبّبت إليه أشتر صنعاً لبني إسرائيل؛ فتزعمُ النصاري أنها ولدت له عند مسيره إلى بابل ابناً فسماه كيرش، وأن مُلْك أخشويرش كان أربع عشرة سنة، وقد علَّمه مردخي. التوراة، ودخل في دين بني إسرائيل، وفهم عن دانيال النبي عليه السلام ومن كان معه حينئذ، مثل حننيا وميشايل وعازريا، فسألوه بأن يأذن لهم في الخروج إلى بيت المقدس فأبي وقال: لو كان معى منكم ألف نبيّ ما فارقني منكم واحد ما دمت حيًّا. وولَّى دانيال القضاء، وجعل إليه جميعَ أمْره، وأمَره أن يُخرِج كلُّ شيء في الخزائن مما كان بختنصر أخذه من بيت المقدس ويردّه، وتقدم في بناء بيت المقدس، فبُني وعمّر في أيام كيرش بن أخشويرش. وكان ملك كيرش، مما دخل في ملك بهمن وخماني اثنتين وعشرين سنة.

ومات بهمن لثلاث عشرة سنة مضت من ملك كيرش، وكان موت كيرش لأربع سنين مضيَّن من ملك خُماني، فكان جميع ملك كيرش بن أخشويرش اثنتين وعشرين سنة .

فهذا ما ذكر أهل السير والأخبار في أمر بختنصّر وما كان من أمره وأمر بني إسرائيل.

وأمّا السلف من أهل العلم فإنهم قالوا في أمرهم أقوالاً مختلفة؛ فمن ذلك ما حدثني القاسم بن الحسن، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج عن ابن جُريج، قال: حدّثني يعلى بن مسلم، عن سعيد بن جُبير، أنه سمعه يقول: كان رجل من بني إسرائيل يقرأ، حتى إذا بلغ: ﴿بَعْثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَنَا أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ﴾ (١) بكى، وفاضت عيناه، ثم أطبق المصحف، فقال: ذلك ما شاء الله من الزمان! ثم قال: أيّ ربّ، أرني هذا الرجل الذي جعلت هلاك بني إسرائيل على يديه، فأري في المنام مسكيناً ببابل يقال له بختنصر، فانطلق بمال وأعبد له \_ وكان رجلاً موسراً \_ فقيل له: أين تريد؟ فقال: أريد التجارة؛ حتى نزل داراً ببابل فاستكراها، ليس فيها أحد غيره، فجعل يدعو المساكين ويلطف بهم حتى لا يأتيه أحد إلا أعطاه، فقال: هل فاستكراها، ليس فيها أحد غيره، فجعل يدعو المساكين ويلطف بهم حتى لا يأتيه أحد إلا أعطاه، فقال: هل بقي مسكين غيركم؟ فقالوا: نعم مسكين بفَح آل فلان مريض، يقال له بختنصر، فقال لغلمته: انطلقوا بنا، فانطلق حتى أتاه فقال: ما اسمك؟ قال: بختنصر، فقال لغلمته: احتملوه. فنقله إليه فمرضه حتى برىء، وكساه وأعطاه نفقة، ثم أذن الإسرائيليّ بالرحيل، فبكي بختنصر، فقال الإسرائيليّ: ما يبكيك؟ قال: أبكى

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ٥.

أنك فعلت بي ما فعلت، ولا أجد شيئاً أجزيك! قال: بلى شيئاً يسيراً، إن ملكتَ أطعتَني. فجعل الآخريتبعه ويقول: تستهزىء به، فبكى الإسرائيليّ وقال: لقد علمتُ ما يمنعك أن تعطيني ما سألتُك؛ إلا أن الله عزّ وجلّ يُريد أن يُنفذ ما قضى وكتب في كتابه.

وضرب الدهر من ضربه، فقال صيحون، وهو ملك فارس ببابل: لو أنَّا بعثنا طليعة إلى الشأم! قالوا: وما ضرَّك لو فعلت! قال: فمن تروْن؟ قالوا: فلان، فبعث رجلًا، وأعطاه مائة ألف، وخرج بختنصّر في مطبخه لا يخرج إلا ليأكل في مطبخه، فلما قدم الشام رأى صاحبُ الطليعة أكثرَ أرض الله فرساً ورجلًا جلداً، فكسره ذلك في ذرعه، فلم يسأل؛ فجعل بختنصّر يجلس مجالس أهل الشام فيقول: ما يمنعكم أن تغزوا بابل؟ فلو غزوتموها، فما دون بيت مالِها شيء. قالوا: لا نحسِن القتال ولا نقاتل حتى تنفذ مجالس أهل الشام، ثم رجعوا. فأخبَر متقدِّم الطليعة ملكهم بما رأى، وجعل بختنصّر يقول لفوارس الملك: لو دعاني الملك لأخبرته غير ما أخبَره فلان. فرفع ذلك إليه، فدعاه فأخبره الخبر، وقال: إن فلاناً لمَّا رأى أكثرَ أرض الله كُراعاً ورجلًا جلداً، كسر ذلك في ذَرْعه، ولم يسألهم عن شيء، وإني لم أدع مجلساً بالشام إلاّ جالست أهله، فقلت لهم كذا وكذا، فقالوا لى كذا وكذا للذي ذكر سعيد بن جبير أنه قال لهم ـ فقال متقدم الطليعة لبختنصُّر: فضحتني! لك مائة ألف وتنزع عما قلت. قال: لو أعطيتَني بيت مال بابل ما نزعتُ. وضرب الدهر من ضربه، فقال الملك: لو بعثنا جريدة خيل إلى الشأم، فإن وجدوا مساغاً ساغوا، وإلا امتشُّوا ما قدروا عليه، قالوا: ما ضرَّك لو فعلت! قال: فمنْ ترون؟ قالوا: فلان، قال: بل الرجل الذي أخبرني بما أخبرني، فدعا بختنصر، فأرسله وانتخب معه أربعة آلاف من فرسانهم، فانطلقوا فجاسوا خلال الديار، فسبوًا ما شاء الله ولم يخرّبوا وَلم يقتلوا، ورُمي في جنازة صيحون، قالوا: استخلفوا رجلًا، قالوا: عَلَى رَسْلِكُم حتى يأتي أصحابُكُم، فإنهم فرسانُكُم؛ أن ينغَّصوا عليكم شيئاً! فأمهَلوا حتى جاء بختنصّر بالسُّبْي وما معه، فقسمه في الناس فقالوا: ما رأينا أحداً أحقَّ بالملك من هذا! فملَّكوه.

وقال آخرون منهم: إنما كان خروج بختنصَّر إلى بني إسرائيل لحربهم حين قتلت بنو إسرائيل يحيى بن زكرياء.

#### ذكر بعض من قال ذلك منهم:

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السُّديّ، في الحديث الذي ذكرنا إسناده قبل: أن بختنصَّر بعثه صيحائين لحرب بني إسرائيل حين قتَل ملكُهم يحيى بن زكرياء عليه السلام، وبلغ صيحائين قتله.

حدثنا ابن حُمَيد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال ـ فيما بلغني: استخلف الله عزَّ وجلَّ على بني إسرائيل بعد شعيا رجلًا منهم يقال له ياشية بن أموص، فبعث الله لهم الخضر نبيًّا، واسم الخضر ـ فيما كان وهب بن منبّه يزعم عن بني إسرائيل ـ إرميا بن حلقيا، وكان من سِبْط هارون.

وأما وهب بن منبّه فإنه قال فيه ما حدثني محمد بن سهل بن عسكر البخاريّ، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد الصمد بن معقل، قال: سمعت وهب بن منبه يقول:

وحدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق عمن لا يتهم عن وهب بن منبِّه اليمانيّ أنه كان

يقول: قال الله عزّ وجلّ لإِرميا حين بعثه نبياً إلى بني إسرائيل: «يا إرميا، مِن قبل أن أخلقك اخترتُك، ومن قبل أن أصوِّرك في بطن أمك قدّستُك، ومِن قبْل أن أخرِجك من بطن أمك طهّرتك، ومن قبل أن تبلغ السَّعْي نبَّيتك، ومن قبل أن تبلغ الأشدّ اختبرتك، ولأمر عظيم اجتبيتك». فبعث الله عزَّ وجلَّ إرميا إلى ذلك الملك من بني إسرائيل يسدّده ويرشده، ويأتيه بالخبر من قِبَل الله فيما بينه وبين الله عزّ وجلّ.

قال: ثم عظُمت الأحداث في بني إسرائيل، وركبوا المعاصِي، واستحلُّوا المحارم، ونسُوا ما كان الله صنع بهم، وما نجَّاهم من عدوّهم سنحاريب وجنوده، فأوحى الله عزّ وجلّ إلى إرميا: أن أئت قومَك من بني إسرائيل، فاقصُصْ عليهم ما آمرك به، وذكّرهم نِعَمِي عليهم، وعرِّفهم إحداثهم. فقال إرميا: إني ضعيف إن لم تقوّني ، عاجز إن لم تبلُّغْني ، مُخْطىء إن لم تسدِّدني ، مَخذولٌ إن لم تنصرني ، ذليلٌ إن لم تعزّني . قال الله عزّ وجلّ : ألم تعلم أن الأمور كلُّها تصدُر عن مشيئتي ، وأن القلوبَ كلُّها والألسن بيدي ، أقلِّبها كيف شئت فتطيعني! وأني أنا الله الذي لا شيء مثلي، قامت السموات والأرض وما فيهنّ بكلمتي، وأنا كلُّمت البحار ففهمتْ قولي، وأمرتُها فعَقلتْ أمري، وحدَّدْتُ عليها بالبطحاء فـلا تَعدَّى حَـدّي، تأتي بـأمواج كالجبال؛ حتى إذا بلغت حدِّي ألبَسْتها مذلَّةُ طاعتي خوفاً واعترافاً لأمري، إني معك ولن يصل إليك شيءٌ معي ؛ وإني بعثتُك إلى خلق عظيم من خَلْقي لتبلِّغهم رسالاتي ، ونستحِقّ بذلك مثل أجر مَن اتَّبعك منهم ، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، وإن تقصّر به عنها تستحقُّ بذلك مثل وزّر من تركت في عماه؛ لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً. انطلق إلى قومك فقل: إن الله ذَكر بكم صلاح آبائكم، فحمَّله ذلك على أن يستتيبَّكم يا معشر الأبناء. وسلُّهم كيف وجد آباءهم مغبَّة طاعتي، وكيف وجدوا هم مغبَّة معصيتي! وهل علموا أن أحداً قبلهم أطاعني فشقِيَ بطاعتي، أو عصاني فسعد بمعصيتي! وأن الدوابّ مما تذكر أوطانها الصالحة تنتابها، وأن هؤلاء القوم رتَعوا في مروج الهلكة. أما أحبارُهم ورهبانهم فاتّخذوا عبادي خـوَلًا يتعبَّدونهم دوني، ويحكمون فيهم بغير كتابي ، حتى أجهلوهم أمري ، وأنسوْهم ذكري ، وغرّوهم مني . وأما أمراؤهم وقادتهم فبطروا نعمتي، وأمِنوا مكري، ونُبَذوا كتابي، ونسُوا عهدي، وغيَّروا سُنَّتي، وادّان لهم عبادي بالطاعة التي لا تنبغي إلا لِي؛ فهم يطيعونهم في معصيتي، ويتابعونهم على البدع التي يبتدعون في ديني، جُرأةً عليَّ ا وغِرّة، وفِرْية عليّ وعلى رُسُلي، فسبحان جلالي وعلوّ مكاني وعظمة شأني! وهل ينبغي لبشر أن يُطاع في معصيتي! وهل ينبغي أن أخلق عباداً أجعلهم أرباباً من دوني! وأما قرّاؤهم وفقهاؤهم فيتعبَّدون في المساجد، ويتزيَّنون بعمارتها لغيري لطلب الدنيا بالدين، ويتفقهون فيها لغير العلم، ويتعلَّمون فيها لغير العمل. وأما أولاد الأنبياء فمكثورون مقهورون مغترّون، يخوضون مع الخائضين، فيتمنُّون عليّ مثل نصرة آبائِهِم، والكرامة التي أكرمتهم بها، ويزعمون أن لا أحدَ أوْلي بذلك منهم مني بغير صدق ولا تفكر ولا تدبّر ولا يذكرون كيف نصر آبائهم لي ، وكيف كان جدّهم في أمري ، حين غَيَّر المغيّرون ، وكيف بذلوا أنفسهم ودماءهم ، فصبروا وصدقوا حتى عزّ أمري، وظهر ديني، فتأنَّيت بهؤلاء القوم لعلُّهم يستجيبون، فأطولتُ لهم، وصفحت عنهم لعلهم يرجعون، وأكثرت ومددت لهم في العمر يتفكرون، فأعذرت. وفي كلّ ذلك أمطر عليهم السماء، وأنبت لهم الأرض، وألبسهم العافية، وأظهرهم على العدوّ؛ فلا يزدادون إلا طغياناً وبعداً مني. فحتى متى هذا! أبي يتمرّسون! أم إياي يخادعون! فإني أحلف بعزّتي لأقيّضنّ لهم فتنة يتحيَّر فيها الحليم، ويضِلّ فيها رأيُ ذي الرأي وحكمة الحكيم. ثم لأسلِّطنّ عليهم جباراً قاسياً عاتياً، ألبسه الهيبة، وأنزع مِن صدره الرأفة

والرحمة والليان، يتبعه عدد مثل سواد الليل المظلم، له عساكر مثل قِطَع السحاب، ومراكب أمثال العجاج؛ كأن خفيق راياته طيرانُ النسور، وكأن حمَّلة فرسانه كرير العِقبان.

ثم أوحى الله عزَّ وجلّ إلى إرميا أنّي مهلك بني إسرائيل بيافث ـ ويافث أهلُ بـابل، فهم من ولـد يافث بن نوح عليه السلام ـ فلما سمع إرميا وحْي ربّه صاح وبكى وشقّ ثيابه، ونبذَ الرماد على رأسه، فقال: ملعون يوم ولدت فيه، ويوم لقِّنت فيه التوراة، ومن شرّ أيامي يوم ولدت فيه، فما أبقِيتُ آخر الأنبياء إلا لما هو شرّ عليّ، لو أراد بي خيراً ما جعلني آخر الأنبياء من بني إسرائيل؛ فمن أجلي تصيبُهم الشقوة والهلاك!

فلماسمع الله عزّوجلّ تضرّع الخضر وبكاءه، وكيف يقول، ناداه: يا إرميا، أشقّ عليك ما أوحيت لك! قال: نعم يا ربّ؛ أهلِكني قبل أن أرى في بني إسرائيل ما لا أسرّ به، فقال الله تعالى: وعزّتي وجلالي لا أهلِك بيت المقدس وبني إسرائيل حتى يكونَ الأمر من قِبَلك في ذلك. ففرح عند ذلك إرميا لما قال له ربّه، وطابت نفسه وقال: لا، والذي بعث موسى وأنبياءه بالحقّ، لا آمر ربيّ بهلاك بني إسرائيل أبداً.

ثم أتى ملِكَ بني إسرائيل فأخبره بما أوْحى الله إليه فاستبشر وفرح؛ وقال: إن يعذّبنا ربنا فبذنوب كثيرة قدَّمناها لأنفسنا، وإن عفا عنّا فبقدرته.

ثم إنهم لبثوا بعد هذا الوحي ثلاث سنين لم يزدادوا إلا معصية وتمادياً في الشرّ، وذلك حين اقترب هلاكهم، فقلّ الوحيُ حين لم يكونوا يتذكّرون الآخرة، وأمسك عنهم حين ألهتهم الدنيا وشأنها، فقال لهم ملكهم: يا بني إسرائيل، انتهوا عمّا أنتم عليه قبل أن يمسَّكم بأسُ الله، وقبل أن يبعث الله عليكم قوماً لا رحمة لهم بكم، فإنّ ربّكم قريب التوبة مبسوط البدين بالخير، رحيم بمن تاب إليه. فأبوا عليه أن ينزعوا عن شيء مما هم عليه. وإنّ الله ألقى في قلب بختنصر بن نبوزراذان بن سنحاريب بن دارياس بن نمروذ بن فالغ بن عابر - ونمروذ صاحب إبراهيم عليه السلام، الذي حاجه في ربه - أن يسير إلى بيت المقدس، ثم يفعل فيه ما كان جدّه سنحاريب أراد أن يفعل. فخرج في ستمائة ألف راية يريد أهلَ بيت المقدس، فلما فصل سائراً أتى ملك بني إسرائيل الخبر أن بختنصر قد أقبل هو وجنوده يريدكم، فأرسل الملك إلى إرميا، فحاءه فقال: يا إرميا، أين ما زعمْتَ لنا أنّ ربك أوحى إليك ألاّ يهلك أهل بيت المقدس حتى يكون منك الأمر في ذلك! فقال إرميا للملك: إن ربي لا يخلف الميعاد، وأنا به واثق.

فلما اقترب الأجل ودنا انقطاع ملكهم، وعزم الله تعالى على هلاكهم، بعث الله عزّ وجلّ مَلكاً من عنده، فقال له: اذهب إلى إرميا واستفته. وأمره بالذي يستفتيه فيه. فأقبل الملك إلى إرميا، وقد تمثّل له رجلاً من بني إسرائيل. فقال له إرميا: مَنْ أنت؟ قال: أنا رجل من بني إسرائيل أستفتيك في بعض أمري، فأذِن له، فقال له الملك: يا نبيّ الله، أتيتك أستفتيك في أهل رحمِي، وصلتُ أرحامهم بما أمرني الله به، لم آت إليهم إلا حُسْناً، ولم آلهُم كرامة. فلا تزيدهم كرامتي إياهم إلا إسخاطاً لي، فأفتني فيهم يا نبيّ الله! فقال له: أحسن فيما بينك وبين الله، وصِلْ ما أمرك الله أن تصلّ، وأبشر بخير. قال: فانصرف عنه الملك، فمكث أياماً ثم أقبل إليه في صورة ذلك الرجل الذي كان جاءه، فقعد بين يديه، فقال له إرميا: مَنْ أنت؟ قال: أنا الرجل الذي أتيتك أستفتيك في شأن أهلي، فقال له نبيّ الله: أو ما طهُرت لك أخلاقُهم بعد، ولم تر منهم الذي تحبّ! قال: يا نبيّ الله، والذي بعثك بالحقّ ما أعلم كرامةً يأتيها أحد من الناس إلى أهل رحمِه

إلا وقد أتيتها إليهم وأفضل من ذلك. فقال النبيّ: ارجع إلى أهلك فأحسن إليهم، واسأل الله الذي يُصلح عبده الصالحين أن يصلح ذات بينكم، وأن يجمع كم على مرضاته، ويجنبكم سَخطه. فقام الملك من عنده فلبث أياماً وقد نزل بختنصّر وجنوده حول بيت المقدس بأكثر من الجراد، ففزع منهم بنو إسرائيل فزعاً شديداً، وشقّ ذلك على ملك بني إسرائيل فدعا إرميا فقال: يا نبيّ الله، أين ما وعدك الله؟ فقال: إني بربّي واثق. ثم إن الملك أقبل إلى إرميا وهو قاعد على جدار بيت المقدس يضحك ويستبشر بنصر ربّه الذي وعده، فقعد بين يديه، فقال له إرميا: مَنْ أنت؟ قال: أنا الذي كنت أتيتك في شأن أهلي مرتين، فقال له النبيّ: أو لم يَانِ لهم أن يُفيقوا من الذي هم فيه! فقال الملك: يا نبيّ الله، كُلُّ شيء كان يصيبني منهم قبل اليوم كنت أصبر عليه، وأعلم أن مآلهم في ذلك سُخطي، فلما أتبتهم اليوم رأيتهم في عمل لا يرضاه الله اليوم كنت أصبر عليه، وأعلم أن مآلهم في ذلك سُخطي، فلما أتبتهم على عمل عظيم من سَخط الله، فلو ولا يحبّه، قال له النبيّ: على أيّ عمل رأيتهم؟ قال: يا نبيّ الله، رأيتُهم على عمل عظيم من سَخط الله، فلو كانوا على مثل ما كانوا عليه قبل اليوم، لم يشتد غضبي عليهم، وصبرت لهم ورجوتهم، ولكني غضبت اليوم لله ولك، فأتيتك لاخبرك خبرهم، وإني أسألك بالله الذي هو بعثك بالحق إلا ما دعوت عليهم أن يُهلِكهم الله. قال إرميا: يا ملك السموات والأرض؛ إن كانوا على حقً وصواب فأبقهم، وإن كانوا على سخطك وعمل لا ترضاه فأهلِكُهم.

فلمّا خرجت الكلمة من فِي إرميا أرسل الله عزّ وجلّ صاعقةً من السماء في بيت المقدس فالتهب مكان القربان، وخُسِف بسبعة أبواب من أبوابها. فلما رأى ذلك إرميا صاح وشقّ ثيابه، ونبذ التراب على رأسه، وقال: يا ملِك السماء ويا أرحم الراحمين، أين ميعادُك الذي وعدتني! فنُودي: يا إرميا؛ إنه لم يصبّهم الذي أصابهم إلا بفُتياك التي أفتيت بها رسولنا. فاستيقن النبيّ أنها فُتياه التي أفتى بها ثلاث مرات، وأنه رسول ربّه.

وطار إرميا حتى خالط الوحوش، ودخل بختنصّر وجنودُه بيت المقدس، فوطىء الشأم، وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم، وخرّب بيت المقدس؛ ثم أمر جنودَه أن يملاً كلَّ رجل منهم تُرسه تراباً ثم يقذفه في بيت المقدس، فقذفوا فيه التراب حتى ملأوه. ثم انصرف راجعاً إلى أرض بابل، واحتمل معه سبايا بني إسرائيل، وأمرهم أن يجمعوا مَنْ كان في بيت المقدس كلّهم، فاجتمع عنده كلَّ صغير وكبير من بني إسرائيل، فاختار منهم مائة ألف صبيّ، فلما خرجت غنائم جنده، وأراد أن يقسمها فيهم، قالت له الملوك الذين كانوا معه: أيها الملك، لك غنائمنا كلُها واقسِم بيننا هؤلاء الصبيان الذين اخترتهم من بني إسرائيل. ففعل فأصاب كلَّ رجل منهم أربعة غلمة \_ وكان من أولئك الغلمان: دانيال، وحنانيا، وعزاريا، وميشايل وسبعة آلاف من أهل بيت داود، وأحد عشر ألفاً من سِبْط يوسف بن يعقوب وأخيه بنيامين، وثمانية آلاف من سبط أشر بن يعقوب، وأربعة عشر ألفاً من سبط يهوذا بن يعقوب ومن بقيّ من بني إسرائيل. وجعلهم سبط روبيل ولاوى ابني يعقوب، وأربعة آلاف من سبط يهوذا بن يعقوب ومن بقيّ من بني إسرائيل. وجعلهم بختنصر ثلاث فرق، فثلثاً أقرّ بالشام، وثلثاً سَبى، وثلثاً قتل. وذهب بآنية بيت المقدس حتى أقدمهم بابل؛ وكانت هذه الوقعة الأولى التي أنزلها الله ببني إسرائيل بإحداثهم وظلمهم.

فلما ولى بختنصّر عنهم راجعاً إلى بابل بمن معه من سبايا بني إسرائيل أقبل إرميا على حمار له معه عصير من عنب في رَكُوة وسلّة تين، حتى غشي إيلياء فلما وقف عليها ورأى ما بها من الخراب دخلَه شك، فقال: أنَّى يحيي هذه الله بعد موتها! فأماته الله مائة عام، وحماره وعصيره وسلّة تينه عنده حيث أماته الله فقال: أنَّى يحيي هذه الله بعد موتها! فأماته الله مائة عام، وحماره وعصيره وسلّة تينه عنده حيث أماته الله وأمات حماره معه، وأعمى الله عنه العيون فلم يره أحد. ثم بعثه الله فقال له: ﴿كُمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَآنظُرْ إلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنّهُ ﴿ يقول لم يتغيّر - ﴿وَانظُرْ إلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْماً ﴾(١). فنظر إلى حماره يتصل جمارك وقين الله على الله على عمر الله إرميا بعد ذلك، فهو الذي من قدرة الله ما عاين، قال: ﴿أعلمُ أَنَّ اللَّهَ على كُلِّ شيء قدِيرٌ ﴿ (١). ثم عمر الله إرميا بعد ذلك، فهو الذي يرى بفلوات الأرض والبلدان.

ثم إنّ بختنصر أقام في سلطانه ما شاء الله أن يقيم، ثم رأى رؤيا، فبينما هو قد أعجبه ما رأى إذ رأى شيئاً أصابه فأنساه الذي كان رأى، فدعا دانيال، وحنانيا وعزاريا، وميشايل من ذراري الأنبياء، فقال: أخبروني عن رؤيا رأيتها، ثم أصابني شيء فأنسانيها، وقد كانت أعجبتني ما هي؟ قالوا له: اخبرنا بها نخبرك بتأويلها، قال: ما أذكرها، وإن لم تخبروني بتأويلها لأنزعن أكتافكم. فخرجوا من عنده، فدعَوا الله واستغاثوا وتضرعوا إليه، وسألوه أن يعلِمهم إياها، فأعلمهم الذي سألهم عنه، فجاؤوه فقالوا له: رأيت تمثالاً؟ قال: صدقتم، قالوا: قدماه وساقاه من فَخَار، وركبتاه وفخذاه من نحاس، وبطنه من فضّة، وصدره من ذهب، ورأسه وعنقه من حديد. قال: صدقتم، قالوا: فبينما أنت تنظر إليه قد أعجبك، فأرسل الله عليه صخرة من السماء فدقّته، فهي التي أنستكها. قال: صدقتم، فما تأويلها؟ قالوا: تأويلها أنك أريت مُلْك من بعض، وبعضهم كان أحسن مُلْكاً من بعض، وبعضهم كان أشد مُلْكاً من بعض، وبعضهم كان أشد مُلْكاً من بعض، وبعضهم كان أول الملك الفخار وهو أضعفه وألينه. ثم كان فوقه النحاس وهو أفضل منه وأشد، ثم كان فوق النحاس وهو أفضل منه وأشد، ثم كان قوق الفضة الذهب، فهو أحسن من الفضة وأفضل، ثم كان الحديد مُلْكك؛ فهو كان أشد الملوك وأعز مما كان قبله، وكانت الصخرة التي رأيت أرسل الله وأفضل، ثم كان الحديد مُلْكك؛ فهو كان أشد الملوك وأعز مما كان قبله، وكانت الصخرة التي رأيت أرسل الله عليه من السهاء فدقّته، نبيًا يبعثه الله من السهاء فيدق ذلك أجم، ويصير الأمر إليه.

ثم إن أهل بابل قالوا لبختنصر: أرأيت هؤلاء الغلمان من بني إسرائيل الذين كنا سألناك أن تعطيناهم ففعلت! فإنّا والله لقد أنكرنا نساءنا منذ كانوا معنا، لقد رأينا نساءنا عَلِقْنَ بهم، وصرفنَ وجوههنّ إليهم، فأخرجهم من بين أظهرنا أو اقتلهم، قال: شأنكم بهم، فمن أحبّ منكم أن يقتل من كان في يده فليفعل، فأخرجوهم. فلمّا قربوهم للقتل تضرّعوا إلى الله فقالوا: يا ربّنا، أصابنا البلاء بذنوب غيرنا، فتحنّن الله عليهم برحمته، فوعدهم أن يحييهم بعد قتلهم، فقتلوا إلا من استبقى بختنصّر منهم، وكان ممن استبقى منهم: دانيال، وحنانيا، وعزاريا، وميشايل.

ثم إن الله تبارك وتعالى حين أراد هلاك بختنصّر، انبعث فقال لمن كان في يديه من بني إسرائيل:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٥٩.

أرأيتم هذا البيت الذي أخربت، وهؤلاء الناس الذين قتلت، من هم؟ وما هذا البيت؟ قالوا: هذا بيت الله ومسجد من مساجده، وهؤلاء أهله كانوا من ذراري الأنبياء، فظلموا وتعدوا وعصوا فسلطت عليهم بذنوبهم، وكان ربّهم ربّ السموات والأرض، وربّ الخلق كلّهم يكرمهم ويمنعهم ويعزّهم، فلما فعلوا ما فعلوا أهلكهم الله وسلّط عليهم غيرهم. قال: فأخبروني ما الذي يطلع بي إلى السماء العليا، لعلي أطّلع إلى يها فأقت لَل من فيها وأتخذها مُلكاً، فإني قد فرغت من الأرض ومَنْ فيها، قالوا له: ما تقدر على ذلك أحد من الخلائق، قال: لتفعلن أو لاقتلنكم عن آخركم، فبكوا إلى الله وتضرّعوا إليه، فبعث الله بقدرته ليريّه ضعفه وهوانه عليه بعوضة فدخلت في منخره ثم ساخت في دماغه حتى عضّت بأمّ دماغه، فما كان يَقرّ ولا يسكن حتى يوجأ له رأسه على أمّ دماغه؛ فلما عرف الموت قال لخاصّته من أهله: إذا مت فشقّوا رأسي، فانظروا ما هذا الذي قتلني؟ فلما مات شقّوا رأسه، فوجدوا البعوضة عاضّة بأمّ دماغه ليُرِيَ الله العباد قدرته وسلطانه؛ ونجى الله من كان بقي في يديه من بني إسرائيل وترحّم عليهم وردهم إلى الشأم وإلى إيلياء المسجد المقدّس، فبنوا فيه وربلوا وكثروا؛ حتى كانوا على أحسن ما كانوا عليه.

فيزعمون \_ والله أعلم \_ أنَّ الله أحيا أولئك الموتى الذين قتِلوا فلحقوا بهم .

ثم إنهم لما دخلوا الشأم دخلوها وليس معهم عهد من الله؛ كانت التوراة قد استبيت منهم فحرقت وهلكت، وكان عُزير من السبايا الذين كانوا ببابل فرجع إلى الشأم يبكي عليها ليله ونهاره، قد خرج من الناس فتوحّد منهم؛ وإنما هو ببطون الأودية وبالفلوات يبكي؛ فبينما هو كذلك في حزنه على التوراة وبكائه عليها، إذ أقبل إليه رجل وهو جالس، فقال: يا عُزير ما يبكيك؟ قال: أبكي على كتاب الله وعهده، كان بين أظهرنا فبلغت بنا خطايانا، وغضب ربنا علينا أن سلط علينا عدونا، فقتل رجالنا، وأخرب بلادنا، وأحرق كتاب الله الذي بين أظهرنا، الذي لا يصلح دنيانا وآخرتنا غيره - أو كما قال - فعلام أبكي إذا لم أبك على هذا! قال: أفتحب أن يُرد ذلك عليك؟ قال: وهل إلى ذلك من سبيل؟ قال: نعم ارجع فصم وتطهّر وطهّر ثيابه، ثم عمِد إلى المكان الذي وُعِده، ثيابك، ثم موعدك هذا المكان غداً. فرجع عُزير فصام وتطهّر وطهّر ثيابه، ثم عمِد إلى المكان الذي وُعِده، فجلس فيه، فأتاه ذلك الرجل بإناء فيه ماء - وكان مَلكاً بعثه الله إليه - فسقاه من ذلك الإناء، فمثلت التوراة في صدره، فرجع إلى بني إسرائيل، فوضع لهم التوراة يعرفونها بحلالها وحرامها وسننها وفرائضها وحدودها، فأحبّوه حبًا لم يحبوه شيئاً قطّ، وقامت التوراة بين أظهرهم، وصلّح بها أمرهم، وأقام بين أظهرهم عُزير مؤدياً لحقّ الله، ثم قبضه الله على ذلك، ثم حدثت فيهم الأحداث حتى قالوا لعزير: هو ابن الله، وعاد الله عليهم فيعم فيهم نبيًا كما كان يصنع بهم، يسدّد أمرهم، ويعلّمهم ويأمرهم بإقامة التوراة وما فيها.

وقال جماعة أخر عن وهب بن منبّه في أمر بختنصَّر وبني إسرائيل وغزوه إياهم أقوالًا غير ذلك، تركنا ذكرها كراهة إطالة الكتاب بذكرها.

#### ذكر خبر غزو بختنصر للعرب

حُدّثت عن هشام بن محمد، قال: كان بدء نزول العرب أرضَ العراق وثبوتهم فيها، واتخاذهم الحيرة والأنبار منزلًا \_ فيما ذكر لنا والله أعلم \_ أنّ الله عزَّ وجلَّ أوحى إلى برخيا بن أحنيا بن زربابل بن شلتيل من ولد يهوذا \_ قال هشام: قال الشرقيّ: وشلتيل أوَّل من اتخذ الطفشيل \_ أن ائت بختنصَّر وأمره أن يغزُو العرب الذين لا أغلاق لبيوتهم ولا أبواب، ويطأ بلادهم بالجنود، فيقتُل مقاتلتهم ويستبيح أموالهم، وأعلِمْه كفرَهم بي، واتخاذهم الألهة دوني، وتكذيبهم أنبيائي ورسلي.

قال: فأقبل برخيا بن نَجْران حتى قدم على بختنصَّر ببابل ـ وهو «نبوخذ نصر» فعرَّبته العرب ـ وأخبرَه بما أوحى الله إليه وقصّ عليه ما أمره به؛ وذلك في زمان مَعَدّ بن عدنان. قال: فوثب بختنصّر على مَنْ كان في بلاده من تجار العرب، وكانوا يقدمُون عليهم بالتجارات والبياعات، ويمتارون من عندهم الحبَّ والتمر والثياب وغيرها.

فجمع مَنْ ظفر به منهم، فبنى لهم حَيْراً على النَّجَف وحصَّنه، ثم ضمَّهم فيه ووكَّل بهم حرساً وحفَظة، ثم نادى في الناس بالغزو، فتأهّبوا لذلك وانتشر الخبر فيمن يليهم من العرب، فخرجت إليه طوائف منهم مسالمين مستأمنين، فاستشار بختنصّر فيهم برخيا، فقال: إن خروجَهم إليك من بلادهم قبل نهوضك إليهم رجوع منهم عمّا كانوا عليه، فاقبلْ منهم، فأحسن إليهم.

قال: فأنزلهم بختنصَّر السواد على شاطىء الفرات، فابتنوَّا موضع عسكرهم بعد، فسمَّوْه الأنبار. قال: وخلَّى عن أهل الحَيْر، فاتَّخذوها منزلًا حياة بختنصّر، فلما مات انضموا إلى أهل الأنبار، وبقيَ ذلك الحَيْر خراباً.

وأما غير هشام من أهل العلم بأخبار الماضين فإنه ذكر أن معدّ بن عدنان لما ولِد، ابتدأت بنو إسرائيل بأنبيائهم فقتلوهم، فكان آخر من قتلوا يحيى بن زكرياء، وعد أهلُ الرّس على نبيهم فقتلوه، وعدا أهل حضور على نبيهم فقتلوه، فلما اجترؤوا على أنبياء الله أذن الله في فناء ذلك القرن الذين معدّ بن عدنان من أنبيائهم، فبعث الله بختنصر على بني إسرائيل، فلما فرغ من إخراب المسجد الأقصى والمدائن وانتسف بني إسرائيل نسفاً، فأوردهم أرض بابل أري فيما يرى النائم \_ أو أمر بعض الأنبياء أن يأمره \_ أن يدخل بلاد العرب فلا يستحيي فيها إنسيًّا ولا بهيمة، وأن ينتسف ذلك نسفاً، حتى لا يُبقي لهم أثراً. فنظم بختنصر ما بين إيلة والأبلّة خيلاً ورجلاً، ثم دخلوا على العرب فاستعرضوا كلّ ذي روح أتوًا عليه وقدروا عليه. وأن الله

تعالى أوحى إلى إرميا وبرخيا أنّ الله قد أنذر قومكما، فلم ينتهوا، فعادوا بعد المُلْك عبيداً، وبعد نعيم العيش عالة يسألون الناس، وقد تقدّمت إلى أهل عربة بمثل ذلك فأبوّا إلا لحاجة، وقد سلّطت بختنصر عليهم لأنتقم منهم. فعليكما بمعدّ بن عدنان، الذي من ولده محمد الذي أخرجه في آخر الزمان، أختِمُ به النبوّة، وأرفع به من الضعّة.

فخرجا تُطوَى لها الأرض حتى سبقا بختنصر، فلقيا عدنان قد تلقاهما، فطوياه إلى معدد، ولمعدد يدومند اثنتا عشرة سنة، فحمله برخيا على البُراق، وردف خلفه، فانتهيا إلى حَران من ساعتها، وطويت الأرض لإرميا فأصبح بحرّان، فالتقى عدنان ويختنصر بذات عِرْق، فهزم بختنصر عدنان، وسار في بلاد العرب، حتى قدم إلى حَضُور واتبع عدنان، فانتهى بختنصر إليها، وقد اجتمع أكثر العرب من أقطار من عربة إلى حَضُور، فخندق الفريقان، وضرب بختنصر كميناً وذلك أول كمين كان فيما زعم شدناد من جوّ السماء: يالثارات الأنبياء! فأخذتهم السيوفُ مِنْ خلفهم ومن بين أيديهم، فندموا على ذنوبهم، فنادوا بالويل، ونُهي عدنان عن بختنصر ونُهي بختنصر عن عدنان، وافترق من لم يشهد حَضُور، ومن أفلت قبل الهزيمة فرقتين: فرقة أخذت إلى ريسوب وعليهم عَك، وفرقة قصدت لوبار وفرقة حَضْر العرب، قال: وإياهم عنى الله بقوله: ﴿وكَم قَصَمْنا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً ﴾، كافرة الأهل؛ فإن العذاب لما نزل بالقرى وأحاط بهم في آخر وقعة أخذت إلى ريسوب وعليهم ومن خلفهم. ﴿لاَ تَرْكُضُوا ﴾ لا تهربوا فهم مِنْهَا يَرْكُضُون ﴾ يهربون، قد أخذتهم السيوف من بين أيديهم ومن خلفهم. ﴿لاَ تَرْكُضُوا ﴾ لا تهربوا ﴿وَارْجِعُوا إلَى مَا أَرْفَتُم فِيه ﴾ إلى العيشة على النعم المكفورة ﴿وَمسَاكِنكُمْ ﴾ مصيركم ﴿لَعَلَكُمْ تُسَأَلُون ﴾. فلما عرفوا أنه واقع بهم أقروا العيشة على النعم المكفورة ﴿وَمسَاكِنكُمْ ﴾ مصيركم ﴿لَعَلَكُمْ تُسَأَلُون ﴾. فلما عرفوا أنه واقع بهم أقروا بالدنوب، فقالوا: ﴿يَا وَيُلَنَا إِنَّا كُنَا ظَالِمِينَ \* فَمَا زَالَتْ يَلْكَ دَعُواهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيداً خَامِدِين ﴾ الموتى وقتلى بالسيف.

فرجع بختنصَّر إلى بابل بما جمع من سبايا عَربَة فألقاهم بالأنبار، فقيل أنبار العرب، وبذلك سميت الأنبار، وخالطهم بعد ذلك النَّبَط.

فلما رجع بختنصر مات عدنان وبقيت بلاد العرب خراباً حياة بختنصر، فلما مات بختنصر خرج معد بن عدنان معه الأنبياء، أنبياء بني إسرائيل صلوات الله عليهم حتى أتى مكة فأقام أعلامها، فحج وحج الأنبياء معه، ثم خرج معد حتى أتى ريسوب فاستخرج أهلها، وسأل عَمّن بقي من ولد الحارث بن مُضاض الجرهميّ، وهو الذي قاتل دوس العتق، فأفنى أكثرهم جرهم على يديه، فقيل له: بقي جوشم بن جلهمة، فتزوج معدّ ابنتَه معانة، فولدت له نزار بن معدّ.

(١) سورة الأنبياء ١١ ـ ١٥.

### رجع الخبر إلى قصة بشتاسب وذكر ملكه والحوادث التي كانت في أيام ملكه التي جرت على يديه ويد غيره من عماله في البلاد خلا ما جرى من ذلك على يد بختنصر

ذكر العلماء بأخبار الأمم السالفة من العجم والعرب، أنَّ بشتاسب بن كي لهراسب لما عقد له التاج، قال يوم مَلك: نحن صارفون فكرنا وعملنا وعلمنا إلى كلّ ما يُنال به البرّ. وقيل: إنه ابتنى بفارس مدينة فَسَا، وبلاد الهند وغيرها بيوتاً للنيران، ووكلّ بها الهرابذة، وإنه رتب سبعة نفر من عظهاء أهل مملكته مراتب، وملّك كلّ واحد منهم ناحية جعلها له، وإن زرادشت بن أسفيمان ظهر بعد ثلاثين سنة من مُلْكه فادّعى النبوّة، وأراده على قبول دينه، فامتنع من ذلك ثم صدّقه، وقبِل ما دعاه إليه وأتاه به من كتاب ادّعاه وحياً، فكتب في جلد اثني عشرة ألف بقرة حَفْراً في الجلود، ونقشا بالذهب، وصيّر بشتاسب ذلك في موضع من إصطخر، يقال له دزنبشت، ووكّل به الهرابذة، ومنع تعليمه العامة. وكان بشتاسب في أيامه تلك مهادناً لخرزاسف بن كي سواسف، أخي فراسياب ملك الترك على ضَرْب من الصلح، وكان من شرط ذلك الصلح أن يكون لبشتاسب بمفاسدة بباب خرزاسف دابة موقوفة بمنزلة الدواب التي تنوب على أبواب الملوك، فأشار زرادشت على بشتاسب بمفاسدة ملك الترك، فقبل ذلك منه، وبعث إلى الدابّة والموكّل بها، فصرفها إليه، وأظهر الخبر لخرزاسف، فغضب من ذلك \_ وكان ساحراً عاتياً \_ فأجمع على محاربة بشتاسب، وكتب إليه كتاباً غليظاً عنيفاً، أعلمه فيه أنه أحدث حدثاً عظيهاً، وأنكر قبولَه ما قبل من زرادشت، وأمره بتوجيهه إليه، وأقسم إن امتنع أن يغزوه حتى يسفك دمه، ودماء أهل ببته.

فلما ورد الرسول بالكتاب على بشتاسب، جَمعَ إليه أهلَ بيته وعظهاء أهل مملكته، وفيهم جاماسف عالمهم وحاسبهم، وزرين بن لهراسب. فكتب بشتاسب إلى ملك الترك كتاباً غليظاً جواب كتابه، آذنه فيه بالحرب، وأعلمه أنه غير مُسك عنه إن أمسك. فسار بعضهما إلى بعض، مع كلِّ واحد منهما من المقاتلة ما لا يُحْصَى كثرة، ومع بشتاسب يومئذ زرين أخوه ونسطور بن زرين وإسفنديار وبشوتن ابنا بشتاسب، وآل لهراسب جميعاً، ومع خرزاسف وجوهرمز وأندرمان أخواه وأهل بيته، وبيدرفش الساحر، فقُتِل في تلك الحروب زرين، واشتد ذلك على بشتاسب، فأحسن الغناء عنه ابنه إسفنديار، وقتل بيدرفش مُبارزَة، فصارت الدَّبْرة على الترك، فقتِلوا قتلاً ذريعاً، ومضى خرزاسف هارباً، ورجع بُشتاسب إلى بَلْخ، فلما مضت لتلك الحروب سنون سعى على إسفنديار رجل يقال له قرزم، فأفسد قلب بشتاسب عليه، فنذبه لحرب بعد حرب، ثم أمر بتقييده وصيّره في الحصن رجل يقال له قرزم، فأفسد قلب بشتاسب إلى ناحية كِرْمان وسِجِسْتان، وصار منها إلى جبل يقال له طميذر الذي فيه حبسُ النساء، وخلّف لهراسب أباه مدينة بلغ شيخاً قد أبطله الكِبَرُ، وترك خزائنه وأمواله ونساءه لدراسة دينه والنَّسْك هناك، وخلّف لهراسب أباه مدينة بلغ شيخاً قد أبطله الكِبَرُ، وترك خزائنه وأمواله ونساءه لدراسة دينه والنَّسْك هناك، وخلّف لهراسب أباه مدينة بلغ شيخاً قد أبطله الكِبَرُ، وترك خزائنه وأمواله ونساءه

مع خطوس امرأتِه، فحملت الجواسيس الخبر إلى خرزاسف، فلما عرف جمع جنوداً لا يُحصُون كثرة، وشخص من بلاده نحو بلْخ، وقد أمّل أن يجد فرصة من بشتاسب ومملكته. فلما انتهى إلى تخوم ملك فارس قدَّم أمامه جوهرمز أخاه \_ وكان مرشّحاً للملك بعده في جماعة من المقاتلة كثيرة \_ وأمره أن يُغِذّ السير حتى يتوسّط المملكة ويُوقع بأهلها، ويُغِير على القرى والمدن، ففعل ذلك جوهرمز، وسفك الدماء واستباح من الحُرَم ما لا يحصى، واتبعه خرزاسف فأحرق الدواوين، وقتل لهراسف والهرابذة، وهدم بيوت النيران، واستولى على الأموال والكنوز، وسبى ابنتين لبشتاسب، يقال لإحداهما: خماني، وللأخرى باذافره، وأخذ \_ فيها أخذ \_ العلم الأكبر الذي كانوا يسمّونه درفش كابيان، وشخص متبعاً لبشتاسب، وهرب منه بشتاسب حتى تحصّن في تلك الناحية عما يلي فارس في الجبل الذي يعرف بطميذر، ونزل ببشتاسب ما ضاق به ذرعاً؛ فيقال إنه لما اشتذ به الأمر وجه إلى إسفنديار جاماسب حتى استخرجه من محبسه، ثم صار به إليه، فلما أدخِل عليه اعتذر إليه، ووعده عَقْد التاج على رأسه، وأن يفعل به مثل الذي فعل لهراسب به، وقلّده القيام بأمر عسكره، ومحاربة خرزاسف.

فلما سمع إسفنديار كلامه كفّر له خاشعاً، ثم نهض من عنده، فتولى عرْض الجند وتمييزهم، وتقدم فيها احتاج إلى التقدم فيه، وبات ليلتَه مشغولاً بتعبئته، فلما أصبح أمر بنفخ القرون، وجمع الجنود، ثم سار بهم نحو عسكر الترك، فلما رأت الترك عسكره خرجوا في وجوههم يتسابقون، وفي القوم جوهرمز وأندرمان، فالتحمت الحرب بينهم، وانقض إسفنديار وفي يده الرمح كالبرق الخاطف، حتى خالط القوم، وأكبّ عليهم بالطعن، فلم يكن إلا هُنيهة حتى ثلم في العسكر ثُلمة عظيمة، وفشا في الترك أنّ إسفنديار قد أطلِق من الحبس، فانهزموا لا يلوُون على شيء، وانصرف إسفنديار، وقد ارتجع العلم الأعظم، وحمله معه منشوراً، فلما دخل على بشتاسب استبشر بظفره، وأمره باتباع القوم، وكان مما أوصاه به أن يقتل خرزاسف إن قدر عليه بلهراسف، ويقتل جوهرمز وأندرمان بمن قتل من ولده، ويهدِم حصون الترك ويُحرق مدنها، ويقتل أهلَها بمن قتلوا من حملة الدين، ويستنقِذ السبايا. ووجه معه ما احتاج إليه من القوّاد والعظاء.

فذكروا أنّ إسفنديار دخل بلاد الترك من طريق لم يَرُمه أحد قبله، وأنه قام - من حراسة جنده، وقتْل ما قتل من السباع، ورمْي العنقاء المذكورة - بما لم يقم به أحد قبله، ودخل مدينة الترك التي يسمونها دزْرُوئين - وتفسيرها بالعربية الصَّفْرية - عنوة حتى قتل الملك وإخوته ومقاتلته، واستباح أمواله وسبى نساءه، واستنقذ أختيه، وكتب بالفتح إلى أبيه، وكان أعظم الغناء في تلك المحاربة بعد إسفنديار لفشوتن أخيه وأدرنوش ومهرين ابن ابنته. ويقال إنهم لم يصلوا إلى المدينة حتى قطعوا أنهاراً عظيمة مثل كاسروذ، ومهرروذ، ونهراً آخر لهم عظيماً، وإن إسفنديار دخل أيضاً مدينة كانت لفراسياب، يقال لها وهشكند، ودوّخ البلاد وصار إلى آخر حدودها، وإلى التبتّ وباب صول، ثم قطع البلاد وصير كلّ ناحية منها إلى رجل من وجوه الترك بعد أن آمنهم، ووظف على كلّ واحد منهم خراجاً يحمله إلى بشتاسب في كلّ سنة، ثم انصرف إلى بلخ.

ثمّ إن بشتاسب حسد ابنه إسفنديار لما ظهر منه، فوجّهه إلى رسْتَم بِسجسْتان، فحدَّثت عن هشام بن محمد الكلبيّ أنه قال: قد كان بشتاسب جعل المُلك من بعده لابنه إسفنديار، وأغزاه الترك، فظفر بهم، وانصرف إلى أبيه، فقال له: هذا رستم متوسطاً بلادنا، وليس يعطينا الطاعة لادعائه ما جعل له قابوس من العتق من رقِّ الملك، فسر إليه فأتني به، فسار إسفنديار إلى رستم فقاتله، فقتله رستم. ومات بشتاسب، وكان

ملكه مائة سنة واثنتي عشرة سنة.

وذكر بعضُهم أن رجلًا من بني إسرائيل؛ يقال له سمي كان نبيّاً، وأنه بُعِث إلى بشتاسب فصار إليه إلى بلخ، ودخل مدينتها، فاجتمع هو وزرادشت صاحب المجوس، وجاماسب العالم بن فخد، وكان سمي يتكلّم بالعبرانية ويعرف زرادشت ذلك بتلقين، ويكتب بالفارسية ما يقول سمي بالعبرانية، ويدخل جاماسب معها في ذلك، وجذا السبب سمى جاماسب العالم.

وزعم بعض العجم أن جاماسب هو ابن فخد بن هو بن حكاو بن نذكاو بن فرس بن رج بن خوراسرو بن منوشهر الملك، وأن زرادشت بن يوسيف بن فردواسف بن ارتحد بن منجدسف بن جخشنش بن فيافيل بن الحدي بن هردان بن سفمان بن ويدس بن أدرا بن رج بن خوراسرو بن منوشهر.

وقيل إن بشتاسب وأباه لهراسب كانا على دين الصابئين، حتى أتاه سمي وزرادشت بما أتياه به، وأنهما أتياه بذلك لثلاثين سنة مضت من ملكه

وقال هذا القائل: كان ملك بشتاسب مائة وخمسين سنة، فكان ممن رتب بشتاسب من النفر السبعة المراتب الشريفة، وسماهم عظماء بهكا بهند ومسكنه دِهِسْتان من أرض جرجان، وقارن الفلهوي ومسكنه ماه نهاوند، وسورين الفلهوي ومسكنه سِجستان، وإسفنديار الفلهوي ومسكنه الرّي.

وقال آخرون: كان ملك بشتاسب مائة وعشرين سنة.

### ذكر الخبر عن ملوك اليمن في أيام قابوس وبعده إلى عهد بهمن بن إسفنديار

قال أبو جعفر: قد مضى ذكرنا الخبر عمّن زعم أن قابوس كان في عهد سليمان بن داود عليهما السلام، ومضى ذكرُنا مَنْ كان في عهد سليمان من ملوك اليمن والخبر عن بلقيس بنت إيليشرح.

فحدِّثت عن هشام بن محمد الكلبِّي أن المُلْك باليمن صار بعد بلقيس إلى ياسر بن عمرو بن يعفر الذي كان يقال له ياسر أنعم . قال: وإنما سمَّوْه ياسر أنعم لإنعامه عليهم بما قوَّى من ملكهم، وجَمَع من أمرهم.

قال: فزعم أهلُ اليمن أنه سار غازياً نحو المغرب حتى بلغ وادياً يقال له وادي الرمل، ولم يبلغه أحد قبله، فلما انتهى إليه لم يجد وراءه مجازاً لكثرة الرمل، فبينها هو مقيم عليه إذ انكشف الرمل، فأمر رجلًا من أهل بيته \_ يقال له عمرو \_ أن يعبُر هو وأصحابه؛ فعبروا فلم يراجعوا. فلما رأى ذلك أمر بصنم نحاس فصنع، ثم نصب على صخرة على شفير الوادي، وكُتِب في صدره بالمسند: « هذا الصنم لياسر أنعم الحِمْيريّ، وليس وراءه مذهب، فلا يتكلّفنّ ذلك أحدٌ فيعطب ».

قال: ثم ملك من بعده تُبّع، وهو تُبان أسعد، وهو أبو كرب بن ملكي كرب تُبّع بن زيد بن عمرو بن تُبّع؛ وهو ذو الأذعار بن أبرهة تبّع ذي المنار بن الرائش بن قيس بن صيفيّ بن سبأ. قال: وكان يقال لـه الرائد.

قال: فكان تُبَّع هذا في أيام بشتاسب وأردشير بهمن بن إسفنديار بن بشتاسب، وأنه شخص متوجهاً من اليمن في الطريق الذي سلكه الرائش، حتى خرج على جبلي طبيء، ثم سار يريد الأنبار، فلما انتهى إلى الحيرة وذلك ليلًا \_ تحير، فأقام مكانه وسُمِّي ذلك الموضع الحيرة، ثم سار وخلف به قوماً من الأزْد ولحم وجُذام وعاملة وقضاعة، فبنوا وأقاموا به، ثم انتقل إليهم بعد ذلك ناس من طبيء وكلب والسَّكون وبلْحارث بن كعب وإياد. ثم توجّه إلى الأنبار ثم إلى الموصل، ثم إلى أذربيجان، فلقي الترك بها فهزمهم، فقتل المقاتلة، وسبى الذريّة، ثم انكفأ راجعاً إلى اليمن. فأقام بها دهراً، وهابته الملوك وعظمته وأهدت إليه. فقدِم عليه رسول ملك المذيب المقدي والمسك والعود وسائر طُرف بلاد الهند، فرأى ما لم يَرَ مثله، فقال: ويحك! أكلً ما أرى في بلادكم! فقال: أبيت اللعن! أقلّ ما ترى في بلادنا، وأكثره في بلاد الصين، ووصف له بلاد الصين وسعتها وخصبها وكثرة طُرفها، فآلى بيمين ليَغُزونها. فسار بحمْيَر مساحِلًا، حتى أتى الركائك وأصحاب القلانس السود، ووجّه رجلًا من أصحابه، يقال له ثابت نحو الصين، في جمع عظيم فأصيب، فسار تُبع حتى القلانس، فقتل مقاتلها، واكتسح ما وجد فيها. قال: ويزعمون أن مسيره كان إليها ومقامه بها ورجعته منها دخل الصين، فقتل مقاتلها، واكتسح ما وجد فيها. قال: ويزعمون أن مسيره كان إليها ومقامه بها ورجعته منها

في سبع سنين، وأنه خلَّف بالتُّبَّت اثني عشر ألف فارس من حمْير، فهم أهلُ التبَّت، وهم اليوم يزعمون أنهم عرّب، وخلقهم وألوانهم خلق العرب وألوانها.

حدثني عبد الله بن أحمد المروزي، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني سليمان، قال: قرأت على عبد الله، عن إسحاق بن يحيى، عن موسى بن طلحة: أن تُبعاً خرج في العرب يسير، حتى تحيّروا بظاهر الكوفة، وكان منزلاً من منازله، فبقي فيها من ضعفة الناس، فسمِّيت الحيرة لتحيّرهم، وخرج تُبع سائراً، فرجع إليهم وقَد بنوا وأقاموا، وأقبل تُبع إلى اليمن وأقاموا هم، ففيهم من قبائل العرب كلّها من بني لِحيان، وهذيل وتميم، وجُعفيّ وطبيء، وكلب.

### ذكر خبر أردشير بهمن وابنته خماني

ثم ملك بعد بشتاسب ابن ابنه أردشير بهمن؛ فذكر أنه قال يوم ملَك وعقد التاج على رأسه: نحن محافظون على الوفاء، ودائنون رعيّتنا بالخير؛ فكان يدعى أردشير الطويل الباع؛ وإنما لقب بذلك \_ فيها قيل \_ لتناوله كلَّ ما مدّ إليه يَده من الممالك التي حوله، حتى ملك الأقاليم كلّها. وقيل إنه ابتنى بالسواد مدينة، وسماها آباد أردشير هي القرية المعروفة بهُميْنا من الزاب الأعلى، وابتنى بكور دجْلَة مدينة وسماها بهمن أردشير، وهي الأبُلّة، وسار إلى سِجِسْتان طالباً بثار أبيه، فقتل رستم وأباه دِستان وأخاه إزواره وابنه فرمرز، واجتبى الناس لأرزاق الجند ونفقات الهرابذة وبيوت النيران وغير ذلك أموالاً عظيمة؛ وهو أبو دارا الأكبر، وأبو ساسان أبي ملوك الفرس الأخر أردشير بن بابك وولده، وأمّ دارا خماني بنت بهمن.

فحدثت عن هشام بن محمد قال: ملك بعد بشتاسب أردشير بهمن بن إسفنديار بن بشتاسب؛ وكان ـ فيها ذكروا ـ متواضِعاً مرضياً فيهم، وكانت كتبه تخرج من أردشير: « عبد الله وخادم الله، السائس لأمركم »، قال: ويقال إنه غزا الروميّة الداخلة في ألف ألف مقاتل.

وقال غير هشام: هلك بهمن ودارا في بطن أمّه، فملّكوا خماني شكراً لأبيها بهمن، ولم تزل ملوك الأرض تحمل إلى بهمن الإتاوة والصلح، وكان من أعظم ملوك الفرس فيها قالوا \_ شأناً، وأفضلهم تدبيراً، وله كتب ورسائل تفوق كتب أردشير وعهده، وكانت أم بهمن أستوريا، وهي استار بنت يائير بن شمعي بن قيس بن ميشا بن طالوت الملك بن قيس بن أبل بن صارور بن بحرث بن أفيح بن إيشي بن بنيامين بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام. وكانت أمّ ولده راحب بنت فنحس من ولد رُحبعُم بن سليمان بن داود عليه السلام. وكان بهمن ملّك أخاها زربابل بن شلتايل على بني إسرائيل، وصيّر له رياسة الجالوت، وردّه إلى الشام بمسألة راحب أختِه إياه ذلك، فتوفي بهمن يوم توفي وله من الولد: ابناه دارا الأكبر وساسان، وبناته: خماني التي ملكت بعده، وفرنك وبهمن دخت، وتفسير « بهمن » بالعربية « الحسن النية »، وكان ملكه مائة واثنتي عشرة سنة.

فأما ابن الكلبي هشام فإنه قال: كان ملكه ثمانين سنة.

ثم ملكت خماني بنت بهمن، وكانوا ملّكوها حبّاً لأبيها بهمن، وشكراً لإِحسانه ولكمال عقلها وبهائها وفروسيّتها ونجدتها ـ فيها ذكره بعض أهل الأخبار ـ فكانت تلقّب بشهرازاد. وقال بعضهم: إنما ملكت خماني بعد أبيها بهمن أنها حين حملت منه دارا الأكبر سألته أن يعقِد التاج له في بطنها ويؤثره بالملك، ففعل ذلك بهمن

بدارا، وعقد عليه التاج حَمْلاً في بطنها، وساسان بن بهمن في ذلك الوقت رجل يتصنع للملك لا يشكّ فيه. فلها رأى ساسان ما فعل أبوه من ذلك لحق بإصطخر، فتزهّد وخرج من الحلية الأولى وتعبّد فلحق برؤوس الجبال يتعبّد فيها، واتخذ غُنيْمة، فكان يتولّى ماشيته بنفسه، واستشنعت العامّة ذلك من فعله، وفظِعَتْ به، وقالوا: صار ساسان راعياً، فكان ذلك سبب نسبة الناس إياه إلى الرّعي، وأم ساسان ابنة شالتيال بن يوحنّا بن أوشيا بن أمون بن منشى بن حازقيا بن أحاذ بن يوثام بن عوزيا بن يورام بن يوشافط بن أبيا بن رُحُبْعُم بن سليمان بن داود.

وقيل: إن بهمن هلك وابنه دارا في بطن خاني، وأنها ولدته بعد أشهر من مُلكها وأنِفت من إظهار ذلك، فجعلته في تابوت، وصيَّرت معه جوهراً نفيساً، وأجرته في نهر الكُرِّ من إصطخر. وقال بعضهم: بل نهر بلْخ، وإن التابوت صار إلى رجل طحّان من أهل إصطخر، كان له ولد صغير فهلك، فلها وجده الرجل أتى به امرأته، فسرت به لجماله ونفاسة ما وجد معه، فحضنوه، ثم أظهر أمره حين شبّ، وأقرَّت خماني بإساءتها إليه وتعريضها إياه للتلف؛ فلها تكامل امتحن فوُجِد على غاية ما يكون عليه أبناء الملوك، فحوّلت التاج عن رأسها إليه، وتقلّد أمر المملكة، وتنقلّت خماني وصارت إلى فارس وبنت مدينة إصطخر، وأغزت الروم جيشاً بعد جيش، وكانت قد أوتيت ظفراً، فقمَعت الأعداء، وشغلتهم عن تطرّف شيء من بلادها، ونال رعيتُها في ملكها رفاهة وخفضاً. وكانت خماني حين أغزت أرضَ الروم سُبِي لها منها بشرٌ كثير، وحُملوا إلى بلادها، فأمرت مَنْ فيهم من وخفضاً. أحد ذلك البنيان على بناء الروم منيفاً معجباً، أحد ذلك البنيان في مدينة إصطخر، والثاني على المدرجة التي تسلك فيها إلى دارابجرد، على فرسخ من هذه المدينة، والثالث على أربعة فراسخ منها في المدرجة التي تسلك فيها إلى خراسان. وإنها أجهدت نفسها في طلب مرضاة الله عزّ وجلً وأوتيت الظفر والنصر، وخففت عن رعيتها في الخراج.

وكان مُلْكها ثلاثين سنة.

ثم نرجع الآن إلى:

### ذكر خبر بني إسرائيل ومقابلة تأريخ مدة أيامهم إلى حين تصرمها بتأريخ مدة من كان في أيامهم من ملوك الفرس

قد ذكرنا فيها مضى قبلُ سببَ انصرافِ من انصرف إلى بيت المقدس من سبايا بني إسرائيل الذين كان بختنصر سباهم وحَلهم معه إلى أرض بابل، وأنّ ذلك كان في أيام كيرش بن أخشويرش وملْكه ببابل من قِبَل بهمن بن إسفنديار في حياته وأربع سنين بعد وفاته في ملك ابنته خماني، وأن خماني عاشت بعد هلاك كيرش بن أخشويرش ستّاً وعشرين سنة في ملكها، تمام ثلاثين سنة. وكانت مدة خراب بيت المقدس من لدن خرّبه بختنصر إلى أن عمِر - فيها ذكره أهل الكتب القديمة والعلهاء بالإخبار - سبعين سنة، كلّ ذلك في أيام بهمن بن إسفنديار بن بشتاسب بن لهراسب بعضه، وبعضه في أيام خماني، على ما قد بين في هذا الكتاب.

وقد زعم بعضُهم أن كيرش هو بشتاسب، وأنكر ذلك من قيله بعضُهم، وقال: كي أرش إنما هو عمّ لجد بشتاسب، وقال: هو كي إرش أخو كيقاوس بن كيبيه بن كيقباذ الأكبر، وبشتاسب الملك هو ابن كيلهراسب بن كيوجي بن كيمنوش بن كيقاوس بن كيبيه بن كيقباذ الأكبر. قال: ولم يملك كي أرض قطّ، وإنما كان مملًكاً على خوزستان وما يتصل بها من أرض بابل من قبل كيقاوس، ومن قبل كيخسرو بن سياوخش بن كيقاوس، ومن قبل لهراسف من بعده. وكان طويل العُمر، عظيم الشأن، ولما عُمر بيت المقدس ورجع إليه أهله من بني إسرائيل كان فيهم عُزير - وقد وصفت ما كان من أمره وأمر بني إسرائيل - وكان الملك عليهم بعد ذلك من قبل الفرس؛ إمّا رجل منهم وإما رجل من بني إسرائيل، إلى أن صار الملك بناحيتهم لليونانية والروم بسبب غلبة الإسكندر على تلك الناحية حين قتل دارا بن دارا. وكانت جملة مدة ذلك - فيا قبل - ثمانياً وثمانين سنة.

ونذكر الأن:

# خبر دارا الأكبر وابنه دارا الأصغر ابن دارا الأكبر وكيف كان هلاكه مع خبر ذي القرنين

وملَك دارا بن بهمن بن إسفنديار بن بشتاسب، وكان ينبّه بجهرازاد ـ يعني به كريم الطبع ـ فذكروا أنه نزل بابل، وكان ضابطاً لمُلْكه، قاهراً لمن حوله من الملوك، يؤدُّون إليه الخراج، وأنه ابتنى بفارس مدينة سماها دارا بجرد، وحذَف دوابَّ البُرُد ورتبها، وكان معجباً بابنه دارا، وأنه من حبّه إياه سمّاه باسم نفسه، وصيّر له الملك من بعده، وأنه كان له وزير يسمى رستين محموداً في عقله، وأنه شَجَر بينه وبين غلام تربّى مع دارا الأصغر، يقال له بري شرّ وعداوة، فسعى رستين عليه عند الملك، فقيل: إن الملك سقى بري شربة مات منها، واضطغن دارا على رستين الوزير وجماعة من القواد، كانوا عاونوه على بري ما كان منهم، وكان مُلْك دارا اثنتى عشرة سنة.

ثم ملك من بعده ابنه دارا بن دارا بن بهمن؛ وكانت أمه ماهيا هند بنت هزارمرد بن بهرادمه، فلما عقد التاج على رأسه قال: لن ندفع أحداً في مَهْوى الهلكة، ومن تَرَدَّى فيها لم نكففه عنها. وقيل إنه بَنَى بأرض الجزيرة مدينة دارا، واستكتب أخا بري واستوزره لأنسه كان به وبأخيه، فأفسَد قلبه على أصحابه، وحمله على قَتْل بعضهم، فاستوحشت لذلك منه الخاصة والعامة، ونفروا عنه، وكان شابًا غرًا حميًا حقوداً جبّاراً.

وحُدّثت عن هشام بن محمد قال: ملك من بعد دارا بن أردشير دارا بن دارا أربع عشرة سنة، فأساء السيرة في رعيته، وقتل رؤساءهم، وغزاه الإسكندر على تئِفَّة ذلك، وقد ملَّه أهل مملكته وسئموه، وأحبّوا الراحة منه، فلحق كثير من وجوههم وأعلامهم بالإسكندر، فأطلعوه على عورة دارا، وقوّوه عليه، فالتقيا ببلاد الجزيرة، فاقتتلا سنة. ثم إن رجالًا من أصحاب دارا وثبُوا به فقتلوه، وتقرّبوا برأسه إلى الإسكندر، فأمر بقتلهم، وقال: هذا جزاء من اجترأ على مَلِكه. وتزوّج ابنته روشنك بنت دارا، وغزا الهند ومشارق الأرض، ثم انصرف وهو يريد الإسكندرية، فهلك بناحية السواد، فحمِل إلى الإسكندرية في تابوت من ذهب، وكان ملكه أربع عشرة سنة، واجتمع ملك الروم، وكان قبل الإسكندر متفرقاً، وتفرّق ملك فارس وكان قبل الإسكندر مجتمعاً.

قال: وذكر غير هشام أنَّ دارا بن دارا لما مَلَك أمر فبنيت له بأرض الجزيرة مدينة واسعة وسماها دارنوا، وهي التي تسمَّى اليوم دارا، وأنه عمرها وشحنها من كلّ ما يحتاج إليه فيها، وأن فيلفوس أبا الإسكندر اليوناني من أهل بلدة من بلاد اليونانيين تدعى مقدونيّة، كان ملكاً عليها وعلى بلاد أخرى احتازها إليها، كان صالح دارا على خراج يحمله إليه في كلّ سنة، وأن فيلفوس هلك، فملك بعده ابنه الإسكندر، فلم يحمل إلى دارا ما

كان يحمله إليه أبوه من الخراج، فأسخط ذلك عليه دارا، وكتب إليه يؤنّبه بسوء صنيعه في ترْكه حَلْ ما كان أبوه يحمل إليه من الخراج وغيره، وأنه إنما دعاه إلى حبس ما كان أبوه يحمل إليه من الخراج الصّبا والجهل، وبعث إليه بصوْلجان وكرة وقَفِيز من سمسم، وأعلمه فيها كتب إليه أنه صبّي، وأنه إنما ينبغي له أن يلعب بالصوْلجان والكرة اللذيْن بعث بها إليه، ولا يتقلّد الملك، ولا يتلبّس به، وأنه إن لم يقتصر على ما أمره به من ذلك، وتعاطى المُلك واستعصى عليه، بعث إليه مَنْ يأتيه به في وثَاق، وأن عدّة جنوده كعدة حَبّ السمسم الذي بعث به إليه.

فكتب إليه الإسكندر في جواب كتابه ذلك، أن قد فهم ما كتب، وأن قد نظر إلى ما ذكر في كتابه إليه من إرساله الصوْلجان والكرة، وتيمَّن به لإلقاء الملقي الكرة إلى الصولجان، واحترازه إياها؛ وشبّه الأرض بالكرة، وأنه محتاز مُلْكَ دارا إلى ملكه، وبلادَه إلى حيّزه من الأرض، وأنّ نظرَه إلى السمسم الذي بعث به إليه كنظره إلى الصوْلجان والكرة لدَسمه وبعده من المرارة والحرافة. وبعث إلى دارا مع كتابه بِصُرّةٍ من خردل، وأعلمه في ذلك الجواب أنّ ما بعث به إليه قليل؛ غير أنّ ذلك مثل الذي بعث به في الحرافة والمرارة والقوة، وأن جنودَه في كلّ ما وصف به منه.

فلما وصل إلى دارا جواب كتاب الإسكندر، جمع إليه جنده، وتأهّب لمحاربة الإسكندر، وتأهّب الإسكندر وسار نحو بلاد دارًا.

وبلغ ذلك دارا، فزحف إليه فالتقى الفئتان، واقتتلا أشد القتال، وصارت الدبرة على جند دارا، فلها رأى ذلك رجلان من حرس دارا، يقال إنها كانا من أهل همذان، طعنا دارا من خلفه فأردياه من مركبه، وأرادا بطعنها إياه الحُظُوة عند الإسكندر، والوسيلة إليه، ونادى الإسكندر أن يُؤسر دارا أسراً ولا يقتل، فأخبِر بشأن دارا، فسار الإسكندر حتى وقف عنده، فرآه يجود بنفسه، فنزل الإسكندر عن دابته حتى حبس عند رأسه، وأخبره أنه لم يهم قط بقتله، وأن الذي أصابه لم يكن عن رأيه، وقال له: سَلْني ما بدا لك فأسعفك فيه، فقال له دارا: لي إليك حاجتان: إحداهما أن تنتقم لي من الرجلين اللذين فتكا بي وسماهما وبلادهما والأخرى أن تتزوج ابنتي روشنك. فأجابه إلى الحاجتين، وأمر بصلْب الرجلين اللذين انتهكا من دارا ما انتهكا، وتزوج روشنك وتوسّط بلاد دارا، وكان ملكه له.

وزعم بعض أهل العلم بأخبار الأولين أنّ الإسكندر هذا الذي حارب دارا الأصغر؛ هو أخو دارا الأصغر الذي حاربه، وأن أباه دارا الأكبر كان تزوَّج أمّ الإسكندر، وأنها ابنة ملك الروم واسمها هلاي، وأنها الأصغر الذي حاربه، وأن أباه دارا الأكبر، فلما وَجَد نتن ريحها وعَرقها وسَهكها، أمر أن يحتال لذلك منها، فاجتمع رأي أهل المعرفة في مداواتها على شجرة يقال لها بالفارسية « سندر »، فطبخت لها فغسِلت بها وبمائها، فأذهب ذلك كثيراً من ذلك المنتن، ولم يُذهب كلّه، وانتهت نفسه عنها لبقيّة ما بها، وعاقها وردّها إلى أهلها، وقد علِقت منه فولدت غلاماً في أهلها، فسمتّه بأسمها واسم الشجرة التي غُسلت بها، حتى أذهب عنها نتنها: « هلاي سندروس »، فهذا أصل الإسكندروس.

قال: وهلك دارا الأكبر، وصار الملك إلى ابنه دارا الأصغر، وكانت ملوك الروم تؤدِّي الخراج إلى دارا الأكبر في كلّ سنة، فهلك أبو هلاي ملك الروم جدّ الإسكندر لأمّه، فلما صار المُلك لابن ابنته بعث دارا الأصغر إليه للعادة: إنَّك أبطأت علينا بالخراج الذي كنت تؤدّيه ويؤديه مَنْ كان قَبْلَك، فابعث إلينا بخراج بلادك

٣٣٨ . . . . . تاريخ ما قبل الهجرة

وإلا نابذناك المحاربة. فرجع إليه جوابه: أني قد دبحت الدجاجة، وأكلت لحمها، ولم يبق لها بقية، وقد بقيت الأطراف، فإن أحببت وادعناك، وإن أحببت ناجزناك. فعند ذلك نافره دارا وناجزه القتال، وجعل الإسكندر لحاجبي دارا حكمها على الفتك به، فاحتكها شيئاً، ولم يشترطا أنفسها، فلما التقوا للحرب، طعن حاجبا دارا دارا في الوقعة، فلحقه الإسكندر صريعاً، فنزل إليه وهو بآخِر رَمق، فمسح التراب عن وجهه ووضع رأسه في حجره، ثم قال له: إنما قتلك حاجباك، ولقد كنت أرغب بك يا شريف الأشراف وحر الأحرار وملك الملوك؛ عن هذا المصرع؛ فأوصني بما أحببت. فأوصاه دارا أن يتزوج ابنته روشنك، ويتخذها لنفسه ويستبقي أحرار فارس، ولا يوتي عليهم غيرهم. فقبل وصيته وعمل بأمره، وجاء اللذان قتلا دارا إلى الإسكندر فدفع إليهما حكمهما، ووقي لهما ثم قال لهما: قد وَفيت لكما كما اشترطتها ولم تكونا اشترطتها أنفسكها، فأنا قاتلكها، فإنه ليس ينبغي لقتلة الملوك أن يُستبقوا إلا بذمّة لا تخفّر. فقتلها.

وذكر بعضهم أن ملكَ الروم في أيام دارا الأكبر كانيؤدي إلى دارا الإتاوة فهلك، وملك الروم الإسكندر، وكان رجلاً ذا حزم وقوة ومكر؛ فيقال إنه غزا بعضَ ملوك المغرب فظفر به، وآنس لذلك من نفسه القوة فنشز على دارا الأصغر، وامتنع من حُمل ما كان أبوه يحمله من الخراج، فحمي دارا لذلك، وكتب إليه كُتباً عنيفة، ففسد ما بينها وسار كلُّ واحد منها إلى صاحبه وقد احتشدا والتقيا في الحدّ. واختلفت بينها الكتبُ والرسائل، ووجل الإسكندر من محاربة دارا؛ ودعاه إلى الموادعة، فاستشار دارا أصحابه في أمره، فزينوا له الحرب لفساد قلوبهم عليه. وقد اختلفوا في الحدّ وموضع التقائها؛ فذكر بعضهم أن التقاءهما كان بناحية خُراسان مما يلي الحرب المساح، وكان تحت الإسكندر يومئذ فرسُ له عجيب يقال له بوكفراسب، ويقال إن رجلاً من أهل فارس حمل ذلك اليوم حتى تخرّق الصفوف، وضرب الإسكندر ضربة بالسيف خيف عليه منها، وإنه تعجّب من فعله وقال: هذا من فرسان فارس الذين كانت تُوصف شدّتهم، وتحركت على دارا ضغائن أصحابه، وكان في حرسه رجلان من أهل همذان، فراسلا الإسكندر والتمسا الحيلة لدارا حتى طعناه، فكانت منيّته من طعنهما إياه، ثم هربا.

فقيل إنه لما وقعت الصيحة، وانتهى الخبر إلى الإسكندر ركب في أصحابه، فلما انتهى إلى دارا وجَده يجود بنفسه، فكلّمه ووضع رأسه في حجره، وبكى عليه، وقال له: أتيت من مأمنك، وغَدَر بك ثقاتُك، وصرت بين أعدائك وحيداً، فسلْني حوائجَك فإني على المحافظة على القرابة بيننا ـ يعني القرابة بين سلم وهيرج ابني أفريذون ـ فيها زعم هذا القائل ـ وأظهر الجزع لما أصابه، وحمد ربه حين لم يبتله بأمره، فسأله دارا أن يتزوج ابنته روشنك، ويرعَى لها حقَّها، ويعظم قدرها، وأن يطلب بثأره، فأجابه الإسكندر إلى ذلك. ثم أتاه الرجلان اللذان وثبا على دارا يطلبان الجزاء، فأمر بضرب رقابها وصلبها، وأن ينادَى عليها: هذا جزاءً من اجتراً على مَلِكه، وغش أهل بلده.

ويقال: إن الإسكندر حمل كتباً وعلوماً كانت لأهل فارس من علوم ونجوم وحِكمة ، بعد أن نقل ذلك إلى السريانية ثم إلى الروميّة .

وزعم بعضُهم أن دارا قُتِل وله من الولد الذكور: أشك بن دارا وبنو دارا وأردشير. وله من البنات روشنك، وكان مُلْك دارا أربع عشرة سنة.

وذكر بعضُهم أن الإِتاوة التي كان أبو الإسكندر يؤديها إلى ملوك الفرس كانت بَيْضاً من ذهب؛ فلما ملك الإسكندر بعث إليه دارا يطلب ذلك الخراج، فبعث إليه: إنَّ قد ذبحت تلك الدجاجة التي كانت تبيض ذلك البيض، وأكلتُ لحمها فَأذَنْ بالحرب. ثم ملك الإسكندر بعد دارا بن دارا. وقد ذكرت قول من يقول: هو أخو دارا بن دارا من أبيه دارا الأكبر.

وأما الروم وكثير من أهل الأنساب فإنهم يقولون: هو الإسكندر بن فيلفوس، وبعضهم يقول: هو ابن بيلبوس بن مطريوس، ويقال: ابن مصريم بن هرمس بن هردس بن ميطون بن رومي بن ليطي بن يونان بن يافث بن ثوبة بن سرحون بن رومية بن زنط بن توقيل بن رومي بن الأصفر بن اليفز بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام. فجمع بعد مهلك دارا مُلكَ دارا إلى ملكه، فملكَ العراق والروم والشأم ومصر، وعرض جندَه بعد هلاك دارا فوجدهم \_ فيا قيل \_ ألف ألف وأربعمائة ألف رجل؛ منهم من جنده ثماغائة ألف، ومن جند دارا ستمائة ألف.

وذُكر أنه قال يوم جلس على سريره: قد أدالنا الله من دارا، ورزقنا خلاف ما كان يتوعدنا به، وأنه هَدم ما كان في بلاد الفرس من المدن والحصون وبيوت النيران، وقَتَل الهرابذة، وأحرق كتبهم ودواوين دارا، واستعمل على مملكة دارا رجالاً من أصحابه، وسار قُدماً إلى أرض الهند، فقتل ملكها وفتح مدينتها، ثم سار منها إلى الصين، فصنع بها كصنيعه بأرض الهند، ودانت له عامة الأرضين، وملك التُبت والصين، ودخل الظلمات مما يلي القطب الشمالي والشمس جنوبية في أربعمائة رجل يطلب عين الخُلد، فسار فيها ثمانية عشر يوماً، ثم خرج ورجع إلى العراق، وملك ملوك الطوائف، ومات في طريقه بشَهْرَزُور.

وكان عمره ستًّا وثلاثين سنة في قول بعضهم، وحُمِل إلى أمه بالإسكندرية.

وأما الفرس فإنها تزعم أن مُلْك الإسكندر كان أربع عشرة سنة، والنصارى تزعم أن ذلك كان ثلاث عشرة سنة وأشهراً، ويزعمون أن قتْل دارا كان في أول السنة الثالثة من مُلْكه.

وقيل إنه أمر ببناء مدن فبنيت اثنتا عشرة مدينة ، وسماها كلها إسكندرية ، منها مدينة بأصبهان يقال جيّ ، بنيت على مثال الحيَّة ، وثلاث مدائن بخراسان ، منهنَّ مدينة هَراة ومدينة مَرْو ومدينة سمرْقَنْد ، وبأرض بابل مدينة لروشنك بنت دارا ، وبأرض اليونانية في بلاد هيلاقوس مدينة للفرس ، ومدناً أخرَ غيرها .

ولما مات الإسكندر عرض الملك من بعده على ابنه الإسكندروس، فأبى واختار النَّسْك والعبادة، فملَّكت اليونانية عليهم ـ فيها قيل ـ بطلميوس بن لوغوس، وكان ملكه ثمانياً وثلاثين سنة، فكانت المملكة أيام اليونانية بعد الإسكندر وحياة الإسكندر إلى أن تحوّل الملك إلى الروم المُصاص لليونانية، ولبني إسرائيل ببيت المقدس ونواحيها الديانة والرياسة على غير وجه الملك إلى أن خرَّبت بلادَهم الفرس والروم، وطردوهم عنها بعد قتل يجيى بن زكرياء عليه السلام.

ثم كان الملك ببلاد الشأم ومصر ونواحي المغرب بعد بطليموس بن لوغوس لبطليموس دينايوس أربعين سنة.

ثم من بعده لبطليموس أورغاطس أربعاً وعشرين سنة.

ثم من بعده لبطلميوس فيلافطر إحدى وعشرين سنة .

ثم من بعده لبطلميوس أفيفانس اثنتين وعشرين سنة.

ثم من بعده لبطلميوس أورغاطس تسعاً وعشرين سنة .

ثم من بعده لبطلميوس ساطر سبع عشرة سنة.

ثم من بعده لبطلميوس الأحسندر إحدى عشرة سنة .

ثم من بعده لبطلميوس الذي اختفى عن ملكه ثماني سنين.

ثم من بعده لبطلميوس دونسيوس ست عشرة سنة .

ثم من بعده لبطلميوس قالوبطري سبع عشرة سنة .

فكل هؤلاء كانوا يونانيين؛ فكل ملك منهم بعد الإسكندر كان يدعى بطلميوس، كما كانت ملوك الفرس يدعون أكاسرة، وهم الذين يقال لهم المفقانيون.

ثم ملك الشأم بعد قالوبطري ـ فيها ذكر الروم ـ المُصاص، فكان أول من ملك منهم جايوس يوليوس خمس سنين.

ثم ملك الشام بعده أغوسطوس ستّاً وخمسين سنة . فلما مضى من ملكه اثنتان وأربعون سنة ولد عيسى بن مريم عليه السلام ، وبين مولده وقيام الإسكندر ثلاثمائة سنة وثلاث سنين .

### ذكر أخبار ملوك الفرس بعد الإسكندر وهم ملوك الطوائف

ونرجع الآن إلى ذكر خبر الفرس بعد مهلك الإسكندر لسياق التأريخ على ملكهم.

فاختلف أهلُ العلم بأخبار الماضين في الملك الذي كان بسواد العراق بعد الإسكندر، وفي عدد ملوك الطوائف الذين كانوا ملكوا إقليم بابل بعده إلى أن قام بالملك أردشير بابكان.

فأما هشام بن محمد فإنه قال \_ فيها حُدّثت عنه: ملك بعد الإسكندر يلاقس سلقيس، ثم أنطيحس. قال: وهو الذي بنى مدينة أنطاكية. قال: وكان في أيدي هؤلاء الملوك سواد الكوفة. قال: وكانوا يتطرّقون الجبال وناحية الأهواز وفارس؛ حتى خرج رجل يقال له أشك، وهو ابن دارا الأكبر، وكان مولده ومنشؤه بالرّي، فجمع جمعاً كثيراً وسار يريد أنطيحس، فزحف إليه انطيحس، فالتقيا ببلاد الموصل فقتل أنطيحس، وغلّب أشك على السواد، فصار في يده من الموصل إلى الرّيّ وأصبهان، وعظّمه سائرُ ملوك الطوائف لنسبه، وشرّفه فيهم ما كان من فعله، وعرفوا له فضله، وبدأوا به في كتبهم، وكتب إليهم فبدأ بنفسه، وسمّوه ملكاً، وأهدوًا إليه من غير أن يعزل أحداً منهم أو يستعمله.

ثم ملك بعده جوذرز بن أشكان. قال: وهو الذي غزا بني إسرائيل المرّة الثانية، وكان سبب تسليط الله إياه عليهم - فيها ذكر أهل العلم - قتّلهم يحيى بن زكرياء، فأكثر القتل فيهم، فلم تعد لهم جماعة كجماعتهم الأولى، ورَفع الله عنهم النبوّة وأنزل بهم الذلّ. قال: وقد كانت الروم غَزت بلاد فارس، يقودها ملكها الأعظم يلتمس أن يُدرك بثأرها في فارس لقتل أشك ملك بابل أنطيحس، وملك بابل يومئذ بلاش أبو أردوان، الذي قتله أردشير بن بابك، فكتب بلاش إلى ملوك الطوائف يُعلِمهم ما اجتمعت عليه الروم من غَزْو بلادهم، وأنه قد بلغه من حشدهم وجمعهم ما لا كفاء له عنده، وأنه إن ضعف عنهم ظفروا بهم جميعاً. فوجّه كل ملك من ملوك الطوائف إلى بلاش من الرجال والسلاح والمال بقدر قوته، حتى اجتمع عنده أربعمائة ألف رجل، فولى عليهم صاحب الحضر - وكان ملكاً من ملوك الطوائف يلي ما بين انقطاع السواد إلى الجزيرة - فسار بهم حتى عليهم صاحب الحضر - وكان ملكاً من ملوك الطوائف يلي ما بين انقطاع السواد إلى الجزيرة - فسار بهم حتى لقي ملك الروم فقتله واستباح عسكره، وذلك هيّج الروم على بناء القسطنطينية ونقل الملك من روميّة إليها. فكان الذي ولى إنشاءها الملك قسطنطين، وهو أول ملوك الروم تنصر، وهو أجلى مَن بقي من بني إسرائيل عن فكان الذي ولى إنشاءها الملك قسطنطين، وهو أول ملوك الروم تنصر، وهو أجلى مَن بقي من بني إسرائيل عن فلسطين والأردن لقتلهم - بزعمه - عيسى بن مريم، فأخذ الخشبة التي وجدهم يزعمون أنهم صلبوا المسيح عليها، فعظمها الروم، فأدخلوها خزائهم، فهي عندهم إلى اليوم.

قال: ولم يزل ملك فارس متفرّقاً حتى ملك أردشير. فذكر هشام ما ذكرت عنه، ولم يبين مدة ملك القوم.

وقال غيره من أهل العلم بأخبار فارس: ملَك بعد الإسكندر مُلْك دارا أناس من غير ملوك الفرس، غير أنهم كانوا يخضعون لكلّ من يملك بلاد الجبل ويمنحونه الطاعة.

قال: وهم الملوك الأشغانون الذين يُدعون ملوك الطوائف. قال: فكان ملكهم مائتي سنة وستّاً وستين سنة.

فملك من هذه السنين أشك بن أشجان عشر سنين.

ثم ملك بعده سابور بن أشغان ستين سنة ؛ وفي سنة إحدى وأربعين من ملكه ظهر عيسى بن مريم بأرض فلسطين. وإن ططوس بن أسفسيانوس ملك روميّة غزا بيتَ المقدس بعد ارتفاع عيسى بن مريم بنحو من أربعين سنة ، فقتل مَنْ في مدينة بيت المقدس ، وسبى ذراريَّم ، وأمرهم فنسفت مدينة بيت المقدس ، حتى لم يترك بها حجراً على حجر.

ثم ملك جوذرز بن أشغانان الأكبر، عشر سنين.

ثم ملك بيزن الأشغاني، إحدى وعشرين سنة.

ثم ملك جوذرز الأشغاني، تسع عشرة سنة.

ثم ملك نرسى الأشغاني، أربعين سنة.

ثم ملك هرمز الأشغاني، سبع عشرة سنة.

ثم ملك أردوان الأشغانيّ، اثنتي عشرة سنة.

ثم ملك كسرى الأشغاني، أربعين سنة.

ثم ملك بلاش الأشغانيّ، أربعاً وعشرين سنة.

ثم ملك أردوان الأصغر الأشغانيّ، ثلاث عشرة سنة.

ثم ملك أردشير بن بابك.

وقال بعضهم: ملَك بلاد الفرس بعد الإسكندر ملوك الطوائف الذين فرّق الإسكندر المملكة بينهم، وتفرّد بكلّ ناحية مَنْ مَلَك عليها من حين ملّكه، ما خلا السواد، فإنها كانت أربعاً وخسين سنة بعد هلاك الإسكندر في يد الروم. وكان في ملوك الطوائف رجلٌ من نسل الملوك عملّكا على الجبال وأصبهان، ثم غلب ولده بعد ذلك على السواد، فكانوا ملوكاً عليها وعلى الماهات والجبال وأصبهان، كالرئيس على سائر ملوك الطوائف، لأن السنة جرت بتقديمه وتقديم ولده؛ ولذلك قُصِد لذكرهم في كتب سير الملوك، فاقتصر على تسميتهم دون غيرهم.

قال: ويقال إن عيسى بن مريم عليه السلام وُلد بأورِيشَلِم بعد إحدى وخمسين سنة من ملوك الطوائف؟ فكانت سنُو ملكهم من لدن الإسكندر إلى وثوب أردشير بن بابك وقتْله أردوان واستواء الأمر له، مائتين وستّاً وستين سنة.

قال: فمن الملوك الذين ملكوا الجبال ثم تهيّأت لأولادهم بعد ذلك الغَلبة على السواد أشك بن حره بن رسبيان بن أرتشاخ بن هرمز بن ساهم بن رزان بن إسفنديار بن بشتاسب. قال: والفرس تزعم أنه أشك بن دارا. وقال بعضهم: أشك بن أشكان الكبير، وكان من ولد كيبيه بن كيقباذ، وكان ملكه عشر سنين.

ثم ملك من بعده أشك بن أشك بن أشكان، إحدى وعشرين سنة.

ثم ملك سابور بن أشك بن أشكان، إحدى وعشرين سنة.

ثم ملك سابور بن أشك بن أشكان، ثلاثين سنة.

ثم ملك جوذرز الأكبر بن سابور بن أشكان، عشر سنين.

ثم ملك بيرن بن جوذرز، إحدى وعشرين سنة.

ثم جوذرز الأصغر بن بيزن، تسع عشرة سنة.

ثم نرسه بن جوذرز الأصغر، أربعين سنة.

ثم هرمز بن بلاش بن أشكان، سبع عشرة سنة.

ثم أردوان الأكبر وهو أردوان بن أشكان، اثنتي عشرة سنة.

ثم كسرى بن أشكان، أربعين سنة.

ثم بهافريد الأشكاني، تسع سنين.

ثم بلاش الأشكاني، أربعاً وعشرين سنة.

ثم أردوان الأصغر وهو أردوان بن بلاش بن فيروز بن هرمز بن بلاشر بن سابور بن أشك بن أشكان الأكبر، وكان جدّه كيبيه بن كيقباذ. ويقال: إنه كان أعظم الأشكانية مُلْكاً، وأظهرهم عزّاً، وأسناهم ذكراً، وأشدّهم قهراً لملوك الطوائف، وأنه كان قد غلّب على كورة إصطخر لاتصالها بأصبهان، ثم تخطّى إلى جُور وغيرها من فارس، حتى غلب عليها، ودانت له ملوكها لهيبة ملوك الطوائف كانت له، وكان ملكه ثلاث عشرة سنة.

ثم ملك أردشير.

وقال بعضهم: ملك العراق وما بين الشأم ومصر بعد الإسكندر تسعون ملكاً على تسعين طائفة كلّهم يعظّم مَنْ يملك المدائن، وهم الأشكانيون. قال: فملك من الأشكانيين أفقور شاه بن بلاش بن سابور بن أشكان بن أرش الجبار بن سياوش بن كيقاوس الملك، اثنتين وستين سنة.

ثم سابور بن أفقور \_ وعلى عهده كان المسيح ويحيى عليهما السلام \_ ثلاثاً وخمسين سنة .

ثم جوذرز بن سابور بن أفقور الذي غزا بني إسرائيل طالباً بثأر يحيى بن زكرياء، ملك تسعاً وخمسين

ثم ابن أخيه أبزان بن بلاش بن سابور، سبعاً وأربعين سنة.

ثم جوذرز بن أبزان بن بلاش، إحدى وثلاثين سنة.

ثم أخوه نرسي بن أيزان، أربعاً وثلاثين سنة.

ثم عمّه الهرمزان بن بلاش، ثمانياً وأربعين سنة.

ثم ابنه الفيروزان بن الهرمزان بن بلاش، تسعاً وثلاثين سنة.

ثم ابنه كسرى بن الفيروزان، سبعاً وأربعين سنة.

ثم ابنه أردوان بن بلاش، وهو آخرهم، قتله أردشير بن بابك، خساً وخمسين سنة.

قال: وكان ملك الإسكندر وملك سائر ملوك الطوائف في النواحي خمسمائة وثلاثاً وعشرين سنة.

### ذكر الأحداث التي كانت في أيام ملوك الطوائف

فأما النصارى فإنها تزعم أنّ ولادتها إياه كانت لمضيّ ثلاثمائة سنة وثلاث سنين من وقت غَلبة الإسكندر على أرض بابل. وزعموا أن مولد يحيى بن زكرياء كان قبل مولد عيسى عليه السلام بستة أشهر. وذكروا أن مريم حملت بعيسى ولها ثلاث عشرة سنة، وأن عيسى عاش إلى أن رُفع اثنتين وثلاثين سنة وأياماً، وأنّ مريم بقيت بعد رفعه ست سنين، وكان جميع عمرها نيّفاً وخمسين سنة.

قال: وزعموا أن يحيى اجتمع هو وعيسى بنهر الأردن وله ثلاثون سنة ، وأن يحيى قتل قبل أن يرفع عيسى . وكان زكرياء بن برخيا أبو يحيى بن زكرياء وعمران بن ماثان أبو مريم متز وجين بأختين ؛ إحداهما عند زكرياء وهي أم يحيى ، والأخرى منها عند عمران بن ماثان ، وهي أم مريم ، فمات عمران بن ماثان وأم مريم حامل بمريم ، فلما ولدت مريم كَفَلَها زكرياء بعد موت أمّها ، لأنّ خالتها أخت أمّها كانت عنده . واسم أمّ مريم حنة بنت فاقود بن قبيل ، واسم أختها أم يحيى الأشباع ابنة فاقود . وكفلها زكرياء ، وكانت مسمّاة بيوسف بن يعقوب بن ماثان بن اليعازار بن اليوذ بن أحين بن صادوق بن عازور بن الياقيم بن أبيوذ بن زربابل بن شلتيل بن يوحنيا بن يوشيا بن أمون بن منشا بن حزقيا بن أحاز بن يوثام بن عوزيا بن يورام بن يهوشافاظ بن أسا بن أبيا بن رجبعم بن سليمان بن داود ، ابن عمّ مريم .

وأما ابن حميد، فإنه حدثنا عن سلَمة، عن ابن إسحاق، أنه قال: مريم - فيها بلغني عن نسبها - ابنة عمران بن ياشهم بن أمون بن منشأ بن حزقيا بن أحزيق بن يوثام بن عزريا بن أمصيا بن ياوش بن أحزيهو بن يارم بن يهشافاظ بن أسا بن أبيا بن رُحُبْعُم بن سليمان. فولد لزكرياء يحيى ابن خالة عيسى بن مريم، فنبّىء صغيراً، فساح، ثم دخل الشأم يدعو الناس، ثم اجتمع يحيى وعيسى، ثم افترقا بعد أن عَمّد يحيى عيسى.

وقيل: إن عيسى بعث يحيى بن زكرياء في اثنيْ عشر من الحواريين يعلّمون الناس: قال: وكان فيها نهوهم عنه نكاحُ بنات الأخ، فحدثني أبو السائب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن المنهال، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، قال: بَعث عيسى بن مريم يحيى بن زكرياء، في اثني عشر من الحواريين يعلّمون الناس، ؛ قال: فكان فيها نهوهم عنه نكاحُ ابنة الأخ. قال: وكان لملكهم ابنة أخ تُعجبه، يريد أن يتزوّجها، وكانت لها كلّ يوم حاجة يقضيها، فلها بلغ ذلك أمّها قالت لها: إذا دخلتِ على الملك، فسألك حاجتك فقولي:

حاجتي أن تذبح لي يحيى بن زكرياء. فلما دخلت عليه سألها حاجتها، فقالت: حاجتي أن تذبح لي يحيى بن زكرياء ، فقال : سليني غير هذا ، قالت : ما أسلُك إلاّ هذا ، قال : فلما أبتْ عليه يحيى ، ودعا بطست فذبحه ، فنذرت قطرة من دمه على الأرض فلم تَزَلْ تغلي حتى بعث الله بختنصر عليهم ، فجاءته عجوز من بني إسرائيل ، فدلّته على ذلك الدم ، قال : فألقى الله قي قلبه أن يُقتلَ على ذلك الدم منهم حتى يسكن ، فقتل سبعين ألفاً منهم من سنّ واحدة ، فسكن .

حدثنا موسى بن هارون الهمداني، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السدي، في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس ـ وعن مرة الهمداني، عن ابن مسعود ـ وعن ناس من أصحاب النبي على أن رجلاً من بني إسرائيل، رأى في النوم أنّ خراب بيت المقدس وهلاك بني إسرائيل على يديْ غلام يتيم، ابن أرملة من أهل بابل، يُدْعَى بختنصر، وكانوا يصدّقون فتصدّق رؤياهم، فأقبل يسأل عنه، حتى نزل على أمّه وهو يحتطب، فلما جاء وعلى رأسه حُزمة حطب ألقاها، ثم قعد في جانب البيت، فكلّمه، ثم أعطاه ثلاثة دراهم، فقال: اشتر بهذه طعاماً وشراباً، فاشترى بدرهم لحماً، وبدرهم خبزاً، وبدرهم خبراً، فأكلوا وشربوا؛ حتى إذا كان اليوم الثاني فعل به ذلك، حتى إذا كان اليوم الثالث فعل ذلك، ثم قال: إني خبّ أن تكتب لي أماناً إنْ أنتَ مُلِّكتَ يوماً من الدهر؛ قال: تسخر بي! قال: إني لا أسخرُ بك؛ ولكن ما عليك أن تتخذ بها عندي يداً! فكلّمتْه أمه، فقالت: وما عليك إن كان؛ وإلا لم ينقصْك شيئاً! فكتب له أماناً، فقال: أرأيت إن جئت والناسُ حولك، قد حالوا بيني وبينك! فاجعل لي آيةً تعرفني بها، قال: ترفع صحيفتك على قصَبة فأعْرفُك بها. فكساه وأعطاه.

ثم إن ملك بني إسرائيل كان يكرِم يحيى بن زكرياء، ويُدني مجلسه، ويستشيره في أمره، ولا يقطع أمراً دونه، وإنه هوي أن يتزوّج ابنة أمرأة له، فسأل يحيى عن ذلك، فنهاه عن نكاحها، وقال: لست أرضاها لك، فبلغ ذلك أمّها فحقدت على يحيى حين نهاه أن يتزوّج ابنتها، فعبدت إلى الجارية حين جلس الملك على شرابه، فالبستها ثياباً رِقاقاً هراً، وطيّبتها، وألبستها من الحُليّ، وألبستها فوق ذلك كساء أسود، فأرسلتها إلى الملك، وأمرتها أن تسقيه، وأن تعرض له، فإن أرادها على نفسها أبت عليه، حتى يعطيها ما سألته، فإذا أعطاها ذلك سألته أن تؤتى برأس يحيى بن زكرياء في طَسْت، ففعلت فجعلت تسقيه وتعرض له، فلما أخذ فيه الشراب أرادها على نفسها، فقالت: لا أفعل حتى تعطيني ما أسألك، قال: ما تسأليني؟ قالت: أسألك أن تبعث إلى يحيى بن زكرياء، فأوق برأسه في هذا الطّشت، فقال: ويحك! سلبني غيرَ هذا! قالت: ما أريد أن أسألك إلا هذا. قال: فلما أبت عليه، بعث إليه فأي برأسه، والرأس يتكلّم، حتى وضع بين يديه، وهو يقول: لا تحلُّ لك، فلما أصبح إذا دمُه يغلي، فأمر بتراب فألقي عليه، فرقى الدمُ فوق التراب يغلي، فألقي عليه التراب على منائل المناش، فارتفع الدمُ فوقه، فلم يزل يُلقّى عليه التراب حتى بلغ سورَ المدينة، وهو في ذلك يغلي، وبلغ صيحائين فندى في الناس، وأراد أن يبعث إليهم جيشاً، ويؤمّر عليهم رجلاً، فأتاه بختنصر، فكلّمه، وقال: إنّ الذي فنادى في الناس، وأراد أن يبعث إليهم جيشاً، ويؤمّر عليهم رجلاً، فأتاه بختنصر، فكلّمه، وقال: إنّ الذي خي إذا بلغوا ذلك المكان تحصّنوا منه في مدائنهم، فلم يُطِقُهم، فلما اشتدّ عليه المقام، وجاع أصحابُه أراد حتى إذا بلغوا ذلك المكان تحصّنوا منه في مدائنهم، فلم يُطِقُهم، فلما اشتدّ عليه المقام، وجاع أصحابُه أراد حتى إذه بوخرجت إليه عجوز من عجائز بني إسرائيل، فقالت: أين أمير الجند؟ فأق به إليها، فقالت: أين أمير الجند؟ فأق به إليها، فقالت: إنه أمير الجند؟ فأق به إليها، فقالت: إنه الرحوع، فخرجت إليه عجوز من عجائز بني إسرائيل، فقالت: أين أمير الجند؟ فأق به إليها، فقالت: إنه المرحودة بالية عليه المعن علية المقالة وقالت: أيت الميرة الميرة على الميها، فلما المنتذي فلم الميرة الميرة الميرة على الميرة ا

بلغني أنك تريد أن ترجعَ بجندك قبل أن تفتح هذه المدينة. قال: نعم، قد طال مقامي، وجاع أصحابي، فلستُ أستطيع المقام فوق الذي كان مني، فقالت: أرأيتَك إن فتحتُ لك المدينة، أتعطِيني ما أسألك؛ فتقتل مَنْ أمرتك بقتله، وتكفُّ إذا أمرتُك أن تكفّ؟ قال لها: نعم، قالت: إذا أصبحتَ فاقسم جندك أربعة أرباع، ثم أقِمْ علَى كلِّ زاوية ربعاً، ثم ارفعوا بأيديكم إلى السهاء، فنادوا: إنَّا نستفتحك يا ألله بدم يحيى بن زكرياً،؛ فإنها سوف تتساقط. ففعلوا، فتساقطت المدينة، ودخلُوا من جوانبها، فقالت له: كفُّ يدك، اقتل على هذا الدم حتى يسكن، فانطلقت به إلى دم يحيى وهو على تراب كثير، فقتل عليه حتى سكن، فقتل سبعين ألف رجل وامرأة، فلما سكن الدم، قالت له: كفّ يدك، فإنّ الله عزّ وجلّ إذا قُتِلَ نبيّ لم يرضَ حتى يقتل من قتله ومَنْ رضيَ قتلُه. فأتاه صاحبُ الصحيفة بصحيفته، فكفّ عنه وعن أهل بيته، وخرَّب بيت المقدس، وأمر به أن تطرح فيه الجيف، وقال: مَنْ طرح فيه جيفة فله جزْيتُه تلك السنة، وأعانه على خرابه الروم من أجل أنَّ بني إسرائيل قتلوا يحيى بن زكرياء، فلما خرّبه بختنصّر ذهب معه بوجوه بني إسرائيل وسَراتهم، وذهب بدانيال وعليا وعزريا وميشائيل؛ هؤلاء كلُّهم من أولاد الأنبياء، وذهب معه برأس الجالوت، فلما قدِم أرضَ بابل وجد صيحائين قد مات، فملَك مكانه، وكان أكرَم الناس عليه دانيال وأصحابه، فحسدهم المجوس، فوشُوا بهم إليه، فقالوا: إنَّ دانيال وأصحابه لا يعبدون إلهك، ولا يأكلون من ذبيحتك، فدعاهم فسألهم فقالوا: أجلُّ إنّ لنا ربًّا نعبده، ولسنا نأكل من ذبيحتكم، وأمر بخد فخُدّ، فألقُوا فيه وهم ستة، وألقِيَ معهم سَبُعُ ضارِ ليأكلهم، فقالوا: انطلقوا فلْنأكل ولنشرب، فذهبوا، فأكلوا وشربوا، ثم راحوا فوجدوهم جلوساً، والسبُع مفترش ذراعَيْه بينهم لم يخدِش منهم أحداً، ولم ينكأه شيئاً، فوجَدوا معهم رجلًا، فعدّوهم فوجدوهم سبعة، فقال: ما بال هذا السابع؟ إنما كانوا ستة! فخرج إليه السابع \_ وكان مَلَكاً من الملائكة \_ فلطمه لطمة فصار في الوحش، فكان فيهم سبع سنين.

قال أبو جعفر: وهذا القول ـ الذي رُوِيَ عَمن ذكرت في هذه الأخبار التي رويت وعمّن لم يذكر في هذا الكتاب، من أنّ بختنصر، هو الذي غزا بني إسرائيل عند قتلهم يحيى بن زكرياء ـ عند أهل السير والأخبار والعلم بأمور الماضين في الجاهلية، وعند غيرهم من أهل الملل غَلَط؛ وذلك أنهم بأجمعهم مجمعون عَلى أن بختنصر إنما غزا بني إسرائيل عند قتلهم نبيّهم شعيا في عهد إرميا بن حلقيا، وبين عهد إرميا وتخريب بختنصر بيت المقدس إلى مولد يحيى بن زكرياء أربعمائة سنة وإحدى وستون سنة في قول اليهود والنصارى. ويذكرون أن ذلك عندهم في كتبهم وأسفارهم مُبَين، وذلك أنهم يَعُدون من لدن تخريب بختنصر بيت المقدس إلى حين عمرانها في عهد كيرش بن أخشويرش أصبهبذ بابل من قِبَل أردشير بهمن بن إسفنديار بن بشتاسب، ثم من قبل ابنته خماني سبعين سنة، ثم من بعد عمرانها إلى ظهور الإسكندر عليها وحيازة مملكتها إلى مملكته ثمانياً وثمانين سنة، ثم من بعد مملكة الإسكندر لها إلى مولد يحيى بن زكرياء ثلاثمائة سنة وثلاث سنين، فذلك على قولهم أربعمائة سنة وإحدى وستون سنة.

وأما المجوس فإنها توافق النصارى واليهود في مدّة خراب بيت المقدس، وأمر بختنصر، وما كان من أمره وأمر بني إسرائيل إلى غَلَبة الإسكندر على بيت المقدس والشام وهلاك دارا، وتخالفهم في مدة ما بين ملك الإسكندر ومولد يحيى، فتزعم أنّ مدة ذلك إحدى وخمسون سنة. فبين المجوس والنصارى من الاختلاف في مدّة ما بين ملك الإسكندر ومولد يحيى وعيسى ما ذكرت.

والنصارى تزعم أنّ يحيى ولد قبل عيسى بستة أشهر، وأنّ الذي قتله ملك لبني إسرائيل يقال له هيردوس، بسبب امرأة يقال لها هيروذيا، كانت امرأة أخ له، يقال له فيلفوس، عَشِقَها فوافقته على الفُجور، وكان لها ابنة يقال لها دمنى فأراد هيردوس أن يطأ امرأة أخيه المسماة هيروذيا، فنهاه يحيى وأعلمه أنه لا تحلّ له، فكان هيردوس معجباً بالابنة، فألهته يوماً، ثم سألته حاجة فأجابها إليها، وأمر صاحباً له بالنفوذ لما تأمره به، فأمرته أن يأتيها برأس يحيى، ففعل، فلما عرف هيرودس الخبر أسْقِط في يده، وجزع جزعاً شديداً.

وأما ما قال في ذلك أهلُ العلم بالأخبار وأمور أهل الجاهلية فقد حكيتُ منه ما قاله هشام بن محمد الكلبّي .

وأما ما قال ابن إسحاق فيه، فهو ما حدثنا به ابنُ حميد، قال: حدثنا سلّمة، عن محمد بن إسحاق، قال: عمرت بنو إسرائيل بعد ذلك \_ يعني بعد مرجعهم من أرض بابل إلى بيت المقدس \_ يُحدثون الأحداث، ويعود الله عليهم ويبعث فيهم الرسل، ففريقاً يكذّبون وفريقاً يقتلون؛ حتى كان آخر مَنْ بعث فيهم من أنبيائهم زكرياء ويحيى بن زكرياء وعيسى بن مريم، وكانوا من بيت آل داود عليه السلام. وهو يحيى بن زكرياء بن أدى ابن مسلم بن صدوق بن نحشان بن داود بن سليمان بن مسلم بن صديقة بن برخية بن شفاطية بن فاحور بن شلوم بن يهفاشاط بن أسا بن أبيا بن رُحبُعُم بن سليمان بن داود.

قال: فلما رَفع الله عيسي عليه السلام من بين أظهرهم، وقتلوا يحيى بن زكرياء عليه السلام ـ وبعض الناس يقول: وقتلوا زكرياء ـ ابتعث الله عليهم ملِكاً من ملوك بابل يقال له خردوس، فسار إليهم بأهل بابل؟ حتى دخل عليهم الشام، فلم ظهر عليهم أمر رأساً من رؤوس جنوده يدعى نبوزراذان، صاحب القتل، فقال له: إني كنت حلفت بإلهي: لئن أنا ظهرت على أهل بيت المقدس لأقتلنَّهم حتى تسيل دماؤهم في وسط عسكري؛ إلى ألّا أجد أحداً أقتله، فأمره أن يقتلهم، حتى يبلغ ذلك منهم. وإنّ نبوزراذان دخل بيت المقدس، فقام في البقعة التي كانوا يقرّبون فيها قربانهم، فوجد فيها دماً يغلي، وسألهم، فقال: يا بني إسرائيل؛ ما شأن هذا الدم يغلى؟ أخبروني خبرَه ولا تكتموني شيئاً من أمره، فقالوا: هذا دم قربان كان لنا كنا قرّبناه فلم يقبَل مِنا، فلذَّلك هو يغلي كما تراه، ولقد قرَّبنا منذ ثمانمائة سنة القربان، فيُقبل منا إلا هذا القربان. قال: ما صدقتموني الخبر، قالوا له: لوكان كأوّل زماننا لقبل منّا؛ ولكنه قد انقطع مِنّا الملك والنبوّة والوحى؛ فلذلك لم يقبَل منا. فذبح منهم نبوزراذان على ذلك الدم سبعمائة وسبعين روحاً من رؤوسهم فلم يهدأ، فأمر فأتيَ بسبعمائة غلام من غلمانهم، فذُبحوا على الدم فلم يهدأ، فأمر بسبعة آلاف من بنيهم وأزواجهم فذبحهم على الدم فلم يبرد، فلما رأى نبوزراذان الدم لا يهدأ قال لهم: يا بني إسرائيل، ويلكم! أصدقُوني واصبروا على أمر ربكم؛ فقد طالما ملكتم في الأرض تفعلون فيها ما شئتم، قبل ألّا أترك منكم نافخ نار؛ أنثى ولا ذكراً إلا قتلته! فلم رأوا الجهد وشدّة القتل صدّقوه الخبر فقالوا: إن هذا دم نبيّ منّا كان ينهانا عن أمور كثيرة من سخط الله، فلو أطعناه فيها لكان أرشدَ لنا، وكان يخبرنا بأمركم فلم نصدّقه فقتلناه، فهذا دمه. فقال لهم نبوزراذان: ما كان اسمُه؟ قالوا: يحيى بن زكرياء، قال: الآن صدقتموني، لمثل هذا ينتقم ربَّكم منكم. فلما رأى نبوزراذان أنهم قد صدقوه خَرّ ساجداً، وقال لمن حوله: أغلقوا أبواب المدينة، وأخرجوا مَنْ كان ها هنا من جيش خردوس وخلا في بني إسرائيل. ثم قال: يا يحيى بن زكريًّاء، قد علم ربّي وربُّك ما قد أصاب قومَك من أجلك، وما قتِل منهم من أجلك، فاهدأ بإذن الله قبل ألّا أبقىَ من قومك أحداً، فهدأ دم يحيى بإذن الله، ورفع نبوزراذان عنهم الفتل، وقال: آمنتُ بما آمنت به بنو إسرائيل، وصدّقتُ به وأيقنتُ أنه لا ربّ غيره، ولو كان معه آخر لم يصلح، لو كان معه شريك لم تستمسك السموات والأرض، ولو كان له ولد لم يصلح، فتباركَ وتقدّس وتسبّحَ وتكبّر وتعظّم! ملك الملوك الذي يملك السموات السبع بعلم وحُحْم وجبروت وعزّة، الذي بسط الأرض وألقى فيها رواسي لا تزول؛ فكذلك ينبغي لربي أنْ يكون ويكون مُلكه. فأوحى إلى رأس من رؤوس بقية الأنبياء أنّ نبوزراذان حبور صدوق ـ والحبور بالعبرانية حديث الإيمان ـ وأنّ نبوزراذان قال لبني إسرائيل: إنّ عدو الله خردوس أمرني أن أقتل منكم حتى تسيل دماؤكم وسط عسكره. وإني فاعل، لستُ أستطيع أن أعصيه. قالوا له: افعل ما أمرت به، فأمرهم فحفروا خندقاً، وأمر بأموالهم من الخيل والبغال والحمير والبقر والغنم والإبل فنبحها، حتى سال الدم في العسكر، وأمر بالقتلى الذين كانوا قُتلوا قبل ذلك فطرحوا على ما قتل من مواشيهم؛ حتى كانوا فوقهم؛ فلم يظنّ خردوس إلا أنّ ما كان في الخندق من بني إسرائيل.

فلما بلغ الدم عسكره أرسل إلى نبوزراذان: أرفع عنهم، فقد بلغني دماؤهم، وقد انتقمت منهم بما فعلوا. ثم انصرف عنهم إلى أرض بابل، وقد أفنى بني إسرائيل أو كاد؛ وهي الوقعة الأخيرة التي أنزل الله ببني إسرائيل؛ يقول الله تعالى لنبيه محمد على في وقضينا إلى بني إسرائيل في الْكِتَابِ ﴾ إلى قوله: ﴿وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ للكَافِرِينَ حَصيْرًا ﴾ (١). و « عسى » من الله حقّ، فكانت الواقعة الأولى ، ثم ردّ الله لهم الكرّة عليهم ثم كانت الوقعة الأخيرة خردوس وجنوده، وهي كانت أعظم الوقعتين، فيها كان خراب بلادهم وقتل رجالهم وسبيّ ذراريهم ونسائهم؛ يقول الله عزّ وجلّ: ﴿ وَلِيَّتَّرُوا ما عَلَوْا تَتْبِيراً ﴾ (٢).

رجع الحديث إلى حديث عيسى بن مريم وأمه عليها السلام. قال: وكانت مريم ويوسف بن يعقوب ابن عمّها يِليَانِ خدمة الكنيسة، فكانت مريم إذا نفد ماؤها \_ فيها ذكر \_ وماء يوسف أخذ كلّ واحد منها قلّته، فانطلق إلى المغارة التي فيها الماء الذي يستعذبانه، فيملاً قُلّته، ثم يرجعان إلى الكنيسة. فلها كان اليوم الذي لقيها فيه جبرئيل \_ وكان أطولَ يوم في السنة وأشدّه حرّاً \_ نفد ماؤها، فقالت: يا يوسف، ألا تذهب بنا نستقي! قال: إنّ عندي لفضْلاً من ماء أكتفي به يومي هذا إلى غد، قالت: لكنيّ والله ما عندي ماء، فأخذت قُلتها، ثم انطلقت وحدها، حتى دخلت المغارة، فتجد عندها جبرئيل، قد مثّله الله لها بشراً سويّاً: فقال لها: يا مريم، إن الله قد بعثني إلَيْك لأهب لك غلاماً زكياً، قالت: ﴿ إنّي أَعُوذُ بِالرَّصْنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيّاً ﴾ (٣)، وهي تحسبه رجلًا من بني آدم فقال: إنما أنا رسولُ ربّك، قالت: ﴿ أنّى يَكُونُ لِي غُلاماً وَلَمْ يَشُرُ وَلَمْ أَكُ بَغِيّاً \* وَلَامَ مَنْ فَلَ عَلَى الله قد قضى وَرَحْمَةً مِنّا وَكَانَ أَمْراً مَقْضِيّاً ﴾ (٤)، أي أن الله قد قضى أن ذلك كائن. فلما قال ذلك استسلمتْ لقضاء الله، فنفخ في جيبها، ثم انصرف عنها، وملأت قلّتها.

قال: فحدثني محمد بن سهل بن عسكر البخاريّ، قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدّثني عبد الصمد بن معقل، ابن أخي وهب، قال: سمعت وهباً قال: لما أرسل الله عزّ وجلّ جبرئيل إلى مريم، تمثّل لها بشراً سويّاً. فقالت: ﴿ إِنِّ أَعُوذُ بِالرَّ مُننِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴾، ثم نفخ في جيب درعها حتى وصلت النفخة إلى الرَّحِم، واشتملت على عيسى.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ٤ ـ ٨.

 <sup>(</sup>۲) سورة الإسراء ٧
 (۲) سورة مريم ۲۰، ۲۱.

قال: وكان معها ذو قرابة لها يقال له يوسف النجَّار، وكانا منطلِقَينْ إلى المسجد الذي عند جبل صهيون؛ وكان ذلك المسجد يومئذ من أعظم مساجدهم، وكانت مريم ويوسف يخدمان في ذلك المسجد في ذلك الزمان، وكان لخدمته فضل عظيم، فرغبا في ذلك، فكانا يَليَان معالجته بأنفسهما وتجميرَه وكناسته وطهوره، وكلُّ عمل يعمل فيه، فكان لا يُعلم من أهل زمانها أحدٌ أشدّ اجتهاداً وعبادة منهما، وكان أول مَنْ أنكر حَمْل مريم صاحبُها يوسف، فلما رأى الذي بها استعظمه، وعظم عليه، وفظع به، ولم يدر على ماذا يضع أمرها! فإذا أراد يوسف أن يتَّهمها ذكر صلاحَها وبراءتها، وأنها لم تغِبْ عنه ساعة قطُّ، وإذا أراد أن يبرِّئها رأى الذي ظهر بها. فلمّا اشتدّ عليه ذلك كلَّمها، فكان أولُ كلامه إياها أن قال لها: إنه قد وقع في نفسي من أمرك أمر قد حرَصت على أن أميتَه، وأكتمه في نفسي، فغلبَني ذلك، فرأيتُ أنَّ الكلام فيه أشفى لصدري، قالت: فقل قولًا جميلًا، قال: ما كنت لأقول إلا ذلك، فحدّثيني: هل ينبت زرع بغير بَذْر؟ قالت: نعم، قال: فهل تنبت شجرة من غير غيث يصيبها؟ قالت: نعم، قال: فهل يكون ولد من غير ذكر؟ قالت: نعم، ألم تعلم أن الله أنبت الزرع يوم خلَقه من غير بذر، والبذر إنَّما كان من الزرع الذي أنبته الله من غير بذر! أو لم تعلم أنَّ الله أنبت الشجر من غير غيث، وأنه جعل بتلك القدرة الغيث حياة للشجرة بعد ما خلَق كلُّ واحد منها وحده! أو تقول لم يقدر الله على أن ينبت الشجر، حتى استعان عليه بالماء، ولولا ذلك لم يقدِرْ على إنباته! قال لها يوسف: لا أقول ذلك، ولكنيِّ أعلم أنَّ الله بقدرته على ما يشاء يقول لذلك: كن فيكون. قالت له مريم: أوَ لم تعلم أنَّ الله عزّ وجلّ خلَق آدم وامرأته من غير ذكر ولا أنثى؟ قال: بلي ، فلما قالت له ذلك وقع في نفسِه أنّ الذي بها شيء من الله عزَّ وجلُّ، وأنه لا يسعه أن يسألهًا عنه؛ وذلك لمَا رأى من كتمانها لذلك. ثم توَّلي يوسف خدمة المسجد، وكَفاها كلُّ عمل كانت تعمل فيه؛ وذلك لما رأى من رِقّة جسمها واصفرار لونها، وكلَف وجهها، ونتوء بطنها، وضعف قوّتها، ودأب نظرها؛ ولم تكن مريم قبل ذلك كذلك؛ فلما دنا نفاسها أوحى الله إليها أن أخرجي من أرض قومك؛ فإنهم إن ظفروا بك عيَّرُوك وقتلوا ولدك. فأفضت عند ذلك إلى أختها ـ وأختُها حينئذ حُبْلي، وقد بُشّرت بيحيى \_ فلم التقيا وجدت أمّ يحيى ما في بطنها خرّ لوجهه ساجداً معترفاً بعيسى، فاحتملها يوسفُ إلى أرض مصر على حمار له، ليس بينها حين ركبت الحمار وبين الإكاف شيء، فانطلق يوسف بها؛ حتى إذا كان مُتاخمًا لأرض مصر في مُنقطَع بلاد قومها أدرك مريم النفاس، وألجأها إلى آريّ حمار ـ يعني مِزْود الحمار ـ في أصل نخلة؛ وذلك في زمان الشتاء، فاشتدّ على مريم المخاض؛ فلما وجدت منه شدّة التجأت إلى النخلة، فاحتضنتها واحتوشتُها الملائكة، قاموا صفوفاً محدقين سها.

فلما وضعت وهي محزونة، قيل لها: ﴿ أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّاً ﴾ إلى ﴿ إنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰن صَوْماً فَلَنْ أَكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيّاً ﴾ (١)، فكان الرُّطبُ يتساقط عليها، وذلك في الشتاء.

فأصبحت الأصنام التي كانت تُعبَد من دون الله حين ولدت بكلّ أرض مقلوبة منكوسة على رؤوسها، ففزِعت الشياطين وراعها، فلم يدرُوا ما سبب ذلك، فساروا عند ذلك مسرعين، حتى جاؤوا إبليس، وهو على عرش له، في جُمّة خضراء، يتمثّل بالعرش يوم كان على الماء ويحتجب، يتمثّل بحجب النور التي من دون الرحمن، فأتوْه وقد خلا ست ساعات من النهار، فلما رأى إبليسُ جماعتهم، فزع من ذلك، ولم يرهم جميعاً منذ

<sup>(</sup>۱) سورة مريم ۲۲ ـ ۲۲.

فرّقهم قبل تلك الساعة؛ إنما كان يراهم أشتاتاً، فسألهم فأخبروه أنه قد حدث في الأرض حدث أصبَحَتْ الأصنام منكوسة على رؤوسها، ولم يكن شيء أعونُ على هلاك بني آدم منها؛ كنا ندخلُ في أجوافها فنكلِّمهم، وندبّر أمرهم فيظنون أنها التي تكلِّمهم، فلما أصابها هذا الحدث صغرَها في أعين بني آدم، وأذهًا وأدناها، ذلك وقد خشينا ألاّ يعبدوها بعد هذا أبداً. وأعلم أنّا لم نأتك حتى أحصينا الأرض، وقلبنا البحار وكلّ شيء قوينا عليه؛ فلم نزدد بما أردنا إلا جهلاً. قال لهم إبليس: إنّ هذا الأمر عظيم، لقد علمت بأني كُتِمتُه، وكونوا على مكانكم هذا. فطار إبليس عند ذلك، فلبث عنهم ثلاث ساعات، فمرّ فيهنّ بالمكان الذي وُلد فيه عيسى؛ فلما رأى الملائكة محدِقين بذلك المكان، علّم أن ذلك الحَدث فيه، فأراد إبليس أن يأتيه من فوقه، فإذا فوقه رؤوس الملائكة ومناكبهم عند السهاء. ثم أراد أن يأتيه من تحت الأرض؛ فإذا أقدام الملائكة راسة أسفل مما أراد إبليس. ثم أراد أن يدخل من بينهم فنحّوْه عن ذلك.

ثم رجع إبليس إلى أصحابه فقال لهم: ما جئتكم حتى أحصيت الأرض كلَّها مشرقها ومغربها، وبرّها وبحرها، والخافقين، والجوّ الأعلى؛ وكلّ هذا بلغتُ في ثلاث ساعات؛ وأخبرهم بمولد المسيح، وقال لهم: لقد كتِمتُ شأنه، وما اشتملت قبله رحم أنثى على ولد إلا بعلمي، ولا وضعتْه قطّ، إلاّ وأنا حاضرها؛ وأني لأرجو أن أضِلّ به أكثر مما يهتدي به، وما كان نبيّ قبلَه أشدّ عليّ وعليكم منه.

وخرج في تلك الليلة قوم يَوَمُّونه من أجل نجم طلع أنكروه، وكان قبل ذلك يتحدَّثون أنّ مطلع ذلك النجم من علامات مولود في كتاب دانيال. فخرجوا يريدونه، ومعهم الذهب والمُرّ واللبّان، فمرّوا بملك من ملوك الشأم، فسألهم: أين يريدون؟ فأخبروه بذلك، قال: فها بالُ الذهب والمرّ واللبان أهديتموه له من بين الأشياء كلّها؟ قالوا: تلك أمثاله: لأنّ الذهب هو سيّد المتاع كلّه، وكذلك هذا النبيّ هو سيّدُ أهل زمانه، ولأنّ المرّ يُجبَرُ به الجرح والكسر، وكذلك هذا النبيّ يرفعه الله إلى السهاء لا يرفع في زمانه أحد غيره.

فلما قالوا ذلك لذلك الملك حدّث نفسه بقتله، فقال: اذهبوا، فإذا علمتم مكانه فأعلموني ذلك، فإني أرغب في مثل ما رغبتم فيه من أمره. فانطلقوا حتى دفعوا ما كان معهم من تلك الهدية إلى مريم، وأرادوا أن يرجعوا إلى هذا الملك ليعلموه مكان عيسى، فلقيهم ملك فقال لهم: لا ترجعوا إليه، ولا تُعلموه بمكانه، فإنه إنما أراد بذلك ليقتله؛ فانصرفوا في طريق آخر، واحتملته مريم على ذلك الحمار ومعها يوسف، حتى وردا أرض مصر، فهي الربوة التي قال الله: ﴿ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِين ﴾ (١).

فمكثت مريم اثنتي عشرة سنة تكتمه من الناس، لا يطّلع عليه أحد؛ وكانت مريم لا تأمن عليه ولا على معيشته أحداً، كانت تلتقط السنبل من حيث ما سمعت بالحصاد، والمهد في منكبها والوعاء الذي تجعل فيه السنبل في منكبها الآخر، حتى تمّ لعيسى عليه السلام اثنتا عشرة سنة؛ فكان أوّل آية رآها الناس منه أنّ أمّه كانت نازلةً في دار دِهقان من أهل مصر، فكان ذلك الدّهقان قد سُرقت له خزانة، وكان لا يسكن في داره إلا المساكين، فلم يتّهمهم، فحزنت مريم لمصيبة الدّهقان، فلم أنْ رأى عيسى حُزْنَ أمّه بمصيبة صاحب ضيافتها، قال لها أمّه، أتحبّين أن أدله على ما له؟ قالت: نعم يا بُنيّ، قال: قولي له يجمع لي مساكين داره، فقالت مريم

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنين ٥٠.

للدهقان ذلك، فجمع له مساكين داره، فلما اجتمعوا عمد إلى رجلين منهم: أحدهما أعمى والآخر مُقعَد، فحمل المقعد على عاتق الأعمى، ثم قال له: قم به، قال الأعمى: أنا أضعف من ذلك، قال عيسى عليه السلام: فكيف قويت على ذلك البارحة؟ فلما سمعوه يقول ذلك، بعثوا الأعمى، حتى قام به، فلما استقل قائماً حاملاً هُويَ المقعد إلى كوّة الخزانة. قال عيسى: هكذا احتالا لمالك البارحة، لأنه استعان الأعمى بقوته، والمقعد بعينيه، فقال المقعد والأعمى: صدق، فردّا على الدهقان ماله ذلك، فوضعه الدّهقان في خزانته، وقال: يا مريم خذي نصفه، قالت: إني لم أخلَقُ لذلك، قال الدّهقان: فأعطيه ابنك، قالت: هو أعظم مني شأناً، ثم لم يلبث الدهقان أن أعرس ابن له فصنع له عيداً فجمع عليه أهل مصر كُلّهم، فلما انقضى ذلك زاره قوم من أهل الشأم لم يحذرهم الدهقان، حتى نزلوا به، وليس عنده يومئذ شراب، فلما رأى عيسى اهتمامه بذلك دخل بيتاً من بيوت الدّهقان، فيه صفًان من جرار، فأمرّ عيسى يده على أفواهها، وهو يمشي، فكلًما أمرّ يده على أنس بيوت الدّهقان، فيه صفًان من جرار، فأمرّ عيسى يده على أفواهها، وهو يمشي، فكلًما أمرّ يده على الناس لشأنه وما أعطاه الله من ذلك؛ فأوحى الله عزّ وجلّ إلى أمّه مريم، أن اطلعي به إلى الشأم، ففعلت الذي أمرت به، فلم تزل بالشأم حتى كان ابن ثلاثين سنة، فجاءه الوحيُ على ثلاثين سنة، وكانت نبوّته ثلاث سنين. ثم رفعه الله إليه، فلم آرة إبليس يوم لقيه على العقبة لم يُطِقٌ منه شيئاً، فتمثل له برجل ذي سنّ وهيئة، وخرج مع شيطانان ماردان متمثلين كما تمثل إبليس، حتى خالطوا جماعة الناس.

وزعم وهب أنه ربما اجتمع على عيسى من المرضى في الجماعة الواحدة خمسون ألفاً، فمن أطاق منهم أن يبلُغه بلغه، ومن لم يطِقْ ذلك منهم أتاه عيسى عليه السلام يمشي إليه؛ وإنما كان يُداويهم بالدعاء إلى الله عزّ وجلّ، فجاءه إبليس في هيئة يَبْهَرُ الناس حسنُها وجمالها فلما رآه الناس فرغوا له، ومالوا نحوه، فجعل يخبرهم بالأعاجيب، فكان في قوله: إنّ شأن هذا الرجل لعَجب؛ تكلم في المهد، وأحيا الموتى، وأنباً عن الغيب، وشفى المريض؛ فهذا الله. قال أحد صاحبيه: جهِلتَ أيها الشيخ، وبئس ما قلت! لا ينبغي لله أن يتجلّى للعباد، ولا يسكن الأرحام، ولا تسعه أجواف النساء؛ ولكنه ابن الله. وقال الثالث: بئس ما قلتها، كلاكها قد أخطأ وجهل؛ ليس ينبغي لله أن يتخذ ولداً؛ ولكنه إله معه؛ ثم غابوا حين فَرغوا من قولهم، فكان ذلك آخر العهد منهم.

حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ في خبر ذكره، عن أبي مالك، وعن أبي صالح، عن ابن عباس ـ وعن مرّة الهمدانيّ عن ابن مسعود ـ وعن ناس من أصحاب النبي على قال: خرجت مريم إلى جانب المحراب لحيض أصابها فاتخذت من دونهم حجاباً من الجدران، وهو قوله: ﴿ فانتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِياً \* فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهم حِجَاباً ﴾ في شرق المحراب، فلما طَهُرت إذا هي برجل معها، وهو قوله: ﴿ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنا ﴾ فهو جبرتيل ﴿ فَتَمَثّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً ﴾. فلما رأته فزعت منه وقالت: ﴿ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيّاً \* قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَاماً زَكِيًا \* قَالَتْ مَنْ يَكُونُ لِي غُلامً وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُ وَلَمْ أَكُ بَغِيًا ﴾ ـ تقول زانية ـ ﴿ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُو عَلَيَّ هَيِّن وَلِنَاسٍ وَرَحْمَةً مِنَا وَكَان أَمْراً مَقْضِيًا ﴾ (١). فخرجت، عليها جلبابُها، فأخذ بكمّيها، فنفخ في وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَا وَكَان أَمْراً مَقْضِيًا ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) سورة مريم ١٦ ـ ٢١.

جيب درعها ـ وكان مشقوقاً من قُدّامها ـ فدخلت النفخة في صدرها، فحملت، فأتتها أختها امرأة زكرياء ليلةً تزورها، فلما فتحت لها الباب التزمُّها، فقالت امرأة زكرياء: يا مريمُ أشعرت أني حبلي. قالت مريم: أشعرت أني أيضاً حبلى. قالت امرأة زكرياء: فإني وجدتُ ما في بطني يسجد لما في بطنك، فذلك قوله: ﴿ مُصَدِّقاً بكلِمَةٍ مَنَ ٱللَّهِ ﴾ (١). فولدت امرأةُ زكرياء يحيى، ولما بلغ أن تضع مريم، خرجتْ إلى جانب المحراب الشرقيّ منه، فأتت أقصاه: ﴿ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النُّخْلَةِ ﴾ يقول: ألجأها المخاص إلى جذع النخلة، قَالَتْ ﴾: وهي تطلق من الحبل استحياء من الناس: ﴿ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَـٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا ﴾ ـ تقول: نسياً: نَسيَ ذكري، ومنسياً، تقول: نُسِي أثري، فلا يرى لي أثر ولا عين. ﴿ فَنَادَاهَا ﴾، جبرئيل: ﴿ مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِياً ﴾، والسـريّ هو النهر. ﴿ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ ﴾، وكان جذعاً منها مقطوعاً فهزّته، فإذا هو نخلة، وأجرى لها في المحراب نهراً فتساقطت النخلة رطباً جنيًّا، فقال لها: كُلي واشربي وقرّي عيناً، ﴿ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَـٰنِ صَوْماً فَلَنْ أَكَلَّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّـا﴾، فكان من صام في ذلك الزمان لم يتكلُّم حتى يمسي، فقيل لها: لا تزيدي على هذا، فلما ولدتْه ذهب الشيطان فأخبر بني إسرائيل أنّ مريم قد ولدت، فأقبلوا يشتدون، فدعوها ﴿ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَد جئتِ شَيْئًا فَريًّا﴾ \_ يقول عظيمًا \_ ﴿ يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَان أَبُوكِ آمْرَأَ سَوءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا﴾، فها بالك أنت يا أخت هارون! وكانت من بني هارون أخي موسى؛ وهو كها تقول: يا أخا بني فلان؛ إنما تَعني قرابتُه. فقالت لهم ما أمرهم الله، فلما أرادوها بعد ذلك على الكلام، أشارت إليه \_ إلى عيسى \_ فغضبوا وقالوا: لَسُخريتُها بنَا حين تأمرنا أن نكلِّم هذا الصبى أشدُّ علينا من زناها! ﴿ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبيًّا ﴾ فتكلَّم عيسي فقال: ﴿ إِنِّي عَبْدُ اللهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبيًّا \* وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَمَا كُنْتُ ﴾ (٢) فقالت بنو إسرائيل: ما أحبلها أحد غير زكرياء، هو كان يدخل إليها، فطلبوه ففرّ منهم فتشبّه له الشيطان في صورة راع، فقال: يا زكرياء، قد أدركوك، فادعُ الله حتى تنفتح لك هذه الشجرة فتدخل فيها، فدعا الله فانفتحت له الشجرة، فدخل فيها وبقي من ردائه هُدَبٌ، فمرت بنو إسرائيل بالشيطان، فقالوا: يا راعي، هل رأيتَ رجلًا من ها هنا قال: نعم سحر هذه الشجرة، فانفتحت له، فدخل فيها، وهذا هُدب ردائه، فعمِدوا فقطعوا الشجرة، وهو فيها بالمناشير، وليس تجد يهودياً إلا تلك الهدبة في ردائه؛ فلما ولد عيسي لم يبق في الأرض صنم يعبَد من دون الله إلا أصبح ساقطاً لوجهه.

حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق بن الحجاج، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد الصمد بن معقِل، أنه سمع وهباً يقول: إن عيسى بن مريم عليه السلام لما أعلمه الله أنه خارج من الدنيا جزع من الموت، وشَقّ عليه، فدعا الحواريين، فصنع لهم طعاماً، فقال: احضروني الليلة، فإن لي إليكم حاجة، فلما اجتمعوا إليه من الليل، عشّاهم وقام يخدمُهم، فلما فرغوا من الطعام أخذ يغسّل أيديهم ويوضئهم بيده، ويمسحُ أيديهم بثيابه، فتعاظموا ذلك وتكارهوه، فقال: ألا من ردّ عليّ شيئاً الليلة مما أصنع فليس مني ولا أنا منه! فأقرّوه حتى إذا فرغ من ذلك قال: أمّا ما صنعت بكم الليلة مما خدمتكم على الطعام، وغسلت أيديكم

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ٣٩.

<sup>(</sup>۲) سورة مريم ۲۳ ـ ۳۱.

بيديّ، فليكن لكم بي أسوة، فإنكم تروّْن أني خيركم، ولا يتعظمْ بعضكم على بعض، وليبذُّل بعضكم نفسه لبعض؛ كما بذلت نفسي لكم. وأما حاجتي التي أستعينكم عليها، فتدعون الله لي، وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أجَلي، فلمّا نصبوا أنفسهم للدعاء، وأرادوا أن يجتهدوا، أخذهم النوم؛ حتى لم يستطيعوا دعاء، فجعل يُوقظهم، ويقول: سبحان الله! ما تصبرون لي ليلة واحدة تعينوني فيها! قالوا: والله ما ندري ما لنا! لقد كنا نسمُّر فنكثر السَّمَر، وما نطيق الليلة سَمَراً، وما نريد دعاءً إلا حيلَ بيننا وبينه! فقال: يُذْهَب بالراعي وتتفرق الغنم. وجعل يأتي بكلام نحو هذا، ينعَى به نفسه، ثم قال: الحقُّ ليكفرنّ بي أحدكم، قبل أن يصيحَ الديكُ ثلاث مرات؛ وليبيعنّني أحدكم بدراهم يسيرة، وليأكلنّ ثمني. فخرجوا فتفرّقوا؛ وكانت اليهود تطلبه، فأخذوا شمعون، أحد الحواريين، فقالوا: هذا من أصحابه، فجحد وقال: ما أنا بصاحبه، فتركوه ثم أخذه آخر فجحد كذلك، ثم سمع صوت ديك، فبكى، فلما أصبح أتى أحدُ الحواريين إلى اليهود، فقال: ما تجعلون لي إن دللتُّكم على المسيح؟ فجعلوا له ثلاثين درهماً، فأخذها ودهِّم عليه ـ وكان شُبِّه عليهم قبل ذلك ـ فأخذوه، فاستوثقوا منه، وربطوه بالحبل، فجعلوا يقودونه، ويقولون: أنت كنتَ تحيى الموتى، وتنتهر الشيطان، وتبرىء المجنون، أفلا تفتح نفسك من هذا الحبل! ويبصقون عليه، ويُلقُون عليه الشوكَ، حتى أتوَّا به الخشبة التي أرادوا أن يصلبوه عليها، فرفعه الله إليه، وصلَبوا ما شُبِّه لهم، فمكث سبعاً. ثم إن أمه والمرأة ـ التي كان عيسى يداويها فأبرأها الله من الجنون ـ جاءتا تبكيان عند المصلوب، فجاءهما عيسى عليه السلام، فقال: على مَنْ تبكيان؟ فقالتا: عليك، فقال: إني قد رفعني الله إليه، ولم يُصبني إلّا خير، وإنْ هذا شيء شُبِّه لهم، فأمُرا الحواريين أن يلقوني إلى مكان كذا وكذا، فلقوه إلى ذلك المكان أحدَ عشر، وفقد الذي كان باعه، ودلّ عليه اليهود، فسأل عنه أصحابه، فقالوا: إنه ندم على ما صنع، فاختنق وقتل نفسه، فقال: لو تاب تاب الله عليه! ثم سألهم عن غلام يتبعهم يقال له يحيى ، فقال: هو معكم ، فانطلِقوا فإنه سيصبح كلّ إنسان منكم يحدّث بلغة قوم فلينذرهم وليدَعْهم.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن اسحاق، عمن لا يتّهم، عن وَهْب بن منبّه اليمانيّ، قال: توفّى الله عيسى بن مريم ثلاث ساعات من النهار، حتى رفعه الله إليه.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق: والنصارى يزعمون أنه توفّاه الله سبع ساعات من النهار؛ ثم أحياه الله، فقال له: اهبط، فأنزل على مريم المجدلانية في جبَلها، فإنه لم يبك عليك أحد بكاءها، ولم يحزن عليك أحد حزنها؛ ثم لتجمع لك الحواريين، فبُثّهم في الأرض دُعاةً إلى الله، فإنك لم تكن فعلت ذلك. فأهبطه الله عليها، فاشتعل الجبل حين هبط نوراً، فجمعت له الحواريين، فبثّهم وأمرهم، أن يبلّغوا الناس عنه ما أمره الله به، ثم رفعه الله إليه، فكساه الريش، وألبسه النور، وقطع عنه لذة المطعم والمشرب، فطار في الملائكة وهو معهم حول العرش، فكان إنسيًّا مَلكياً سمائيًّا أرضيًّا، وتفرق الحواريون حيث أمرهم ؛ فتلك الليلة التي أهبط فيها الليلة التي تدخن فيها النصارى.

وكان ممن وجّه من الحواريين والأتباع الذين كانوا في الأرض بعدهم، فطرس الحواريّ ومعه بولس ـ وكان من الأتباع، ولم يكن من الحواريين ـ إلى روميّة، وأندراييس ومثى إلى الأرض التي يأكل أهلها الناس ـ وهي فيها نرى للأساود ـ وتوماس إلى أرض بابل من أرض المشرق، وفيلبس إلى القيْرُوان وقرْطاجنّة؛ وهي

تاريخ ما قبل الهجرة ... ده ٣٥٥

إفريقيّة، ويُحنّس إلى دفسوس؛ قرية الفتية أصحاب الكهف، ويعقوبس إلى أورِيَشلِم، وهي إيليا بيت المقدس، وابن تلما إلى العرابية، وهي أرض الحجاز، وسيمن إلى أرض البربر دون أفريقيّة، ويهوذا ـ ولم يكن من الحواريين ـ إلى أريوبس، وجُعِل مكان يوذس زكريا يوطا، حين أحدث ما أحدث.

حدثنا ابنُ حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن عمر بن عبدالله بن عروة بن الزبير، عن ابن سُليم الأنصاريّ، ثم الزُّرَقيّ، قال: كان على امرأة منًا نَذْرٌ؛ لتَظهرنّ على رأس الجبّل، إذا قبرٌ عظيم، عليه حجران عظيمان؛ ناحية المدينة ـ قال: فظهرتُ معها، حتى إذا استوينا على رأس الجبل، إذا قبرٌ عظيم، عليه حجران عظيمان؛ حجر عند رأسه، وحجر عند رجليه؛ فيها كتاب بالمسنّد، لا أدري ما هو! فاحتملتُ الحجريْن معي؛ حتى إذا كنت ببعض الجبل منهبطاً ثقلًا عليّ، فألقيت أحدَهما وهبطت بالآخر، فعرضتُه على أهل السريانية: هل يعرفون كتابَهُ؟ فلم يعرفوه، وعرضتُه على مَنْ يكتب بالزّبور من أهل اليمن، ومن يكتب بالمسنّد فلم يعرفوه. قال: فلما لم أجد أحداً مَّن يعرفه ألقيتُه تحت تابوت لنا، فمكث سنين، ثم دخل علينا ناس من أهل ماه من الفرس يبتغون الخرز، فقلت لهم: هل لكم من كتاب؟ فقالوا: نعم، فأخرجتُ إليهم الحَجَر، فإذا هم يقرأونه، فإذا هو بكتابهم: هذا قبر رسول الله عيسى ابن مريم عليه السلام إلى أهل هذه البلاد؛ فإذا هم كانوا أهلها في ذلك بكتابهم: هذا قبر رسول الله عيسى ابن مريم عليه السلام إلى أهل هذه البلاد؛ فإذا هم كانوا أهلها في ذلك الزمان، مات عندهم فدفنوه على رأس الجبل.

حدَّ ثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلَمة، عن ابن إسحاق، قال: ثم عدوًا على بقية الحواريِّين يشمّسونهم ويعذبونهم، وطافوا بهم، فسمع بذلك ملك الروم - وكانوا تحت يديه، وكان صاحب وثن - فقيل له: إن رجلاً كان في هؤلاء الناس الذين تحت يديك من بني إسرائيل عدوًا عليه فقتلوه، وكان يخبرهم أنه رسول الله، قد أراهم العجائب، وأحيا لهم الموتى، وأبراً لهم الأسقام، وخَلَق لهم من الطين كهيئة الطير، ونفخ فيه فكان طائراً بإذن الله، وأخبرهم بالغيوب. قال: ويُحكم! فها منعكم أن تذكروا هذا لي من أمره وأمرهم! فوالله لو علمت ما خليتُ بينهم وبينه. ثم بعث إلى الحواريين، فانتزعهم من أيديهم، وسألهم عن دين عيسى وأمْرِه، فأخبروه خبره، فتابعهم على دينهم، واستنزل سرجس فغيّبه، وأخذ خشبته التي صُلِب عليها، فأكرمها وصانها لما مسّها منه، وعدا على بني إسرائيل، فقتل منهم قتلى كثيرة؛ فمن هنالك كان أصلُ النصرانية في الروم.

وذكر بعض أهل الأخبار أنّ مولـد عيسى عليه السـلام كان لمضيّ اثنتين وأربعين سنـة من مُلْك أغوسطوس، وأنّ أغوسطُوس عاش بعد ذلك بقيّة ملكه، وكان جميع ملكه ستاً وخمسين سنة ـ قال بعضهم وأياماً.

قال: ووثبت اليهود بالمسيح، والرياسة ببيت المقدس في ذلك الوقت لقيصر، والملِك على بيت المقدس من قِبَل قيصر هيردوس الكبير الذي دخلت عليه رُسُل ملك فارس الذي وجَّههم الملك إلى المسيح، فصار إلى هيردوس غلطاً، وأخبروه أن ملك فارس بعث بهم ليقرّبوا إلى المسيح ألطافاً معهم من ذهب، ومرّ ولِبان، وأنهم نظروا إلى نجمه قد طلع، فعرفوا ذلك بالحساب، وقرّبوا الألطاف إليه ببيت لحم من فلسطين. فلما عرف هيردوس خبرَهم كاد المسيح، فطلبه ليقتله، فأمر الله الملك أن يقول ليوسف الذي كان مع مريم في الكنيسة ما أراد هيردوس من قتله، وأمره أن يهرب بالغلام وأمّه إلى مصر، فلما مات هيردوس قال الملك ليوسف وهو بحصر: إن هيردوس قد مات، وملك مكانه أركلاوس ابنه، وذهب مَنْ كان يطلب نفس الغلام، فانصرف به

إلى ناصرة من فلسطين ليتم قول شعيا النبيّ: من مصر دعوتُك. ومات أركلاوس، وملك مكانه هيردوس الصغير، الذي صُلِب شبهُ المسيح في ولايته، وكانت الرياسة في ذلك الوقت لملوك اليونانية والروم، وكان هيردوس وولده من قِبَلهم؛ إلّا أنهم كانوا يلقبون باسم الملك، وكان الملوك الكبار يلقبون بقيصر، وكان ملك بيت المقدس في وقت الصلب لهيردوس الصغير من قبل طيباريوس بن أغوسطوس دون القضاء، وكان القضاء لرجل روميّ يقال له: فيلاطوس من قِبَل قيصر، وكانت رياسة الجالوت ليونن بن بهبوثن.

قال: وذكروا أن الذي شُبّه بعيسى وصُلِب مكانه رجل إسرائيليّ، يقال له: أيشوع بن فنديرا. وكان ملكُ طيباريوس ثلاثاً وعشرين سنة وأياماً منها إلى وقت ارتفاع المسيح ثماني عشرة سنة وأيام؛ ومنها بعد ذلك خمس سنين.

تاريخ ما قبل الهجرة ......... ...... تاريخ ما قبل الهجرة ......

## ذكر من ملك من الروم أرض الشام بعد رفع المسيح عليه السلام إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قول النصارى

قال أبو جعفر: زعموا أن مُلْك الشام من فلسطين وغيرها صار بعد طيباريوس إلى جايوس بن طيباريوس، وأن ملكه كان أربع سنين.

ثم ملك بعده ابن له آخر، يقال له: قلوديوس أربع عشرة سنة.

ثم ملك بعده نيرون، الذي قتل فطرس وبولس، وصلَبه مـنـكَّساً، أربع عشرة سنة.

ثم ملك بعده بوطلايوس، أربعة أشهر.

ثم ملك بعده أسفسيانوس أبو ططوس الذي وجّهه إلى بيت المقدس عشر سنين. ولمضيّ ثلاث سنين من ملكه وتمام أربعين سنة من وقت رفع عيسي عليه السلام وَجّه أسفسيانوس ابنه ططوس إلى بيت المقدس، حتى هدَمه وقتل مَنْ قتل من بني إسرائيل غضباً للمسيح.

ثم ملك بعده ططوس بن أسفسيانوس، سنتين.

ثم من بعده دو مطيانوس، ست عشرة سنة.

ثم من بعده نارواس، ست سنين.

ثم من بعده طرايانوس، تسع عشرة سنة.

ثم من بعده هدريانوس، إحدى وعشرين سنة.

ثم ملك من بعده ططورس بن بطيانوس؛ اثنتين وعشرين سنة.

ثم من بعده مرقوس وأولاده، تسع عشرة سنة.

ثم من بعده قوذوموس، ثلاث عشرة سنة.

ثم من بعده فرطناجوس، ستة أشهر.

ثم من بعده سبروس. أربع عشرة سنة.

ثم من بعده أنطنياوس، سبع سنين.

ثم بعده مرقيانوس، ستّ سنين.

ثم بعده أنطنيانوس، أربع سنين.

ثم الحسندروس، ثلاث عشرة سنة.

ثم غسميانوس، ثلاث سنين.

ثم جورديانوس، ست سنين.

ثم بعده فليفوس، سبع سنين.

ثم داقيوس، ست سنين.

ثم قالوس، ست سنين.

ثم بعده والريبانوس وقاليونس، خمس عشرة سنة.

ثم قلوديوس، سنة.

ثم من بعده قريطاليوس، شهرين.

ثم أورليانوس، خمس سنين .

ثم طيقطوس، ستة أشهر.

ثم فولوريوس، خمسة وعشرين يوماً.

ثم فرابوس، ست سنين.

ثم قوروس وابناه، سنتين.

ثم دوقلطيانوس، ست سنين.

ثم محسميانوس، عشرين سنة.

ثم قسطنطينوس، ثلاثين سنة.

ثم قسطنطين، ثلاثين سنة.

ثم قسطنطين عشرين سنة.

ثم اليانوس المنافق، سنتين.

ثم يويانوس، سنة.

ثم والمطيانوس وغرطيانوس، عشر سنين.

ثم خرطانوس، ووالنطيانوس الصغير، سنة.

ثم تياداسيس الأكبر، سبع عشرة سنة.

ثم أرقديوس وأنوريوس، عشرين سنة.

ثم تياداسيس الأصغر ووالنطيانوس ست عشرة سنة.

ثم مرقیانوس، سبع سنین.

ثم لاون، ست عشرة سنة.

ثم زانون، ثماني عشرة سنة. ثم أنسطاس، سبعاً وعشرين سنة.

ثم يوسطنيانوس، سبع سنين.

ثم يوسطنيانوس الشيخ، عشرين سنة.

ثم يوسطينس اثنتي عشرة سنة.

ثم طيباريوس، ست سنين.

ثم مريقيس وتاذاسيس ابنه، عشرين سنة.

ثم فوقا الذي قُتل، سبع سنين وستة أشهر.

ثم هِرَقْل الذي كتب إليه رسول الله ﷺ، ثلاثين سنة .

فمن لدن عُمِر بيت المقدس بعد تخريبه بختنصر إلى الهجرة \_ على قولهم \_ ألف سنة ونيّف ، ومن مُلك الإسكندر إليها تسعمائة سنة ونيّف وعشرون سنة ، من ذلك من وقت ظهوره إلى مولد عيسى ثلاثمائة سنة وثلاث سنين . ومن مولده إلى ارتفاعه اثنتان وثلاثون سنة ، ومن وقت ارتفاعه إلى الهجرة خمسمائة وخمس وثمانون سنة وأشهر .

وزعم بعض أصحاب الأخبار أن قتل بني إسرائيل يحيى بن زكرياء كان في عهد أردشير بن بابك لثمانيَ سنين خلتْ منملكه، وأن بختنصّر إنما صار إلى الشأم لقتال اليهود من قِبَل سابور الجنود ابن أردشير بن بابك.

### نزول قبائل العرب الحيرة والأنبار أيام ملوك الطوائف

وكان من الأحداث أيامَ ملوك الطوائف إلى قيام أردشير بن بابك بالملْك ـ فيها ذكر هشام بن محمد ـ دنو مَنْ دنا من قبائل العرب من ريفِ العراق ونزول مَنْ نزل منهم الحيرة والأنبار وما حوالي ذلك.

فحُدّثت عن هشام بن محمد، قال: لما مات بختنصر انضم الذين كان أسكنهم الحيرة من العرب حين أمر بقتالهم إلى أهل الأنبار وبقِيَ الحيرُ خراباً، فغبَرُوا بذلك زماناً طويلاً، لاتطلع عليهم طالعة من بلاد العرب، ولا يقدَم عليهم قادم، وبالأنبار أهلها ومن انضم إليهم من أهل الحيرة من قبائل العرب من بني إسماعيل وبني معدّ بن عدنان؛ فلما كثر أولاد معدّ بن عدنان ومَنْ كان معهم من قبائل العرب، وملأوا بلادهم من تهامة وما يليهم، فرقتهم حروب وقعت بينهم، وأحداث حدثت فيهم، فخرجوا يطلبون المتسع والريف فيها يليهم من بلاد اليمن ومشارف الشأم، وأقبلت منهم قبائل حتى نزلوا البحرين، وبها جماعة من الأزد كانوا نزلوها في دهر عمران بن عمرو، من بقايا بني عامر، وهو ماء السهاء بن حارثة، وهو الغِطْريف بن ثعلبة بن امرىء القيس بن مازن بن الأزد.

وكان الذين أقبلوا من تهامة من العرب مالك وعمرو ابنا فَهُم بن تيم الله بن أسد بن وبَرة بن تَغْلِب بن حُلُوان بن عمران بن الحافِ بن قضاعة ومالك بن زهير بن عمرو بن فَهُم بن تيم الله بن أسد بن وبَرة، في جماعة من قومهم والحَيْقار بن الحيق بن عُمير بن قنص بن معد بن عدنان، في قَنَص كلِّها. ولحق بهم غطفان بن عمرو بن الطَّمَثان بن عوذ مناة بن يَقْدُم بن أفصى بن دُعْمِيّ بن إياد بن نزار بن معد بن عدنان، وزُهْر بن الحارث بن الشلل بن زهر بن إياد وصبح بن صبيح بن الحارث بن أفصى بن دُعْمِيّ بن إياد.

فاجتمع بالبحرين جماعة من قبائل العرب، فتحالفوا على التَّنُوخ ـ وهو المقام ـ وتعاقدوا على التوازر والتناصر، فصاروا يداً على الناس، وضَمَّهم اسم تَنُوخ، فكانوا بذلك الاسم، كأنهم عُمارة من العمائر.

قال: وتَنَخ عليهم بطون من مُارة بن لخم. قال: ودعا مالك بن زهير جَذِيمَة الأبرش بن مالك بن فهم بن غانم بن دَوْس الأزديّ إلى التَّنوخ معه، وزوّجه أخته لميس ابنة زهير، فَتنخَ جَذِيمة بن مالك وجماعة ممنّ كان بها من قومهم من الأزد، فصار مالك وعمرو ابنا فهم والأزد حُلَفاء دون سائر تَنُوخ، وكلمة تَنُوخ كلّها واحدة.

وكان اجتماع من اجتمع من قبائل العرب بالبحرين وتحالفهم وتعاقدهم أزمان ملوكِ الطوائف الذين ملكهم الإسكندر، وفرّق البلدان بينهم عند قتله دارا بن دارا ملك فارس، إلى أن ظهر أردشير بن بابك ملك

فارس على ملوك الطوائف، وقهرهم ودَان له الناس، وضبط له الملك.

قال: وإنما سُمّوا ملوك الطوائف؛ لأنّ كلَّ ملك منهم كان ملكه قليلاً من الأرض، إنما هي قصور وأبيات، وحولها خندق وعدوَّه قريب منه، له من الأرض مثل ذلك ونحوه، يُغيِر أحدُهما على صاحبه ثم يرجع كالخطفة.

قال: فتطلّعتْ أنفسُ مَنْ كان بالبحرين من العرب إلى ريف العراق، وطمعوا في غلبة الأعاجم على ما يلي بلاد العرب منه أو مشاركتهم فيه، واهتبلوا ما وقع بين ملوك الطوائف من الاختلاف، فأجمع رؤساؤهم بالمسير إلى العراق، ووطّن جماعة ممن كان معهم على ذلك؛ فكان أول مَنْ طلع منهم الحيقار بن الحيق في جماعة قومه وأخلاط من الناس، فوجدوا الأرمانيين ـ وهم الذين بأرض بابل وما يليها إلى ناحية الموصل ـ يقاتلون الأردوانيين، وهم ملوك الطوائف؛ وهم فيما بين نِفّر ـ وهي قرية من سواد العراق إلى الأبلّة وأطراف البادية ـ فلم تَدِنْ لهم، فدفعوهم عن بلادهم.

قال: وكان يقال لعاد إرم، فلما هلكت قيل لثمود إرم، ثم سمّوا الأرمانيّين؛ وهم بقايا إرمَ، وهم نَبَط السواد. ويقال لدمشق: إرم.

قال: فارتفعوا عن سواد العراق وصاروا أشلاء بعدُ في عرب الأنبار وعرب الحيرة، فهم أشلاء قَنَص بن معدّ، وإليهم ينسب عمرو بن عديّ بن نصر بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن سعود بن مالك بن عَمَم بن تُعارة بن لخم.

وهذا قول مضر وحمّاد الرواية؛ وهو باطل، ولم يأت في قَنَص بن معدّ شيء أثبتُ من قولُ جُبير بن مُطْعِم: إنّ النعمان كان من ولده.

قال: وإنما سمّيت الأنبار أنبار لأنها كانت تكون فيها أنابير الطعام، وكانت تسمَّى الأهراء، لأنّ كسرى يرزق أصحابه رزقهم منها.

قال: ثم طلع مالك وعمرو، ابنا فَهْم بن تيم الله، ومالك بن زهير بن فَهمْ بن تيم الله، وغَطفان بن عمرو بن الطَّمَثان، وزهر بن الحارث وصُبح بن صُبيح؛ فيمن تَنَخ عليهم من عشائرهم وحلفائهم على الأنبار، على ملك الأرْمانيين، فطلع تُمارة بن قيس بن تُمارة، والنجدة ـ وهم قبيلة من العماليق يدعون إلى كندة ـ وملكان بن كندة، ومالك وعمرو ابنا فَهْم ومَنْ حالفهم، وتَنَخ معهم على نِفّر على ملك الأردوانيين، فأنزلهم الحِير الذي كان بناه بختنصر لتجار العرب الذين وُجِدوا بحضرته حين أمر بغزو العرب في بلادهم، وإدخال الجيوش عليهم، فلم تزل طالعة الأنبار وطالعة نِفّر على ذلك، لا يدينون للأعاجم، ولا تدين لهم الأعاجم؛ الجيوش عليهم، فلم تزل طالعة الأنبار وطالعة نِفّر على ذلك، لا يدينون للأعاجم، ولا تدين لهم الأعاجم؛ مي قدمها تُبع \_ وهو أسعد أبو كَرِب بن ملكيكرب \_ في جيوشه، فخلّف بها مَنْ لم تكن به قوة من الناس، ومن لم يَقُوعل كعب بن لم يُعْرَب بن عُمرو بن غُمر بن تُعلب بن عوف بن مالك بن بكر بن حُبيب بن عمرو بن غَنْم بن تعلب بن وائل:

وَغَــزَا تُــبَّـعُ فِي حِمْــيَرَ حَــتَّى نَــزَلَ ٱلْحِــيـرَةَ مِــنْ أَهْــلِ عَــدَنْ وخرج تبَّع سائراً ثم رجع إليهم، وأقاموا فأقرّهم على حالهم، وانصرف راجعاً إلى اليمن، وفيهم من كلّ

القبائل من بني لِحْيان؛ وهم بقايا جُرْهم؛ وفيهم جعفيّ، وطبىء، وكلب، وتميم؛ وليسوا إلا بالحيرة \_ يعني بقايا جرهم. قال ابن الكلبيّ: لحِيان بقايا جُرْهم.

ونزل كثير من تَنُوخ الأنبارَ والحيرةَ وما بين الحيرة إلى طفّ الفرات وغربيّه، إلى ناحية الأنبار وما والاها في المظالّ والأخبية، لا يسكنون بيوت المدر، ولا يجامعون أهلها فيها، واتَّصلت جماعتهم فيها بين الأنبار والحيرة، وكانوا يسمَّوْن عرب الضاحية؛ فكان أول من ملك منهم في زمان ملوك الطوائف مالك بن فَهْم، وكان منزله مما يلي الأنبار. ثم مات مالك، فملك من بعده أخوه عمرو بن فَهْم. ثم هلك عمرو بن فهم، فملك من بعده جَذيمة الأبرش بن مالك بن فَهْم بن غَنم بن دَوْس الأزديّ.

قال ابن الكلبيّ: دَوْس بن عُدْثان بن عبدالله بن نصر بن زَهْران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبدالله بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ.

قال ابن الكلبّي: ويقال إن جَانِية الأبرش من العاربة الأولى، من بني وَبَار بن أميم بن لوذ بن سام بن نوح. قال: وكان جَانِية من أفضل ملوك العرب رأيا، وأبعدهم مُغاراً، وأشدّهم نكاية، وأظهرهم حزماً، وأوّل من استجمع له الملك بأرض العراق؛ وضمّ إليه العرب، وغزا بالجيوش، وكان به بَرَص، فكنت العرب عنه، وهابت العرب أن تسمّية به وتنسبه إليه إعظاماً له، فقيل: جَذية الوضَّاح، وجَذِية الأبرش؛ وكانت منازله فيها بين الحيرة والأنبار وبقّة وهِيت وناحيتها، وعين التَّمْر، وأطراف البرّ إلى الغُويْر والقُطْقُطانة وخَفِيَّة ما والاها، وتُجْبَى إليه الأموال، وتَفِد إليه الوفود، وكان غزا طسما وجديسا في منازلهم من جَوِّ وما حولهم؛ وكانت طسم وجديس يتكلّمون بالعربية، فأصاب حسان بن تبَع أسعد أبي كرب، قد أغار على طسم وجديس باليمامة، فانكفأ جذية راجعاً بمن معه، وتأتي خيول تُبع على سريّة لجذية فاجتاحتها، وبلغ جذية خبرُهم، فقال جذية:

رُبَّا أُوْفَيْتُ فِي عَلَمَ في فُتُو أَنَا كَالِئُهُمْ ثُمّ أُبْنَا غَانِي نَعَمِ نَحْنُ كُنَّا فِي مَمَرهِمُ لَبْتَ شِعْرِي ما أماتَهُمُ وَلَنَا كَانُوا وَنحْنُ إِذَا وَلَنَا الْبِيدُ الْبِعَادُ الَّتِي وَلَنَا الْبِيدُ الْبِعَادُ الَّتِي قَدْ شَرِبْتُ الْخَيارِ شَاهِدَةً فَعَلَى مَا كَانَ مِنْ كَرَمِ أَنَا رَبُّ النَّاسِ كُلِّهِمُ

تَرْفَعَنْ بُرْدِي شَمَالاتُ في بلايا غَزْوةٍ باتوا وَأُنَاسٌ بَعْدَنَا مَاتُوا إِذْ مَمَرٌ الْقَوْمِ خَوَّاتُ إِذْ مَمَرٌ الْقَوْمِ خَوَّاتُ نَحْنُ أَدْ لَجُنَا وَهُمَ باتوا قَالَ مِنَّا قَائِلُ صَاتوا أَهْلُهَا السُّودَانُ أَشْتَاتُ ذَا كُمُ فَوْمِي وأهلاتي فَا كُمُ فَوْمِي وأهلاتي فَاعِماً فِي غَيْرِ أَصْوَاتِ فَسَتَبْكِينِي بُنيَّاتِي فَسَتَبْكِينِي بُنيَّاتِي

يعني بالكافت الذي يكفت أرواحهم، والفات الذي يفيتُهم أنفسهم؛ يعني الله عزّ وجلّ. قال ابن الكلبيّ: ثلاثة أبيات منها حقّ، والبقية باطل.

تاريخ ما قبل الهجرة . تاريخ ما قبل الهجرة .

قال: وفي مغازيه وغاراته على الأمم الخالية من العاربة الأولى يقول الشاعر في الجاهلية: 
قَدْ حَازَ مَا جَمَعَتْ في دَهْرِهَا عَادُ

فكان جَذيمة قد تنبًا وتكهّن، واتخذ صنيمين؛ يقال لهما: الضيزنان ـ قال: ومكان الضيزنين بالحيرة معروف ـ وكان يستسقي بهما ويستنصر بهما على العدو، وكانت إياد بعين أباغ، وأباغ رجل من العماليق، نزل بتلك العين، فكان يغازيهم؛ فذُكِر لجذيمة غلام من لخم في أخواله من إياد يقال له عديّ بن نصر بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن سعود بن مالك بن عمم بن مُارة بن لخم، له جمال وظرف، فغزاهم جذيمة، فبعث إياد قوماً فسقوا سَدَنة الصنمين الخمر، وسرقوا الصنمين، فأصبحا في إياد، فبعث إلى جَذيمة: إنّ صنميْك أصبحا فينا، زهداً فيك ورغبة فينا؛ فإن أوثقت لنا ألّا تغزونا رددناهما إليك.

قال: وعديّ بن نصر تدفعونه إلى . فدفعوه إليه مع الصنمين، فانصرف عنهم، وضمّ عديًّا إلى نفسه، وولاه شرابه، فأبصرته رَقاش ابنة مالك أخت جَذِيمة، فعشِقْته وراسلته، وقالت: ياعديّ، اخطبني إلى الملك، فإنّ لك حسباً وموضعاً، فقال: لا أجترىء على كلامه في ذلك، ولا أطمع أن يزوِّجنيك، قالت: إذا جلس على شرابه، وحضرَه ندماؤه، فاسقِه صِرْفاً، واسق القوم مِزاجاً، فإذا أخذتِ الخمرة فيه، فاخطبني إليه، فإنه لن يردّك، ولن يمتنع منك؛ فإذا زوِّجك فأشهِد القوم؛ ففعل الفتى ما أمرْته به، فلما أخذت الخمرة مأخذها خطبها إليه، فأملكه إياها، فانصرف إليها، فأغرس بها من ليلته، وأصبح مضرَّجاً بالخَلوق، فقال له جذيمة وأنكر ما رأى به: ما هذه الآثار يا عديّ؟ قال: آثار العُرس، قال أيّ عُرس! قال: عُرس رَقاش! قال: مَنْ زوّجكها ويحك! قال: زوجَنِيها الملك، فضرب جَذِيمة بيده على جبهته، وأكبّ على الأرض ندامة وتلهّفاً، وحرج عدى على وجهه هارباً، فلم يُرَ له أثر، ولم يُسْمع له بذكر؛ وأرسل إليها جذيمة، فقال:

حَدِّثيني وأَنْتِ لاَ تَكْذِبِينِي أَبِحُرٍّ زَنَيْتِ أَمْ بَهَجِين! أَمْ بِعَبْدٍ فأَنْتِ أَهْلُ لِعَبْدٍ أَمْ بدُونٍ فأَنْتِ أَهْلُ لِدُونِ

فقالت: لا بل أنت زوّجِتَني أمرأ عربياً، معروقاً حسيباً، ولم تستأمِرْني في نفسي، ولم أكن مالكةً لأمرى؛ فكفّ عنها، وعرف عذرَها.

ورجع عديّ بن نصر إلى إياد، فكان فيهم، فخرج ذات يوم مع فتية متصيّدين، فرمى به فتى منهم من له في ابين جبلين، فتنكّس فمات، واشتملت رَقاش على حَبَل، فولدت غلاماً، فسمّته عمراً ورشّحته؛ حتى إذا ترعرع عظرته وألبسته وحلته، وأزارته خالَه جَذِيمة، فلها رآه أعجِبَ به، وألقِيتْ عليه منه مِقة ومحبة، فكان يختلف مع ولده، ويكون معهم. فخرج جذيمة متبدياً بأهله وولده في سنة خصبة مُكْلِئة، فضرِبتْ له أبنية في رُوضة ذات زهرة وغُدُر، وخرج ولده وعمرو معهم يجتنون الكمأة، فكانوا إذا أصابوا كمأة جيَّدة أكلوها، وإذا أصابها عمرو خبأها في حُجْزَته فانصرفوا إلى جذيمة يتعادوْن، وعمر ويقول:

هٰ ذَا جَنَايَ وَخِيَارُهُ فِيهِ إِذْ كِلُّ جَانٍ يَدُهُ إِلَى فِيهِ

فضمَّه إليه جَذِيمة والتزمه، وسُرِّ بقوله وفعله، وأمر فجعِل له حليّ من فضة وطوق، فكان أولَ عربيّ ألبس طوقاً، فكان يسمَّى عمراً ذا الطوْق، فبينها هو على أحسن حاله، إذا استطارته الجنّ فاستهوته، فضرب له جَذِيمة في البلدان والآفاق زماناً لا يقدر عليه. قال: وأقبل رجلان أخوان من بَلْقين \_ يقال لهما: مالك وعَقِيل، ابنا فارج بن مالك بن كعب بن القَينْ بن جَسْر بن شيع الله بن أسد بن وَبَرة بن تغلِب بن حُلوان بن عمران بن الحافِ بن قضاعة \_ من الشام يريدان جَذيمة، قد أهديا له طُرَفاً ومتاعاً، فلما كانا ببعض الطريق نزلا منزلاً، ومعها قينة لهما يقال لها: أمّ عمرو، فقدّمت إليهما طعاماً، فبينها هما يأكلان إذ أقبل فتى عُريان شاحب، قد تلبّد شعره، وطالت أظفاره، وساءت حاله، فجاء حتى جلس حَجْرَة منهما، فمدّ يده يريد الطعام، فناولته القينة كُراعاً، فأكلها ثم مدّ يَده إليها، فقالت: «تعطِي العبد كُراعاً فيطمع في الذراع»، فذهبت مثلاً، ثم ناولت الزجلين من شراب كان معها، وأوكَتْ زِقَها، فقال عمرو بن عدي:

صَدَدْتِ الكأسَ عَنَا أُمَّ عَمْرٍ و وكانَ الكأسُ بَجْرَاهَا اليَمِينَا وَمَا شَرُّ الثَّلاثة أُمَّ عَمْرِ و بِصَاحِبِكِ الذي لا تَصْحَبِينَا!

فقال مالك وعَقِيل: من أنت يا فتى؟ فقال: إن تنكِرَاني أو تنكرا نسبي، فإني أنا عمرو بن عديّ، ابن تنوخيّة، اللخميّ، وغداً ما ترياني في نمارة غير معصىّ».

فنهضا إليه فضمّاه وغسلا رأسه، وقلّما أظفاره، وأخذا من شعره وألبساه مما كان معهما من الثياب وقالا: ما كنا لنُهدِيَ لجذيمة هدّية أنفسَ عنده، ولا أحبّ إليه من ابن أختِه، قد ردّه الله عليه بنا. فخرَجا به، حتى دفعا إلى باب جَذِيمة بالحِيرة، فبشّراه، فسرّ بذلك سروراً شديداً؛ وأنكره لحال ما كان فيه، فقالا: أبيت اللعن! إنّ من كان في مثل حاله يتغيّر. فأرسل به إلى أمّه، فمكث عندها أياماً ثم أعادته إليه، فقال: لقد رأيتُه يوم ذهب وعليه طوْق، فها ذهب عن عيني ولا قلبي إلى الساعة، فأعادوا عليه الطوْق، فلما نظر إليه قال: «شبّ عمرو عن الطّوْق»، فأرسلها مثلاً، وقال لمالك وعقيل: حُكْمكما، قالا: حُكْمنا منادمتك ما بقينا وبقيت! فهما نَدْمانا جَذِيمة اللذان ضُربا مثلاً في أشعار العرب، وفي ذلك يقول أبو خِراش الهذليّ:

لَعَمْ رُكَ مَا مَلَّتْ كَبِيشَةُ طَلْعَتي وَإِنَّ ثَوَائِي عَنْدَهَا لَقُلْكِ لَكُ لَعَلْكِ لَ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللَّا اللِي اللَّالِمُ الللللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللللْمُوالل

وَكُنَّا كَنَدْمَانِيْ جَذِيمَةَ حِقْبَةً مِنَ الدَّهَرِ حَتَّى قِيلَ لَنْ يَتَصَدَّعَا فَلَمَّا تَفْرَقْنَا كَأَنِّي وَمَالِكاً لِطُولِ آجْتِماعٍ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعَا

وكان مِلك العرب بأرض الجزيرة ومشارف بلاد الشام عمرو بن ظرب بن حسّان بن أذينة بن السَّميْدَع بن هوبر العملقيّ ـ ويقال العمليقيّ ، من عاملة العماليق ، فجمع جَذيمة جموعاً من العرب ، فسار إليه يريد غَزاته ، وأقبل عمرو بن ظَرِب بجموعه من الشام ، فالتقوّا ، فاقتتلوا قتالاً شديداً ، فقُتِل عمرو بن ظَرِب ، وانفضَّت جموعه ، وانصرف جَذيمة بمن معه سالمين غانمين ، فقال في ذلك الأعور بن عمرو بن هُناءة بن مالك بن فهم الأزدي :

كَأَنَّ عَمْرَو بْنَ شَرْبِي لَمْ يَعِشْ مَلِكاً وَلَمْ تَكُنْ حَـوْلَـهُ السَّرَايَـانُ تَخْتَفِقُ لاَقَى جَـلِيَـةَ فِي جَـأَوَاءَ مُشْعِلةٍ فِيهَا حَـرَاشِفُ بِـالنِّيـرَانِ تَـرْتَشِقُ فَملكت من بعد عمرو ابنته الزّباء واسمها نائلة، وقال في ذلك القعقاع بن الدرماء الكلبيّ:

## أتَعْرِفُ مَنْزِلًا بَيْنَ الْمُنَقَّى وَبِينَ جَمَرً نَائِلَةَ الْفَدِيمِ

وكان جنود الزّباء بقايا من العماليق والعاربة الأولى، وتزيد وسَلِيح ابني حُلُوان بن عمران بن الحافِ ابن قُضاعة، ومَنْ كان معهم من قبائل قضاعة، وكانت للزّباء أخت يقال لها زبيبة، فبنت لها قصراً حصيناً على شاطىء الفرات الغربيّ، وكانت تَشْتُو عند أختها، وترْبع ببطن النجَّار، وتصير إلى تَدمُر. فلما أن استجمع لها أمرُها، واستحكم لها مُلْكها، أجمعت لغزوج ذيمة الأبرش تطلب بثأر أبيها، فقالت لها أختها زبيبة \_ وكانت أمرُها، واستحكم لها مُلْكها، أجمعت لغزوج ذيمة فإنما هو يوم له ما بعده؛ إن ظفرتِ أصبت ثأرك، وإن قتُلْتِ ذهب مُلْكُك، والحرب سِجال، وعثراتها لا تستقال، وإنَّ كَعْبَك لم يزل سامياً على من ناوأكِ وساماك، ولم تريْ بُوساً ولا غِيراً، ولا تدرين لمن تكون العاقبة، وعلى من تكون الدائرة! فقالت لها الزبّاء: قد أدّيتِ النصيحة، وأحسنتِ الرويَّة، وإن الرأي ما رأيت، والقول ما قلت. فانصرفتْ عها كانت أجمعت عليه من غزو بخديمة، ورفضت ذلك، وأنت أمرها من وجوه الخُتْل والحَدْع والمكر. فكتبت إلى جَذيمة تدعوه إلى نفسها وملكها، وأن يصلَ بلاده ببلادها. وكان فيها كتبت به: أنها لم تجد مُلْك النساء إلاّ إلى قبيح في السماع، وضعف في السلطان، وقلة ضبط المملكة، وإنها لم تجد لملكها موضعاً، ولا لنفسها كفْئاً غيرك، فأقبِلْ إلى ما ينه عنهم مُلكى إلى مُلْكك، وصِلْ بلادي ببلادك، وتقلدٌ أمري مع أمرك.

فلما انتهى كتابُ الزّباء إلى جَذيمة، وقدم عليه رسُلُها استخفّه ما دعتْه إليه، ورغب فيما أطمعته فيه، وجمع إليه أهلَ الحِجى والنّهى، من ثقات أصحابه، وهو بالبّقة من شاطىء الفرات، فعرض عليهم ما دعتْه إليه الزبّاء، وعرضته عليه، واستشارهم في أمره، فأجمع رأيهُم على أن يسير إليها، ويستولي على ملكها. وكان فيهم رجل يقال له قصير بن سعد بن عمر بن جذيمة بن قيس بن ربي بن نُمارة بن خُم . وكان سعد تزوّج أمةً لجذيمة، فولدت له قصيراً، وكان أريباً حازماً، أثيراً عند جذيمة، ناصحاً، فخالفهم فيما أشاروا به عليه، وقال: ١٥ فاتر، وغدر حاضر»، فذهبت مثلاً. فرادّوه الكلام ونازعوه الرأي، فقال: «إني لأرى أمراً ليس بالخسا ولا الزكا»، فذهبت مثلاً. وقال لجذيمة: اكتب إليها، فإن كانت صادقةً فلتقبل إليك، وإلا لم تمكّنها من نفسك، ولم تقع في حبالها، وقد وتَرْتَها، وقتلت أباها. فلم يوافق جَذِيمة ما أشار به عليه قصير، فقال قصير:

إِنِّي امْرُءُ لَا يُمِيلُ الْعَجْرُ تَرُويَتِي إِذَا أَتَتْ دُونَ شَيْءٍ مِرَّةُ الوَّذَمِ الْخَرِي الْخَرِي الْفَلْمِ اللَّهُ الْفَلْمُ اللَّهُ الْفَلْمُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فدعا جَذيمة ابنَ أخته عمرو بن عديّ فاستشاره، فشجّعه على المسير، وقال: إنّ نُمارة قومي مع الزبّاء، ولو قَدروا لصاروا معك، فأطاعه وعصي قصيراً، فقال قصير: «لا يطاع لقصير أمرّ»، وفي ذلك يقول نهشل بن حَرّيّ بن ضَمْرة بن جابر التميميّ:

وَمَـوْلًى عَصَـانِي وَاسْتَبدَّ بِـرَأْيِهِ كَـمَـا لَمْ يُـطَعْ بِـالْبَقَّ تَيْنِ قَصِيـرُ فَـلَمَّـا رأى ما غِبّ أَمْـرِي وَأَمْـرِهِ وَوَلَّـتْ بِـأَعْجَـازِ الْأُمُـورِ صُـدُورُ تَـمَنَى نَئِيشـاً أَنْ يَكُـونَ أَطَـاعَنِي وَقَـدْ حَـدَثَتْ بَعْـدَ الْأُمُـورِ أَمُـورُ

وقال العرب: «ببقّة أبرِمَ الأمر»، فذهبت مثلا، واستخلف جذيمة عمرو بن عديّ على مُلْكه وسلطانه، وجعل عمرو بن عبد الجِنّ الجرْميّ معه على خيوله، وسار في وجوه أصحابه، فأخذ على الفرات من الجانب

الغربيّ. فلما نزل الفُرْضَة دعا قصيراً، فقال: ما الرأي؟ قال: «ببقّة تركت الرأيّ»، فذهبت مثلاً، واستقبلته رُسُلُ الزّباء بالهدايا والألطاف، فقال: يا قصير، كيف ترى؟ قال: «خَطَرٌ يسيرٌ في خَطْب كبير»، فذهبت مثلاً، وستلْقاكَ الخيول؛ فإن سارتْ أمامك فإن المرأة صادقة؛ وإن أخذتْ جنبيْك وأحاطت بك من خَلْفك؛ فإن القوم غادرون، فاركب العصا وكانت فرساً لجذيمة لا تجارَى لله عَذيمة مولياً على مَتْنها، فقال: «ويل الخيول والكتائب، فحالت بينه وبين العصا، فركبها قصير، ونظر إليه جَذيمة مولياً على مَتْنها، فقال: «ويل الم حَزْماً على ظهر العصا!»، فذهبت مثلاً، فقال: يا ضُلّ ما تجري به العصا! وجرتْ به إلى غروب الشمس ثم نَفقت، وقد قطعت أرضاً بعيدة، فبنى عليها بُرْجاً يقال له برج العصا. وقالت العرب: «خيرٌ ما جاءت به العصا»، مثل تضربه.

وسار جَذِيمة ، وقد احاطت به الخيول ، حتى دخل على الزبّاء ، فلما رأته تكشفت فإذا هي مضفورة الإسب ، فقالت : يا جذيمة «أدأب عروس ترى!» ، فذهبت مثلًا ، فقال : بلغ المدّى ، وجفّ الثرى ، وأمر غدر أرى ، فقالت : «أما وإلهي ما بنا من عدم مواس ، ولا قلّة أواس ؛ ولكنه شيمة ما أناس» . فذهبت مثلًا ، وقالت : إني أنبثت أن دماء المعلوك شفاءً من الكلب ، ثم أجلسته على نطع ، وأمرت بطست من ذهب ، فأعدته له وسقته من الخمر حتى أخذت مأخذها منه ، وأمرت براهشيه فقطعا ، وقدّمت إليه الطَّسْت ، وقد قيل لها : إن قَطَر من دمه شيءٌ في غير الطَّسْت طُلب بدمه \_ وكانت الملوك لا تُقتَل بضرب الأعناق إلا في قتال ، تكرمة للمُلك \_ فلما ضعفت يداه سقطتا ، فقطر من دمه في غير الطست ، فقالت : لا تضيّعوا دم الملك ، فقال للمُلك \_ خذيمة واستبقت الزباء دمه ، فجعلته في بِرس قطن جذيمة : «دعوا دماً ضيّعه أهله» ، فذهبت مثلًا ، فهلك جَذِيمة واستبقت الزباء دمه ، فجعلته في بِرس قطن في رَبْعة لها ، وخرج قصير من الحيّ الذي هلكت العصا بين أظهرهم ؛ حتى قدم على عمرو بن عدي وهو بالحيرة ، فقال له قصير : أداثر أم ثائرٌ ، قال : لا ، بل ثائرٌ سائرٌ ، فذهبت مثلًا ، ووافق قصير الناس وقد اختلفوا ، فصارت طائفة منهم مع عمرو بن عبد الجنّ الجرميّ ، وجماعة منهم مع عمرو بن عديّ ؛ فاختلف بينهما قصير حتى اصطلحا ؛ وانقاد عمرو بن عبد الجنّ لعمرو بن عديّ ، ومال إليه الناس ، فقال عمرو بن عدى في ذلك :

دَعَوْتُ ابْنَ عَبْدِ الْجِنِّ لِلسِّلْمِ بَعْدَمَا فَلَمَّا ارْعَوَى عَنْ صَلِّنَا بِاغْتِرَامِهِ

فقال عمرو بن عبد الجنّ مجيباً له:

477

أمَا وَدِمَاءٍ مَائِراتٍ تَخَالُهَا وَمَا قَدَّسَ الرهبَانُ في كُلِّ هَيْكُلِ

تَتَايَعَ في غَـرْبِ السَّفَاهِ وَكُلْسَمَا مَـرَيْتُ هَـوَاهُ مَـرْيَ آم ٍ رَوَائِـمَا

عَلَى قُلَّةِ العُـزَّى أوِ النَّسْرِ عَنْدَمَا أبِيلِينَ الْمَسِيحَ بْنَ مَـرْيَمَا

\_ قال: هكذا وجد الشعر ليس بتام ؛ وكان ينبغي أن يكون البيت الثالث: «لقد كان كذا وكذا» \_

- فقال قصير لعمرو بن عدي ; تهيأ واستعد ، ولا تُطِل دم خالك . قال : وكيف لي بها وهي أمنع من عُقاب الجو؟ فذهبت مثلاً ، وكانت الزَّباء سألت كاهنةً لها عنْ أمرها وملكها ، فقالت : أرى هلاككِ بسبب غلام مهين ؛ غير أمين ، وهو عمرو بن عدي ؛ ولن تموتي بيده ، ولكن حتفك بيدك ، ومن قبله ما يكون ذلك . فحذِرَت عمراً ، واتّخذت نفقاً من مَجْلسها الذي كانت تجلس فيه إلى حصن لها داخل مدينتها ، وقالت : إن

فَجَأْنِي أمر دخلت النفق إلى حصني . ودعت رجلًا مُصوّراً أَجْوَد أهل بلادها تصويراً ، وأحسنهم عملًا لذلك ، فجهّزته وأحسنت إليه، وقالت له: سرحتي تقدم على عمرو بن عـدي متنكراً، فتخلوَ بحشمـه، وتنضمّ إليهم، وتخالطهم وتعلمهم ما عندك من العلم بالصور. والثقافة له؛ ثم أثبتْ عمرو بن عدي معرفةً، وصوّره جالساً وقائماً، وراكباً ومتفضِّلًا، ومتسلَّحا بهيئته ولبْسته وثيابه ولونه؛ فإذا أحكمتَ ذلك، فأقبل إلى.

فانطلق المصوِّر حتى قدم على عمرو، وصنع الذي أمرته به الزَّباء، وبلغ ما أوصته به، ثم رجع إليها بعلم ما وجّهته له من الصُّور على ما وصفت له، وأرادت أن تعرف عمرو بن عـديّ ، فلا تراه على حال إلا ً عرفتْه وحَذِرته، وعلمت علمَه. فقال قصير لعمرو بن عديّ: اجْدَع أنفي واضرب ظهري، ودعْني وإياها. فقال عمرو: ما أنا بفاعل وما أنت لذلك بمستحقٍّ مني! فقال قصير: «خَلَّ عنَّي إذاً وخلاك ذمٌّ»، فذهبت

قال ابن الكلبيّ : كان أبو الزبَّاء اتَّخذ النفق لها ولأختها، وكان الحصن لأختها في داخل مدينتها، قال: فقال له عمرو، فأنت أبصر، فجدَع قصير أنفه، وأثَّر بظهره، فقالت العرب: «لمكر ما جـدع أنفه قصير»، وفي ذلك يقول المتلمس:

قَصِيرٌ وَخَاضَ الموْتَ بالسَّيْفِ بيْهَسُ وَمِنْ حَـذَرِ الْأَوْتَـارِ مِـا حَـزَّ أَنْفَـهُ ويروى: «ورام الموت». وقال عدى بن زيد:

كَقَصِير إذْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَ أَنْ جَ لَيْ وَأَشْرَافَهُ لِشُكُر قَصِيرُ

فلما أن جدع قصيرُ أنفه وأثّر تلك الآثار بظهره، خرج كأنه هارب، وأظهر أن عمراً فعل به ذلك، وأنه يزعم أنه مَكر بخاله جذيمة ، وغرّه من الزبّاء ، فسارَ قصير حتى قدم على الزبّاء ، فقيل لها: إن قصيراً بالباب ، فأمرت به فأدخِل عليها، فإذا أنفُه قد جُدِع، وظهره قد ضرب، فقالت: ما الذي أرى بك يا قصير؟ فقال: زعم عمرو بن عدي أنِّي غررت خاله، وزيَّنت له السيرَ إليك، وغششته ومالأتُك عليه؛ ففعل بي ما تريْن! فأقبلتُ إليك، وعرفت أني لا أكونُ مع أحد هو أثقل عليه منك. فألطفْته وأكرمته، وأصابت عنده بعض ما أرادت من الحزم والرأى والتجربة والمعرفة بأمور الملوك؛ فلمّا عرفت أنها قد استرسلت إليه، ووثقت به، قال لها: إنَّ لي بالعراق أموالًا كثيرة،! وبها طرائف وثياب وعطر؛ فابعثيني إلى العراق لأحمل مالي وأحمل إليك من بُزُوزها وطرائف ثيابها، وصنوف ما يكون بها من الأمتعة والطِّيب والتجارات، فتصيبين في ذلك أرباحاً عظاماً، وبعضَ ما لا غني بالملوك عنه؛ فإنه لا طرائف كطرائف العراق! فلم يـزل يزيّنُ لهـا ذلك حتى سرّحته، ودفعت معه عيراً، فقالت: انطلق إلى العراق، فبع بها ما جهزناك به، وابتعْ لنا من طرائف ما يكون بها من الثياب وغيرها. فسار قصير بما دفعت إليه حتى قدم العراق؛ وأتى الحيرة متنكِّراً، فـدخل على عمرو بن عدي، فأخبره بالخبر، وقال: جهّزني بالبزّ والطّرَف والأمتعة؛ لعلّ الله يمكن من الزباء فتصيب ثارك، تقتل عدوّك. فأعطاه حاجته، وجهّزه بصنوف الثياب وغيرِها، فرجع بذلك كله إلى الزبّاء؛ فعرضه عليها، فأعجبها ما رأتْ، وسرَّها ما أتاها به، وازدادت به ثقة، وإليه طمأنينة؛ ثم جهّزته بعد ذلك بأكثر مما جهّزته في المرة الأولى، فسار حتى قدِم العراق، ولقى عمرو بن عدي، وحمل من عنده ما ظنّ أنه موافق للزبَّاء؛ ولم يترك جَهْداً، ولم يدع طُرْفةً ولا متاعاً قدر عليه إلا حمَله إليها. ثم عاد الثالثة إلى العراق فأخبر

عمراً الخبر، وقال: اجمع لي ثقاتِ أصحابك وجندك، وهيِّى، لهم الغرائر والمسوح ـ قال ابن الكلبيّ: وقصير أول من عمل الغرائر ـ واحمِلْ كلَّ رجليْن على بعير في غرارتين، واجعلْ معقد رؤوس الغرائر من باطنها، فإذا دخلوا مدينة الزّباء أقمتك على باب نفقها، وخرجت الرجال من الغرائر، فصاحوا بأهل المدينة فمن قاتلهم قتلوه، وإن أقبلت الزبّاء تريد النفق جَلَّاتُها بالسيف.

ففعل عمرو بن عدي، وعمل الرجال في الغرائر على ما وصف له قصير، ثم وجه الإبل إلى الزبّاء عليها الرجال وأسلحتُهم، فلما كانوا قريباً من مدينتها، تقدّم قصير إليها، فبشَّرها وأعلمها كثرة ما حمل إليها من الثياب والطرائف، وسألها أن تخرج فتنظر إلى قطرات تلك الإبل، وما عليها من الأحمال؛ فإني جئت بما صاء وصمت فذهبت مثلاً. وقال ابن الكلبي: وكان قصير يكمُن النهار ويسير الليل وهو أوّل من كمن النهار وسار الليل: فخرجت الزباء فأبصرت الإبل تكاد قوائمها تسوخ في الأرض من ثقل أحمالها، فقالت: يا قصير:

مَا لِلْجَمَالِ مَشْيُهَا وَئيدَا! أَجَنْدَلاً يَحْمِلْنَ أَمْ حَدِيدَا! أَمْ صَرِفَاناً بَارِداً شَدِيدَا

فدخلت الإبل المدينة، حتى كان آخرها بعيراً مرّ على بواب المدينة وهو نَبطيّ بيده منخسة، فنخس بها الغرائر التي تليه، فتصيب خاصرة الرجل الذي فيها، فضرط. فقال البواب بالنبطية «بشتابسقا» يعني بقوله: «بشتابسقا»: في الجوالق شرّ وأرعب قلباً؛ فذهبت مثلاً، فلما توسطت الإبل المدينة أنيخت، ودل قصير عمراً على باب النفق قبل ذلك، وأراه إياه، وخرجت الرجال من الغرائر، وصاحوا: بأهل المدينة! ووضعوا فيهم السلاح، وقام عمرو بن عديّ على باب النفق، وأقبلت الزبّاء مولية مبادرة تريد النفق لتدخله، وأبصرت عمراً قائماً، فعرفته بالصورة التي كان صوّرها لها المصوّر فمصّت خاتمها، وكان فيها سمّ - وقالت: «بيدي لا بيدك يا عمرو»، فذهبت مثلاً، وتلقّاها عمرو بن عديّ، فجلّلها بالسيف فقتلها، وأصاب ما أصاب من أهل المدينة، وانكفأ راجعاً إلى العراق، فقال عديّ بن زيد في أمر جذيمة وقصير والزبّاء وقتل عمرو بن عديّ إياها قصيدته:

أبُدِّلَتِ الْمَنَازِلُ أَمْ عُفِينَا إِلَى آخرها.

وقال المخبّل، وهو ربيعة بن عوف السعدي:

يَا عَمْرِو إِنِّي قَدْ هَوِيتُ جِمَاعَكُمْ بَلْ كُمْ رَأَيْتُ اللَّهْرَ زَايلَ بَيْنَهُ طَابَتْ بِهِ الزَّبَّاءُ وَقَلْ جَعَلَتْ لَهَا حَمَلَتْ لَهَا عَمْراً وَلَا بِخُشُونَةٍ حَمَلَتْ لَهَا عَمْراً وَلَا بِخُشُونَةٍ حَبَّى تَفَرَّعَهَا بِأَبْيَضَ صَارِمٍ وَتَّى تَفَرَّعَهَا بِأَبْيَضَ صَارِمٍ وَلَهُ مَنْ فَاقَ بِجَمْعِهِ وَأَبُو حُدَيْفَةَ يَوْمَ ضَاقَ بِجَمْعِهِ وَلَهُ مَعِلَةً وَالْعَبَادُ وَطَيِّيً

تَـقَـادَمَ عَهْـدُهَا أَمْ قَـدْ بَسلينَـا

وَلِكُلِّ مَنْ يَهْوَى الْجِمَاعَ فِرَاقُ مَنْ لاَ يُزَايِلُ بَيْنَهُ الأَّخَلاَقُ دُوراً وَمَشرَبَةً لَهَا أَنْفَاقُ مِنْ آل دُومَةَ رَسْلَة مِعْنَاق عَضْبُ يَلُوحُ كَأَنَّهُ مِحْرَاقُ شِعْبُ الْغَبِيطِ فحومةً فأَفَاقُ وَمنَ الْجُنُودِ كَتَائِبٌ وَرِفَاقُ 479

يَهُ النَّجَائِبَ وَالنَّزائِعَ حَوْلَهُ فَاتَتْ عَليه ساعَةٌ مَا إِنْ لَـهُ فَكَأَنَّ ذَٰلِكَ يَوْمَ حُمَّ قَضَاؤُهُ

وقال بعض شعراء العرب:

نَحْرُ قَتَلْنَا فَقْحَلًا وابن راعن فَلَمَّا أَتُّهَا الْعِيرُ قَالَتْ أَبَارِدُ

جُرْداً كأنَّ مُتُونِهَا الأطْلاقُ مِـمَّا أَفَاءَ وَلا أَفَادَ عَـتَاقُ رَفْدُ أُمِيلَ إناؤُهُ مُهَرَاقُ

وَنَحْنُ خَتنَّا نَبْتَ زَبًّا بِمِنْجَل مِنْ التَّمْرِ هٰذَا أَمْ حَدِيدٍ وَجَنْدُل ِ

وقال عبد باجر \_ واسمه بهرا من العرب العاربة؛ وهم عشرة أحياء: عاد، وثمود، والعماليق، وطسم، وجديس، وأميم، والمود، وجرهم، ويقطن، والسلق قال: والسلف دخل في حمير ـ :

لا رَكِبَتْ رَجْلُكِ مِنْ بَيْنِ السَّذُلي لَقَدْ رَكِبْتِ مَرْكَباً غَيْرَ الْوَطِي إِنْ كُنْتِ غَضْبَى فَاغْضَبِي عَلَى الرَّكِي عَلَى العَـرَاقِـي بِصَـفـاً مِنَ الـطَّوِي وَعَاتِبِي القَيِّمَ عَمْرُو بْنَ عَـدِي

فصار الملك بعد جَذِيمة لابن أخته عمرو بن عـديّ بن نصر بن ربيعـة بن الحارث بن مـالك بن عمرو بن نُمارة بن لخم، وهو أوَّلُ من اتخذ الحيرة منزلًا من ملوك العرب، وأول مَنْ مجَّده أهلُ االحيـرة في كتبهم من ملوك العرب بالعراق، وإليه ينسبون؛ وهم ملوك آل نصر، فلم يزل عمرو بن عدي ملكاً حتى مات وهو ابن مائة وعشرين سنة، منفرداً بملْكه، مستبداً بأمره، يغزو المغازيَ ويصيب الغنائم، وتفد عليه الوفود دهرَه الأطول؛ لا يدين لملوك الطوائف بالعراق، ولا يدينون له؛ حتى قدم أردشير بن بابك في أهل فارس.

وإنما ذكرنا في هذا الموضع ما ذكرنا من أمر جَذيمة وابن أخته عمرو بن عديّ لما كنا قدمنا من ذكر ملوك اليمن؛ أنَّه لم يكن لملكهم نظام، وأنَّ الرئيس منهم إنما كان ملكاً على مخلافه ومحجره، لا يجاوز ذلك؛ فإن نزع منهم نازع، أو نبغ منهم نابغ فتجاوز ذلك إن بعدت مسافة سيره من مخلافه ـ فإنما ذلك منه عن غير ملك له موطِّد، ولالآبائه؛ ولا لأبنائه، ولكن كالذي يكون من بعض من يشرُّد من المتلصَّصة، فيُغير على الناحية باستغفاله أهلها، فإذا قصده الطلب لم يكن له ثبات؛ فكذلك كان أمر ملوك اليمن؛ كان الواحد منهم بعد الواحد يخرج عن مخلافه ومحجره أحياناً فيصيب مما يمرّ به ثم يتشمَّر عند خوف الطلب، راجعاً إلى موضعه ومخلافه، من غير أن يدين له أحد من غير أهل مخلافه بالطاعة، أو يؤدّي إليه خرْجاً؛ حتى كان عمرو بن عديّ الذي ذكرنا أمره، وهو ابن أخت جَذِيمة الذي اقتصصنا خبره، فإنه اتّصل له ولعقبه ولأسبابه الملك على ما كان بنواحي العراق وبادية الحجاز من العرب باستعمال ملوك فــارس إياهم على ذلـك، واستكفائهم أمرَ مَنْ وليَهم من العرب؛ إلى أن قَتَل أبرويز بن هرمز النعمانَ بن المنذر، ونقل ما كانت ملوك فارس يجعلونه إليهم إلى غيرهم، فذكرنا ما ذكرنا من أمر جَذيمة وعمرو بن عديّ من أجل ذلك؛ إذ كنَّا نريد أن نسوق تمام التاريخ على مُلك ملوك فارس، ونستشهد على صحة ما رُوِي من أمرهم بما وجدنا إلى الاستشهاد به عليها سبيلًا. وكان أمرُ آل نصر بن ربيعة ومَنْ كان من ولاة ملوك الفرس وعمّالهم على ثغر العرب الذين هم ببادية العراق عند أهل الحيرة متعالمًا مثبَتاً عندهم في كنائسهم وأسفارهم.

وقد حُدّثت عن هشام بن محمد الكلبيّ أنه قال: إنى كنت أستخرج أخبارَ العرب وأنساب آل نصر بن

ربيعة، ومبالغَ أعمار مَنْ عمل منهم لأل كسرى وتاريخ سنيهم من بِيَع الحيرة، وفيها ملكهم وأمورهم كلّها.

فأما ابن حميد، فإنه حدثنا في أمر ولد نصر بن ربيعة ومصيرهم إلى أرض العراق غير الذي ذكره هشام؛ والذي حدّثنا به من ذلك عن سلمة، عن ابن إسحاق، عن بعض أهل العلم: أن ربيعة بن نصر اللخميّ رأى رؤيا نذكرها بعد عن ذكر أمر الحبشة، وغلَبتهم على اليمن وتعبير سَطيح وشِقّ وجوابهما عن رؤياه \_ثم ذكر في خبره ذلك أن ربيعة بن نصر لما فرغ من مسألة سطيح وشَقّ وجوابهما إياه، وقع في نفسه أنّ الذي قالا له كائن من أمر الحبشة؛ فجهز بنيه وأهل بيته إلى العراق بما يُصلحهم، وكتب لهم إلى مَلِك من ملك فارس يقال له سابور بن خرّزاذ، فأسكنهم الحيرة. قال: فمن بقيّة ربيعة بن نصر كان النعمان ملك حيرة، وهو النعمان بن المنذر بن النعمان بن المنذر بن عمرو بن عديّ بن ربيعة بن نصر. ذلك الملك في نسب أهل اليمن وعلمهم.

قال أبو جعفر: ونذكر الآن أمر طسم وجديس إذ كان أمرهم أيضاً كان في أيام ملوك الطوائف، وأنّ فناء جَدِيس كان على يد حسان بن تُبّع، إذ كنّا قدّمنا فيما مضى ذكر تبابعة حمير، الذين كانوا على عهد ملوك فارس.

وحُدَّثت عن هشام بن محمد. وحدَّثنا ابن حميد، قال: حدَّثنا سلمة، عن ابن إسحاق وغيرهما من علماء العرب، أن طَمْساً وجديساً كانوا من ساكِني اليمامة؛ وهي إذ ذاك مِنْ أخصب البلاد وأعمرها وأكثرها خيراً، لهم فيها صنوف الثمار ومعجِبات الحدائق والقصور الشامخة، وكان عليهم مَلِك من طَسْم ظلوم غشوم، لا ينهاه شيء عن هواه، يقال له عملوق، مُضرًا بجُدِيس، مستذلًا لهم.

وكان ممّا لقوا من ظُلمه واستذلاله؛ أنه أمرَ بألا تُهدّى بكُر من جَدِيس إلى زوجها حتى تدخلَ عليه فيفترعها، فقال رجل من جَديس، يقال له الأسود بن غفار لرؤساء قومه: قد تروْنَ ما نحن فيه من العار والذلّ الذي ينبغي للكلاب أن تعافه وتمتعض منه؛ فأطيعوني فإني أدعوكم إلى عزّ الدهر، ونفي الذلّ. قالوا: وما ذاك؟ قال: إني صانع للملك ولقومه طعاماً، فإذا جاؤوا نهضنا إليهم بأسيافنا وانفردتُ به فقتلته، وأجْهَز كلّ رجل منكم على جليسه، فأجابوه إلى ذلك، وأجمع رأيهم عليه فأعدّ طعاماً، وأمر قومه فانتضوا سيوفهم ودفنوها في الرمل، وقال: إذا أتاكم القوم يرفُلون في حُللهم، فخذوا سيوفهم، ثم شدّوا عليهم قبل أن يأخذوا مجالسهم، ثم اقتلوا الرؤساء؛ فإنكم إذا قتلتموهم لم تكن السفلة شيئاً؛ وحضر الملك فقُتل وقتل الرؤساء، فشدُّوا على العامة منهم، فأفنوهم، فهرب رجل من طَسْم يقال له رياح بن مرّة، حتى أتى حسّان بن تُبع، فاستغاث به، فخرج حسان في حِمْير، فلما كان من اليمامة على ثلاث، قال له رياح: أبيت اللعن! إن لي أختاً متزوّجة في جَديس، يقال لها: اليمامة، ليس على وجه الأرض أبصر منها، إنها لتبصِرُ الراكب من مسيرة ثلاث، وإني أخاف أن تنذِر القوم بك، فمرْ أصحابَك، فليقطع كلُ رجل منهم شجرة الراكب من مسيرة ثلاث، وإني أخاف أن تنذِر القوم بك، فمرْ أصحابَك، فليقطع كلُ رجل منهم شجرة فليجعلها أمامه ويسير وهي في يده، فأمرهم حسان بذلك، ففعلوا، ثم سار فنظرت اليمامه، فأبصرتهم، فقالت: أرى رجلاً في شجرة، ومعه كتِف فقالت الحديس: لقد سارت حِمْير. فقالوا: وما الذي ترين؟ قالت: أرى رجلاً في شجرة، ومعه كتِف يتعرّفها، أو نعل يخصفها. فكذّبوها؛ وكان ذلك كما قالت، وصبّحهم حسان فأبادهم وأخرب بلادهم وهدّم وهدّم وحصونهم.

وكانت اليمامة تسمّى إذ ذاك جَوّا والقرية؛ وأتى حسان باليمامة ابنة مرّة، فأمر بها ففقئت عيناها؛ فإذا فيها عروق سود، فقال لها: ما هذا السواد في عروق عينيك؟ قالت: حُجَير أسود يقال له الإِثمد، كنت أكتحِل به. وكانت فيما ذكروا أوّلَ من اكتحل بالإِثمد، فأمر حسان بأن تسمّى جو اليمامة.

وقد قالت الشعراء من العرب في حسان ومسيره هذا، فمن ذلك قول الأعشى:

كونِي كَمِثْلُ الَّذِي إِذْ غَابَ وَافِدُهَا مَا نَظَرَتْ ذَاتُ أَشْفَارٍ كَنَظْرَتِهَا إِذْ قَلَّبَتْ مُقْلَةً لَيْسَتْ بِمُقْرَفَةٍ قَالَتْ أَرَى رَجُلًا فِي كَفِّهِ كَتِفٌ فَكَذَّبُوهَا بِمَا قَالَتْ فَصَبَّحَهُمْ فَاسْتَنْزَلُوا أَهْلَ جَوِّ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ

ومن ذلك قول النمر بن تولب العُكْلِيّ :

هَلاً سَأَلْتَ بِعَادِياءَ وَبَيْتِهِ وَفَتَاتِهِمْ عَنْ زِعَشِيَّةَ آنسَتْ قَالَتْ أَرَى رَجُلاً يُقَلِّبُ كَفَّهُ وَرَأْتْ مُقَدَّمَةَ الْخَميسِ وَقَبَلهُ فَكَأَنَّ صَالَحَ أَهْلِ جَوِّ غُدْوَةً كَانُوا كَأَنْعَم مَنْ رأَيْتَ فَأَصْبَحُوا قَالَتْ يَمَامَةٌ احْمِلُونِي قَائِماً

أَهْلَتُ لَهُ مِنْ بَعِيدٍ نَظْرَةٍ جَزَعَا حَقًا كَمَا صَلَقَ اللَّأَنْبِيُ إِذَّ سَجَعَا إِذْ يَرْفَعُ الْآلُ رَأْسَ الْكَلْبِ فَارْتَفَعَا إِذْ يَرْفِعُ النَّعْلَ، لَهْفَى أَيَّةً صَنَعًا! فُو آل حَسَّانَ يُرْجِي المَوْتَ وَالشِّرَعَا وَهَدَّمُوا شَاجِصَ الْبُنْيَانِ فَآتَضَعَا وَهَدَّمُوا شَاجِصَ الْبُنْيَانِ فَآتَضَعَا وَالشِّرَعَا وَهَدَّمُوا شَاجِصَ الْبُنْيَانِ فَآتَضَعَا فَاتَضَعَا فَاتَصْعَا فَاتَضَعَا فَاتَضَعَا فَاتَضَعَا فَاتَضَعَا فَاتَصْعَا فَاتَصْعَا فَاتَصْعَا فَاتَسْ فَاتَسْتَعَا فَاتَصْعَا فَاتَصْعَا فَاتَسْتَعَا فَاتَصْعَا فَاتَسْتَعَا فَاتَصْعَا فَاتَصْعَا فَاتَصْعَا فَاتَسْتَعَا فَاتَتَعْمَى أَنْ فَاتَعْمَا فَاتَتَعْمَا فَاتَتَعَا فَاتَتَعَا فَاتَتَعَا فَاتَتَعَا فَاتَعْمَا فَاتَتَعَا فَاتَتَعَا فَاتَعَا فَاتَتَعَا فَاتَعَا فَاتَعَا فَاتَعَا فَاتَتَعَا فَاتَتَعَا فَاتَتَعَا فَاتَعَا فَاتَع

وَالْخَلِّ وَالْخَمْرِ الَّتِي لَمْ تُمْنَعِ مِنْ بَعْدِ مَرْأًى فِي الْفَضَاءِ وَمَسْمَعِ مِنْ بَعْدِ مَرْأًى فِي الْفَضَاءِ وَمَسْمَعِ أَصْلًا وَجَوَّ آمِنٌ لَمْ يَنْفَزَعِ رَقْصَ الرِّكَابِ إِلَى الصِّيَاحِ بِتُبَّعِ صَبِحُوا بِذَيْفَانِ السِّمَامِ الْمُنْقَعِ صَبِحُوا بِذَيْفَانِ السِّمَامِ الْمُنْقَعِ يَسُوونَ زَادَ الرَّاكِبِ المُتَمَتَّع يَسُوونَ زَادَ الرَّاكِبِ المُتَمَتَّع يَسُوونَ زَادَ الرَّاكِبِ المُتَمَتَّع إِنْ تَبْعَثُوهُ بَارِكاً بِي أَصْرَع إِنْ تَبْعِثُوهُ أَلِي الْمُتَلِيقِ الْمُنْ مَنْ إِنْ تَبْعِثُونَ فَيْ إِنْ الْمِنْ عَلَيْهِ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ ا

وحسان بن تبع ، الذي أوقع بجديس ، هو ذو معاهر ، وهو تبع بن تبان أسعد أبي كرب بن ملكيكرب بن تبع بن أقرن ؛ وهو أبو تبع بن حسان الذي يزعم أهل اليمن أنه قدم مكة ، وكسا الكعبة ، وأن الشعب من المطابخ إنما سمي هذا الاسم لنصبه المطابخ في ذلك الموضع وإطعامه الناس ؛ وأنّ أجياداً إنما سمي أجياداً ، لأنّ خيله كانت هنالك ؛ وأنه قدم يثرب فنزل منزلاً يقال له منزل الملك اليوم ، وقَتَل من اليهود مقتلة عظيمة بسبب شكاية من شكاهم إليه من الأوس والخزرج بسوء الجوار ، وأنه وجه ابنه حسان إلى السند وسمِرا ذا الجناح إلى خراسان ، وأمرهما أن يستبقا إلى الصين ، فمرّ سمِر بسمرْ قند فأقام عليها حتى افتتحها ، وقتل مقاتلتها ، وسبى وحوى ما فيها ونفذ إلى الصين ، فوافي حَسّان بها ، فمن أهل اليمن مَنْ يزعم أنهما ماتا هنالك ، ومنهم مَنْ يزعم أنهما انصرفا إلى تبع بالأموال والغنائم .

ومما كان في أيام ملوك الطوائف وما ذكره الله عزّ وجلّ في كتابه من أمر الفتية الذين أووا إلى الكهف فضُرِب على آذانهم .

# ذكر الخبر عن أصحاب الكهف

وكان أصحاب الكهف فتيةً آمنوا بربِّهم ؛ كما وصفهم الله عزّ وجلّ به من صفتهم في القرآن المجيد ؛ فقال لنبيّه محمد عَلَيْهُ: ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقيمِ كَانُوا مِنْ آياتِنَا عَجَباً ﴾ (١). والرقيم هو الكتاب الذي كان القوم الذين منهم كان الفتية ، كتبوه في لوح بذكر خبرهم وقصصهم ، ثم جعلوه على باب الكهف الذي أووا إليه ، أو نقروه في الجبل الذي أووا إليه ، أو كتبوه في لوح وجعلوه في صندوق حلفوه عندهم «إذ أوى الفتية إلى الكهف».

وكان عددُ الفتية \_ فيها ذكر ابنُ عباس \_ سبعةً ، وثامنهم كلبهم .

حدّثنا ابن بشار ، قال : حدّثنا عبد الرحمن ، قال : حدّثنا إسرائيل ، عن سِماك ، عن عِكْرِمة ، عن ابن عباس : ﴿ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ قَلِيلٌ ﴾ (٢) ، قال : أنا من القليل ، كانوا سبعة .

حدّثنا بشر ، قال : حدّثنا يزيد ، قال : حدّثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : ذكر لنا أنّ ابن عباس كان يقول : أنا من أولئك القليل الذين أستثنى اللَّه تعالى ؛ كانوا سبعةً وثامنهم كلبهم .

قال : وكان اسمُ أحدهم ـ وهو الذي كان يَلِي شِرَا الطعام لهم ، الذي ذكره الله عنهم أنهم قالوا إذ هبُّوا من رقدتهم : ﴿ فَٱبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهِ إلى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِوِرْقِ مِنْهُ ﴾ (٣) . حدَّثني عبد اللَّه بن محمد الزّهريّ ، قال : حدَّثنا سفيان ، عن مقاتل : ﴿ فَٱبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهِ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ ﴾ \_ اسمه يمنيخ .

وأما ابنُ إسحاق فإنه قال \_ فيها حدِّثنا به ابن حُميد \_ قال : حدِّثنا سلَّمة ، عنه : اسمه يمليخا .

وكان ابن إسحاق يقول: كان عدد الفتية ثمانية ؛ فعلى قوله كان كلبُهم تاسعَهم . وكان ـ فيها حدّثنا ابنُ حميد ، قال: حدّثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ـ يسمِّيهم فيقول: كان أحدهم ـ وهو أكبرهم والذي كلّم الملِك عن سائرهم ـ مكسملينا ، والآخر محسملينا ، والثالث يمليخا ، والرابع مرطوس ، والخامس كسوطونس ، والسادس بيرونس ، والسابع رسمونس ، والثامن بطونس ، والتاسع قالوس . وكانوا أحداثاً .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف: ٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف: ٢٢.

<sup>(</sup>۳) سورة الكهف: ۱۹.

وقد حدّثنا ابن حميد : قال : حدّثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي نَجيح ، عن مجاهد ، قال : لقد حُدِّثت أنه كان على بعضهم من حداثة أسنانهم وضح الورق . وكانوا من قوم يعبدون الأوثان من الروم ، فهداهم الله للإسلام ، وكانت شريعتهم شريعةَ عيسى في قول جماعة من سلف علمائنا .

حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا الحَكَم بن بشير، قال: حدّثنا عمرو ـ يعني ابن قيس الملائيّ ـ في قوله: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ ﴾ ، كانت الفتية على دين عيسى بن مريم ﷺ على الإسلام ، وكان ملكهم كافراً . وكان بعضهم يزعم أنّ أمرهم ومصيرهم إلى الكهف كان قبل المسيح ، وأنّ المسيح أخبر قومه خبرَهم ، فإنّ الله عزّ وجلّ ابتعثهم من رقدتهم بعد ما رفع المسيح ، في الفترة بينه وبين محمد ﷺ ؛ والله أعلم أيَّ ذلك كان .

فأمًّا الذي عليه علماء أهل الإسلام فَعَلَىٰ أنّ أمرهم كان بعد المسيح . فأمّا أنَّه كان في أيام ملوك الطوائف ؛ فإنّ ذلك مما لا يدفعه دافع من أهل العلم بأخبار الناس القديمة .

وكان لهم في ذلك الزمان مَلِكَ يقال له: دقينوس ، يعبد الأصنام ـ فيها ذكر عنه ـ فبلغه عن الفتية خلافهم إيّاه في دينه ، فطلبهم فهربوا منه بدينهم ، حتى صاروا إلى جبل لهم يقال له ـ فيها حدّثنا ابن حُميد ، قال : حدّثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي نَجِيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ـ نيحلوس .

وكان سببُ إيمانهم وخلافهم به قومهم ـ فيهَا حدَّثنا الحسن بن يحيى ، قال : حدَّثنا عبد الرزاق ، قال : حدَّثنا معمَّر ، قال : أخبرني إسماعيل بن سدوس ، \_ أنه سمع وهب بن منبَّه يقول : جاء حواريّ عيسى بن مريم إلى مدينة أصحاب الكهف، فأراد أن يدخلَها، فقيل له: إن علَى بابها صنماً لا يدخلها أحد إلَّا سجدَ له ، فكره أن يدخلَها ، فأتى حمَّاماً ، وكان فيه قريباً من تلك المدينة ، فكان يعمل فيه ، يؤاجر نفسه من صاحب الحمَّام . ورأى صاحب الحمَّام في حمَّامه البركة ، ودرَّ عليه الرزق ، فجعل يعرض عليه الإسلام وجعل يسترسل إليه . وعَلِقه فتيةٌ من أهل المدينة وجعل يُخبرهم خبرَ السياء والأرض وخبر الآخرة ، حتى آمنوا به وصدّقوه ، وكانوا على مثل حاله في حسن الهيئة ، وكان يشرُط على صاحب الحمّام أنَّ الليل لي ، لا تحول بيني وبين الصلاة إذا حضرت . فكان على ذلك حتى جاء ابنُ الملك بامرأة ، فدخــل بها الحمَّــام ، فعيّره الحواريّ ، فقال : أنت ابنُ الملك وتدخلُ ومعك هذه الكذا ! فاستحيا ، فذهب . فرجع مرة أخرى ، فقال له مثل ذلك ، وسبَّه وانتهره ، ولم يلتفت حتى دخل ، ودخلت معه المرأة فماتا في الحمَّام جميعاً ، فأتي الملك فقيل له : قتل صاحبُ الحمَّام ابنك. فالتُمِسَ ، فلم يُقدرْ عليه فهرب . قال من كان يصحبه : فسمُّوا الفتية ؟ فالتُمِسوا فخرجوا من المدينة ، فمرُّوا بصاحب لهم في زرع له ؛ وهو على مثل أمرهم فذكروا أنهم التُمسوا ، وانطلق معهم ومعه الكلب ؛ حتى آواهم الليل إلى الكهف ، فدخلوه فقالوا : نبيت ها هنا الليلة ثم نصبح إن شاء اللَّه ، فتروْن رأيَكم . فضرب على آذانهم ، فخرج المَلك في أصحابه يتبعونهم ، حتى وجدوهم قد دخلوا الكهف ؛ فكلَّما أراد رجل أن يدخلَ أرعِب ، فلم يطق أحد أن يدخل ، فقال قائل : أليس لو كنت قدرت عليهم قتلتَهم ؟ قال : بلي ، قـال: فابن عليهم باب الكهف ، فدعْهم فيه يموتوا عطشاً وجوعاً . ففعل . فغبروا \_ بعدما بني عليهم باب الكهف \_ زماناً بعد زمان .

ثم إِنَّ راعياً أدركه المطر عند الكهف ، فقال : لو فتحت هذا الكهف فأدخلته غنمي من المطر! فلم يزل

يعالجه حتى فتح ما أدخِل فيه ، ورد اللَّه إليهم أرواحَهم في أجسادهم من الغد حين أصبحوا ، فبعثوا أحدَهم بورق يشتري لهم طعاماً ، فكلًا أتى باب مدينتهم رأى شيئاً ينكِره ، حتى دخل على رجل ، فقال : بعني بهذه الدراهم طعاماً ، قال : ومن أين لك هذه الدراهم ! قال : خرجت وأصحابٌ لي أمس ، فآوانا الليل حتى أصبحوا ، فأرسلوني ، فقال : هذه الدراهم كانت على عهد الملك فلان فأنَّ لك بها ! فرفعه إلى الملك وكان ملكاً صالحاً \_ فقال : من أينَ لك هذه الورق ؟ قال : خرجت أنا وأصحاب لي أمس حتى أدركنا الليل في كهف كذا وكذا ، ثم أمروني أن أشتري لهم طعاماً . قال : وأين أصحابك ؟ قال : في الكهف ، قال : فانطلقوا معه حتى أتوا باب الكهف ، فقال : دعوني أدخل إلى أصحابي قبلكم ، فلما رأوه ودنا منهم ضُرب على أذنه وآذانهم ، فجعلوا كلّما دخل رجل أرعِب ، فلم يقدروا على أن يدخلوا إليهم ، فبنوا عندهم كنيسة ، وأخذوها مسجداً يصلُون فيه .

حدّثنا الحسن بن يحيى ، قال : حدّثنا عبد الرزَّاق ، قال : أخبرنا معمَر ، عن قَتادة ، عن عِكْرمة ، قال : كان أصحابُ الكهف أبناء ملوك الروم ، رزقهم اللَّه الإسلام ، فتفرّدوا بدينهم ، واعتزلوا قومهم ، حتى انتهوْا إلى الكهف ، فضرب الله على سُمْخَانهم . فلبثوا دهراً طويلاً ، حتى هلكت أُمتهم، وجاءتْ أمَّة مسلمة ، وكان ملكهم مسلماً ، واختلفوا في الروح والجسد ، فقال قائل : تبعث الروح والجسد جميعاً ، وقال قائل : تُبعث الروح ، وأما الجسد فتأكله الأرض ، فلا يكون شيئاً . فشق على ملكهم اختلافهم ، فانطلق فلبس المسوح ، وجلس على الرّماد ، ثم دعا اللَّه عزَّ وجلّ ، فقال : يا ربّ ، قد ترى اختلافه ، فابعث لهم ما يبين لهم ، فبعث الله أصحاب الكهف ، فبعثوا أحدَهم يشتري لهم طعاماً ، فدخل السوق ، فبعل ينكر الوجوه ويعرف الطرق ، ويرى الإيمان بالمدينة ظاهراً ، فانطلق وهو مستخف ، حتى أتى رجلاً يشتري منه طعاماً ، فلها نظر الرجل إلى الورق أنكرها ـ قال : حسبت أنه قال : كأنها أخفاف الرُّبع ـ يعني الإبل الصغار على اله الفتى : أليس ملككم فلان ؟ قال : بل ملكنا فلان ، فلم يزل ذلك بينها حتى رفعه إلى الملك ، فسأله وإنَّ الله عز وجل قد بعث لكلم آية ، فهذا رجل من قوم فلان - يعني ملكهم الذي مضى ـ فقال الفتى : انطلقوا في إلى أصحابي ، فركب الملك ، وركب معه النَّاس ، حتى انتهى إلى الكهف ، فقال الفتى : دعوني أدخل إلى أصحابي ، فركب الملك ، وركب معه النَّاس ، حتى انتهى إلى الكهف ، فقال الفتى : دعوني أدخل إلى أصحابي ، فلها أبصرهم ضرب الله على أذنه وعلى آذانهم ، فلمًا استبطؤوه دخل الملك ودخل الناس معه ، فإذا أحساد لا ينكرون منها شيئاً غير أنها لا أرواح فيها . فقال الملك : هذه آية بعثها اللَّه لكم .

قال قَتَادة : وغزا ابن عباس مع حبيب بن مسلمة ، فمرُّوا بالكهف ؛ فإذا فيه عظام ، فقال رجل : هذه عظام أصحاب الكهف ، فقال ابن عباس : لقد ذهبت عظامهم منذ أكثر من ثلاثمائة سنة .

قال أبو جعفر : فكان منهم .

### يونس بن متى

- فكان فيها ذُكِر - من أهل قرية من قرى الموصِل يقال لها: نينَوى ، وكان قومه يعبدون الأصنام ، فبعث الله إليهم يونس بالنهي عن عبادتها ، والأمر بالتوبة إلى الله من كفرهم ، والأمر بالتوحيد . فكان من أمره وأمر الذين بُعِث إليهم ما قصّه الله في كتابه ، فقال عزّ وجلّ : ﴿ فَلُولا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ الذين بُعِث إليهم ما قصّه الله في كتابه ، فقال عزّ وجلّ : ﴿ فَلُولا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْي فِي الْحَيَاةِ آلدُّنْيَا وَمَتْعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ (١) . وقال : ﴿ وَذَا النَّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَك إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَك إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ قَاشَتَجُبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْغُمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِين ﴾ (٢) .

وقد اختلف السّلَفَ من علماء أمة نبيّنا محمد ﷺ في ذهابه لربّه مغاضباً وظنّه أن لن يُقدَر عليه ، وفي حين ذلك .

فقال بعضهم : كان ذلك منه قبل دعائه القوم الذين أرسِل إليهم ، وقبل إبلاغه إياهم رسالة ربّه ؛ وذلك أنّ القوم الذين أرسِل إليهم كما حضرهم عذاب اللّه أُمِرَ بالمصير إليهم ؛ ليعلِمهم ما قد أظلّهم من ذلك ، لينيبوا مِمّا هم عليه مقيمون مما يسخطه الله ، فاستنظر ربّه المصيرَ إليهم ، فلم يُنظِره ، فغضب لاستعجال الله إياه للنفوذ لأمره وترك إنظاره .

ذكر من قال ذلك:

حدَّثني الحارث ، قال : حدَّثنا الحسن الأشيب ، قال : سمعت أبا هلال محمد بن سُلَيْم ، قال : حدَّثنا شهر بن حَوْشب ، قال : أتاه جبريل عليه السلام - يعني يونس - وقال : انطلق إلى أهل نينَوَىٰ ، فأنذِرْهم أنّ العذاب قد حضرهم . قال : ألتمسُ دابَّة ، قال : الأمر أعجل من ذلك ، قال : ألتمسُ حذاء ، قال : الأمر أعجل من ذلك ، قال : ألتمسُ حذاء ، قال : الأمر أعجل من ذلك ، قال : فغضب ، فانطلق إلى السفينة فركب ، فلما ركب احتبست السفينة لا تَقَدّمُ ولا تأخّرُ . قال : فساهموا . قال : فسُهِم فجاء الحوت يبصبص بذنبه ، فنودي الحوت : أيا حوت ؛ إنا لم نجعل يونس لك رزقاً ، إنّا جعلناك له حِرْزاً ومسجداً ، فالتقمه الحوت ، فانطلق به من ذلك المكان حتى مرّ به على الأيلة ، ثم انطلق حتى مرّ به على ونينوىٰ .

حدَّثني الحارث ، قال : حدَّثنا الحسن ، قال : حدَّثنا أبو هلال ، قال حدَّثنا شهر بن حَوْشب ، عن ابن

<sup>(</sup>۱) سورة يونس: ۹۸.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء: ٨٨، ٨٨.

٣٧٦

عباس ، قال : إنَّما كانت رسالة يونس بعد ما نبذه الحوت .

وقال آخرون : كان ذلك منه بعد دعائه مَنْ أرسل إليهم إلى ما أمره الله بدعائهم إليه ، وتبليغه إياهم رسالَة ربِّه ، ولكنّه وعدهم نزول ما كان حذَّرهم من بأس الله في وقت وقَّته لهم ، ففارقهم إذ لم يتوبوا ولم يراجعوا طاعة الله والإيمان ، فلما أظلّ القومَ عذابُ الله ، فغشيَهم - كما وصف الله في تنزيله - تابوا إلى الله ، فرفع الله عنهم العذاب ، وبلغ يونس سلامتهم وارتفاع العذاب الذي كان وعدَهموه ، فغضِب من ذلك ، وقال : وعدتهم وعداً ، فكذّب وعدِي ! فذهب مغاضباً ربَّه ، وكره الرجوع إليهم وقد جرَّبوا عليه الكذب .

### ذكر بعض من قال ذلك :

حدّثنا ابن حُمَيد ، قال : حدّثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن يزيد بن زياد ، عن عبد الله بن أبي سلمة ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عبّاس ، قال : بعثه الله تعالى ـ يعني يونس ـ إلى أهل قريته ، فـردُّوا عليه ما جاءهم به ، وامتنعوا منه ، فلما فعلوا ذلك أوْحَى الله إليه : إنِّي مرسل عليهم العذاب في يوم كذا وكذا ، فاخرُجْ من بين أظهرهم . فأعلم قومه الذي وعدهم الله من عذابه إياهم ، فقالوا : ارمُقُوه ، فإن هو خرج من بين أظهركم فهو والله كائن ما وعدكم . فلما كانت الليلة التي وُعِدواالعذاب في صبيحتها أدلج وراءه القوم ، فحربروا . فخرجوا من القرية إلى براز من أرضهم ، وفرقوا بين كلّ دابَّة وولدها ، ثم عجّوا إلى الله واستقالوه فأقالهم . وتنظّر يونس الخبر عن القرية وأهلها حتى مرّ به مارّ ، فقال : ما فعل أهل القرية ؟ فقال : فعلوا أنّ نبيَّهم لما خرج من بين أظهرهم عرفوا أنه صدَقهم ما وعدهم من العذاب ، فخرجوا من قريتهم إلى بَراز من الأرض ، وفرقوا بين كلّ ذات ولدٍ وولدها ، ثم عجّوا إلى الله وتابوا إليه ، فقبِل منهم ، وأخّر عنهم العذاب . قال : فقال يونس عند ذلك وغضب : والله لا أرجع إليهم كذّاباً أبداً ، وعدتُهم العذاب في يوم ، ثم رُدّ عنهم ! ومضى على وجهه مغاضباً لربّه فاستزلّه الشيطان .

حدثني المثنى بن إبراهيم ، قال : حدّثنا إسحاق بن الحجاج ، قال :

حدّثنا عبدالله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع بن أنس، قال: حدّثنا رجل قد قرأ القرآن في صدره في إمارة عمر بن الخطاب ، فحدّث عن قوم يونس حيث أنذر قومَه فكذّبوه ، فأخبرهم أنه مصيبهم العذاب وفارَقهم ، فلما رأوا ذلك وغشيهم العذاب ؛ لكنّهم خرجوا من مساكنهم ، وصعدوا في مكان رفيع ، وأنهم جأروا إلى ربّهم ، ودعوه مخلصين له الدين أن يكشف عنهم العذاب ، وأن يرجع إليهم رسولهم ، قال : ففي ذلك أنزل الله تعالى : ﴿ فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إيمانُهَا إلاَّ قَوْمَ يونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إلَىٰ حِينٍ ﴾ (١) . فلم يكن قرية غشيها العذابُ ثم أمسك عنها إلا قوم يونس خاصة ، فلما رأى ذلك يونس ، لكنّه ذهب عاتباً على ربه ، وانطلق مغاضباً ، وظنّ أنْ لن يُقدَر عليه ، عنى ركب سفينة ، فأصاب أهلها عاصف من الربح . فقالوا : هذه بخطيئة أحدكم . وقال يونس ـ وقد عرف عنى ركب سفينة ، فأصاب أهلها عاصف من الربح . فقالوا : هذه بخطيئة أحدكم . وقال يونس ـ وقد عرف أنه هو صاحب الذنب : هذه بخطيئتي ، فألقُوني في البحر . وإنّهم أبوا عليه حتى أفاضوا بسهامهم ، ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴾ (٢) ، فقال لهم : قد أخبرتكم أنّ هذا الأمرَ بذنبي . وإنّهم أبوا عليه أن عليه أن يُلقوه في فكانً مِن الْمُدْحَضِينَ الْمُدْحَضِينَ الْمُهُمَ عَلَى اللهم : قد أخبرتكم أنّ هذا الأمرَ بذنبي . وإنّهم أبوا عليه أن يُلقوه في

<sup>(</sup>١) سورة يونس: ٩٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات: ١٤١.

البحر ، حتى أفاضوا بسهامهم الثانية ؛ ﴿ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴾ . فقال لهم : قد أخبرتكم أنّ هذا الأمر بذنبي ، وإنّهم أبوا عليه أن يُلقوه في البحر حتى أفاضوا بسهامهم الثالثة ، ﴿ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴾ . فلما رأى ذلك ألقي نفسه في البحر ، وذلك تحت الليل ، فابتلعه الحوت ﴿ فَنَادى في الظُّلُمَاتِ ﴾ (١) \_ وعرف الخطيئة \_ ﴿ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ (١) . وكان قد سبق له من العمل الصالح ، فأنزل الله فيه فقال : ﴿ فَلُولًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ \* لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْم يُبْعَثُونَ ﴾ ؛ وذلك أنّ العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عَثَر ؛ ﴿ فَنَبَدْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴾ (٢) . وألقي على ساحل البحر ، وأنبت الله عليه شجرة من يَقْطين \_ وهي فيما ذكر \_ شجرة القرع يتقطّر عليه من اللبن ؛ حتى رجعت إليه قُوَّته . ثم رجع عليه شجرة من يَقْطين \_ وهي فيما ذكر \_ شجرة القرع يتقطّر عليه من اللبن ؛ حتى رجعت إليه قُوِّته . ثم رجع ذات يوم إلى الشجرة فوجدها قد يبست ، فحزِن وبكى عليها ، فعوتب فقيل له : أحزِنْتَ على شجرة ، وبكيت عليها ولم تحزن على ماثة ألف أو زيادة أردت هلاكَهم جميعاً !

ثم إنّ الله اجتباه من الضّلالة ، فجعله من الصالحين ، ثم أمر أن يأتي قَومَه ويُخبِرَهم أنّ الله قد تاب عليهم . فعمَد إليهم ، حتى لقي راعياً ، فسأله عن قوم يونس وعن حالهم ، وكيف هم ؟ فأخبره أنهم بخير ، وأنهم على رجاء أن يرجع إليهم رسولُهُم ، فقال له : فأخبِرْهم أني قد لقيت يونس . فقال : لا أستطيع إلا بشاهد ، فسمّى له عنزاً من غنمه ، فقال : هذه تشهد لك أنّك قد لقيت يونس ، قال : وماذا ؟ قال : وهذه البقعة التي أنت فيها تشهد لك أنّك قد لقيت يونس . قال : وماذا ؟ قال : وهذه الشجرة تشهد لك أنّك قد لقيت يونس . وإنه رجع الراعي إلى قومه فأخبرهم أنه لقي يونس فكذّبوه وهمُّوا به شرًا ، فقال : لا تعجلوا علي حتى أصبح ، فلما أصبح غَدَا بهم إلى البقعة التي لقي فيها يونس فاستنطقها ، فأخبرته أنه لقي يونس ، وسأل العنز ، فأخبرتُهم أنه لقي يونس ، واستنطقوا الشجرة ، فأخبرتهم أنّه قد لقي يونس . ثم إن يونس أتاهم بعد ذلك . قال : ﴿ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مَاثَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزيدُونَ \* فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِين ﴾ (٣) .

حدّثني الحسين بن عمرو بن محمد العَنْقزي ، قال : حدّثنا أبي ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن ميمون الأوديّ ، قال : حدّثنا ابن مسعود في بيت المال ، قال إنَّ يونس كان وعد قومه العذاب ؛ وأخبرهم أنه يأتيهم إلى ثلاثة أيام ، ففرقوا بين كلّ والدة وولدها ، ثم خرجوا فجاروا إلى الله ، واستغفروه ، فكفّ الله عنهم العذاب ، وغدا يونس ينتظر العذاب ، فلم ير شيئاً ، وكان مَنْ كذب ولم يكن له بيّنة قتِل فانطلق مغاضباً ﴿ فَنَادَى فِي الظُّلُماتِ ﴾ ، قال : ظلْمة بطن الحوت ، وظلمة الليل ، وظلْمة البحر .

حدّثنا ابنُ حميد ، قال : حدّثنا سلَمة ، عن ابن إسحاق ، عمّن حدّثه عن عبد الله بن رافع ، مولى أم سلَمة زوج النبي ﷺ : لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوتِ أوحى الله إلى الحوت أنْ خُذْه ولا تخدِش له لحماً ، ولا تكسر عظماً ، فأخذه ، ثم هَوَى به إلى مسكنه من البحر . فلما انتهى به إلى أسفل البحر ، سمع يونس حسًّا ، فقال في نفسه : ما هذا ؟ فأوحى الله إليه وهو في بطن الحوت : إنّ هذا تسبيح دوابّ البحر . قال : فسبّح وهو في بطن الحوت ، قال : فسمعت الملائكة

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء: ٨٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات: ١٤٣ ـ ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات: ١٤٧، ١٤٨.

تسبيحه ، فقالوا : يا ربنا ، إنا لنسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة . قال : ذلك عبدي يونس ، عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر ، قالوا : العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كلّ يوم وليلة عمل صالح ! قال : نعم ، قال : فشفعوا له عند ذلك . فأمِرَ الحوت ، فقذفه في الساحل كها قال الله : ﴿ وَهُو سَقِيمٌ ﴾ ، وكان سقمه الذي وصفه الله به ، أنّه ألقاه الحوت على الساحل كالصبيّ المنفوس ، قد بُشِر اللحم والعظم .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن يزيد بن زياد ، عن عبد الله بن أبي سلمة ، عن سعيد بن جُبَير ، عن ابن عباس ، قال : خرج به \_ يعني الحوت \_ حتى لفظه في ساحل البحر ، فطرحه مثل الصبيّ المنفوس ، لم ينقص من خلقه شيء .

حدّثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدّثني أبو صخر ، قال : أخبرني ابن قُسَيط أنه سمع أبا هريرة يقول : طُرح بالعراء ، فأنبت الله عليه يقْطينةً ، فقلنا : يا أبا هريرة ، وما اليقطينة ؟ قال : شجرة الدُّباء ، هيَّا الله له أرويّة وحشيّة ، تأكل من حَشَاش الأرض \_ أو هشاش الأرض \_ فتفشّح عليه ، فترْويه من لبنها كلَّ عشيَّة وبُكْرة ، حتى نبت .

ومما كان أيضاً في أيام ملوك الطوائف:

### إرسال آلله رسله آلثلاثة

الذين ذكرهم في تنزيله ، فقال : ﴿ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ \* إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ آثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُون . . . ﴾(١) ، الآيات التي ذكر تعالى ذكره في خبرهم .

واختلف السلف في أمرهم ، فقال بعضهم : كان هؤلاء الثلاثة ـ الذين ذكرهم الله في هذه الآيات ، وقصَّ فيها خبرهم ـ أنبياء ورسلًا أرسلهم إلى بعض ملوك الرَّوم ، وهو أنطيخس ، والقرية التي كان فيها هذا الملك الذي أرسل الله إليه فيها هؤلاء الرسل أنطاكيةَ .

#### ذكر من قال ذلك:

حدّثنا ابن حُمَيد ، قال : حدّثنا سلَمة ، قال : كان من حديث صاحب « يس » \_ فيها حدثنا محمد بن إسحاق \_ قال : ممّا بلغه عن كعب الأحبار ، وعن وهب بن منبّه اليمانيّ ، أنه كان رجلاً من أهل أنطاكية ، وكان اسمه حبيباً وكان يعمل الحرير ، وكان رجلاً سقياً قد أسرع فيه الجُذام ، وكان منزله عند باب من أبواب المدينة قاصياً ، وكان مؤمناً ذا صدّقة ، يجمع كسبه إذا أمسى \_ فيها يذكرون \_ فيقسمه نصفين ، فيُطْعِم نصفاً عياله ، ويتصدّق بنصف ، فلم يهمّه سُقْمه ولا عمله ولا ضعفه حين طَهر قلبه ، واستقامت فطرته ، وكان بالمدينة التي هو بها ؛ مدينة أنطاكية ، فرعون من الفراعنة يقال له أنطيخس بن أنطيخس بن أنطيخس ، يعبد الأصنام ، صاحبُ شِرْك فبعث الله المرسلين ، وهم ثلاثة : صادق وصدوق وشلوم ، فقدّم الله إليه وإلى أهل مدينته منهم اثنين ، فكذبوهما ، ثم عزّز الله بثالث .

وقال آخرون : بل كانوا من حواريّي عيسى بن مريم ، ولم يكونوا رسلًا لله ، وإنما كانوا رسل عيسى بن مريم ، ولكن إرسال عيسى بن مريم إياهم ، لمّا كان عن أمر الله تعالى ذكره إياه بذلك ، أضيف إرساله إياهم إلى الله ، فقيل : ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ آثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِتٍ ﴾ .

#### ذكر من قال ذلك:

حدّثنا بِشْر بن معاذ ، قال : حـدّثنا يـزيد بن زُرَيـع ، قال : حـدّثنا سعيـد ، عن قتادة ، قـوله : ﴿ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ \* إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ آثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلْيُكُمْ مُرْسَلُون ﴾ . . قال : ذكر لنا أنّ عيسى بن مريم بعث رجلين من الحواريّين إلى أنطاكية ،

<sup>(</sup>١) سورة يس: ١٣ وما بعدها.

مدينة بالروم ، فكذَّبوهما ، فأعزَّهما بثالث ، ﴿ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ . . . ﴾ ، الآية .

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق، فلما دعته الرسل، ونادته بأمر الله، وصدَعت بالذي أمرت به، وعابت دينهم وما هم عليه، قال أصحاب القرية لهم: ﴿إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكِمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ . قالت لهم الرسل : ﴿ طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ ﴾ ، أي أعمالكم ، ﴿ أَئِنْ ذُكُرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴾ . فلما أجمع هو وقومه على قتل الرسل بلغ ذلك حبيباً ، وهو على باب المدينة الأقصى ، فجاء يسعى مُسْرِفُونَ ﴾ . فلما أجمع هو وقومه على قتل الرسل بلغ ذلك حبيباً ، وهو على باب المدينة الأقصى ، فجاء يسعى إليهم يذكرهم الله ، ويدعوهم إلى اتباع المرسلين ، فقال : ﴿ يَا قَوْمِ آتَبِعُوا الْمُرْسَلِينَ و آتَبِعُوا مَنْ لاَ يَسْأَلُكُمْ أَجُراً وهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ . أي لا يسألونكم أموالكم على ماجاؤوكم به من الهدى ، وهم لكم ناصحون فاتبعوهم تهتدوا بهداهم .

حدّثنا بشر بن معاذ ، قال : حدّثنا يزيد : قال : حدّثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : لما انتهى ـ يعني حبيباً ـ إلى الرسل ، قال : هل تسألون على هذا من أجر ؟ قالوا : لا ، فقال عند ذلك : ﴿ يَا قَوْمِ ٱلَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ \* آتَبِعُوا مَنْ لا يَسْأَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُون ﴾ .

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق: ثم ناداهم بخلاف ما هم عليه من عبادة الأصنام ، وأظهر لهم دينه وعبادة ربه ، وأخبرهم أنه لا يملك نفعه ولا ضرّه غيره ، فقال: ﴿ وَمَا لِيَ لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تَرْجَعُونَ \* أَاتَخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَآسْمَعُونِ ﴾ . أي آمنت بربكم ، الذي كفرتم به ، فاسمعوا قولي . فلما قال لهم ذلك وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه ، واستضعفوه لضعفه وسقمه ، ولم يكن أحد يدفع عنه .

حدّثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا سلَمة ، قال : حدّثني ابن إسحاق ، عن بعض أصحابه ، أنّ عبد الله بن مسعود كان يقول : وطؤوه بأرجلهم ، حتى خرج قُصْبُهُ من دُبُره .

وقال الله له: ادْخل الجنَّة ، فدخلها حيًّا يرزق فيها ، قد أذهب الله عنه سَقَم الدنيا وحزنها وَنَصَبَها ، فلما أفضى إلى رحمة الله وجنَّته وكرامته ، قال : ﴿ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمُينَ ﴾ . وغضب الله له لاستضعافهم إياه غضبة لم يُبْقِ معها من القوم شيئاً فعجَّل لهم النقمة بما استحلُّوا منه وقال : ﴿ وَمَا أَنْزِلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدِ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴾ ، يقول : ما كابدناهم بالجموع ، أي الأمر أيسر علينا من ذلك ﴿ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴾ . فأهلك اللك وأهل أنطاكية ، فبادوا عن وجه الأرض ، فلم يبق منهم باقية .

حدَّثنا ابن حميد ، قال : حدَّثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن الحسن بن عُمَـارة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن مِقْسَم أبي القاسم ، مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل ، عن مجاهد ، عن عبد الله بن عبّاس ، أنه كان يقول : كان اسم صاحب « يس » حبيباً ، وكان الجُذام قد أسرع فيه .

حدَّثنا ابن بشَّار ، قال : حدَّثنا مُؤمَّل ، قال : حدَّثنا سفيان ، عن عاصم الأحول ، عن أبي مخلَد ، قال : كان اسم صاحب « يس » حبيب بن مريّ .

#### شمسون

وكان من أهل قرية من قرى الرّوم ؛ قد هداه الله لرشده ، وكان قومه أهل أوثان يعبدونها فكان من خبره وخبرهم ـ فيها ذكر ـ ما حدَّثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا سلَمَة ، عن ابن إسحاق ، عن المغيرة بن أبي لبَيد ، عن وهب بن منبّه اليماني : أن شمسون كان فيهم رجلًا مسلماً ، وكانت أمّه قد جعلته نذيرةً ، وكان من أهل قرية من قراهم ، كانوا كفّاراً يعبدون الأصنام ، وكان منزله منها على أميال غـير كثيرة ، وكــان يغزوهم وحــده ويجاهدهم في الله ، فيصيب منهم وفيهم حاجته ، فيقتل ويَسْبي ، ويصيب المال ، وكان إذا لقيَهم لقيهم بِلَحْي ِ بعير لا يلقاهم بغيره ، فإذا قاتلوه وقاتلهم ، وتعب وعطش انفجَرَ له من الحجر الذي مع اللَّحْي ماء عذب فيشرب منه حتى يروَى ، وكان قد أعطِيَ قوّةً في البطش ، وكان لا يوثقه حديد ولا غيره ، وكان على ذلك يجاهدهم في الله ويغزوهم ، ويصيب منهم حاجتُه ، لا يقدرون منه على شيء ؛ حتى قالوا : لن تأتوه إلَّا من قَبَلِ امرأته ، فدخلوا على امرأته ، فجعلوا لها جُعْلًا، فقالت : نعم أنا أُوثِقه لكم ، فأعطوْها حَبْلًا وثيقاً ، وقالوا : إذا نام فأوثِقي يَدَه إلى عنقه حتى نأتيه فنأخذه . فلما نام أوثقتْ يده إلى عنقه بذلك الحبل ، فلما هبّ جلبه بيده ، فوقع من عنقه ، فقال لها : لِمَ فعلتِ ؟ فقالت : أجرّب به قوّتَك ، ما رأيتُ مثلَك قطّ ! فأرسلْت إليهم أني قد رَبطتُه بالحبل فلم أغْن عنه شيئاً ، فأرسلوا إليها بجامعة من حديد ، فقالوا : إذا نام فاجعليها في عنقه ، فلما نام جعلتْها في عنقه ، ثم أحكمتْها ، فلما هبّ جذبها ، فوقعتْ من يده ومن عنقه ، فقال لها : لم فعلتِ هذا ؟ قالت : أجرّب به قوّتَك ؛ ما رأيتُ مثلَك في الدنيا يا شمسون ! أمَا في الأرض شيء يغلبك ! قال : لا ، إلَّا شيء واحد ، قالت : وما هو ؟ قال : ما أنا بمخبرك به ، فلم تزل به تسأله عن ذلك \_ وكان ذا شعر كثير ـ فقال لها : ويحك ! إِنَّ أمَّى جعلتْني نذيرة ، فلا يغلبني شيء أبداً ، ولا يضبطني إلَّا شعري فلما نام أوثقت يده إلى عنقه بشعر رأسه، فأوثقه ذلك ، وبعثت إلى القوم ، فجاؤوا فأخذوه ، فجدعوا أنفه وأذنيه ، وفقأوا عينيه ، ووقفوه للناس بين ظهراني المئذنة \_ وكانت مئذنةً ذات أساطين ، وكان ملكهم قد أشرف عليها بالناس لينظروا إلى شمسون ، وما يصنع به ـ فدعا الله شمسون حين مثَّلوا به ووقفوه أن يسلُّطه عليهم ، فأمر أن يأخذ بعمودين من عُمُد المئذنة التي عليها الملك والناس الذين معه فيجذبها، فجذبها فردّ الله عليه بصرَه وما أصابوا من جسده ، ووقعت المئذنة بالملك ومَنْ عليها من الناس ؛ فهلكوا فيها هدْماً .

٣٨٢

#### ذکر خبر جرجیس

وكان جرجيس - فيها ذكر - عبداً لله صالحاً من أهل فلسطين ، ممَّن أدرك بقايا من حوارتي عيسى بن مريم ، وكان تاجراً يكسب بتجارته ما يستغني به عن الناس ، ويعود بالفضل على أهل المسكنة . وإنّه تجهّز مرّة إلى ملك بالموصل ، كما حدّثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلّمة ، عن ابن إسحاق ، عن وهب بن منبّه وغيره من أهل العلم : أنه كان بالموصل داذانه ، وكان قد ملك الشأم كلّه ، وكان جبّاراً عاتياً لا يُطِيقه إلاّ الله تعالى . وكان جرجيس رجلاً صالحاً من أهل فلسطين ، وكان مؤمناً يكتم إيمانه في عصبة معه صالحين ، يستتخفُون بإيمانهم ، وكانوا قد أدركوا بقايا من الحواريّين فسمعوا منهم ، وأخذوا عنهم . وكان جرجيس كثير المال ، وعليم الصّدقة ، فكان يأتي عليه الزمان يُتلِف ماله في الصَّدقة حتى لا يبقى منه شيء ؛ حتى يصير فقيراً ، ثم يضرب الضَّرْبة فيصيب مثل ماله أضعافاً مضاعفة ؛ فكانت هذه حاله في المال . وكان إنما يرغب في المال ، ويعمّره ويكسبه من أجل الصّدقة ؛ لولا ذلك كان الفقرُ أحبَّ إليه من الغنى .

وكان لا يأمن وِلاَية المشركين عليه مخافة أن يُؤذوه في دينه ، أو يَفْتِنوه عنه ؛ فخرج يؤم ملكَ الموصل ، ومعه مالٌ يريد أن يُهديه له ؛ لئلا يجعل لأحد من تلك الملوك عليه سلطاناً دونه ؛ فجاءه حين جاءه ، وقد برز في مجلس له ، وعنده عظاء قومه وملوكهم ؛ وقد أوقد ناراً ، وقرّب أصنافاً من أصناف العذاب الذي كان يعذّب به مَنْ خالفه ، وقد أمر بصنم يقال له : « أفلون » فنُصِب ؛ فالناس يُعْرَضون عليه ، فمن لم يسجد له ألقي في تلك النار ، وعد بأصناف ذلك العذاب . فلما رأى جرجيس ما يصنع فَظِع به وأعظمه ، وحدّث نفسه بجهاده ، وألقى الله في نفسه بُغْضَه ومحاربته ، فعمد إلى المال الذي أراد أن يهديه له فقسمه في أهل مِلته حتى لم بجهاده ، وألقى الله في نفسه بُغْضَه ومحاربته ، فعمد إلى المال الذي أراد أن يهديه له فقسمه في أهل مِلته حتى لم يق منه شيئاً ؛ وكره أن يجاهده بالمال ، وأحب أن يَلي ذلك بنفسه ؛ فأقبل عليه عندما كان أشد غضباً وأسفاً ، فقال له : اعلم أنّك عبد مملوك لا تملك لنفسك شيئاً ولا لغيرك ، وأنّ فوقك ربًا هو الذي يَملِكك وغيرك ، وهو الذي يُعيك ويميتك ، ويضرّك وينفعك ، وأنت قد عمدت إلى خلْق من خلقه الذي خلقك ورزقك ، وهو الذي يُعيك ويميتك ، ويضرّك وينفعك ، وأنت قد عمدت إلى خلْق من خلقه قال له : كن فكان \_ أصم أبكم ، لا ينطق ولا يبصر ولا يسمع ، ولا يضر ولا ينفع ، ولا يغني عنك من الله شيئاً ، فزيّنتَه بالذهب والفضة لتجعله فتنة للناس ، ثم عَبَدْته دون الله ، وأجبرت عليه عباد الله ، ودعوته مناً .

فكلّم المَلَكَ جرجيسُ بنحو هذا ، من تعظيم الله وتمجيده ، وتعريف ه أمرَ الصنم ، وأنّ ه لا تصلح عبادته . فكان من جواب الملك إياه مسألته إياه عنه ، ومَنْ هو ؟ ومن أين هو ؟ فأجابه جرجيس أن قال : أنا

عبد الله وابن عبده وابن أمَتِه ، أذلَّ عباده وأفقرُهم إليه ، من التراب خُلِقْت ، وفيه أصير . وأخبره ما الذي جاء به وحاله . وإنّه دعا ذلك الملك جرجيسُ إلى عبادة الله ورفْض عبادة الأوثان . وإنّ الملك دعا جرجيسَ إلى عبادة الله عبادة الصنم الذي يعبده ، وقال : لو كان ربُّك الذي تزعم أنه ملك الملوك كما تقول ، لَرُئيَ عليك أثره كما ترى أثرِي على من حولي من ملوك قومي .

فأجابه جرجيس بتمجيد الله وتعظيم أمره . وقال له ـ فيها قال : أين تجعل طرقبلينا ، وما نال بولايتك ؛ فإنه عظيم قومك ، من إلياس ، وما نال إلياس بولاية الله ! فإنّ إلياس كان بدؤه آدميًا يأكل الطعام ، ويمشي في الأسواق ، فلم تَتَناه به كرامة الله حتى أنبت له الريش ، وألبسه النّور ، فصار إنسيًا ملكيًا ، سمائيًا أرضيًا ؛ يطير مع الملائكة . وحدّني : أين تجعل مجليطيس ، وما نال بولايتك : فإنه عظيم قومك ، من المسيح بن مريم وما نال بولاية الله ! فإنّ الله فضّله على رجال العالمين ، وجعله وأمّه آية للمعتبرين . ثم ذكر من أمر المسيح ما كان الله خصّه به من الكرامة . وقال أيضاً : وحدثني : أين تجعل أمّ هذا الروح الطيّب التي اختارها الله لكلمته ، وطهر جوفها لروحه ، وسوّدها على إمائه ؟ فأين تجعلها وما نالت بولاية الله ، من أزبيل وما نالت بولايتك ؟ فإنها إذْ كانت من شيعتك وملّتك أسلمها الله عند عظيم ملكها إلى نفسها ، حتى اقتحمت عليها الكلاب في بيتها ، فانتهَشَتْ لحمها وولَغَت دمها ، وجرّت الثعالب والضباع أوصَالها ! فأين تجعلها وما نالت بولاية الله !

فقال له الملك : إنك لتحدّثنا عن أشياء ليس لنا بِها علْم ، فأتني بالرجلين اللذيْن ذكرت أمرهما ؛ حتى أنظرَ إليهما ، وأعتبرَ بهما ؛ فإني أنكر أن يكون هذا في البَشر .

فقال له جرجيس : إِنَّمَا جاءك الإِنكار من قبَل الغِرَّة بالله ، وأمّا الرّجلان فلن تراهما ولن يرياك ؛ إِلَّا أن تعمل بعملهما ، فتنزل منازلهما .

فقال له الملك : أمّا نحن فقد أعذرْنا إليك ، وقد تبيّن لنا كذِبُك ، لأنك فخرت بأمور عجزتَ عنها ، ولم نأت بتصديقها . ثم خيّر الملك جرجيس بين العذاب وبين السجود لأفلّون ، فيثيبَه !

فقال له جرجيس : إِن كان أفلون هو الذي رفع السهاء ـ وعدّد عليه أشياء من قدرة الله ـ فقد أصبْتَ ونصحت لي ، وإلا فاخْسَأ أيّها النجس الملعون !

فلما سمعه الملك يسبّه ويسبّ آلهته غضب من قوله غضباً شديداً ، وأمر بخشبة فنصبت له للعذاب ، وجعلت عليه أمشاطُ الحديد ، فخُدِش بها جسده حتى تقطّع لحمه وجلدُه وعروقه ، ينضح خلال ذلك بالخل والخردل . فلما رأى ذلك لم يقتله ، أمر بستّة مسامير من حديد فأحميتْ حتى إذا جعلت ناراً ، أمر بها فسمّر بها رأسه حتى سال منه دماغه . فلما رأى ذلك لم يقتله ، أمر بحوض من نحاس ، فأوقد عليه حتى إذا جعله ناراً أمر به فأدخل في جوفه ، وأطبق عليه ، فلم يزل فيه حتى بَرَد حرّه .

فلما رأى ذلك لم يقتله ، دعا به فقال : ألم تجد ألمَ هذا العذاب الذي تعذّب به ! فقال له جرجيس : أمّا أخبرتُك أنّ لك ربًّا هو أوْلَى بك من نفسك ! قال : بَلَى قد أخبرتني ، قال : فهو الذي حَمَلَ عني عذابكَ ، وحبرتني يا لله ومبرّني ليحتجّ عليك . فلما قال له ذلك أيقن بالشرّ ، وخافه على نفسه ومُلْكه ، وأجمع رأيه على أن يخلّده في

السجن ، فقال الملأ من قومه : إنَّك إن تركته طليقاً يكلّم الناس أوشك أن يميل بهم عليك ، ولكن مُرْ له بعذاب في السجن يشغَله عن كلام الناس . فأمر فبُطح في السجن على وجهه ، ثم أوتد في يديه ورجليه أربعة أوتاد من حديد ، في كلّ ركن منها وتد ، ثم أمرر بأسطوان من رخام ، فوضع على ظهره . حمل ذلك الأسطوان سبعة رجال فلم يقلّوه ، ثم أربعة عشر رجلاً فلم يقلّوه ، ثم ثمانية عشر رجلاً فأقلُّوه ؛ فظلّ يومه ذلك مُوتَداً تحت الحجر .

فلم أدركه الليل أرسلَ الله إليه مَلَكاً \_ وذلك أوّل ما أيَّدَ بالملائكة، وأوّل ما جاءه الوحي \_ فقلع عنه الحجر ، ونزع الأوتاد من يديه ورجليه ، وأطعمه وسقاه ، وبشَّره وعزَّاه ، فلما أصبح أخرجه من السجن ، وقال له : الحقُّ بعدوَّك فجاهده في الله حقَّ جهاده ؛ فإنَّ الله يقول لك : أبشرُّ واصبر ؛ فإنَّي أبتليك بعدوِّي هذا سبع سنين ، يعذَّبك ويقتلك فيهنَّ أربع مِرار ، في كلِّ ذلك أردّ إليك روحك ؛فإذا كانت القتْلة الرابعة تقبّلت روحك وأوفيتك أجرك . فلم يشعر الآخرون إِلَّا وقد وقف جرجيس على رؤوسهم يدعوهم إلى الله . فقال له الملك : أجرجيس ! قال : نعم ، قال : مَنْ أخرجك من السجن ؟ قال : أخرجني الذي سلطانُـهُ فوق سلطانك . فلما قال له ذلك مليء غيظاً ، فدعا بأصناف العذاب حتى لم يخلّف منها شيئاً ، فلما رآها جرجيس تُصنَّف له ، أوجس في نفسه خيفة وجزعاً ، ثم أقبل على نفسه يعاتبها بأعلَىٰ صوته ، وهم يسمعون . فلما فرغ من عتابه نفسَه مدُّوه بين خَشَبَتَيْن ، ووضعوا عليه سيفاً على مفرق رأسه ، فَوَشَرُوه حتى سقط بين رجليه ، وصار جِزْلَتينْ ، ثم عمدوا إلى جزْلتيْه ، فقطعوهما قِطَعاً . وله سبعة أَسْد ضارية في جُبّ ، وكانت صِنفاً من أصناف عذابه ، ثم رموًا بجسده إليها ، فلما هَوَى نحوها أمر الله الْأَسْد فخضعت برؤوسها وأعناقها ، وقامت على براثِنها ، لا تألو أن تقيَّه الأذي ؛ فظلَّ يومه ذلك ميِّتاً ، فكانت أول ميتة ذاقها . فلما أدركه اللَّيل جمع الله له جسده الذي قطُّعوه بعضه على بعض ، حتى سوَّاه . ثم ردّ فيه روحه وأرسل مَلَكاً فأخرجه من قَعْر الجبّ ، وأطعمه وسقاه ، وبشَّره وعزَّاه . فلما أصبحوا قال له الملك : يا جرجيس ، قال : لبَّيك ! قال : اعلمْ أن القدرة التي خُلِق آدم بها من تراب هي التي أخرجتْك من قعر الجُبّ ، فالحق بعدوّك ثم جاهده في الله حقّ جهاده ، ومت موت الصابرين .

فلم يشعر الآخرون إلا وقد أقبل جرجيس ، وهم عكوف على عيد لهم قد صنعوه فرحاً \_ زعموا بموت جرجيس \_ فلم نظروا إلى جرجيس مقبلاً ، قالوا : ما أشبه هذا بجرجيس ! قالوا : كأنّه هو ؟ قال الملك : ما بجرجيس من خفاء ، إنّه لهو ! ألا تروْن إلى سكون ريحه ، وقلّة هيبته . قال جرجيس : بلى ، أنا هو حقّا ! بيس القوم أنتم ! قتلتم ومثلتم ، فكان الله \_ وحُقّ له \_ خيراً وأرحم منكم . أحياني وردّ عليّ روحي . هلمّ إلى هذا الربّ العظيم الذي أراكم ما أراكم . فلما قال لهم ذلك ، أقبل بعضهم على بعض ، فقالوا : ساحر سَحر أيديكم وأعينكم عنه . فجمعوا له مَنْ كان ببلادهم من السَّحَرة ، فلما جاء السحرة ، قال الملك لكبيرهم : اعرض عليّ من كبير سحرك ما تُسرّي به عنيّ ، قال له : ادع لي بثور من البقر ، فلما أتي به نفت في إحدى أذنيه فانشقّت باثنتين ، ثم نفث ي الأخرى ، فإذا هو ثوران ، ثم أمر ببذر فحرث وبذر ، ونبت الزرع ، وأينع وحصد ، ثم داس وذرى ، وطحن وعجن ، وخبز وأكل ذلك في ساعة واحدة كما تروْن ! قال له الملك : هل تقدر على أن تمسخه لي دابة ؟ قال الساحر : أي دابة أمسخه لك ؟ قال : كلباً ، قال : ادع لي بقدح من ماء ، فلما أتي بالقدح نفث فيه الساحر ، ثم قال للملك : اعزم عليه أن يشربه ، فشربه جرجيس حتى أتى على فلما أتي بالقدح نفث فيه الساحر ، ثم قال للملك : اعزم عليه أن يشربه ، فشربه جرجيس حتى أتى على

آخره ؛ فلما فرغ منه قال له الساحر : ماذا تجد ؟ قال : ما أجد إِلَّا خيراً ، قد كنت عطشت فلطف الله لي بهذا الشراب ، فقوّاني به عليكم . فلما قال له ذلك أقبل الساحر على الملك فقال : اعلم أيّها الملك ، أنّك لو كنت تقاسي رجُلًا مثلك إذاً كنت غلبتَه ، ولكنّك تقاسي جبّار السموات ، وهو الملِك الذي لا يُرام !

وقد كانت امرأة مسكينة ، سمعت بجرجيس وما يَصنع من الأعاجيب ، فأتته وهو في أشدّ ما هو فيه من البلاء ، فقالت له : يا جرجيس ، إنّ امرأة مسكينة ، لم يكن لي مال ولا عيش إلا ثور كنت أحرث عليه فمات ، وجئتك لترحمني وتدعو الله أن يُحيي لي ثوري . فذرفت عيناه . ثم دعا الله أن يحيي لها ثورها ، وأعطاها عصا ، فقال : اذهبي إلى ثورك ، فاقرَعِيه بهذه العصا وقولي له : احْيَ بإذن الله . فقالت : يا جرجيس مات ثوري منذ أيام ، وتفرّقته السباع ، وبيني وبينك أيام ، فقال : لو لم تجدي منه إلا سناً واحدة ثم قرعتها بالعصا لقام بإذن الله . فانطلقت حتى أتت مصرع ثورها ، فكان أوّل شيء بدا لها من ثورها أحد رَوْقَيه وشعر ذَنبه ، فجمعت أحدَهما إلى الآخر ، ثم قرعتها بالعصا التي أعطاها ، وقالت كما أمرها ، فعاش ثورها ، وعملت عليه حتى جاءهم الخبر بذلك .

فلمّ الله الساحر للملك ما قال ، قال رجل من أصحاب الملك ـ وكان أعظَمهم بعد الملك : اسمعوا مني أيّها القوم أحدثكم ، قالوا: نعم ، فتكلّم ، قال: إنكم قد وضعتم أمر هذا الرجل على السّحر ، وزعمتم أنه سحر أيديكم عنه وأعينكم . فأراكم أنّكم تعذبونه ، ولم يصل إليه عذابكم! وأراكم أنّكم قد قتلتموه فلم يمت ، فهل رأيتم ساحراً قطّ قَدَر أن يدرأ عن نفسه الموت ، أو أحْيا ميتاً قطّ! ثم قصّ عليهم فعل جرجيس ، وفعلهم به ، وفعله بالثور وصاحبته ، واحتج عليهم بذلك كلّه ، فقالوا له : إنَّ كلامك لَكلام رجل قد أصغى إليه ، قال : ما زال أمر ، معجباً منذ رأيت منه ما رأيت ، قالوا له : فلعلّه استهواك! قال : بل آمنت وأشهِدُ الله أيّ بريء مما تعبدون . فقام إليه الملك وصحابتُه بالخناجر ، فقطعوا لسانه ، فلم يلبث أن مات ، وقالوا : أصابه الطاعون ، فأعجله الله قبل أن يتكلّم .

فلما سمع الناس بموته أفزعهم ، وكتموا شأنه ، فلما رآهم جرجيس يكتمونه برز للناس ، فكشف لهم أمرَه ، وقصّ عليهم كلامه ، فاتبعه على كلامه أربعة آلاف وهو ميّت ، فقالوا : صدق ، ونِعْم ما قال ! يرحمه الله ! فعمَدَ إليهم الملك فأوثقهم ، ثم لم يزل يلوّن لهم العذاب ويقتلهم بالمَثْلات ، ، حتى أفناهم .

فلما فرغ منهم أقبل على جرجيس ، فقال له : هلا دعوت ربّك ، فأحيا لك أصحابك ؛ هؤلاء الذين قُتِلوا بجريرتك ! فقال له جرجيس : ما خلّى بينك وبينهم حتى خار لهم . فقال رجل من عظمائهم يقال له مجليطيس : إنّك زعمت يا جرجيس أنّ إلهك هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ، وإنّي سائلك أمراً إن فعله إلهك آمنت بك وصدّقتك ، وكفيتُك قومي هؤلاء ؛ هذه تحتنا أربعة عشر منبراً حيث ترى ، ومائدة بيننا عليها أقداح وصحاف ، وكلّ صنع من الخشب اليابس ، ثم هو من أشجار شتى ؛ فادْع ربّك ينشىء هذه الآنية وهذه المنابر ، وهذه المائدة ، كما بدأها أوّلَ مرّة ؛ حتى تعود خضراً نعرف كلّ عود منها بلونه وورقه وزهره وثمره .

فقال له جرجيس : قد سألتَ أمراً عزيزاً عليّ وعليك ، وإنّه عَلَىٰ الله لهينّ . فدعا ربه ، فها برحوا مكانهم حتى اخضرّت تلك المنابر ، وتلك الآنية كلّها ، فساختْ عروقها ، وألبِسَت اللّحاء ، وتشعّبت ، ونبت ورقها وزهرها وثمرها ؛ حتى عرفوا كلَّ عود منها باسمه ولونه وزهره وثمره .

٣٨٦

فلها نظروا إلى ذلك انتدبَ له مجليطيس ، الذي تمنّي عليه ما تمنّي ، فقال : أنا أعذّب لكم هذا الساحر عذاباً يضلُّ عنه كيده . فعمدَ إلى نحاس فصنع منه صورة ثور جوفاء واسعة ، ثم حشاها نِفْطاً ورصاصاً وكبريتاً وزرنيخاً ، ثم أدخل جرجيس مع الحشو في جوفها ، ثم أوقد تَحْتَ الصورة ، فلم يزل يُـوقد حتى التهبت الصورة ، وذابَ كلّ شيء فيها واختلط ، ومات جرجيس في جوفها . فلما مات أرسـل الله ريحاً عــاصفاً ، فملأت السهاء سحاباً أسُودَ مظلماً ، فيه رعدٌ لا يفتر ، وبرقٌ وصواعقُ متداركات ، وأرسل الله إعْصاراً فملأت بلادهم عجاجاً وَقَتاماً ، حتى اسودٌ ما بين السهاء والأرض وأظلم ، ومكثوا أياماً متحيّرين في تلك الظلمة ، لا يفصلون بين الليل والنهار . وأرسل الله ميكائيل فاحتَمَلَ الصورة التي فيها جرجيس ، حتى إذا أقلُّها ضرب بها الأرض ضرباً ، فزع من رَوعته أهل الشأم أجمعون ، وكلُّهم يسمعه في ساعة واحدة ؛ فخرُّوا لـوجوههم صَعِقِين من شدة الهول ، وانكسرت الصورة ، فخرج منها جرجيس حيًّا ، فلما وقف يكلِّمهم انكشفت الظلمة ، وأَسْفَر ما بين السهاء والأرض ، ورجعتْ إليهم أنفسهم . فقال له رجل منهم يقال له طرقبلينا : لا ندري يا جرجيس أنت تصنع هذه العجائب أم ربّك ؟ فإنْ كان هو الذي يصنعها ، فادعه يُحْي ِ لنا موتانا ، فإنّ في هذه القبور التي ترى أمواتاً من أمواتنا ، منهم مَنْ نعرف ومنهم مَنْ مات قبل زماننا ، فادعه يَحْيهمْ حتى يعودُوا كما كانوا ونكلّمهم ، ونعرف مَنْ عرفنا منهم ، ومَنْ لا نعرف أخْبِرْنا خبره . فقال له جرجيس : لقد علمتُ ما يصفح الله عنكم هذا الصفح ، ويُريكم هذه العجائب إِلَّا ليتمّ عليكم حججه ، فتستوجبوا بذلك غضبه . ثم أمر بالقبور فنبشت وهي عظام ورُفات ورميم . ثم أقبل على الدعاء فها برحوا مكانهم ؛ حتى نظروا إلى سبعة عشر إنساناً : تسعة رهط وخمس نسوة وثلاثة صبية ؛ فإذا شيخ منهم كبير ، فقال له جرجيس : أيها الشيخ ، ما اسمك ؟ فقال : اسمى يوبيل ، فقال : متى مِتّ ؟ قال : في زمان كذا وكذا ، فحسبوا فإذا هو قد مات منذ أربعمائة عام .

فلما نظر إلى ذلك الملك وصحابته ، قالوا : لم يبق من أصناف عذابكم شيء إلا قد عذّبتموه ، إلا الجوع والعطش ، فعذّبوه بهما . فعمدوا إلى بيت عجوز كبيرة فقيرة ، كان حريزاً ، وكان لها ابن أعمى أبكم مقعد ، فحصروه في بيتها فلا يصلُ إليه من عند أحدٍ طعام ولا شراب . فلما بلغه الجوع ، قال للعجوز : هل عندك طعام أو شراب ؟ قالت : لا والذي يُحلّف به ، ما عهدنا بالطعام منذ كذا وكذا ، وسأخرج وألتمس لك شيئاً . قال لها جرجيس : هل تعرفين الله ؟ قالت له : نعم ، قال : فإياه تعبدين ؟ قالت : لا ، قال : فدعًاها إلى الله فصد قته ، وانطلقت تطلب له شيئاً ، وفي بيتها دعامة من خشبة يابسة تحمل خشب البيت ، فأقبل على الدعاء ، فما كان كشيء حتى اخضر ت تلك الدعامة ، فأنبت كل فاكهة تؤكل أو تعرف ، أو تسمّى حتى كان فيها أنبت اللّياء واللوبياء .

قال أبو جعفر: اللّياء نبت بالشأم له حبّ يؤكل. وظهر للدّعامة فرع من فوق البيت أظلّه وما حوله وأقبلت العجوز، وهو فيها شاء يأكل رَغَدا ؛ فلها رأت الذي حدث في بيتها من بعدها، قالت: آمنت بالذي أطعمك في بيت الجوع، فادعُ هذا الربّ العظيم ليشفي ابني، قال: أدنيه مني، فأدنته منه، فبصَقَ في عينيه فأبصر، فنفثُ في أذنيه فسمع، قالت له: أطلق لسانه ورجليه، رحمك الله! قال: أخريه؛ فإن له يوماً عظيماً. وخرج الملك يسير في مدينته، فلها نظر إلى الشجرة، قال لأصحابه: إني أرى شجرة بمكان ما كنت أعرفها به، قالوا له: تلك الشجرة نبتت لذلك الساحر الذي أردت أن تعذّبه بالجوع؛ فهو فيها شاء قد شبع

ثاريخ ما قبل الهجرة ... تاريخ ما قبل الهجرة ...

منها ، وشبعت الفقيرة وشفى لها ابنها . فأمر بالبيت فهدم ، وبالشجرة لِتقطع ، فلما همّوا بقطعها أيبسها الله تعالى كها كانت أوّل مرة ، فتركوها ، وأمر بجرجيس فبُطح على وجهه وأوتد له أربعة أوتاد ، وأمر بعجل فأوقر أسطواناً ما حمل ، وجعل في أسفل العجَل خناجر وشفاراً ، ثم دعا بأربعين ثوراً ، فنهضت بالعجَل نهضة واحدة ، وجرجيس تحتها ، فتقطّع ثلاث قطع ، ثم أمر بقطعة فأحرقت بالنار ؛ حتى إذا عادت رماداً بعث بذلك الرماد رجالاً فذرّوه في البحر ، فلم يبرحوا مكانهم حتى سمعوا صوتاً من السهاء يقول : يا بحر ؛ إنَّ الله يأمرك أن تحفظ ما فيك من هذا الجسد الطيّب ، فإني أريد أن أعيده كها كان . ثم أرسل الله الرياح فأخرجته من البحر ، ثم جمعته حتى عاد الرماد صُبْرة كهيئته قبل أن يذرّوه ، والذين ذرّوه قيام لم يبرحوا . ثم نظروا إلى الرّماد يثور كها كان ، حتى خرج منه جرجيس مغبرًا ينفض رأسه ، فرجعوا ، ورجع جرجيس معهم ، فلما انتهوا إلى الملك أخبروه خبر الصوت الذي أحياه ، والريح التي جمعته . فقال له الملك : هل لك يا جرجيس فيها هو خير لي ولك ! فلولا أن يقول الناس إنك قهرتني وغلبتني لاتبعتك وآمنت بك ؛ ولكن اسجد لأفلون سجدة واحدة ، أو اذبح له شاة واحدة ، ثم أنا أفعل ما يسرّك .

فلما سمع جرجيس هذا من قوله طمع أن يُهلِك الصنم حين يدخله عليه ، رجاء أن يؤمن له الملك حين يهلك صنمه ، وييئس منه ، فخدعه جرجيس ، فقال : نعم ؛ إذا شئت فأدخلني على صنمك أسجد له ، وأذبح له ، ففرح الملك بقوله ، فقام إليه فقبّل يديه ورجليه ورأسه ، وقال : إني أعزم عليك ألا تظلّ هذا اليوم ، ولا تبيت هذه الليلة إلا في بيتي وعلى فراشي ، ومع أهلي حتى تستريح ويذهب عنك وصبُ العذاب ، فيرى الناس كرامتك عليّ . فأخلى له بيته ، وأخرج منه مَنْ كان فيه . فظلّ فيه جرجيس ؛ حتى إذا أدركه الليل ، قام يصليّ ، ويقرأ الزّبور ـ وكان أحسنَ الناس صوتاً ـ فليّا سمعته امرأة الملك استجابت له ، ولم يشعر إلا وهي خلفه تبكي معه ، فدعاها جرجيس إلى الإيمان فآمنت ، وأمرها فكتمت إيمانها . فلما أصبح غدا به إلى بيت الأصنام ليسجدَ لها ، وقيل للعجوز التي كان سجن في بيتها : هل علمتِ أنّ جرجيس قد فتن بعدك ، وأصغى إلى الدنيا ، وأطمعه الملك في ملكه ، وقد خرج به إلى بيت أصنامه ليسجد لها ! فخرجت العجوز في أعراضهم ، تحمل ابنها على عاتقها ، وتوبّخ جرجيس ، والناس مشتغلون عنها .

فلها دخل جرجيس بيتَ الأصنام ، ودخل الناس معه ، نظر فإذا العجوز وابنها على عاتقها أقربُ الناس منه مقاماً ، فدعا ابن العجوز باسمه ، فنطق بإجابته وما تكلّم قبل ذلك قطّ ، ثم اقتحم عن عاتق أمّه يمشي على رجليه سويّتين ، وما وطيء الأرض قبل ذلك قطّ بقدميه ، فلما وقف بين يديْ جرجيس قال: اذهب ، فادعُ لي هذه الأصنام ، وهي حينئذ على منابر من ذهب ، واحد وسبعون صنياً ، وهم يعبدون الشمس والقمر معها ، فقال له الغلام : كيف أقول للأصنام ؟ قال : تقول لها : إنّ جرجيس يسألك ويعزم عليك بالذي خَلَقك إلاً ما جئته . فلما قال لها الغلام ذلك ، أقبلت تدحرج إلى جرجيس ، فلما انتهتْ إليه ركض الأرض برجله ، فخسف بها وبمنابرها ، وخرج إبليس من جوف صنم منها هارباً فرقاً من الخسف ، فلما مرّ بجرجيس ، أخذ بناصيته ، فخضع له برأسه وعنقه ، وكلّمه جرجيس فقال له : أخبرني أيتها الروح بجرجيس ، أخذ بناصيته ، فخضع له برأسه وعنقه ، وكلّمه جرجيس فقال له : أخبرني أيتها الروح بالنجسة ، والخلق الملعون ، ما الذي يحملك على أن تهلك نفسك ، وتهلك الناس معك ، وأنت تعلم أنك وجندك تصيرون إلى جهنم ! فقال له إبليس : لو خيّرت بين ما أشرقت عليه الشمس ، وأظلم عليه الليل ، وبين هلكة بني آدم وضلالتهم أو واحد منهم طرّفة عين ، لاخترت طرفة العين على ذلك كلّه ؛ وإنه ليقع لي من وبين هلكة بني آدم وضلالتهم أو واحد منهم طرّفة عين ، لاخترت طرفة العين على ذلك كلّه ؛ وإنه ليقع لي من

٣٨٨

الشهوة في ذلك واللذَّة مثل جميع ما يتلذَّذ به جميع الخلق . ألم تعلم يا جرجيس أنَّ الله أسجد لأبيك آدمَ جميعَ الملائكة ، فسجد له : جبريل ، وميكائيل ، وإسرافيل ؛ وجميع الملائكة المقرَّبين، وأهلُ السموات كلُّهم ، وامتنعت من السجود ، فقلت : لا أسجد لهذا الخلْق وأنا خير منه ! فلما قال هذا خلّاه جرجيس ؛ فما دخل إبليس منذ يومئذ جوف صنم ، مخافة الخسف ، ولا يدخُلُه بعدها ـ فيها يذكرون ـ أبداً . وقال الملك : يـا جرجيس خدعتني وغررتني ، وأهلكت آلهتي ، فقال له جرجيس : إِنَّمَا فعلت ذلك عَمْداً لتعتبر ولتعلم أنها لو كانت آلهة كها تقول إِذًا لامتنعتْ منيّ ، فكيف ثقتك ويلك بآلهة لم تمنع أنفسها مني ! وإِنَّمَا أنا مخلوق ضعيف لا أملك إلا ما ملَّكني ربِّي . قال : فلما قال هذا جرجيس ، كلَّمتْهم امرأة الملك ، وذلك حين كشفت لهم إيمانها ، وباينتْهم بدينها ، وعدَّدت عليهم أفعال جرجيس ، والعبَّرَ التي أراهم . وقالت لهم : ما تنتظرون من هذا الرجل إِلَّا دعوة فتُخسف بكم الأرض فتهلكوا ، كما هلكت أصنامكم . الله أيَّها القوم في أنفسكم! فقال لها الملك : ويحاً لك إسكندرة ! ما أسرع ما أضلُّك هذا الساحر في ليلة واحدة ! وأنا أقاسيه منذ سبع سنين ؛ فلم يُطق منيّ شيئاً . قالت له : أفها رأيت الله كيف يظفِره بك، ويسلّطه عليك ، فيكون له الفلَجُ والحجّة عليك في كلِّ موطن! فأمر بها عند ذلك فحمِلت على خشبة جرجيس التي كان علَّق عليها ، فعلَّقت بها ، وجعلت عليها الأمشاط التي جعلت على جرجيس . فلما أبلت من وجع العذاب قالت : ادعُ ربك يا جرجيس يخفِّفْ عني ، فإني قد ألمت من العذاب فقال : انظري فوقك . فلما نظرت ضحكت ، فقال لها : ما الذي يضحكك ؟ قالت : أرى مَلَكين فوقي ، معهما تاج من حَلْي الجّنّة ينتظران به روحي أن تخرج ، فإذا خرجتُ زيّناها بذلك التاج ، ثم صعدا بها إلى الجنة ، فلما قَبضَ الله روحها أقبل جرجيس على الدعاء ؛ فقال : اللّهمّ أنت الذي أكرمتني بهذا البلاء ، لتعطيّني به فضائل الشهداء! اللهمّ فهذا آخرُ أيامي الذي وعدتني فيه الراحة من بلاء الدنيا ، اللهمّ فإني أسألك ألّا تقبض روحي ، ولا أزولَ من مكاني هذا حتى تنزل بهذا القوم المتكبّرين من سطواتك ونقمتك ما لا قبَل لهم به ، وما تشفِي به صدري ، وتقرّ به عيني ؛ فإنهم ظلموني وعذبوني . اللهم وأسألك ألّا يدعو بعدي داع في بلاء ولا كرب فيذكرني ، ويسألك باسمي إلَّا فـرّجت عنه ورحمته وأجبته ، وشفّعتني فيه .

فلم أفرغ من هذا الدّعاء ، أمطر الله عليهم النار ، فلما احترقوا عمدوا إليه فضربوه بالسيوف غيظاً من شدّة الحريق ، ليعطيه الله تعالى بالقتلة الرابعة ما وعده . فلما احترقت المدينة بجميع ما فيها ، وصارت رماداً ، عملها الله من وجه الأرض حتى أقلّها ، ثم جعل عاليها سافلها ، فلبثت زماناً من الدهر يخرج من تحتها دخان منتن ، لا يشمّه أحد إلا سقم سقماً شديداً ، إلا أنها أسقام مختلفة ، لا يشبه بعضها بعضاً ، فكان جميع من آمن بجرجيس ، وقتل معه أربعة وثلاثين ألفاً ، وامرأة الملك . رحمها الله ،

ونرجع الآن إلى :

# ذكر الخبر عن ملوك الفرس وسني ملكهم

لسياق تمام التأريخ ؛ إذ كنا قد ذكرنا الجلائلَ من الأمور التي كانت في أيام ملوك الطوائف في الفرس ، وبني إسرائيل، والروم ، والعرب ، إلى عهد أردشير .

ولما مضى من لدن مَلَك الإسكندر أرضَ بابل في قول النصاري وأهل الكتب الأول خمسمائة سنة وثلاث وعشرون سنة ، وفي قول المجوس مائتان وست وستون سنة ؛ وَثَبَ أَدْرَشِير بن بابك شاه ملك خير بن ساسان الأصغر بن بابك بن ساسان بن بهمن الملك بن إسْفَنْدِيار بن بِشْتاسْب بن الأصغر بن بابك بن ساسان بن بهمن الملك بن إسْفَنْدِيار بن بهآفريذ بن الموراس بن كَيْوَجِي بن كَيْمنش - وقيل في نسبه : أَرْدَشِير بن بابك بن ساسان بن بابك بن زرار بن بهآفريذ بن ساسان الأكبر بن بَهْمن بن إسْفَنْديار بن بشتاسب بن أهراسب - بفارس طالباً - بزعمه - بدم ابن عمّه دارا بن ساسان الأكبر بن بَهْمن بن إسْفَنْديار بن بشتاسب بن أهراسب - بفارس طالباً - بزعمه - بدم ابن عمّه دارا بن دارا بن بَهْمن بن إسْفَنْديار ، الذي حارب الإسكندر ، فقتله حاجباه ، مُرِيداً - فيها يقول - ردّ الملك إلى أهله ، والى ما لم يزل عليه أيام سلفه وآبائه الذين مضوّا قبل ملوك الطوائف ، وجمعه لرئيس واحد وملك واحد .

وذُكِر أن مولده كان بقرية من قرى إصْطَخْريقال لها طيروده ، من رُسْتَاق خير من كُورة إصْطَخر . وكان جدّه ساسان شجاعاً شديد البطش ، وإنّه بلغ من شجاعته وشدة بطشه ، أنه حارب وحده ثمانين رجلاً من أهل اصْطَخر، ذوي بأس ونجدة ، فهزمهم . وكانت امرأتُه من نسل قوم من الملوك ، كانوا بفارس، يعرفون بالبازرنجين، يقال لها : رامبِهِشت ، ذات جمال ، وكمال ،وكان ساسان قيّماً على بيت نار إصْطَخر ، يقال له بيت نار أناهيذ ، وكان مَغرَماً بالصيد والفروسيّة ، فولدت رامبِهِشت لساسان بابك ، وطولُ شعره حين ولدته أطولُ من شبر . فلما احْتَنَك قام بأمر الناس بعد أبيه ، ثم ولد له ابنه أردشير .

وكان مَلَك إصطخر يومئذ رجل من البازرنجين ، يقال له \_ فيها حدِّثت عن هشام بن محمد \_ جُوزِهْر . وقال غيره : كان يسمّى جُزِهْر ، وكان له خَصيّ يقال له تِيرَى ، قد صيّره أرْجَبَذا بدارابَجِرْد . فلها أَق لأردشير سبعُ سنين ، سار به أبوه إلى جُزِهْر ، وهو بالبيضاء ، فوقفه بين يديه ، وسأله أن يضمّه إلى تِيرَى ؛ ليكون ربيباً له ، وأرجَبَذا من بعده في موضعه . فأجابه إلى ذلك ، وكتب بما سأله من ذلك سِجِلًا ، وصار به إلى تِيرَى ، فقيله أحسن قَبول ، وتبناه . فلها هلك تيرى تقلّد أردشير الأمر ، وحَسُنَ قيامه به وأعلمه قوم من المنجّمين والعرّافين صلاحَ مولده ، وأنه يملك البلاد . فذكر أنّ أردشير تواضع واستكان لذلك ، ولم يزل يزداد في الخير كلّ يوم ، وأنّه رأى في نومه ملكاً جلس إلى رأسه ، فقال له : إنّ الله يملّكه البلاد ؛ فليأخذ لذلك أهبتَه ، فلها استيقظ سُرّ بذلك ، وأحسّ من نفسه قوّةً وشدّة بطش ، لم يكن يعهد مثله .

وكان أوّل ما فعل أنه سار إلى موضع من دارابَجِرْد ، يقال له جوبانان ، فقتل ملكاً كان بها يقال له فاسين . ثم سار إلى موضع يقال له كونس ، فقتل ملكاً كان بها يقال له مِنُوشِهْر ، ثم إلى موضع يقال له لروير ، فقتل ملكاً كان بها يقال له دارا ، وملَّك هذه المواضيع قوماً من قِبَلِه ، ثم كتب إلى أبيه بما كان منه ، وأمره بالوثوب بجُزهْر وهو بالبيضاء ، ففعل ذلك ، وقتل جُزِهر وأخذ تاجه ، وكتب إلى أردوان البَهُلويّ ملك الجبال وما يتصل بها ، يتضرع له ويسأله الإذن في تتويج سابور ابنه بتاج جُزهْر . فكتب إليه أردوان كتاباً عنيفاً ، وأعلمه أنه وابنه أردشير على الحلاف بما كان من قتلهها مَنْ قتلا ـ فلم يحفِل بابك بذلك ، وهلك في تلك الأيام ، فتتوّج سابور بن بابك بالتاج ، وملك مكان أبيه ، وكتب إلى أردشير أن يشخص إليه . فامتنع أردشير من ذلك ، فغضب سابور من امتناعه ، وجمع جموعاً ، وسار بهم نحوه ليحاربه ، وخرج من إصْطَخَر ، فألفَى من ذلك ، فغضب سابور من امتناعه ، وجمع جموعاً ، وسار بهم نحوه ليحاربه ، وخرج من إصْطَخَر ، فألفَى بها عدّة من إخوته ، كان بعضهم أكبر سنًا منه ، فاجتمعوا وأحضروا التاج وسرير الملك ، فسلم الجميع بها عدّة من إخوته ، كان بعضهم أكبر سنًا منه ، وافتتح أمره بقوة وجِد ، ورتّب قوماً مراتب ، وصيّر رجلاً يقال له فاهر موبذان موبد ، وأحسّ من إخوته وقوم كانوا معه بالفتك به ، فقتل جماعة منهم كثيرة . ثم أتاه أن أهلَ دارابَجِرْد قد فسدوا عليه ، فعاد إليها حتى افتتحها بعد أن قتل جماعة من أهلها . ثم سار إلى كَرْمان ، وبها ملك يقال له : بلاش ، فاقتتل وهو يقال له أردشير بنفسه حتى أسر بلاش ، واستولى على المدينة ؛ فملك أردشير على كَرْمان ابناً له يقال له أردشير أيضاً .

وكان في سواحل بحر فارس ملك يقال له أبتنبود ، كان يعظَّم ويُعبَد ، فسار إليه أردشير فقتله وقطّعه بسيفه نصفين ، وقتل مَنْ كان حوله ، واستخرج من مطامير كانت لهم كنوزاً مجموعة فيها ، وكتب إلى مِهْرَك ، وكان ملك إيراهسان من أرْدَشير خُرَّة ، وإلى جماعة من أمثاله في طاعته ، فلم يفعلوا ، فسار إليهم ، فقتل مِهْرَك ، ثم سار إلى جُور ، فأسسها ، وأخذ في بناء الجوْسق المعروف بالطِّرْبَال ، وبيت نار هناك .

فبينا هو كذلك إذْ ورد عليه رسول الأرْدُوان بكتاب منه ، فجمع أردشير الناس لذلك ، وقرأ الكتاب بحضرتهم ؛ فإذا فيه : إنَّك قد عَدَوْت طورَك ، واجتلبتَ حتفَك ، أيها الكرديّ المربّي في خيام الأكراد! مَنْ أذنَ لك في التاج الذي لبسته ، والبلاد التي احتويتَ عليها وغلبت ملوكها وأهْلها! وَمَنْ أمرَك ببناء المدينة التي أسستها في صحراء \_ يريد جور \_ مع أنّا إنْ خلّيناك وبناءها فابتنِ في صحراء طولها عشرة فراسخ مدينةً ، وسَمّها رام أردشير وأعلمه أنه قد وجّه إليه ملك الأهواز ليأتيه به في وَثَاق .

فكتب إليه أردشير : إِنَّ الله حباني بالتاج الذي لبستُه ، وملَّكني البلاد التي افتتحتُها ، وأعانني على مَنْ قتلت من الجبابرة والملوك ؛ وأمّا المدينة التي أبنيها وأسمّيها رام أردشير ، فأنا أرجو أن أمكن منك ، فأبعث برأسك وكنوزك إلى بيت النار الذي أسسته في أردشير خرّة .

ثم شخص أردشير نحو إصْطَخر ، وخلف أبرسام بأردشير خُرّة ، فلم يلبث أردشير إِلَّا قليلًا حتى ورد عليه كتاب أبرسام بموافاة ملك الأهواز ، وانصرافه منكوباً . ثم سار إلى أصْبَهَان فأسر شاذ سابور ملكها ، وقتله ، ثم عاد إلى فارس ، وتوجّه لمحاربة نيروفر صاحب الأهواز ، وسار إلى الرّجان وإلى بنيان وطاشان من رَامَهُرْمُز ، ثم إلى سُرَّق . فلما سار إلى ما هنالك ، ركِب في رهط من أصحابه ؛ حتى وقف على شاطىء

دُجَيْل ، فظفِر بالمدينة ، وابتنى مدينة سوق الأهواز ، وانصرف إلى فارس بالغنائم ؛ ثم ارتحل من فارس راجعاً إلى الأهواز على طريق جِرِه وكازَرَون ، ثم صار من الأهواز إلى مَيْسان ، فقتل ملكاً كان بها يقال له بندو ، وبنى هنالك كَرْخ مَيْسان ، ثم انصرف إلى فارس ، وأرسل إلى أرْدَوَان يرتاد موضعاً يقتتلان فيه ، فأرسل إليه أردَوَان : إني أوافيك في صحراء تدعى هُرْمُزجان ، لانسلاخ مِهْرماه . فوافاه أردشير قبل الوقت ، وتبوًا من الصحراء موضعاً ، وخندق على نفسه وجنده ، واحتوى على عَيْن كانت هناك ، ووافاه أردَوان . فاصطف القوم للقتال ، وقد تقدّم سابور بن أردشير دافعاً عنه ، ونشب القتال بينهم ، فقتل سابور دارا بنداذ ، كاتب أردَوان بيده ، فانقض أردشير من موضعه إلى أرْدَوان حتى قتله ، وكثر القتل في أصحابه ، وهرب مَنْ بَقِيَ على وجهه . ويقال : إنَّ أرْدشير نزل حتى توطّأ رأس أردَوَان بقدمه . وفي ذلك اليوم سمّي أردشير « شَاهَنْشَاه » .

ثم سار من موضعه إلى هَمَذان فافتتحها ، وإلى الجبل وأَذْرَبيجان وإرمينيَة والموصل عَنْوة ، ثم سار من الموصل إلى سُورِسْتَان ؛ وهي السّواد فاحْتَازها ، وبنى على شاطىء دِجْلة قبالةَ مدينة طهسبون ـ وهي المدينة التي في شرقيّ المدائن ـ مدينة غربيّة وسماها بِهْ أَرْدَشير ، وكوّرها وضمّ إليها بَهُرَسِير ، والرُّومَقَان ، ونهر دَرْقيط ، وكُوثَى ونهر جَوْبَر ، واستعمل عليها عمّالاً ، ثم تَوجّه من السّواد إلى إصْطخر ، وسار منها إلى سجِستان ، ثم جُرْجان ، ثم إلى أبرشَهْر ، ومَرْو ، وبلْخ ، وخُوارِزم ؛ إلى تخوم بلاد خُراسان . ثم رجع إلى مَرْو ، وقتل جماعة وبعث رؤوسهم إلى بيت نار أناهِيذ ، ثم انصرف من مَرْو إلى فارس . ونزل جُور ، فأتته رسل ملك كُوشان ، وملك طُوران ، وملك مُكْران بالطاعة . ثم توجّه أرْدَشير من جُور إلى البَحْرين ، فحاصر سنطرق ملكها ، واضطره الجَهْد إلى أن رمى بنفسه من سُور الحصن ، فهلك . ثم انصرف إلى المدائن ، فأقام بها وتوّج سابور ابنه بتاجه في حياته .

ويقال: إنَّه كانت بقرية يقال لها ألار، من رُسْتَاق كُوجَرَان من رساتيق سِيف أرْدشير خُرَّة ملكةٌ تعظَّم وتعبَد، فاجتمعت لها أموال وكنوز ومقاتلة. فحارب أردشير سدَنتها وقتلها، وغَنِم أموالاً وكنوزاً عظاماً كانت لها: وإنه كان بني ثماني مدن؛ منها بفارس مدينة أردشير خُرَّة ؛ وهي جُور، ومدينة رام أرْدشير، ومدينة ريو أردشير، وبالأهواز هُرْمُز أردشير؛ وهي سوق الأهواز، وبالسَّواد بِهْ أرْدشير؛ وهي غربيّ المدائن، وإستاباذ أردشير؛ وهي مدينة الخَطّ، وبالموصل بوذ أردشير؛ وهي حَرَّة .

وذكر أن أردشير عند ظهوره كَتَب إلى ملوك الطوائف كتباً بليغة ، احتجّ عليهم فيها ، ودعاهم إلى طاعته ، فلما كان في آخر أمره رسم لمن بعده عهده ، ولم يزل محموداً مظفّراً منصوراً ، لا يفَلّ له جمع ، ولا تردّ له راية ؛ وقهر الملوك حول مملكته وأذهّم ، وأثخن في الأرض ، وكوّر الكُور ، ومدّن المدن ، ورتب المراتب ، واستكثر من العمارة . وكان ملكه من وقت قتله أردَوان إلى أن هلك أربع عشرة سنة . وقال بعضهم : كان ملكه أربع عشرة سنة وعشرة أشهر .

وحُدَّثت عن هشام بن محمد ، قال : قدم أردشير في أهل فارس يريد الغَلَبة على المُلْك بالعراق ، فوافق بابا مَلكاً كان على الأرمانيّين ، ووافق أردَوان مَلِكاً على الأردوانيّين .

قال هشام : الأرمانيُّون أنباط السّواد ، والأردوانيُّون أنباط الشأم .

قال : وكلّ واحد منهما يقاتل صاحبَه على الملك ، فاجتمعا على قتال أردشير . فقاتلاه متساندين ، يقاتله هذا يوماً ، وهذا يوماً ؛ فإذا كان يوم بابا لم يقم له أردشير ، وإذا كان يوم أردوان لم يقم لأردشير ؛ فلمّا رأى ذلك أردشير صالح بابا على أن يكفّ عنه ويدعه وأرادون ، ويخلّي أردشير بين بابا وبين بلاده وما فيها ، وتفرّغ أردشير لحرب أردوان ، فلم يلبث أن قتله واستولى على ما كان له ، وسمِع له ، وأطاع بابا ، فضبط أردشير مُلك العِراق ودانتْ له ملوكها ، وقهر من كان يناوئه من أهلها ؛ حتى حملهم على ما أراد ممّا خالفهم ووافقه .

ولما استولى أردشير على الملك بالعِراق كرِه كثير من تَنُوخ أن يقيموا في مملكته ، وأن يدينوا له ، فخرجَ مَنْ كان منهم من قبائل قُضاعة الذين كانوا أقبلوا مع مالك وعمرو ابني فَهْم ، ومالك بن زهير وغيرهم ، فلحقوا بالشأم إلى مَنْ هنالك من قُضَاعة .

وكان ناس من العرب يُحدِثون في قومهم الأحداث ، أو تضيق بهم المعيشة ، فيخرجون إلى ريف العراق ، وينزلون الحيرة على ثلاث أثلاث : ثلث تنوخ ، وهو مَنْ كان يسكن المظال وبيوت الشَّعر والوبر في غربي الفرات ، فيها بين الحيرة والأنبار وما فوقها . والثلث الثاني العباد ، وهم الذين كانوا سكنوا الحيرة وابتنَوْا بهم . والثلث الثالث الأحلاف ، وهم الذين لحقوا بأهل الحيرة ، ونزلوا فيهم ، ممّن لم يكن من تُنُوخ الوبر ؛ ولا من العباد الذين دانوا لأردشير .

وكانت الحيرة والأنبار بنيتا جميعاً في زمن بختنصر ، فخربت الحيرة لتحوّل أهلها عنها عند هلاك بختنصر إلى الأنبار ، وعمرت الأنبار خسمائة سنة وخسين سنة ، إلى أن عمرت الحيرة في زمن عمرو بن عدي ، باتخاذه إياها منزلا ، فعمِرت الحيرة خسمائة سنة وبضعاً وثلاثين سنة إلى أن وُضعت الكوفة ، ونزلها الإسلام ؛ فكان جميع مُلْكِ عمرو بن عدي مائة سنة وثماني عشرة سنة ، من ذلك في زمن أردوان وملوك الطوائف خس وتسعون سنة ، وفي زمن ملوك فارس ثلاث وعشرون سنة ؛ من ذلك في زمن أردشير بن بابك أربع عشرة سنة وعشرة أشهر ، وفي زمن سابور بن أردشير ثماني سنين وشهران .

## ذكر الخبر عن القائم كان بملك فارس بعد أردشير بن بابك

ولمّا هلك أردشير بن بابك ، قام بملْك فارس من بعده ابنه سابور . وكان أردشير بن بابك لما أفضى إليه الملك أسرف في قتل الأشكانيّة ، الذين منهم كان ملوك الطوائف ، حتى أفناهم بسبب أليّة كان ساسان بن أردشير بن بَهْمَن بن إسْفَنْدِيار الأكبر ، جدّ أردشير بن بابك ، كان آلاها ، أنه إن ملك يوماً من الدهر لم يَسْتَبْقِ من نسل أشك بن خرّة أحداً ، وأوجب ذلك على عقبه ، وأوصاهم بألا يبقوا منهم أحداً إن هم ملكوا ، أو ملك من ولد ولده ونسله أردشير بن بابك ، فقتلهم جميعاً ؛ نساءهم ورجالهم ، فلم يستبق منهم أحداً لعزْمة جدّه ساسان .

فذكر أنه لم يبق منهم أحد ، غير أنّ جارية كان وَجدها أردشير في دار المملكة ، فأعجبه جمالها وحسنها ، فسألها - وكانت ابنة الملك المقتول - عن نسبها . فذكرت أنها كانت خادماً لبعض نساء الملك ، فسألها : أيكر أنت أم ثيّب ؟ فأخبرته أنها بيكر ؛ فواقعها واتخذها لنفسه ، فعلَقتْ منه ، فلما أمنته على نفسِها لاستمكانها منه بالحبّل ، أخبرته أنها من نسل أشك ، فنفر منها ودعا هرجبذا أبرسام - وكان شيخاً مُسنًا - فأخبره أنها أقرّت أنها من نسل أشك ، وقال : نحن أولى باستتمام الوفاء بنذر أبينا ساسان ، وإن كان موقعها من قلبي على ما قد علمَت ، فانطلِق بها فاقتلُها . فمضى الشيخ ليقتلَها ، فأخبرته أنها حُبل ؛ فأتى بها القوابل ، فشهِدُن بحبَلها ، فأودعها سَرباً في الأرض ، ثم قطع مذاكيره فوضعها في حُقى ، ثم ختم عليه ، ورجع إلى الملك ، فقال له الملك : ما فعلت ؟ قال : قد استودعتها بطن الأرض ، ودفع الحقي أليه ، وسأله أن يُختِم عليه بخاتمه ، ويُودِعه بعضَ خزائنه ففعل ، فأقامت الجارية عند الشيخ ، حتى وضعتْ غُلاماً ، فكره الشيخ أن يُسمِّي ابن الملك بعضَ خزائنه ففعل ، فأقامت الجارية عند الشيخ ، حتى وضعتْ غُلاماً ، فكره الشيخ أن يُسمِّي ابن الملك وأنام له الطالع ، فعلم عند ذلك أن سيملك ، فسمّاه الساً جامعاً يكون صفة واساً ويكون فيه بالخيار إذا علم بالعربية ، بن أردشير . وقال بعضهم : بل سمّاه « أشَه بور » ، ترجمتها بالعربية : ولد أشك ، الذي كانت أم الغلام من نَسْله .

فغبَر أردشير دهراً لا يُولَد له ، فدخل عليه الشيخ الأمين ، الذي عنده الصبيّ ، فوجده محزوناً ، فقال : ما يُحْزِنك أيها الملك ؟ فقال له أردشير : وكيف لا أحزن ، وقد ضربتُ بسيفي ما بين المشرق والمغرب حتى ظفرت بحاجتي ، وصفا لي المُلْك ملك آبائي ، ثم أهلِك لا يعقبني فيه عَقِب ، ولا يكون لي فيه بقيّة ! فقال له الشيخُ : سَرّكَ الله أيها الملك وَعَمرك ! لك عندي ولد طَيّب نفيس ، فادع بالحُقّ الذي استودعتُك ، وختمتَه بخاتمك أُرِكَ برهان ذلك .

فدعا أردشير بالحق ، فنظر إلى نقش خاتمه ، ثم فَضّه ، وفتح الحُق ، فوجد فيه مذاكير الشيخ ، وكتاباً فيه : إنّا لما اختبرنا ابنة أشك التي عَلِقت من مَلِك الملوك أردشير حين أمرْنا بقتلها حين حملها ، لم نستحل إتّواء زرع الملك الطيّب ، فأودعناها بطن الأرض كها أمرنا ملكنا ، وتبرّانا إليه من أنفسنا لئلا يجد عاضِه إلى عَضَهِها سبيلاً ، وقمنا بتقوية الحق المنزوع حتى لحق بأهله ، وذلك في ساعة كذا من عام كذا . فأمره أردشير عند ذلك أن يُميئه في مائة غلام . وقال بعضهم : في ألف غلام من أترابه وأشباهه في الهيئة والقامة ، ثم يُدْخِلُهم عليه جيعاً لا يفرق بينهم في زيّ ولا قامة ولا أدب ؛ ففعل ذلك الشيخ ؛ فلما نظر إليهم أردشير قبلت نفسه ابنه من بينهم ، واستحلاه من غير أن يكون أشير له إليه أو لحن به . ثم أمر بهم جميعاً فأخرجوا إلى حجرة الإيوان ، فأعطوا صوالجة ، فلعبوا بالكرة وهو في الإيوان على سريره ، فدخلت الكرة في الإيوان الذي هو فيه ، فكاع فأعطوا صوالجة ، فلعبوا بالكرة وهو في الإيوان على سريره ، فدخل فاستدل أردشير بدخوله عليه ، وإقدامه الخلمان جميعاً أن يدخلوا الإيوان ، وأقدم سابور من بينهم فدخل فاستدل أردشير بدخوله عليه ، وقدامه وجُرْأته مع ما كان من قبول نفسه له أوّل مرة حين رآه ، ورقته عليه دون أصحابه أنه ابنه . فقال له أردشير بالفارسية : ما اسمك ؟ فقال الغلام : شاه بور ، فقال : أردشير : شاه بور ! فلها ثبت عنده أنه ابنه شهر ما موقد له التاج من بعده .

وكان سابور قد ابتلَى منه أهلُ فارس \_ قبل أن يُفْضِيَ إليه المُلْكُ في حياة أبيه \_ عقلاً وفضلاً وعلماً ، مع شدّة بطش ، وبلاغة منطق ، ورأفة بالرعيّة ورقّة . فلما عُقِد التاج على رأسه ، اجتمع إليه العظماء ، فدعوْا له بطول البقاء ، وأطنبوا في ذكر والده وذكر فضائله ، فأعلمهم أنهم لم يكونوا يستدعُون إحسانه بشيء يعدِل عنده ذكرهم والده ، ووعدَهم خيراً .

ثم أمر بما كان في الخزائن من الأموال ، فوسّع بها على الناس ، وقسّمها فيمن رآه لها موضعاً ، من الوجوه والجنود وأهل الحاجة ، وكتب إلى عمّاله بالكُور والنّواحي أن يفعلوا مثل ذلك في الأموال التي في أيديهم ، فوصل من فضله وإحسانه إلى القريب والبعيد ، والشريف والوضيع ، والخاصّ والعامّ ما عمّهم ورُفِغتْ معايشهم . ثم تخيّر لهم العمّال ، وأشرف عليهم وعلى الرعيّة إشرافاً شديداً ، فبان فضلُ سيرته ، وبَعد صوته ، وفاق جميع الملوك .

وقيل: إنه سار إلى مدينة نَصِيبين ، لإحدى عشرة سنة مضت من مُلْكه ، وفيها جنود من جنود الروم ، فحاصرهم حيناً ، ثم أتاه عن ناحية من خُراسان ما احتاج إلى مشاهدته ، فشخصَ إليها حتى أحكم أمرها ، ثم رجع إلى نَصِيبين . وزعموا أنّ سورَ المدينة تصدّع وانفرجت له فُرْجة دخل منها ، فقتل المقاتِلة وسَبَى وأخذ أموالًا عظيمة كانت لقيصر هنالك ، ثم تجاوزها إلى الشأم وبلاد الروم ، فافتتح من مدائنها مدناً كثيرة .

وقيل : إنّ فيها افتتح قالوقيّة وقذوقيّة ، وإنّه حاصر مَلِكاً كان بالروم ، يقال له الريانوس بمدينة أنطَاكِيَة ، فأسره وحمله وجماعة كثيرة معه ، وأسكنهم جُنْدَيْ سابور .

وذكر أنه أخذ الريانوس ببناء شاذروان تُسْتَر ، على أن يجعل عَرْضه ألف ذراع ، فبناه الـروميّ بقوم أشخصهم إليه من الروم ، وحكّم سابور في فكاكه بعد فراغه من الشاذروان ، فقيل إنه أخــذ منه أمــوالاً

عظيمة ، وأطلقه بعد أن جَدَع أنفه . وقيل إنه قتله .

وكان بحيال تَكْريت بين دِجْلة والفرات مدينة يقال لها الحَضْر ، وكان بها رجل من الجرامقة يقال له الساطِرون ، وهو الذي يقول فيه أبو داود الأيادى :

وَأَرَىٰ الْمَوْتَ قَدْ تَدَلَّىٰ مِنَ الحَضْ لِ عِلَى رَبِّ أَهْلِهِ السَّاطِرُونِ

والعرب تسميه الضُّيْزن . وقيل : إن الضَّيزن من أهل بَاجَرْمَي .

وزعم هشام بن الكلبيّ أنه من العرب من قضاعة وأنه الضَّيْزن بن معاوية بن العَبيد بن الأجرام بن عمرو بن النَّخَع بن سَلِيح بن حُلُوان بن عِمْران بن الحافِ بن قُضاعة ، وأنَّ أمه من تَزيد بن حلُّوان اسمها جَيهَلَة ، وأنه إنما كان يعرَف بأمّه . وزعم أنه كان مَلَك أرضَ الجزيرة ، وكان معه من بني عَبيد بن الأجرام وقبائل قُضاعة ما لا يُحصى ، وأنّ ملكه كان قد بلغ الشأم ، وأنه تطرّف من بعض السّواد في غيبة كان غابها إلى ناحية خراسان سابور بن أردشير ، فلما قدم من غيبته أخبر بما كان منه ، فقال في ذلك من فعل الضَّيْزن ، عمرو بن إلة بن الجُدّي بن الدّهاء بن جُشَم بن حُلُوان بن عمران بن الحافِ بن قضاعة :

لَقِيْنَاهُمْ بِجَمْعٍ مِنْ عِلَافٍ وَسِالخيْلِ الصَّلَادِمَةِ الذُّكورِ فَلاَقَتْ فَارسٌ مِنَّا نكالًا وَقَتَّلْنَا هَرَابِذَ شَهْرَزُور

دَلَفْنَا لِلْأَعَاجِمِ مِنْ بَعِيدٍ بجَمْع كَالْجَزيرَةِ في السَّعِير

فلما أخبر سابور بما كان منه شخص إليه حتى أناخ على حصنه ، وتحصّن الضّيْزن في الحصن ، فزعمَ ابنُ الكلبيّ أنه أقام سابور على حصنه أربع سنين ، لا يقدر على هدمه ولا على الوصول إلى الضُّيْزن .

وأمَّا الأعشى ميمون بن قيس فإنَّه ذكر في شعره أنه إنما أقام عليه حولين ، فقال :

بنُعْمَىٰ وَهَلْ خَالِكٌ مَنْ نَعِمْ! دَ حَوْلَيْنِ تَضْرِبُ فِيهِ القُدُمْ ومِثْلُ مُحَاوِرهِ لَمْ يُقِمْ أَتَاهُ طُرُوقاً فلم يَنْتَقِمْ هَـلُمُّـوا إِلَىٰ أَمْرِكُمْ قَـدْ صَرِمُ أَرى الْمَوْتَ يَجْشَمُهُ مَنْ جَشِمْ أَلَمْ تَرَ للحَضْرِ إِذْ أَهْلُهُ أَقَامَ به شاهَبُورُ الجُنُو أَقَامَ به شاهَبُورُ الجُنُو فَاقَةً فَاقَةً فلمًا رأى ربُّهُ فِعْلَهُ وكانَ دَعَا قَـوْمَـهُ دَعْـوَةً فموتوا كِرَاماً بِأَسْيَافِكُمْ

ثم إِنَّ ابنة للضَّيْزِن يقال لها النَّضيرة عَرَكت فأُخْرجت إلى رَبَضِ المدينة ، وكانت من أجمل نساء زمانها ـ وكذلك كان يُفعل بالنساء إذا هنّ عَرَكْن ـ وكان سابور من أجمل أهل زمانه ـ فيها قيل ـ فرأى كلّ واحد منهها صاحبه ، فعشِقَته وعشِقها ، فأرسلت إليه : ما تجعل لي إن دَلَلْتُكَ على ما تَهْدِم به سورَ هذه المدينة وتقتل أبي ؟ قال : حكمَك وأرفعُك على نسائى ، وأخصَّك بنفسى دونهنّ . قالت : عليك بحمامة وَرْقاء مُطَوِّقة ، فاكتب في رجلها بحيْض ِ جارية بِكُر زرقاء ، ثم أرْسِلْها ، فإنها تقع على حائط المدينة ؛ فتتداعى المدينة . وكان ذلك طِلُّسْمِ المدينة لا يهدِمُها إِلَّا هذا ، ففعل وتأهّب لهم ، وقالت : أنـا أسقى الحَرَس الخمـر ، فإذا صُـرعوا فاقتلهم ، وادخل المدينة . ففعل وتداعت المدينة ، ففتحها عنْوة ، وقتِل الضَّيْزَن يومئذ ، وأبيدَتْ أفناء قُضاعة الذين كانوا مع الضَّيْزَن ، فلم يبقَ منهم باق يُعرف إلى اليوم ، وأصيبت قبائل من بني حُلُوان ؛ فانقرضوا ودَرَجوا ، فقال عمرو بن إلَّة \_ وكان مع الضَّيْزِن :

> ألم يَحْزُنْكَ والأنْسَبَاءُ تَنْمِي وَمَـصْـرَعُ ضَيْدزنٍ وَبَـنِـي أَبـيـهِ أتاهُمْ بالفُيول ِمُجللاتٍ

بما لاَقَتْ سَراةُ بَنِي عَبيدِ! وأُحْلَاس الكتَائِب مِنْ تَزيدِ! وبالأبطال سَابُورُ الْجُنُودِ فَهَدَّمَ مِنْ أُواسِي الحِصْن صَخْراً كَأَنَّ ثِفَالَهُ زُبرُ الْحَدِيدِ

وأُخْرَب سابور المدينة ، واحتمل النَّضِيرة ابنة الضَّيْزن ، فأعرس بها بعين التَّمْر ، فذكر أنها لم تزل ليلتَها تَضَوَّرُ من خشونة فرشها ، وهي من حرير محشوّة بالقزّ فالتُمس ما كان يُؤذيها ، فإذا ورقة آس ملتزقة بعُكْنة من عُكَنِها قد أثّرت فيها . قال : وكان يُنظَر إلى مُخّها من لين بشرتها ـ فقال لها سابور : ويحك بأيّ شيء كان يغذوك أبوك ؟ قالت : بالزُّبْد والمخّ وشهد الأبكار من النحل وصفْو الخمر . قال : وأبيك لأنا أحدَثُ عَهداً بك ، وآثرُ لك من أبيك الذي غذاك بما تذكرين . فأمَرَ رجلًا فركب فرساً جموحاً ، ثم عصب غدائرها بـذنبه ، ثم استركضها فقطّعها قطعاً ، فذلك قول الشاعر:

بَاعُ منْهَا فَجانبُ الشّرثار أَقْفَرَ الْحِصْنُ منْ نَضيرَةَ فالمِرْ وقد أكثر الشعراء ذكر ضَيْزن هذا في أشعارهم ؛ وإياه عَنَى عديّ بن زيد بقوله :

لَهُ تُجْبَى إليه والخابورُ ساً فلِلطَّيْرِ في ذُرَاهُ وُكُورُ مَا مُلْكُ عَنْهُ فيبابُهُ مَهْجُور

وَأَخُو الحَضْرَ إِذْ بَنَاهُ وَإِذْ دِجْ شَادَهُ مَـرْمـراً وَجَـلَّلهُ كـلـ لم يَهَبْهُ رَيْبُ المَنُونِ فبادَ ال

ويقال إِنَّ سابور بني بميْسان شاذ سابور ، التي تسمَّى بالنَّبَطية « ريما » .

وفي أيّام سابور ظهر ماني الزنديق ، ويقال : إن سابور لمّا سار إلى موضع جُنْدَيْ سابور ليؤسّسها صادف عندها شيخاً يقال له بيل ، فسأله : هل يجوز أن يتّخذ في ذلك الموضع مدينة ؟ فقال له بيل : إِن أَهْمِتُ الكتابة مع ما قد بلغت من السنّ جاز أن يبني في هذا الموضع مدينة . فقال له سابور : بل ليكن الأمران اللذان أنكرت كونهما . فرسم المدينة وأسلَم بيل إلى معلم ، وفرض عليه تعليمه الكتاب والحساب في سنة ، فخلا به المعلّم وبدأ بحلْق رأسه ولحيته لئلا يتشاغل بهما ، وجادّه التعليم . ثم أتى به سابور وقد نفذ وَمَهَر ، فقَلَّده إحصاء النفقة على المدينة وإثبات حسابها ، وكوّر الناحيةَ وسمّاها بِهْأزنديـو سابــور ، وتأويــل ذلك : « خــير من أنطاكية » ، ومدينة سابور ـ وهي التي تسمّى جُنْدَىٰ سابور ، وأهل الأهواز يسمونها « بيل » بِآسم القَيّم كان على بنائها . ولما حضر سابور الموت ملَّك ابنَه هرمز وعهد إليه عهداً أمره بالعمل به .

واختلف في سنى ملكه ، فقال : بعضهم كان ذلك ثلاثين سنة وخمسة عشر يوماً . وقال آخرون : كان ملكه إحدى وثلاثين سنة وستة أشهر وتسعة عشر يوماً .

ثم قام بالملك بعد سابور بن أردشير بن بابك ابنُه هرمز . وكان يلقّب بالجريء ، وكان يُشَبُّه في جسمه وخلْقه وصورته بأردشير ؛ غير لاحقِ به في رأيه وتدبيره ، إِلَّا أنه كان من البطش والجرأة وعِظَم الخَلق على أمر

عظيم .

وكانت أمّه - فيها قيل - من بنات مِهْرَك ، الملك الذي قتله أردشير بأردشير بحرة . وذلك أنّ المنجّمين كانوا أخبروا أردشير أنّه يكون من نسله مَنْ يملك . فتتبّع أردشير نَسْله فقتلهم ، وأفلتت أمّ هرمز . وكانت ذات عَقْل وجمال وكمال وشدّة خَلْق ، فوقعت إلى البادية ، وأوت إلى بعض الرّعاء . وإنّ سابور خرج يوما متصيّداً ، فأمعن في طلب الصَّيْد ، واشتدّ به العطش ، فارتفعت له الأخبية التي كانت أمّ هرمز أوت إليها ، فقصدها فوجد الرّعاء عُيبًا ، فطلب الماء ، فناولته المرأة ، فعاين منها جمالاً فائقاً ، وقواماً عجيباً ، ووجها عتيقاً . ثم لم يلبث أن حضر الرّعاء ، فسألهم سابور عنها ، فنسبَها بعضهم إليه ، فسأله أن يزوّجها منه ، فساعفه ، فصار بها إلى منازله ، وأمر بها فنظفت وكُسِيت وحلّيت ، وأرادها على نفسها ؛ فكان إذا خلا بها والتمس منها ما يلتمس الرجل من المرأة امتنعتْ وقهرته عند المجاذبة قهراً ينكره . وتعجّب من قوّتها ، فلما تطاول ذلك من أمرها أنكره ؛ ففحص عن أمرها فأخبرته أنّها ابنة مِهْرَك ، وأنها إنما فعلت إبقاء عليه من أردشير ، فعاهدها على سَرْ أمرها ، ووطئها فولدت هُرْمز، فستر أمره حتى أتت له سنون .

وإنّ أردشير ركب يوماً ، ثم انكفأ إلى منزل سابور لشيء أراد ذكره له ، فدخل منزله مفاجأة ، فلما استقرّ به القرار خرج هُرمز ، وقد ترعرع وبيده صولجان يلعب به وهو يصيح في أثره الكرة ، فلمّا وقعت عين أرْدَشِير عليه أنكره ، ووقف على المشابِه التي فيه منهم ؛ لأن الكِيّة التي في آل أرْدَشير كانت لا تخفى ، ولا يذهب أمرهم على أحد ، لعلامات كانت فيهم ؛ من حُسْن الوجوه ، وعَبَالة الخَلْق ، وأمور كانوا بها مخصوصين في أجسامهم . فاستدناه أردشير ، وسأل سابور عنه ، فخر مكفّراً على سبيل الإقرار بالخطأ ممّا كان منه ، وأخبر أباه حقيقة الخبر ، فسرّ به ، وأعلمه أنه قد تحقق الذي ذكر المنجمون في ولد مِهْرَك ، ومَنْ يملك منهم ، وأنهم إنما ذهبوا فيه إلى هُرْمز ؛ إذ كان من نَسْل مِهْرك ، وأنّ ذلك قد سلّى ما كان في نفسه وأذهبه .

فلما هَلَك أردشير وأفضى الأمر إلى سابورَ وتى هُرمز خُراسان ، وسيّره إليها ، فاستقلّ بالعمل ، وقَمَع مَنْ كان يليه من ملوك الأمم ، وأظهر تجبُّراً شديداً ، فوشى به الوشاة إلى سابور ، ووهموه أنّه إن دعاه لم يُجبُ ، وأنّه على أن يبتزّه الملك ؛ ونمت الأخبار بذلك إلى هرمز ، فقيل : إنّه خلا بنفسه ، فقطع يَده وحَسَمها، وألقى على أن يبتزّه الملك ؛ ونمت الأخبار بذلك إلى هرمز ، وصيّرها في سَفَط ، وبعث بها إلى سابور ، وكتب إليه بما عليها ما يحفظها ، وأدرجها في نفيس من الثياب ، وصيّرها في رسمهم ألّا يملّكوا ذا عاهة . فلما وصل الكتاب بما بلغه ، وأنّه إنما فعل المور ، وكتب إليه بما ناله من الغمّ بما فعل ، واعتذر ، وأعلمه أنه لو قطّع بدنه عضواً عضواً ، لم يُؤثِر عليه أحداً بالملك . فملّكه .

وقيل : إنه لما وضع التاج على رأسه ، دخل عليه العظهاء ، فدعوًّا له فأحسن لهم الجواب ، وعَرَفوا منه صدق الحديث ، وأحسن فيهم السيرة ، وعَدَلَ في رعيّته ، وسلك سبيل آبائه ، وكَوّر كورة رام هرمز .

وكان ملكه سنة وعشرة أيام .

ثم قام بالملك بعده ابنه بهرام . وهو بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير بن بابك .

وكان من عُمّال سابور بن أردشير ، وهرمز بن سابور ، وبهرام بن هرمز بن سابور ـ بعد مَهلِك عمرٍو بن عديّ بن نصر بن ربيعة على فَرْج العرب من ربيعة ومُضرَ وسائر مَنْ ببادية العراق والحجاز والجزيرة يومئذ ـ ابنٌ

٣٩٨

لعمرو بن عديّ ، يقال له امرؤ القيس البَدْء ، وهو أوّل من تَنصر من ملوك آل نصر بن ربيعة وعمّال ملوك الفرس ، وعاش \_ فيها ذكر هشام بن محمد \_ مملّكاً في عمله مائة سنة وأربع عشرة سنة ؛ من ذلك في زمن سابور بن أردشير ثلاثاً وعشرين سنة وشهراً ، وفي زمن هُرْمز بن سابور سنة وعشرة أيام ، وفي زمن بهرام بن هرمز بن سابور ثلاث سنين وثلاثة أشهر وثلاثة أيام ، وفي زمن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير ثماني عشرة سنة .

وكان بهرام بن هرمز \_ فيها ذُكر \_ رجلًا ذا حلْم وتُؤدَة ، فاستبشر الناس بولايته ، وأحسن السيرة فيهم ، واتَّبَع في ملكه في سياسة الناس آثار آبائه ؛ وكان ماني الزنديق \_ فيها ذكر \_ يدعوه إلى دينه ، فاستبرَىٰ ما عنده ، فوجده داعية للشيطان ، فأمر بقتله وسَلْخ جلده وحشوه تبناً وتعليقه على باب من أبواب مدينة جُنْدَيْ سابور ، يدعى باب الماني ، وقتل أصحابه ومَنْ دَخَل في ملّته .

وكان ملْكه \_ فيها قيل \_ ثلاث سنين وثلاثة أشهر وثلاثة أيام .

ثم قام بالملك بعده ابنه بَهْرام بن بَهْرام بن هرمز بن سابور بن أردشير . وكان ذا علم ـ فيما قيل ـ بالأمور ، فلمّا عقد التاج على رأسه دعا له العظهاء بمثل ما كانوا يدعون لآبائه ، فردّ عليهم مردًّا حسناً ، وأحسن فيهم السيرة ، وقال : إن ساعدنا الدهر نقبل ذلك بالشكر ، وإن يكنْ غيرَ ذلك نرضَ بالقسْم .

واختُلف في سِنِي ملكه ، فقال بعضهم : كان ملكه ثمانيَ عشرة سنة . وقال بعضهم : كان سبع عشرة سنة .

ثم ملك بَهْرام الملقّب بشاهنشاه بن بَهْرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير ؛ فلما عُقد التاج على رأسه اجتمع إليه العظماء ، فدعوا له ببركة الولاية وطول العمر ، فردَّ عليهم أحسنَ الردّ ، وكان قبل أن يُفْضِيَ إليه الملك مملَّكاً على سِجِسْتان .

وكان ملكه أربع سنين .

ثم قام بالملك بعده نَرْسي بن بَهْرام ، وهو أخو بهرام الثالث ، فلما عقد التاج على رأسه دخلت عليه الأشراف والعظهاء ، فدعوا له فوعدهم خيراً ، وأمرهم بمكانفته على أمره ، وسار فيهم بأعدل السيرة ، وقال يوم ملك : إِنّا لن نُضَيّع شكر الله على ما أنعم به علينا .

وكان ملكه تسع سنين .

ثم ملك هُرْمز بن نَرْسي بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير . وكان النّاس قد وَحِلوا منه ، وأحسّوا بالفظاظة والشدّة ، فأعلمهم أنه قد عَلِم ما كانوا يخافونه من شدّة ولايته ، وأعلمهم أنه قد أبدل ما كان في خلقه من الغِلْظة والفظاظة رقّة ورأفة ، وساسهم بأرفق السياسة ، وسار فيهم بأعْدَل السيرة ، وكان حريصاً على انتعاش الضعفاء وعمارة البلاد والعدل على الرعيّة . ثم هلك ولا ولد له ، فشقّ ذلك على الناس ، فسألوا بميلهم إليه عن نسائه ، فذكر لهم أن بعضهن حُبلى . وقد قال بعضهم : إن هرمز كان أوصى بالملك لذلك الحمْل في بطن أمّه ، وأنّ تلك المرأة ولدت سابور ذا الأكتاف .

وكان مُلْكُ هرمز في قول بعضهم ست سنين وخمسة أشهر ، وفي قول آخرين سبع سنين وخمسة أشهر .

ثم ولد سابور ذو الأكتاف بن هرمز بن تَرْسي بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير ، مملّكاً بوصية أبيه هرمز له بالملك ، فاستبشر الناس بولادته ، وبثُّوا خبرَه في الآفاق ، وكتبوا الكتب ، ووجّهوا به البُرُد إلى الآفاق والأطراف ، وتقلّد الوزراءُ والكتّاب الأعمال التي كانوا يعملونها في ملك أبيه ، ولم يزالوا على ذلك ، حتى فشا خبرُهم ، وشاع في أطراف مملكة الفرس أنّه كان لا ملكَ لهم ، وأنّ أهلها إنما يتلوّمون صبيًّا في المهد ، لا يدْرُون ما هو كائن من أمره ، فطمِعت في مملكتهم الترك والروم .

وكانت بلاد العرب أدنى البلاد إلى فارس ، وكانوا من أحوج الأمم إلى تناول شيء من معايشهم وبلادهم ، لسوء حالهم وشظف عيشهم ، فسار جمع عظيمٌ منهم في البحر من ناحية بلاد عبد القيس والبحرين وكاظمة ، حتى أناخوا على أبرشهر وسواحل أردشير حُرة وأسياف فارس ، وغلبوا أهلها على مواشيهم وحُروثهم ومعايشهم ، وأكثروا الفساد في تلك البلاد ، فمكثوا على ذلك من أمرهم حيناً ، لا يغزوهم أحد من الفرس ، لعقدهم تاج الملك على طفل من الأطفال ، وقلة هيبة الناس له ؛ حتى تحرّك سابور وترعرع ، فلمّا ترعرع ذُكِر أنّ أوّلَ ما عُرف من تدبيره وحسن فهمه ، أنّه استيقظ ذات ليلة وهو في قصر المملكة بطيسبون ، من ضوضاء الناس بسَحَر ، فسأل عن ذلك ، فأخبِر أنّ ذلك ضجّة الناس عند ازدحامهم على جِسر دِجْلة مقبلين ومدبرين ؛ فأمر باتخاذ جسر آخر ؛ حتى يكون أحدهما مِعْبَراً للمقبِلين ؛ والآخر مِعْبَراً للمدبرين ، فلا يزدحم الناس في المرور عليها . فاستبشر الناس بما رأوا من فطنته لما فطن من ذلك على صِعَر سنّه . وتقدّم فيها أمِر به من ذلك ، فذكِر أنّ الشمس لم تغرب من يومهم ذلك حتى عُقد جِسْر بالقرب من الجسر الذي كان فاستراح الناس من المخاطرة بأنفسهم في الجواز على الجسر ، وجعل الغلام يتزيّد في اليوم ما يتزيّده غيره في الحين الطويل .

وجعل الكتّاب والوزراء يَعْرِضون عليه الأمر بعد الأمر ، فكان فيها عُرِض عليه أمرُ الجنود التي في التُغور ، ومَنْ كان منهم بإزاء الأعداء . وإنّ الأخبار وردت بأنّ أكثرهم قد أخلّ ، وعظّموا عليه الأمر في ذلك ، فقال لهم سابور : لا يكبُرُنّ هذا عندكم ؛ فإنّ الحيلة فيه يسيرة ، وأمر بالكتاب إلى أولئك الجنود جميعاً ؛ بأنّه انتهى إليه طولُ مكثهم في النواحي التي هم بها ، وعِظَم غنائهم عن أوليائهم وإخوانهم ؛ فمن أحبّ أن ينصرف إلى أهله فلينصرف مأذوناً له في ذلك ، ومَنْ أحبّ أن يستكمل الفضل بالصَّبْر في موضعه عُرِف ذلك له . وتقدّم إلى من اختار الانصراف في لزوم أهله وبلاده إلى وقت الحاجة إليه .

فلما سمع الوزراء ذلك من قولِه استحسنوه ، وقالوا : لو كان هذا قد أطال تجربة الأمور ، وسياسة الجنود ما زاد رأيه وصحَّة منطقه على ما سمعنا به .

ثم تتابعت أخباره إلى البلدان والثغور ، بما قوم أصحابه ، وقمع أعداءه : حتى إذا تمّتْ له ستّ عشرة سنة وأطاق حمل السلاح وركوب الخيل ، واشتدّ عَظْمه ، جمع إليه رؤساء أصحابه وأجناده ، ثم قام فيهم خطيباً ، ثم ذكر ما أنعم الله به عليه وعليهم بآبائه ، وما أقاموا من أدبهم ونفوا من أعدائهم ، وما اختلّ من أمورهم ، في الأيام التي مضت من أيام صباه ، وأعلمهم أنه يبتديء العمل في الذّب عن البيضة ، وأنه يقدّر الشخوص إلى بعض الأعداء لمحاربته ، وأنّ عدّة من يشخص معه من المقاتلة ألف رجل . فنهض إليه القوم داعين متشكّرين ، وسألوه أن يُقِيم بموضعه ، ويوجّه القواد والجنود ليكفّوه ما قدّر من الشخوص فيه ، فأبي أن

٠٠٠ ..... تاريخ ما قبل الهجرة .....

يجيبَهم إلى المقام ، فسألوه الازدياد على العدّة التي ذكرها فأبي . ثم انتخب ألف فارس من صناديد جنده وأبطالهم ، وتقدّم إليهم في المضيّ لأمره ، ونهاهم عن الإبقاء على من لَقوا من العرب ، والعَرْجة على إصابة مال . ثم سار بهم فأوقع بمن انتجع بلاد فارس من العرب وهم غارّون ، وقتل منهم أُبْرَح القتل ، وأسر أعنف الأسْر ، وهرب بقيَّتهُم . ثم قطع البَحر في أصحابه ، فورد الخَطّ ، واستقرَى بلاد البحرين ، يقتُل أهلها ولا يقبل فداء ، ولا يعرِّج على غنيمة . ثم مضي على وجهه ، فورد هَجَر ، وبها ناس من أعراب تميم وبكر بن واثل وعبد القيس ، فأفْشَىٰ فيهم القتل ، وسفك فيهم من الدماء سَفْكاً سالت كسيل المطر ؛ حتى كان الهارب منهم يرى أنه لن يُنْجِيَه منه غارٌ في جبل ، ولا جزيرة في بحر ؛ ثم عطف إلى بلاد عبد القَيْس ، فأباد أهلها إلَّا من هرب منهم ، فلحِقَ بالرمال ، ثم أن اليمامة ، فقتل بها مثل تلك المقتلة ، ولم يمرّ بماء من مياه العرب إلاّ عَوّره ، ولا جُبّ من جِبابهم إِلَّا طَمَّـه . ثم أتى قرب المدينة ، فقتل مَنْ وجد هنالك من العرب وأسر ، ثم عطف نحو بلاد بَكْر وتَغْلِب فيها بين مملكة فارس ومناظر الروم بأرض الشام ، فقتل مَنْ وجد بها من العرب ، وسبَى وَطمّ مياهَهم. وإنّه أسكن مَنْ من بني تُغْلب من البحْرين دارين \_واسمهما هيْج \_والخَطّ، ومَنْ كان من عبد القيْس وطوائف من بني تميم هَجَر ، ومَنْ كان من بكر بن وائل كَرْمان ، وهم الذين يُدْعَوْن بكْر أبان ، ومَنْ كان منهم من بني حَنْظلة بالرّملية من بلاد الأهواز . وإنه أمر فبنيّت بأرض السواد مدينة وسماها ، بُزُرْج سابور \_ وهي الأنبار \_ وبأرض الأهواز مدِينَتان : إحداهما إيران خرّة سابور ، وتأويلها « سابور وبلاده » ، وتسمّى بالسريانية الكُرْخ ، والأخرى السوس ؛ وهي مدينة بناها إلى جانب الحصن الذي في جوفه تابوت فيه جثَّة دانيال النبي عليه السلام . وإنه غزا أرض الروم فسبَى منها سَبْيًا كثيراً ، فأسكن مدينة إيران خرّة سابور ، وسمَّتْها العرب السوس بعد تخفيفها في التسمية . وأمر فبنِيت بباجَرْمَي مدينة سماها خُني سابور وكَوّر كُورة ، وبأرض خُراسان مدينة ، وسمّاها نيسابور وكُوّر كورة .

وإن سابور كان هادن قسطنطين ملك الروم ، وهو الذي بنى مدينة قُسْطنطينيّة ، وكان أوّل مَنْ تنصَّر من ملوك الروم ، وهلك قسطنطين ، وفَرّق مُلْكه بين ثلاثة بنين ، كانوا له ، فهلك بنوه الثلاثة ، فملّكت الروم عليهم رجلًا من أهل بيت قسطنطين يقال له لُليانوس ، وكان يدين بملّة الروم التي كانت قبل النّصرانيّة ، ويُسِرُّ ذلك ويظهر النّصرانية قبل أن يملك ، حتى إذا ملك أظهر ملّة الروم ، وأعادها كهيئتها ، وأمرهم بإحيائها ، وأمر بهدم البيّع وقتل الأساقفة وأحبار النصارى . وإنّه جمع جموعاً من الروم والخزر ، ومن كان في مملكته من العرب ، ليقاتل بهم سابور وجنود فارس .

وانتهزت العرب بذلك السبب الفُرْصة من الانتقام من سابور ، وما كان من قتّله العرب ، واجتمع في عسكر لُليانوس من العرب مائة ألف وسبعون ألف مقاتل ؛ فرجّههم مع رجل من بطارقة الروم ، بعثه على مقدّمته يسمّى يوسانوس . وإن لليانوس سار حتى وقع ببلاد فارس ، وانتهى إلى سابور كثرة من معه من جنود الروم والعرب والخزر ، فهاله ذلك ، ووجّه عيوناً تأتيه بخبرهم ومبلغ عددهم وحالهم في شجاعتهم وعَيْهم فاختلفت أقاويل أولئك العيون فيها أتوه به من الأخبار عن لليانوس وجنده ، فتنكّر سابور ، وسار في أناس من ثقاته ليعاين عسكرهم ، فلما اقترب من عسكر يوسانوس صاحب مقدّمة لليانوس ، وجّه رهطاً ممّن كان معه إلى عسكر يوسانوس ليتحسّسوا الأخبار ، ويأتوه بها على حقائقها ، فنذِرت الرّوم بهم ، فأخذوهم ودفعوهم إلى يوسانوس ، فلم يقرّ أحدٌ منهم بالأمر الذي توجّهوا له إلى عسكره ، ما خلا رجلاً منهم أخبره بالقصّة على يوسانوس ، فلم يقرّ أحدٌ منهم بالأمر الذي توجّهوا له إلى عسكره ، ما خلا رجلاً منهم أخبره بالقصّة على

وجهها ، وبمكان سابور حيث كان ، وسأله أن يوجّه معه جنداً ، فيدفع إليهم سابور . فأرسل يوسانوس حيث سمع هذه المقالة إلى سابور رجلًا مِنْ بطانته ، يعلِمه ما لقِيَ من أمره ، وينذِره ، فارتحل سابور من الموضع الذي كان فيه إلى عسكره . وإنَّ من كان في عسكر لليانوس من العرب سألوه أن يأذَن لهم في محاربة سابور ، فأجابهم إلى ما سألوه ، فزحفوا إلى سابور ، فقاتلوه ففضُوا جمع ، وقتلوا منهم مقتلةً عظيمة ، وهرب سابور فيمنْ بقيَ من جنده ، واحتوى لليانوس على مدينة طيسبون عَلة سابور ، وظَفِر ببيوت أموال سابور وخزائنه فيمن بقي من جنوده يُعلمهم الذي لقي من لليانوس ومَنْ معه من العرب ، ويأمر مَنْ كان فيهم من القوّاد أن يقدَموا عليه فيمن قِبَلهم من جنوده ، فلم يلبث أن اجتمعت إليه الجيوش من كلّ أفق ، فانصرف فحارب لليانوس واستنقذ منه مدينة طيسبون ، ونزل لليانوس مدينة بهاردشير وما والاها بعسكره ، وكانت الرسلُ تختلف فيها بينه وبين سابور . وإنَّ لليانوس كان جالساً ذات يوم في حُجْرته ، فأصابه بعسكره ، وكانت الرسلُ تختلف فيها بينه وبين سابور . وإنَّ لليانوس كان جالساً ذات يوم في حُجْرته ، فأصابه عليهم ، فؤاده فقتله ، فأسقِط في رُوع جنده ، وهالهم الذي نزل به ، ويئسوا من التفصي من بلاد عليهم ، فواده أو مؤول لا ملك عليهم ولا سائس لهم ، فطلبوا إلى يوسانوس أن يتولَّ الملك لهم فيملكوه عليهم ، فأب ذلك ، وأخُوا عليه فيه ، فأعلمهم أنه على مِلّة النصرانيّة ، وأنه لا يَلي ناساً له مخالفين في المِلّة . فأخبرتُه الروم أنّهم على مِلّتِه ، وأنهم إنما كانوا يكتمونها مخافة لليانوس ، فأجابهم إلى ما طلبوا ، وملّكوه عليهم ، وأظهروا النَّصرانيَّة .

وإنّ سابور علم بهلاك لليانوس ، فأرسل إلى قوّاد جنود الروم ، يقول : إنّ الله قد أمكننا منكم ، وأدالنا عليكم ، بظلمكم إيّانا ، وتخطّيكم إلى بلادنا ، وإنا نرجو أن تَهلِكوابها جوعاً من غير أن نهيّىء لقتالكم سيفاً ، ونشرَع له رمحاً ؛ فسرّحوا إلينا رئيساً إن كنتم رأستموه عليكم . فعزم يوسانوس على إتيان سابور ، فلم يتابعه على رأيه أحدٌ من قوّاد جنده ، فاستبدّ برأيه ، وجاء إلى سابور في ثمانين رجلاً من أشراف مَنْ كان في عسكره وجنده ، وعليه تاجه ، فبلغ سابور مجيئه إليه ، فتلقّاه وتساجدا ، فعانقه سابور شكراً لما كان منه في أمره ، وطعم عنده يومئذ ونعم .

وإِنَّ سابور أرسل إلى قوّاد جند الروم وذوي الرياسة منهم يُعلمهم أنّهم لو ملّكوا غير يوسانوس لجرى هلاكُهم في بلاد فارس ، وأنّ تمليكهم إياه يُنْجِيهم من سطوته . وقوِيَ أمر يوسانوس بجهده ، ثم قال : إِنَّ الروم قد شُنُّوا الغارة على بلادنا ، وقتلُوا بشراً كثيراً ، وقطعوا ما كان بأرض السَّوَاد من نخل وشجر ، وخَرّبوا عمارتها ؛ فإمّا أن يدفعوا إلينا قيمة ما أفسدوا وخرّبوا ، وإما أن يعوّضونا من ذلك نَصِيبين وَحَيّزها ، عوضاً منه ، وكانت من بلاد فارس ، فغلبت عليها الرّوم .

فأجاب يوسانوس وأشراف جنده سابورَ إلى ما سأل من العِوَض ، ودفعوا إليه نصيبين ، فبلغ ذلك أهلَها ، فجلَوْا منها إلى مدن في مملكة الروم ، مخافة على أنفسهم من ملك الملك المخالف ملَّتهم ، فبلغ ذلك سابور ، فنقل اثني عشر ألف أهل بيت من أهل إصطخر وإصبَهَان وكُور أُخر من بلاده وحَيّزه إلى نصيبين ، وأسكنهم إياها ، وانصرف يوسانوس ومَنْ معه من الجنود إلى الرُّوم ، وملكها زمناً يسيراً ثم هلك .

وإِنَّ سابور ضَرِيَ بقتل العرب ، ونزع أكتاف رؤسائهم إلى أن هلك . وكان ذلك سبب تسميتهم إيّاه ذا الأكتاف .

وذكر بعضُ أهل الأخبار أنّ سابور بعد أن أثخن في العرب وأجلاهم عن النواحي التي كانوا صاروا إليها مَّا قرب من نواحي فارس والبحرين واليمامة ، ثم هبط إلى الشأم ، وسار إلى حدّ الروم ، أعلم أصحابه أنَّه على دخول الروم حتى يبحث عن أسرارهم ، ويعرف أخبارَ مدنهم وعدد جنودهم ، فدخل إلى الروم ، فجال فيها حيناً ، وبلغه أنّ قيصر أوْلم ، وأمر بجمع الناس ليحضروا طعامه ، فانطلَق سابور بهيئة السوَّال حتى شهد ذلك الجمع ، لينظر إلى قيصر ، ويعرف هيئته وحاله في طعامه ، ففُطِن له فأخِذ ، وأمر به قيصر فأدرِج في جلد ثور ، ثم سار بجُنُوده إلى أرض فارس ، ومعه سابور على تلك الحالة ، فأكثر من القتل وخراب المدائن والقرى وقطْع النخل والأشجار ، حتى انتهى إلى مدينةُ جُنْدَيْ سابور ، وقد تحصّن أهلُها ، فنصب المجانيق ، وهدم بعضها . فبينا هم كذلك ذاتَ ليلة إذ غفل الروم الموكّلون بحراسـة سابـور ، وكان بقـربه قـوم من سَبْي الأهواز ، فأمرهم أن يُلقوا على القِدّ الذي كان عليه زيتاً من زِقاق كانت بقرْبهم ، ففَعلوا ذلك ، ولان الجلد وانسلّ منه ، فلم يزل يدبّ حتى دنا من باب المدينة ، وأخبر حُرّاسهم باسمه . فلما دخل على أهلها ، اشتدّ سرورهم به ، وارتفعت أصواتهم بالحمد والتسبيح ، فانتبه أصحابُ قيصر بأصواتهم ، وجمع سابور مَنْ كان في المدينة وعبَّاهم ، وخرج إلى الرُّوم في تلك الليلة سَحَراً ، فقتل الروم وأخذ قيصر أسيراً ، وغنم أمواله ونساءه ، ثم أثقل قيصر بالحديد وأخذه بعمارة ما أخرب ؛ ويقال : إنه أخذ قيصر بنقل التراب من أرض الروم إلى المدائن وجُنْدَىْ سابور ، حتى يرمّ به ما هدم منها ، وبأن يغرس الزيتون مكان النخل والشجر الذي عقره ، ثم قطع عقبه ورتقه ، وبعث به إلى الروم على حمار ، وقال : هذا جزاؤك ببغيِك علينا ؛ فلذلك تركت الروم اتِّخاذ الأعقاب ، ورَثْق الذُّؤابِ .

ثم أقام سابور في مملكته حيناً . ثم غزا الروم فقتل مِنْ أهلها ، وسَبى سبياً كثيراً ، وأسكن مَنْ سبى مدينةً بناها بناحية السُّوس ، وسمّاها إيرانشهر سابور ، ثم استصلح العرب ، وأسكن بعض قبائل تغلِب وعبد القيس وبكر بن وائل كَرْمان وتَوْج والأهواز ، وبنى مدينة نيسابور ومدائن أخر بالسِّند وسجِسْتان ، ونقل طبيباً من الهند فأسكنه الكَرْخ من السُّوس ؛ فلما مات ورث طِبّه أهلُ السُّوس ؛ ولذلك صار أهلُ تلك الناحية أطبّ العجم . وأوصى بالمُلك لأخيه أردشير .

وكان ملك سابور اثنتين وسبعين سنة .

وهلك في عهد سابور عاملُه على ضاحية مُضر وربيعة ، امـرؤ القيس البدء بن عمـرو بن عديّ بن ربيعة بن نصر ، فاستعمل سابور على عمله ابنه عمرو بن امرىء القيس ـ فيها ذُكِر ـ فبقيّ في عمله بقيَّةَ ملك سابور ، وجميع أيام أخيه أردشير بن هرمز بن نرسي ، وبعض أيام سابور بن سابور .

وكان جميع عمله ـ على ما ذكرت ـ من العرب ، وولايته عليهم ـ فيها ذكر ابن الكلبي ـ ثلاثين سنة .

ثم قام بالملك بعد سابور ذي الأكتاف أخوه أردشير بن هرمز بن نرسي بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير بن بابك . فلما عُقِد التاج على رأسه جلس للعظماء ، فلما دخلوا عليه دعوّا له بالنصر ، وشكروا عنده أخاه سابور ، فأحسن جوابهم ، وأعلمهم موقع ما كان من شكرهم لأخيه عنده ، فلما استقرّ به الملك قراره عطف على العظماء وذوي الرياسة ، فقتل منهم خلقاً كثيراً ، فخلعه الناس بعد أربع سنين من ملكه .

ثم ملك سابور بن سابور ذي الأكتاف بن هرمز بن نرسي . فاستبشرت الرعيَّة بذلك وبرجوع مُلْك أبيه إليه ، فلقيَهم أحسن اللقاء ، وكتب الكتب إلى العمّال في حُسْنِ السيرة والرّفق بالرّعية ، وأمر بمثل ذلك وزراءه وكتّابه وحاشيته ، وخطبهم خطبة بليغة ، ولم يزلْ عادلاً على رعيّته ، متحنّناً عليهم لما كان تبين من مودّتهم وعبّتهم وطاعتهم ، وخضع له عَمّه أردشير المخلوع ، ومنحه الطاعة . وإنَّ العظهاء وأهل البيوتات قطعوا أطناب فُسْطاط كان ضُرب عليه في حجرة من حُجَره ، فسقط عليه الفسطاط .

وكان ملكه خمس سنين .

ثم ملك بعده أخوه بَهرام بن سابور ذي الأكتاف . وكان يلقَّب كَرْمان شاه ؛ وذلك أنّ أباه سابور كان ولاّه في حياته كَرْمان ، فكتب إلى قوّاده كتاباً يحثَّهم فيه على الطاعة ، ويأمرهم بتَقْوى الله والنصيحة للملك ، وبنى بكَرْمان مدينة ، وكان حَسَنَ السياسة لرعيّته ، محموداً في أمره .

وكان ملكه إحدى عشرة سنة . وإنّ ناساً من الفتّاك ثاروا إليه فقتله رجل منهم برمية رماها إيّاه بنشّابه . ثم قام بالملك بعده يَزْدَجِرْد الملقّب بالأثيم ، بن بهرام الملقّب بكَرْمان شاه بن سابور ذي الأكتاف .

ومن أهل العلم بأنساب الفرس مَنْ يقول: إِن يَزْدَجِرد الأثيم هذا ، هو أخو بهرام الملقَّب بكُرْمان شاه وليس بابنه ، ويقول : هو يَزْدَجِرْد بن سابور ذي الأكتاف . وممن نسبه هذا النسب وقال هذا القول ، هشام بن محمد .

وكان \_ فيها ذكر \_ فظًا غليظاً ذا عيوب كثيرة ، وكان من أشدً عيوبه وأعظمها \_ فيها قيل \_ وَضْعُه ذكاء ذهن وحسن أدب كان له وصنوفاً من العلم قد مهرها وعلمها ، غير موضعه ، وكثرة رؤيته في الضار من الأمور ، واستعمال كلّ ما عنده من ذلك ، في المواربة والدهاء والمكايدة والمخاتلة ، مع فطنة كانت بجهات الشر ، وشدة عُجْبه بما عنده من ذلك ، واستخفافه بكلّ ما كان في أيدي الناس من عِلْم وأدب ، واحتقاره له ، وقلة اعتداده به ، واستطالته على الناس بما عنده منه . وكان مع ذلك غلِقاً سيّء الخُلُق ، رديء الطُغْمة حتى بَلغ من شِدة غَلقه وحِدّته أنَّ الصغير من الزلات كان عنده كبيراً ، واليسير من السَّقطات عظيهاً . ثم لم يقدر أحد \_ وإن كان لطيف المنزلة منه \_ أن يكون لمن ابتُلِي عنده بشيء من ذلك شفيعاً ، وكان دهره كله للناس متّها ، ولم يكن يأتمن أحداً على شيء من الأشياء ، ولم يكن يكافىء على حسن البلاء . وإن هو أؤلى الحسيس من العُرْف استجزل يأتمن أحداً على شيء من الأشياء ، ولم يكن يكلّمه فيه رجل لغيره قال له : ما قَدْر جَعالتك في هذا الأمر الذي كلّمتنا فيه ؟ وما أخذت عليه ؟ فلم يكن يكلّمه في ذلك وما أشبهه إلا الوُفُود القادمون عليه من قِبَل ملوك الأمم . وإنّ فيه ؟ وما أخذت عليه ؟ فلم يكن يكلّمه في ذلك وما أشبهه إلا السيّئة بتمسكهم بمن كان قبل مملكته بالسّئن وعبّه إنا سلّموا من سطوته وبليّته ، وما كان جمع من الخلال السيّئة بتمسكهم بمن كان قبل مملكته بالسّئن زعنه وبأدبهم . وكانوا لسوء أدبه ، ونحافة سطوته ، متواصلين متعاونين ، وكان من رأيه أن يعاقب كلً من بسوط انتظاراً منه للمعاقبة له بما ليس وراءه أفظع منه . وكان إذا بَلغه أنّ أحداً من بطانته صافى رجلاً من أهل صناعته أو طبقته نحّاه عن خدمته .

وكان استوزر عند ولايته نَرْسي حكيمَ دهره . وكان نَرْسي كاملًا في أدبه ، فاضلًا في جميع مذاهبه ، متقدّماً لأهل زمانه . وكانوا يسمّونه مِهْر نَرْسي ومِهْرنَرْسَة ، ويلقّب بالهزَاربَنْدة ، فأمّلت الرعيّةُ بما كان منه أن

ينزع عن أخلاقه ، وأن يُصْلح نَرْسي منه ، فلم استوى له الملك ، اشتدَّت إهانتُه الأشراف والعظهاء ، وحَمَل على الضعفاء ، وأكثر من سَفْك الدّماء ، وتسلّط تسلّطاً لم يبْتَلَ الرعيّة بمثله في أيامه . فلما رأى الوجوه والأشراف أنّه لا يزداد إلا تتابعاً في الجور ، اجتمعوا فشكوا ما ينزل بهم من ظُلْمه ، وتضرّعوا إلى ربّهم ، والتهلوا إليه بتعجيل إنقاذهم منه . فزعموا أنه كان بجُرْجان ، فرأى ذات يوم في قَصْره فرساً عائراً لم يُر مثله في الخيل ، في حسن صورة ، وتمام خَلْق لله أقبل حتى وقف على بابه ، فتعجّب الناس منه ، لأنّه كان متجاوز الحال ، فأخبر يَزْدَجِرْد خَبَرَه ، فأمر به أن يُسرَج ويُلْجَم ، ويدخل عليه ، فحاول ساستُه وصاحب مراكبه إلحامه وإسراجه ، فلم يمكن أحداً منهم من ذلك ، فأنهى إليه امتناع الفرس عليهم ، فخرج ببدنه إلى الموضع الذي كان فيه ذلك الفرس فألجمه بيده ، وألقى لِبْداً على ظهره ، ووضع فوقه سَرْجاً ، وشد جزامه ولَبّه فلم يتحرّك الفرس بشيء من ذلك ، حتى إذا رفع ذنبه ليُنْفِره استدبره الفرس فرمحه على فؤاده رمحة هلك منها مكانه ، ثمّ لم يعاين ذلك الفرس . ويقال : إنّ الفرس ملأ فُروجَه جرياً فلم يدرَك ولم يوقف على السبب فيه ، وخاضت الرعيّة بينها ، وقالت : هذا من صنع الله لنا ورأفتِه بنا .

وكان مُلْك يَزْدَجِرْد في قول بعضهم اثنتين وعشرين سنة وخمسة أشهر وستة عشر يوماً . وفي قول آخرين إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر وثمانية عشر يوماً .

ولما هلك عمرو بن امرىء القيس البدء بن عمرو بن عدي في عهد سابور بن سابور ، استخلف سابور بن سابور على عمله أوْسَ بن قَلَّم في قول هشام . قال : وهو من العماليق من بني عمرو بن عِمْليق ، فثار به جَحْجَبَيٰ بن عَتِيك بن خُمْ فَقَتَله ، فكان جميعُ ولاية أوس خمسَ سنين ، وهلك في عهد بَهْرام بن سابور ذي الأكتاف . واستُخلف بعده في عمله امرؤ القيس البدء بن عمرو بن امرىء القيس البدء بن عمرو خساً وعشرين سنة ، وكان هلاكه في عهد يَرْدَجِرْد الأثيم . ثم استخلف يزدجِرد مكانه ابنه النعمان بن امرىء القيس البدء بن عمرو بن امرىء القيس بن عمرو بن عدي ، وأمّه شقيقة ابنة أبي ربيعة بن ذُهْل بن شيبان ، وهو فارس حَلِيمة ؛ وصاحب الخَوَرْنَق .

وكان سبب بنائه الخَورْنَق فيها ذُكِر أن يَزْدَجِرد الأثيم بن بَهْرام كَرْمان شاه بن سابور ذي الأكتاف كان لا يبقى له ولد فولد له بهرام ، فسأل عن منزل برّي مريء صحيح من الأدْواء والأسقام ، فدُلَّ على ظهر الحيرة ، فدفع ابنه بهرام جُور إلى النّعمان هذا ، وأمره ببناء الخَورْنَق مسكناً له ، وأنزله إياه ، وأمره بإخراجه إلى بوادي العرب ؛ وكان الذي بنى الحَورْنَق رجلاً يقال له سِنِمَّار ، فلما فرغ من بنائه ، تعجّبوا من حُسْنه وإتقان عمله ، فقال : لو علمت أنكم تُوفونني أُجْرِي وتصنعون بي ما أنا أهله بنيته بناءً يدور مع الشمس حيثها دارت ، فقال : وإنّك لتقدر على أن تبني ما هو أفضل منه ثم لم تبنه ! فأمر به فطُرِح من رأس الخورنق ؛ ففي ذلك يقول أبو الطَّمَحَان القَيْني :

جَـزَاءَ سِنِمَّـارٍ جَـزَاهَـا ، وَرَبِّهَا وباللّاتِ والعُـزَّى جَـزَاءَ المكفَّـر

جَــزَى بنــوهُ أبــا الغِيــلَانِ عَنْ كِبَــرٍ وحُسْنِ فِعْــل ِكَمَــا يُجْــزَى سِنِمَّــارُ وقال يزيد بن إياس النّهشليّ :

وقال سليط بن سعد:

## جَـزَى الله كمَّالًا بِأَسْوا فِعْلِهِ جَـزَاءَ سِنِـمَّارِ جَـزَاءً مُـوَفِّرا

وقال عبد العَّزى بن امرىء القيس الكلبيّ ـ وكان أهدىَ أفراساً إلى الحارث بن ماريةَ الغسّانيّ ، ووفد إليه فأعجبته وأعْجِب بعبد العُزَّى وحديثِه ، وكان للملك ابن مسترضَع في بني الحميم بن عـوف من بني عَبْدِوَدٌ ، من كَلْب ، فنهشتْه حيّة ، فظنّ الملك أنهم اغتالوه ، فقال لعبد العُزّى : جئني بهؤلاء القوم ، فقال : هم قوم أحرار ، وليس لي عليهم فَضْل في نسب ولا فَعال ، فقال : لتأتيني بهم أو لأفعلنّ ولأفعلنّ ! فقال : رجونا من حبائك أمراً حال دونه عقابك . ودعا ابنيه : شَرَاحِيل وعبد الحارث ، فكتب معهم إلى قومه :

جَـزَانِـى جَـزاهُ آللهُ شَـرَّ جَـزَائـه جَـزَاءَ سِنِمَّارِ وَمَا كَانَ ذَا ذَنْب سِـوَى رَصِّـه البُنْيَــانَ عِشْـرِينَ حِجَّــةً فَـلَمَّــا رَأَى البُـنْيــانَ تَـمَّ سُـمُــوقُــهُ فَاتْهَمَهُ مِنْ بَعْدِ حَرْسٍ وحِقْبَةٍ وَظَنَّ سِنِـمَّارٌ بِهِ كُلَّ حَبْرَةٍ فقـال أقذِفـوا بالعِلْج مِنْ فَـوْقِ بُرْجِـهِ وَمَا كَانَ لِي عِنْدَ آبْنَ جَفْنَةَ فاعْلَموا لَيَلْتَمِسَنْ بَالْخَيْلِ عُقْرَ بِلَادِهِمْ ودُونَ الَّــذِي مَنَّىٰ ابْنُ جَفْنَـةَ نَفْسَـهُ وقــدْ رَامَنَـا مِنْ قَبْلِكَ المَــرْءُ حَـارِثُ

يُعَلِّي عليه بالقراميد والسَّكْب وَآضَ كَمِثْل الطُّودِ ذي الباذخ الصَّعب وقدْ هَرَّه أهْلُ المَشَارِقِ والغَرْبُ وفازَ لدَيْه بالمَوَدَّة وَالقُرْبَ فهذا لَعَمْرُ آللهِ مِنْ أَعْجَبِ الخَطْبَ منَ اللَّهُ نُب مَا آلَىٰ يَميناً على كَلْبَ تَحَلُّلُ أَبَيْتَ اللَّعْنَ مِنْ قَوْلِكَ المُزْبِيَ رجَالٌ يَرُدُّونَ الطَّلُومَ عَنِ الشِّعْبِ فغُودِرَ مَشْلُولًا لِدَى الْأَكَمَ الصُّهْب

قال هشام : وكان النّعمان هذا قد غزا الشأم مراراً ، وأكثر المصائب في أهلها ، وسَبَى وغنِم ، وكان من أَشَدَّ المُلُوكِ نِكَايَة في عَدِّقِه ، وأبعدهم مُغاراً فيهم ، وكان ملك فارس جعل معه كتيبتينْ : يقال لإحداهما : دَوْسر ، وهي لَنَنُوخ ، وللأخرى : الشهباء ، وهي لفارس ، وهما اللَّتان يقال لهما : القبيلتان ، فكان يغزو بهما بلاد الشأم ومنْ لم يَدِنْ له من العرب .

قال : فذُكِر لنا ـ والله أعلم ـ أنه جلس يوماً في مجلسه من الخورنَق ، فأشرف منه على النَّجَف وما يليه من البساتين والنخل والجنان والأنهار ممّا يلي المغرب ، وعلى الفُراتِ ممّا يلي المشرق ، وهو على متن النَّجف ، في يوم من أيام الربيع ، فأعَجبه ما رأى من الُّخُضْرة والنُّور والأنهار ، فقال لُّوزيره وصاحبه : هل رأيتَ مثل هذا المنظر قطُّ ! فقال : لا ، لو كان يدوم ! قال : فها الذي يَدُوم ؟ قال : ما عند الله في الآخرة ، قال : فبها يُنال ذاك ؟ قال : بتركك الدنيا وعبادة الله والتماس ما عنده ؛ فترك مُلْكَه من ليلته ولَبس الْمُسُوح ، وخرج مستخفياً هارباً لا يُعْلَم به ، وأصبح الناس لا يعلمون بحاله ، فحضروا بابه ؛ فلم يُؤذن لهم عليه كما كان يفعل ، فلما أبطأ الإذنَ عليهم ، سألوا عنه فلم يجدوه ، وفي ذلك يقول عدى بن زيد العِبَادي :

> وَتَفَكُّرْ رَبُّ الْخَوْرُنَقِ إِذْ أَشْ رَف يَوْماً وَلِلْهُدَىٰ تَبْصِيرُ سَـرَّهُ حـالُـهُ وكـشرَةُ مـا يَـمْ للكُ والْبَحْـرُ مُعْـرضٌ والسَّـدِيـرُ ف ارْعَ وَيْ قَلْبُ ه فق الَ وَمَا غِبْ ثُمَّ بَعْدَ الفَلاحِ والمُلْكِ والإمَّـ

طةُ حَيِّ إلى الْمَمَاتِ يَسِيرُ بِهِ وَارَتْهُمُ هُنَاكَ الْقُبُورُ

ثمَّ أَضْحَوْا كَاأَنَّهُمْ وَرَقٌ جَفَّ، فَالْوَتْ بِه الصَّبَا والسَّبُورُ فَكَان مُلْك النعمان إلى أن ترك مُلْكه وساح في الأرض تسعاً وعشرين سنة وأربعة أشهر.

قال ابن الكلبيّ : من ذلك في زمن يَزْدَجِرْد خمس عشرة سنة ، وفي زمن بَهْرام جور بن يَزْدَجِرد أربع عشرة سنة .

وأمَّا العلماء من الفُرْس بأخبارهم وأمورهم فإنهم يقولون في ذلك ما أنا ذاكره .

ثم ملك بعد يَزْدَجِرْد الأثيم ابنه بَهْرام جُور بن يَزْدَجِرْد الحَشِنِ بن بَهْرام كَرْمان شاه بن سابور ذي الأكتاف . وذُكر أن مولده كان هُرْمزْدروز فَرْوَرْدِين ماه ، لسبع ساعات مضين من النَّهار . فإنَّ أباه يَزْدَجِرْد دعا ساعة ولدَ بهْرام ممّن كان ببابه من المنجِّمين ، فأمرهم بإقامة كتاب مولده وتبيّنه بياناً يدلّ على الذي يؤول إليه كلّ أمره ، فقاسوا الشمس ونظروا في مطالع النجوم ، ثم أخبروا يَزْدَجِرْد أنّ الله مورّثُ بَهْرَام مُلك أبيه ، وأنّ رضاعه بغير أرض يسكنها الفرس ، وأنّ منَ الرأي أن يربّي بغير بلاده ، فأجال يَزْدَجِرْد الرأي في دفعه في الرضاع والتربية إلى بعض مَنْ ببابه من الرّوم أو العرب أو غيرهم ممّن لم يكن من الفرس ، فبدا له في اختيار العرب لتربيته وحضانته ، فدعا بالمنذر بن النعمان ، واستحضنه بَهْرام ، وشرّفه وأكرمه ، وملّكه على العرب ، وحبّاه بمرتبيْن سَنِيّتين ، تدعى إحداهما : رام أبزوذ يزْدجِرْد ، وتأويله « زاد سرور يَزْدَجِرْد » ، والأخرى تدعى بهوشت ، وتأويلها « أعظم الحول » ، وأمر له بِصلة وكُسوة بقدر استحقاقه لذلك في منزلته ، وأمره أن يسير بهوام إلى بلاد العرب .

فسار به المنذر إلى مَحَلَّته منها ، واختار لرضاعه ثلاث نسوة ذوات أجسام صحيحة ، وأذهان ذكيَّة ، وآداب رضيّة ؛ من بنات الأشراف ؛ منهنّ امرأتان من بنات العرب ، وامرأة من بنات العجم ، وأمر لَهنّ بما أصلحهنّ من الكسوة والفرش والمطعم والمشرب وسائر ما احتجن إليه ، فتداولْنَ رضاعه ثلاث سنين ، وفُطِم في السنة الرابعة ، حتى إذا أتت له خسُّ سنين ، قال للمنذر : أحضرْني مؤدّبين ذوي علم ، مدرّبين بالتعليم ؛ ليعلِّموني الكتابة والرمي والفقه . فقال له المنذر : إنَّك بعدُ صغير السنّ ، ولم يأن لك أن تأخذ في التعليم ؛ فالزم ما يلزم الصِّبْيان الأحداث ، حتى تبلغ من السن مَا يُطيق التعلُّم والتأدُّب ، وأحضِر مَنْ يعلّمك كلِّ ما سألت تعلَّمُه . فقال بَهْرام للمنذر : أنا لعمري صغير ، ولكنّ عقلي عقل مُحْتَنِك ، وأنت كبير السنّ وعقلك عقل ضَرَع . أما تعلمُ أيّها الرجل ؛ أنّ كلّ ما يُتَقَدّم في طلبهُ ينال في وقته ، وما يُطلب في وقته يُنال في غير وقته ، وما يُفَرّط في طلبه يَفوتُ فلا ينال ! وإنّي من ولد الملوك ، والمُلك صائر إليّ بإذن الله ، وأوْلى ما كُلّف به الملوك وطلبوه صالح العلم ؛ لأنه لهم زَيْن ، ولملكهم ركن به يقوُّون . فعجّل على بمن سألتُك من المؤدّبين . فوجّه المنذر ساعةَ سمع مقالة بَهْرام هذه إلى باب الملِك مَنْ أتاه برهط من فقهاء الفرس ، ومعلّمي الرّمْي ِ والفُروسيّة ومعلّمي الكتابة وخاصّة ذوي الأدب ، وجمع له حكماء من حكماء فارس والرّوم ، ومحـدّثين من العرب، فألزمهم بَهْرام ، ووقَّت لأصحاب كلّ مذهب من تلك المِهَن وقتاً يأتونه فيه ؛ وقدّر لهم قدراً يفيدونه ما عندهم ، فتفرّغ بَهْرام لتعلّم كلّ ما سأل أن يتعلّم ، وللاستماع من أهل الحكمة وأصحاب الحديث ، ووعَىٰ كلّ ما استمع، وثُقِف كلّ ما علِّم بأيسر تعليم . وألْفِيَ بعد أن بلغ اثنتي عشرة سنة ، وقد استفاد كلّ ما أفيد وحفظه ، وفاق معلَّميه ومَنْ حضره من أهل الأدب ؛ حتى اعترفوا له بفضله عليهم .

وأثاب بهرام المنذر ومعلميه ، وأمرهم بالانصراف عنه ، وأمر معلمي الرمْي والفروسيّة بالإقامة عنده ؛ ليأخذ عنهم كلَّ ما ينبغي له التدرّب به ، والإحكام له ؛ ثم دعا بَهْرام بالنّعمان بن المنذر ، وأمره أن يؤذِن العرب بإحضار خيلهم من الذكور والإناث على أنسابها ، فأذن النعمان للعرب بذلك ، وبلغ المنذر الذي كان من رأي بَهْرام في اختيار الخيل لمركبه . فقال لبهرام : لا تجشّمَنَّ العرب إجراء خيلهم ؛ ولكن مُرْ مَنْ يعرض الخيل عليك ، واختر منها رضاك ، وارتبطه لنفسك . فقال له بهرام : قد أحسنت القول ؛ ولكني أفضل الرجال سؤدداً وشرفاً ، وليس ينبغي أن يكون مركبي إلا أفضل الخيل ، وإنما يعرف فضلُ بعضها على بعض بالتجربة ؛ ولا تجربة بلا إجراء .

فرضيَ المنذر مقالتَه ، وأمر النّعمان العرب فأحضروا خيولهم ، وركبَ بَهْرام والمنذر لحضور الحلْبة ، وسرّحت الخيل من فرسخينْ ، فبَدَرَ فرس أشقر للمنذر تلك الخيل جميعاً سابقاً ، ثم أقبل بعده بقيّتُها بَدَادِ بَدَادِ من بين فرسين تاليينْ ، أو ثلاثة موزّعة ، أو سُكَيْتاً . فقرّب المنذر بيده ذلك الأشقر إلى بَهْرام ، وقال : يبارِك الله لك فيه ، فأمر بَهْرام بقبضه وعظم سروره به ، وتشكّر للمنذر .

وإِنّ بَهْرام ركب ذات يوم الفرس الأشقر الذي حمله عليه المنذر إلى الصيد ، فَبَصُرَ بعانة ، فرمَى عليها وقصد نحوها ؛ فإذا هو بأسد قد شدّ على عَيْر كان فيها ، فتناول ظهره بفيه ليَقْصِمه ويفترسه ، فرماه بَهْرام رمية في ظهره ، فنفذت النشّابة من بطنه وظهر العَيْر وسُرّتِه حتى أفضت إلى الأرض . فساخت فيها إلى قريب من ثلثيها ، فتحرّك طويلاً ، وكان ذلك بمشهد ناس من العرب وحرس بهرام وغيرهم . فأمر بَهْرام فصور ما كان منه في أمر الأسد والعيْر في بعض مجالسه .

ثم إِنَّ بَهْرام أعلم المنذر أنه على الإلمام بأبيه ، فشخص إلى أبيه ، وكان أبوه يَزْدَجِرد لسوء خُلُقِه لا يحفِل بولد له ، فاتّخذ بَهْرام للخدمة ، فلقى بَهْرام من ذلك عناء .

ثم إِنْ يَزْدَجِرْد وفد عليه أخ لقيصر ، يقال له : ثياذوس ، في طلب الصلح والهدنة لقيصر والروم ، فسأله بَهْرام أن يكلّم يَزْدَجِرْد في الإِذن له في الإِنصراف إلى المنذر ، فانصرف إلى بلاد العرب ، فأقبل على التنعّم والتلذّذ .

وهلك أبوه يَزْدَجِرد وبهرام غائب ، فتعاقد ناس من العظاء وأهل البيوتات ألاً يملّكوا أحداً من ذريّة يَزْدَجِرد لسوء سيرته ، وقالوا: إن يَزْدَجِرْد لم يخلّف ولداً يحتمل الملك غير بَهْرام ، ولم يَل بَهْرام ولاية قطّ يُبلَى بها خبره ، ويعرف بها حاله ، ولم يتأدّب بأدب العجم ؛ وإنما أدبُه أدب العرب ، وخُلُقه كخلُقهم ، لنشئه بين أظهرهم . واجتمعت كلمتهم وكلمة العامّة على صرف الملك عن بَهْرام إلى رجل من عِترة أردشير بن بابك ، يقال له كسرى ، ولم يقيمُوا أن ملّكوه . فانتهى هلاك يَزْدَجِرْد والذي كان من تمليكهم كسرى إلى بَهْرام وهو ببادية العرب ، فدعا بالمنذر والنعمان ابنه ، وناس من عِلْية العرب ، وقال لهم : إني لا أحسِبكم تجحدون خصّيصي والدي ؟ كان أتاكم معشر العرب بإحسانه وإنعامه كان عليكم ، مع فظاظته وشدّته كانت على الفرس ؛ وأخبرهم بالذي أتاه من نَعْي أبيه ، وتمليك الفرس منْ ملّكوا عن تشاور منهم في ذلك .

فقال المنذر : لا يهولنّك ذلك حتى ألطِف الحيلة فيه . وإنَّ المنذر جهّز عشرة آلاف رجل من فرسان

العرب، ووجّههم مع ابنه إلى طيسبون وبهّأرْدشير مدينتي الملك، وأمره أن يعسكر قريباً منها، ويدمِن إرسال طلائعه إليهها، فإن تحرَّك أحد لقتاله قاتله وأغار على ما والاهما، وأسر وسَبَىٰ؛ ونهاه عن سَفْك الدماء. فسار النّعمان حتى نزل قريباً من المدينتين، ووجّه طلائعه إليهها، واستعظم قتال الفرس. وإنَّ مَنْ بالباب من العظهاء وأهل البيوتات أوفدوا جوانى صاحب رسائل يَزْدَجِرْد إلى المنذر، وكتبوا إليه يعلمونه أمر النعمان، فلها ورد جُوانى على المنذر وقرأ الكتاب الذي كتب إليه، قال له: الق الملك بَهْرام، ووجّه معه مَنْ يوصله إليه. فلخل جوانى على بَهْرام فراعه ما رأى من وسامته وبهائه، وأغفل السجود دَهشاً، فعرف بَهْرام أنه إنما ترك فلسجود لما راعه من رُوائه، فكلّمه بَهْرام، ووعده من نفسه أحسن الوعد، وردّه إلى المنذر، وأرسل إليه أن السجود لما راعه من رُوائه، فكلّمه بَهْرام، ووعده من نفسه أحسن الوعد، وردّه إلى المنذر، وأرسل إليه أن يجيب في الذي كتب، فقال المنذر لجوانى: قد تدبّرت الكتاب الذي أتيتني به ؛ وإنما وجّه النعمان إلى ناحيتكم الملك بَهْرام حيث ملّكه الله بعد أبيه، وخوّله إيّاكم.

فلما سمع جُوانى مقالة المنذر ، وتذكّر ما عاين من رُواء بهرام وهيبته عند نفسه ، وأنّ جميع مَنْ شاور في صرف الملك عن بَهْرام مخصوم محجوج ، قال للمنذر : إني لست محيراً جواباً ، ولكن سرْ إن رأيت إلى محلّة الملوك فيجتمع إليك مَنْ بها من العظهاء وأهل البيوتات ، وتشاوروا في ذلك . وأتِ فيه ما يجمل ؛ فإنهم لن يخالفوك في شيء ممّا تشير به .

فرد المنذر جُوانى إلى مَنْ أرسله إليه، واستعد وسار بعد فصول جوانى من عنده بيوم ببهرام في ثلاثين ألف رجل من فُرْسان العرب وذوي البأس والنّجدة منهم إلى مدينتي الملك ؛ حتى إذا وردّهما ، أمر فجمع الناس ، وجلس بَهْرام على مِنْبَر من ذهب مكلّل بجوهر ، وجلس المنذر عن يمينه ، وتكلّم عظهاء الفرس وأهل البيوتات ، وفرشوا للمنذر بكلامهم فظاظة يَزْدَجِرْد أبي بهرام كانت ، وسوء سيرته ، وأنه أخرب بسوء رأيه الأرض ، وأكثر القتل ظلماً ، حتى قد قَتَلَ النّاس في البلاد التي كان يملكها ، وأموراً غير ذلك فظيعة . وذكروا أنّهم إنما تعاقدوا وتواثقوا على صرف الملك عن ولد يَزْدَجرد لذلك ، وسألوا المنذر ألّا يجبرهم في أمر الملك على ما يكرهونه .

فوعَى المنذر ما بنُّوا من ذلك ، وقال لبَهرام : أنت أوْلى بإجابة القوم مني . فقال بهرام : إني لست أكذّبكم معشرَ المتكلّمين في شيء مما نسبتم إليه يَزْدَجِرد لِمَا استقرّ عندي من ذلك ، ولقد كنت زارياً عليه لسوء هَدْيِهِ ، ومتنكّباً لطريقه ودينه ، ولم أزل أسأل الله أن يمنّ عليّ بالملك ، فأصلح كلّ ما أفسد ، وأرأب ما صدع ؛ فإن أتتْ لملكي سنة ولم أفِ لكم بهذه الأمور التي عددت لكم تبرّأت من الملك طائعاً ، وقد أشهدت بذلك عليّ الله وملائكته وموبَذان مَوْبذ . ولْيكُنْ هو فيها حَكَماً بيني وبينكم . وأنا مع الذي بيّنت على ما أعلِمكم من رضاي بتمليككم مَنْ تناول التاج والزينة ؛ من بين أسدين ضاريينْ مُشْبِلين ، فهو الملك .

فلما سمع القومُ مقالة بَهْرام هذه ، وما وعد من نفسه ، استبشروا بذلك ، وانبسطت آمالهم ، وقالوا فيها بينهم : إنّا لسنا نقدر على ردّ قول بهرام ؛ مع أنّا إن تمَمنا على صرف الملك عنه نتخوّف أن يكون في ذلك هلاكنا لكثرة من استمدّ واستجاش من العرب ؛ ولكنّا نمتحنه بما عَرَض علينا مما لم يدْعه إليه إلا ثقة بقوّته وبطشه وجرأته ، فإن يكنْ على ما وصف به نفسه ، فليس لنا رأي إلاّ تسليم الملك إليه ، والسمع والطاعة له ، وإنْ يهلِكُ ضعفاً ومَعْجَزَة ، فنحن من هَلكته برآء ، ولشرّه وغائلته آمنون .

وتفرَّقوا على هذا الرأي ، فعاد بهرام بعد أن تكلّم بهذا الكلام ، وجلس كمجلسه الذي كان فيه بالأمس ، وحضره مَنْ كان يحادّه . فقال لهم : إمَّا أن تجيبوني فيها تكلّمت أمس ، وإما أن تسكتوا بانجعين لي بالطاعة . فقال القوم : أمّا نحن ، فقد اخترنا لتدبير الملك كسرى ، ولم نَرَ منه إلاَّ ما نحبُ ؛ ولكنّا قد رضينا مع ذلك أن يُوضع التاج والزينة كها ذكرت بين أسدين ، وتتنازعانها أنت وكسرى ، فأيّكها تناولها من بينها ، سلّمنا له الملك .

فرضي بهرام بمقالتهم ، فأتي بالتاج والزينة موبذان موبذ ، الموكّل كان بعقد التّاج على رأس كلِّ ملِك يلك ، فوضعها في ناحية ، وجاء بِسطام إصْبَهْبَذ ، بأسدين ضارييْن مجوّعين مُشْبلين ، فوقف أحدُهما عن جانب الموضع الذي وُضع فيه التاج والزينة ، والآخر بحذائه ، وأرخى وثاقهها ، ثم قال بهرام لكسرى : دونك التّاج والزينة . فقال كسرى : أنت أولى بالبدء وبتناولها مني ؛ لأنك تطلب المُلك بوراثة ، وأنا فيه مغتصب . فلم يكره بهرام قوله ، لثقته كانت ببطشه وقُوته ، وحمل جُرْزاً ، وتوجّه نحو التاج والزينة ، فقال له مؤبذان مَوبذ : استماتتك في هذا الأمر الذي أقدمت عليه ؛ إنما هو تطوّع منك ، لا عن رأي أحد من الفرس ، ونحن برآء إلى الله من إتلافِك نفسك . فقال بهرام : أنتم من ذلك برآء ، ولا وِزْرَ عليكم فيه . ثم أسرع نحو الأسدين ، فلم رأى مُوبذان موبذ جِدّهُ في لقائهها ، هتف به وقال : بُحْ بذنوبك ، وتُبْ منها ، ثم أقدم ان كنت لا محالة مُقدماً ، فباح بَهْرام بما سلف من ذنوبه ، ثم مشى نحو الأسدين ، فبدر إليه أحدُهما ، فلما أقدم بالجُرْز الذي كان حمل ، ثم شَد الأسد الآخر عليه ، فقبض على أذنيه ، وعَركهما بِكلتا يديه ، فلم يزل يضرب بالجُرْز الذي كان حمل ، ثم شَد الأسد الآخر عليه ، فقبض على رأسهما بالجُرْز الذي كان حمله : وكان ذلك المحفل . من صنيعه بمرأى من كِسْرَىٰ وَمَنْ حضر ذلك المحفل .

فتناول بهرام بعد ذلك التاج والزّينة ، فكان كسرى أوّل من هَتَف به ، وقال : عمّرك الله بهرام ! الذي مَنْ حولَهُ سامعون ، وله مطيعون ، ورزقه مُلْك أقاليم الأرض السبعة . ثم هتف به جميع الحضّر ، وقالوا : قد أذعنّا للملك بهرام ، وخضعنا له ورضِينا به مَلِكاً . وأكثروا الدُّعاء له . وإنّ العظاء وأهلَ البيوتات وأصحاب الولايات والوزراء لقُوا المنذر بعد ذلك اليوم ، وسألوه أن يكلّم بهرام في التغمّد لإساءتهم في أمره ، والصفح والتجاوز عنهم ، فكلّم المنذر بَهْرام فيها سألوه من ذلك ، واستوهبه ما كان احتمل عليهم في نفسِه ، فأسعفه بهرام فيها سأل ، وبسط آمالهم .

وإنّ بهرام ملَك وهو ابن عشرين سنة ، وأمَر من يومه ذلك أن يُلزِم رعيّتُه راحة وَدَعةً ، وجلس للناس بعد ذلك سبعة أيام متوالية ، يعِدُهم الخير من نفسه ، ويأمرهم بتقوى الله وطاعته .

ثم لم يزل بهرام حيث ملك مؤثراً للهو على ما سواه ، حتى كثرت ملامة رعيته إياه على ذلك ، وطمِع مَنْ حوله من الملوك في استباحة بلاده ، والغلّبة على ملكه ؛ وكان أوّل مَنْ سبق إلى المكاثرة له عليه خاقان ملك الترك ، فإنّه غزاه في مائتين وخمسين ألف رجل من الترك ، فبلغ الفرس إقبال خاقان في جَمْع عظيم إلى بلادهم ، فتعاظمهم ذلك وهالهم ، ودخل عليه من عظمائهم أناس لهم رأي أصيل ، وعندهم نظر للعامّة ، فقالوا له : إنه قد أزّمَكَ أيها الملك من بائقة هذا العدو ما قد شغلك عمّا أنت عليه من اللهو والتلدّذ ، فتأهّبُ له

كيلا يلحقنا منه أمرٌ يلزمك فيه مسبّة وعار . فقال لهم بهرام : إِنَّ الله ربّنا قويّ ونحن أولياؤه . ولم يزدد إلا مثابرة على اللّهو والتلذّذ والصيد .

وإنه تجهّز فسار إلى أذْربيجان لينسُك في بيت نارها ، ويتوجّه منها إلى أرمينية ، ويطلب الصيد في آجامها ، ويلهو في مسيرة في سبعة رهط من العظاء وأهل البيوتات ؛ وثلاثمائة رجل من رابطته ذوي بأس ونجدة ، واستخلف أخاً له يسمّى نُرسي على ما كان يدبّر من ملكه . فلم يشكّ الناسُ حين بلغهم مسير بهرام فيمن سار واستخلف أخاه على ما استخلف في أنّ ذلك هَرَبٌ من عدوّه ، وإسلام لملكه ؛ وتآمروا في إنفاذ وفلا إلى خاقان ، والإقرار له بالخراج ، مخافةً منه لاستباحة بلادهم ، واصطلامه مقاتِلتهم إن هم لم يُذعِنوا له بذلك . فبلغ خاقان الذي أجمع عليه الفرس من الانقياد والخضوع له ، فآمن ناحيتهم ، وأمر جنده بالتورّع ، فأن بهرام عين كان وجهه ليأتيه بخبر خاقان ، فأخبره بأمر خاقان وعزْمِه ، فسار إليه بهرام في العدّة الذين كانوا معه فبيّته ، وقتل خاقان بيده ، وأفشى القتل في جنده ، وانهزم مَنْ سَلِم من القتل منهم ، ومنحوه أكتافهم ، وخلفوا عسكرهم وذراريّهم وأثقالهم ، وأمعن بَهْرام في طلبهم يقتلهم ويحوي ما غنِم منهم ، ويَسْبِي ذراريّهم . وانصرف وجنده سالمين ، وظفر بَهرام بتاج خاقان وإكليله ، وغلب على بلاده من بلاد الترك ، واستعمل على ما غلب عليه منها مَوْزباناً حبّاه سريراً من فضة ، وأناه أناس من أهل البلاد المتاخِة لما غلب عليه من بلاد الترك ، واستعمل على ما خاضعين باخعين له بالطاعة ، وسألوه أن يُعلِمهم حدّ ما بينه وبينهم فلا يتعدّوه ، فحدّ لهم حدّاً ، وأمر فبنِيت منارة ، وهي المنارة التي أمر بها فيرُوز الملك ابن يَزْدَجِرْد ، فقدّمت إلى بلاد الترك ، ووجّه بهرام قائداً من قوّاده منارة ، وهي المنارة التي أمر بها فيرُوز الملك ابن يَزْدَجِرْد ، فقدّمت إلى بلاد الترك ، ووجّه بهرام قائداً من قوّاده منارة ، وهي المنارة الذي أمر بها هيروز الملك ابن يَزْدَجِرْد ، فقدّمت إلى بلاد الترك ، ووجّه بهرام قائداً من قوّاده منارة ، وهي المنارة الذي أمر بها هيروز الملك ابن يَزْدَجِرْد ، فقدّمت إلى بلاد الترك ، ووجّه بهرام قائداً من قوّاده الجرية .

وإنّ بهرام انصرف إلى أذرَبيجان ، راجعاً إلى محلّته من السّواد ، وأمر بما كان في إكليل خاقان من ياقوت أحمر وسائر الجوهر ، فعلِّق على بيت نار آذرَبيجان ، ثم سار وورد مدينة طيسبون ، فنزل دار المملكة بها ، ثم كتب إلى جُنْدِه وعمّاله بقتله خاقان ، وما كان من أمره وأمر جنده . ثم ولّى أخاه نَرْسي خُراسان ، وأمرَه أن يسير إليها وينزل بلْخ ، وتقدّم إليه بما أراد .

ثم إِنّ بَهْرام سار في آخر مُلْكه إلى ماه للصيد بها ، فركب ذات يوم للصيد ، فشدّ على عَيْر ، وأمعن في طلبه ، فارتطم في جُبّ ، فغرق ، فبلغ والدته فسارت إلى ذلك الجُبّ بأموال عظيمة ، وأقامت قريبة منه ، وأمرت بإنفاق تلك الأموال على مَنْ يخرجه منه ، فنقلوا من الجبّ طيناً كثيراً وحَمَّاةً ، حتى جَمعوا من ذلك آكاماً عظاماً ، ولم يقدروا على جُنَّة بَهْرام .

وذُكِر أن بَهْرام لمّا انصرف إلى مملكته من غَزْوِه الترك ، خطب أهلَ مملكته أياماً متوالية ، حثّهم في خطبته على أزوم الطاعة ، وأعلمهم أنّ نيّته التَّوسعة عليهم ، وإيصالُ الخير إليهم ، وأنَّهم إن زالوا عن الاستقامة نالهم من غلظته أكثر مما كان نالهم من أبيه ، وأنّ أباه كان افتتح أمرَهم باللين والمعدلة ، فجحدوا ذلك أو مَنْ جحده منهم ، ولم يخضعوا له خضوع الخوّل والعبيد للملوك ، فأصاره ذلك إلى الغِلْظة وضرب الأبشار وسفكِ الدماء . وإنَّ انصراف بهرام من غزوه ذلك كان على طريق أذربيجان ، وإنَّه نَحل بيت نار الشيز ما كان في إكليل خاقان من اليواقيت والجوهر وسيفاً كان لخاقان مُفصّصاً بدر وجوهر وحِلْية كثيرة ، وأخدمه خاتون امرأة خاقان ، ورفع عن الناس الخراج لثلاث سنين شكراً على ما لقِيَ من النَّصْر في وجهه ، وقسّم في الفقراء والمساكين خاقان ، ورفع عن الناس الخراج لثلاث سنين شكراً على ما لقِيَ من النَّصْر في وجهه ، وقسّم في الفقراء والمساكين

مالاً عظياً، وفي البيوتات وذوي الأحساب عشرين ألف ألف درهم، وكتب بخبر خاقان إلى الآفاق كتباً، يذكر فيها أنّ الخبر ورد عليه بورود خاقان بلادَه، وأنّه مجد الله وعظّمه وتوكّل عليه، وسار نحوه في سبعة رهط من أهل البيوتات،وثلاثمائة فارس من نُخبة رابطته على طريق أذْرَبيجان وجبل القبْق؛ حتى نفذ على براريّ خُوارِزم ومفاوزها، فأبلاه الله أحسن بلاء، وذكر لهم ما وضع عنهم من الخراج، وكان كتابه في ذلك كتاباً بليغاً.

وقد كان بَهْرام حين أفضى إليه الملك أمر أن يرفع عن أهل الخراج البقايا التي بقيتْ عليهم من الخراج ، فأعلِم أنّ ذلك سبعون ألف ألف درهم ، فأمر بتركها وبترك ثلث خراج السّنة التي وَليَ فيها .

وقيل إنّ بهرام جُور لمّا انصرف إلى طيسبُون من مَعْزاه خاقان التركيّ ، ولَّى نَرْسي أخاه خراسان ، وأنزله بَلْخ ، واستوزر مِهْر نَرْسي بن بُرازة ، وخصّه وجعله بُزُرجَفْرمَذار ، وأعلمه أنه ماض ِ إلى بلاد الهند ، ليعرف أخبارها ، والتلطُّف لحيازة بعض مملكة أهلها إلى مملكته ؛ ليخفِّف بذلك بعض مؤونة عن أهل مملكته ، وتقدّم إليه بما أراد التقدّم إليه فيها خلّفه عليه إلى أوان انصرافه ، وأنه شخص من مملكته حتى دخل أرض الهند متنكراً ، فمكَث بها حيناً لا يسأله أحدٌ من أهلها عن شيء من أمره غير ما يروْن من فروسيَّته وقتله السباع، وجماله وكمال خلَّقه ما يعجبون منه ، فلم يزل كذلك حتى بلَّغه أنَّ في ناحيةٍ من أرضهم فيلًا قد قطع السُّبُل ، وقتل ناساً كثيراً ، فسأل بعضَهم أن يدلُّه عليه ليقتله ، وانتهى أمرُه إلى الملك فدعا به ، وأرسل معه رسولًا ينصرف إليه بخبره . فلما انتهى بَهْرام والرسول إلى الأجَمة التي فيها الفيل ، رقِيَ الرسول إلى شجرة لينظر إلى صُنْع بهرام . ومضى بَهْرام ليستخرج الفيل ؛ فصاح به ، فخرج إليه مُزبداً وله صوت شديد ، ومنظر هائل ، فلما قرب من بَهْرام رماه رميةً وقعت بين عينيه حتى كادت تغيب ، ووقَذَه بالنُّشَّاب ، حتى بلغ منه ، ووثب عليه فأخذه بمشْفره ، فاجتذبه جَذْبة جَثَا لها الفيل على ركبتيُّه ، فلم يزل يطعنه حتَّى أمكن من نفسه ، فاحتزّ رأسه وحمله على ظهره حتى أخرجه إلى الطريق ، ورسول الملك ينظر إليه . فلما انصرف الرسول اقتصّ خبره على الملِك ، فعجب من شدّته وجرأته ، وحباه حِباء عظيماً ، واستفهمه أمره . فقال له بهرام : أنا رجل من عظماء الفُرس ، وكان ملك فارس سَخِط عليّ في شيء فهربت منه إلى جوارك ، وكان لذلك الملك عدوّ قد نازعه مُلْكَه ، وسار إليه بجنود عظيمة ، فاشتدّ وَجَلُ الملك صاحب بهرام منه لما كان يعرف من قُوَّته ، وأراده على الخضوع له وحَمْل الخراج إليه ، وهمّ صاحب بهرام بإجابته إلى ذلك ، فنهاه بهرام عن ذلك ، وضَمِن له كفاية أمره ، فسكن إلى قوله ، وخرج بهرام مستعدًّا له ، فلما التَقَوْا قال لأساورة الهند : احرسوا ظهري . ثم حمل عليهم فجعل يضرب الرَّجُل على رأسه فتنتهي ضربتُه إلى فمه ، ويضرب وسط الرجل فيقطعه باثنين ، ويأتي الفيل فيقدّ مِشْفره بالسيف ، ويحتمل الفارس عن سرجه ـ والهند قوم لا يحسنون الرمي ، وأكثرهم رَجَّالة لا دوابّ لهم \_ وكان بهرام إذا رمى أحدَهم أنفذ السهم فيه ، فلما عاينوا منه ما عاينوا ، ولُّوا منهزمين لا يلوون على شيء ، وغَنِم صاحب بهرام ما كان في عسكر عدوّه ، وانصرف محبوراً مسروراً ، ومعه بَهْـرام ، فكان في مكافأته إيّاه أن أنْكَحه ابنتَه ، ونحَله الدَّيْبُل وَمُكْران وما يليها من أرض السّند ، وكتب له بذلك كتاباً ، وأشهد له على نفسه شهوداً ، وأمر بتلك البلاد حتى ضُمَّت إلى أرض العجم ، وحمل خراجها إلى بَهْرام ، وانصرف بهرام مسروراً .

ثم إنه أغزى مِهْرَ نَرْسي بن بُرازة بلاد الروم في أربعين ألف مقاتل ، وأمرَه أن يقصد عظيمَها ، ويناظرَه في أمر الإتاوة وغيرها ؛ ممّا لم يكن يقوم بمثله إلاَّ مثل مِهْر نَرْسي ، فتوجَّه في تلك العدّة ، ودخل القُسطنطينيّة ، وقام مقاماً مشهوراً ، وهادنه عظيم الروم ، وانصرف بكلّ الذي أراد بَهْرام ، ولم يزل لِهْرِ نَرْسي مُكْرِماً ، وربما خفّف اسمه فقيل « نَرْسي » وربّا قيل « مِهْرَ نَرْسة » ، وهو مِهْر نَرْسي بن بُرازة بن فَرُخزاذ بن خُورَهَباذ بن سيسفاذ بن سيسنابروة بن كَيْ أشك بن دارا بن دارا بن بَهْمن بن إسفنديار بن بِشتاسْب .

وكان مِهْر نَرْسي معظّماً عند جميع ملوك فارس بحسن أدبه ، وجودة آرائه ، وسكون العامّة إليه ، وكان له أولاد مع ذلك قد قاربوه في القدر ، وعملوا للملوك من الأعمال ما كادوا يلحقون بمرتبته ؛ وإنَّ منهم ثلاثة قد كانوا برّزوا : أحدهم زَرَوانداذ ؛ كان مِهْر نرسي قصد به للدين والفقه ، فأدرك مِنْ ذلك امراً عظيماً ، حتى صيّره بهرام جور هِرْبذان هرْبَذ ، مرتبة شبيهة بمرتبة مَوْبذان مَوبَذ . وكان يقال للآخر : ما جُشْنَس ، ولم يزل متولِّياً ديوان الخراج أيام بَهْرام جور . وكان اسم مرتبته بالفارسية « راستراي وشانسلان » . وكان الثالث اسمه كارد صاحب الجيش الأعظم ، واسم مرتبته بالفارسية « أسطران سلار » ؛ وهذه مرتبة فوق مرتبة الإصبَهبَد تقارب مرتبة الأرْجَبَذ ، وكان اسم مِهْر نرسي بمرتبته بالفارسية « بُزُرْ جفر ماندار » ؛ وتفسيره بالعربية « وزير الوزراء » أو رئيس الرؤساء . وقيل إنه كان من قرية يقال لها إبروان من رستاق دَشْتبارين من كورة أردشس خُرّة ، فابتنى فيه وفي جِره من كُورة سابور لاتّصال ذلك ودشتبارين أبنية رفيعة ، واتّخذ فيها بيت نار ـ هو باق فيها ذكر إلى اليوم . وناره توقد إلى هذه الغاية ـ يقال لها مِهْرِنَرْسِيان ، واتَّخذ بالقرب من إبروان أربع قرى ، وجعل في كلّ واحدة منها بيتَ نار ؛ فجعلَ واحداً منها لنفسه ، وسمّاه فراز مرا آوَرْ خُذايان ؛ وتفسير ذلك : « أقبلي إليَّ سيّدتي » ، على وجه التعظيم للنار ، وجعل الآخر لزَراوْنداذ ، وسماه زراونداذان ، والآخر لكارد وسماه كارداذان ، والآخر لماجُشْنَس ، وسماه ماجُشْنَسْفان ؛ واتَّخذ في هذه الناحية ثلاث باغات ، جعل في كلّ باغ منها اثنتيُّ عشرة ألف نخلة، وفي باغ اثنى عشر ألف أصل زيتون ، وفي باغ اثنتي عشرة ألف سَرْوة ، ولم تزل هذه القرى والباغات وبيوت النّيران في يد قوم من ولده معروفين إلى اليوم ؛ وإنّ ذلك ـ فيها ذكر ـ إلى اليوم باقِ على أحسن حالاته.

وذكر أن بَهْرام بعد فراغه من أمر خاقان وأمر ملك الروم ، مضى إلى بلاد السودان من ناحية اليمن ، فأوقع بهم ؛ فقتل منهم مقتلة عظيمة ، وسَبَى منهم خَلْقاً ، ثم انصرف إلى مملكته . ثم كان من أمر هلاكه ما قد وصفت .

واختلفوا في مدة ملكه ، فقال بعضهم : كان ملكه ثمانيَ عشرة سنة وعشرة أشهر وعشرين يوماً . وقال آخرون كان ملكه ثلاثاً وعشرين سنة وعشرة أشهر وعشرين يوماً .

ثم قام بالملك من بعده يَزْدَجِرْد بن بَهْرام جُور . فلمّا عُقد التاج على رأسه دخل عليه العظهاء والأشراف ، فدعو اله وهنئوه بالملك ، فردَّ عليهم ردًّا حسناً ، وذكر أباه ومناقبه ، وما كان منه إلى الرعيّة ، وطولَ جلوسه كان لها ، وأعلمهم أنّهم إن فقدوا منه مثلَ الذي كانوا يعهدونه من أبيه ، فلا ينبغي لهم أن يستنكروه ؛ فإنَّ خلواتِه إنما تكون في مصلحة للمملكة وكيد للأعداء ، وأنه قد استوزر مِهْرنَرْسي بن برازة صاحب أبيه ، وأنه سائر فيهم بأحسن السيرة ، ومستن لهم أفضل السُّنن ، ولم يزل قامعاً لعدوه ، رؤوفاً برعيّته وجنوده ، محسناً

إليهم .

وكان له ابنان : يقال لأحدهما هُرْمز ، وكان ملكاً على سِجِسْتَان ، والآخر يقال له فَيْروز ؛ فغلب هُرْمز على الملك من بعد هلاك أبيه يَزْدَجِرد ، فهرب فيروز منه ولحِق ببلاد الهياطِلة ، وأخبر مَلِكها بقصّته وقصَّة هرمز أخيه ، وأنه أوْلى بالملك منه ، وسأله أن يمدّه بجيش يقاتل به هُرْمز ، ويحتوي على مُلك أبيه ، فأبي ملك الهياطلة أن يُجيبه إلى ما سأل من ذلك ؛ حتى أخبر أنّ هرمز ملك ظلوم جائر فقال ملك الهياطلة : إن الجور لا يرضاه الله ، ولا يصلح عمل أهله ، ولا يُستطاع أن يُنتصف ويحترف في مُلك الملك الجائر إلا بالجور والظلم . فأمد فيروز بعد أن دفع إليه الطائقان بجيش ، فأقبل بهم وقاتَل هُرْمز أخاه فقتله ، وشتّت جمعه ، وغلب على الملك .

وكان الروم الْتاثوا على يَزْدَجِرْد بن بَهْرام في الخراج الذي كانوا يحملونه إلى أبيه ، فـوجَّه إليهم مِهْـر نَرْسي بن بُرازة ، في مثل العدّة التي كان بَهْرام وجّهه إليهم عليها ، فبلغ له إرادته .

وكان مُلْك يَزْدَجِرْد ثمانيَ عشرة سنة وأربعة أشهر في قول بعضهم . وفي قول آخرين سبع عشرة سنة . ثم ملك فيروز بن يَزْدَجِرْد بن بَهْرام جُور ، بعد أن قتل أخاه وثلاثة نفر من أهل بيته .

وحُدَّثت عن هشام بن محمد ، قال : استعد فيروز من خُراسان ، واستنجد بأهل طَخَارِسْتان وما يليها ، وسار إلى أخيه هُرْمز بن يَرْدَجِرد ، وهو بالرَّي \_ وكانت أمّها واحدة ، واسمها دينَك ، وكانت بالمدائن تدبّر ما يليها من الملك \_ فظفر فيروز بأخيه فحبسه ، وأظهر العدل وحسن السيرة ، وكان يتديّن ، وقَحَطَ الناس في يليها من الملك \_ فظفر فيروز بأخيه فحبسه ، وأظهر العدل وحسن السيرة ، وكان يتديّن ، وقَحَطَ الناس في زمانه سبع سنين ، فأحسن تدبير [ذلك] الأمر حتى قسم ما في بيوت الأموال ، وكف عن الجباية ، وساسهم أحسن السياسة ؛ فلم يهلك في تلك السنين أحدٌ ضياعاً إلاَّ رجل واحد .

وسار إلى قوم كانوا قد غلبوا على طَخَارِسْتان يقال لهم الهَيَاطلة ، وقد كان قوّادهم في أول مُلْكه لمعونتهم إياه على أخيه ، وكانوا - فيها زعموا - يعملون عمل قوم لوط ، فلم يستحلّ ترك البلاد في أيديهم ، فقاتلهم فقتلوه في المعركة ، وأربعة بنين له ، وأربعة إخوة ، كلّهم كان يتسمّى بالملك ، وغلبوا على عامة خُراسان حتى سار إليهم رجل من أهل فارس يقال له سوخرا من أهل شيراز ، وكان فيهم عظيماً ، فخرج فيمن تبعه شبه المحتسب المتطوّع حتى لقيّ صاحب الهياطلة، فأخرجه من بلاد خُراسان ، فافترقا على الصلح ؛ وردّ ما لم يَضع عما في عسكر فيروز من الأسراء والسّبي . وملك سبعاً وعشرين سنة .

وقال غير هشام من أهل الأخبار: كان فيروز مَلِكاً محدوداً محارَفاً مشؤوماً على رعيّته ، وكان جلّ قوله وفعله فيها هو ضرر وآفة عليه وعلى أهل مملكته . وإنَّ البلاد قَحَطت في مُلْكه سبع سنين متوالية ، فغارت الأنهار والقُنِيّ والعيون ، وَقَحَلت الأشجار والغياض ، وهاجت عامّة الزروع والأجام في السَّهل والجبل من بلاده ، ومُوّتت فيها الطَّير والوحوش ، وجاعت الأنعام والدوابّ ؛ حتى كانت لا تقدِر أن تحمل حمولة ، وقلّ ماء دِجْلة ، وعمّ أهلَ بلاده اللزَبات والمجاعة والجهد والشدائد .

فكتب إلى جميع رعيّته يعلمهم أنه لا خراج عليهم ولا جزية ، ولا نائبة ولا سُخرة ، وأن قد ملَّكهم أنفسهم ، ويأمرهم بالسعي ِ فيما يقوتُهم ويقيمهم ، ثم أعاد الكتاب إليهم في إخراج كلّ مَنْ كان له منهم مطمورة أو هُرْي أو طعام أو غيره ؛ مما يقوت الناس ، والتآسي فيه ، وترك الاستئثار فيه ؛ وأن يكون حالُ أهل ِ

الغنى والفقر وأهل الشرف والضّعة في التآسي واحداً . وأخبرهم أنه إنْ بلغه أنّ إنسيًّا مات جوعاً عاقب أهلَ المدينة ، أو أهل القرية ، أو الموضع الذي يموت فيه ذلك الإِنسيّ جوعاً ، وَنَكَّل بهم أشدّ النَّكال .

فساس فيروز رعيّته في تلك اللزّبة والمجاعة سياسة لم يعطَب أحد منهم جوعاً ؛ ما خلا رجلًا واحداً من رُستاق كورة أردشير خُرّة ، يدعى بدية فتعظّم ذلك عظماء الفرس ، وجميع أهل أردشير خُرّة وفيروز ، وأنه ابتهَل إلى ربّه في نَشْر رحمته له ولرعيته ، وإنزال غيثه عليهم ؛ فأغاثه الله ، وعادت بلاده في كثرة المياه على ما كانت تكون عليه ، وصلَحت الأشجار .

وإِنَّ فيروز أمر فبنِيت بالرِّيّ مدينة ، وسمّاها رام فَيْروز ، وفيها بين جُرجان وباب صول مدينة ، وسماها رُوشَن فيروز ، وبناحية أُذْرَبيجان مدينة وسماها شهرام فيروز .

ولما حَبِيَت بلاد فيروز ، واستوثق له المُلْك ، وأثخن في أعدائه وقهرهم ، وفرغ من بناء هذه المدن الثلاث ، سار بجنوده نحو خُراسان مريداً حرب إخشنوار ملك الهَيَاطلة ؛ فلما بلغ إخشنوار خبره اشتد منه رعبه ، فذُكِر أن رجلاً من أصحاب إشخنوار بذلَ له نفسه ، وقال له : اقطع يديَّ ورجليّ ، وألقِني على طريق فيروز ، وأحسِنْ إلى ولدي وعيالي ـ يريد بذلك فيها ذكر الاحتيال لفيروز ـ ففعل ذلك إخشنوار بذلك الرجل ، وألقاه على طريق فيروز ، فلما مرَّ به أنكر حاله وسأله عن أمره ، فأخبره أن إخشنوار فعل ذلك به لأنه قال له : لا قوام لك بفيروز وجنود الفرس . فرق له فيروز ورَحِمه ، وأمر بحمله معه ، فأعلمه على وجه النصح منه له ـ فيما زعم ـ أنه يدله وأصحابه على طريق مختصر لم يدخل إلى ملك الهياطلة منه أحد ، فاغتر فيروز بذلك منه ، وأخذ بالقوم في الطريق الذي ذكره له الأقطع ، فلم يزل يقطع بهم مفازة بعد مفازة ، فكلًما شكوًا عطشاً أعلمهم أنهم على أمره ، فقال أصحاب فيروز لفيروز : قد كُنا حذرناك هذا أيها الملك فلم تحذر ؛ فأمّا الآن فلا بدّ من المضيّ قدُم أمره ، فقال أصحاب فيروز لفيروز : قد كُنا حذرناك هذا أيها الملك فلم تحذر ؛ فأمّا الآن فلا بدّ من المضيّ معه إلى عدوهم ، فلمّا أشروه على الحالات كلّها . فمضوّا لوجوههم ، وقتل العطشُ أكثرهم ، وصاد فيروز بمن نجا معه إلى عدوهم ، فلمّا أشروا عليهم على أن يجعل فيروز له عهد الله وميثاقه ألّا يغزوهم ولا يروم أرضهم ، ولا يبعث حتى ينصرفوا إلى بلادهم ؛ على أن يجعل فيروز له عهد الله وميثاقه ألّا يغزوهم ولا يروم أرضهم ، ولا يبعث عنوما ، وأشهد له على نفسه شهوداً ، ثم خلّى سبيله وانصرف .

فلما صار إلى مملكته حَمَله الأنف والحميَّة على معاودة إخشنوار ، فغزاه بعد أن نهاه وزراؤه وخاصّته عن ذلك ؛ لما فيه من نقض العهد ، فلم يقبل منهم وأبى إلَّا ركوب رأيه ، وكان فيمن نهاه عن ذلك رجل كان يخصّه ويجتبي رأيه ، يقال له مُزْدبوذ ، فلما رأى مُزْدبوذ لجاجته ، كتب ما دار بينها في صحيفة ، وسأله الختم عليها ، ومضى فيروز لوجهه نحو بلاد إخشنوار ، وقد كان إخشنوار حفر خندق بينه وبين بلاد فيروز عظيماً ، فلما انتهى إليه فيروز عقد عليه القناطر ، ونصب عليها رايات جعلها أعلاماً له ولأصحابه في انصرافهم ، وجاز إلى القوم ، فلما التقى بعسكرهم احتج عليه إخشنوار بالكتاب الذي كتبه له ، ووعظه بعهده وميثاقه ، فأبى فيروز إلاً لجاجاً ومحكاً وتواقفاً ، فكلم كل واحد منها صاحبه كلاماً طويلاً ، ونشبت بينهما بعد ذلك الحرب ، وأصحاب فيروز على فتور من أمرهم ؛ للعهد الذي كان بينهم وبين الهياطلة ، وأخرج إخشنوار الصحيفة التي

كتبها له فيروز ، فرفعها على رُمح وقال : اللّهمّ خُذْ بما في هذا الكتاب . فانهزم فيروز وسها عن موضع الرايات ، وسقط في الخندق ، فهلك ، وأخذ إخشنوار أثقال فيروز ونساءه وأمواله ودواوينه ، وأصاب جند فارس شيء لم يصبهم مثله قطّ.

وكان بسِجِسْتان رجل من أهل كُورة أردشِير خُرة من الأعاجم ، ذو عِلْم وبأس وبطش ، يقال له : سوخرا ، ومعه جماعة من الأساورة ، فلما بلغه خبر فيروز ركب من ليلته ، فأغذ السير حتى انتهى إلى إخشنوار ، فأرسل إليه وآذنه بالحرب ، وتوعَّده بالجائحة والبوار ؛ فبعث إليه إخشنوار جيشاً عظياً . فلما التقوَّا ركب إليهم سوخرا فوجدهم مدلين ، فيقال : إنه رمى بعض مَنْ ورد عليه منهم رمية فوقعت بين عيني فرسه حتى كادت النشّابة تغيب في رأسه ، فسقط الفرس . وتمكن سوخرا من راكبه ، فاستبقاه وقال له : انصرف إلى صاحبك فأخبره بما رأيت ، فانصرفوا إلى إخشنوار ، وحملوا الفرس معهم ، فلما رأى أثر الرمية بُهت وأرسل إلى سوخرا : أن سَلْ حاجتك ، فقال له : حاجتي أن تردّ عليّ الديوان ، وتُطلِق الأسرى . ففعل ذلك ، فلما صار الديوان في يده ، واستنقذ الأسرى ، استخرج من الديوان بيوت الأموال التي كانت مع فيروز ، فكتب إلى الحيوان في يده ، واستنقذ الأسارى ، المبترج من الديوان بيوت الأموال التي كانت مع فيروز ، فكتب إلى الحيوان وارتجاع الأموال ، وجميع ما كان مع فيروز من خزائنه إلى أرض فارس ، فلما صار إلى الأعاجم شرّفوه وعظّموا أمره ، وبلغوا به من المنزلة ما لم يكن بعده إلا الملك .

وهو سوخرا بن ویسابور بن زهان بن نَـرْسي بن ویسابـور بن قارِن بن کــروان بن أبید بن أوبیــد بن تیرُویه بن کردنك بن ناور بن طوس بن نودکا بن منشو بن نَوْدَر بن مِنُوشِهْر .

وذكر بعضُ أهل العلم بأخبار الفُرْس من خَبر فيروز وخبر إخشنوار نحواً مما ذكرت ؛ غير أنّه ذكر أن فيروز لما خرج متوجهاً إلى إخشنوار ، استخلف على مدينة طيسبون ومدينة بَهُرَسير ـ وكانتا محلة الملوك ـ سوخرا هذا ، قال : وكان يقال لمرتبته قارن ، وكان يلي معها سجستان . وأنّ فيروز لما بلغ منارة كان بير الترك والفرس على ترك فيها بين تُخوم بلاد خراسان وبلاد الترك ؛ لئلا يجوزها الترك إلى خراسان لميثاق كان بين الترك والفرس على ترك الفريقين التعدّي لها ؛ وكان فيروز عاهد إخشنوار ألا يجاوزها إلى بلاد الهياطلة ، أمر فيروز فصفّد فيها خمسون فيلاً وثلثمائة رجل ، فجرّت أمامه جرًا ، واتّبعها ؛ أراد بذلك زَعْم الوفاء لإخشنوار بما عاهده عليه ؛ فبلغ إخشنوار ما كان من فيروز في أمر تلك المنارة ، فأرسل إليه يقول : انته يا فيروز عمّا انتهى عنه أسلافك ، ولا يقدِموا عليه ، ومعلي إخشنوار بمتنع من محاربته ويستكرهها ؛ لأنّ جُلّ محاربة الترك إثما هو بالخداع والمكر ويدعوه إليها ، وجعل إخشنوار بمتنع من محاربته ويستكرهها ؛ لأنّ جُلّ محاربة الترك إثما هو بالخداع والمكر والمكايدة ، وإن إخشنوار أمر فحفر خلف عسكره خندق عَرْضُه عشرة أذرع ، وعمقه عشرون ذراعاً ، وعُمّي والمكايدة ، وإن إخشنوار أمر فحفر خلف عسكره خندق عَرضه عفرة اذع ، وعمقه عشرون ذراعاً ، وعُمّي من عسكره ، فلم يشكّ في أنّ ذلك منهم انكشاف وهرب ، فأمر بضرب الطبول ، وركب في جنده في طلب بخشنوار وأصحابه ، فأغذوًا السير ، وكان مسلكهم على ذلك الخندق . فلما بلغوه أقحِمُوا على عَمَاية ، فتردى فيه فيروز وعامّة جنده ، وهلكوا من عند آخرهم .

وإِنَّ إخشنوار عطف على عسكر فيروز ، فاحتوى على كلِّ شيء فيه ، وأسر موبَّذان موبذ ، وصارت

فَيْرُوزَ دُخت ابنة فيروز فيمن صار في يده من نساء فيروز ، وأمر إخشنوار فاستخرجت جُثَّة فيروز وجثَّة كلّ مَنْ سقط معه في ذلك الخندق ، فوضعت في النواويس ، ودعا إخشنوار فيروز دخت إلى أن يُباشرها ، فأبت عليه .

وإنّ خبر هلاك فيروز سقط إلى بلاد فارس ، فارتجُّوا له وفزعوا ؛ حتى إذا استقرّت حقيقة خبره عند سوخرا تأهَّب وسار في عظم مَنْ كان قبّله من الجند إلى بلاد الهياطلة . فلما بلغ جرجان بلغ إخشنوار خبرُ مسيره لمحاربته ، فاستعد وأقبل متلقياً له ، وأرسل إليه يستخبره عن خبره ، ويسأله عن اسمه ومرتبته ، فأرسل أنه رجل يقال له سوخرا ، ولمرتبته قارن ، وأنه إنما سار إليه لينتقم منه لفيروز ، فأرسل إليه إخشنوار يقول : إنَّ سيلك في الأمر الذي قدِمت له كسبيل فيروز . إذْ لم يعقبه في كثرة جنوده من محاربته إيًاي إلا الهلكة والبوار . فلم ينهنه سوخرا قولُ إخشنوار ، ولم يَعبأ به ، وأمر جنوده فاستعدوا وتسلَّحوا ، وزحف إلى إخشنوار لشدة إقدامه وحدة قلبه ، فطلب موادعته وصُلْحه ، فلم يقبل منه سوخرا صُلْحاً دون أن يصير في يده كلّ شيء صار عنده من عسكر فيروز . فسلَّم إخشنوار إليه ما أصاب من أموال فيروز وخزائنه ومرابطه ونسائه ، وفيهنّ فيروز دخت ، ودفع إليه موبذان موبذ وكلّ أحد كان عنده من عظهاء الفرس ، فانصرف سوخرا بذلك كلّه إلى بلاد الفرس .

واختلف في مدة ملك فَيْرُوز ؛ فقال بعضهم : كانت ستًا وعشرين سنة . وقال آخرون : كانت إحدى وعشرين سنة .

## ذكر ما كان من الأحداث في أيام يَزْدَجِرْد ابن بهرام وفيروز بين عمّالها على العرب وأهل اليمن

حُدَّثت عن هشام بن محمد ، قال : كان يخدُم الملوك من حمير في زمان ملكهم أبناءُ الأشراف من حمير وغيرهم من القبائل ؛ فكان ممّن يخدُم حسّان بن تُبَّع عمرو بن حُجْر الكِنْديّ ، وكان سيّدَ كِنْدة في زمانه . فلمّا سار حسّان بن تُبَّع إلى جَديس خَلَّفه على بعض أموره ، فلما قتل عمرو بن تُبَّع أخاه حسَّان بن تُبُّع ، وملك مكانه ، اصطنع عمرو بن حُجْر الكِنديّ . وكان ذا رأي ِ ونُبْل ؛ وكان ممّا أراد عمرو إكرامَه به وتصغير بني أخيه حسّان أن زوّجه ابنة حسّان بن تُبُّع ، فتكلّمت في ذلك حمير . وكان عندهم من الأحداث التي ابتُلُوا بها ؛ لأنّه لم يكن يطمع في التّزويج إلى أهل ذلك البيت أحد من العرب . وولدت ابنة حسان بن تبَّع لعمرو بن حُجْر الحارثَ بن عمرو ، وملك بعد عمرو بن تُبُّع عبد كُلاَل بن مثوِّب؛ وذلك أنَّ ولدَ حسان كانوا صغاراً ؛ إلاَّ ما كان من تُبَّع بن حسان ؛ فإنّ الجن استهامته ؛ فأخذ المُلْكَ عبدُ كُلال بن مثوِّب مخافة أن يطمع في الملك غيرُ أهل بيت المملكة ، فوليه بسنِّ وتجربة وسياسة حسنة . وكان ـ فيها ذكروا ـ على دين النَّصرانيَّة الأولى ، وكان يُسِرّ ذلك من قومه ، وكان الذي دعاه إليه رجل من غسّان ، قدم عليه من الشأم ، فوثبتْ حمير بالغسانيّ فقتلته ، فرجع تُبُّع بن حسان من استهامة الجنّ إياه صحيحاً ، وهو أعلم الناس بنجْم ، وأعقل من تعلُّم في زمانه ، وأكثره حديثاً عما كان قَبْله ، وما يكون في الزمان بعده . فملُّك تبُّع بن حسان بن تُبُّع بن مَلِكَيْكَرب بن تُبُّع الأقرن ، فهابتُه حِمْير والعرب هيبة شديدة ، فبعث بابن أخته الحارثِ بن عمرو بن حُجْر الكنديّ في جيش عظيم إلى بلاد مُعدّ والحيرة وما والاها . فسار إلى النعمان بن امرىء القيس بن الشقيقة فقاتله ، فقتل النعمان وعدّة من أهل بيته ، وهزم أصحابه وأفلته المنذر بن النعمان الأكبر وأمّه ماء السماء ، امرأة من النَّمِر ، فذهب مُلك آل النعمان ، وملك الحارثُ بن عمرو الكنديّ ما كانوا يملكون .

وقالَ هشام : ملك بعد النعمان ابنه المنذر بن النعمان وأمّه هند ابنة زيد مناة بن زيد الله بن عمرو الغسّانيّ أربعاً وأربعين سنة ؛ من ذلك في زمن جُهرام جور بن يَزْدَجِرد ثماني سنين وتسعة أشهر ، وفي زمن يَزْدَجِرد بن بهرام ثمانيَ عشرة سنة . وفي زمن فيروز بن يَزْدَجِرْد سبع عشرة سنة . ثم ملك بعده ابنه الأسود بن المنذر ، وأمّه هرّ ابنة النّعمان من بني الهيجُمانة ، ابنة عمرو بن أبي ربيعة بن ذُهْل بن شيبان ، وهو الذي أسرتُه فارس عشرين سنة ؛ من ذلك في زمن فيروز بن يَزْدَجِرْد عشر سنين ، وفي زمن بلاش بن يَزْدَجِرْد أربع سنين ، وفي زمن قباذ بن فيروز ، ستّ سنين .

ثم قام بالملك بعد فيروز بن يَزْدَجِرْد ابنه بَلاش بن فيروز بن يَزْدَجِرْد بن بهرام جور ، وكان قُباذ أخوه قد

نازعه اللك ، فغلب بكاش ، وهرب قُباذ إلى خاقان ملك التُرك يسأله المعونة والمدد ، فلما عُقِد التاج لبلاش على رأسه اجتمع إليه العظهاء والأشراف فهنئوه ودعوا له ، وسألوه أن يكافيء سوخرا بما كان منه ، فخصّه وأكرمه وحبّاه ، ولم يزل بكلش حسن السيرة ، حريصاً على العِمارة . وكان بلغ من حسن نظره أنه كان لا يبلغه أنّ بيتاً خرب وجَلا أهله عنه إلا عاقب صاحب القرية التي فيها ذلك البيت على تركِه انتعاشهم وسدّ فاقتهم حتى لا يضطروا إلى الجلاء عن أوطانهم ، وبنى بالسّواد مدينة سمّاها بلا شاواذ ، وهي مدينة ساباط التي بقرب المدائن . وكان ملكه أربع سنين .

ثم ملك قباذ بن فيروز بن يَزْدَجِرْد بن بهرام جور ، وكان قباذ قبل أن يصير المُلْك إليه قد سار إلى خاقان مستنصراً به على أخيه بَلاش ، فمر في طريقه بحدود نَيْسابور ، ومعه جماعة يسيرة ممّن شايعه على الشخوص متنكّرين ، وفيهم زَرْمِهْر بن سوخرا ، فتاقتْ نفسُ قباذ إلى الجماع ، فشكا ذلك إلى زَرْمِهْر ، وسأله أن يلتمسَ له امرأة ذاتَ حَسَب ، ففعل ذلك ، وصار إلى امرأة صاحب منزله ، وكان رجلًا من الأساورة ، وكانت له ابنة بحر فائقة في الجمال ، فتنصَّح لها في ابنتها ، وأشار عليها أن تبعثَ بها إلى قُباذ ، فأعلمتْ ذلك زوجَها ؛ ولم يزل زَرْمِهْر يُرغِّبُ المرأة وزوجَها ؛ ويشير عليها بما يرغِّبها فيه حتى فَعَلا ، وصارت الابنة إلى قباذ ، واسمُها نيونْدُخْت ، فغشيها قباذ في تلك الليلة ، فحملَت بأنو شِرْوانَ ، فأمر لها بجائزة حسنة ، وحباها حِباءً جزيلاً .

وقيل إنَّ أمَّ تلك الجارية سألتها عن هيئة قباذ وحالِه ، فأعلمتها أنها لا تعرفُ من ذلك غير أنها رأت سراويله منسوجاً بالذهب ، فعلِمتْ أمَّها أنه من أبناء الملوك وسرَّها ذلك . ومضىٰ قباذ إلى خاقان ، فلما وصل إليه أعلمه أنه ابنُ ملكِ فارسَ ، وأن أخاه ضادَّه في المُلك وغلبه ، وأنه أتاه يستنصره فوعَده أحسنَ العِدَة ، ومكث قباذ عند خاقانَ أربعَ سنين يدافعه بما وعده . فلمّا طال الأمرُ على قباذ أرسل إلى امرأةِ خاقانَ يسألها أن تتخذه ولداً ، وأن تُكلّم فيه زوجَها ، وتسأله إنجاز عِدتِه ففعلت ، ولم تزل تحمِلُ على خاقانَ حتى وَجّه مع قباذ جيشاً ، فلمّا انصرف قباذ بذلك الجيش ؛ وصارَ في ناحية نيسابور سألَ الرَّجلَ الذي كان أتاه بالجارية عن أمرها ، فاستخبر ذلك من أمّها ، فأخبرته أنها قَدْ ولدتْ غلاماً ، فأمر قباذ أنْ يُؤتَى بها ، فأتته ومعها أنو شروانُ تقوده بيدها . فلما دخلت عليه سألها عن قصّة الغلام ، فأخبرتُه أنه ابنه ، وإذا هو قد نَزع إليه في صورته وجماله .

ويقال: إنَّ الخبر ورد عليه في ذلك الموضع بهلاك بَلاَش ، فتيمّن بالمولود ، وأمر بحمله وحَمْل أمّه على مراكب نساءِ الملوك ، فلها صار إلى المدائن ، واستوثق له أمرُ المُلكِ خصَّ سوخرا ، وفوّض إليه أمرَه ، وشكرَ له ما كان من خدمة ابنه إيّاه ، ووجَّه الجنودَ إلى الأطراف ، ففتكوا في الأعداء ، وسبَوْا سبايا كثيرة ، وبنى بين الأهواز وفارس مدينة الرّجان ، وبنى أيضاً مدينة حُلوان ، وبنى بكورة أردشير خِرَّة في ناحية كارزين مدينة يقال الما قباذ خرّة ، وذلك سوى مدائن وقرى أنشأها ، وسِوَى أنهار احتفرها ، وجسور عقدها . فلها مضت أكثر أيامِه ، وتولى سوخرا تدبير مُلكه وسياسة أموره مال الناس عليه ، وعاملوه واستخفُّوا بقُباذ ، وتهاونُوا بأمره ، فلها احْتَنَك لم يحتمل ذلك ، ولم يرضَ به ، وكتب إلى سابور الرازِيِّ ـ الذي يقال للبيت الذي هو منه مِهْران ، وكان أصْبَهْبَذ البلاد ـ في القدوم عليه فيمن قبَله من الجند ، فقدِم سابور بهم عليهم ، فواصفه قباذ حالة سوخرا ، وأمره بأمْره فيه ، فغدا سابُورُ على قباذ فوجد عنده سوخرا جالساً ، فمشي نحو قباذ متجاوزاً له متغافلاً سوخرا ، وأمره بأمْره فيه ، فغدا سابُورُ على قباذ فوجد عنده سوخرا جالساً ، فمشي نحو قباذ متجاوزاً له متغافلاً

لسوخرا ، فلم يأبه سوخرا لذلك من أرب سابور ، حتى ألقى وَهقاً كان معه في عنقه ، ثم اجتذبه فأخرجه فاوثقه واستودعه السّجن ، فحينئذ قيل : « نقصت ريح سوخرا وهبّتْ لِهْران ريح » ، وذهب ذلك مثلاً . وإن قباذ أمر بعد ذلك بقتل سوخرا فقبل ، وإنه لمّا مضى لملك قباذ عشر سنين اجتمعت كلمة مُوْبذان مَوْبذ والعظهاء على إزالته عن ملكه ، فأزالوه عنه وحبسوه ، لمتابعته لرجل يقال له مَوْدَك مع أصحاب له قالوا : إنّ الله إنما جعل الأرزاق في الأرض ليقسّمها العباد بينهم بالتآسي ، ولكنّ الناس تظالموا فيها ، وزعموا أنّهم يأخذون للفقراء من الأغنياء ، ويردُّون من المكثرين على المقلّين ، وأنه من كان عنده فضلُ من الأموال والنساء والأستع فليس هو بأولى به من غيره ، فافترت السّفِلة ذلك واغتنموه ، وكانفوا مزدك وأصحابه وشايعوهم ، فابتلي الناس بهم ، وقوي أمرهم حتى كانوا يدخلون على الرّجل في دارِه فيغلبونه على منزِله ونسائه وأمواله ، لا يستطيع الامتناع منهم ، وحملوا قُباذ على تزيين ذلك وتوعدوه بخلعه ، فلم يلبثوا إلاَّ قليلاً حتى صاروا لا يعرف الرجل منهم ولذه ، ولا المولودُ أباه ، ولا يملك الرجلُ شيئاً مما يتسبع به . وصيروا قباذ في مكان لا يصل إليه أحد سواهم ، وجعلوا أخاً له يُقال له جاماسب مكانه ، وقالوا لقباذ: إنك قد أثِمْت فيها عمِلت به فيها مضى ، وليس يطهّرك من ذلك إلاَّ إباحة نسائِك ، وأرادوه على أن يدفع إليهم نفسه فيذبحوه ويجعلوه قُرباناً للنَّار ، فلما رأى يطهّرك من ذلك إلاَّ إباحة نسائِك ، وأرادوه على أن يدفع إليهم نفسه فيذبحوه ويجعلوه قُرباناً للنَّار ، فلم ارأى ملكه ، وطرح أخاه جاماسب . ثم لم يزل المؤدكية بعد ذلك إثما يُحرَّسون قباذ على زَرْمِهر حتى قتله ، ولم يزل قباذ من خيار ملوكهم حتى حمله مؤدك على ما حمله عليه ؛ فانتشرت الأطراف وفسدت النغور .

وذكر بعضُ أهل العلم بأخبار الفُرس أنَّ العظهاء من الفرس هم حبسوا قباذ حين اتبع مزدكَ وشايعه على ما دعاه إليه من أمره، وملَّكوا مكانه أخاه جاماسب بن فيروز ، وأن أختاً لقباذ أتت الحبس الذي كان فيه قباذ عبوساً ، فحاولت الدخول عليه ، فمنعها إياه الرجلُ الموكّل كان بالحبس ومَنْ فيه ، وطمع الرجل أن يفضَحها بذلك السبب ، وألقى إليها طمعه فيها ، فأخبرتُه أنها غيرُ مخالفته في شيء مما يَهْوَىٰ منها ، فأذِن لها فلدخلت السجنَ فأقامت عند قباذ يوماً ، وأمرت فَلُفَّ قباذُ في بساط من البُسط التي كانت معه في الحبس ، وحُملَ على علام من غِلْمانه قوي ضابط ، وأخرجَ من الحبس . فلها مرَّ الغلامُ بوالي الحبس سأله عمّا كان حاملَه فأفّحِم ، واتبعته أختُ قباذ فأخبرته أنه فراشُ كانت افترشته في عراكها ، وإنّها إنما خرجت لتتَطهر وتنصرف ؛ فصدَّقها الرجلُ ولم يمس البساط ، ولم يَدُنُ منه استقذاراً له ، وخلَّ عن الغلام الحامل لقباذ ، فمضى بقباذ ومضتْ على الرجلُ ولم يمس البساط ، ولم يَدُنُ منه استقذاراً له ، وخلَّ عن الغلام الحامل لقباذ ، فمضى بقباذ ومضتْ على مبدئه إليها بأبرشهر رجل من عظاء أهلها ، له ابنة معمور ، وأنَّ ذِكاحَه أمَّ كسرى أنو شروان كان في سفره مبدئه إليها بأبرشهر رجل من عظاء أهلها ، له ابنة مُعْصر ، وأنَّ ذِكاحَه أمَّ كسرى أنو شروان كان في سفره أخوه جاماسب على مُلكِه بعد أن مَلك أخوه جاماسب ستّ سنين ، وأنَّ قباذ غزا بعد ذلك بلاد الروم ، وافتتَحَ منها مدينةً من مُدُن الجزيرة تُدْعَى أيضاً أرّجان وكور كورة ، وجَعَل لها رساتيق من كورة سرّق ، كورة رام هُرْمز ، ومَلك تسمّى بومقباذ ، وتُدْعى أيضاً أرّجان وكور كورة ، وجَعَل لها رساتيق من كورة سرّق ، كورة رام هُرْمز ، ومَلك قباذُ ابنه كسرى ، وكتب له بذلك كتاباً وختمه بخامًه .

فلم هلك قباذُ \_ وكان مُلْكهُ بسني مُلْكِ أخيه جاماسب : ثلاثاً وأربعين سنة \_ فنفَّذ كسرى ما أمر به قباذ من ذلك .

#### ذكر ما كان من الحوادث التي كانت بين العرب في أيام قُباذ في مملكته وبين عمّاله

وحُدِّثْتُ عن هشام بن محمد ، قال : لمّا لقي الحارثُ بن عَمرو بن حُجْر بن عديٍّ الكِنديُّ النعمانَ بنَ المنذِر بن امريء القيس بن الشقيقة قَتله ، وَأَفلتَه المنذرُ بنُ النعمانِ الأكبرِ ، وملكَ الحارثُ بن عمرو الكنديُّ ما كان يملِك ، بعث قُباذُ بن فيروز مَلكُ فارس إلى الحارثِ بن عمرو الكنديّ : إِنَّه قد كان بيننا وبين الملك الذي قد كان قَبْلك عهدٌ ، وإنِّ أحِبٌ أن ألقاك.

وكان قُباذُ زنديقاً يُظْهِرُ الخيرَ ويَكْره الدّماء ، ويداري أعداءه فيها يكرَه من سفك الدماء ، وكثُرتِ الأهواءُ في زمانه ، واستضعفه الناسُ ، فخرج إليه الحارثُ بنُ عمرو الكنديّ في عَددٍ وعُدَّة حتى التَقُوْا بقنطرة الفَيُّوم ، فأمر قُباذ بطبَق من تمر فنُزع نواه ، وأمر بطبق فجُعِل فيه تَمر فيه نواة ، ثم وُضِعا بين أيديهما ، فجعل الذي فيه النُّوي يلي الحارثَ بنَ عمرو ، والذي لا نوى فيه يلي قُباذ . فجعل الحارثُ يأكل التَّمرَ ويُلْقي النّوي ، وجعل قباذ يأكلُ ما يليه ، وقال للحارث : ما لك لا تأكلُ مثل ما آكل ! فقال : [له الحارث] إنَّما يَاكلُ النوي إبلُنا وغنمُنا . وعلم أنّ قباذ يهزَأ به ، ثم اصطلحا على أن يُوردَ الحارثُ بنُ عمرو ومَنْ أَحَتّ من أصحابه خيولَهم الفراتَ إلى ألبابها ، ولا يجاوزوا أكثرَ من ذلك . فلما رأى الحارثُ ما عليه قباذُ من الضَّعف طمِع في السَّواد ، فأمر أصحابَ مسالحه أن يَقْطعوا الفراتَ فيُغيروا في السواد ، فأتى قباذَ الصريخُ وهو بالمدائن فقال : هذا من تحت كَنَف مُلْكِهم. ثم أرسل إلى الحارث بن عمرو أنّ لصوصاً من لصوص العرب قد أغاروا ، وأنَّه يحبُّ لقاءه . فلقيَه ، فقال له قُباذ : لقد صنعت صنيعاً ما صنعه أحد قبلَك ، فقال له الحارث : ما فعلتُ ولا شعرتُ ، ولكنها لصوصٌ من لصوص العرب ، ولا أستطيع ضبطَ العرب إِلَّا بالمال والجنود ، قال له قباذ : فما الذي تريد ؟ قال : أريدُ أن تُطْعِمَني من السَّواد ما أتَّخذُ به سِلاحاً ، فأمرَ له بما يلي جانبَ العرب من أسفل الفرات ، وهي ستَّةُ طساسيج ، فأرسل الحارثُ بنُ عمرو الكنديُّ إلى تُبَّع ِ وهو باليمن : إِنَّي قد طمِعت في مَلِكِ الأعاجم ، وقد أخذتُ منه ستةَ طساسيجَ ، فاجْمع الجنودَ وأقبل فإنه ليس دون مَلِكهم شيءٌ لأن الملكَ [عليهم] لا يأكلُ اللحمَ ، ولا يستحلُّ هراقة الدّماء لأنه زنديق . فجمع تُبُّعٌ الجنودَ ، وسار حتى نزل الحيرة وقرُبَ من الفُرات ، فآذاه البقُّ ، فأمر الحارث بن عمرو أن يَشُقُّ له نهراً إلى النَّجف ففعل ، وهو نهرُ الحيرة . فنزل عليه ووجَّه ابنَ أخيه شَمِراً ذا الجناح إلى قباذ ، فقاتله فهزمه شمرٌ حتى لحق بالريّ ، ثم أدركه بها فقتله ، وأمضى تبَّعٌ شمِراً ذا الجناح إلى خُرَاسانَ ، ووجَّه تبَّع ابنَه حسان إلى الصُّغْد ، وقال : أيُّكما سبقَ إلى الصين فهو عليها . وكان كلُّ واحد منهما في جيش عظيم ؛ يقال : كانا في ستَّمائة ألفٍ وأربعين ألفاً . وبعث ابن أخيه يعفُر إلى الرُّوم ، وهو الذي يقول :

# أيا صاح عُجْبُكَ للداهيَة لحميَر إِذْ نزلوا الجابيَهُ! ثمانية راويَهُ تمانون ألفاً رَواياهُمُو لكلّ ثمانية راويَهُ

فسار يعفّر حتى أتى القسطنطينيّة ، فأعطّوه الطاعة والإتاوة ، ثم مضى إلى روميّة وبينهما مسيرة أربعة أشهر ، فحاصرها وأصاب مَنْ معه جوعٌ ، ووقع فيهم طاعونٌ فرقُوا ، فأبصرهم الرومُ وما لَقُوا ، فوثبوا عليهم فقتلوهم ، فلم يُفْلِتْ مِنهم أحدٌ . وسار شمِرٌ ذو الجناح حتى أتى سَمَرْقنْد ، فحاصرها فلم يَظْفَرْ بشيءٍ منها . فلمّا رأى ذلك أطاف بالحرس ، حتى أخذ رجلاً من أهلها ؛ فسأله عن المدينة ومَلِكها ، فقال له : أمّا ملكها فأحقُ الناس ، ليس له همّ إلاً الشرابُ والأكلُ ، وله ابنة وهي التي تقضي أمرَ الناس . فبعث معه بهديّة إليها ، فقال له : أخبرها أني إنما جئت من أرض العرب للذي بلغني من عَقْلها لتُنكِحني نفسها ؛ فأصيبَ منها غلاماً علِكُ العجم والعرب ، وأني لم أجيء ألتمس المالَ ، وأنّ معي أربعة آلافِ تابوت من ذهب وفضة ها علاماً علِله العها ، وأمضي إلى الصين ، فإن كانت الأرض لي كانت امرأتي ، وإن هَلكتُ كان ذلك المالُ له . فلما أنهيت إليها رسالته قالت : قد أجبتُه فليبعَتْ بما ذكر ، فأرسل إليها أربعة آلافِ تابوتٍ ، في كلّ تابوت رجلانِ ، فكان لسموْقنْد أربعة أبواب على كل بابٍ منها أربعة آلاف رجل ، وجعل العلامة بينه وبينهم أنَّ يضربَ لهم بالجلجل . وتقدَّم في ذلك إلى رُسُله الذين وَجَّه معهم ، فلما صاروا في المدينة ضربَ لهم بالجلجل فخرجوا ، فأخذوا بالأبواب ، ونهد شمِر في الناس ؛ فدخل المدينة فقتلَ أهلها وحَوى ما فيها . ثم سار إلى الصين ، فلقي زحُوفَ التركِ فهزَمهم ، ومضى إلى الصّين فوجد حسّانَ بن تُبّع قد كان سبقه إليها بثلاث سين ، فأقاما بها وفيا ذكرَ بعضُ الناس حتى ماتا . وكان مُقَامُها إحدى وعشرين سنة .

قال : وقال مَنْ زعم أنها أقاما بالصين حتى هلكا : إِن تُبَعاً جعل النار فيها بينه وبينهم ، فكان إذا حدث حدَث أوقدوا النارَ بالليل ، فأتى الخبر في ليلة ، وجعل آية ما بينه وبينهم أنْ إذا أوقدتُ نارين مِنْ عندِي فهو هلاكُ يعفُر ، وإن أوقدتُ ثلاثاً فهو هلاك تُبع ، وإن كانت مِنْ عِندهم نارٌ فهو هلاك حسّان ، وإن كانت نارين فهو هلاكهها . فمكثوا بذلك .

ثم إنه أوقد نارين فكان هلاكُ يعفُر ، ثم أوقد ثلاثاً فكان هلاكُ تبَّع .

قال : وأما الحديثُ المجتمعُ عليه فإِنَّ شَمِراً وحسانَ انصرفا في الطريق الذي كانا أخذا فيه حيث بدآ ، حتى قدِما على تُبَّع بما حازا من الأموال بالصين ، وصنوف الجوهر والطِّيب والسَّبي ، ثم انصرفوا جميعاً إلى بلادهم ، وسار تُبَّع حتى قدِم مكَّة ، فنزل بالشِّعب من المطابخ ، وكانت وفاة تُبَّع باليمن ، فلم يخرج أحدٌ من ملوكِ اليمن بعدهُ عنها غازياً إلى شيء من البلاد ، وكان مُلْكه مائةً وإحدى وعشرين سنة .

قال : ويُقال إنه كان دخل في دين اليهود للأحبار الذين كانوا خرجوا من يثربَ مع تُبَّع إلى مكَّةَ عِدّةُ كثيرة .

قال : ويقولون : إن عِلْم كعبِ الأحبارِ كان من بقية ما أورثَتْ تلك الأحبارُ ، وكان كعبُ الأحبار رجلًا من حميرَ .

وأما ابنُ إسحاق فإِنَّه ذكر أنَّ الذي سار إلى المشرِق من التبابعةِ تُبَّع الآخرُ ، وأنه تبَّع تُبَان أسعد أبو كرب بــن ملِكيكرِب بن زيد بن عمرو ذي الأذعار ، وهو أبو حسّان ، حدثنا بذلك ابنُ حميد ، قال : حدّثنا

سلمة ، عنه .

ثم ملك كِسْرَىٰ أَنُو شِرْوان بن قُباذَ بن فيروزَ بن يَزْدَجِرْد بن بَهْرام جور . فلما ملك كتب إلى أربعة فاذوسبانين ـ كان كلُّ واحدٍ منهم على ناحية من نواحي بلاد فارس ومَنْ قِبَلهم ـ كُتُباً نُسخة كتابه منها إلى فاذوسبان أذرَبيجان : بسم الله الرحمن الرحيم . من الملك كسرى بن قُباذ إلى واري بن النَّخير جان فاذوسبان أذرَبيجان وأرمينية وحَيِّزها ، ودُنباوَنْد وطَبَرِسْتَان وحيّزها ، ومَنْ قِبلَه : سلام ، فإنَّ أحْرَى ما استوحشَ له الناسُ فَقْدُ مَن تَخَوَّفُوا في فَقْدِهم إيّاه زوالَ النَّعم ووقوعَ الفِتَنِ ، وحُلُولَ المكاره بالأفضل فالأفضل منهم ، في نفسِه أو حشمِه أو مالِه أو كريمِه ، وإنَّا لا نعلم وحشةً ولا فقدَ شيء أجلَّ رزيئةً عند العامّة ، ولا أحرى أن تعمَّ به البليّةُ من فقد ملكِ صالح .

وإِنّ كِسرى لما استحكم له المُلك أبطلَ ملَّة رجل منافق من أهل فَسا يقال له: « زرادُشت بن خُركان » ابتدعها في المجوسيّة ، فتابعه الناسُ على بدعته تلك ، وفاق أمرُه فيها ، وكان عَن دعا العامة إليها رجلُ من أهل مذرية يُقالُ له: « مزدق بن بامداذ » ، وكان عِنا أمرَ به الناس وَزيَّنه لهم وحثَّهم عليه ، التآسي في أموالهم وأهليهم ، وذَكر أن ذلك من البرِّ الذي يَرْضاه الله وَيثيبُ عليه أحسنَ الثَّوابَ ، وأنّه لو لم يكن الذي أمرهم به ، وحثَّهم عليه من الدِّين كان مَكْرُمةً في الفعال ، ورِضاً في التفاوض . فحضَّ بذلك السِّفْلَةَ على العِلْية ، واختلطَ له أجناسُ اللؤماءِ بعناصرِ الكُرَمَاءِ ، وسهل السبيل للغصبة إلى الغصب ، وللظَّلمَة إلى الظُّلم ، وللعُهَّارِ إلى قضاء نهْمتهم ، والوصول إلى الكرائم اللائي لم يكونوا يطمعون فيهن ، وشمِل الناسَ بلاءٌ عظيمٌ لم يكن لهم عهدٌ بمثله . فنهى الناسُ كسرى عن السِّيرة بشيءٍ مما ابتدع زراذشْتُ خُرّكان ، ومزدقُ بن بامداذ ، وأبطلَ عهدٌ بمثله . وقتلَ بشراً كثيراً ثبتُوا عليها ، ولم ينتهُوا عيّا نهاهم عنه منها ، وقوماً من المنانيّة ، وثَبَّتَ للمجوس ملَّتهم بلا التي لم يزالوا عليها .

وكان يلي الإصبهبندة ـ وهي الرياسة على الجنود ـ قَبْل مُلْكِه رجلٌ ، وكان إليه إصبهبندة البلاد ، ففرَّق كسرى هذه الولاية والمرتبة بينَ أربعة إصبهدين ، منهم أصبهبد المشرق وهو خراسانُ وما والاها ، وأصبهد المغرب ، وأصبهد نيمروز ؛ وهي بلاد اليمن ، وأصبهبد أذْرَبيجان وما والاها ، وهي بلاد الخزر ، وما والاها ؛ لما رأى في ذلك من النظام لِمُلْكِه ، وقَوَّىٰ المقاتِلَة بالأسلحة والكُراع ، وارتجع بلاداً كانت من مملكة فارس ، خرج بعضُها من يد الملك قُبَاذ إلى ملوك الأمم لعلل شَتَى وأسباب ، منها السند ، وبُسْت ، والرُّخَج ، وزابُلسْتان ، وطَخارستان ، ودرددستان ، وكابُلستان ، وأعظم القتل في أمَّة يقال لها البارز ، وأجلى بقيّتهم عن بلادِهم ، وأسكنهم مواضع من بلادِ مملكتِه ، وأدعنوا له بالعبوديّة ، واستعان بهم في حروبه ، وأمر فأسِرتُ أمَّة بلادِهم ، وأسكنهم مواضع من بلادِ مملكتِه ، وأدعنوا له بالعبوديّة ، واستعان رجلاً من كُماتِهم استحياهم ، وأمر بإنزالهم شهرام فيروز ، يستعين بهم في حروبه .

وإِنَّ أُمَّةً يقال لها أَبِخِز، وأُمةً يقال لها بنجر، وأمة يقال لها بلنجر، وأمّةً يقال لها ألَّان ؛ تمالئوا على غَرْو بلاده ، وأقبلوا إلى أرمينيَةَ ليُغيروا على أهلها ، وكان مَسْلَكُهم إليها يومئذ سهلاً مُمْكِناً ، فأغضى كسرى على ما كان منهم ، حتى إذا تمكّنوا في بلاده وجَّه إليهم جنوداً ، فقاتلوهم واصْطَلموهم ما خلا عَشْرَةَ آلاف رجل منهم أَسِروا ، فأسْكِنوا أَذْرَبيجان وما والاها ، وكان الملكُ فيروزُ بني في ناحيةِ صول وألآن بناءً بصحْر أراده أن يحصِّن

بلادَه عن تناول ِ تلك الأمم ِ إيّاها ، وأحدثَ الملكُ قباذُ بن فيروز من بَعْدِ أبيه في تلك المواطِن بناءً كثيراً ، حتى إذا ملك كسرى أمرَ فبُنِيتْ في ناحية صول بصخرٍ منحوتٍ في ناحية جرجانَ مدنُ وحصونُ وآكامٌ وبنيانٌ كثيرٌ ، ليكونَ حِرْزاً لأهل ِ بلادِه يلجؤون إليها من عدوِّ إن دَهمهم .

وإِنّ سِنْجِبُوا خاقان كان أمنعَ الترك وأشجعهم ، وأعزّهم وأكثرَهم جنوداً ، وهو الذي قاتلَ وزر مَلِك الهياطِلة غير خَائف كثرةَ الهياطِلة ومَنعَتهم ، فقتلَ وزر مَلِكها وعامة جنوده ، وغنِم أمواهَم ، واحتوى على بلادِهم إلا ما كان كسرى غلب عليه منها ، وإنّه استمال أبخز ، وبنجر ، وبلنجر ؛ فمنحوه طاعتَهم وأعلموه أنّ مُلوكَ فارس لم يزالوا يتقونهم بفداء يكفُّونهم به عن غزو بلادهم ، وإنّه أقبل في مائةِ ألف وعَشْرةِ آلاف مقاتل حتى شارف ما وَالَى بلاد صُولَ ؛ وأرسلَ إلى كسرى في توعُّد منه اياه واستطالة عليه ، أن يَبْعَثَ إليه بأموال ، وإلى أبخز وبنجر وبلنجر بالفداء الذي كانوا يعطونه إيّاه قبلَ مُلكِ كسرى ، وأنّه إنْ لم يُعجِّلُ بالبَعْثة إليه بما سأل وطيء بلاده وناجَزَه . فلم يحفِل كسرى بوعيده ، ولم يُجبُه إلى شيء مما سأله لتحصينه كان ناحية باب صول ، ومناعةِ الشّبُلِ والفِجاج التي كان سِنْجبُوا خاقان سالكَها إياه ، ولمعرفته كانت بمقدرته على ضَبْط ثغرِ أرمينية بخمسة آلاف مقاتل من الفُرسان والرَّجَالة .

فبلغ سنجبوا خاقان تحصينُ كسرى ثغر صول ، فانصرف بمنْ كان معه إلى بلادِه خائباً ، ولم يقدِرْ مَنْ كان بإزاء جرجان من العَدُوِّ للحصون التي كان أمر كسرى فبنيتْ حوالَيْها ـ أن يشنُّوها بغارةٍ ، ويغْلِبوا عليها ، وكان كِسْرى أنو شِروان قد عرف الناسُ منه فَضْلاً في رأيه وعلمه وعقله ، وبأسِه وحزمه ، مع رأفته ورحمتِه بهم ، فلما عُقِد النّاجُ على رأسِه دخل إليه العظماءُ والأشرافُ فاجتهدوا في الدعاءِ له ، فلما قَضَوْا مَقَالَتهم ، قام خطيباً ، فبدأ بذكر نِعَم الله على خَلْقِه عندَ خَلْقِه إياهم ، وَتَوكُلِه بتدبير أمورِهم ، وتقدير الأقواتِ والمعايش لهم ، ولم يَدعُ شيئاً إلا ذكره في خطبته ، ثم أعلم الناسَ ما ابتُلُوا به من ضَياع أمورِهم ، واعّاء دينهم ، وفسادِ حالهم في أولادهم ومعاشِهم ، وأعلمَهُم أنه ناظرٌ فيما يُصْلِح ذلك ويَحْسِمُه ، وحتُ الناسَ على معاونته .

ثم أمر برؤوس المزدكية فضُربت أعناقهم، وقُسِّمت أموالهم في أهل الحاجة ، وقَتَلَ جماعةً كثيرةً ممّن كان دخل على الناس في أموالهم ، ورد الأموال إلى أهلها ، وأمر بكلّ مولود اختُلِف فيه عنده أن يُلحق بمن هو منهم ؛ إذا لم يُعْرف أبُوه ، وأنْ يُعطَى نصيباً من مال الرجل الذي يُسندُ إليه إذا قبله الرجل ، وبكلّ امرأة غُلبتْ على نفسِها أن يُؤخذ الغالبُ لها حتى يغرم لها مهرَهَا ، وبرضي أهلها . ثم تُخيَّر المرأة بين الإقامة عنده ، وبين تزويج من غيره ؛ إلا أن يكون كان لها زوج أوّل ، فتُرد إليه . وأمر بكلّ من كان أضر برجل في ماله أو ركب أحداً بمظلمة أن يُؤخذ منه الحق ثم يعاقب الظالم بعد ذلك بقدر جُرْمه . وأمر بعيال ذوي الأحساب الذين مات قيّمهم فكتبُوا له ، فأنكح بناتهم الأكفاء ، وجعل جهازهم من بيت المال، وأنبح شبانهم من بيوتات الأشراف وساق عنهم ، وأغناهم ، وأمرهم بملازمة بابه ليستعان بهم في أعماله ، وخيّر نساء والده بين أن يُقِمْن مع نسائه فيواسَينْ ويَصرْن في الأجر إلى أمثالهن ، أو يبتغي لهنّ أكفاءهن من البعولة . وأمر بكرى الأنهار ، وحفر القُنيّ وإسلاف أصحاب العمارات وتقويتهم ، وأمر بإعادة كلّ جسر قطع أو قنطرة كسرت ، أو قرية خربت أن يرد ذلك وإسلاف أصحاب العمارات وتقويتهم ، وأمنها النسورة ، فمن لم يكن له منهم يَسار قوّاه بالدوابّ والعدة ، وأحرى لهم ما يُقوّيهم ووكّل ببيوت النيران ، وسهّل سبل الناس ، وبني في الطرق القصور والحصون ، وتخيّر وأجرى لهم ما يُقوّيهم ووكّل ببيوت النيران ، وسهّل سبل الناس ، وبني في الطرق القصور والحصون ، وتخيّر وأخرى لهم ما يُقوّعهم ووكّل ببيوت النيران ، وسهّل سبل الناس ، وبني في الطرق القصور والحصون ، وتخيّر وأحرى لهم ما يُقوّعهم ووكّل ببيوت النيران ، وسهّل سبل الناس ، وبني في الطرق القصور والحصون ، وتخيّر

الحكام والعمّال والولاة ، وتقدّم إلى مَنْ ولِيَ منهم أبلغ التقدّم ، وعمد إلى سِير أردشير وكتبه وقضاياه ، فاقتدى بها وَحَمَلَ الناس عليها ، فلما استوثق له المُلْك ، ودانت له البلاد سار نحو أنطاكية بعد سنين من مُلْكه ، وكان فيها عظهاء جنود قَيْصر ، فافتتحها . ثم أمر أن تُصوّر له مدينة أنطاكية على ذرعها وعدد منازلها وطرقها ، وجميع ما فيها ، وأن يبتني له على صورتها مدينة إلى جَنْب المدائن ، فبنيت المدينة المعروفة بالروميّة على صورة أنطاكية ، ثم حمل أهل أنطاكِية حتى أسكنهم إياها .

فلما دخلوا باب المدينة مضى أهلُ كل بيت منهم إلى ما يشبه منازلهم التي كانوا فيها بأنطاكيَّة ؛ كأنَّهم لم يخرجوا عنها .

ثم قصد لمدينة هرقل فافتتحها ، ثم الإسكندرية وما دونها ، وخلّف طائفة من جنوده بأرض الروم ، بعد أن أذعن له قَيْصر وحمل إليه الفدية ، ثمّ انصرف من الروم ، فأخذ نحو الخَزر فأدرك فيهم تَبْلَه ، وما كانوا وتروه به في رعيّته . ثم انصرف نحو عَدَن ، فسكر ناحية من البحر هناك بين جبلين مما يلي أرض الحبشة بالسفن العظام والصخور وعمد الحديد والسلاسل . وقتل عظهاء تلك البلاد .

ثم انصرف إلى المدائن؛ وقد استقام له ما دون هرقلة من بلاد الروم وأرمينيَة ، وما بينه وبين البحرين من ناحية عَدَن .

وملّك المنذر بن النعمان على العرب وأكرمه ، ثم أقام في ملكه بالمدائن ، وتعاهد ما كان يحتاج إلى تعاهده . ثم سار بعد ذلك إلى الهياطلة مطالباً بوَتْر فيروز جدّه \_ وقد كان أنو شروان صاهر خاقان قبل ذلك \_ فكتب إليه قبل شخوصه يُعلمه ما عزم عليه ، ويأمره بالمسير إلى الهياطلة . فأتاهم ، فقتل ملكهم ، واستأصل أهل بيته وتجاوز بلْخ وما وراءها ، وأنزل جنوده فَرْغانة .

ثم انصرف من خُراسان ، فلما صار بالمدائن وافاه قوم يستنصرونه على الحبشة ، فبعث معهم قائداً من قواده في جند من أهل الدّيْلم وما يليها ، فقتلوا مسروقاً الحبشيّ باليمن ، وأقاموا بها .

ولم يزل مظفَّراً منصوراً تهابه جميعُ الأمم ، ويحضر بابه من وفودهم عدد كثير من الترك والصين والخَزَر ونظرائهم ، وكان مكرِماً للعلماء .

وملك ثمانياً وأربعين سنة ، وكان مولد النبي ﷺ في آخر ملك أنو شروان .

قال هشام : وكان ملك أنو شروان سبعاً وأربعين سنة . قال : وفي زمانه ولد عبد الله بن عبد المطلب أبو رسول الله ﷺ ، في سنة اثنتين وأربعين من سُلْطانه .

قال هشام : لما قويَ شأن أنو شِرْوان بعث إلى المنذر بن النعمان الأكبر ـ وأمّه ماء السماء امرأة من النَّمِر ـ فملّكه الحيرة وما كان يلي آلُ الحارث بن عمرو ، آكل المُرار . فلم يزل على ذلك حتى هلك .

قال : وأنو شرْوان غزا بُزْجان ، ثم رجع فبني الباب والأبواب .

وقال هشام: ملك العرب من قِبَل ملوك الفرس بعد الأسود بن المنذر أخوه المنذر بن المنذر بن المنذر بن المندر ب

ثم ملَك بعده النعمان بن الأسود بن المنذر ـ وأمّه أم الملك ابنةَ عمرو بن حُجْر أخت الحارث بن عمرو

الكِنْديّ ـ أربع سنين .

ثم استخلف أبو يعفُر بن علقمة بن مالك بن عديّ بن الذميل بن ثور بن أَسَس بن ربى بن تُمارة بن خَمْ ، ثلاث سنين .

ثم ملك المنذر بن امريء القيس البدء ـ وهو ذو القرنين ، قال : وإنما سمّي بذلك لضفيرتين كانتا له من شعره ، وأمّه ماء السماء ، وهي مارية ابنةً عَوْف بن جُشم بن هلال بن ربيعة بن زيد مناة بن عامر الضيحان بن سعد بن الخزرج بن تيم الله بن النّمِر بن قاسط ؛ فكان جميع مُلكه تسعاً وأربعين سنة .

ثم ملك ابنه عمرو بن المنذر \_ وأمه هند ابنة الحارث بن عمرو بن حُجْر آكل المُرار \_ ست عشرة سنة .

قال : ولثماني سنين وثمانية أشهر من مُلْك عمرو بن هند ولد رسول الله على ؛ وذلك في زمن أنو شِروان وعام الفيل الذي غزا فيه الأشرمُ أبو يكسوم البيت .

# ذكر بقيّة خبر تُبّع أيام قُباذ وزمن أنو شروان وتوجيه الفرس الجيش إلى اليمن لقتال الحبشة وسبب توجيهه إياهم إليها

حدّثنا ابن حُميد ، قال : حدّثنا سلّمة ، قال : حدثني محمد بن إسحاق ، قال كان تُبّع الآخر وهو تُبّان أسعد أبو كَرِب حين أقبل من المشرق ، جعلَ طريقه على المدينة ، وقد كان حين مرّ بها في بدءته لم يُهج أهلها وخلّف بين أظهرهم ابناً له ، فقتل غِيلة ، فقدمها وهو مُجْمع لإِخرابها ، واستئصال أهلها وقطع نخلها ، فجمع له هذا الحيّ من الأنصار حين سمعوا بذلك من أمره ليمتنعوا منه ، ورئيسهم يومئذ عمرو بن الطلّة ، أحد بني النجّار ، ثم أحد بني عمرو بن مبذول ؛ فخرجوا لقتاله . وكان تُبّع حين نزل بهم ، قد قتل رجل منهم - من بني عديّ بن النجار يقال له أحمر - رجلاً من أصحاب تُبّع ، وجده في عَذْق له يجُدّه ، فضربه بمِنْجله فقتله ، وقال : إنما الثمرُ لمن أبرّه ، ثم ألقاه حين قتله في بئر من آبارهم معروفة يقال لها: ذات تومان . فزاد ذلك تُبّعاً عليهم حَنْقاً .

فبينا تُبّع على ذلك من حربه وحربهم يقاتلهم ويقاتلونه ـ قال : فتزعُمُ الأنصار أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار ، ويَقُرُونه بالليل فيُعجِبه ذلك منهم ؛ ويقول : والله إنَّ قومَنا هؤلاء لكرام ـ إذ جاءه حَبْران من أحبار يهود من بني قريظة ، عالمان راسخان حين سمعا منه ما يريد من إهلاك المدينة وأهلها ، فقالا له : أيها الملك لا تفعل ؛ فإنك إن أبيت إلَّا ما تريد حِيلَ بينك وبينها ، ولم نأمنْ عليك عاجل العقوبة ، فقال لهما : ولم ذلك ؟ فقالا : هي مهاجر نبي يخرج من هذا الحيّ من قريش في آخر الزمان ، تكون دارَه وقراره . فتناهَى عند ذلك من قولهما عمّا كان يريد بالمدينة ، ورأى أنّ لهما علمًا ، وأعجبه ما سمع منهما . فانصرف عن المدينة ، وخرج بهما معه إلى اليمن واتبعهما على دينهما . وكان اسم الخَبْرَين كعباً وأسداً ، وكانا من بني قريظة ، وكانا ابنيْ عم ، وكانا أعلم أهل زمانهما كما ذكر لي ابن حميد ، عن سَلَمة ، عن ابن إسحاق ، عن يزيد بن عمرو ، عن أبان بن أبي عيّاش ، عن أنس بن مالك ، عن أشياخ من قومه ممن أدرك الجاهلية ؛ فقال شاعر من الأنصار وهو خال ابن عبد العُزّى بن غزية بن عمرو بن عَبْد بن عوف بن غَنْم بن مالك بن النجّار ، في حربهم وحرب تُبع ، ابن عبد العُزّى بن غزية بن عمرو بن عَبْد بن عوف بن غَنْم بن مالك بن النجّار ، في حربهم وحرب تُبع ، يفتخر بعمرو بن طَلّة ويذكر فضله وامتناعه :

أَصَحا أَم انْتَهَى ذُكَرَهُ أَمْ قَضَى مِنْ لَذَّةٍ وَطَرَهُ أَمْ قَضَى مِنْ لَذَّةٍ وَطَرَهُ! أَمْ تَذَكَّرْتَ الشَّبَابَ وَمَا ذِكْرُكَ الشَّبَابَ أَوْ عُصرَهُ! إِنَّها حَرْبٌ رَبَاعِيةٌ مِثْلُهَا آتى الْفَتَىٰ عِبَرَهُ فَصَلاً أَسْداً آذْ يَعْدُو مَعَ آلزُّهَرَهُ فَصَلاً أَسْداً آذْ يَعْدُو مَعَ آلزُّهَرَهُ

سَابِعاً أَبْدَانُهَا ذُفِرَهُ أُبنِي عَوْفٍ أُم النَّجَرَهُ فيهِمُ قَبْلَ الأَوَانِ تِرَهْ مَدُّهَا كَالْغَبْيَةِ النَّشِرَهُ يَخْزُ عَمْراً لا يَجِدْ قَدَرَه

ثمَّ قالُوا مَنْ يوَمُّ بِهَ يا بَني النَّجَّارِ إِنَّ لَنَا فَتَ لَقَتُ هُمْ عَشَنَّقَةً مْ عَشَنَّقَةٌ سَيّدُ سَامَى الـمُلُوكَ وَمَـنْ

وقال رجل من الأنصار ، يذكر امتناعهم من تُبّع :

تُكلِّفُ نِي مِنْ تَكَالِي فِهَا نَخِيلَ الْأَسَاوِيفِ والمَنْصَعَةُ

نَخِيلًا حَمَتْهَا بَنُو مَالِكٍ خُيُولَ أَبِي كَرِبَ المُفْظِعَة

قال : وكانَ تُبّع وقومه أصحابَ أوثان يعبدونها ، فوجّه إلى مكّة \_ وهي طريقه إلى اليمن \_ حتى إذا كان بالدُّفِّ من جُمْدان بين عُسْفان وأمَج ، في طريقه بين مكّة والمدينة ، أتاه نفر منّ هُذيل ، فقالوا له : أيُّها الملِك ، ألاً ندلُّك على بيت مال داثر ، قد أغفلته الملوك قبلك ، فيه اللؤلؤ والزبرجـد والياقوت والذهب والفضة ؟ قالوا : بلي . قالوا : بيت بمكَّة يعبده أهله ، ويصلُّون عندَه . وإنَّما يُريد الهُذليُّون بذلك هلاكَه لما قد عرفوا من هلاك مَنْ أراده من الملوك وبَغَى عنده .

فلما أجمع لما قالوا، أرسل إلى الحُبْرين، فسألهما عن ذلك، فقالا له: ما أراد القومُ إلَّا هلاكك وهلاك جُنْدِك؛ ولئن فعلت ما دعوْك إليه لتهلِكنّ وليهلِكنّ مَنْ معك جميعاً، قال: فماذا تأمرانني أن أصنع إذا قدمت عليه؟ قالا: تصنع عنده ما يصنع أهلُه، تطوف به وتعظّمه وتكرّمه، وتحلِّق عنده رأسك وتتذلّل له حتى تخرج من عنده. قال: فما يمنعكما أنتما من ذلك؟ قالا: أمَّا والله إنه لبَيت أبينا إبراهيم، وإنَّه لَكما أخبرناك؛ ولكنّ أهلَه حالوا بيننا وبينه بالأوثان التي نصَبوا حوله، وبالدّماء التي يُهريقون عنده، وهم نجس أهل شِرْك. أو كها قالا له.

فعرف نصحَهما وصِدْق حديثهما ، فقرّب النَّفَر من هُذَيل ، فقطّع أيديَهم وأرجلهم . ثم مضى حتى قدم مكَّة ، وأرِي في المنام أن يكسوَ البيت ، فكساه الخَصَف ثم أرِيَ أن يكسوَه أحسن من ذلك ، فكساه المَعافَر ، ثم أرِيَ أن يكسوَه أحسن من ذلك ، فكساه المُلاء والوصائل ؛ فكان تُبّع \_ فيها يزعمون \_ أوّل مَنْ كساه وأوصى به ولاتَه من جُرْهم ، وأمرهم بتطهيره ، وألّا يقربوه دماً ولا ميتة ولاّ مِئْلاثاً وهي المحائض ، وجعل له باباً ومفتاحاً ، ثم خرج متوجّهاً إلى اليمن بمن معه من جنوده ، وبالحَبْرين ، حتى إذا دخل اليمن دعا قومَه إلى الدخول فيها دخل فيه ، فأبوا عليه حتى يحاكموه إلى النّار التي كانت باليمن .

حدَّثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمَة ، عن ابن إسحاق ، عن أبي مالك بن ثعْلبة بن أبي مالك القُرَظيّ ، قال : سمعتُ إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله يحدّث أن تُبّعاً لما دنا من اليمن ليدخلها ، حالت حمير بينه وبين ذلك ، وقالوا : لا تدخلُها علينا وقد فارقت دينَنَا ، فدعاهم إلى دينه ، وقال ؛ إنَّه دينٌ خير من دينكم ، قالوا : فحاكِمْنا إلى النار ، قال : نعم \_ قال : وكانت باليمن فيها يزعُم أهل اليمن نارٌ تحكم بينهم فيها يختلفون فيه ، تأكل الظالم ولا تضرّ المظلوم ـ فلما قالوا ذلك لتُبّع قال : أنصفتم ، فخرج قومُه بأوثانهم وما يتقرّبون به في دينهم ، وخرج الحُبْران بمصاحفهما في أعناقهما متقلّديها حتى قعدوا للنار عند مخرجها الذي تخرج النار منه ، فخرجت النار إليهم ، فلما أقبلت نحوهم حادُوا عنها وهابوها ، فذمَرهم مَنْ حضرهم من الناس ، وأمروهم بالصّبر فصبروا ، حتى غشيتُهم وأكلت الأوثان وما قرّبوا معها ، ومَنْ حمل ذلك من رجال حِمير ، وخرج الحَبْران بمصاحفهما في أعنقاهما تعرق جباههما ، لم تضرّهما ، فأصفقت حِمْير عند ذلك على دينه ؛ فمن هناك وعن ذلك كان أصلُ اليهوديّة باليمن .

حدّثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سَلمة ، عن ابن إسحاق ،عن بعض أصحابه أنّ الحَبْرين ومَنْ خرج معهما من حِمْير ؛ إنّما اتّبعوا النار ليردّوها ، وقالوا : مَنْ ردّها فهو أوْلى بالحقّ ، فدنا منها رجالٌ من حِمْير بأوثانهم ليردُّوها ، فدنت منهم لتأكلَهم ، فحادوا عنها فلم يستطيعوا ردّها ، ودنا منها الحَبْران بعد ذلك ، وجَعَلا يتلُوان التوراة وتنكُص ، حتى ردّاها إلى مخرجها الذي خرجت منه ؛ فأصفقت عند ذلك حمير على دينها ، وكان رئام بيتاً لهم يعظمونه وينحرون عنده ويُكلَّمون منه إذْ كانوا على شِرْكهم ، فقال الحَبْران لتُبّع : إنما هو شيطان يَفْتِنُهُم ويلعب بهم ، فخلّ بيننا وبينه ، قال: فشأنكها به ؛ فاستخرجا منه - فيها يزعم أهل اليمن - كلها أسود ، فذبحاه وهدما ذلك البيت ؛ فبقاياه اليوم باليمن - كها ذكر لي - وهو رئام به آثار الدّماء التي كانت تُهراق عليه .

فقال تبّع في مسيره ذلك : وما كان همّ به من أمر المدينة وشأن البيت وما صنع برجال هذيل الذين قالوا له ما قالوا ، وما صنع بالبيت حين قدم مكّة من كسوته وتطهيره . وما ذكر له الحبران من أمر رسول الله ﷺ :

مَا بَالُ نَوْمِكَ مِثْلَ نَوْمِ الْأَرْمَدِ حَنَقًا على سِبْطَين حَلَّا يَشْرِباً وَلَقَـدْ نَـزَلْتُ مِنَ الْلَـدِينَـةِ مَنْزلًا وَجَعَلْتُ عَرْضَةً مَنْزِل إِرْباوةٍ ولقد تركنا لأبها وقرارها ولقد هَبَطْنَا يَثْرِباً وَصُدُورُنَا ولقدْ حَلَفْتُ يَمِينَ صَبْر مُوْلِياً إِنْ جِئْتُ يَشْرِبَ لاَ أُغَادِرُ وَسُطَهَا حتى أتانِي مِنْ قُرَيْظَةَ عَالِمُ قال ازْدَجرْ عَنْ قَرْيَةٍ مَحْفُ وظَةٍ فَعَفَوْتُ عَنْهُمْ عَفْوَ غَيْر مُشَرِّب وتــركْــتُــهُــمْ لِــلّهِ أَرْجُــو عَــفْــوَهُ ولقدْ تَرِكْتُ بِهَا لَهُ مِنْ قَوْمِنا نَفَراً يكونُ النَّصْرُ في أَعْفَابِهمْ ما كنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ بَيْتًا طَاهِراً حتى أتاني مِنْ هُـذَيْـلِ أَعْبُـدُ قَـال وَالْبِرِ قَالُـوا بِمَكَّـةَ بِيْتُ مَـال والْبِرِ فَـارَدْتُ أمـراً حـالَ رَبِّـي مُونَــةً

أرقاً كَأَنَّكَ لا تَزالُ تُسَهَّدُ أُوْلَى هُمْ بِعِقَابِ يَوْمِ مُفْسِدِ! طَابَ الْلَيْتُ بِهُ وَطَابَ الْمَرْقَدُ بَيْنَ الْعَقِيقِ إلى بقيع الْغَرْقَدِ وَسِبَاخَهَا فُرِشَتْ بِقَاع أَجْرَدِ تَغْلَى بَلَابِلُهَا بِقَثْلِ مُحْصِدِ قَسَمَاً لَعَمْرُكَ لَيْسَ بِالْمُتَرَدِّدِ عِـذْقاً ولا بُسْراً بِيَثْرِبَ يَخْلُدُ حَبْرٌ لَعَمْرُكَ فِي الْيَهُودِ مُسَوَّدُ لنَبِيّ مَكَّةَ مِنْ قُرَيْشِ مُهْتَدِ وتركتهم لعِقاب يوم سرمد يَوْمَ الْحِسَابِ مِنَ الْجَحِيمِ الْمُوقَدِ نَفَرًا أُولِي حَسَبِ وبأس يُحْمَـدُ أرْجُو بِذَاكَ ثُوابَ رَبِّ مُحَمَّدِ لِلَّهِ فِي بَطْحَاءِ مَكَّةَ يُعْبَدُ بِاللَّهُ فِي مِنْ جُمْدَان فَوْقَ الْمَسْنِدِ وكنوزُهُ مِنْ لُؤلُو وزَبَرْجَدِ وآللَّهُ يَـدْفَعُ عَنْ خَـرَاب الْمَسْجِـدِ

فَرَدَدتُ ما أَمَّلْتُ فيه وفيهِم قد كانَ ذُو القَرْنَيْنِ قَبْلي مُسْلِماً مَلَكَ الْمَشَارِقَ والْمَغَارِبَ يَبْتَغِي فرأى مغيبَ الشَّمْسِ عِنْدَ غُروبها مِن قَبْلِهِ بِلْقيسُ كَانَتْ عَمَّتِي

وتركْتُهم مَشَلًا لأهْلِ الْمَشْهَدِ مَلِكاً تَدينُ له الْمُلُوكُ وَتُحْشَدُ أَسْبَابَ علْم منْ حَكيمٍ مُرْشدِ في عَيْنِ ذِي خُلْبٍ وثأَطٍ حَرْمَدِ مَلَكَتْهُمُ حتى أتاها الهسدُهُدِ

حدّثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا سَلَمة ، قال : حدّثني ابن إسحاق ، قال : هذا الحيّ من الأنصار يزعمون أنّه إنما كان حَنَق تُبّع على هذا الحيّ من يهود الذين كانوا بين أظهرهم ، وأنّه أراد هلاكهم حين قدم عليهم المدينة ، فمنعوه منهم ، حتى انصرف عنهم ولذلك قال في شعره :

حَنَقاً على سِبْ طيْن حالًا يشرباً أُولَىٰ لهم بِعِقاب يوم مُفْسِدِ

حدّثنا ابن حُميد ، قال : حدثنا سَلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : وقد كان قدِم على تُبِّع قبل ذلك شافع بن كُليب الصَّدَفيّ ، وكان كاهناً ، فأقام عنده ، فلما أراد توديعَه قال تُبِّع : ما بقيَ مِنْ علمك ؟ قال : بقي خبر ناطق ، وعلم صادق ، قال : فهل تجدُ لقوم مُلْكاً يوازي ملكي ؟ قال : لا إلا لملك غسان نَجْل ، قال : فهل تجد ملكاً يزيد عليه ؟ قال : نعم ، قال : ولمن ؟ قال أجِده لبار مبرور ، أيّد بالقهور ، ووُصِف في قال : فهل تجد ملكاً يزيد عليه ؟ قال : نعم ، قال : ولمن ؟ قال أجِده لبار مبرور ، أيّد بالقهور ، ووُصِف في الزّبور ، وفُضّلَتْ أمّته في السُّفور ، يفرّج الظُّلَم بالنور ، أحمد النبيّ ، طوبي لأمته حين يجيء ، أحد بني لؤيّ ، ثم أحد بني قصيّ . فبعث تُبّع إلى الزّبور فنظر فيها ، فإذا هو يجد صفة النبيّ عَلَيْ .

حدّثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا سلَمة ، عن ابن إسحاق ، عمّن حدّثه ، عن سَعيد بن جُبير ، عن ابن عباس وغيره من علماء أهل اليمن ، ممّن يروي الأحاديث ، فحدّث بعضهم بعض الحديث ، وكلّ ذلك قد اجتمع في هذا الحديث : أنّ مَلِكاً من خُم ، كان باليمن فيما بين التبابعة من حميْر ، يقال له : ربيعة بن نَصْر ، وقد كان قبّل ملكه باليمن مَلك تبّع الأوّل ، وهو زيد بن عمرو ذي الأذعار بن أبرهة ذي المنار بن الرائش بن قيس بن صيفيّ بن سبأ الأصغر بن كهف الظلم بن زيد بن سَهْل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشَم بن وائل بن الغوْث بن قَطن بن عَريب بن زُهير بن أيمن بن هَمَيْسع بن العَرَنَجَج حِمْير بن سبأ الأكبر بن يعْرُب بن يَشْجُب بن قَحطان .

وكان اسم سبأ عَبْد شمْس ؛ وإنما سُمّي سبأ ـ فيها يزعمون ـ لأنه كان أول من سبَىٰ في العرب .

فهذا بيت مملكة حمير الذي فيه كانت التبابعة ، ثم كان بعد تُبّع الأول زيد بن عمرو ، وشَمِر يُرْعش بن ياسر يُنْعم بن عمرو ذي الأذعار ، ابنُ عمّه . وشَمِر يُرْعش الذي غزا الصين وبني سَمَرْقَنْد وحَيَّرَ الحيرة ، وهو الذي يقول :

جَلَبْتُ الْخَيْلَ من يَمَنٍ وشامٍ وَرَاءَ الصِّينِ في عَثْم ويام سَواءٍ لا يُجَاوِزه عُلام

أنا شَمِرٌ أبو كَرِبَ الْيَمَانِي لِآتِي أَعْبُداً مَرَدُوا عَلَيْنَا فَنَحُكُم في بلادِهِمُ بحُكْم القصيدة كلُها.

قال: ثم كان بعد شمِر يُرْعِش بن ياسر يُنْعِم تُبّع الأصغر ، وهو تُبًان أسعد أبو كرب بن مَلِكيَكرب بن زيد بن تُبّع الأول بن عمرو ذي الأذعار ، وهو الذي قدم المدينة ، وساق الحَبْرين من يهود إلى اليمن ، وعمر البيت الحرام وكساه ، وقال ما قال من الشّعر فكلّ هؤلاء ملْكه قبل ملك ربيعة بن نصر اللخميّ ؛ فلما هَلك ربيعة بن نصر ، رجع مُلْك اليمن كلّه إلى حسان بن تُبّان أسعد أبي كرب بن مَلِكيَكْرب بن زيد بن عمرو ذي الأذعاد .

حدَّثنا ابن حُمَيد ، قال : حدّثنا سَلَمة ، قال : حدّثني ابن إسحاق عن بعض أهل العلم أنَّ ربيعة بن نَصْر رأى رؤيا هالته ، وفَظِعَ بها ، فلما رآها بعث في أهل مملكته ، فلم يدع كاهناً ولا ساحراً ولا عائفاً ولا منجّماً إِلَّا جَمَعِهِ إليه ، ثم قال لهم : إنَّي قد رأيت رؤيا هالتَّني وفظِعت بها ، فأخبروني بتأويلها ، قالوا له : اقصصها علينا لنخبرَك بتأويلها ، قال : إني إن أخبرتكم بها لم أطمئنّ إلى خَبَركم عن تأويلها ، إنَّه لا يعرف تأويلَها إلَّا من يعرفها قبل أن أخبره بها . فلما قال لهم ذلك قال رجل من القوم الذين جمعوا لذلك : فإن كان الملك يريد هذا فليبعثْ إلى سَطِيح وشِقٌ ، فإِنَّه ليس أحدُ أعلم منهما ، فهما يخبرانك بما سألت ـ واسم سَطِيح ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عديّ بن مازن بن غسّان ، وكان يقال لسطيح : الذّئبيّ ، لنسبته إلى ذئب بن عديّ . وشِقّ بن صعب بن يشكر بن رُهم بن أفرك بن نذير بن قيس بن عَبْقر بن أنمار . فلما قالوا له ذلك بعت إليهما ، فقدِم عليه قبل شِقّ سَطِيح ، ولم يكن في زمانهما مثلهما من الكُهّان ، فلما قدم عليه سطيح دعاه فقال له : يا سطيح ، إني قد رأيت رؤيا هالتني وفظِعت بها ، فأخبـرْني بها فـإنَّك إن أصبتَهـا أصبت تأويلها ، قال : \_ أفعل ، رأيتَ جُمْجُمة \_ قال أبو جعفر : وقد وجدته في مواضع أخر ، رأيت حُمَمَة \_ خرجت من ظُلُمَة ، فوقعت بأرض ثهْمَة ، فأكلتْ منها كلّ ذات جُمْجُمة . فقال له الملك : ما أخطأتَ منها شيئاً يا سَطِيح ، فما عندك في تأويلها ؟ فقال: أحلِف بما بين الحرّتين من حَنش ، ليهبطَنّ أرضَكم الحَبش ، فليملِكُنَّ ما بين أَبْيَنَ إلى جُرَش . قال له الملك : وأبيكَ يا سطيح ؛ إِنَّ هذا لغائظ مُوجِع ، فمتى هو كائن يا سطيح ؟ أفي زماني أم بعده ؟ قال : لا بل بعده بحين ، أكثر من ستّين أو سبعين ، يمضِين من السنين . قال : فهل يدوم ذلك من مُلكهم أو ينقطع ؟ قال : بل ينقطع لبضع وسبعين ، يمضين من السنين ، ثم يقتلون بها أجمعون ، ويخرجون منها هاربين . قال الملك : ومَنْ ذا الذي يلي ذلك مِنْ قتلهم وإخراجهم ؟ قال : يليه إرم ذي يَزَن ، يخرج عليهم من عَدَن ، فلا يترك منهم أحداً باليمن . قال : أفيدوم ذلك من سلطانه أو ينقطع ؟ قال : بل ينقطع . قال : ومَنْ يقطعه ؟ قال : نبيّ زكيّ ، يأتيه الوحي من العليّ . قال : وممّن هذا النبيّ ؟ قال : رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر ، يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر ، قال : وهل للدّهر يا سطيح من آخر؟ قال : نعم ، يوم يُجمع فيه الأولون والأخرون ، ويسعد فيه المحسنون ، ويشقى فيه المسيئون . قال : أحقُّ ما تخبرنا يا سطيح ؟ قال نعم ، والشفق والغسق ، والفلق إذا اتَّسق ، إنَّ ما أنبأتك به لحقّ

فلمّا فرغ قدِم عليه شِقّ ، فدعاه ، فقال له : يا شِقّ ، إني قد رأيت رؤيا هالتني وفظِعْتُ بها ، فأخبرني عنها ، فإنك إن أصبتَها أصبت تأويلها ـ كها قال لسطيح ؛ وقد كتمه ما قال سطيح لينظر أيتفِقان أم يختلفان ـ قال : نعم ، رأيتَ جُمجمة ، خرجت من ظلَمة ، فوقعت بين روضة وأكمة ، فأكلت منها كلَّ ذات نَسمة . فلها رأى ذلك الملك من قولهما شيئاً واحداً ، قال له : ما أخطأت يا شِق منها شيئاً ، فها عندك في تأويلها ؟ قال : أحلِف بما بين الحَرّتين من إنسان ، لينزلن أرضكم السودان ، فليغلِبُن على كلَّ طَفْلة البنان ، وليَملِكُنّ ما بين

أَيْنَ إِلَى نجران . فقال له الملك : وأبيك يا شِقّ إِن هذا لنا لغائظ مُوجع ، فمتى هو كائن ؟ أفي زماني أم بعده ؟ قال : بل بعدك بزمان ، ثم يستنقِذُكم منه عظيم ذو شان ، ويذيقهم أشد الهوان . قال : ومَنْ هذا العظيم الشان ؟ قال : غلام ليس بدني ولا مُدنّ ، يخرج من بيت ذي يَزن ، قال : فهل يدوم سلطانه أو ينقطع ؟ قال : بل ينقطع برسول مرسَل ، يأتي بالحقّ والعدل ، بين أهل الدين والفضل ؛ يكون المُلك في قومه إلى يوم الفصل ، قال : وما يوم الفصل ؟ قال : يوم يُجزى فيه الولاة ، يُدْعى من السهاء بدعوات ، يسمع منها الأحياء والأموات ، ويُجمع فيه الناس للميقات ، يكون فيه لمن اتَّقى الفوز والخيرات . قال : أحقّ ما تقول يا شِقّ ؟ قال : إي وربّ السهاء والأرض ، وما بينها من رفع وَخَفْض ؛ إِنَّ ما نباتك لحقّ ما فيه أمْض . فلما فرغ من مسألتها ، وقع في نفسه أنّ الذي قالا له كائن من أمر الحبشة ، فجهزَ بنيه وأهلَ بيته إلى العراق بما يُصْلِحهم ، وكتب لهم إلى مَلِك من ملوك فارس يقال له سابور بن خرّزاذ ، فأسكنهم الحيرة ، فمن بقيّة ربيعة بن نصر كان وكتب لهم إلى مَلِك من ملوك فارس يقال له سابور بن خرّزاذ ، فأسكنهم الحيرة ، فمن بقيّة ربيعة بن ربيعة بن النعمان بن المنذر ملك الحيرة ، وهو النعمان بن المنذر بن المنذر بن المنفر بن المنذر ملك الحيرة ، وهو النعمان بن المنذر بن النعمان بن المنذر بن عمرو بن عديّ بن ربيعة بن نصر . ذلك الملك في نسب أهل اليمن وعلمهم .

حدّثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : ولما قال سَطِيح وشِقَ لربيعة بن نصر ذلك ، وصنع ربيعة بولده وأهل بيته ما صنع ، ذهب ذكر ذلك في العرب ، وتحدّثوا حتى فشا ذكره وعلمه فيهم ، فلما نزلت الحبشة اليمن ، ووقع الأمر الذي كانوا يتحدّثون به من أمر الكاهنين ، قال الأعشى ، أعشى بني قيس بن ثعلبة البكريّ ، في بعض ما يقول ، وهو يذكر ما وقع من أمر ذيْنك الكاهنين : سطيح وشِقّ : ما نَظَرَتْ ذات أشْف ار كنظرتِها حقَّا كما نَطَقَ الذِّبيُّ إذْ سَجَعَا

وكان سَطِيح إنما يدعوه العرب الذئبيّ ، لأنّه من ولد ذئب بن عديّ . فلما هلك ربيعة بن نصر ، واجتمع مُلك اليمن إلى حسّان بن تُبّان أسعد أبي كرب بن مَلِكْيكَرِب بن زيد بن عمرو ذي الأذعار ، كان ممّا هاج أمر الحبشة وتحوّل الملك عن حِمْير وانقطاع مدّة سلطانهم ـ ولكلّ أمر سبب ـ أنّ حسان بن تُبّان أسعد أبي كرب ، سار بأهل اليمن يريد أن يطأ بهم أرض العرب وأرض العجم ، كما كانت التبابعة قبْله تفعل ؛ حتى إذا كان ببعض أرض العراق ، كرِهت حِمْير وقبائل اليمن السير معه ، وأرادوا الرّجعة إلى بلادهم وأهليهم ؛ فكلموا أخاً له كان معه في جيشه ، يقال له عمرو ، فقالوا له : اقتل أخاك حسان نملكك علينا مكانه ، وترجع بنا إلى بلادنا . فتابعهم على ذلك ، فأجمع أخوه ومن معه من حِمْير وقبائل اليمن على قَتْل حَسّان ، إلاّ ما كان من ذي رُعَين الحميريّ ، فإنّه نهاه عن ذلك ، وقال له : إنّكم أهل بيت مملكتنا ، لا تقتل أخاك ولا تشتّت أمر أهل بيتك ـ أو كما قال له ـ فلما لم يقبل منه قوله ـ وكان ذو رُعَيْن شريفاً من حمير ـ عَمَد إلى صحيفة فكتب فيها : بيتك ـ أو كما قال له ـ فلما لم يقبل منه قوله ـ وكان ذو رُعَيْن شريفاً من حمير ـ عَمَد إلى صحيفة فكتب فيها :

أَلَا مَن يَشْتَرِي سَهِراً بِنَوْمِ سعيدٌ مَن يَبيتُ قَريرَ عَيْنِ فَإِلَّهِ لَذِي رُعَيْنِ فَإِلَّهِ لَذِي رُعَيْنِ فَإِلَّهِ لَذِي رُعَيْنِ فَإِلَّهِ لَذِي رُعَيْنِ

ثم ختم عليها . ثم أى بها عمراً ، فقال له : ضع لي عندك هذا الكتاب ؛ فإنّ لي فيه بغيةً وحاجة ، ففعل . فلما بلغ حسّان ما أجمع عليه أخوه عمرو وحمْير وقبائل اليمن من قتله ، قال لعمرو :

يــا عَـمْــرُو لَا تُعْجِــلْ عَلَىً مَـنِيَّـتى فــالـمُلْكُ تــأخُــذُه بِـغَيْــر حُـشُــودِ

فأبي إِلَّا قتلَه ، فقَتله ثم رجع بمن معه من جنده إلى اليمن . فقال قائل من حمير :

إِنَّ لِلَّهِ مَن رأى مِثْل حَسًّا ۚ نَ قَتيلًا في سَالِفِ الْأَحْقَابِ قَتَلَتْه الْأَقْيالُ مِن خَشْيَةِ الْجَي شَ وَقَالُوا لَه لَبَابِ لَبَابُ مَيْتُكِم خَيْرُنا وحَيُّكُمُ رَبُّ عَلَيْنَا وكُلُّكُمْ أَرْبَابِي

فلمَّا نزل عمرو بن تُبَّان أسعد أبي كرب اليمن مُنع منه النَّوم ، وسلَّط عليه السهر ـ فيها يزعمون ـ فجعل لا ينام ، فلما جَهده ذلك جعل يسأل الأطبّاء والحُزاة من الكهّان والعرّافين عمّا به ، ويقول : منِع منيّ النوم فلا أقدر عليه ، وقد جَهَدني السهر ، فقال له قائل منهم : والله ما قتلَ رجل أخاه قطّ أو ذا رحِم بغياً على مثل ما قتلت عليه أخاك إِلَّا ذهب نومُه ، وسلَّط عليه السَّهر ، فلما قيل له ذلك ، جعل يقتُل كلُّ مَنْ كان أمرَه بقتل أخيه حسّان من أشراف حمْير وقبائل اليمن ، حتى خَلَص إلى ذي رُعين ، فلم أراد قتله قال : إِنَّ لي عندك براءة مَّا تريد أن تصنع بي ، قال له : وما براءتك عندي ؟ قال : أخرج الكتاب الذي كنت استودعتكه ووضعته عندك ، فأخرج له الكتاب ، فإذا فيه ذانك البيتان من الشعر :

أَلَّا مَنْ يَشْتَرِي سَهَراً بنوم سعيلٌ مَنْ يبيتُ قريرَ عَيْنِ فإمَّا حِمْيَـرُ عَدرتْ وخانت فصعندرة الإله لندي رُعَيْن فا

فلمَّا قرأهما عمرو قال له ذو رُعــين: قد كنت نهيتُك عن قتل أخيك فعصيتَني ، فلما أبيت عليَّ وضعتُ هذا الكتاب عندك حجّة لي عليك ، وعذراً لي عندك ، وتخوّفت أن يصيبك إن أنت قتلتَه الذي أصابك ، فإن أردت بي ما أراك تصنع بمن كان أمرك بقتل أخيك ، كان هذا الكتاب نجاةً لي عندك ، فتركه عمرو بن تُبّان أسعد فلم يقتله من بين أشراف حمير ، ورأى أن قد نصحه لو قبل منه نصيحته . وقال عمرو بن تُبّان أسعد حين قتل من قتل من حُمير وأهل اليمن ممّن كان أمره بقتل أخيه حسان ، فقال :

شَرَيْنا النَّوْمَ إِذْ عُصِبَتْ عَلَاب تَنَادَوْا عِنْدَ غَدْرِهِمُ : لَباب قَتَلْنَا مَنْ تَولَّىٰ المكر منهم قَـتَلْنَاهُمْ بِحسّانَ بنِ رُهْمٍ قَتَلْناهُم فَلا بُقْيَا عَليهمُّ عُيونُ نَوَادب يَبْكِينَ شَجْواً أوانِسَ بالعِ شَاءِ وهُ نَ حُور فنُعْرَفُ بِالوَفَاءِ إِذَا انْتَمَيْنا فَضَلْنا الناسَ كلُّهُمُ جمِيعاً مَلَكْنَا النَّاسَ كلَّهُمْ جَمِيعاً مَلَكُنَا بَعَدَ دَاوُدٍ زماناً زَبَـرْنَـا في ظَفارِ زبـورَ مَـجْـدٍ فنحن الطَّالبونَ لكلِّ وَتُر

بتشهيدٍ وَعَفْدٍ غَيْر مَيْن وقـــدْ بَـــرَزَتْ مَــعَــاذِرُ ذِي رُعَــيْــنَ بَوَاءً بابن رُهُم غَيْرِ دَيْنِ وحسّان قَسيل الشّائريْس وقرَّتْ عِنْدَ ذاكُمْ كلَّ عَيْن حرائر من نساء الفَيْلَقَيْنِ إِذَا طَلَعَتْ فُروعُ الشِّعْرَيَيْنِ ومَنْ يَغْدرْ نُبايِنْهُ بِينَ كفَضْلِ الإِبْرِزيِّ على اللَّجَيْنِ لنا الأَسْبَابُ بعدَ التُّبعيْنَ وعَبَّدْنا مُلُوكَ المشرقَيْنَ ليَ قَرأَه قُرومُ الْقَرْيَتَيْنَ إذا قال المَقَاولُ أيْنَ أيْن!

وَكَانَ المكرُ حَيْنَهُمُ وَحَيْنِي غُولًا فَعُولِي غُولًا أَهُمُ وَحَيْنِي غُولًا خُسَبِي وَزَيْنِي

سَـاشْـفي مِـنْ وُلاةِ المكـرِ نَفْسِي أَطَـعْتُـهُـمُ فـلم أَرْشُـدْ وَكَـانـوا

قال : ثم لم يلبث عمرو بن تُبّان أسعد أن هلك .

قال هشام بن محمد : عمرو بن تبّع هذا يدعى موثّبان ؛ لأنه وثب على أخيه حَسّان بفُرْضة نُعْم فقتله ـ قال : وفُرضة نُعْم رَحَبَة طوق بن مالك ـ وكانت نُعْم سرّية تبّع حسان بن أسعد.

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق. قال: فمرِج أمرُ همير عند ذلك ، وتفرّقوا ، فوثب عليهم رجل من حِمْير لم يكن من بيوت المملكة منهم ، يقال له لخنيعة ينوف ذو شناتر ، فملكهم فقتل خيارهم ، وعبث ببيوت أهل المملكة منهم ، فقال قائل من حمْير ، يذكر ما ضيّعت حمْير من أمرها ، وفرّقت جماعتها ، ونفت من خيارها :

وتَبنِي بِأَيديهِمْ لَهَا آلذلَّ حمْيَرُ وَمَا ضَيَّعَتْ مِنْ دِينِهَا فَهُو أَكْثَرُ وَإِسْرَافِها تَأْتِي الشُّرُورَ فَتَخْسَرُ تعتّلُ أَبْناها وتَنفِي سَرَاتَها تُدمّدُ دُنْياها بِطَيْشِ حُلُومِها كَلُومِها كَلُومِها كَلُومِها كَلُولُونُ قَبْلُ ذَاكَ بِطَلْمِها

وكان لَخنْيعة ينوف ذو شناتر يصنع ذلك بهم \_وكان امراً فاسقاً يزعمون أنه كان يعمل عمل قوم لوط ، ثم كان \_مع الذي بلغ منهم من القتل والبغي \_ إذا سمع بالغلام من أبناء الملوك قد بلغ أرسل إليه فوقع عليه في مَشْرَبة له قد صنعها لذلك ، لئلّا يملك بعد ذلك أبداً ، ثم يطلع من مَشْرَبته تلك إلى حَرسه ومَن حضر من جنده ، وهم أسفل منه ، قد أخذ سواكاً ، فجعله في فيه \_أي ليعلِمهم أنه قد فرغ منه ثم يخلّي سبيله ، فيخرج على حَرَسه وعلى الناس وقد فضحه ؛ حتى إذا كان آخر أبناء تلك الملوك زُرْعة ذو نواس بن تُبّان أسعد أبي كرب بن مَلِكَيْكَرِب بن زيد بن عمرو ذي الأذعار أخو حسّان \_ وزُرْعة كان صبيًّا صغيراً حين أصيب أخوه ، فشبّ غلاماً جميلًا وسيهاً ذا هيئة وعَقْل ـ فبعث إليه لخَّنيعة ينوف ذو شُناتر ؛ ليفعل به كها كان يفعل بأبناء الملوك قبْله ، فلما أتاه رسوله عرف الذي يريد به ، فأخذ سِكّيناً حديداً لطيفاً ، فجعله بين نعله وقدمه ، ثم انطلق إليه مع رسوله ، فلمّا خلا به في مشربته تلك أغلقَها عليه وعليه ، ثم وثب عليه وواثبه ذو نواس بالسكِّين فطعنه به حتى قتله ، ثم احتزّ رأسَه ، فجعله في كُوّة مشربته تلك التي يطلع منها إلى حرسه وجنده ، ثم أخذ سِواكه ذلك ، فجعله في فيه ثم خرج على الناس ، فقالوا له : ذو نواس ، أرطب أم يَباس؟ فقال : سلْ نخماس استرطبان ذو نواس ، استرطبان ذو نواس ؛ لا بأس . فذهبوا ينظرون حين قال لهم ما قال ، فإذا رأس كُخنيعة ينوف ذي شناتر في الكُوّة مقطوع في فيه سواكه ، قد وضعه ذو نواس فيها . فخرجت حمير والأحراس في أثر ذي نواس حتى أدركوه ، فقالوا له : ما ينبغى لنا أن يملِكنا إلَّا أنت ؛ إذ أرحتنا من هذا الخبيث . فملَّكوه واستجمعت عليه حمْير وقبائل اليمن ، فكان آخر ملوك حمير . وتهوّد وتهوّدت معه حِمْير ، وتسمّى « يوسف » ، فأقام في ملكه زماناً . وبنجران بقايا من أهل دين عيسى على الإِنجيل ؛ أهل فضل واستقامة ، لهم من أهل دينهم رأس يقال له عبد الله بن التَّامر ؛ وكان موقع أصل ذلك الدين بنَجْران ، وهي بأوسط أرض العرب في ذلك الزمان ، وأهلها وسائر العرب كلُّها أهل أوثان يعبدونها . ثم إِنَّ رجلًا من بقايا أهل ذلك الدّين وقع بين أظهرهم يقال له فيميون ، فحملهم عليه فدانوا به .

قال هشام : زرعة ذو نواس ؛ فلما تهـوّد سمى يوسف ، وهـو الذي خـدّ الأخدود بنجـران وقتل النصارى .

حدَّثنا ابن حميد ، قال: حدّثنا سلَمة ، قال : حدّثنا محمد بن إسحاق ، عن المغيرة بن أبي لبيد مولى الأخنس ، عن وهب بن منبّه اليماني ، أنه حدّثهم أن موقع ذلك الدّين بنجْران كان أنّ رجلًا من بقايا أهل دين عيسى بن مريم يقال له فيميون ، وكان رجلًا صالحاً مجتهداً زاهداً في الدنيا ، مجاب الدّعوة ، وكان سائحاً ينزل القرى، لا يُعرف بقرية إلَّا خرج منها إلى قرية لا يُعرَف فيها وكان لا يأكل إلَّا من كَسْب يده ، وكان بَنَّاء يعمل الطِّين ، وكان يعظِّم الأحد ؛ فإذا كان الأحد لم يعمل فيه شيئاً ، وخرج إلى فلاة من الأرض فصلَّى بها حتى يُمسى ، وكان في قرية من قرى الشَّأم يعمل عمله ذلك مستخفياً ؛ إذ فطِن لشأنه رجل من أهلها ، يقال له صالح ، فأحبّه صالح حبًّا لم يحبّه شيئاً كان قبله ، فكان يتّبعه حيث ذهب ، ولا يفطن له فيميون حتى خرج مرّة في يوم الأحد إلى فلاة من الأرض كما كان يصنع ، وقد اتَّبعه صالح ، وفيميون لا يدري ، فجلس صالح منه منظر العين ، مستخفياً منه لا يحبّ أن يعلم مكانه ، وقام فيميون يصلّى ، فبينا هو يصلّى إذ أقبل نحوه التنّين ـ الحية ذات الرؤوس السبعة ـ فلما رآها فيميُّون دعا عليها فماتت ، ورآها صالح ، ولم يدرِ ما أصابها ، فخافها عليه فعِيل عَوْلُه ، فصرخ : يا فيميون ، التنين قد أقبل نحوك ! فلم يلتفت إليه ، وأقبل عَلَىٰ صلاته حتى فرغ وأمسى ، وانصرف وعرف أنه قد عرف ، وعرف صالح أنه قد رأى مكانه ، فكلَّمه ، فقال : يا فيميون ، يعلُّم الله ما أحببت شيئاً حبّك قطّ ، وقد أردت صحبتك والكينونة معك حيثها كنت . قال : ما شئت ، أمري كما ترى ؛ فإن ظننت أنك تقوى عليه فنعم . فلزمه صالح ، وقد كاد أهل القَرية أن يفطُّنوا لشأنه ، وكان إذا فاجأه العبدُ به ضرّ ، دعا له فشُفِي ، وإذا دُعِي إلى أحد به الضرّ لم يأته . وكان لرجل من أهل القرية ابنٌ ضرير ، فسأل عن شأن فيميون ، فقيل له : إنَّه لا يأتي أحداً إذا دعاه ، ولكنَّه رجل يعمل للناس البنيان بالأجر ، فعمد الرجل إلى ابنه ذلك فوضعه في حجرته ، وألقى عليه ثوباً ، ثم جاءه فقال له : يا فيميون ؛ إنّي قد أردت أن أعمل في بيتي عملًا ؛ فانطلق معي حتى تنظر إليه فأشارطك عليه ، فانطلق معه حتى دخل حُجرته ، ثم قال : ما تريد أن تعمل في بيتك ؟ قال : كذا وكذا . ثم انتشط الرجل الثوبَ عن الصبيّ ، ثم قال : يا فيميون ، عبد من عباد الله أصابه ما ترى ، فادع الله له ، فقال فيميون حين رأى الصبيّ : اللهم عبد من عبادك دخل عليه عدوَّك في نعمتك ليفسدها عليه فاشفِه وعافه ، وامنعه منه . فقام الصبيّ ليس به بأس .

وعرف فيميون أنه قد عُرِف ، فخرج من القرية ، واتبعه صالح ، فبينها هو يمشي في بعض الشأم مر بشجرة عظيمة ، فناداه منها رجل ، فقال : أفيميون ! قال : نعم ، قال : ما زلت انتظرك وأقول : متى هو جاء ؟ حتى سمعت صوتك ، فعرفت أنك هو ، لا تبرح حتى تقوم علي ، فإني ميّت الآن . قال : فمات ، وقام عليه حتى واراه ثم انصرف ومعه صالح ، حتى وطئا بعض أرض العرب ، فعدي عليهما فاختطفتهما سيّارة من بعض العرب ، فخرجوا بهما حتى باعوهما بنجران ـ وأهل نجران يومئذ على دين العرب ، تعبد نخلة طويلة بين أظهرهم ، لهم عيد كلّ سنة ؛ إذا كان ذلك العيدُ علقوا عليها كلَّ ثوب حسن وجدوه ، وحليّ النساء . ثم خرجوا ، فعكفوا عليها يوماً ـ فابتاع رجل من أشرافهم فيميون! وابتاع رجل آخر صالحاً ، فكان فيميون إذا قام من الليل ـ في بيت له أسكنه إياه سيّده الذي ابتاعه ـ يصليّ ، استسرج له البيت نوراً ، حتى يصبح من غير مصباح ؛ فرأى ذلك سيّده فأعجبه ما رأى ، فسأله عن دينه فأخبره به ، فقال له فيميون : إغًا أنتم في باطل ،

وإِنّ هذه النخلة لا تضرّ ولا تنفع ؛ لو دعوت عليها الذي أعبد أهلكها ، وهو الله وحدَه لا شريك له . قال : فقال له سيّده : فافعل ؛ فإنك إن فعلت دخلنا في دينك ، وتركنا ما كنّا عليه ، قال : فقام فيميون ، فتطهّر ثم صلّى ركعتين ، ثم دعا الله عليها ، فأرسل الله ريحاً فجعَفَتها من أصلها فألقتها ، فاتبعه عند ذلك أهل نجران على دينه ، فحملهم على الشريعة من دين عيسى ابن مريم . ثم دخل عليهم بعد ذلك الأحداث التي دخلت على أهل دينهم بكل أرض . فمن هنالك كانت النصرانية في أرض العرب .

فهذا حديث وهب بن منبّه في خبر أهل نجران .

حدَّثنا ابن حُميد ، قال : حدّثنا سَلمة ، قال : حدّثني محمد بن إسحاق عن يزيد بن زياد ، موليَّ لبني ـ هاشم ، عن محمد بن كعب القرَظيّ . قال : وحدّثني محمد بن إسحاق أيضاً عن بعض أهل نَجْران أنّ أهلُّ نجران كانوا أهلَ شرك يعبدون الأوثان ، وكان في قرية من قُراها قريباً من نجران - ونجران القرية العظمى التي إليها جماع أهل تلك البلاد ـ ساحر يعلّم غلمانَ أهل نجران السّحر ، فلما أن نزلها فيميون ـ قال : ولم يسمّوه باسمه الذي سمَّاه به وهبُّ بن منبِّه ، قالوا : رجل نزلها ـ ابتني خيمة بين نَجْران وبين تلك القرية التي بها الساحر ، فجعل أهل نَجْران يرسلون غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلّمهم السحر ، فبعث الثامر ابنه عبد الله بن الثَّامر ، مع غلمان أهل نَجْران ، فكان إذا مرّ بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى من صلاته وعبادته ، فجعل يجلس إليه ويسمع منه حتى أسلم ، فوحّد الله وعَبَده وجعل يسأله عن الاسم الأعظم \_وكان يعلمه \_ فكتمه إيّاه وقال : يا ابن أخي ، إنك لن تحتمله ؛ أخشي ضعفَك عنه . فلما أبي عليه ـ والثامر أبو عبد الله لا يظنّ إلّا أنّ ابنه عبد الله يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان \_ فلما رأى عبد الله أنّ صاحبه قد ضنّ به عنه ، وتخوّف ضعفه فيه عَمَد إلى قِدَاح فجمعها ، ثم لم يُبْق لله اسماً يعلمه إلاَّ كتبه في قِدْح ؛ لكل اسم قِدْح ؛ حتى إذا أحصاها أوقد لها ناراً ، ثم جعل يقْذُنُها فيها قِدْحاً قِدْحاً ؛ حتى إذا مرّ بالإسم الأعظم قذف فيها بقِدْحه ، فوثب القِدْح حتى خرج منها ، لم يضرّه شيء ؛ فقام إليه فأخذه ، ثم أتى صاحبه ، فأخبره أنه قد علم الاسم الذي كتمه ، فقال له : ما هو ؟ قال : كذا وكذا ، قال : وكيف علمتَه ؟ فأخبره كيف صنع ، قال : فقال يا ابن أخى ، قد أصبته فأمسِك على نفسك ، وما أظنّ أن تفعل . فجعل عبد الله بن الثَّامر إذا أي نَجْران لم يلق أحداً به ضرّ إِلَّا قال له : يا عبد الله ، أتوحّد الله وتدخل في ديني فأدعو الله فيعافيك مما أنت فيه من البلاء ؟ فيقول : نعم ، فيوحّد الله ويسلِم ، ويدعو له فيشفى ، حتى لم يبق أحدٌ بنجْران به ضُرّ إلَّا أتاه فاتّبعه على أمره ، ودعا له فعُوفي ، حتى رُفع شأنه إلى ملك نجران ، فدعاه فقال له : أفسدت عليّ أهل قريتي ، وخالفتَ ديني ودين آبائي ، لأُمثِّلَنَّ بك ! قال : لا تقدر على ذلك ، فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل فيُطرح عن رأسه فيقع على الأرض ، ليس به بأس ، وجعل يبعث به إلى مياه بنجرًان ، بُحور لا يقَع فيها شيء إلَّا هلَك ، فَيُلقَى فيها فيخرج ليس به بأس ، فلما غلبه ، قال عبدالله بن الثَّامر: إِنَّك والله لا تقدر على قتلي حتى توحِّدَ الله فتؤمن بما آمنت به ، فإنَّك إن فعلت ذلك سُلَّطت عليّ فقتلتني ، فوحّد الله ذلك الملك ، وشُهد بشهادة عبد الله بن الثامر ، ثم ضربه بعصاً في يده فشجّه شجّه غير كبيرة فقتله ، فهلك الملك مكانه ، واستجمع أهلُ نجْران على دين عبد الله بن النَّامر ، وكان على ما جاء به عيسى بن مريم من الإنجيل وحكمه ، ثمَّ أصابهم ما أصاب أهل دينهم من الأحداث ، فمن هنالك كان أصل النّصرانية بنجران .

فهذا حديث محمد بن كعب القرظي وبعض أهل نجران عن ذلك . والله أعلم .

قال : فسار إليهم ذو نُواس بجنده من حِمْير وقبائل اليمن ، فجمعهم ثم دعاهم إلى دين اليهودية ، فخيّرهم بين القتل والدخول فيها ، فاختاروا القتل ، فخدّ لهم الأخدود ، فحرّق بالنار ، وقتّل بالسيف ؛ ومثّل بهم كلّ مُثْلة ، حتى قتل منهم قريباً من عشرين ألفاً ، وأفلت منهم رجل يقال له دَوْس ذو ثعلبان ، على فرس له ، فسلك الرَّمل فأعجزهم .

قال : وقد سمعت بعضَ أهل اليمن يقول : إِنَّ الذي أفلت منهم رجل من أهل نَجْران يقال له جبّار بن فيض .

قال : وأثبت الحديثين عندي الذي حدّثني أنه دوْس ذو ثعلبان .

ثم رجع ذو نُواس بمن معه من جنوده إلى صنعاء من أرض اليمن .

ففي ذي نواس وجنوده تلك حدّثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة بن الفضل ، قال : حدّثني محمد بن إسحاق ، قال : أنزل الله على رسوله : ﴿ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الوَقُودِ ﴾ إلى قوله : ﴿ باللهِ الْعَزِيزِ النَّارِ ذَاتِ الوَقُودِ ﴾ إلى قوله : ﴿ باللهِ الْعَزِيزِ النَّحَمِيدِ ﴾ (١) .

يقال : كان فيمن قَتل ذو نُواس عبد الله بن الثامر رئيسهم وإمامهم . ويقال : عبد الله بن النّامر قُتِل قبل ذلك ، قَتله ملِك كان قَبْله ، هو كان أصل ذلك الدين ؛ وإنما قَتَل ذو نواس مَنْ كان بعده من أهل دينه .

وأما هشام بن محمد فإنه قال: لم يزل مُلْك اليمن متصلاً لا يطمع فيه طامع ، حتى ظهرت الحبشة على بلادهم في زمن أنو شِرْوان . قال: وكان سببُ ظهورهم أن ذا نُواس الحِمْيريّ ملك اليمن في ذلك الزمان ، وكان يهوديًا ، فقدم عليه يهوديّ ، يقال له دَوْس من أهل نَجْران ، فأخبره أنّ أهل نجران قتلوا ابنين له ظلماً ، واستنصره عليهم ـ وأهل نَجْران نصارى ـ فحمِي ذو نُواس لليهوديّة ، فغزا أهلَ نجران ، فأكثر فيهم القتل ، فخرج رجل من أهل نَجْران ، حتى قدِم على ملك الحبشة ، فأعلمه ما ركبوا به ، وأتاه الإنجيل قد أحرقت النار بعضه ، فقال له : الرّجال عندي كثير ، وليست عندي سفن ، وأنا كاتب إلى قيصر في البّعثة إليّ بسفن أحمل فيها الرجال . فكتب إلى قيصر في ذلك ، وبعث إليه بالإنجيل المحرّق ، فبعث إليه قيصر بسفن كثيرة .

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . حدّثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا سلّمة ، قال : حدّثني محمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ؛ أنه حدّث أنّ رجلًا من أهل نَجْران في زمن عمر بن الخطاب حفر خَرِبة من خَرِب نَجْران لبعض حاجاته ، فوجد عبد الله بن الثامر تحت دَفْن منها قاعداً واضعاً يده على ضَرْبة في رأسه ممسكاً عليها بيده ؛ فإذا أخرت يده عنها انتعبت دماً ، وإذا أرسِلت يده ردّها عليها ، فأمسك دمها ، وفي يده خاتم مكتوب فيه : « ربّي الله » . فكتب فيه إلى عمر يخبره بأمره ، فكتب إليهم عمر : أنّ أقرّوه على حاله ، وردّوا عليه الدّفْن الذي كان عليه . ففعلوا .

وخرج دُوْس ذو تُعْلبان ، حين أعجز القومَ على وجهه ذلك ؛ حتى قدم على قيصر صاحب الروم ، فاستنصره على ذي نواس وجنوده ، وأخبره بما بلغ منهم ، فقال له قيصر : بعُدتْ بلادك من بلادنا ، ونأت عنا ، فلا نقدِر على أن نتناولها بالجنود ؛ ولكنِّي سأكتب لك إلى ملك الحبشة ؛ فإنه على هذا الدّين ، وهو أقرب

<sup>(</sup>١) سورة البروج: ٤، ٨.

إلى بلادك منا فينصرك ويمنعك ويطلب لك بثارك ممن ظلمك ، واستحلّ منك ومن أهل دينك ما استحلّ . فكتب معه قيصر إلى مَلِك الحبشة يذكر له حقّه وما بلغ منه ومن أهل دينه ، ويأمره بنصره ، وطلب ثأره ممن بغى عليه وعلى أهل دينه . فلما قدم دوس ذو تُعْلبان بكتاب قيصر على النّجاشيّ صاحب الحبشة بعث معه سبعين ألفاً من الحبشة وأمّر عليهم رجلًا منهم من أهل الحبشة ، يقال له أرياط ؛ وعهد إليه : إن أنت ظهرت عليهم فاقتل ثلث رجالهم ، وأخرب ثلث بلادهم ، واسب ثلث نسائهم وأبنائهم . فخرج أرياط ومعه جنوده ، وفي جنوده أبر هة الأشرم ، فركب البحر ومعه دوس ذو ثعلبان ، حتى نزلوا بساحل اليمن ، وسمع بهم ذُو نُواس فجمع إليه حِيْر ومَنْ أطاعه من قبائل اليمن ، فاجتمعوا إليه على اختلاف وتفرُق ، لانقطاع المدة وحلول البلاء والنَّقْمة ، فلم يكن له حرب غير أنَّه ناوش ذو نُواس شيئاً من قتال ، ثم انهزموا ، ودخلها أرياط بجموعه ، فلم رأى ذو نُواس ما رأى عمّا نزل به وبقومه وجّه فرسه إلى البحر ، ثم ضربه فدخل فيه فخاض به ضَحْضَاح البحر ، حتى أفضى إلى غَمْرة ، فأقحمه فيه ، فكان آخر العهد به . ووطيء أرياط اليمن بالحبشة ، فقتل ثلث البحر ، حتى أفضى إلى غَمْرة ، فأقحمه فيه ، فكان آخر العهد به . ووطيء أرياط اليمن بالحبشة ، فقتل ثلث من أهل اليمن ، وهو يذكر ما ساق إليهم دوس ذو ثعلبان من أمر الحبشة ؛ فقال :

« لا كَدَوْس ولا كأعلاقِ رَحْلِهْ » . يعني ما ساق إليهم من الحبشة ، فهي مَثَل باليمن إلى اليوم .

وقال ذو جَدنٍ الحميريّ وهو يذكر حِمْير ، وما دخل عليها من الذُّلّ بعد العزّ الذي كانوا فيه ، وما هُدِم من حصون اليمن ، وكان أرياط قد أخرب مع ما أخرب من أرض اليمن سِلْحين وبَيْنون وغُمْدان ؛ حصوناً لم يكن في الناس مثلها ، فقال :

هَوْنَكِ لَيْسَ يَرُدُّ الدَّمُسِعْ مَا فاتا أَبَعْدَ بَينُونَ لاَ عَيْنٌ وَلاَ أَثَرُ وقال ذو جَدنِ الحميري في ذلك:

دَعِيني لا أباليكِ لَنْ تُعِيهِ لَنَ مُعِيهِ لَدَى عَزْفِ الْقِيانِ إِذِ انْتَشَيْنا وَشُوبُ الْخَمْرِ لَيْسَ عَلَيَّ عَاراً فَإِنَّ السَمُوتَ لا يَنْهَاهُ نَاهِ وَلا مُتَرَهِّبُ في أَسْطُوانٍ وَلا مُتَرَهِّبُ في أَسْطُوانٍ وَغُمْدَان الَّذِي حُدُثْتِ عَنْهُ وَعُمْدَان الَّذِي حُدُثْتِ عَنْهُ مِصَابِيحُ السَّلِيطِ تَلُوحُ فيه مُصَابِيحُ السَّلِيطِ تَلُوحُ فيه وَنَحْلَتُهُ الْسَيطِ تَلُوحُ فيه وَنَحْلَتُهُ الْسَي غُرِسَتْ إليه وَاسْفَله جُروبُ وَنَحْ السَّلِيطِ تَلُوحُ فيه وَنَحْلَتُهُ الْسَي غُرِسَتْ إليه وَاسْمَ اللَّهِ وَاسْمَ اللَّهِ وَالْسَفِيمِ وَالْسَمْ وَالْسَامَ ذُو نَواسٍ مُسْتَمِيتاً وَاللَّهِ وَالْسَلَمَ ذُو نَواسٍ مُسْتَمِيتاً

لَا تَهْلِكي أَسَفاً في ذِكْرِ مَنْ مَاتا وَ وَبَعْدَ مِنْ مَاتا ا

لَحَاكِ آللَهُ قَدْ أَنْ زَفْتِ رِيقِي وَإِذْ تُسْقَى مِنَ الخمْرِ الرَحيقِ إِذَا لَم يَشْكُني فيها رفيقي وَلَوْ شَرِبَ الشَّفَاء مَعَ النَّشُوق وَلَوْ شَرِبَ الشَّفَاء مَعَ النَّشُوق يُناطِحُ جُدْرُه بَيْضَ الأَنُوق بَنَوْهُ مُمْسِكاً في رَأْس نِيقِ بَنَوْهُ مُمْسِكاً في رَأْس نِيقِ وَحُرُ الموحل اللَّتِقِ الرَّليقِ الرَّليقِ الرَّليقِ الرَّليقِ الرَّليقِ يَكَاد الْبُسُرُ يَهْصِرُ بالعُدوقِ يَكَاد الْبُسُرُ يَهْصِرُ بالعُدوقِ وَعُيَّرَ حُسْنَه لَهَبُ الْحَرِيقِ وَعَيَّرَ حُسْنَه لَهبُ الْحَرِيقِ وَحَديرَ قَوْمَهُ ضَنْك المَضِيقِ وَحَديرَ قَوْمَهُ ضَنْك المَضِيقِ وَحَديبَ وَحَديبَ وَحَديبَ وَمَاكِ المَضِيقِ وَحَديبَ وَمَاكُ المَضِيقِ وَحَديبَ وَحَديبَ وَعَديبَ وَعَنْ المَخْدِيبَ وَعَديبَ وَعَيبَ وَعَديبَ وَعَديبَ وَعَديبَ وَعَيبَ وَعَديبَ وَعَديبَ وَعَديبَ وَعَديبَ وَعَديبَ وَعَديبَ وَعَديبَ وَعَديبَ وَعَديبَ وَعَيبُ وَعَديبَ وَعَديبَ وَعَديبَ وَعَديبَ وَعَديبَ وَعَديبَ وَعَيبَ وَعَديبَ وَعَديبَ وَعَديبَ وَعَديبَ وَعَديبَ وَعَديبَ وَعَديبَ وَعَديبَ وَعَديبَ وَعَنْ عَديبَ وَعَيبَ وَعَديبَ وَعَديب

وقال ابن الذئبة الثَّقفيّ ، وهو يذكر حمير حين نزل بها السودان وما أصابوا منهم :

مَعَ الْمَوْتِ يَلْحَقه وَالْكِبَرْ لَعَمْرُكَ ما إِنْ لَه مِن وَزَرْ أُتُوا ذَا صَبَاحٍ بِذَاتِ العَبَرْ كَمِشْلِ السَّماءِ قُبَيْلَ الْمَطُرْ وينْفُونَ مَنْ قَاتَلُوا بِالزَّمَرْ بَيْبَسُ منهم رطابُ الشَّجرْ لَعَمْرُكَ ما لِلْفَتَىٰ مِنْ مَفَرَّ لَعَمْرُكَ ما لِلْفَتَىٰ صُحْرَةً لَعَمْرُكَ ما لِلْفَتَىٰ صُحْرَةً أَبَعْدَ قَبَائِلُ مِنْ حِمْيَرٍ بَأْلُبِ أَلُوبٍ وَحَرَّالِةً لِيَالِّهِ مَا لَيُ مَنْ حَمْرَالِةً لِيَالِّهِ مَا لَيْمَ قُرَبَات يُصِمُ صَيَاحُهُمُ الْمُقْرَبَات يُعالَىٰ كَمِثْل عَديدِ التَّرَا لَيَرَا لَيْمَالُ عَديدِ التَّرَا

وأما هشام بن محمد ، فإنّه زَعم أنّ السفن لما قدمت على النجاشيّ من عند قيصر حَمل جيشه فيها ، فخرجوا في ساحل المندب . قال : فلما سمع بهم ذو نُواس كتب إلى المَقاوِل يدعوهم إلى مُظاهرته ، وأن يكون أمرُهم في محاربة الحبشة ودفعهم عن بلادهم واحداً ، فأبوّا وقالوا : يقاتل كلّ رجل عن مَقْوَلته وناحيته . فلما رأى ذلك صنع مفاتيح كثيرة ، ثم حملها على عِدّة من الإبل ، وخرج حتى لقيّ جمعهم ، فقال : هذه مفاتيح خزائن اليمن قد جئتكم بها ، فلكم المال والأرض ، واستبقوا الرجال والذرّية . فقال عظيمهم : اكتب بذلك الى الملك ، فكتب إلى النّجاشيّ ، فكتب إليه يأمره بقبول ذلك منهم ، فسار بهم ذو نُواس حتى إذا دخل بهم صنعاء ، قال لعظيمهم : وجّه ثقاتِ أصحابك في قَبْض هذه الخزائن . ففرّق أصحابه في قبضها ودفّع إليهم المفاتيح ، وسبقت كُتُب ذي نواس إلى كلّ ناحية : أن اذبحوا كلّ ثورٍ أسودَ في بلدكم ؛ فقتلت الحبشة ، فلم يبق منهم إلاّ الشّريد . وبلغ النجاشيّ ما كان من ذي نُواس ، فجهّز إليه سبعين ألفاً ، عليهم قائدان : أحدهما أبرهة الأشرم ؛ فلما صاروا إلى صنعاء ورأى ذو نُواس ألاّ طاقة له بهم ركب فرسه ، واعترض البحر فاقتحمه ، فكان آخر العهد به .

وأقام أبرهة ملكاً على صنعاء ومخاليفها ، ولم يبعث إلى النجاشيّ بشيء ، فقيل للنجاشيّ : إنه قد خَلَع طاعتك ، ورأى أنه قد استغنى بنفسه ، فوجّه إليه جيشاً عليه رجل من أصحابه ، يقال له أرياط ، فلما حلّ بساحته ، بعث إليه أبرهة أنّه يجمعني وإياك البلاد والدّين ، والواجبُ عليّ وعليك أن ننظر لأهل بلادنا وديننا عمّن معي ومعك ، فإن شنت فبارزني ؛ فأينًا ظفر بصاحبه كان المُلك له ، ولم يقتل الحبشة فيها بيننا . فرضيّ بذلك أرياط ، وأجمع أبرهة على المكر به ، فاتعدا موضعاً يلتقيان فيه ، وأكمن أبرهة لإرياط عبداً له يقال له أرنجده ، في وهدة قريب من الموضع الذي التقيا فيه ، فلما التقيا سبق أرياط فزرق أبرهة بحربته ، فزالت الحربة عن رأسه وشرمت أنف هنسمي الأشرم ، ونهض أرنجدة من الحُفْرة ، فزرق أرياط فأنفذه ، فقتله ، فقال أبرهة لأرنجده : احتكم فقال : لا تدخل امرأة اليمن على زوجها حتى يُبدأ بي ، قال : لك ذاك ، فغبر المناشيّ قتل أرياط ، فآلي ألا يكون له ناهية دون أن يُهريق دم أبرهة ، ويطأ بلادَه ، وبلغ أبرهة أليّتُه ، فكتب النجاشيّ قتل أرياط ، فآلي ألا يكون له ناهية دون أن يُهريق دم أبرهة ، ويطأ بلادَه ، وبلغ أبرهة ألينية من أبي اللك ؛ إنّما كان أرياط عبدك ، وأنا عبدك ، قير ما عليّ يريد توهينَ ملكك ، وقتل جندك ، فسألته أن يكف عن قتالي إلى أن أوجّه إليك رسولاً ، فإن أمرته بالكفّ عني ، وإلاً سلمت إليه جميع ما أنا فيه ، فأبي إلا يكفّ عن قتالي إلى أن أوجّه إليك رسولاً ، فإن أمرته بالكفّ عني ، وإلاً سلمت إليه جميع ما أنا فيه ، فأبي الملادي . وقد بعثت إليك بقارورة من دمي ، وجراب من تراب أرضي ؛ وفي ذلك خروجك من يمينك ، فاستمّ أيّها الملك يدك عندي ؛ فإنما أنا عبدك وعزّي عزّك . فرضيّ عنه النجاشيّ وأقرّه على عمله .

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق. قال: فأقام أرياط باليمن سنين في سلطانه ذلك ، ثم نازعه في أمر الحبشة باليمن أبرهة الحبشيّ ، وكان في جنده حتى تفرّقت الحبشة عليهها ، فانحاز إلى كلّ واحد منهما طائفة منهم ؛ ثم سار أحدهما إلى الآخر ، فلما تقارب الناس ، ودنا بعضهم من بعض أرسل أبرهة إلى أرياط: إنّك لن تصنع بأن تلقي الحبشة بعضها ببعض حتى تُفْنِيَها شيئاً ؛ فابرُز لي وأبرز لك ، فأيّنا ما أصاب صاحبه انصرف إليه جنده .

فارسل إليه أرياط: أن قد أنصفتني فاخرج. فخرج إليه أبرهة ، وكان رجلاً قصيراً لحياً حادراً ، وكان فا النصرانية ، وخرج إليه أرياط وكان رجلاً عظياً طويلاً وسياً وفي يده حربة وخلف أبرهة ربوة تمنع ظهره وفيها غلام له يقال له عَثُودة ، فلها دنا أحدهما من صاحبه رفع أرياط الحربة فضرب بها على رأس أبرهة يريد يافوخه ـ فوقعت الحربة على جبهة أبرهة ، فشرمت حاجبه وعينه وأنفه وشفته ؛ فبذلك سمّي أبرهة ، الأشرم . وحمل غلام أبرهة عَثُودة على أرياط من خلف أبرهة فقتله ، وانصرف جند أرياط إلى أبرهة ، فاجتمعت عليه الحبشة باليمن ، فقال عَثُودة في قتله أرياط : « أنا عَثُودة : حكمك يا عتودة . . وإن كنت نجده » ، أي يقول : قتلك عبده ، قال : فقال الأشرم عند ذلك لعتُودة : حكمك يا عتودة . . وإن كنت عتى أصيبها قبله . فقال : ذلك لك ، ثم أخرج دية أرياط ، وكان كل ما صنع أبرهة بغير علم النجاشيّ ملك حتى أصيبها قبله . فقال : فلك لك ، ثم أخرج دية أرياط ، وكان كل ما صنع أبرهة بغير علم النجاشيّ ملك الحبشة ، فلها بلغه ذلك غضب غضباً شديداً ، وقال : عدا على أميري ، فقتله بغير أمري . ثم حلف ألاّ يدع على أبرهة حتى يطأ بلاده ، ويجزّ ناضيته ؛ فلها بلغ ذلك أبرهة حلى رأسه ، ثم ملأ جراباً من تُراب اليمن ، ثم طاعته لك ، إلا أن كنت أقوى منه على أمر الحبشة ، وأضبَط لها وأسوسٌ لها ، وقد حلقت رأسي كله حين بلغني قسم الملك ، وبعثت إليه بجراب من تُراب أرض اليمن ، ليضعَه تحت قدميه فيبرّ قسمُه .

فلم انتهى ذلك إلى النّجاشيّ رضي عنه ، وكتب إليه : أن اثبت على عملك بأرض اليمن ، حتى يأتيك أمري . فلما رأى أبرهة أنّ النجاشيّ قد رضيّ عنه ، وملّكه على الحبشة وأرض اليمن بعث إلى أبي مرّة بن ذي يَزَن ، فنزع منه امرأته ريحانة ابنة علْقمة بن مالك بن زيد بن كَهْلان \_ وأبو ريحانة ذو جَدَن ، وقد كانت ولدت لأبي مرة معد يكرب بن أبي مرة ، وولدت لأبرهة بعد أبي مرة مسروق بن أبرهة ، وبسباسة ابنة أبرهة ، وهرب منه أبو مرّة فأقام أبرهة باليمن وغلامه عَتُودة يصنع باليمن ما كان أعطاه من حكمه حيناً ، ثم عدا على عَتُودة رجل من حِمْير \_ أو من خثعم \_ فقتله ، فلما بلغ أبرهة قتله \_ وكان رجلاً حلياً سيداً شريفاً ورعاً في دينه من النصرانية \_ قال : قد آن لكم يا أهل اليمن أن يكونَ فيكم رجل حازم ، يأنف مما يأنف منه الرجال ؛ إنّي والله لو علمت حين حكّمته أنّه يسأل الذي سأل ما حكّمتُه ، ولا أنعمته عيناً ، وايم الله لا يُؤخذ منكم فيه عَقْل ، ولا يتبعكم منيّ في قتله شيء تكرهونه .

قال : ثم إِنَّ أبرهة بنى القُلَّيْس بصنعاء ، فبنى كنيسة لم يُر مثلها في زمانها بشيء من الأرض ، ثم كتب إلى النّجاشيّ ملك الحبشة : إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يُبن مثلها لملك كان قبلك ، ولست بمنته حتى أصرفَ إليها حاجّ العرب .

فلما تحدّثت العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشيّ غضب رجل من النّسَأة أحد بني فقيم، ثم أحد بني

مالك ، فخرج حتى أتى القُلَّيس فقعد فيها ، ثم خرج فلحق بأرضه ؛ فأخبِر بذلك أبرهة ، فقال : من صنع هذا ؟ فقيل : صنعه رجل من أهل هذا البيت الذي تحجّ العرب إليه بمكّة ، لما سمع من قولك : أصرف إليه حاجّ العرب ، فغضب فجاء فقعد فيها ؛ أي أنها ليست لذلك بأهل . فغضب عند ذلك أبرهة ، وحلف ليسيرن إلى البيت فيهدمه ، وعند أبرهة رجال من العرب ، قد قدموا عليه يلتمسون فضله ، منهم محمد بن خُزاعي بن حزابة الذكواني ، ثم السُّلَمي ، في نفر من قومه ، معه أخ له ، يقال له قيس بن خُزاعي ؛ فبينا هم عنده غشيهم عيد لأبرهة ، فبعث إليهم فيه بغدائه ، وكان يأكل الخُصي ، فلها أتى القوم بغدائه قالوا : والله لئن أكلنا هذا لا تزال تعيبنا به العرب ما بقينا ، فقام محمد بن خزاعي ، فجاء أبرهة فقال : أيها الملك ، هذا يوم عيد لنا ، لا نأكل فيه إلا الجُنوب والأيدي ، فقال له أبرهة : فسنبعث إليكم ما أحببتم ؛ فإنما أكرمتكم بغذائي لمنزلتكم منى .

ثم إِنَّ أبرهة توّج محمد بن خُزاعيّ ، وأمّره على مُضر ، وأمره أن يسير في الناس يدعوهم إلى حجِّ القُلَّيْس ؛ كنيسته التي بناها . فسار محمد بن خُزاعيّ ، حتى إذا نزل ببعض أرض بني كنانة \_ وقد بلغ أهلَ تهامة أمره ، وما جاء له \_ بعثوا إليه رجلًا من هُذيل ، يقال له عروة بن حياض الملاصيّ ، فرماه بسهم فقتله . وكان مع محمد بن خُزاعيّ أخوه قيس ، فهرب حين قُتل أخوه ، فلحق بأبرهة ، فأخبره بقتله ، فزاد ذلك أبرهة غضباً وحَنقاً ، وحَلَف ليغزوَنّ بني كنانة وليهدمنّ البيت .

وأما هشام بن محمّد ، فإنه قال : بنى أبرهة بعد أن رضي عنه النّجاشي وأقرّه على عمله كنيسة صنعاء ، فبناها بناء معجباً لم يُرَ مثله ، بالذهب والأصباغ المعجبة ، وكتب إلى قيصر يعلمه أنّه يريد بناء كنيسة بصنعاء ، يبقى أثرُها وذكّرها ، وسأله المعونة له على ذلك فأعانه بالصنّاع والفُسيفساء والرّخام ، وكتب أبرهة إلى النجاشي حين استتمّ بناؤها : إنّي أريد أن أصرف إليها حاجّ العرب . فلما سمعت بذلك العرب أعظمته ، وكبر عليها ، فخرج رجل من بني مالك بن كنانة حتى قدِم اليمن ، فدخل الهيكل ، فأحدث فيه ، فغضب أبرهة ، وأجمع على غزو مكة وهدم البيت ، فخرج سائراً بالحبشة ومعه الفيل ، فلقية ذو نفْر الحميريّ ، فقاتله فأسره ، فقال : أيها الملك ، إنما أنا عبدك فاستبقني ، فإنّ حياتي خير لك مِنْ قتلي ، فاستبقاه ، ثم سار فلقية نُفيل بن حبيب الخثعميّ ، فقاتله فهزم أصحابه ، وأسرَه ، فسأله أن يستبقيّه ، ففعل وجعله دليله في أرض العرب .

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . قال : ثم إن أبرهة حين أجمع السّير إلى البيت أمر الحبشان فتهيّأت وتجهّزت ، وخرج معه بالفيل ـ قال : وسمعت العرب بذلك فأعظموه ، وفظِعوا به ، ورأوْا جهاده حقًّا عليهم حين سمعوا أنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام ـ فخرج له رجل كان من أشراف أهل اليمن وملوكهم ، يقال له : ذو نفْر ، فدعا قومه ومن أجابه منهم من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله ، وما يريد من هدمه وإخرابه ، فأجابه مَنْ أجابه إلى ذلك ، وعرض له فقاتله ، فهُزِم ذو نفْر وأصحابه ، وأخِذ له ذو نفْر أسيراً ، فأيّ به ، فلما أراد قتله قال له ذو نفْر : أيّها الملك ، لا تقتلني ؛ فإنّه عسى أن يكون كوني معك خيراً لك من قتلي . فتركه من القتل وحبسه عنده في وَثَاق ـ وكان أبرهة رجلًا حلياً ـ ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك ، يريد ما خرج له ، حتى إذا كان بأرض خَثْعم ، عرض له نُفَيل بن حبيث الخثعميّ في قبيليْ خثعم : شهران وناهس ومَنْ تبِعه من قبائل العرب ، فقاتله فهزمه أبرهة ، وأخِذ له نُفيل أسيراً ، فأي به ؛ فلما همّ بقتله قال له نُفيل : أيّها الملك ، لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب ، وهاتان يداي لك على قبيليً خثعم ،

شهران وناهس بالسمع والطّاعة ، فأعفاه وخلّى سبيله ، وخرج به معه يدلّه على الطريق ، حتى إذا مرّ بالطائف خرج إليه مسعود بن معتّب في رجال ثقيف ، فقال له : أيُّها الملك ؛ إثّما نحن عبيدُك ، سامعون لك مطيعون ليس لك عندنا خلاف ، وليس بيتنا هذا بالبيت الذي تريد \_ يعنون اللّات \_ إنما تريد البيتَ الذي بمكّة \_ يعنون الكعبة \_ ونحن نبعث معك مَنْ يدلّك . فتجاوز عنهم ، وبعثوا معه أبا رِغال ، فخرج أبرهة ومعه أبو رِغال ، الكعبة \_ ونحن نبعث معلى مَنْ يدلّك . فتجاوز عنهم ، في فرجمت العرب قبرَه ، فهو القبر الذي يرجم الناس على المناس .

ولما نزل أبرهة المغمّس بعث رجلاً من الحبشة ، يقال له الأسود بن مقصود على خيل له حتى انتهى إلى مكة ، فساق إليه أموال أهل مكة من قُريش وغيرهم ، وأصاب منها مائتي بعير لعبد المطلب بن هاشم ؛ وهو يومئذ كبير قريش وسيّدها ، فهمّت قريش وكنانة وهذيل وَمَنْ كان بالحَرَم من سائر الناس بقتاله ، ثم عرفوا أنّه لا طاقة لهم به ؛ فتركوا ذلك ، وبعث أبرهة خُناطة الحميريّ إلى مكة ، وقال له : سلْ عن سيّد هذا البلد وشريفهم ؛ ثم قل له : إن الملك يقول لكم : إني لم آتِ لحربكم ، إنما جئت لهدم البيت ؛ فإن لم تعرضوا دونه بحرب ، فلا حاجة لي بدمائكم ؛ فإن لم يُردُ حربي فأتنى به .

فلما دخل خُنَاطة مكّة سأل عن سيّد قريش وشريفها ، فقيل له : عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ، فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة . فقال له عبد المطّلب : والله ما نريد حربه ، وما لنا بذلك من طاقة ؛ هذا بيت الله الحرام ، وبيت خليله إبراهيم \_أو كما قال \_ فإنْ يمنعه فهو بيته وحَرَمه ، وإن يخلّ بينه وبينه ، فوالله ما عندنا من دَفْع عنه \_أو كما قال له حناطة : فانطلق إلى الملك ، فإنّه قد أمرني أن آتيه بك \_ فانطلق معه عبد المطّلب ، ومعه بعض بنيه ، حتى أن العسكر فسأل عن ذي نفْر \_ وكان له صديقاً \_ حتى دُلّ عليه ، وهو في محبسه ، فقال له : يا ذا نفْر ، هل عندك غَنَاء فيما نزل بنا ؟ فقال له ذو نفْر : وما غَنَاء رجل أسير بيدي ملك ينتظر أن يقتله غدوًّا أو عشيًّا ! ما عندي غناء في شيء مما نزل بك إلَّا أن أنيساً سائس الفيل لي صديق ، فسأرسل إليه فأوصيه بك ، وأعظم عليه حقك ، وأسأله أن يستأذِن لك على الملك فتكلّمه بما تريد ، ويشفع لك عنده بخير ، إن قدر على ذلك . قال : حسبي .

فبعث ذو نفْر إلى أنيْس ، فجاء به ، فقال : يا أنيْس ؛ إنَّ عبد المطلب سيّد قريش وصاحب عِير مكة يطعم الناس بالسّهل ، والوحوش في رؤوس الجبال ، وقد أصاب له الملك مائتي بعير فاستأذِنْ له عليه ، وانفعه عنده بما استطعت . قال : أفعل ، فكلّم أنيس أبرهة فقال : أيها الملك ؛ هذا سيّد قريش ببابك يستأذن عليك ، وهو صاحب عِير مكّة يطعم الناس بالسهل ، والوحش في رؤوس الجبال ، فأذَنْ له عليك ، فيكلّمك بحاجته وأحسن إليه . قال : فأذن له أبرهة \_ وكان عبد المطلب رجلاً عظياً وسياً جسياً \_ فلها رآه أبرهة أجلّه وأكرمه أن يجلس تحته ، وكره أن تراه الحبشة يُجلسه معه على سرير مُلكه ، فنزل أبرهة عن سريره ، فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى جنبه ، ثم قال لترجمانه : قل له حاجتك إلى الملك ، فقال له ذلك الترجمانه : قل له عبد المطلب : حاجتي إلى الملك أن يردّ عليّ مائتي بعير أصابها لي . فلها قال له ذلك ، قال أبرهة لترجمانه : قل له قد كنت أعجبتني حين رأيتُك ، ثم زهدت فيك حين كلّمتني ؛ أتكلّمني في مائتي بعير قد أصبتُها لك وتتركُ بيتاً هو دينك ودين آبائك قد جئتُ لهدمه لا تكلّمني فيه ! قال له عبد المطلب : إنّي أنا ربّ الإبل ، وإن للبيت ربًا هي منته ، قال : ما كان ليمنع مني ، قال : أنت وذاك ، اردد إليّ إبلى .

تاريخ ما قبل الهجرة £ £ Y

وكان ـ فيها زعم بعض أهل العلم ـ قد ذهب عبد المطّلب إلى أبرهة حين بعث إليه حُناطة بعمرو بن نُفاثة بن عديّ بن الدُّئِل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة \_ وهو يومئذ سيّد بني كنانة \_ وخويلد بن واثلة الهذليّ \_ وهو يومئذ سيد هُذَيل ـ فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تِهامة على أن يرجع عنهم ، ولا يهدم البيت ، فـأبي عليهم . والله أعلم .

وكان أبرهة قد ردّ على عبد المطلب الإبل التي أصاب له ، فلما انصرفوا عنه انصرف عبد المطّلب إلى قُريش فأخبرهم الخبر ، وأمرهم بالخروج من مكة والتحرّز في شَعَف الجبال والشِّعاب تخوُّفاً عليهم معرّة الجيش ، ثم قام عبد المطّلب فأخذ بحلْقة الباب باب الكعبة ، وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده ، فقال عبد المطلب ، وهو آخذ بحلْقة باب الكعبة :

يَا رَبِّ لاَ أَرْجُولَهُم سواكًا يَا رَبِّ فَامْنَعْ مِنْهُمُ حِمَاكًا إِنَّ عَدُوً الْبَيْتِ مَن عاداكًا امْنَعْهُمُ أَنْ يُنْجُرِبُوا قُراكًا ثم قال أيضاً :

> لا هُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ يَمْ فَلَئِنْ فَعَلْتَ فَرُبُّمَا ولئنْ فَعَلْتَ فَإِنَّه جَـرُوا جُـموعَ بِـلادِهِـمْ عَمَدُوا حِمَاكَ بِكَيْدِهِمْ وقال أيضاً:

ولم أَسْمَعْ بـأَرْجَسَ مـن رِجــال

نَعُ رَحْلَهُ فامْنَعْ حِلالَكْ ومِحالُهُم غَدُواً محالك أُوْلَى فأَمْرُ ما بدا لَكَ أَمْرُ مُعا بدا لَكَ أَمْرُ تُتِمُ بِهِ فِعالَكُ والْفِيلِ كَيْ يَسْبُوا عِيَالَكُ جَهُلًا ومَا رَقِبُوا جَلالَكُ

وَكُنُتَ إِذَا أُتِّي بَاغٍ بِسِلْمٍ نُرَجِّي أَنْ تَكُونَ لَنَا كَذَلِكُ فَوَلُوْا لِم ينالُوا غَيْرَ خِزِي مِ وَكَانَ الْحَيْنُ يُهْلِكُهُمْ هُنَالِكُ أَرَادُوا العِزُّ فِانْتِهِكُوا حَرَامَكُ

ثم أرسل عبد المطّلب حَلْقة الباب ، باب الكعبة ، وانطلق هو وَمَنْ معه من قريش إلى شعَف الجبال ، فتحرّزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكّة إذا دخلها . فلما أصبح أبرهة تهيّاً لدخول مكة ، وهيأ فيلَه ، وعبّى جيشه ـ ركان اسم الفيل محموداً ـ وأبرهة مجمع لهذم البيت ثم الانصراف إلى اليمن ؛ فلما وجُّهوا الفيل أقبل نُفيل بن حَبيب الخَتْعَميّ حتى قام إلى جنبه ، ثم أخذ بأذنه ، فقال : ابْرُكْ محمُود ، وارجعْ راشداً من حيث جئت ؛ فإنك في بلد الله الحرام . ثم أرسل أذنه ، فبرك الفيل وخرج نُفيل بن حبيب يشتدّ حتى صعد في الجبل ، وضربوا الفيل ليقومَ فأبي ، وضربوا في رأسه بالطّبرزين ليقوم فأبي ، فأدخلوا محاجنَ لهم في مَرَاقّه فبزَغوه ليقوم فأبي ، فوجّهوه راجعاً إلى اليمن ، فقام يهرول ، ووجّهوه إلى الشأم ففعل مثل ذلك ، ووجّهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك ، ووجّهوه إلى مكّة فبرك ، وأرسل الله عليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف ، مع كلّ طيرمنها ثلاثة أحجار يحملها ، حجر في مِنقارة ، وحجران في رجليه مثل الحمُّص والعَدَس لا تصيب منهم أحداً إِلَّا هلك ، وليس كلُّهم أصابت ، وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا ، ويسألون عن نُفيل بن حبيب ليدلَّهُم على الطريق إلى اليمن ، فقال نُفيل بن حبيب حين رأى ما أنزل الله به من نقمته : 

أَيْنَ الْمَغْلُوبُ غَيْسُرُ الْغَالِبُ والْإِلْهُ السَّطَالِبِ والأَشْسَرَمُ الْمَغْلُوبُ غَيْسُرُ الْغَالُبُ !

وقال نفيل أيضاً :

نَعِمْناكمْ مَعَ الْإصباح عَيْنا فَلَمْ يُقدَرُ لِقَابِسِكمْ لِدَيْنا لَدَى جَنْبِ المُحَصَّبِ مَا رَأَيْنَا ولم تأسَيْ عَلَى ما فات بَيْنا وخِفْتُ حِجَارَةً تُلْقَىٰ عَلَيْنَا كَأَنَّ عَلَى لِلْحُبْشَانِ دَيْنَا! ألا حُيِّيتِ عَنَّا يا رُدَيْنا أتانا قابِسٌ مِنْكُمْ عِسْاءً رُدَيْنَةُ لو رَأَيْتِ ولَم تَرِيْهِ إِذاً لَعَذَرْتِني وحَمِدْتِ رَأْيي خَمِدْتُ آللّهَ إِذْ عَايَنْتُ طَيْراً فكلُّ القَوْمِ يَسْألُ عن نُفَيْلٍ

فخرجوا يتساقطون بكلّ طريق ، ويهلِكون على كلّ منهل ، وأصيب أبرهة في جسده ، وخرجوا به معهم تسقط أنامله أغُلةً أغُلةً ، كلّما سقطت منه أغلة اتبعتها منه مِدّة تَمُثّ قيحاً ودماً حتى قَدِموا به صنعاء ؛ وهو مثل فرخ الطّير ، فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه \_ فيما يزعمون .

حدَّثنى الحارث ، قال: حدَّثنا محمد بن سعد ، قال: حدَّثنا محمد بن عمر ، قال: حدَّثنا عبد الله بن عثمان بن أبي سُليمان ، عن أبيه . قال : وحدّثنا محمد بن عبد الرحمن بن السّلماني ، عن أبيه . قال : وحدّثنا عبد الله بن عمرو بن زهير الكَعْبيّ ، عن أبي مالك الحِمْيريّ عن عطاء بن يسار . قال : وحدّثنا محمد بن أبي سعيد الثَّقَفيّ عن يَعْلَىٰ بن عطاء ، عن وكيع بن عُدُس ، عن عمّه أبي رَزين العُقَيْليّ . قال : وحدّثنا سعيد بن مُسْلم ، عن عبد الله بن كثير ، عن مجاهد ، عن ابن عبّاس ؛ دخل حديث بعضهم في حديث بعض ؛ قالوا: كان النجاشيّ قد وجّه أرياط أبا صحم في أربعة آلاف إلى اليمن ، فأداخها وغلب عليها ، فأعطى الملوك ، واستذلَّ الفقراء ، فقام رجل من الحبشة يقال له أبرهة الأشرم أبو يكسوم ، فدعا إلى طاعته ، فأجابوه ، فقتل أرياط ، وغلب على اليمن ، ورأى الناس يتجهّزون أيام الموسم للحجّ إلى البيت الحرام ، فسأل : أين يذهب الناس؟ فقالوا: يحجّون إلى بيت الله بمكة، قال: ممّ هو؟ قالوا: من حجارة، قال: فما كسوته؟ قالوا: ما يأتي ها هنا من الوصائل ، قال : والمسيح لأبنينَ لكم خيراً منه ! فبني لهم بيتاً ، عمله بالرخام الأبيض والأحمر والأصفر والأسود ، وحلَّاه بالذهب والفضة ، وحفُّه بالجوهر ، وجعل له أبواباً عليها صفائح الذهب ومسامير الذهب ، وفصل بينها بالجوهر ، وجعل فيها ياقوتة حمراء عظيمة ، وجعل لها حجاباً ، وكان يوقد بالمُنْدَل ، ويلطّخ جُدُره بالِسك ، فيسوّده حتى يغيب الجوهر . وأمر الناس فحجّوه ، فحجّه كثير من قبائل العرب سنين ، ومكث فيه رجال يتعبَّدون ويتألُّمون ، ونَسَكوا له ، وكان نُفيل الخثعميّ يؤرِّض له ما يكره ، فلما كان ليلة من الليالي لم ير أحداً يتحرّك ، فقامَ فجاء بعَذِرة فلطّخ بها قبْلته ، وجمع جِيَفاً فألقاها فيه . فأخبر أبرهة بذلك ، فغضب غضباً شديداً ، وقال : إِنَّما فعلت هذا العرب غضباً لبيتهم ، لأنقضنَّه حجراً حجراً . وكتب إلى النجاشيّ يخبره بذلك ، ويسأله أن يبعث إليه بفيله « محمود » ـ وكان فيلًا لم يُر مثله في الأرض عظَمأ وجسماً وقوَّةً - فبعث به إليه ، فلما قدم عليه الفيل سار أبرهة بالناس ومعه مَلِك حِمْير ، ونُفَيل بن حبيب الخثعميّ ، فلما دنا من الحرم أمر أصحابه بالغارة على نَعم الناس فأصابوا إبلًا لعبد المطّلب ، وكان نُفيل صديقاً لعبد المطّلب ،

فكلّمه في إبله ، فكلّم نُفَيل أبرهة ، فقال : أيَّها الملك ، قد أتاك سيّد العرب وأفضلهم قَـدْراً ، وأقدمهم شرفاً ، يحمل على الجياد ، ويُعطي الأموال ، ويطعِم ما هبّت الريح . فأدخله على أبرهة ، فقال : حاجتك ! قال : تردّ عليّ إبلي ، فقال : ما أرى ما بلَغني عنك إلَّا الغُرور ، وقد ظننت أنّك تكلّمني في بيتِكم الذي هو شرفُكم ، فقال عبد المطّلب : ارددْ عليّ إبلي ، ودونك البيت ؛ فإنَّ له ربًّا سيمنعه . فأمر بردّ إبله عليه ، فلما قبضها قلّدها النّعال ، وأشعرها ، وجعلها هَدْياً ، وبتّها في الحَرم لكي يصاب منها شيء فيغضب ربّ الحرم ، وأوفى عبد المطلب على حِراء ومعه عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم ومُطعِم بن عديّ وأبو مسعود الثقفيّ ، وفقال عبد المطلب :

لاَ هُمَّ إِنَّ المَرْءَ يَمْ نَعُ رَحْلَه فامْنَعْ حِلاَلَكْ لاَ يَعْلِبنَ صَلِيبُهُمْ وَمِحَالُهُمْ غَدُواً مِحالَكْ إِنْ كُنْتَ تاركَهم وَقِبْ لَتنا فأمْرٌ ما بَدَا لكْ

قال : فأقبلت الطّير من البحر أبابيل ، مع كلّ طير منها ثلاثة أحجار : حجّران في رجليه وحجر في مِنقاره ، فقذفت الحجارة عليهم ، لا تصيب شيئاً إلاّ هشّمته ، وإلاّ نَفَط ذلك الموضع ، فكان ذلك أول ما كان الجُدريّ والحصبة والأشجار المرّة ، فأهمدتهم الحجارة ، وبعث الله سيْلاً أتِيًّا ، فذهب بهم فألقاهم في البحر .

قال : وولّى أبرهة وَمَنْ بَقِيَ معه هُرّاباً ، فجعل أبرهة يسقط عضواً عضواً . وأما « محمود » فيل النجاشي فربَض ولم يشجع على الحَرَم فنجا، وأما الفيل الآخر فشجع فحصب. ويقال: كانت ثلاثة عشر فيلًا، ونزل عبد المطّلب من حراء، فأقبل رجلان من الحبشة فقبّلا رأسه وقالا: أنت كنت أعلم.

حدّثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا سَلَمة ، عن ابن اسحاق ، عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس ، أنه حدّث أنّ أول ما رئيت الحصبة والجدريّ بأرض العرب ذلك العام ، وأنه أوّل ما رئي بها مُرار الشجر : الحَرْمل والحنظل والعُشَر ، ذلك العام .

قال ابن إسحاق : ولما هلك أبرهة ملك اليمن ابنه في الحبشة يكسوم بن أبرهة \_ وبه كان يكنى \_ فذلّت حِمير وقبائل اليمن ووطئتهم الحبشة ؛ فنكحوا نساءهم ، وقتلوا رجالهم ، واتّخذوا أبناءهم تراجمة بينهم وبين العرب .

قال : ولما ردّ الله الحبشة عن مكّة ، فأصابهم ما أصابهم من النّقمة ، عَظّمت العرب قريشاً ، وقالوا : أهل الله ، قاتل الله عنهم ، فكفّاهم مؤونة عدوّهم .

قال: ولما هلك يكسوم بن أبرهة ملك اليمن في الحبشة أخوه مسروق بن أبرهة ، فلما طال البلاء على أهل اليمن \_ وكان ملك الحبشة باليمن فيها بين أن دخلها أرياط إلى أن قتلت الفرس مسروقاً ، وأخرجوا الحبشة من اليمن سنتين وسبعين سنة ، توارث ذلك منهم أربعة ملوك : أرياط ، ثم أبرهة ، ثم يكسوم بن أبرهة ، ثم مسروق بن أبرهة \_ خرج سيف بن ذي يَزن الحميريّ ، وكان يكنى بأبي مُرّة ، حتى قدم على قيصر ملك الروم ، فشكا ما همْ فيه ، وطلب إليهم أن يخرجَهم عنه ، ويليهم هو ، ويبعث إليهم مَنْ شاء من الروم ، فيكون له ملك اليمن ، فلم يُشكِه ولم يجد عنده شيئاً مما يريد ، فخرج حتى قدم الحيرة على النعمان بن المنذر \_ وهو عامل كسرى على الحيرة وما يليها من أرض العرب من العراق \_ فشكا إليه ما همْ فيه من البلاء والذلّ ،

فقال له النعمان : إِنَّ لِي على كسرى وفادة في كلِّ عام ، فأقِم عندي حتى يكون ذلك ، فأخرج بك معي . قال : فأقام عنده حتى خرج النّعمان إلى كسرى ، فخرج معه إلى كِسرى ، فلما قدِم النّعمان على كسرى وفرغ من حاجته ، ذكر له سيف بن ذي يزن وما قدم له ، وسأل أن يأذن له عليه ، ففعل . وكان كسرى إنما يجلس في إيوان مجلسه الذي فيه تاجه ، وكان تاجه مثل القَنْقَل العظيم ، مضروباً فيه الياقوت والزبرجد واللؤلؤ والذهب والفضة ، معلقاً بسلسلة من ذهب في رأس طاق مجلسه ذلك ، كانت عنقه لا تحمل تاجه ، إنما يُستر بالثياب حتى يجلس في مجلسه ذلك ، ثم يدخل رأسه في تاجه ، فإذا استوى في مجلسه كشف الثياب عنه فلا يراه رجل لم يره قبل ذلك إلاً برك هيبة له . فلم ادخل عليه سيف بن ذي يزن برك ، ثم قال : أيّها الملك غلبتنا على بلادنا الأغربة ، فقال كسرى : أيّ الأغربة ؟ الحبشة أم السّند ؟ قال : بل الحبشة ، فجئتك لتنصرني عليهم ، وتخرجهم عني ، ويكون مُلك بلادي لك ، فأنت أحبّ إلينا منهم . قال : بعدت أرضك من أرضنا ، وهي أرض قليلة الخير ؛ إنّما بها الشاء والبعير ، وذلك ممّا لا حاجة لنا به ، فلم أكن لأورّط جيشاً من فارس بأرض ألعرب . لا حاجة لي بذلك ! ثم أمر فأجيز بعشرة آلاف درهم وافٍ ، وكساه كسوة حسنة .

فلما قبض ذلك سيف بن ذي يزن، خرج فجعل ينثر الورق للناس يُنْهِبها الصبيان والعبيد والإماء، فلم يلبث ذلك أنْ دخل على كسرى، فقيل له: العربيّ الذي أعطيته ما أعطيته ينثر دراهمه للناس يُنْهِبها العبيد والصبيان والإماء. فقال كسرى: إنّ لهذا الرجل لشأنا، ائتوني به، فلما دخل عليه قال: عمدت إلى حباء الملك الذي حباك به تنثره للناس! قال: وما أصنع بالذي أعطاني الملك! ما جبالُ أرضِي التي جئت منها إلاّ ذهب وفضة ـ يرغّبه فيها لما رأى من زهادته فيها ـ إنّما جئت الملك ليمنعني من الظلم، ويدفع عني الذلّ، فقال له كسرى: أقم عندي حتى أنظر في أمرك. فأقام عنده.

وجمع كسرى مَرَازبته وأهلَ الرأي ممّن كان يستشيره في أمره ، فقال: ما ترون في أمر هذا الرجل ، وما جاء له ؟ فقال قائل منهم : أيُّها الملك ، إن في سجونك رجالاً قد حبستَهم للقتل ، فلو أنّك بعثتهم معه ، فإن هلكوا كان الذي أردت بهم ، وإن ظهروا على بلاده كان مُلكاً ازددته إلى ملكك . فقال : إنَّ هذا الرأي ! أحصوا لي كمْ في سجوني من الرجال ؛ فحسبوا له ، فوجدوا في سجونه ثماغائة رجل ، فقال : انظروا إلى أفضل رجل منهم حَسَباً وبيتاً ، اجعلوه عليهم . فوجدوا أفضلَهم حسباً وبيتاً وهرز - وكان ذا سنّ - فبعثه مع سيف ، وأمّره على أصحابه ، ثم حملهم في ثماني سفائن ، في كلّ سفينة مائة رجل ، وما يصلحهم في البحر .

فخرجوا حتى إذا جُّجوا في البحر ، غرقت من السفن سفينتان بما فيهما ، فخلَص إلى ساحل اليمن من أرض عدن ستّ سفائن ، فيهن ستمائة رجل ، فيهم وهرِز ، وسيف بن ذي يزن ، فلما اطمأنا بأرض اليمن ، قال وَهْرِز لسيف : ما عندك ؟ قال : ما شئت من رجل عربي ، وفرس عربي ؛ ثم اجعل رجلي مع رجلك ؛ حتى نموت جميعاً أو نظهر جميعاً . قال وَهْرِز : أنصفت وأحسنت ! فجمع إليه سيف من استطاع من قومه ، وسمع بهم مسروق بن أبرهة فجمع إليه جنده من الحبشة ، ثم سار إليهم حتى إذا تقارب العسكران ، ونزل الناس بعضهم إلى بعض بعث وهرِز ابناً له كان معه ـ يقال له نُوْزاذ ـ على جريدة خيل ، فقال له : ناوشهم القتال ، حتى نظر كيف قتالهم . فخرج إليهم فناوشهم شيئاً من قتال ، ثم تورّط في مكان لم يستطع الخروج منه فقتلوه ، فزاد ذلك وهرز حنقاً عليهم ، وجدًّا على قتالهم .

فلما تواقف الناس على مصافَّهم قال وهرز : أروني ملِكهم ، فقالوا : ترى رجلًا على الفيل عاقداً تاجَه

على رأسه ، بين عينيه ياقوتة حراء ، قال : نعم ، قالوا : ذاك ملكهم ، فقال : اتركوه . فوقفوا طويلًا ، ثم قال : علام هو ؟ قالوا : قال : علام هو ؟ قالوا : قد تحوّل على الفرس ، فقال : اتركوه ، فوقفوا طويلًا ، ثم قال علام هو ؟ قالوا : قد تحوّل على البغلة ، قال : ابنة الحمار ! ذلّ وذلّ ملكه ، هل تسمعون أنّي سأرميه ، فإن رأيتم أصحابه وقوفاً لم يتحرّكوا فاثبتوا حتى أوذنكم ، فإنّي قد أخطأت الرجل ، وإن رأيتم القوم قد استداروا ولاثوا به ، فقد أصبت الرجل ، فاحملوا عليهم .

ثم أوْتَر قوسه ـ وكانت فيها زعموا لا يوتِرها غيره من شدّتها ـ ثم أمر بحاجبيه فعُصِّبا له ، ثم وضع في قوسه نُشّابة فمغَط فيها حتى إذا ملأها أرسلها فصك بها الياقوتة التي بين عينيه ، فتغلغلت النّشّابة في رأسه ، حتى خرجت من قفاه ، وتنكّس عن دابّته ، واستدارت الحبشة ، ولاثت به ، وحملت عليهم الفُرْس ، وانهزمت الحبشة ، فقبِلوا وهرب شريدهم في كلّ وجه ، فأقبل وَهْرِز يريد صنعاء يدخلها ؛ حتى إذا أتى بابها قال : لا تدخل رايتي منكّسة أبداً ، اهدموا الباب . فهدم باب صنعاء ، ثم دخلها ناصباً رايته يُسار بها بين يديه .

فلما ملك اليمن ونفى عنها الحبشة كتب إلى كسرى: إني قد ضبطت لك اليمن ، وأخرجت مَنْ كان بها من الحبشة ، وبعث إليه بالأموال . فكتب إليه كسرى يأمره أن يملّك سيف بن ذي يزن على اليمن وأرضها ، وفرض كسرى على سيف بن ذي يزن جِزْية وخرجاً يؤديه إليه في كلّ عام معلوم ، يُبْعث إليه في كلّ عام . وكتب إلى وهرِز أن ينصرف إليه . فانصرف إليه وهرز ، وملّك سيف بن ذي يزن على اليمن ، وكان أبوه ذو يزن من ملوك اليمن .

فهذا ما حدّثنا به ابن حميد ، عن سلمة عن ابن إسحاق ، من أمر مِمْير والحبشة ، وملكهم وتوجيه كسرى من وجّه لحرب الحبشة باليمن .

وأمّا هشام بن محمد ، فإنّه قال : ملك بعد أبرهة يكسوم ، ثم مسروق . قال : وهو الذي قتله وهرِز في مُلك كسرى بن قُباذ ، ونفى الحبشة عن اليمن .

قال: وكان من حديثه أن أبا مُرة الفيًاض ذا يزن ، كان من أشراف اليمن ، وكانت تحته ريحانة ابنة ذي جَدن ، فولدت له غلاماً سمّاه مَعْدِ يكرب . وكانت ذات جال ، فانتزعها الأشرم من أبي مُرة ، فاستنكحها ، فخرج أبو مرة من اليمن ، فلحق ببعض ملوك بني المنذر - أظنّه عمروبن هند - فسأله أن يكتب له إلى كسرى كتاباً ، يعلمه فيه قدرَه وشرفه ونزوعه إليه فيها نزع إليه فيه . فقال : لا تعجَل ، فإنَّ لي عليه في كلّ سنة وفادة ، وهذا وقتها ، فأقام قبله حتى وَفَد عليه معه ، فدخل عمرو بن هند على كِسرى ، فذكر له شرف ذي يزن وحاله ، واستأذن له ، فدخل فأوسع له عمرو ، فلها رأى ذلك كسرى علم أن عمراً لم يصنع به ذلك بين يديه إلاً لشرفه ، فأقبل عليه ، فألطفه وأحسن مسألته ، وقال له : ما الأمر الذي نزع بك ؟ قال : أيها الملك ، إنَّ السُّودان قد غلبونا على بلادنا ، وركبوا منا أموراً شنيعة ، أجلّ الملك عن ذكرها ، فلو أنّ الملك تناولنا بنصره من غير أن نستنصره ، لكان حقيقاً بذلك لفضله وكرمه وتقدّمه لسائر الملوك . فكيف وقد نزعنا إليه ، مؤمّلين له ، راجين أن يقصِم الله عدونا وينصرنا عليهم ، وينتقم لنا به منهم ! فإن رأى الملك أن يصدّق ظنننا ، ويحقّق رجاءنا ، ويوجّه معي جيشاً ينفون هذا العدوّ عن بلادنا فيزدادها إلى ملكه - فإنها من أخصب البلدان وأكثرها خيراً ، وليست كها يلى الملك من بلاد العرب - فعل .

قال : قد علمت أنَّ بلادكم كما وصفَّت ، فأيّ السّودان غلبوا عليها ؟ الحبشة أم السّند ؟ قال : بل الحبشة ، قال أنو شِرْوان : إنّي لأحبّ أن أصدّق ظنَّك ، وأن تنصرف بحاجتك ؛ ولكنّ المسلكَ للجيش إلى بلادكَ صعب ، وأكره أن أغرّره بجندي ، ولي فيها سألتَ نظَر ، وأنت على ما تحبّ .

وأمر بإنزاله وإكرامه ؛ فلم يزل مقيماً عنده حتى هلك . وقد كان أبو مرّة قال قصيدة بالحِمْيريّة يمتدح فيها كسرى ، فلما ترجمت له ، أعجب بها .

وولدت ريحانة ابنة ذي جَدَن لأبرهة الأشرم غلاماً ، فسمّاه مسروقاً ، ونشأ معد يكرب بن ذي يزن مع أمّه ريحانة في حِجْر أبرهة فسبّه ابن لأبرهة ، فقال له : لعنك الله ، ولعن أباك ! وكان معد يكرب لا يحسب إلا أنّ الأشرم أبوه ، فأق أمّه فقال لها : منْ أبي ؟ قالت : الأشرم ، قال : لا والله ، ما هو أبي ، ولو كان أبي ما سبّني فلان ، فأخبرته أنّ أباه أبو مرّة الفيّاض ، واقتصّت عليه خبره ، فوقع ذلك في نفس الغلام ، ولبِث بعد ذلك لئاً .

ثم إِنَّ الأشرم مات ، ومات ابنه يكسوم ، فخرج ابن ذي يزن قاصداً إلى ملِك الرّوم ، وتجنّب كسرى لإبطائه عن نصر أبيه ، فلم يجد عند ملك الرُّوم ما يحبّ ، ووجده يحامي عن الحَبشة لموافقتهم إيّاه على الدّين ، فانكفأ راجعاً إلى كسرى ، فاعترضَه يوماً وقد ركب ، فصاح به : أيّها الملِك ، إِنَّ لي عندك ميراثاً . فدعا به كسرى لمّا نزل ، وقال : مَنْ أنت ، وما ميراثك ؟ قال : أنا ابن الشيخ اليمانيّ ذي يَزَن ، الذي وعدته أن تنصره ، فمات ببابك وحَضْرتك ، فتلك العِدة حقِّ لي وميراث يجب عليك الخروج لي منه . فرق له كسرى ، وأمر له بمال . فخرج الغلام ، فجعل ينثر الدراهم ، فانتهبها الناس . فأرسل إليه كسرى : ما الذي حملك على ما صنعت ؟ قال : إِنَّ لم آتك للمال ، إِنَّا جئتك للرجال ، ولتمنّعني من الذلّ . فأعجب ذلك كسرى ، فبعث إليه : أن أقمْ حتى أنظرَ في أمرك . ثم إِنَّ كسرى استشار وزراءه في توجيه الجند معه ، فقال له الموْبذان : إنَّ لهذا الغلام حقًا بنزوعه وموت أبيه بباب الملك وحضرته ، وما تقدّم من عِدته إياه ، وفي سجون الملك رجال ذوو نجدة وبأس ، فلو أنَّ الملِك وجههم معه ، فإن أصابوا ظفراً كان له ، وإن هلكوا كان قد استراح وأراح أهلَ ممكم ، ولم يكن ذلك ببعيد من الصواب .

قال كسرى: هذا الرّأي ، وأمر بمن كان في السجون من هذا الضرّب ، فأحصوا فبلغوا ثمانمائة نفر ، فقوّد عليهم قائداً من أساورته ، يقال له وهْرِز ، كان كسرى يعدِله بألف أسوار ، وقوّاهم وجهّزهم وأمر بحملهم في ثماني سفائن ، في كُلّ سفينة مائة رجل ، فركبوا البحر ، فغرقت من الثماني السفن سفينتان ، وسلِمت ستّ ، فخرجوا بساحل حَضْرموت ، وسار إليهم مسروق في مائة ألف من الحبشة وحِمْير والأعراب ، ولحِق بابن ذي يزن بَشرٌ كثير ، ونزل وهْرِز على سِيف البحر ، وجعل البحر وراء ظهره ، فلمّا نظر مسروق إلى قلّتهم طمع فيهم ، فأرسل إلى وهرز : ما جاء بك ، وليس معك إلا من أرى ، ومعي مَنْ ترى ! لقدغررت بنفسك وأصحابك ، فإن أحببت أذِنت لك ؛ فرجعت إلى بلادك ولم أهجك ؛ ولم ينلك ولا أحداً من أصحابك مني ولا من أحد من أصحابي مكروه ، وإن أحببتَ ناجزتُك الساعة ، وإن أحببت أجّلتك حتى تنظر في أمرك ، وتشاور أصحابك .

فأعظم وهْرِز أمرَهم ، ورأى أنّه لا طاقة له بهم ، فأرسل إلى مسروق : بل تضرب بيني وبينَك أجلًا ،

وتعطيني موثِقاً وعهداً ، وتأخذ مثله مني ؛ ألَّا يقاتل بعضنا بعضاً حتى ينقضيَ الأجلُ ، ونرى رأينا .

ففعل ذلك مسروق، ثم أقام كلّ واحد منها في عسكره ، حتى إذا مضى من الأجل عشرة أيام ، خرج ابن وهْرز يسير على فرس له ، حتى دنا من عسكرهم ، وحمله فرسُه ، فتوسّط به عسكرهم ، فقتلوه ـ ووهْرِز لا يشعر به \_ فلما بلغه قتلُ ابنه أرسل إلى مسروق : قد كان بيني وبينكم ما قد علمتم ، فَلِمَ قتلتم ابني ؟ فأرسل إليه مسروق : إنَّ ابنك مَل علينا ، وتوسّط عسكرنا ، فثار إليه سفهاء من سفهائنا ، فقتلوه ، وقد كنت لقتله كارهاً . قال وهْرز للرّسول : قل له : إنَّه لم يكن ابني ، إنَّما كانَ ابنَ زانية ، ولو كان ابني لصبر ولم يغدر حتى ينقضيَ الأجل الذي بيننا . ثم أمر فرمِيَ به في الصعيد حيث ينظر إلى جُثْمانه ، وحلف ألاّ يشرب خمراً ، ولا يدهن رأسه حتى ينقضيَ الأجل بينه وبينهم .

فلما انقضى الأجل إلا يوماً واحداً ، أمر بالسّفن التي كانوا فيها فأحرقت بالنار ، وأمر بما كان معهم من فَضْل كسوة فأحرِق ، ولم يدع منه إلا ما كان على أجسادهم ، ثم دعا بكلّ زاد معهم . فقال لأصحابه : كلوا هذا الزاد ، فأكلوه ، فلما انتهوا أمر بفضله فألقي في البحر ، ثم قام فيهم خطيباً ، فقال : أمّا ما حرّقت من سفنكم ، فإني أردت أن تعلموا أنه لا سبيل إلى بلادكم أبداً ، وأما ما حرّقت من ثيابكم ، فإنّه كان يغيظني إن ظفرت بكم الحبش أن يصير ذلك إليهم ، وأمّا ما ألقيت من زادكم في البحر ، فإنّي كرهت أن يطمع أحد منكم أن يكون معه زاد يعيش به يوماً واحداً ، فإن كنتم قوماً تقاتلون معي وتصبرون أعلمتموني ذلك ، وإن كنتم لا تفعلون اعتمدت على سيفي هذا حتى يخرج من ظهري ؛ فإني لم أكن لأمكّنَهم من نفسي أبداً . فانظروا ما تكون حالكم ، إذا كنت رئيسكم وفعلت هذا بنفسي ! فقالوا : لا بل نقاتل معك حتى نموت عن آخرنا ، أو نظفر .

فلم كان صبح اليوم الذي انقضى فيه الأجلُ عبّى أصحابَه ، وجعل البحر خلُّفه ، وأقبل عليهم يحضُّهم على الصبر ، ويعلمهم أنهم منه بين خَلّتين ، إِمَّا ظفروا بعدوّهم ، وإمَّا ماتوا كراماً ، وأمرهم أن تكون قسيّهم موتَرة ، وقال : إذا أمرتكم أن ترموا فارموهم رشْقاً بالبُنْجكان ـ ولم يكن أهل اليمن رأوا النشّاب قبل ذلك ـ وأقبل مسروق في جَمْع لا يرى طرفاه على فيل على رأسه تاج ، بين عينيه ياقوتة حمراء مثل البيضة ، لا يَرَى أنّ دونَ الظفر شيئاً . وكان وهْرز قد كلّ بصره فقال : أروني عظيمَهُم ، فقالوا : هو صاحب الفيل ؛ ثم لم يلبث مسروق أن نزل فركب فرساً ، فقالوا : قد ركب فرساً ، فقال : ارفعوا لي حاجبَيّ ، وقد كانا سقطا على عينيه من الكِبَر ، فرفعوهما بعصابة ، ثم أخرج نُشَّابة ، فوضعها في كبد قوسِه، وقال : أشيروا لي إلى مسروق ، فاشاروا له إليه حتى أثبته ، ثم قال لهم : ارموا ، فرموا ، ونزع في قوسه حتى إذا ملأها سرح النشابة ، فأقبلت كأنها رِشاء ، حتى صكّت جبهة مسروق ، فسقط عن دابَّته ، وقتل في ذلك الرّشق منهم جماعة كثيرة ، وانفضّ صفهم لمّا رأوا صاحبَهم صريعاً ، فلم يكن دون الهزيمة شيء ، وأمر وهْرز بجثّة ابنه من ساعته فووريت ، وأمر بجثة مسروق ، فألقيت مكانَها ، وغَنَم من عسكرهم ما لا يُحصى ولا يُعد كثرة ، وجعل الأسوار يأخذ من الحبشة ومن حِمْير والأعراب الخمسين والستين فيسوقهم مكتّفين ، لا يمتنعون منه . فقال وهـرز : أمّا حمـير والأعراب فكفُّوا عنهم ، واقصدوا قصد السودان فلا تُبقوا منهم أحداً . فقتلت الحبشة يومئذ حتى لم يبق منهم كثير أحد ، وهرب رجل من الأعراب على جَمَل له ، فركضه يوماً وليلة ، ثم التفت ، فإذا في الحقيبة نُشَّابة ، فقال : لأمك الويل ! أَبُعْدُ أم طول مسير ـ حسب أن النشابة لحقته . وأقبل وهْرز حتى دخل صنعاء ، وغلب على بلاد اليمن ، وفرّق عمَّاله في المخاليف .

وفي ابن ذي يزِن وما كان منه ومن وهْرز والفُرس ، يقول أبو الصَّلْت أبو أميَّة بن أبي الصَّلَت الثقفيُّ :

رَيَّمَ في البحرِ لِلأعداءِ أحوالا فَلَمْ يَجِدُ عِنْدَه بَعْضَ الدَي قالا مِنَ السِّنين لَقَدْ أَبْعَدْتَ إيغالا مِنَ السِّنين لَقَدْ أَبْعَدْتَ إيغالا إنْ لَعَمْرِي لَقَدْ أَطْوَلْتَ قَلْقَالا أَو مِثْلُ وهُرِزَ يَوْمَ الْجَيْشِ إِذْ صالا! مَا إِنْ تَرَى لَهُمُ في النّاس أمثالا أَسْدُ تُربِّبُ في الغيْضَاتِ أَشْبَالا في زَمْخَرٍ يُعْجِلُ المرمِيّ إعجالا في زَمْخَرٍ يُعْجِلُ المرمِيّ إعجالا أَضْحَىٰ شَرِيدُهُمُ في الأرْضِ فُلاً في رأس غُمْدَانَ دَاراً مِنْكَ مِحْلَالا في رأس غُمْدَانَ دَاراً مِنْكَ مِحْلَالا وأسْبِل اليَوْمَ في بُودَيْكَ إِسْبَالا وأسْبِال اليَوْمَ في بُودَيْكَ إِسْبَالا شِيبًا بَماءِ فَعاداً بَعِدُ أَبْوالا شِيبًا بَماءِ فَعاداً إيعدد أَبْوالا شِيبًا بَماءِ فَعاداً إِنْ يَعَدُ أَبْوالا

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . قال : فلما انصرف وهرز إلى كسرى ، وملّك سيفاً على اليمن ، عدا على الحبشة فجعل يقتّلها ويبقر النساء عمّا في بطونها ، حتى إذا أفناها إلا بقايا ذليلة قليلة ، فاتّخذهم خَولا ، واتخذ منهم جمّازين يسعوْن بين يديه بحرابهم ، فمكث بذلك حيناً غير كثير . ثم إنه خرج يوماً والحبشة تسعى بين يديه بحرابهم ؛ حتى إذا كان في وسط منهم وجئوه بالحراب حتى قتلوه ، ووثب بهم رجل من الحبشة ، فقتِل بين يديه بحرابهم ؛ حتى إذا كان في وسط منهم وجئوه بالحراب حتى قتلوه ، ووثب بهم رجل من الحبشة ، فقتِل باليمن وأوعث ، فأفسد ، فلما بلغ ذلك كسرى بعث إليهم وهرز في أربعة آلاف من الفُرْس ، وأمره ألا يترك باليمن أسود ولا ولد عربيَّة من أسْوَد إلا قتله ؛ صغيراً أو كبيراً ، ولا يدع رجلاً جَعْداً قططاً قد شرك فيه السودان إلا قتله .

فأقبل وهْرِز ، حتى دخل اليمن ، ففعل ذلك ؛ ولم يترك بها حبشيًّا إِلَّا قتله ، ثم كتب إلى كسرى بذلك ، فأمّره كسرى عليها . فكان عليها ، وكان يُعْبِيها إلى كسرى حتى هَلَك ، وأمّر كسرى بعده ابنه المرزبان بن وهرز ، فكان عليها حتى هلك ، فأمّر كسرى بعده البينجان بن المرزبان بن وهرز حتى هلك ، ثم أمّر كسرى بعده خُرَّ خسْرَه بن البينجان بن المرزبان بن وهرز ، فكان عليها .

ثم إِنَّ كسرى غضِب عليه ، فحلف ليأتينه به أهلُ اليمن يحملونه على أعناقهم ففعلوا ، فلما قدِم على كسرى تلقّاه رجل من عظهاء فارس ، فألقى عليه سيفاً لأبي كسرى ، فأجاره كسرى بذلك من القَتْل ونزعه ، وبعث باذان إلى اليمن ، فلم يزل عليها حتى بعث الله رسوله محمداً عليه .

وكان ـ فيها ذُكِر ـ بين كسرى أنو شِرْوان وبين يخطيانوس ملك الروم ، موادعة وهدنة ، فوقع بين رجل من العرب كان ملّكه من العرب كان ملّكه عليانوس على عرب الشأم ، يقال له خالد بن جَبَلة ، وبين رجل من خُم ، كان ملّكه كسرى على ما بين عُمان والبَحْرين واليَمامة إلى الطائف وسائر الحجاز ومَنْ فيها من العرب ؛ يقال له المنذر بن النّعمان ـ نائرة ، فأغار خالد بن جَبَلة على حيّز المنذر ، فقتل من أصحابه مقّتلة عظيمة ، وغَنِم أموالاً من

أمواله . فشكا ذلك المنذر إلى كسرى ، وسأله الكِتاب إلى ملك الروم في إنصافه من خالد . فكتب كسرى إلى يخطيانوس ، يذكر ما بينهما من العهد على الهدنة والصلح ، ويعلمه ما لقِي المنذر عامله على العرب من خالد بن جَبئة الذي ملّكه على مَنْ في بلاده من العرب ، ويسأله أن يأمر خالداً أن يرد على المنذر ما غنم من حَيْزه وبلاده ، ويدفع إليه دية مَنْ قتل من عربها . وينصف المنذر بن خالد ، وألّا يستخفّ بما كتب به من ذلك ، فيكون انتقاض ما بينهما من العهد والهدنة بسببه .

وواتر الكُتُب إلى يخطيانوس في إنصاف المنذر ، فلم يحفِل بها ، فاستعد كسرى ، فغزا بلاد يخطيانوس في بضعة وتسعين ألف مقاتل ، فأخذ مدينة دارا ، ومدينة الرُّهاء ، ومدينة مَنْج ، ومدينة قِنسْرِين ، ومدينة الله عَنْوة ، ومدينة أنطاكِية ـ وكانت أفضل مدينة بالشأم ـ ومدينة فامية ، ومدينة حَمْص ؛ ومدناً كثيرة متاخمة لهذه المدائن ؛ عَنْوة ، واحتوى على ما كان فيها من الأموال والعروض ، وسَبَى أهلَ مدينة أنطاكية ، ونقلَهم إلى أرض السواد ، وأمر فبنيت لهم مدينة إلى جنب مدينة طَيْسَبُون على بناء مدينة أنطاكية ـ على ما قد ذكرت قبل وأسكنهم إياها ؛ وهي التي تسمّى الرومية ، وكور لها كورة ، وجعل لها خمسة طساسيج : طسوج نهروان الأعلى ، وطسوج نهروان الأسفل ، وطسوج بادرايا ، وطسوج باكسايا ، وأجرى على السبّي الذين نقلهم من أنطاكية إلى الرومية الأرزاق . وولى القيام بأمورهم رجلاً من نصارى أهل الأهواز ، كان ولا ه الرياسة على أصحاب صناعاته ، يقال له : بَراز ، رِقة منه لذلك السّبي ، إرادة أن يستأنسوا ببراز لحال ملّته ، ويسكنوا إليه . وأمّا سائر مدن الشام ومصر فإنَّ يخطيانوس ابتاعها من كسرى بأموال عظيمة حملها إليه ، وضمِن له فدية يحملها إليه في كلّ سنة على ألاّ يغزو بلاده ، وكتب لكسرى بذلك كتاباً ، وختم هو وعظهاء الروم عليه ، فكانوا يحملونها إليه في كلّ سنة على ألاّ يغزو بلاده ، وكتب لكسرى بذلك كتاباً ، وختم هو وعظهاء الروم عليه ، فكانوا يحملونها إليه في كلّ سنة على ألاّ يغزو بلاده ، وكتب لكسرى بذلك كتاباً ، وختم هو وعظهاء الروم عليه ، فكانوا يحملونها إليه في كلّ عام .

وكان ملوك فارس يأخذون من كُور من كُورِهم قبل ملك كسرى أنو شِرْوان في خراجها النُّلث ، ومن كُور الرّبع ، ومن كُور الخمس ، ومن كُور السدس ؛ على قدر شَرْبها وعمارتها ، ومن جزية الجماجم شيئاً معلوماً ، فأمر الملك قُباذ بن فَيْروز في آخر ملكه بمسْح الأرض ؛ سهلها وجبلها ليصحّ الخراج عليها ، فمُسِحت ؛ غير أن قُباذ هلك قبل أن يستحكِم له أمر تلك المساحة ؛ حتى إذا ملك ابنه كسرى أمر باستتمامها وإحصاء النخل والزيتون والجماجم ، ثم أمر كتّابه فاستخرجوا جُمل ذلك ، وأذن للناس إذناً عامًا ، وأمر كاتب خراجه أن يقرأ عليهم الجمل التي استخرجت من أصناف غلات الأرض ، وعدد النخل والزيتون والجماجم ، فقرأ ذلك عليهم ، ثم قال لهم كسرى : إنا قد رأينا أن نضع على ما أحْصي من جِرْبان هذه المساحة من النخل والزيتون والجماجم وضائع ، ونأمر بإنجامها في السنة في ثلاثة أنْجُم ، ونجمع في بيوت أموالنا من الأموال ما لو أتانا عن ثَغْر من ثغورنا ، أو طَرَف من أطرافنا فَتْق أو شيء نكرهه ، واحتجنا إلى تداركه أو حَسْمه ببذلنا فيه مالًا ، كانت الأموال عندنا معدة موجودة ، ولم نُرد استئناف اجتبائها على تلك الحال . فها ترون فيها رأينا من ذلك وأجمعنا عليه ؟

فلم يُشِر عليه أحد منهم فيه بمشورة ، ولم ينبِس بكلمة ، فكرّر كسرى هذا القول عليهم ثلاث مرات . فقام رجل من عُرْضهم وقال لكسرى : أتضعُ أيها الملك ـ عمّرك الله ـ الخالدَ من هذا الخراج على الفاني من كُرْم مِيوت ، وزَرْع مِنهِ ع ، ونهرٍ يغور ، وعينْ أو قناة ينقطع ماؤها ! فقال له كسرى : يا ذا الكلْفة المشؤوم ،

منْ أي طبقات الناس أنت ؟ قال : أنا رجل من الكتّاب ، فقال كسرى : اضربوه بالدّوَي حتى يموت ، فضربه بها الكتّاب خاصة تبرّؤا منهم إلى كسرى من رأيه وما جاء منه ، حتى قتلوه . وقال الناس : نحن راضون أيُّها الملك بما أنت مُلزمنا من خراج .

وإنّ كسرى اختار رجالًا من أهل الرأي والنصيحة ، فأمرهم بالنظر في أصناف ما ارتفع إليه من المساحة وعدّة النخل والزيتون ورؤوس أهل الجزية . ووضع الوَضَائع على ذلك بقدر ما يرون أنّ فيه صلاح رعيته ، ورفاغة معاشهم ، ورفعه إليه . فتكلّم كلّ امريء منهم بمبلغ رأيه في ذلك من تلك الوضائع ، وأداروا الأمر بينهم ، فاجتمعت كلمتهم على وَضْع الخراج على ما يعصم الناس والبهائم ، وهــو الحنطة والشعــير والأرزّ والكَرْم والرِّطاب والنخل والزيتون ؛ وكان الذي وضعوا على كلّ جَريب أرض مِنْ مزارع الحنطة والشعـير درهماً ، وعلى كلّ جَريب أرض كَرْم ثمانية دراهم ؛ وعلى كلّ جَريب أرض رطاب سبعة دراهم ، وعلى كل أربع نخلات فارسيّة درهماً، وعلى كلّ ستّ نخلات دَقَل مثل ذلك ؛ وعلى كلّ ستة أصول زيتون مثل ذلك ؛ ولم يضعوا إِلَّا على كلّ نخل [في] حديقة ، أو مجتمع غير شاذٌ، وتركوا ما سوى ذلك من الغلّات السّبع . فقويَ الناس في معاشهم ، وألزمُوا الناس الجزُّية ما خلا أهلَ البيوتات والعظماء والمقاتلة والهرابذة والكتَّاب ؛ ومَنْ كان في خدمة الملك ، وصيّروها على طبقات : اثني عشر درهماً وثمانية وستة وأربعة ، كقَدْر إكثار الـرجل وإقلاله ، ولم يُلزموا الجزية مَنْ كان أي له من السنّ دون العشرين أو فوق الخمسين ، ورفعوا وضائعهم إلى كسرى فرضيَهَا وأمر بإمضائها والاجتباء عليها في السنة في ثـلاثة أنجُم ، كـلّ نجم أربعة أشهـر وسماهـا أبراسيار ، وتأويله « الأمر المتراضَيٰ » ؛ وهي الوضائع التي اقْتدى بها عمر بن الخطاب حين افتتح بـلاد الفرس ، وأمر باجتباء أهل الذمّة عليها ، إِلَّا أنه وضع على كلّ جَرِيب أرض غامر على قدر احتماله ؛ مثل الذي وضع على الأرض المزروعة ، وزاد على كلّ جريب أرض مزارع حنطة أو شعيراً قفيزاً من حِنْطة إلى القفيزين ، ورزق منه الجند . ولم يخالف عمر بالعراق خاصّة وضائعَ كسرى على جِرْبان الأرض وعلى النخل والزيتون والجماجم ، وألغى ما كان كسرى ألغاه من معايش الناس .

وأمر كسرى فدوّنت وضائعه نُسخاً ، فاتُّخذت نسخة منها في ديوانه قِبله ، ودفِعت نسخة إلى عمّال الحُور والزيادة الخراج ، ليجتبوا خراجَهم عليها ، ونسخة إلى قضاة الكُور ، وأمر القضاة أن يحولوا بين عُمّال الكُور والزيادة على أهل الخراج فوق ما في الديوان الذي دفعت إليه نسخته ، وأن يرفعوا الخراج عن كلّ مَنْ أصاب زرعه أو شيئاً من غلاته آفة بقدر مبلغ تلك الآفة ، وعَمّن هلك من أهل الجزية أو جاوز خمسين سنة ، ويكتبوا إليه بما يرفعون من ذلك ؛ ليأمر بحسبه للعمّال ، وألا يخلُّوا بين العمّال وبين اجتباء مَنْ أي له دون عشرين سنة .

وكان كسرى ولى رجلاً من الكتّاب ـ نابهاً بالنبل والمروءة والغَناء والكفاية ، يقال له بابك بن البيروان ـ ديوان المقاتلة ، فقال لكسرى : إنَّ أمري لا يتمّ إلا بإزاحة علّتي في كلّ ما بي إليه الحاجة من صلاح أمر الملك في جنده . فأعطاه ذلك ، فأمر بابك فبنيت له في الموضع الذي كان يعرض فيه الجند مصطبة وفرش له عليها بساط سُوسَنجرد وغَمَط صوف فوقه ، ووضعت له وسائد لتُكأته ، ثم جلس على ما فُرِش له ، ثم نادى مناديه في شاهد عسكر كسرى من الجند أن يحضره الفرسان على كُراعهم وأسلحتِهم والرجّالة على ما يلزمهم من السّلاح ، فاجتمع إليه الجند على ما أمرهم أن يحضروه عليه ، ولم يعاين كسرى فيهم ؛ فأمرَهم بالانصراف ، ونادى مناديه في اليوم الثاني بمثل ذلك ، فاجتمع إليه الجند . فلما لم ير كسرى فيهم أمرهم أن ينصرفوا ، ويغدوا إليه ،

٢٥٢

وأمر مناديّه أن ينادي في اليوم الثالث: ألّا يتخلف عنه من شاهد العسكر أحد، ولا من أكرِم بتاج وسرير ؟ فإنه عَزْم لارُخصة فيه ولا محاباة. فبلغ ذلك كسرى، فوضع تاجه على رأسه وتسلّح بسلاح المقاتلة، ثم أتى بابك ليعترض عليه، وكان الذي يؤخذ به الفارس من الجند تجافيف ودرعاً، وجَوْشناً، وساقين، وسيفاً، ورمحاً، وترساً، وجُوْزاً تلزمه منطقة، وطبرزينا أو عموداً، وجعبة فيها قوسان بوتَريها، وثلاثين نشّابة ووترين مضفورين يعلّقها الفارس في مِغْفر له ظهريًا.

فاعترض كسرى على بابك بسلاح تام ما خلا الوَتَريْن اللذين كان يستظهر بهها . فلم يجز بابك عن اسمه ، وقال له : إنّك أيها الملك واقف في موضع المعْدَلة التي لا محاباة تكون مني معها ولا هوادة ، فهلم كلّ ما يلزمك من صنوف الأسلحة . فذكر كسرى قصة الوترين فتعلّقها ، ثم غرّد داعي بابك بصوته ، وقال : للكميّ سيّد الكماة أربعة آلاف درهم ، وأجاز بابك عن اسمه ، ثم انصرف . وكان يفضّل الملك في العطاء على أكثر المقاتلة عطاء بدرهم .

فلما قام بابك من مجلسه ذلك أتى كسرى ، فقال : إن غِلْظَتي في الأمر الذي أغلظت فيه عليك اليوم أيها الملك ؛ إنما هي لأن ينفُذ لي عليه الأمر الذي وضعتني بسبيله ، وسبب من أوثق الأسباب لما يريد الملك إحكامه لمكاني . فقال كسرى : ما غُلُظ علينا أمرٌ أريد به صلاح رعيّتنا ، وأقيم عليه أوّدُ ذي الأوّد منهم .

ثم إِنَّ كسرى وجّه مع رجل من أهل اليمن يقال له سَيْفان بن مَعْدِ يكرب \_ ومن الناس من يقول إِنَّه كان يسمى سيف بن ذي يزن \_ جيشاً إلى اليمن ؛ فقتلوا من بها من السودان ، واستوْلوا عليها . فلمّا دانت لكسرى بلاد اليمن وجّه إلى سَرَنْديب من بلاد الهند \_ وهي أرض الجوهر \_ قائداً من قوّاده في جند كثيف ، فقاتل ملكها فقتله ، واستولى عليها ، وحمل إلى كسرى منها أموالاً عظيمة ، وجوهراً كثيراً .

ولم يكن ببلاد الفرس بناتُ آوى ، فتساقطت إليها من بلاد الترك في مُلْك كسرى أنوشِرُوان ؛ فبلغ ذلك كسرى؛ فبلغ ذلك منه مشقّة ، فدعا بموْبَذان موْبذ ، فقال : إنه بلغنا تساقط هذه السباع إلى بلادنا ، وقد تعاظم الناسُ ذلك ، فتعجّبنا من استعظامهم أمرها لهوانها ، فأخبرنا برأيك في ذلك .

فقال له موبذان مَوْبَذ : فإني سمعت أيها الملك عمّرك الله \_ فقهاءنا يقولون : متى لا يغمر في بلدة العدلُ الجورَ ، ويمْحق ، بُلِيَ أهلها بغزو أعدائهم لهم ، وتساقط إليهم ما يكرهون ، وقد تخوّفت أن يكون تساقط هذه السباع إلى بلادك لما أعلمتك من هذا الخطب . فلم يلبث كسرى أنْ تناهى إليه أنّ فتياناً من الترك قد غزوا أقصى بلاده ، فأمر وزراءه وأصحاب أعماله ألا يتعدّوا فيها هم بسبيله العدل ، ولا يعملوا في شيء منه إلا به ، فصرَف الله لما جرى من العدل ذلك العدوّ عن بلاده من غير أن يكون حارَبهم ، أو كلف مؤونة في أمرهم .

وكان لكسرى أولاد متأدّبون ، فجعل الملْك من بعده لهُرمُز ابنه الذي كانت أمّه ابنة خَاتون وخاقان لمعرفة كسرى إياه بالاقتصاد والأخذ بالوثيقة وما رجا بذلك من ضبط هُرمُز الملْك وقدرته على تدبير الملْك ورعيّته ومعاملتهم .

وكان مولد رسول الله ﷺ في عهد كسرى أنوشِرْوان ، عام قَدِم أبرهة الأشرم أبو يكسوم مع الحبشة إلى مكّة ، وساق فيه إليها الفيل ؛ يريد هدم بيْت الله الحرام ؛ وذلك لمضيّ اثنتين وأربعين سنة من ملك كسرى أنو شروان . وفي هذا العام كان يوم جَبَلَة ، وهو يوم من أيّام العرب مذكور .

## ذكر مولد رسول الله ﷺ

حدّثنا ابن المثنى ، قال : حدّثنا وهب بن جرير ، قال : حدّثنا أبي ، قال : سمعت محمد بن إسحاق يحدّث عن المطّلب بن عبد الله بن قَيْس بن محرمة ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : ولدت أنا ورسول الله ﷺ عامَ الفيل .

قال : وسأل عثمان بن عفّان قَباث بن أشْيم ، أخا بني عمرو بن لَيْث : أنت أكبر أم رسولُ الله ﷺ ؟ قال : رسول الله ﷺ أكبرُ مني ، وأنا أقْدَمُ منه في الميلاد ، ورأيت خَذْق الفيل أخضرَ محيلًا بعْده بعام ، ورأيت أُميّة بن عبد شمس شيخاً كبيراً يقودُه عبْدُه . فقال ابنه : يا قَبَاث ، أنت أعلم وما تقول .

حدّثنا ابن حُميد ، قال : حدّثنا سلَمة ، عن ابن إسحاق، عن المطّلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة ، عن أبيه ، عن جده قيس بن مخرمة ، قال : ولدت أنا ورسول الله ﷺ عام الفيل ، فنحن لِدَان .

· وحدّثت عن هشام بن محمد ، قال : وُلِد عبد الله بن عبد المطّلب أبو رسول الله ﷺ لأربع وعشرين مَضَت من سلطانه .

وحُدّثت عن يحيى بن معين ، قال : حدّثنا حجّاج بن محمد ، قال : حدّثنا يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي إسحاق ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عبّاس ، قال : وُلد رسول الله ﷺ عامَ الفيل .

حدّثت عن إبراهيم بن المنذر ، قال : حدثنا عبدُ العزيز بن أبي ثابت ، قال : حدّثنا الزّبير بن موسى ، عن أبي الحُويرث ، قال : سمعت عبدَ الملك بن مَرْوان يقول لقُباث بن أشْيَم الكِنانيّ اللّيثيّ : يا قباث ، أنتَ أكبر أم رسول الله على ؟ قال : رسول الله على عامَ الفيل ، ووقفت بي أمّي على روث الفيل محيلًا أعقله .

حدّثنا ابن حُميد، قال: حدّثنا سَلمة، قال: حدّثني ابن إسحاق، قال: ولد رسول الله على يوم الاثنين عام الفيل لاثَنتي عشرة مضت من شهر ربيع الأول؛ وقيل إنه وُلد على في الدَّار التي تُعْرَف بدار ابن يوسف؛ وقيل : إِنَّ رسول الله على كان وَهَبَها لعَقِيل بن أبي طالب، فلم تَزَلْ في يد عَقِيل حتى توفي ، فَبَاعها ولده من محمد بن يوسف ، أخي الحجَّاج بن يوسف ، فبنى دارَه التي يُقال لها دار ابن يوسف ، وأدخل ذلك البيت في الدَّار ، حتى أخرجتُه الخيْزُران فجعلَتْه مسجداً يصلًىٰ فيه .

حدَّثنا ابن حُميد ، قال : حدّثنا سلَمة ، عن ابن إسحاق ، قال : يزْعمُون فيها يتحدَّث الناس \_ والله

أعلم - أنَّ آمنة بنت وهب أمّ رسول الله ﷺ ، كانت تُحدّث أمَّا أتِيَتْ لما مَلت برسول الله ﷺ ، فقيل لها : إنَّك قد حملت بسيّد هذه الأمّة ، فإذا وقع بالأرْض فَقُولي : أعيذُه بالواحد ، من شرّ كلّ حاسد ، ثم سمّيه محمداً . ورأتْ حين حَملت به أنَّه خرج منها نور رأت منه قصور بُصْرَىٰ من أرض الشَّام ، فلمَّا وضعته أرسلت إلى جدّه عبد المطّلب ، أنَّه قد ولد لك غلام فأته فانظُر إليه . فأتاه فنظر إليه ، وحدَّثتُه بما رأتْ حين حملت به ، وما قيل لها فيه ، وما أمِرت أن تسمّيه .

حدّثني محمد بن سنان القزَّاز ، قال : حدّثنا يعقوب بن محمد الزُّهْرِيّ ، قال : حدّثنا عبدُ العزيز بن عمران ، قال : حدّثني عبدُ الله بن عثمان بن أبي سُلَيمان بن جُبير بن مُطْعِم ، عن أبيه ، عن ابن أبي سُويد الثقفيّ ، عن عثمان بن أبي العاص ، قال : حدّثتني أمّي أمّها شهدت ولادة آمنة بنت وهب أمّ رسول الله ﷺ - وكان ذلك ليلَ وَلَدتْه \_ قالت : فها شيء أنظر إليه من البيت إلاّ نَوّر ، وإني لأنظُر إلى النجوم تَدْنو ، حتى إني لأقول : لتقعنَّ عَلَيَّ .

حدَّنا ابن حميد ، قال : حدَّنا سلَمة ، عن ابن إسحاق ، قال : فيَزْعُمُون أنَّ عبد المطّلب أخذَهُ فدخل به على هُبَل في جوف الكَعْبة ، فقام عنْده يدعو الله ويشْكُر ما أعطَاه ، ثمَّ خرج به إلى أمّه فدفعه إليها ، والْتَمَس لَه الرُّضَعَاء ، فاسترضع له امرأةً من بني سعد بن بكر ، يقال لها حليمة ابنة أبي ذُوَيْب ، وأبو ذئيب عبد الله ، بن الحارث ، بن شِجْنَة ، بن جابر ، بن رِزام ، بن ناصرة ، بن فُصيّة ، بن سعد ، بن بكر ، بن هُوازِن ، بن منصور ، بن عِكْرمة ، بن خَصَفَة ، بن قيس ، بن عَيْلان ، بن مُضر . واسم الذي أرضعه : الحارث بن عبد العزّى ، بن رفاعة ، بن مِلّان ، بن ناصرة ، بن فُصيّة ، بن سعد ، بن بكر ، بن هوازِن ، بن منصور ، بن عِكْرِمة ، بن خَصَفَة ، بن قيس ، بن عيلان ، بن مضر . واسم إخْوته من الرضاعة : عبد الله بن الحارث ، وأنيْسة ابنة الحارث ، وخِذامة ابنة الحارث وهي الشَّيْاء ، غلب ذلك على السمها فلا تعرف في قومِهَا إلَّا به .

وهي حليمة ابْنةُ عبد الله بن الحارث ، أمّ رسول الله ﷺ ؛ ويزعمون أنّ الشّياء كانت تَحْضُنُه مع أمّها إذ كان عندهم ﷺ .

وأمًّا غير ابن إسحاق ، فإنه قال في ذلك ما حدَّثني به الحارث ، قال : حدَّثنا ابن سعد ، قال : حدَّثنا ابن سعد ، قال : حدَّثنا عمد بن عمر ، قال : حدَّثني موسى بن شَيْبَة ، عن عميرة ابنة عُبيد الله بن كعب بن مالك ، عن بَرَّة ابنة أبي تُحُبزأة ، قالت : أوَّلُ من أرضعَ رسول الله ﷺ ثُويْبة ، بلبنِ ابن لها ـ يُقال له مَسْرُوح ـ أياماً قبل أن تقدم حليمة ؛ وكانت قد أرْضَعَت قبله حمزة بن عبد المطلب ، وأرْضَعَت بعدَه أبا سلمة بن عبد الأسد المخزوميّ .

حدّثنا ابن حُميد ، قال : حدَّثنا سَلمة ، قال : حدَّثني ابن إسحاق ـ وحدَّثنا هنَّاد بن السَّرِيّ ، قال : حدَّثنا يونس بن بُكير ، قال : حدَّثنا ابن إسحاق . وحدّثني هارون بن إدريس الأصمّ ، قال : حدَّثنا المُحاربيّ ، عن ابن إسحاق . وحدَّثنا سعيد بن يحيى الأمويّ ، قال : حدَّثني عمِّي محمد بن سعيد ، قال : حدَّثنا محمد بن إسحاق ـ عن الجهم بن أبي الجهم مولى عبد الله بن جعفر ، عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، قال : كانت حليمة ابنة أبي ذُوَيْب السَّعدية أمّ رسول الله ﷺ التي أرْضَعَتْه . تُحدّث أنها خَرَجَتْ من بلدها معها زوجُها وابن هما ترضعه في نسوةٍ من بني سعْد بن بكر ، تلتمسُ الرُّضَعَاء ، قالت : وذلك في سَنة

شَهْبَاء لم تُبْق شيئاً ، فَخَرَجْتُ على أتان لي قَمْرَاء ، معنا شارفٌ لنا ؛ والله ما تبِضّ بقطرة ، وما ننام ليْلَنا أجمعَ من صَبِيّنا الذي معي من بكائه مِن الجوع ، وما في تَدْيي مَا يُعْنيه ، وما في شَار فِنا ما يغذُوه ، ولكنّا نرجو الغيثُ والفرجَ ؛ فخرجتُ على أتاني تلك ، فلقد أذمّت بالرَّكب حتى شق ذلك عليهم ضعفاً وَعَجَفاً ، حتى قدمنا مكّة نلتمِسُ الرُّضعاء ، فما منَّا امرأة إِلَّا وقد عُرضَ عليها رسول الله ﷺ فتأبَاه إذا قيل لها إنَّه يتيم ، وذلك أنَّا إثَّمَا نرجو المعروفَ من أبي الصَّبيّ ، فكنا نقولُ : يتيمٌ ما عسى أن تصنع أمّهُ وجدّه ! فكنا نكرهه لذلك ؛ فها بَقِيَتْ امرأةٌ قدِمَتْ مَعي إِلَّا أَخَذَتْ رضيعاً غيري . فلمَّا أجَمْعْنا الانطلاق قلت لصاحبي : إِني لأكْرَه أن أرجع من بيت صَوَاحِباتي ولم آخذْ رضيعاً ، والله لأذهبنِّ إلى ذلك اليتيم فلآخُذَنَّه ، قال : لا عليكِ أن تفعلي ، فعسى الله أن يجعل لنا فيه بركة ! قالت : فذهبتُ إليه فأخَذْتُه وما حملني على ذلك إِلَّا أَنِي لم أَجِد غيرَه . قالت : فلما أخذْتُه رجعت به إلى رحْلي، فلمَّا وضعته في حجْري أقبَل عليه تُدْيَاي بما شاء من لبن ، فشرب حتَّى روى ، وشربَ معه أُخُوه حتى رَوِيَ ، ثم ناما ـ وما كان ينامُ قبلَ ذلك ـ وقام زوجِي إلى شارِفنا تلك ، فنظر إليها فإذا إنها لحافل ، فحلبَ منها حتَّىٰ شربَ وشربتُ ، حتى انتهيْنا رِيًّا وَشَبَعاً ، فبثْنَا بخيْر ليلة . قالت : يقول لي صاحبي حينَ أصبحتُ : أتعلمينُ واللهِ يا حليمة ، لقد أخذت نسمةً مباركة ، قلت : والله إني لأرجو ذلك . قالت : ثمَّ خرجنًا وركبتُ أتاني تلك ، وحملتُه عَلَيْها معي ، فوالله لقَطَعَتْ بنا الرَّكْبِ ما يقدَمُ عليهَا شيءٌ من خُمرهم ، حتَّىٰ إن صواحبي ليَقُلْنَ لي : يا ابنة أبي ذُؤيْب ، اربَعِي علينا ، أليسَ هذه أتانَك التي كنتِ خرجتِ عليها ؟ فأقولُ لهنّ : بلي والله ، إنها لهي هي ، فيقلن : والله إنَّ لها لشأناً . قالت : ثمَّ قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد ، وما أعلم أرضاً من أرض الله أجدبَ منها ، فكانتْ غنمي تروح عليّ حين قدِمْنا به معنا شباعاً لُبَّناً، فنحلب ونشرب ، وما يحلِب إنسانٌ قطرةً ولا يجدها في ضَرْع ، حتى إن كان الحاضر من قومنا يقولون لرعيانهم : وَيْلَكُم ، اسرحوا حيثُ يسرَح راعي ابنة أبي ذؤيب ! فَتَرُوحُ أغنامُهم جياعاً ما تَبِضٌ بقطرةِ لبن ، وتروح غَنَمِي شِبَاعاً لَبْناً. فلم نزل نتعرَّف من الله زيادةَ الخيربه ، حتى مضت سنتان وفصلتُه . وكان يشِبُّ شباباً لا يَشِبُّه الغلمان ، فلم يُبلغ سَنَتَيْهِ حتَّىٰ كان غلاماً جَفْراً ، فقدِمْنا به على أمِّه ونحن أحرص شيء على مكثه فينا ، لما كنَّا نرى من بركته ، فَكَلَّمنا أمَّه وقلنا لها : يا ظِئْر ، لو تركْتِ بُنيِّ عندي حتى يغلُظ، فإني أخشى عليه وباء مكّة ! قالت : فلم نزل بها حتَّى ردَدْنَاه معنا . قالت : فرجعْنا به ، فوالله إنَّه بعد مقدمنا به بأشهر مع أخيه في بَهْم لنا خلف بيوتناً ، إذا أتانا أخُوه يشتدُّ ، فقال لي ولأبيه : ذاك أخي القرشيّ قد جاءه رجلان عليهما ثياب بياض ، فَأَضْجَعاه وشقًّا بطنه وهما يسوطانه . قالت : فخرجتُ أنا وأبوه نَشتدٌ ، فوجدناه قائماً منتقعاً وجهه ، قالت : فالتزمُّتُه والتزمَّه أَبُوه ، وقلنا له : ما لك يا بنيّ ؟ قال : جاءني رجلان عليهما ثيابٌ بياض ، فأضجعاني فشقًّا بطني فالتمسا فيه شيئاً لا أدري ما هو! قالت: فرجعنا إلى خِبائنا. قالت: وقال لي أبوه: والله يا حليمة لقد خشّيتُ أن يكون هذا الغلام قد أصيب ، فألْحقيه بأهله قبل أن يظهر به ذلك ، قالت : فاحتَمَلْناه ، فقدمنا به على أمه ، فقالت : ما أقدمَكِ به يا ظِئْر، وقد كنت حريصةً عليه وعلى مُكْثه عندك ؟ قالت : قلتُ : قد بلغ الله بابني وقضيتُ الذي علىَّ وتخوَّفتُ الأحْداثَ عليه ، فأدَّيتُه إليكِ كما تحبّين . قالت : ما هذا بشأنِكِ ، فاصدقيني خَبَرَك ، قِالت : فلم تدعني حتَّى أخبرتها الخبر ، قالت : فتخوَّفتِ عليه الشيطانَ ؟ قالت : فقلت : نعم ، قالت : كلَّا والله ما للشَّيطان عليه سبيل ، وإنَّ لبنُّيَّ لشأناً ، أفلا أخبرُكِ خَبَرَهُ ؟ قالت : قلت : بلي ، قالت : رأيتُ حين مَمَلْتُ به أنَّه خرج مِني نُورٌ أضاء لي قصور بُصْرَى من أرض الشام ، ثم حملتُ به ، فواللهِ ما

رأيت من حَمْل قطُّ كان أخفَّ منه ولا أيسرَ منه ، ثم وقع حين ولدته وإِنَّه لواضعٌ يديه بالأرْض ، رافعٌ رأسَه إلى السَّماء ؛ دعيه عنكِ وانطَلِقي راشِدَة .

حدَّثنا نصرُ بن عبد الرحمن الأزْديّ ، قال : حدَّثنا محمد بن يَعْلَىٰ ، عن عمر بن صُبَيْح ، عن ثوْر بن يزيد الشَّأميّ ، عن مكْحول الشأميّ ، عن شدَّاد بن أوّس ، قال : بينا نحن جلوسٌ عند رسول الله ﷺ ، إذ أقبلٍ شيخ من بني عامر ، وهو مِدْرَهُ قومِه وسيَّدُهُم ؛ من شيخ كبير يتوكأ على عصا ، فَمَثَلَ بين ِيديْ النبيّ قائمًا ، ونسبَه إلى جدّه ، فقال : يا بن عبد المطّلب، إنّي أُنْبِئْتُ أنّك تزعم أنّك رسول الله إلى النّاس ، أرسلك بما أَرْسَل به إبراهيمَ ، وموسى ، وعيسى، وغيرهم من الأنبياء ، ألا وإنَّك فوّهت بعظيم ، وإيُّما كانت الأنبياءُ والخلفاءُ في بيْتَينْ من بني إسرائيل ، وأنت ممَّن يَعْبُد هذه الحجارةَ والأوثان ، فما لك وللنبوَّة ! ولكنّ لكلّ قول حقيقة ، فأنبئني بحقيقة قولك ، وبدءِ شأنك ؛ قال = فأُعْجِب النبيِّ ﷺ بَمْسْأَلَتِه ، ثم قال : يا أخا بني عامر ، إِنَّ لهذا الحديث الذي تسألني عنه نبأً ومجلساً ، فاجلسْ ، فَتَنَى رجْلَيْه ثم بُوك كما يبرك البعير ، فاستَقْبَله النبيّ عَلَيْ بَالْحَدَيْثُ فَقَالَ : يَا أَخَا بَنِي عَامَرِ ، إِنْ حَقِيقَةَ قُولِي وَبَدْءَ شَأَنِي ، أَنِّي دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمِ ، وَبُشْرَىٰ أَخَى عيسى ابن مَرْيَم . وإنَّ كنْتُ بكْرَّ أمَّى ، وإنَّها حملت بي كَأَثْقل ما تحمِلُ ، وجَعَلَتْ تشتكي إلى صواحِبها ثقلَ مَا تَجِدُ . ثم إِنَّ أمي رأت في المنام أنَّ الَّذي في بطنها نورٌ ، قالتْ : فجعلت أتْبع بصريَ النورَ ، والَّنورُ يسبقُ بَصَري ، حتى أضاءَتْ لي مشارقُ الأرض ومغاربُها . ثم إِنَّها وَلَدَتْنى فنشأتُ ، فلمَّا أن نشأتُ بُغضت إليَّ أوْثانُ قريش ، وبُغِّضَ إِليَّ الشُّعْر ، وكنت مسترضَعاً في بني ليث بن بكر ، فبينًا أنا ذات يوم منتبذ من أهلي في بطن واد من أثراب لي من الصبيان نتقاذف بيننا بالجَلَّة ، إذ أتانا رهْطٌ ثلاثة معهم طَسْتُ من ذهب مُليء ثلْجاً ، فأخذوني من بين أصحابي ، فخرج أصحابي هُرَّاباً حتى انتهوا إلى شفير الوادي ، ثم أقبلُوا على الرَّهط فقالوا : ما أربُكم إلى هذا الغلام ، فإنه ليس منّا ، هذا ابن سيّد قريش ، وهو مسترضَعٌ فينا ؛ من غلام يتيم ليس له أب ، فماذا يردّ عليكم قتلُه ، وماذا تصيبون من ذلك ! ولكن إن كنتم لا بدُّ قاتليه ، فاختاروا منّا أيّنا شئتم ، فليأتكم مكانَه فاقتُلُوه ، وَدَعُوا هذا الغلام فإنَّه يتيم . فلمَّا رأى الصبيان القومَ لا يُحيرون إليهم جواباً ، انطلقوا هُرَّاباً مسرعين إلى الحيّ ، يؤذنونهم ويستصْرخونهم على القوم ؛ فعمَد أحدُهم فأضْجعني على الأرض إضْجَاعاً لطيفاً ، ثم شتّ ما بين مفرق صدّري إلى منتهى عانتي ، وأنا أنْظُر إليه ، فلم أجد لذلك مَسّاً . ثمّ أخرج أحشاءَ بطني ثمَّ غسلها بذلك الثلج فأنْعَم غسْلَها ، ثم أعادها مكانَها ، ثم قام الثاني منهم فقال لصاحبه : تنح ، فنحَّاه عني ، ثم أَدْخل يده في جَوفي فأخرج قلبي وأنا أنظر إليه فَصَدَعَه ، ثم أخرج منه مُضْغَة سوداء ، فرَمَى بها ثم قال بيدِه يمنةً منه ؛ كأنَّه يتناول شيئاً ، فإذا أنا بخاتم في يده من نور يحار الناظرون دونه ، فختم به قلبي فامتلأ نوراً ، وذلك نور النبوّة والحكمة ، ثمّ أعادَهُ مكانَه فوجدت برد ذلك الخاتم في قلبي دهراً ، ثم قال التَّالث لصاحبه : تَنَحَّ عني ، فأمَرَّ يَدُه ما بينْ مفرق صدري إلى مُنتَّهَى عانتي ، فالتأم ذلك الشقّ بإذْن الله . ثم أخذ بيدي فأنهضَني من مكاني إنْهَاضاً لطيفاً ، ثم قال لـلأوَّل الذي شقّ بـطني : زِنْه بعشـرة من أمَّتِه ، فـوزنوني بهم فرجحتُهم ، ثم قال : زنه بمائة من أمَّتِه ، فوزنوني بهم فرجَحْتُهم ، ثم قال : زنه بألف من أمَّته ، فَوَزَنُوني بهم فَرَجَحْتُهُمْ . فقال : دعوهُ ، فلو وَزَنْتُمُوه بأمَّته كلها لرجحهم . قال : ثمَّ ضمّوني إلى صُدورهم وقبّلوا رأسي وما بينَ عينيٌّ ، ثم قالوا : يا حبيب ، لم تُرَعْ ؛ إنَّك لو تدري ما يراد بك من الخير لقَرَّتْ عيناك . قال : فبينَا نحن كذلك ، إذ أنا بالحَيّ قد جاءوا بحذافيرهم ، وإذا أمّي ـ وهي ظُنْري ـ أمام الحيّ تهتف بأعْلَىٰ صوتها

وتقول : يا ضعيفاه ! قال : فانكبُّوا عليَّ فقبَّلوا رأسي وما بين عينيّ ، فقالوا : حبَّذا أنت من ضعيف ! ثم قالت ظِنْري : يا وحيدًاه ! فانكَبُّوا عليَّ فضمُّوني إلى صُدُورِهم وقَبَّلُوا رأسي وما بين عَيْنيٌّ ، ثم قالوا : حَبَّذا أنت من وحيد وما أنتَ بوحيد ! إِنَّ اللهَ معك وملائكَتَه والمؤمنين من أهل الأرض . ثمَّ قالت ظئري : يا يتيمــاه ، اسْتُضْعِفْتَ من بينْ أصحابك فَقُتِلْتَ لضعْفِك ، فانكبُّوا عليَّ فَضَمُّوني إلى صدورهم وقبَّلوا رأسي وما بـينَ عَيْنَي ، وقالوا : حبَّذا أنت من يتيم ، ما أكْرَمَكَ على الله ! لو تعلم ماذا يراد بك من الخير! قال : فوصلوا بي إلى شَفِيرِ الوادي ، فلمّا بصرت بي أمّي ـ وهي ظئري ـ قالت : يا بُنيَّ ألا أراك حيًّا بعدُ ! فجاءت حتَّىٰ انكبُّتْ عليٌّ وضمَّتْني إلى صدْرِها ؛ فوالذي نفسي بيده ، إنِّي لفي حِجْرها وقد ضمّتني إليها ، وإِنَّ يدي في يد بعضهم ، فَجَعَلْتُ أَلْتَفْتُ إِلَيْهِم وَظُنَنْتُ أَنَّ القوم يبصرونهم ، فإذا هم لا يبصرونهم ، يقول بعض القوم : إِنَّ هذا الغلامَ قد أصابه كمم أو طائفٌ من الجنّ ، فانطلقوا به إلى كاهِنِنا حتى ينظر إليه ويُدَاوِيَه . فقلت : يا هذا ، ما بي شيء مما تذكر ، إِن آرائي سليمة وفؤادي صحيح ، ليس بي قَلَبَة . فقال أبي ـ وهو زوج ظئري ـ ألا ترون كلامه كلامَ صحيح ! إني لأرجو ألّا يكون بابني بأسٌ ، فاتَّفقوا على أن يذهبوا بي إلى الكاهن ، فاحتملوني حتى ذهبوا بي إليه ، فلمَّا قَصُّوا عليه قِصَّتي قال : اسكُتُوا حتَّىٰ اسمعَ من الغلام ، فإنَّه أعلْمُ بأمره منكم ، فسألني ، فاقتصصت عليه أمري ما بين أوَّله وآخره ، فلمَّا سمع قولي وَثَبَ إليَّ فضمَّني إلى صدره ثم نادى بأعلى صوته : يا لَلْعَرِب ، يَا لَلْعَرِب ! اقتلوا هذا الغلام واقتلوني معه ، فواللات والعزَّى لئن تَرَكْتموه وأدرك ، لَيُبَدّلَنَّ دينَكُم وليُسفهَنَّ عقولَكُم وعقولَ آبائكم ، وَليخالفنَّ أَمْرَكم ، وليأتِيِّنَّكُم بدين لم تسمعوا بمثله قطّ ! فَعَمَدَتْ ظِئري فانتزعَتْني من حِجْرِه وقالت : لأنْتَ أعْتَهُ وأجَنّ من ابني هذا ! فلو علمتُ أنَّ هذا يكونُ من قولِك ما أتيتُك بِه ، فاطلب لِنفْسِك من يقتُلُك، فإنَّا غيرُ قَاتِلي هذا الغلام. ثم احتملوني فأدُّوني إلى أهلي فاصبحت مُفْزَّعاً مما فعل بي ، وأصبح أثر الشَّقّ ما بين صدري إلى مُنتّهَى عانتي كأنه الشِّراك ؛ فذلك حقيقةُ قولي وبدءُ شأني يا أخا بني

فقال العامري : أشهدُ بالله الذي لا إله غيره أنَّ أَمْرِكُ حقّ ، فأنبُني بأشياء أسألكُ عنها ! قال : سل عنك ـ وكان النبي على قبل ذلك يقول للسائل : سل عمّ اشت ، وعمًّا بدا لك ، فقال العامري يومئذ : « سل عنك » ، لأنّها لغة بني عامر ، فكلّمه بما علِم \_ فقال له العامري : أخبرني يا بنَ عبد المطّلب ما يزيدُ في العِلم ؟ قال : التعلّم ، قال : فأخبرني ما يدلّ على العلْم ؟ قال النبيّ على السوال ، قال : فأخبرني ما أله ينفع البرر بعد الفجور ؟ قال : نعم ، التَّوبة تغبيل الحوبة ، والحسنات يُذْهِبْن السيئات ، وإذا ذكر العبدُ ربّه عند الرّخاء ، أغاثهُ عند البلّاء ، قال العامري : وكيف ذلك يا بنَ عبد المطّلب ؟ قال : ذلك بأنّ الله يقول : لا وعزّتي وجلالي ، لا أجمع لعبدي أمْنَيْن ، ولا أجمع له أبداً غوفين ، إن هو خافني في الدنيا أمِنني يوم أجمعُ فيه عبادي عندي في حظيرة الفردوس ، فيدومُ له أمنه ، ولا أغقه فيمن أمحق ، وإن هو أمِنني في الدُّنيا خَافني يوم أجمعُ فيه عبادي لميقات يوم معلوم ، فيدومُ له خوفُه ؛ وقي نه عبادي المقلب ، أخبرني إلام تدعو ؟ قال : أدعو إلى عبادة الله وحدهُ لا شريك لَهُ ، وأن تَخْلَع قال : يا بن عبد المطلب ، أخبرني إلام تدعو ؟ قال : أدعو إلى عبادة الله وحدهُ لا شريك لَهُ ، وأن تَخْلَع بحقائقهن ، وتصوم شهراً من السَّنة ، وتؤدي زكاة مَالِك ، يطهركَ الله بها ويُطَيِّب لك مَالك ، وتحجّ البيْت إذا وجَدْت إليه سبيلًا ، وتغتسل من الجنابة ، وتؤدي زكاة مَالِك ، يطهركَ الله بها ويُطَيِّب لك مَالك ، وتحجّ البيْت إذا وجَدْت إليه سبيلًا ، وتغتسل من الجنابة ، وتؤمن بالمؤت ، وبالبَعْث بعد الموت، وبالجَنَّة ، والنار . قال : يا

بن عبد المطّلب ، فإذا فعلتُ ذلك فها لِي ؟ قال النبي ﷺ : ﴿ جنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهار خالدين فيها وذلك جزاءُ مَنْ تَزكَّى ﴾ (١) . قال يا بن عبد المطّلب ، هل مع هذا من الدنيا شيء ؟ فإنَّه يُعْجبُني الوَطاءَة من العيش ! قال النبيّ ﷺ : نعم ، النَّصْرُ والتَّمكُن في البلاد . قال : فأجابَ وأنابَ .

حدّثنا ابن حُميد ، قال : حدّثنا سَلَمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن ثور بن يزيد ، عن خالد بن مَعْدان الكَلاَعيّ ، أنّ نفراً من أصحاب رسول الله ﷺ قالوا : يا رسول الله ، أخبرْنا عن نفسك ، قال : نعم ، أنا دَعْوَةُ أبي إبراهيم ، وبُشْرَى عيسى ، ورَأْتُ أمي حين حَملت بي أنّه خَرَج منها نورٌ أضاءَ لها قصورَ بُصْرى من أرْضِ الشام ، واسْتُرْضِعْت في بني سعد بن بَكْر ، فَبَيْنَا أنا مع أخ لي خلف بُيُوتِنا نرعى بَهْماً لنا ، أتاني رجلان عليها ثياب بيض بطست من ذهب مملوءة ثلجاً ، فأخذاني ، فشقًا بطني ، ثم استخرجا منه قلبي ، فشقّاه فاستخرجا منه عَلَقَة سوداء ، فَطَرَحاها ، ثم غسلا بطني وقلبي بذلك النّلج حتى أنْقَيَاه ، ثم قال أحدهما لصاحبه : زنْه بعشرة من أمّته ، فَوزَنني بهم فوزَنْتُهُم ، ثم قال : زنْهُ بمائةٍ من أمّتِه ، فوزَنني بهم فوزَنْتُهُم ، ثم قال : دعْه عنْك ، فلو وَزَنْتَهُ بأمّتِه لَوزَنَها .

قال ابن إسحاق : هلك عبدُ الله بن عبد المطّلب أبو رسول الله ﷺ ، وأمُّ رسول ِ الله آمنةُ بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة حاملٌ به .

وأمّا هشام فإنه قال : توفّي عبدُ الله أبو رسول الله ، بعدَمَا أَنَ على رسول ِ الله ﷺ ثمانيـةٌ وعِشْرون شهراً .

حدّ تني الحارث ، قال : حدّ ثنا ابن سعد ، قال : قال محمد بن عمر الواقديّ : الثّبت عندنا مّا ليس بين أصحابنا فيه اختلاف ، أنَّ عبد الله بن عبد المطّلب أقبل من الشام في عِير لقريش ، فنزل بالمدينة \_ وهو مريض \_ فأقام بها حتى توفي ، ودفن في دار النابغة ، في الدَّار الصّغْرى إذا دخلت الدَّار على يسارك في البيت .

حدّثنا ابن حميد ، قال : حـدّثنا سَلَمـة ، عن ابن إسحاق ، عن عبـد الله بن أبي بكر بن محمـد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ ، أنَّ أمَّ رسول الله ﷺ آمنة ، تُوفِّيت ـ ورسولُ الله ﷺ ابنُ ستّ سنين ـ بالأبْوَاءِ بين مكة والمدينة ، كانت قدمت به المدينة على أخوالِهِ من بني عدِيّ بن النَّجَّار تُزِيرُه إيَّاهم ، فماتَتْ وهيَ راجعة به إلى مكّة .

وقد حدَّثني الحارث ، قال : حدَّثنا محمد بن سعد ، قال أخبَرنا محمد بن عمر ، قال : حـدَّثني أبن جريج ، عن عثمان بن صفوان ، أنّ قبْر آمنة بنت وهب في شِعْبِ أبي ذرِّ بمكَّة .

حدّثنا أبن حميد ، قال : حـدَّثنا سلمـة ، عن ابن إسحاق ، عن العبـاس بن عبد الله بن مَعْبـد بن العبّاس ، عن بعض أهله ، أنَّ عبد المطّلب تُوفِيُّ ورسول الله ﷺ ابن ثماني سنين ؛ وكان بعضهم يقول : تُوفِيُّ عبد المطّلب ورسول الله ابْنُ عَشْرِ سنين .

حدَّثنا ابن حميد ، قال : حدَّثنا سَلَمة ، قال : حدَّثنا طلْحَة بن عمرو الحَضْرميّ ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس قال : كان النبيّ ﷺ في حِجْر أبي طالب بعد جدّه عبد المطّلب ، فَيُصْبِحُ ولد عبد المطّلب عُمْصاً رُمْصاً ، ويصبح ﷺ صَقِيلًا دهيناً .

<sup>(</sup>١) سورة طه: ٧٦.

## رجع الحديث إلى تمام أمْرِ كسرى بن قُباذ أنو شروان

حدَّثنا علي بن حرب الموصليّ ، قال : حدّثنا أبو أيّوب يَعْلَىٰ بن عمران البَجَلِيّ ؛ قال : حدّثني غُزوم بن هانيء المخزوميّ عن أبيه ـ وأتت له خمسون ومائة سنة ـ قال : لمّا كانت ليلة وُلِدَ فيها رسول الله ﷺ ، ارْتَجَسَ إيوانُ كِسْرى وَسَقَطَتْ منه أربعَ عشرةَ شرفة ، وخَمَدَتْ نار فارس ، ولم تخمد قبل ذلك بألف عام ، وغاضتْ بُحيْرة سَاوَة ، ورأى المُوبَذَان إبلاً صِعاباً ، تقود خيلاً عِراباً ، وقد قطعَتْ دِجْلَة وانتشرتْ في بلادها . فلمّا أصبَح كِسْرَى أَفْزَعَهُ ما رأى ، فصبَرَ تَشَجّعاً ، ثم رأى ألاّ يكتم ذلك عن وزرائه ومَرَازِبَتِهِ ، فلبِسَ تَاجه وقعد على سريره وجمعهم إليه . فلمّا اجتمعوا إليه أخبرهم بالّذي بَعَثَ إليهم فيه ودعاهم . فبينا هُم كذلك إذْ وَرَدَ على حليه كتابٌ بخمودِ النّار فازداد غمّا إلى غمّه ، فقال الموبذان : وأنا أصلح الله المَلِكَ ! قد رأيت في هذه الليلة . . . وقصَّ عليه الرُّ وَيَا في الإِبل . فقال : أيّ شيء يكون هذا يا مؤبذان ؟ ـ وكان أعلمهم عند نفسه بذلك ـ فقال : حادثُ يكون من عندِ العرب ، فكتب عند ذلك :

من كَسْرِي مَلِكِ الْمُلُوكَ إلى النُّعمَان بن المنذر ، أمَّا بعد ؛ فوجّه إليَّ رجلًا عالمًا بما أريدُ أن أسألَه عنه .

فوجّه إليه عبد المسيح بن عمرو بن حيَّان بن بُقَيْلة الغسّانيّ ، فلمَّا قدم عليه ، قال له : أعندك علم بما أريد أنْ أسألَكَ عنه ؟ قال : ليخبرني الملك ، فإنّ كان عنْدي منه علم ، وإلّا أخبرتُه بمن يعلمه له ، فأخبَره بما رأى ؛ فقال : علم ذلك عند خال لي يسكُن مَشَارِفَ الشام ، يقال له سَطِيح ، قال : فاتِهِ فاسأله عمّا سألتك ، وأتِني بجوابه . فركب عبدُ المسيح راحِلَتَهُ حتى قدم على سَطِيح \_ وقد أشفى على الموت \_ فسلَّم عليه وحيًاه ، فلم يُحر سطيحٌ جواباً ، فأنشأ عبدُ المسيح يقول :

أصم أم يَسْمَعُ غِطِرِيفُ الْيَمَنْ! أم فَازَ فَآزُكَم بِهِ شَأُو الْعَنَنْ وَأُمَّهُ مِنْ آل ذِنْب بِنِ حَجَنْ أَبْيَضُ فَضْفَاضُ الْرِدَاءِ وَالْبَدَنْ يُجُوبُ بِي الأرضَ عَلَنْدَاةً شَزَن لا يَرْهَبُ الرَّعْدَ وَلا رَيْبَ الرَّمَنْ تَلقَّهُ فِي الرِّيحِ بَوْغَاءُ اللَّمَنْ

يا فاصِلَ الْخُطَّةِ أَعْيَتْ مَنْ وَمَنْ السَنَنْ أَسَاكَ شَيْخُ الْحَيِّ مِنْ آلِ سَنَنْ أَزْرَقُ مُمْهَىٰ النَّابِ صَرَّارُ الْأَذُنْ رَسُولُ قَيْلِ الْعُجْمِ يَسْرِي لِلْوَسَنْ تَسْرِي لِلْوَسَنْ تَسَرْفَعُنِي وَجَنْ وَتَهْوِي بِي وَجَنْ حَتَّىٰ أَتَى عَارِي الجَآجِي والقَطَنْ تَكَنْ حَتَّىٰ أَتَى عَارِي الجَآجِي والقَطَنْ تَكَنْ حَتَّىٰ أَتَى عَارِي الجَآجِي والقَطَنْ تَكَنْ كَانْ مَا حُثْحِثَ مِنْ حِضْنَيْ ثَكَنْ كَنْ حَضْنَيْ ثَكَنْ كَنْ حَضْنَيْ ثَكَنْ

فلمّا سمع سطيح شعْرَه ، رفع رأسه وقال : عبدُ المسيح ، على جمل يسيح ، إلى سطيح ، وقد أوْفى على الضَّرِيح ، بَعَثك مَلِكُ بني ساسان ، لارتجاس الإيوان ! وخُودِ النيران ، ورؤيا المؤبدان . رأى إبلاً صِعاباً ، تقود خيْلاً عِراباً ، قد قَطَعَتْ دِجْلة وانتشرت في بلادها ؛ يا عبدَ المسيح : إذا كثرَت التلاوَة ، وبُعِث صاحبُ الهراوة ، وفاض وادي السَّماوة ، وغاضَتْ بحيرة ساوة ، وخَمَدَتْ نارُ فارس ، فليْسَتِ الشَّامُ لِسَطِيح شاما ؛ يملِكُ منهم ملوك وَمَلِكات ، على عَدَدِ الشرُفات ، وكلُّ ما هو آت آت . ثمَّ قضى سطيح مكانَه ، فقام عبد المسيح إلى رحْلِهِ وهو يقول :

لا يُف زِعَنَّكَ تَفْرِيقٌ وَتَغْييرُ فَا يَفْرِيقُ وَتَغْييرُ فَا الْسَدُ الْمَهَا وِيرُ وَهَارِيرُ تَهَابُ صَوْلَهُمُ الْأَسْدُ المَهَا صِيرُ والسهرُ والسهرُ وسابورٌ وسابورُ وسابورُ وسابورُ أَنْ قد أَقَلَ، فَمَهجُ ورٌ وَمَحْقُورُ فَلَا وَمَنْ صُورُ فَا لَذَاكَ بِالْغَيْبِ محْف وظٌ وَمَنْ صُورُ فَالسَّرُ مَحْدُورُ فَالسَّرُ مَحْدُورُ

شَمِّرْ فَإِنَّكَ مَاضِي الْهَمِّ شِمِّيرُ إِنْ يَكُ مُلْكُ بَنِي ساسانَ أَفْرَطَهُمْ فِرَرَاهُمْ فَرَرَاهُمُ فَرَرَاهُمُ أَخُو الصَّرْحِ مِهْرَانٌ وَإِخْوَتُهُ وَالنَّاسُ أولادُ عَلَّاتٍ فَمَن عَلِموا وهُمْ بَنُو الأَمِّ لَمَّا أَنْ رَأَوْا نَشَبا والخَيْرُ والشَّرُ مقرونانِ في قَرَنٍ والخَيْرُ والشَّرُ مقرونانِ في قَرَنٍ والخَيْرُ والشَّرُ مقرونانِ في قَرَنٍ

فلمًّا قَدِم عبدُ المسيح ِ على كِسْرى ، أخبره بقول سطيح ، فقال : إلى أن يملك منَّا أربعةَ عشر ملِكاً قد كانت أمور .

فَمَلَكَ منهم عشرةٌ أربعَ سنين ، ومَلَك الباقون إلى ملْك عثمان بن عفان :

وحُدَّثتُ عن هشام بن محمد ، قال : بعث وَهْرِز بأموال وطُرَف من طُـرَف اليمن إلى كسْرى ، فلما صارَتْ ببلاد بني تميم ، دعا صَعْصَعةُ بن ناجية بن عِقال المجاشِعِيّ بني تميم إلى الوثوب عليه ، فأبَوا ذلك ، فلمّا صارتْ في بِلادِّ بني يربوع دعاهم إلى ذلك ، فهابوه ، فقال : يا بنيّ يَرْبُوع ، كأنّي بهذه العِير قد مرَّت ببلاد بكْر بن وَائل ، فَوَتْنُبُوا عليها فاستعانوا بها على حَرْبِكُمْ ! فلمَّا سمعوا ذلك انْتَّهَبُوها ، وأخذَ رجلٌ من بني سَليط يقال له النَّطِف خُرْجاً فيه جوْهر ، فكان يقال : «أصاب كنز النَّطِف » ؛ فصار مثلًا ؛ وأخذ صعْصَعة خَصَفَة فيها سبائكُ فِضَّة ، وصار أصحاب العير إلى هَوْذَة بن علىّ الحنفيّ باليمامة ، فكساهم ، وزوَّدهم وحملهم ، وسار معهم حتى دخل على كسرى . وكان لهَوْذَة جَمَالُ وبَيَان ، فأعجب به كسرى وحَفِظ له ما كان منه ، ودعا بعِقد من دُرّ فعقد على رأسِه ، وكساه قباء ديباج ، مع كسوة كثيرة ، فمن ثُمَّ سُمّي هوذة ذا التاج ؛ وقال كسرى لهوذة : أَرَأَيْتَ هؤلاءِ القوم الذين صنعوا ما صنعوا مِنْ قومِكَ هم ؟ قال : لا ، قال : أصلحٌ هُم لك ؟ قال : بيننا الموتُ ، قال : قد أَدْرَكْت بعضَ حاجتك ونلت ثأرك . وعزم على توْجيه الخيل إلى بني تميم ، فقيل له : إِنَّ بلادَهُمْ بلاد سوء، إِنَّمَا هي مفاوزُ وصحاري لا يهتَدَىٰ لمسالكها، وماؤهُمْ من الآبار، ولا يؤمن أن يُعَوّرُوها فيهلك جندك . وأشيرَ إليه أن يكتبَ إلى عامِله بالبحرين وهـ و آزاذ فرُوز بن جُشْنَس الـذي سمَّتُه العـرب الْمُكَعْبِرِ ـ وإِنَّمَا سُمِّيَ المُكعبِرِ ، لأنَّه كان يقطع الأيديَ والأرْجُل وآلى ألّا يدع من بني تميم عيناً تطرِفُ ـ فَفَعَل ؛ ووجُّهُ له رَسُولًا ودَّعا بهوذَة فجدَّدَ له كرامةً وصِلَةً وقالَ : سِرْ مع رسولي هذا فأَشْفِني واشْتَفِ ، فأقبل هوذة والرَّسُول معه حتى صار إلى المكعبر ، وذلك قريب من أيَّام اللُّقاط ، وكان بُنُو تميم يصِّيرون في ذلك الوقّت إلى هَجَر ، للميرَةِ واللُّقاط ، فنادي منادي المَكَعْبر : مَن كان ها هنا من بني تميم فلْيَحْضر فإن الملك قد أمر لَهُمْ بميرَةٍ وطعام يُقسّم فيهم ؛ فحضروا ، فأدخلهم المُشَقّر - وهو حصنٌ حِيَاله حصنٌ يقال له الصَّفا ، وبينهما نهرٌ يقال له محلّم ـ وكان الذي بني المشقّر رجلًا من أساوِرَةِ كسرى يقال له : « بَسَك بن ماهبوذ » ، كان كسرى وجَّههُ لبنائه ، فلمَّا ابتدأه قيل له : إنَّ هؤلاء الفَعَلَة لا يقيمون بهذا المُوضع إلَّا أن تكون معهم نساء ، فإن فعلت ذلك بهمْ تَمَّ بناؤك ، وأقاموا عليْهِ حتى يَفْرُغوا منه ؛ فنقل إليْهِم الفواجِرَ من ناحية السَّوَادِ والأهْواز، وحُمِلَتْ إليهم رَّوَايا الخمْر من أرض فارس في البحر ، فَتَنَاكَحُوا وَتَوَالدُوا ، فكانوا جُلَّ أهل مدينة هَجَر ، وتكلُّم القومُ بالعرَبيَّة ، وكانت دعوَتُهم إلى عبْد القيْس ، فلما جاء الإسلامُ قالوا لعبد القيْس : قد علمتم عَدَدَنا وعُدَّتنا

وعظيم غَنائنا ، فأدْخِلونا فيكم وزّوجونا ، قالُوا : لا ، ولكن أقيموا على حالِكم ، فأنتم إِخوانُنَا وموالينا ، فقال رجلٌ من عبد القيس : يا معاشر عبد القيس ، أطيعوني وألحقوهم ، فإنَّه ليس عن مثل هؤلاء مرغَب ، فقال رجل من القوم : أما تَسْتَحي ! أتأمرنا أن نُدْخِل فينا من قد عَرفْتَ أوَّله وأصلَه ! قال : إِنَّكم إن لم تفعَلُوا ألحقهم غيركم من العرب ، وبقيت في عبد القيس منهم ألحقهم غيركم من العرب ، قال : إِذاً لا نستوحش لهم ؛ فتفرَّق القوْم في العرب ، وبقيت في عبد القيس منهم بقينة فانتَموا إليهم ، فلم يردُّوهم عن ذلك . فلما أدْخَل المكعبرُ بني تميم المشقر قتل رجالهم واستبقى الغلمان ، وقتِل يومئذ قَعْنَب الرِّياحيِّ ـ وكان فارس بني يَرْبُوع ـ قتله رجلانِ من شَنَّ كاناينوبان الملوك ؛ وجعل الغلمان في السُفن ، فعبر بهم إلى فارس ، فَخَصَوْا منهم بشراً . قال هبيرة بن حُدير العَدوي : رجع إليْنا بعدما فتحت إصطخر عدَّة منهم ، أحدُهم خصيُّ والآخر خيَّاط . وشدَّ رجلٌ من بني تميم ، يقال له عبيد بن وَهْبٍ على سلسلة الباب فَقَطَعَها وَخَرَجَ ، فقال :

تَـذَكَّـرْتُ هنْـداً لاتَ حِينَ تـذَكُّـرِ حِـجَـازِيَّـةٌ عُلُويَّـةٌ حَـلَّ أهـلها ألا هَـلْ أتى قَـوْميَ عَلى النَّـأي ِ أَنّني ضَرَبْتُ رِتَاجَ الباب بالسَّيْفِ ضَرْبَةً

تَـذَكَـرْتها ودُونَهَا سَيْـرُ أَشْهُـرِ مُصابَ الخـرِيفِ بَيْنَ زُورٍ وَمِنْـوَرِ حَيَيْتُ ذِماري يَـوْمَ بَابِ المُشَقَّـرِ تَفَـرَّجَ مِنْها كـلُّ بَابٍ مُضَبَّرِ

وكلَّم هوذة بن عليّ المُكَعْبِر يومئذ في مائةٍ من أَسْرَى بني تميم ٍ ، فوهبهم له يوم الفِصْح ، فأعتقهم ، ففي ذلك يقول الأعشى :

سائِلْ تميماً به أيَّامَ صَفْقَتِهِمْ وَسْطَ الْمُشَقِّرِ في غَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ فقال للمَلْكِ أطْلِقْ مِنْهُمُ مِائةً فَفَكَ عن مِائَةٍ مِنْهُمْ إسارَهُمُ بِهِمْ تَقَرَّبَ يَوْمَ الفِصْحِ ضاحِيَةً فلا يَرَوْنَ بذاكمْ نِعْمَة سَبَقَتْ

لَمَّا أَتَوْهُ أُسَارَى كلُّهم ضَرَعا لاَ يَسْتَطيعون بَعْدَ الضَّرِّ مُنْنَفَعا رِسْلاً مِنَ القَوْلِ مَخْفُوضاً وما رَفَعا وأَصْبَحوا كُلُّهُمْ مِنْ غُلِّهِ خُلِعا يَرْجُو الإِلْهَ بِمَا أَسْدَىٰ وَمَا صَنَعَا إِنْ قَال قَائِلُها حَقًا بِها وسِعَا وسَعَا وسِعَا وسِعَا وسِعَا وسُعَا وسِعَا وسِعَا وسِعَا وسِعَا وسِعَا وسِعِا وسِعَا وسِعَا وسِعَا وسِعَا وسَعَا وسِعَا وسِعَا وسِعِا وسِعَا وسَعَا وس

يصف بني تميم بالكُفْر لنعمته .

قال : فلما حضرت وهْرِزَ الوفاة ـ وذلكَ في آخر ملْك أنو شِرْوان ـ دعا بقوسه ونشَّابته، ثم قال : أجلسوني ، فأجلسوه ، فرمى وقال : انظروا حيث وقعت نُشَّابتي فاجعلوا ناؤوسي هناك ، فوقعت نشَّابتُه من وراءِ الدَّيْر ، وهي الكنيسة التي عند نُعْم ، وهي تسمَّى اليومَ مقبرة وَهْرِز ؛ فلمَّا بلغ كِسْرَى موتُ وَهْرِز ، بَعَثَ إلى اليمن أسواراً يقال له ويْن ، وكان جَبَّاراً مُسْرِفاً ، فَعَزَلَهُ هُرْمُز بن كِسْرَىٰ ، واستعمل مكانه المروزان ، فأقام باليمن حتى وُلِدَ له بها ، وبَلَغ وَلدُه . ثم هلك كِسْرَىٰ أنو شِرْوان ، وكان مُلْكُه ثمانِياً وأربعين سنة .

ثم ملك هُرْمُز بن كِسْرى أنو شروان ، وكانت أمّهُ ابنة خاقان الأكْبر ، فحُدّثْتُ عن هشام بن محمد ، قال : كان هُرْمُز بن كِسْرى هذا كثيرَ الأدب ، ذا نِيّة في الإحسان إلى الضَّعفاء والمساكين ، والحمل على الأشراف ، فعادَوْه وأبغضوه ، وكان في نفْسِه عليهم مثلُ ذلك ، ولًا عُقِدَ التاجُ على رأسه ، اجْتَمَع إليه أشرافُ أهْل مَثْلَكَتِه ، واجتهدوا في الدعاء له والشكر لوالده ، فوعدهم خيراً . وكان مُتَحَرِّياً للسيرةِ في رعِيّتِه أَهْل مَثْلُكَتِه ، واجتهدوا في الدعاء له والشكر لوالده ،

بالعدْل ، شديداً على العظهاء لاستطالتهم كانت على الوُضعاء ، وبلغ من عدْله أنَّه كان يسير إلى ماه ليصيف ، فأمر فَنُوديَ في مسيره ذلك في جُنْدِه وسائر منْ كان في عسْكره أنْ يتحامَوْا مواضع الحُرُوث ولا يضرّوا بأحدٍ من الدَّهاقين فيها ، ويضبطوا دوابَّهُمْ عن الفساد فيها ، ووكَّل بتعاهد ما يكُون في عسكره من ذلك ومعاقبةِ منْ تعدَّى أمْرَه .

وكان ابنُه كِسْرَى في عَسْكَرِه ، فعار مركب من مراكِبِه ووقع في غُورَتَة من المحارث التي كانت على طريقه فرتع فيها وأفْسَد منها ، فأخِذَ ذلكُ المركب ، ودُفِع إلى الرَّجُل الذي وكّل هُرْمُز بمعاقبة من أفسد أو دابّته شيئاً من المحارث وتغريمه . فلم يقدر الرَّجل على إنفاذ أمر هُرْمز في كسرى ، ولا في أحد بمَّن كان معه في حَشَمِه ، فرفع ما رأى من إفساد ذلك المركب إلى هُرْمز ، فأمر أن يَجْدَع أذنيه ، ويبتَّر ذَنَّبُه ، ويغرَّم كسرى ؛ فخرج الرَّجل من عند هُرْمُز لينفِّذ أمرَه في كِسْرى ومركبه ذلك ، فدسَّ له كِسْرَى رهْطاً من العُظهاء ليسْألوه التَّغْبِيبَ في أمْره ، فلقوه وكلَّموه في ذلك فلم يجب إليه ، فسألوه أن يؤخِّر ما أمر به هُرْمُز في المركب حتى يكلِّموه فيأمر بالكفّ عنه ، ففعل . فلقيَ أولئك الرَّهْط هُرْمُز وأعلموه أنَّ بالمرْكب الذي أفسد ما أفسد زعارَةً ، وأنَّه عار فوقع في مُحْرَثَة ؛ فأخِذ من ساَّعة وقع فيها ، وسَألوه أن يأمر بالكفُّ عن جدْعِهِ وتَبْتِيره لما فيها من سوء الطِّيرَة على كِسْرى . فلم يُجبْهُمُ إلى ما سَألوا من ذلك ، وأمر بالمركب فجُدع أذناه ، وبُتَّر ذنبه ، وغرم كِسْرَى مثل ما كان يغرَّم غيره في هَذا الحدّ ، ثمَّ ارتحل من معسكره . وكان هُرْمُز ركب ذات يوم في أوان إيناع الكرْم إلى ساباط المدائن ، وكانَ مَرُّهُ على بساتين وكروم ، وإِنَّ رجلًا ممّن ركب معه من أساوِرَته اطَّلع في كَرْمَ فرأى فيه حِصْرِماً ، فأصاب منه عناقيدَ وَدَفَعَها إلى غلامٌ كان معه ، وقال له : اذهب بها إلى المُنزل واطبُحْها بِلَحم واتَّخِذْ منها مَرقةً فإنها نافعة في هذا الإِبَّان . فأتاه حافظٌ ذلك الكرْم فَلَزِمَه وصوخ ، فبلغ [من] إشفاق الرَّجل من عقوبة هرمز على تناؤلِه من ذلك الكرْم أنْ دفع إلى حافظ الكرْم مِنْطَقة محلَّة بذهب كانت عليه ، عوضاً له من الحصرم الذي رزأ من كرْمه ، وافتدى نفسَه مها ، ورأى أنَّ قَبْضَ الحافظ إياها منه وتخْلِيته عنه ، مِنَّةٌ منّ بها عليه ، ومعروف أسداه إليه . وقيل إنَّ هرمز كان مظفَّراً منصوراً لا يمدُّ يدَه إلى شيء إلَّا ناله ، وكان مع ذلك أديباً أريباً داهياً رديء النيَّة ، قد نزعه أخوالُه الأتراك ، وكان مُقْصِياً للأشْراف ، وإنَّه قتل من العلماء وأهل البُّيُوتات والشَّرف ثلاثَةَ عشر ألف رجل وستمائة رجل ، وإنَّه لم يكن له رأيٌّ إلَّا في تألُّفِ السَّفِلة واستِصْلاحهم ، وإنَّه حَبَس ناساً كثيراً من العظهاء وأسْقطهم وحطُّ مراتبَهم ودرجاتهم ، وجهَّزَ الجنودَ وقصَّر بالأساورة فَفَسَد عليه كثيرٌ ممَّن كان حوله لِمَا أراد الله من تغيير أمرِهم وتحويل ملكهم ، ولكلِّ شيء سبب . وإنَّ الهَرَابِذة رفعوا إليه قصَّة يبغون فيها على النَّصاري ، فوقع فيها : إِنَّه كما لا قِوامَ لسرير مُلْكنا بقائمتيه المقدَّمتين دون قائمَتَيْه المؤخَّرتين ، فكذلك لا قِوَام لْمُكِنا ولا ثباتَ لَّه ، مع استفسادنا مَنْ بلادِنا من النَّصارى وأهل سائر المِلَلِ المخالفة لنا ، فأقصِروا عن البغي على النَّصاري ، وواظبوا على أعمال البرّ ليرَى ذلك النصاري وغيرُهم من أهلْ الملل [والأديان] ، فيحْمَدوكم عليهم ، وتَتوق أنفسُهم إلى ملَّتِكم .

وحُدَثْتُ عن هشام بن محمد ، قال : خرج على هرمز التَّرك \_ وقال غيره : أَقْبَل عليه شابة ملك التَّرك الأعظم \_ في ثلاثمائة ألف مقاتل ، في سنة إحْدى عشرة من ملكه ، حتى صار إلى باذغيس وهَراة . وإنَّ ملك الوم صار إلى الضَّواحي في ثمانين ألف مقاتل قاصداً له ، وإنَّ ملك الخَزَرِ صار في جُمْع عظيم إلى الباب والأبواب ، فعاث وأخرب ، وإنَّ رجلينْ من العرب يقال لأحدهما : عبّاسُ الأحْول ، والاحر : عمرو

الأزُرق ، نزلا في جمع عظيم من العرب بشاطىء الفرات ، وشنّوا الغارة على أهل السّواد ، واجْتَرا أعداؤه عليه وغزوا بلاده ، وبلغ من أكّتِنافهم إياها أنّها سُمّيتْ منخلًا كثير السّمام . وقيل : قد اكتنف بلاد الفرس الأعداء من كلّ وجه كاكْتناف الوتر سيتي القوْس . وأرْسل شابة ملك التّرك إلى هرمز وعظهاء الفرس يُؤذئهم بإقْباله في جُنُوده ، ويقول : رُمُوا قناطر أنهارٍ وأودية اجتازُ عليها إلى بلادكم ، واعقدوا القناطر على كلّ نهرٍ من تلك الأنهار لا قنطرة له ، وافعلوا ذلك في الأنهارِ والأودية التي عليها مسلكي من بلادكم إلى بلادِ الرُّوم ، لإجماعي بالمسير إليها من بلادكم . فاستفظع هرمز ما وَرَد عليه من ذلك ، وشاور فيه ، فأجْمِع له على القصْد للك الترك ، فوجَّه إليه رجُلاً من أهل الرَّيّ يقال لَهُ بَهْرام بن بهْرام جُشْنَس ويعرف بِجُوبِين في اثني عشر الف رجل ، اختاره بهرام على عيْنيه من الكهول دون الشّباب . ويقال : إنَّ هُرْمز عرض ذلك الوقت من كان بحضرته من الديوانِيَّة ، فكانت عِدَّتهم سبعين ألف مُقاتل ، فمضى بهرام بمن ضُمَّ إليه مُغِذًا حتى جاز هَراة وبانجيس ، ولم يشعرُ شابة ببهرام حتى نزل بالقرب منه مُعْسَكِراً ، فجرت بَيْنَها رسائل وحروب ، وقتَل بهرام شابة برمْية رماه إيَّاها . وقيل : إنَّ الرَّمِي في ملك العجم كان لثلاثة نفر ، منها رمية أرششياطين بين مِنُوشهر ، وأفراسياب ، ومنها رَمْية سوخرا في التّرك ، ومنها رمية بهرام هذه . واستباح عسكرة وأقام بمؤضعه ، فوافاه برموذة بن شابة ، وكان يعدل بأبيه ، فحاربه فهزمه ، وحصره في بعض الحصُون ، ثم ألعً عليه حتى استسْلم بموذة بن شابة ، وكان يعدل بأبيه ، فحاربه فهزمه ، وحصره في بعض الحصُون ، ثم ألعً عليه حتى استسْلم به وجَهه إلى هرمز أسيراً ، وغنِمَ مما كان في الحصْن [وكانت] كنوزاً عظيمة .

ويقال إنَّه حمل إلى هرمز من الأمُوال والجوهر والآنية والسلاح وسائر الأمْتعة مِمّا غَنَمَه وَقْرَ مائتيْ ألف وخسين ألف بعير ، فشكر هرمز لبهْرام ماكان منه بسبب الغنائم التي صارت إليه ، وخاف بهرام سَطْوَة هرمز ، وخاف مثلَ ذلك منْ كان معه من الجنود ، فخلعوا هرمز وأقبلوا نَحْوَ المدائن ، وأظهروا الامْتِعَاضَ ممّا كان من هرمز ، وأنَّ ابنَه أبَرْوِيز أصلحُ للمُلك منه . وساعَدَهم على ذلك بعض من كان بحضرة هرمز ، فهرب أبَرْويز بهذا السبب إلى آذربيجان خوفاً من هرمز ، فاجتمع إليه هناك عدّة من المرازِبة والإصبَهْبذين ، فأعطوه وتركُوه تَحَرُّجاً من قتله .

وبلغ الخبرُ أَبَرْوِيز ، فأقبل بمن شَايَعَه من آذربيجان إلى دار الملك مُسابقاً لبهرام ، فلما صار إليها استولى على المُلْكُ وَتحرَّز من بهرام ، والتقى هُو وهُو على شاطىء النَّهْرَوَان ، فجرت بينها مناظرة ومواقفة ، ودعا أبرْويز بهرام إلى أن يؤمنه ويرفع مرتبَتُه ويُسْنِي ولايَتَه ، فلم يقْبل ذلك ، وجرت بينها حروب اضطرَّت أبرْويز إلى الهرب إلى الروم مستغيثاً بملكها بعد حرْب شديدة وبيات كان من بعضهم لبعض . وقيل إنَّه كان مع بَهرام جماعة من الأشدَّاء ، وكان فيهم ثلاثة نفر من وجوه الأتراك لا يعدل بهم في فروسيتهم وشدَّتهم من الأثراك أحدٌ ، قد جعلوا لبهرام قتل أبرويز . فلمَّا كان الغدُ من ليلة البيات وقف أبرْويز ودعا الناسَ إلى حرب بهرام فتثاقلُوا عليه ، قصده النفر الثلاثة من الأتراك ، فخرج إليهم أبرْويز فقتلهم بيده واحِداً واحداً ، ثمَّ انصرف من أصحابه بالفتور والتغيُّر ، فصار إلى أبيه بِطَيْسَبون حتى دخل عليه ، وأعلمه ما قد تبينه من أصحابه بالمصير إلى مَوْريق ملك الروم ليستنجده ، فأخرز حرمه في موضع أمِن عليهم من أصحابه وشاوره ، فأشار عليه بالمصير إلى مَوْريق ملك الروم ليستنجده ، فأخرز حرمه في موضع أمِن عليهم موريق فقَبِلَه ، ومضى في عدَّة يسيرة ؛ منهم بِنْدي وبِسْطام وكُرْدي أخو بهرام جوبين حتى صار إلى أنطاكية ، وكاتَب موريق فَقَبِلَه ، وزوَّجه ابنةً له كانتْ عزيزةً عليه ، يقال لها : مَرْيم . وكان جميع مدَّة مُلك هرمز بن كسرى في موريق فَقَبِلَه ، وزوَّجه ابنةً له كانتْ عزيزةً عليه ، يقال لها : مَرْيم . وكان جميع مدَّة مُلك هرمز بن كسرى في

قول بعضهم ، إحدى عشرة سنة وتسعة أشهر وعشرة أيام . وأمَّا هشام بن محمد فإنَّه قال : كان ملكه اثنتي عشرة سنة .

ثم مَلَكَ كِسرى أَبَرْويز بن هرمز بن كِسرى أنو شِروان؛ وكان من أشدٌ ملوكهم بطشاً ، وأنفذِهم رأياً ، وأبعدهم غوْراً ، وبلغ - فيها ذُكِر - من البأس والنَّجْدة والنَّصر والظَّفَر وجمْع الأموال والكنوز ومُساعدة القَدر ومساعفة الدَّهْر إيّاه ما لم يتهيًا لملك أكثر منه ، ولذلك سُمّي أبرويز ، وتفسيرُه بالعربية : « المظفَّر » . وذكر أنه لمّا استوْحش من أبيه هرمز - لما كان من احْتِيال بهرام جوبين في ذلك ، حتى أوْهم هرمز أنّه على أن يقوم بالملك لنفسه دونه - سار إلى آذربيجان مكتبًا ، ثم أظهر أمره بعد ذلك ، فلمًا صار في الناحية اجتمعت إليه جماعة ممّن كان هناك من الإصبهبذين وغيرهم ، فأعْطوه بيعتهم على نُصْرته ؛ فلم يُحدث في الأمر شيئاً . وقيل إنّه لما قتل آذينجُشْنَس المُوجَّه لمحاربة بهرام جوبين ، انفَضَّ الجمع الذي كان معه حتى وافوا المدائن ، واتّبعهم جوبين ، فاضطرب أمر هرمز ، وكتبَتْ أختُ آذِينْجُشْنَس إلى أَبْرُويز - وكانت تِرْبه - تخبره بضعْف هرمز للحادث في فاضطرب أمر هرمز ، وكتبَتْ أختُ آذِينْجُشْنَس إلى أَبْرُويز - وكانت تِرْبه - تخبره بضعْف هرمز للحادث في عَلْها . وأنَّ العظهاء قد أَجْمعوا على خلعه ، وأعْلمته أنّ جوبين إن سَبقَه إلى المدائن قبل مُوافاته احتوى علَيْها .

فلمًا ورد الكتاب على أَبرْويز ، جمع من أمْكنه من أرْمِينِية وآذربيجان ، وصار بهم إلى المدائن ، واجتمع إليه الوجوة والأشراف مسرورين بِمُوافاته ، فَتَتَوّج بتاج الملك ، وجلس على سريره ، وقال : إِنَّ من ملتنا إيثار البِرّ ، ومن رأينا العمل بالخير ، وإِنَّ جدَّنا كِسْرى بن قُباذ كان لكم بمنزلة الوالد ، وإِنَّ هرمز أبانا كان لكم قاضياً عادلًا ، فعليْكم بلزوم السَّمع والطاعة . فلما كان في اليوم الثالث ، أَى أباه فسجد له ، وقال : عمَّرك الله أيها الملك ! إِنَّك تعلم أني برى تما أى إليك المنافقون ، وأني إلمّا تواريت ولحقت بآذربيجان خوفاً من إقدامك على القتل . فصدَّقه هرمز وقال له : إِنَّ لي إليك يا بُنيَّ حاجتينْ ، فأسْعِفني بهما ؛ إحداهما : أن تنتقم لي ممن عاون على خلْعي والسَّمْل لعيْنيَّ ، ولا تأخذك فيهم رأفة ؛ والأخرى : أن تُؤنسني كلَّ يوم بثلاثة نفر لهم أصالة رأي ، وتأذن لهم في الدخول عليّ . فتواضع له أبرُويز وقال : عمّرك الله أيما الملك ، إنَّ المارق بهرام قد أظلَّنا ومعه الشجاعة والنَّجدة ، ولسْنا نقدر أن نمدً يداً إلى من آق إليك ما آق ، فإن أدالني اللهُ على المنافق ، فأنا خليفتك وطوْعُ يدك .

وبلغ بَهرامَ قدومُ كِسْرى وتمليك الناس إياه ، فأقبل بجنده حثيثاً نحو المدائن ، وأذكى أبَرْوِيزُ العيون عليه ، فلمّا قرُبَ منه رأى أبرويز أنَّ التَّرفَّق به أصْلح ، فتسلَّح وأمر بِنْدُويه وبِسْطام وناساً كان يَثِقُ بهم من العظهاءِ وألفَ رجُل من جنْده ، فتزينوا وتسلَّحوا ، وخرج بهم أبرْوِيز من قصْره نحو بهرام ، والنَّاس يدعون له ، وقد احْتَوشه بِنْدُويه وبِسطام وغيرُهما من الوجوه حتَّى وقف على شاطىء النَّهرَوان ، فلمًا عرف بهرام مكانَه ، ركب بِرْذَوْناً له أبلق كان معجباً بِه ، وأقبَل حاسِراً ومعه إيزَدْجُشْسَ وثلاثةُ نفر من قرابة مَلِك الترك كانوا جَعلوا لبهرام على أنفسهم أن يأتوه بأبرْويز أسيراً ، وأعطاهم بهرامُ على ذلك أموالاً عظيمة . ولمّا رأى كانوا جَعلوا لبهرام على أنفسهم أن يأتوه بأبرْويز أسيراً ، وأعطاهم بهرامُ على ذلك أموالاً عظيمة . ولمّا رأى مسائر العُظاء وحسنَ تسلُّحِهم وفراهة دوابَّهم ، اكْتأب لذلك ، وقال لمن معه : ألا تروْن ابنَ الفاعلة قد أخْمَ وأشحم ، وتحوَّل من الحداثة إلى الحُنْكة ، واسْتَوَتْ لِحْيَتُهُ وكَملَ شبابُهُ ، وعظم بَدَنُه ! فبينا هو يتكلَّم بهذا وقد وقف على شاطىء النَّهروان ، إذ قال كِسْرى لبعض مَنْ كان واقفاً : أيّ هؤلاء بهرام ؟ فقال أخٌ لبهرام يسمَّى وقف على شاطىء النَّهروان ، إذ قال كِسْرى لبعض مَنْ كان واقفاً : أيّ هؤلاء بهرام ؟ فقال أخٌ لبهرام يسمَّى

كُرْدي لم يزل مُطيعاً لأبَرْوِيز مُؤثراً له : عمّرك الله ! صاحبُ البِرْدُون الأبلق . فبدأ كِسرى فقال :إنّك يا بهرام ركن لمملكتنا وسناد لرعيّتنا ، وقد حَسُن بلاؤك عندنا ، وقد رأيْنا أن نختار لك يوماً صالحاً لنُوليَكَ فيه إِصْبَهْبَذَة بلاد الفرس جميعاً ؛ فقال له بهرام ـ وازداد من كِسْرى قربا ـ : لكني أختار لك يوماً أصلبك فيه . فامتلأ كِسْرى حُزناً من غير أن يبدو في وجْهه من ذلك شيء ، وامتدَّ بينها الكلام ، فقال بهرام لأبرويز : يا بن الزَّانية المُربَّ في خيام الأكراد ! هذا ومثله ، ولم يقبل شيئاً ممّا عرضه عليه ، وجرى ذِكْر إيرش جدّ بهرام ، فقرّعه أبرْ ويز بطاعة إيرش كانت لمنوشهرْ جدّه . وتفرَّقا وكلُّ واحد منها على غاية الوحْشة لصاحبه .

وكانت لبهرامَ أختُّ يقال لها كُرْدية ، من أتمِّ النساء وأكملهنَّ ، وكان تزوَّجَها ، فعاتبت بهرام على سوء مُلافظته كانت لكِسْرى ، وأرَادَتْه على الدُّخول في طاعته ، فلم يقبل ذلك ، وكانت بين كِسْرى وبهرام مُبايتة ، فيُقَال إِنَّه لما كان من غدِ الليلة التي كان البيات فيها ، أَبْرز كسرى نفْسه ، فلما رآه الأثراك الثلاثةُ قصدوه ، فقتلهم بيده أبَرْويز ، وحرَّض الناسَ على القتال فتبينُّ فشلًا ، فأجمع أبَرْويز على إتيان بعض الملوك للاستجاشة به ، فصار إلى أبيه وشاوره ، فرأى له المصير إلى ملك الروم ، فأحْرَزَ نساءَه وشَخَص في عدّة يسيرة ، فيهم بنْدُويه وبسطام وكُرْدي أخو بهرام ، فلمَّا خرجوا من المدائن خاف القوم من بهرام أن يردّ هرمز إلى الملك ويكتُبَ إلى ملك الروم عنه في ردّهم فَيُتْلَفُوا ، فأعلموا أبَرْوِيز ذلك ، واستأذَنُوهُ في إتلاف هرمـز فلم يحرْ جـواباً ، فانصرف بِندُويه وبِسطام وبعض من كان معهم إلى هرمز حتى أتلفوه خَنْقاً ، ثم رجعوا إلى كِسْرى وَقالوا : سيرْ على خير طائر ، فحثُّوا دوابُّهم وصاروا إلى الفُرَات فقطعوه ، وأخذوا طريقَ المفازة بـدلالة رجـل يقال لـه خُرْشيذان ، وصاروا إلى بعض الدِّيارات التي في أطراف العمارة ، فلما أوطنوا إلى الراحة غشِيَتْهم خيلُ بهرام ، يرأسُها رجلٌ يقال له بهرام بن سِياوَش ، فلمَّا نذِروا بهم أنبه بنْدُوَيه أبَرْويزَ من نومه وقال له : احتلْ لنفسك ، فإِنَّ القوم قد أطلُّوك ؛ قال كِسرى : ما عندي حيلة ، فأعلمه بندُّوَيه أنَّه يبذل نفسه دونه ، وسأله أن يدفع إليه بزَّته ويخرج ومن معه من الدَّير ، ففعلوا ذلك ، وبادروا القومَ حتى تَوارَوْا بالجبل ، فلمَّا وافي بهرام بن سياوش ، اطَّلع عليه من فوق الدَّير بِنْدويه وعليْه برَّة أُبَرْويز ، فَوَهَّمّه بذلك أنه أَبْرُويز ، وسأله أن يُنظِرَه إلى غده ليصير في يده سلماً ، فأمسك عنه ، ثم ظهر بعد ذلك على حيلته ، فانصرف به إلى جوبين ، فحبسه في يدي بهرام بن سِياوش .

ويقال إنَّ بهرام دخل دُور الملِك بالمدائن، وقعد على سريره ، واجتمع إليه الوجوه والعظهاء فخطبهم ووقع في أبرويز ، وذمَّه ، ودار بينه وبين الوجوه مناظرات وكلام كان كلُهم منصرفاً عنه ، إلاَّ أن بهرام جلس على سرير الملك وتتوَّج وانْقادَ له الناس خوفاً ويقال إنَّ بهرام بن سِيَاوش واطَّا بِنْدويه على الفتّك بجوبين ، وإنَّ جوبين ظهر على ذلك فقتله ، وأفلت بِنْدويه فلحق بآذربيجان ، وسَار أبر ويز حتى أَى أنطاكية ، وكاتب مَوْريق ملك الرُّوم منها ، وأرْسل إليه بجماعة عمن كان معه وسأله نُصْرَته ، فأجابه إلى ذلك ، وقادته الأمور إلى أن زوجه مريم ابنتَه وحملها إليه ، وبعث إليه بثياذوس أخيه ومعه ستون ألف مقاتل ، عليهم رجل يقال له سَرْجِس ، يتولّى تدبير أمرهم ، ورجل آخر كانت قوّته تعدل بقوّة ألف رجل ، واشترط عليه حياطته ، وألا يسأله الإِتاوة التي كان آباؤه يسألونها ملوك الروم . فليًا ورد القوم على أبرٌ ويز اغتبط ، وأراحهم بعد موافاتهم خسة أيام ، ثمَّ عرضهم وعرَّف عليهم العرفاء ، وفي القوْم ثياذوس وسَرْجِس والكِمّي الذي يعمدل بألف خسة أيام ، ثمَّ عرضهم وعرَّف عليهم العرفاء ، وفي القوْم ثياذوس وسَرْجِس والكِمّي الذي يعمدل بألف رجل ؛ وسار بهم حتى صار إلى آذربيجان ، ونزل صحراء تدعى الدنق ، فوافاه هناك بِنْدَويه ورجل منْ

أَصْبَهْبَذِي الناحية يقال له مُوسِيل في أربعين ألف مقاتل ، وانقضّ الناس من فارس وأصْبَهان وخُراسان إلى أبرُ ويز وانتهى إلى بهرام مكانه بصحراء الدنق فشخص نحوه من المدائن، فجرت بينها حرب شديدة قتل فيها الكمي الرومي ويقال ان ابرويز حارب بهرام منفرداً من العسكر بأربعة عشر رجلًا - منهم كُرْدِي أخو بهرام، وبِنْدُويه وبِسطام، وسَابُور بن أفريان بن فرُّخزاذ، وفَرَّخهُرمُز - حرباً شديداً وصل فيها بعضُهم إلى بعض. والمجوس تزعم أن أبَرْ ويز صار إلى مضيق واتبعه بهرام، فلمَّا ظن أنه قد تمكّنَ منه، رفعه إلى الجبل شيء لا يوقف عليه.

وذُكِر أنَّ المنجّمين أجمعت أنَّ أَبَرْويز بملك ثمانياً وأربعين سنة . وقد كان أَبَرويز بَارَزَ بهْرام فاختطف رُمحه من يده وضرب به رأسه حتى تقصَف ، فاضطرب على بهرام أمرُه ووجِل ، وعلم أنَّه لا حيلة له في أبَرْويز الف ألف نحو خراسان ، ثم صار إلى الترك ، وصار أبَرْويز إلى المدائن بعد أن فرَّق في جنود الرُّوم عشرين ألف ألف وصوفهم إلى موريق . ويقال إنَّ أبرْويز كتب للنصارى كتاباً أطلق لهم فيه عمارة بِيَعِهم وأنْ يدخل في ملّتهم من أحب الدخول فيها من غير المجوس ، واحتج في ذلك أنّ أنُوشِرْوان كان هادَنَ قيْصر في الإتاوة التي أخذها منه على اسْتِصْلاح من في بلده من أهل بلده ، واتخاذ بيوت النيران هنالك . وإنَّ قيْصر اشترط مثل ذلك في النصارى ؛ ولبث بهرام في الترك مكرَّماً عند الملك ، حتى احتال له أبرْويز بتوْجيه رجل يقال له هُرْمز ، وجَهه إلى التَرْك بجوْهر نفيس وغيره حتى احتال لخاتون امرأة الملك ولاطفها بذلك الجوهر وغيره ، حتى دَسَّت لبهرام أن تُروّج نفسها نظراً أخاه ، وطلَّق خاتون بهذا السَّبب ، فيقال إن كردية أجابت خاقان جواباً ليّناً وصرفت نظراً ، وإنَّه اضمَّت إليها من كان مع أخيها من المُقاتلة وخرجت بهم من بلاد الترك إلى حدود مُملكة فارس ، نظراً ، وإنَّه اضمَّت إليها من كان مع أخيها من المُقاتل ، وإنَّ كردية قتلت نظراً بيدِها ومضت لوجْهِها ، وكتَبَتْ إلى الجيها كردي فأخذ لها أماناً من أبرْويز . فلمًا قدمت عليه تزوَجَهَا برُويز ويز واغْتَبَط بها وشكر لها ما كان من عتابها وإنَّ نظراً ، وإفهل أبرْويز على بر موريق وإلطافه . وإنَّ الروم خَلَعُوا ـ بعْد أن ملك كسرى أربع عشرة سنة ـ أخيها وتلوه وأبادوا وَرَثَتَهُ ـ خلا ابن له هرب إلى كسرى ـ وملكوا عليهم رجلًا يقال له قُوفا .

فلمًّا بلغ كِسْرى نكثُ الروم عهِّدَ موريق وقَتْلُهم إيَّاه ، امتعض من ذلك وأنِفَ منه ، وأخذته الحفيظة ، فآوى ابنَ موريق اللَّجيءَ إليه ، وتوجّه وملَّكه على الروم ، ووجَّه معه ثلاثة نفر من قُوَّاده في جنود كثيفة . أمَّا أحدهم فكان يقال له رُميوزان ، وجَّهه إلى بلاد الشام فدوَّخها حتى انتهى إلى أرض فِلسُطين ، وورد مدينة بيت المَقْدس فأخذ أَسْقُفَها ومن كان فيها من القِسِّيسين وسائر النصارى بخشبة الصَّليب ، وكانت وُضعت في تابوت من ذهب ، وطُمِر في بُسْتان وزُرعَ فَوْقه مبقلة ، وألحَّ عليهم حتى دلُّوه على موضعها ، فاحتفر عنها بيده واستَحْرجها ، وبعث بها إلى كِسْرى في أربع وعشرين من ملكه .

وأمَّا القائدُ الآخر ـ وكان يقال له شاهين ، وكان فاذوسبان المغرب ـ فإنَّه سار حتى احتوى على مصر والاسكندرية وبلادِ نوبة ، وبعث إلى كِسْرى بمفاتيح مدينة إسكندريّة في سنة ثمان وعشرين من ملكه . وأما القائد الثالث فكان يقال له فَرُهان ، وتدعى مرتبته شَهْربراز . وإنَّه قصد القُسْطنْطِينيَّة حتى أناخ على ضَفَّة الخليج القريب منها ، وخيَّم هنالك ، فأمره كِسْرى فخرَّب بلاد الرَّوم غضباً مَّا انتهكوا من موريق ، وانتقاماً له منهم ، ولم يخضع لابن موريق من الرّوم أحد ولم يمنحه الطاعة ، غير أنَّهم قتلوا قوفا الملكَ الذي كانوا ملكوه عليهم

لَمَا ظَهَر لهم من فجوره وجرَّأته على الله وسوء تدبيره، وملَّكوا عليهم رجلًا يقال له هِرَقْل.

فلمًّا رأى هرقل عظيم ما فيه بلادُ الروم من تخْريب جنود فارس إيَّاها وقَتْلِها مُقَاتِلتهم وسبيهم ذراريهم واسْتِباحَتِهم أموالهم وانْتِهاكِهم ما بحضْرتهم ، بكى إلى الله وتضرَّع إليه وسأله أن يُنْقِذه وأهلَ مَمْلكته من جنود فارس، فرأى في منامه رجلاً ضحْمَ الجثَّة رفيعَ المجلس ، عليه بِزّة ، قائماً في ناحية عنه ، فدخل عليهما داخل ، فألقى ذلك الرَّجل عن مجلسه ، وقال لهرقل : إني قدْ أسلمته في يدك . فلم يقصص روْياه تلك في يقظته على أحد ، ورأى الليلة الثانية في منامه أنَّ الرَّجل الذي رآه في حلمه جالس في مجلس رفيع ، وأنَّ الرَّجل الدَّاخلَ عليهما أتاهُ وبِيدِه سلْسِلة طويلة ، فألقاها في عُنق صاحب المجلس وأمكنه منه ، وقال له :هأنذا قد دفعتُ إليك كسْرى بِرُمَّته ، فاغزُه فإنَّ الظفر لك ، وإنَّك مدالٌ عليه ونائلٌ أمْنيّتك في غَزَاتك . فلمَّا تتابعت عليه هذه الأحلام ، قصَّها على عظهاء الروم وذوي الرأي منهم .

فأخبروه أنّه مدالٌ عليه ، وأشاروا عليه أن يغزوَه ، فاستعد هِرَقْل واستخلف ابناً له على مدينة قسطنطينيَّة ، وأخذ غير الطريق الذي فيه شَهْرَبراز ، وسار حتى أوغل في بلاد أرمينيَة ، ونزلَ نصيبين بعد سنة ، وكان شاهين ـ فاذوسبانُ المغرب ـ بباب كِسْرى حين ورد هِرَقْل نَصيبين لموْجدة كانت من كسرى عليه ، وعزله إيَّاه عن ذلك النَّغْر ، وكان شهر براز مُرابطاً للموضع الذي كان فيه لتقدّم كسرى كان إليه في الجثوم فيه ، وترك البراح منه ، فبلغ كسرى خبرُ تساقط هِرَقْل في جنوده إلى نصيبين فوجه لمحاربة هرقْل رجلاً من قُوَّاده يقال له : راهزار ، في اثني عشر ألف مقاتل ، وأمره أن يقيم بنينوَى من مدينة المؤصِل على شاطىء دجلة ، ويمنع الروم أن يجوزوها ـ وكان كِسْرَى حين بَلغه خبرُ هِرَقْل مقيماً بدَسْكَرة الملك ـ فنفذ راهزار الأمْر كسرى ، وعسكر حيث أمره ، فقطع هِرقْل دِجْلة في موضع آخر إلى الناحية التي كان فيها جندُ فارس ، فأذكى راهزار العيونَ عيث أمره ، فانصَرَفُوا إليه وأخبروه أنّه في سبعين ألف مقاتل ، وأيْقَنَ راهزار أنّه ومَنْ معه من الجنود عاجزُون عن عناهضة سبعين ألف مُقاتل ، فايُقتَل م وأيُقَنَ راهزار أنّه ومنْ معه من الجنود عاجزُون عن مناهضة سبعين ألف مُقاتل ، في كتبه ؛ أنَّه إن عجز عن أولئك الرُّوم فلنْ يعجز عن استِقْتَالهم وبذُل مناهم في طاعته . فليًا تتابعت على راهزار جوابات كُتُبِه إلى كِسْرى بذلك ؛ عبّى جندَه وناهض الرُّوم ، فقتلت دمائهم في طاعته . فليًا تتابعت على راهزار جوابات كتُبِه إلى كِسْرى بذلك ؛ عبّى جندَه وناهض الرُّوم ، فقتلت هرقل من الظَفر ، فهذه ذلك وانحاز من دَسْكرة الملك إلى المدائن ، وتحصَّن فيها لعجْزه كان عن محاربة هرقل .

وسار هِرَقل حتَّىٰ كان قريباً من المدائن ، فلمَّا تساقط إلى كِسْرى خبرُه واستعدَّ لقتاله ، انصَرَف إلى أرض الرُّوم وكتب كِسْرى إلى قُوَّاد الجُنْد الذين انهزموا يأمرهم أن يدُلّوه على كلّ رجل منهم ومن أصحابهم ، ممّن فشل في تلك الحرب ولم يرابِطْ مركزه فيها ، فيأمر أن يعاقب بقدر ما اسْتَوجَب ، فأحرجهم بهذا الكتاب إلى الخلاف عليه ، وطلب الحيل لنجاة أنفسهم منه ، وكتب إلى شهر براز يأمره بالقدوم عليه ويستعجله في ذلك ، ويصفُ ما كان من أمْر الرُّوم في عمله .

وقد قيل : إِنَّ قُول الله : ﴿ آلَم \* غُلِبَتِ الرُّومُ \* فِي أَدْنَى آلأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ \* فِي بِضْع سِنِينَ لِلّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ \* بِنَصْرِ آللّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ النَّاسِ لِا يَعْلَمُونَ ﴾ (١) ، إنَّما نزل في أمر أبَرْويز ملك الرَّحِيمُ \* وَعْدَ اللّهِ لاَ يُخْلِفُ اللّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ (١) ، إنَّما نزل في أمر أبَرْويز ملك

<sup>(</sup>١) سورة الروم: ١، ٨.

فارس وملك الرُّوم هِرَقل ، وما كان بينهما ممَّا قد ذكرت من هذه الأخبار .

## ذكر منْ قال ذلك :

حدّ ثني القاسم بن الحسن ، قال: حدَّ ثني الحسين ، قال: حدَّ ثني حجاج ، عن أبي بكر بن عبد الله ، عن عِكرمة : أن الرّوم وفارس اقتتلوا في أدنى الأرض . قال: وأدنى الأرض يومئذ أذْرِعات ، بها التقوّا فهُزمَت الرُّوم ، فبلغ ذلك النبيّ عَلَى وأصحابه وهم بمكة ؛ فشقّ ذلك عليهم ـ وكان النبي عَلَى يكرّهُ أن يظهر الأمَّيُون من المجوس على أهل الكتاب من الرّوم ـ وفرح الكفَّار بمكَّة وشمِتوا ، فلقوا أصحاب النبي عَلَى ، فقالوا : إنّكم أهل كتاب والنصارى أهل كتاب ونحن أمَّيون ، وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهْل الكتاب ، وإنّكم إن قاتلتمونا لنظهر نَّ عليكم ؛ فأنزل الله : ﴿ آلَم \* غُلِبَتِ الرُّومُ ﴾ ـ إلى ـ ﴿ وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴾ ، فخرج أبو بكر الصدّيق إلى الكفَّار فقال : أفرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا! فلا الآخِرة وهُمْ غَافِلُونَ ﴾ ، فخرج أبو بكر الصدّيق إلى الكفَّار فقال : أفرحتم بظهور إنوانكم على إخواننا! فلا المحموي ، فقال: كذبت يا أبا فصيل! فقال له أبو بكر : أنت أكذب يا عدوَّ الله! فقال : أناحبك! عشر المنعن ، وعشر قلائص منك ، فإن ظهرت الروم على فارس غرِمتُ ، وإن ظهرت فارس غرِمت إلى ثلاث الله سنين ، ثم جاء أبو بكر إلى النبي عنى ، فأخبره ، فقال : ما هكذا ذكرتُ ، إنما البضع ما بين الثَّلاث إلى التَسع ، فزَايِدْه في الخطر ومادّه في الأجل . فخرج أبو بكر فلقي أبيًا فقال : لعلَّك ندمت ، قال : لا ، تعال الزيد في الخطر ومادّه في الأجل . فخرج أبو بكر فلقي أبيًا فقال : لعلَّك ندمت ، قال : لا ، تعال الذي في الخطر وأمادًك في الأجل ، فاجعلها مائة قلوص إلى تسع سنين ، قال : قد فعلْت .

حدثنا القاسم ، قال : حدَّثنا الحسين ، قال : حدَّثنا حجَّاج ، عن أبي بكُر ، عن عِكْرمة ، قال : كانت في فارس امرأة لا تَلِدُ إلاَّ الملوك الأبطال ، فدعاها كِسْرى ، فقال : إنّي أريدُ أنْ أَبْعَثَ إلى الرُّوم جيشاً وأستعْمِل عليهم رجلاً من بنيك ، فأشِيري عليّ أيّهم أستعمل ، قالت : هذا فلانُ وهو أروغ من ثعْلب ، وأحذر من صقْر ؛ وهذا فَرُّخان وهو أنفذ من سِنان ، وهذا شَهْر براز وهو أحْلم من كذا ؛ فاستعملُ أيّهم شئت ، قال : فإنّي قد استعملت الحليم ، فاستعمل شَهْرَ بَراز ، فسار إلى الرُّوم بأهل فارس وظهر عليهم ، فقتلَهم وخرَّب مدائِنهُم ، وقطع زيتونهم . قال أبو بكر : فَحَدَّثت هذا الحديث عَطَاء الخراسانيّ فقال : أما رأيت بلاد الشام ؟ قلت : لا ، قال : أمّا إنّك لو أتيتَها لرأيتَ المدائنَ التي خُرِّبت والزَّيتون الذي قُطع ، فأتيتُ الشَّام بعد ذلكَ فرأيته .

قال عَطاءُ الخراسانيّ : حدَّثني يحيى بن يَعْمَر ، أَنَّ قَيْصَر بعث رجلًا يُدْعى قطمة بجيش من الرُّوم ، وبعث كِسْرى بشَهْر بَراز ، فالتقيا بأذْرِعَات وبُصرى ـ وهي أَدْنَ الشَّام إليكم ـ فلقيت فارسُ الرومَ فغلبتهمْ فارس ، ففرح بذلك كُفَّار قريش وكرهه المُسْلِمُون ، فأنْزَل الله : ﴿ آلَم \* غُلِبَتِ الرُّومُ . . . ﴾ الآيات . ثم ذكر مثل حديث عِكْرمة ، وزاد : فلم يبرح شَهْر بَراز يطَؤهم ويخرِّب مدائنهم حتى بلغ الخليج ، ثمَّ مات كسرى فبلغهم موتُه ، فانهزم شَهْرَ بَراز وأصحابُه ، وأديلب عليهم الرُّوم عند ذلك فاتبعوهم يُقتَّلونهم .

قال : وقال عِكرمة في حديثه : لمّا ظهرت فارِس على الرُّوم ، جلس فَرُّخان يشرب ، فقال لأصحابه : لقد رأيتُ كأني جالس على سرير كسرى ؛ فبلغت كِسْرى ، فكتب إلى شَهْرَ بَراز : إذا أتاك كتابي فابعث إليَّ برأس فَرُّخان . فكتب إليه : أيّها الملك ، إِنَّك لن تجد مثل فَرُّخان ؛ إِنَّ له نكايةً وصوْتاً في العدوّ فلا تفعل .

فكتب إليه : إِنَّ فِي رجال فارس خَلفاً منه ، فعجِّل عليّ برأسه . فراجعه ، فغضِبَ كِسْرى فلم يجِبْه ، وبعث بريداً إلى أهل فارس : إِنِي قد نزعتُ عنكم شَهْر براز ، واستعملتُ عليكم فَرُخان . ثمَّ دفع إلى البريد صحيفة صغيرة ، وقال : إذا ولي فَرُخان الملْك وانقاد له أخوه ، فأعطِه هذه الصحيفة . فلمَّا قرأ شَهْر براز الكتاب ، قال : سمعاً وطاعة ، ونزل عن سريره وجلس فَرُخان ، ودفع الصَّحيفة إليه فقال : ائتوني بِشَهْر براز ، فقدَّمه ليضرب عُنُقَه ، فقال : لا تعجل حتى أكتب وصِيَّتي ، قال : نعم ، فدعا بالسَّفط فأعطاه ثلاث صحائف ، وقال : كلّ هذا راجعتُ فيك كِسْرى ، وأنت أردتَ أن تقتلني بكتاب واحد ! فردَّ المُلْكَ إلى أخيه ، وكتب شَهْر براز إلى قيْصرَ ملك الرُّوم : إِنَّ لي إليك حاجةً لا تحملها البُرد ولا تبلّغها الصَّحف ، فالقني ، ولا تلقني إلاً في خسين ووميًّا ، فإني ألقاك في خسين فارسيًّا ، فأقبل قيْصرَ في خسمائة ألف روميّ ، وجعل يَضَعُ العُيون بين يديْه في الطريق ، وخاف أن يكون قد مكر به ، حتى أتاه عُيُونُه ؛ إِنَّه ليْس معه إلاَّ خسون رجلاً ، ثم بُسِط لهما والتقيا في قُبَّة ديباج ضُربت لهما ، مع كلِّ واحد منها سكِين ، فذعَوْا تُرْجُهُاناً بينها ، فقال شَهْر براز ! إِنَّ الذين خرَّبوا مدائِنَك أنا وأخي بكيدنا وشجاعتنا ، وإنَّ كِسْرى حسدنا فأراد أنْ أقتل أخي ، فأبَيْتُ ، ثمَّ أمر أخي أن السرَّ بين فقد خَلَعْناه جميعاً فنحنُ نقاتله معك . قال : قد أصَبتُها ، ثمَّ أشار أحدُهما إلى صاحبه أن السرَّ بين النين ، فإذا جاوز اثنين فَشَا ، قال : أجَلْ فقتلا التَرْجمان جميعاً بسِكِينَها ؛ فأهلك الله كِسْرى ، وجاء الخبرُ إلى رسول الله ﷺ يومَ الحُدْيبية ، ففرح ومن معه .

وحُدِّثت عن هشام بن محمد ، أنه قال : في سنة عشرين من مُلْك كِسْرى أَبَرْويز ، بعث الله محمداً ﷺ ، فأقام بمكَّة ثلاث عشرةَ سنة ، وهاجر في سنة ثلاث وثلاثين من مُلْكِه إلى المدينة .

# ذكر الخبر عن الأسباب التي حدثت عند إرادة الله إزالة ملك فارس عن أهل فارس وطأتُها العربُ بما أكْرَمَهُم به بنبيّه محمد على من النبوّة والحلافة والملك والسلطان في أيرْ ويز

فمن ذلك ما روي عن وَهْب بن منبه ، وهو ما حدَّثنا به ابن حُميد ، قال : حدَّثنا سلَمة ، عن محمد بن إسحاق ، قال : كان من حديث كِسْرى كها حدَّثني بعضُ أصحابي ، عن وهب بن منبه ، أنه كان سَكَر دِجلة العَوْراء ، وأَنْفَقَ عليها من الأموال ما لا يُدْرَى ما هو ، وكان طاقُ جَلْسه قد بُنيَ بنياناً لم يُر مثله ، وكان يعلِّق تاجَه ؛ فيجلس فيه إذا جلس للناس ، وكان عنده ستون وثلثمائة رجل من الحُزَاة ـ والحُزَاة العلماء ـ من بين كاهِنِ وساحرٍ ومنجِّم ؛ قال : وكان فيهم رجل من العرب يقال له السَّائب ، يعتاف اعتِيَافَ العرب قلَّما يخطِيء ـ بعث إليه باذَانُ من اليمن ـ فكان كِسْرَىٰ إذا حَزَبه أمر جمع كهَّانه وسحَّاره ومنجِّميه ، فقال : انظروا في هذا الأمر ما هو !

فلمًا أن بعث الله نبيَّه محمداً عَنَيْ ، أصبح كِسْرَى ذات غَدَاةٍ وقد انقصَمَتْ طاقُ مُلْكه من وَسَطها من غير ثقل ، وانخرقت عليه دِجْلة العوراء ، فلمًا رأى ذلك حزنه ، وقال : انقصمت طاقُ ملْكي من وسطها من غير ثقل ، وانخرقت عليَّ دجلة العوراء ، «شاهْ بِشْكَسْتْ » : يقول : الملك انكسر َ ثم دعا كُهّانه وسحّاره ومنجّميه ، ودعا السّائب معهم ، فقال لهم : انقصَمَتْ طاقُ ملْكي من غير ثقل ، وانخرقت عليَّ دجلة العوراء ، «شاهْ بِشْكَسْتْ » انظُرُوا في هذا الأمر ما هو؟ فخرجوا من عنده فنظروا في أمْره ، فأخِذ عليهم بأقطار الساء ، وأظلمت عليهم الأرض ، وتسكّعوا في علمهم ، فلا يمضي لساحر سحره ، ولا لكاهن كهانته ، ولا يستقيم لمنجّم عِلْمُ نجومه . وبات السائب في ليلة ظلماء على ربوة من الأرض يرمُق برقاً نشأ من قبَل الحجاز ، شم استطار حتى بلغ المشرق ، فلما أصبح ذهب ينظر إلى ما تحت قدميْه ؛ فإذا روضة خضراء ، فقال فيما يعتاف : لئن صدق ما أرى ، ليخرجَنّ من الحجاز سلطان يبلغ المشرق ؛ تُخصِب عنه الأرض كأفضل ما أخصبت عن ملك كان قبله .

فلما خَلَص الكهّان والمنجّمون بعضهم إلى بعض ، ورأوا ما قد أصابهم ، ورأى السائب ما رأى ، قال بعضهم لبعض : تعلمون والله ما حِيل بينكم وبين علمكم إلاً لأمر جاء من السّماء ، وإنه لنّبيّ قد بُعث ـ أو هو مبعوث ـ يسلب هذا الملك ويكسره . ولئن نعيْتم لكسرى مُلْكه ليقتلنّكم ، فأقيموا بينكم أمراً تقولونه له تؤخّرونه عنكم إلى أمر ما ساعة .

فجاءوا كسرى ، فقالوا له : إنَّا قد نظرنا في هذا الأمر فوجدْنا حُسّابك الذين وضعت على حسابهم طاق ملكك ، وسكرتَ دِجْلة العوراء وضعوه على النُّحوس ، فلما اختلف عليهما الليل والنهار وقعت النحوس على

مواقعها ، فزال كلّ ما وضع عليهما ؛ وإنّا سنحسب لك حساباً تضع عليه بنيانك فلا يزول . قال : فاحسبوا ، فحسبوا له ، ثم قالوا له : ابنه ، فبنى . فعمل في دجلة ثمانية أشهر وأنفق فيها من الأموال ما لا يدري ما هو ، حتى إذا فرغ منها قال لهم : أجلس على سورها؟ قالوا: نعم ، فأمر بالبُسط والفرش والرياحين فوضعت عليها ، وأمر بالمرازبة فجمِعوا له ، واجتمع إليه اللعّابون ، ثم خرج حتى جلس عليها ، فبينا هو هنالك انتسفت دجلة البنيان من تحته ، فلم يستخرّج إلاً بآخر رَمَق .

فلما أخرجوه ، جَمَع كُهانه وسُحّاره ومنجّميه ، فقتل منهم قريباً من مائة ، وقال سمّنتكم وأدنيتُكم دون الناس ، وأجريت عليكم أرزاقي ، ثم تلعبون بي ! فقالوا : أيها الملك ، أخطأنا كها أخطأ من كان قبلنا ، ولكنّا سنحسب لك حساباً فتثبّت حتى تضعها على الوثاق من السعود. قال : انظروا ما تقولون ! قالوا : فإنا نفعل ؛ قال : فاحسبوا ، فحسبوا له ، ثم قالوا له : ابنيه ، فبني وأنفق من الأموال ما لا يُدرى ما هو ، ثمانية أشهر من ذي قبل . ثم قالوا : قد فرغنا ، قال : أفأخرج فأقعد عليها ؟ قالوا : نعم ، فهاب الجلوس عليها ، وركب برْدُوناً له ، وخرج يسير عليها ؛ فبينا هو يسير فوقها إذ انتسفته دِجْلة بالبنيان ، فلم يدرَك إلا بآخر رَمق ، فدعاهم فقال : والله لأمرّن على آخركم ولأنزعن أكتافكم ، ولأطرحنكم تحت أيدي الفيلة أو لتصدُقني ما هذا الأمر الذي تلفقون علي ! قالوا : لا نكذبك أيها الملك ، أمرتنا حين انخرقت عليك دِجلة ، وانقصمت عليك طاق مجلسك من غير ثقل أن ننظر في علمنا لم ذلك ! فنظرنا ، فأظلمت علينا الأرض وأخِذ علينا بأقطار السهاء ، فترده علينا علمنا في أيدينا ، فلا يستقيم لساحر سحره ، ولا لكاهن كهانته ، ولا لمنجّم علم نجومه ؛ فعرفنا أن هذا الأمر حَدث من السّهاء ، وأنه قد بُعِث نبيّ أو هو مبعوث ؛ فلذلك حيل بيننا وبين علمنا ، فعرفنا أن هذا الأمر حَدث من السّهاء ، وأنه قد بُعِث نبيّ أو هو مبعوث ؛ فلذلك عن أنفسنا بما رأيت . قال : ويحكم ! فهالا تكونون بيّنتم لي هذا فأرى فيه رأيي ! قالوا : مَنعنا من ذلك ما تخوّفنا منك . فتركهم ولها عن دبلة حين غلبته .

حدّثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا سَلَمة ، عن ابن إسحاق ، عن الفضل بن عيسى الرّقاشيّ ، عن الحسن البصريّ ؛ أنّ أصحابَ رسول الله ﷺ قالوا : يا رسول الله ، ما حجّة الله على كِسرى فيك ! قال : بعث إليه مَلَكاً فأخرج يده من سُور جدار بيته الذي هو فيه يتلألأ نوراً ، فلما رآها فزع ، فقال : لَمْ تُرَعْ يا كسرى ، إنّ الله قد بعث رسولًا وأنزل عليه كتاباً فاتبعْه تَسْلَمْ دنياك وآخرتك ، قال : سأنظر .

حدّثنا ابن حُميد ، قال : حدّثنا سَلَمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن الزهريّ ، عن أبي سلَمة بن عبد الرحمن بن عوف ، قال : بَعَث الله إلى كسرى مَلَكاً وهو في بيت إيوانه الذي لا يُدْخل عليه فيه ، فلم يرعه إلا به قائماً على رأسه في يده عصا ، بالهاجرة في ساعته التي كان يَقيل فيها ، فقال : يا كسرى أتُسْلِم أو أكسر هذه العصا ! فقال : بهل بهل ، فانصرف عنه ثم دعا أحراسه وحجّابه فتغيّظ عليهم ، وقال : من أدخل هذا الرجل عليّ ؟ فقالوا : ما دخل عليك أحد ولا رأيناه ؛ حتى إذا كان العام القابل أتاه في الساعة التي أتاه فيها ، فقال له كما قال له ، ثم قال له : أتُسلِم أو أكسر هذه العصا ؟ فقال : بهل بهل بهل ؛ ثلاثاً ؛ فخرج عنه فدعا كسرى حجّابه وحرّاسه وبوّابيه فتغيّظ عليهم وقال لهم كما قال أول مرة ، فقالوا : ما رأينا أحداً دخل عليك . حتى إذا كان في العام الثالث أتاه في الساعة التي جاءه فيها ، فقال له كما قال : أتُسلِم رأينا أحداً دخل عليك . حتى إذا كان في العام الثالث أتاه في الساعة التي جاءه فيها ، فقال له كما قال : أتُسلِم

أو أكسر هذه العصا ؟ فقال : بِهِلْ بِهِلْ ، قال : فكسر العصا ، ثم خرج فلم يكن إِلَّا تهوُّرُ ملكه ؛ وانبعاثُ ابنه والفرْس حتى قتلوه .

قال عبد الله بن أبي بكر : فقال الزهريّ : حدّثت عمر بن عبد العزيز هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن فقال : ذُكِر لي أن الملَك إنما دخل عليه بقارورتين في يديه ، ثم قال له : أسلم ، فلم يفعل ، فضرب إحداهما على الأخرى فرضّضهما ، ثم خرج فكان منأمرهلاكه ماكان .

حدّثني يحيى بن جعفر ، قال : أخبرنا عليّ بن عاصم ، قال : أخبرنا خالد الحدّاء ، قال : سمعت عبد الرحمن بن أبي بَكْرة ، يقول : بينها كسرى بن هرمز نائم ليلة في هذا الإيوان ، إيوان المدائن ، والأساورة عجدِقون بقصره ؛ إذ أقبل رجل يمشي معه عصا ؛ حتى قام على رأسه ، فقال : يا كسرى بن هرمز ، إني رسول الله إليك أن تُسلم ، قالها ثلاث مرات ـ وكسرى مستلقي ينظر إليه لا يجيبه ؛ ثم انصرف عنه ـ قال : فأرسل كسرى إلى صاحب حَرَسه ، فقال : أنت أدخلت عليّ هذا الرجل ؟ قال : لم أفعل ولم يدخل من قبئنا أحد . قال : فلما كان العام المقبل خاف كسرى تلك الليلة ، فأرسل إليه أن أحدِق بقصري ، ولا يدخل علي أحد ، قال : ففعل ، فلما كان تلك الساعة إذا هو قائم على رأسه ، ومعه عصاً ، وهو يقول له : يا كسرى بن هرمز ، إني رسول الله إليك أن تُسلم ، فأسلِم خير لك ـ قال : وكسرى ينظر إليه لا يجيبه ـ فانصرف عنه ، قال : فأرسل كسرى إلى صاحب الحرس : ألم آمرك ألاً يدخل عليّ أحد ! قال : أيّما الملك ، إنّه والله ما دخل عليك مِنْ قِبَلنا أحد ، فانظرْ من أين دخل عليك ؟ قال : فلما كان العام المقبل ؛ فكأنّه خاف تلك الليلة ، فارسل إلى صاحب الحرس . أن أحدِقوا بي الليلة ، ولا تدخل امرأة ولا رجل ؛ ففعلوا . فلما كان تلك فأرسل إلى صاحب الحرس والحرس . أن أحدِقوا بي الليلة ، ولا تدخل امرأة ولا رجل ؛ ففعلوا . فلما كان تلك الساعة ، اذا هو قائم على رأسه ، وهو يقول : يا كسرى بن هرمز ، إني رسول الله إليك أن تُسْلِم ، فأسلِم خير لك ، قالها ثلاث مرات وكسرى ينظر إليه لا يجيبه . قال : يا كسرى إنك قد أبيتَ عليّ ، والله ليكسرنك الله الحرس ، أها ولا ولا ! قالوا : ما دخل عليك من قِبَلنا أحد !

قال : فلم يلبث أن وَثُب عليه ابنُه فقتله .

ومن ذلك ما كان من أمر رَبيعة والجيش الذي كان أنفذه إليهم كسرى أبرويز لحربهم ، فالتقوا بذي قَار .

وذُكر عن النبي عَلَيْهُ أنه لما بلغه ما كان من هزيمة رَبيعة جيشَ كَسْرى ، قال : « هذا أوّل يوم انتصف العرب من العجم ؛ وبي نُصروا » . وهو يوم قُراقِر ويوم الحِنْو حِنْو ذي قار ، ويوم حِنْو قُراقِر ، ويوم الجُبابات ، ويوم ذي العُجْرُم ، ويوم الغَذَوانِ ، ويوم البطحاء ، بَطْحَاءِ ذي قار ، وكلّهنّ حول ذي قار .

فحدّثت عن أبي عبيدة مَعْمَر بن المثنى ، قال : حدّثني أبو المختار فِراس بن خَنْدق \_ أو خندقة \_ وعدّة من علياء العرب قد سمّاهم ؛ أن الذي جرّيوم ذي قار ، قتلُ النعمان بن المنذر اللخميّ عديّ بن زيد العِباديّ ؛ وكان عديّ من تراجمة أبرويز كسرى بن هرمز .

وكان سبب قتل النعمان بن المنذر عديّ بن زيد ، ما ذكر لي عن هشام بن محمد ، قال : سمعت إسحاق بن الجَصّاص \_ وأخذته من كتاب حمّاد وقد ذكر أبي بعضه \_ قال : ولد زيد بن حمّاد بن زيد بن أيوب بن محروف بن عامر بن عُصيّة بن امرىء القيس بن زيد مَنَاة بن تميم ثلاثة : عديًّا الشاعر ، وكان جميلًا شاعراً

خطيباً ، وقد قرأ كتب العرب والفرس ، وعمّاراً وهو أبي وعمراً وهو سمي ولهم أخ من أمّهم ، يقال له عدي بن حنظلة من طيّىء . وكان عمّار يكون عند كسرى ، فكان أحدهُما يشتهي هلاك عديّ بن زيد ، وكان الأخر يتديّن في نصرانيّته ، وكانوا أهل بيت يكونون مع الأكاسرة لهم معهم أُكُلُ وناحيةٌ ، يُقطعونهم القطائع ، ويجزلون صلاتهم وكان المنذر بن المنذر لما مَلك جعل ابنه النعمان في حجْر عديّ ، فهم الذين أرضعوه وربّوه ، وكان للمنذر ابن آخر يقال له «الأسود» ، أمّه مارية بنت الحارث بن جُلْهُم من تيم الرّباب ، فأرضعه ، وربّاه قوم من أهل الحيرة يقال لهم : بنو مَرينا ، ينسَبون إلى لَخم ، وكانوا أشرافاً . وكان للمنذر بن المنذر بن الولد عشرة ؛ وكان يقال لولده كلّهم الأشاهب ، من جمالهم ؛ فذلك قول الأعشى :

## وبَنُو المُنْذِرِ الأشاهِبُ بالحيرة يمْشُونَ غَدْوةً بالسُّيوفِ

وكان النّعمان أحمر أبرش قصيراً ، وكانت أمّه يقال لها سَلْمَىٰ بنت وائل بن عطيّة الصائغ من أهل فَدَك ، وكانت أمّة للحارث بن حِصْن بن ضَمْضَم بن عديّ بن جَنَاب من كُلْب ، وكان قابوس بن المنذر الأكبر عمُّ النعمان وإخوته ، بعث إلى كسرى بن هرمز بعديّ بن زيد وإخوته ، فكانوا في كتّابه يترجمون له ، فلم مات المنذر بن المنذر وترك ولده هؤلاء الثلاثة عشر ، جعل على أمره كلّه إياس بن قبيصة الطائيّ وملّكه على الحيرة إلى أن يرى كسرى رأيه فكان عليه أشهراً ، وكسرى في طلب رجل يملّكه على العرب . ثم إن كسرى بن هرمز دعا عديّ بن زيد ، فقال له : من بقي من بني المنذر ؟ وما هم ؟ وهل فيهم خير ؟ فقال : كسرى بن هرمز دعا عديّ بن زيد ، فقال له : من بقي من بني المنذر ؟ وما هم أو هو يهم فقدِموا عليه ، فعيّت بن زيد . فكان عديّ يفضل إخوة النعمان عليه في النُزل ، وهو يريهم أنه لا يرجوه . ويخلو فأنزلهم على عديّ بن زيد . فكان عديّ يفضل إخوة النعمان عليه في النُزل ، وهو يريهم أنه لا يرجوه . ويخلو بهم رجلاً رجلاً ، ويقول لهم : إن سألكم الملك : أتكفونني العرب ؟ فقولوا : نكفيكهم إلاَّ النّعمان ، وقال لنتعمان : إن سألك الملك : عن إخوتك فقل له : إن عجزتُ عنهم ، فأنا عن غيرهم أعجز .

وكان من بني مَرينا رجل يقال له عديّ بن أوس بن مرينا ، وكان مارداً شاعراً ، وكان يقول للأسود [بن المنذر] : إِنّك قد عرفت أنّي لك راجٍ ، وأنّ طَلِبتي ورغبتي إليك أن تخالف عديّ بن زيد ، فإنّه والله لا ينصح لك أبداً . فلم يلتفت إلى قوله .

فلما أمر كسرى عديّ بن زيد أن يُدخلَهم عليه ، جعل يدخلهم عليه رجلاً رجلاً ، فيكلّمه ، فكان يرى رجالاً قَلّمَا رأى مثلهم ؛ فإذا سألهم : هل تكفونني ما كنتم تلُون ؟ قالوا : نكفيك العرب إلا النّعمان . فلما دخل عليه النّعمان رأى رجلاً دَمياً فكلّمه ، وقال له : أتستطيع أن تكفيني العرب ؟ قال : نعم : قال ، فكيف تصنع بإخوتك ؟ قال : إن عجزت عنهم فأنا عن غيرهم أعجز . فملّكه وكساه ، وألبسه تاجاً قيمته ستون ألف درهم ، فيه اللؤلؤ والذهب . فلما خرج \_ وقد مُلّك \_ قال عديّ بن أوْس بن مرينا للأسود : دونك فإنك قد خالفت الرأي .

ثم إنَّ عديّ بن زيد صنع طعاماً في بِيعة ، ثم أرسل إلى ابن مَرينا أن ائتني بمن أحببت، فإنّ لي حاجة ، فأتاه في ناس فتغذَّوْا في البِيْعة، وشربوا، فقال: عـديّ بن زيد لعـديّ بن مَرينـا: يا عـديّ، إنَّ أحقّ مَنْ عرف الحقّ ثم لم يَلُم عليه ، مَنْ كان مثلك ؛ إنّي قد عرفت أنّ صاحبك الأسود بن المنذر كان أحبّ إليك أن

يملُّكَ من صاحبي النعمان ، فلا تلمني على شيء كنتَ على مثله ، وأنا أحبُّ ألَّا تحقد على شيئاً لو قدرتَ عليه ركبتُه ، وأنا أحبُّ أن تعطيَني من نفسك ما أعطيتك من نفسي ؛ فإنَّ نصيبي من هذا الأمر ليس بأوفَر من نصيبك . فقام عديّ بن زيد إلى البيعة فحلف ألّا يهجوَه ولا يبغيه غائلة أبداً ، ولا يَزْويَ عنه خبراً أبداً . فلما فرغ عديّ بن زيد قام عديّ بن مَرينا ، فحلف على مثل يمينه ألّا يزال يهجوه أبداً ، ويبغيه الغوائل ما بقى . وخرج النَّعمان حتى نزل منزله بالحيرة ، فقال عديّ بن مرينا لعديّ بن زيد :

ألا أبْسِلِغْ عَدِيًّا عَن عَدِي فَلا تَجْزَعْ وإنْ رَثّتْ قُواكا هَــاكِلْنا تَـبَزُّلغَيْر فَقُرَ لتُحْمَدَ أُويَتِمَّ به غِناكا فإنْ تَظْفَرْ فلم تَظْفَرْ خَمِيداً وإنْ تَعْطَبْ فلا يَبْعُدْ سِواكا

نَدِمْتَ نَدامَةُ الكُسعِيِّ لمَّا رَأْتُ عَيْنَاكُ ما صَنَعَتْ يَداكا

وقال عديّ بن مرينا للأسود: أمّا إذا لم تظفر فلا تعجز أن تطلب بثارك من هذا المعَدّيّ، الذي عمل بك ما عمل فقد كنت أخبرك أنّ معَدًّا لا ينام مكرُها . أمرتك أن تَعصيه فخالفتني . قال : فها تريد ؟ قال : أريد ألّا يأتيَك فائدة من مالك وأرضك إلا عرضتُها عليّ . ففعل .

وكان ابنُ مَرِينا كثير المال والضَّيْعة ، فلم يك في الدهر يوم إِلَّا على باب النعمان هديّة من ابن مرينا ، فصار من أكرم الناس عليه ، وكان لا يقضى في ملكه شيئاً إِلَّا بأمر عديّ بن مَرينا ، وكان إذا ذُكِر عديّ بن زيد عنده أحسن عليه الثناء ، وذكر فضله ، وقال : إنَّه لا يصلح المعديّ إلَّا أن يكون فيه مكر وخديعة . فلما رأى مَنْ يُطيف بالنعمان منزلةَ ابن مَرينا عنده لزموه وتابعوه ، فجعل يقول لمن يثق به من أصحابه : إذا رأيتموني أذكر عديّ بن زيد عند الملك بخير فقولوا : إنه لكما تقول ؛ ولكنّه لا يسلم عليه أحد ؛ وإنه ليقول : إنَّ الملك ـ يعنى النعمان ـ عامله ، وإنَّه ولاه ما ولاَّه ؛ فلم يزالوا بذلك حتى أضغنوه عليه ، وكتبوا كتاباً على لسان عديّ إلى قَهْرِمان لعديّ ثم دسُّوا له ، حتى أخذوا الكتاب ، ثم أتي به النعمان فقرأه، فأغضبه ، فأرسل إلى عدى بن زيد : عزمتُ عليك إلَّا زرتَني ، فإنِّ قد اشتقت إلى رؤيتك ! وهو عند كسرى فاستأذن كسرى ، فأذن له ، فلما أتاه لم ينظر إليه حتى حبس في محبس لا يدخل عليه فيه أحد ، فجعل عديّ بن زيد يقول الشعر وهو في السجن ، فكان أول ما قال في السجن من الشعر :

لَيْتَ شِعْرِي عن الهُمام ويأتِي لَنْ بِخُبْرِ الأنْبَاءِ عَطْفُ السُّؤَالِ

فقال أشعاراً ، وكان كلّم قال عديّ من الشعر ، بلغ النعمان وسمعه ندم على حبسه إياه ، فجعل يرسل إليه ويعِده ويمنِّيه ويَفْرَق أن يرسله فيبغيه الغوائل ، فقال عدى :

أَرِقْتُ لمكْفَهِر باتَ فِيهِ بَوَارِقُ يَرْتَقِينَ رُؤُوسَ شِيب وقال أيضاً:

طَالَ ذَا اللَّيلُ عَلَيْنَا وَآعْتَكُرْ

وقال أيضاً:

ألا طَالَ اللَّيالِي وَالنَّهَارُ

وقال حين أعياه ما يتضرّع إلى النّعمان أشعاراً ، يذكّره فيها الموت ، ويخبره من هلك من الملوك قبله ، فقال :

# أَرَوَاحٌ مْوَدّعٌ أَمْ بُكُورُ

وأشعاراً كثيرة .

قال : وخرج النّعمان يريد البحرين ، فأقبل رجل من غسّان ، فأصاب في الحيرة ما أحبّ . ويقال : الذي أغار على الحيرة فحرّق فيها ، جفنة بن النعمان الجفنيّ ، فقال عديّ :

سَمَا صَفَّرٌ فَأَشْعَلَ جَانِبَيْهَا وَأَلْهَاكَ الْمُرَوَّحُ وَالْعَزِيبُ فَلَمَا طَالَ سَجَنَ عَدِي كَتَبِ إِلَى أَخِيهِ أَبِيّ ، وهو مع كسرى بشعر فقال :

وَهَلْ يَنْفَعُ المَرْءَ مِا قَدْ عَلِمْ! دِ ، كُنْتَ بِهِ وَالِها مَا سَلِمْ دِ إمَّا بِحَقّ وإمَّا ظُلِم مِ مَا لَمْ يَجِدْ عَارِماً يَعْتَرِمْ تَنَمْ نَوْمةً ليس فيها حُلُمْ أبلغ أُبيًا على نأيه بان أُبيًا على نأيه بان أخاكَ شَقِيقَ الْفُوَا لَدَى مَلِكٍ مُوثق بِالْحَدِي فَلا فَلا أَعْرِفَنْكَ كَدَأْبِ النعُلا فَلا فَارْضَك أَرْضَك إِنْ تَأْتِنا فكتب إليه أخوه:

إِنْ يَكُنْ خَانَكَ آلزَّمَانُ فلا عا جِ وَي مِينِ الإِلْهَ لَوْ أَنَّ جَأُوا ءَ وَ وَي مِينِ الإِلْهَ لَوْ أَنَّ جَأُوا ءَ وَ ذَاتَ رِزِّ مُجْتَبَاةً غَمْرَةَ المَوْ تِ كَنْتَ في حَمْيِهَا ، لجِئْنُكَ أَسْعَىٰ في كُنْتَ في حَمْيِهَا ، لجِئْنُكَ أَسْعَىٰ في أَوْ بسمالٍ سُئِلْتُ دُونَكَ لَمْ يُمْ يُمْ لَنُ الْوَ بسمالٍ سُئِلْتُ دُونَكَ لَمْ يُمْ لَي في أَوْ بسمالٍ سُئِلْتُ دُونَكَ لَمْ يُمْ لَي في أَوْ بسمالٍ سُئِلْتُ دُونَكَ لَمْ يُمْ لَي في الأَعَادِي وَأَنْتَ مني بَعِيدٌ عَالَي الْفَا فَجُوعاً لا إِنْ تَفُتْنِي وَآللّهِ إِلْفاً فَجُوعاً لا فَلَعَمْرِي لَئُنْ مَلَكُتُ عَزَئِي لَلَهِ الْفائِي لَلَهُ الْفَا عَالَيْهِ لَكَ وَلَعَمَا يَا لَيْ مَلَكُتُ عَزَائِي لَلَهُ الْمُعَمِّرِي لَئِنْ مَلَكُتُ عَزَائِي لَلَهِ الْفَا عَزَائِي لَلَهُ الْمُعَمِّرِي لَئِنْ مَلَكُتُ عَزَائِي لَلَهُ الْمُعَالَى اللّهِ الْفَا عَزَائِي لَلْهِ الْمُعَلِي لَلْهُ اللّهِ الْفَالُونُ عَزَائِي لَلْهُ الْمُعَلَى عَزَائِي لَلْهُ الْمُعَلِي لَلْهُ الْمُعَلَى عَزَائِي لَلْهُ الْمُعَلِي لَكُونُ مَلَكُنُ عَزَائِي لَكُونُ وَلَائِي لَلْهِ الْمُعَلِي لَكُونُ الْمُولِي لَكُونُ مَا مُؤْمِنَ عَزَائِي لَكُونُ اللّهُ الْمُعَلَى عَزَائِي لَكُونُ مُ الْمُعَالَى اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُهَا الْمُعَلَّى الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْ

جِرُ بَاعِ وَلاَ أَلْفُ ضَعِيفُ أَ طَحُوناً تَضِيءُ فيها السُّيُوفُ تِ صَحيحٌ سِرْبَالُها مَكْفُوفُ فاعلَمَنْ لَوْ سَمِعْتُ إِذْ تَسْتَضِيفُ نَعْ تِلاَدُ لِحَاجةِ أَوْ طَريفُ لَمْ يَهُلْنِي بَعيدُهَا أَوْ مُحُوفُ عَزَّ هٰذَا آلزَّمَانُ والتَّعْرِيفُ لا يُعَقِّبُكُ ما يَصوبُ الخَرِيفُ لَجَزوعٌ عَلَى الصديق أسوفُ لَـ قَليلُ شَرْواكَ فيما أطوف

فزعموا أن أبيًا لما قرأ كتاب عدي قام إلى كسرى فكلّمه ، فكتب وبعث معه رجلاً ، وكتب خليفة النعمان إليه: إنه قد كتب إليك في أمره. فأتاه أعداء عدي بن بُقيلة من غسّان، فقالوا: اقتله الساعة ، فأبي عليهم وجاء الرجل ، وقد تقدّم أخو عدي إليه ورشاه ، وأمره أن يبدأ بعدي ، فدخل عليه وهو محبوس بالصِّنَين ، فقال : ادخل عليه فانظر ما يأمرك به ، فدخل الرسول على عدي ، فقال : إني قد جئت بإرسالك ، فها عندك؟ قال : عندي الذي تحبّ ، ووعده عِدة ، وقال : لا تخرجن من عندي ، وأعطني الكتاب حتى أرسل به ، فإنّك والله إن خرجت من عندي لأقتَلَن ، فقال : لا أستطيع إلا أن آتي الملك بالكتاب ، فأدخله عليه ، فانطلق مخبر حتى أق النعمان ، فقال : إنّ رسولَ كسرى قد دخل على عدي وهو بالكتاب ، فأدخله عليه ، فانطلق مخبر حتى أق النعمان ، فقال : إنّ رسولَ كسرى قد دخل على عدي وهو

ذاهب به ، وإِنْ فعل والله لم يستبْقِ منَّا أحداً ، أنت ولا غيرك . فبعث إليه النعمان أعداءه فغمّوه حتى مات ، ثم دفنوه .

ودخل الرسولُ على النعمان بالكتاب ، فقال : نعم وكرامة ! وبعث إليه بأربعة آلاف مِثْقال وجارية ، وقال له : إذا أصبحت فادخل عليه ؛ فأخرجه أنت بنفسك . فلما أصبح ركب ، فدخل السِّجن ، فقال له الحَرَس : إنه قد مات منذ أيام ، فلم نجتريء على أن نخبر الملك للفرق منه ، وقد علمنا كراهته لموته . فرجع إلى النعمان فقال : إني قد دخلت عليه وهو حيّ ، [وجئت اليوم فجَحدني السجَّان وبهتني . وذكر له أنه قد مات منذ أيام] فقال له النعمان : يبعثك الملك إليّ فتدخل إليه قبلي ! كذبت ، ولكنك أردت الرِّشوة والخبث . فتهدّده ثم زاده جائزة وأكرمه ، واستوثق منه ألاّ يخبر كسرى ، إلا أنه قد مات قبل أن يقدَم عليه .

فرجع الرسول إلى كسرى ، فقال : إنه قد مات قبل أن أدخل عليه ، وندِم النّعمان على موت عديّ ، واجترأ أعداء عديّ على النعمان ؛ وهابهم النّعمان هيبة شديدة ، فخرج النعمان في بعض صَيّده ذات يوم ، فلقي ابناً لعديّ ، يقال له زيد ، فلمّا رآه عرف شبّهه ، فقال : من أنت ؟ قال : أنا زيد بن عديّ بن زيد ، فكلّمه فإذا غلام ظريف ، فعرح به فرحاً شديداً ، وقرّبه وأعطاه ، واعتذر إليه من أمر أبيه ، وجهّزه ، ثم كتب إلى كسرى إنّ عديًا كان عمّن أعين به الملك في نصحه ولُبّه ، فأصابه ما لا بدّ منه ، وانقضت مدته ، وانقطع أكله ، ولم يُصَب به أحد أشدّ من مصيبتي ؛ وأما الملك فلم يكن ليفقِد رجلاً إلاَّ جعل الله له منه خَلفاً ، لما عظم الله له من ملكه وشأنه ، وقد أدرَك له ابن ليس دونه ، وقد سرّحتُه إلى الملك ، فإن رأي الملك أن يجعله مكان أبيه ، فلْيفعل .

فلما قدم الغلام على كسرى جعله مكان أبيه ، وصرَف عمّه إلى عمل آخر ، فكان هو الذي يلي ما كَتَب به إلى أرض العرب ، وخاصّة الملك . وكانت له من العرب وظيفة موظّفة في كلّ سنة : مُهران أشقران والكَمْأة الرطبة في حينها واليابسة ، والأقط والأُدْم وسائر تجارات العرب ، فكان زيد بن عديّ بن زيد يلي ذلك ، وكان هذا عمل عديّ .

فلما وقع عند الملك بهذا الموقع ، سأله كسرى عن النّعمان ، فأحسن عليه الثناء ، فمكث سنوات بمنزلة أبيه ، وأعجب به كسرى ، وكان يُكثر الدخول عليه ، وكانت لملوك الأعاجم صفة من النساء مكتوبة عندهم ، فكانوا يبعثون في تلك الأرضين بتلك الصفة ، فإذا وجدت حملت إلى الملك غير أنهم لم يكونوا يتناولون أرض العرب بشيء من ذلك ، ولا يريدونه . فبدأ الملك في طلب النساء فكتب بتلك الصفة . ثم دخل على كسرى فكلّمه فيها دخل فيه ، ثم قال : إنّي رأيت الملك كتب في نسوة يُطلَبن له ، فقرأت الصفة ، وقد كنت بآل المنذر عالماً ، وعند عبدك النعمان من بناته وبنات عمّه وأهله أكثر من عشرين امرأة على هذه الصفة . قال : فتكتب فيهنّ . قال : أيّما الملك ؛ إنّ شرّ شيء في العرب وفي النعمان خاصّة أنهم يتكرّمون ـ زعموا في أنفسهم ـ عن فيهنّ . قان أكره أن يغيّبهنّ عمّن تبعث إليه ، أو يعرض عليه غيرهُنّ ؛ وإن قدمتُ أنا عليه لم يقدر أن يغيّبهنّ ، فابعثني وابعث معي رجلاً من حَرسك يفقه العربية ، حتى أبلغ ما تحبّه . فبعث معه رجلاً جليداً ، فخرج به زيد ، فجعل يكرم ذلك الرجل ويُلْطِفه حتى بلغ الحيرة .

فلما دخل عايه أعظم الملك، وقال: إنه قد احتاج إلى نساء لأهله وولـده، وأراد كرامتـك بصهره،

فبعث إليك. فقال : وما هؤلاء النسوة ؟ فقال : هذه صفتهنّ قد جئنا بها .

وكانت الصفة أنّ المنذر الأكبر أهدى إلى أنو شِروان جارية ، كان أصابها إذْ أغار على الحارث الأكبر الغسّاني بن أبي شمِر، فكتب إلى أنو شروان يصفها له، وقال: إني قد وجّهت إلى الملك جارية معتدلة الحلق، نقيّة اللون والنّغر، بيضاء، قمراء، وطفاء، كحلاء دعجاء، حوراء، عيناء، قنواء، شهّاء، زجّاء ، برجاء ، أسيلة الحدّ ، شهيّة القدّ ، جَنْلة الشعْر ، عظيمة الهامة ، بعيدة مَهْوَى القرْط ، عيطاء ، عريضة الصَّدر ، كاعبَ النَّدْي ، ضحْمة مُشاشة المنْكِب والعَضُد ، حسنة المعصم ، لطيفة الكفّ ، سَبْطة البنان ، لطيفة طَيّ البَطْن ، خيصة الحَصْر ، غَرْني الوِشاح ، رَدَاحَ القبل ، رابية الكَفل ، لَقّاء الفَخذين ، ويًا الروادِف ، ضَحْمة المأكِمة مُفعَمة الساق ، مُشْبَعة الحَلخال ، لطيفة الكَعْب والقدّم ، ويًا الروادِف ، ضَحْمة المأكِمة مُلهة المتجرّد ، سموعاً للسّيد ، ليست بخنساء ، ولا سعفاء ، ذليلة قطوف المَشْي ، مِكْسَالَ الضَّحَى ، بَضّة المتجرّد ، سموعاً للسّيد ، ليست بخنساء ، ولا سعفاء ، ذليلة الأنف ، عزيزة النّفر ، لم تُغذّ في بؤس ، حَيية رزينة ، حليمة ركينة ، كريمة الحال ، تقتصر بنسب أبيها دون فصيلتها ، وبفصيلتها دون جماع قبيلتها ، قد أحكمتها الأمور في الأدب ، فرأيها رأي أهل الشَّرف ، وعَملُها فصيلتها ، وبفصيلتها دون جماع قبيلتها ، قد أحكمتها الأمور في الأدب ، فرأيها رأي أهل العدو ، إن تَركتها انتهن ، تُحملِق عيناها ، وتحمر وجنتاها ، وتَذبذب شفتاها ، وتبادرِك الوثبة ، ولا أشتهت ، وإن تَركتها انتهن ، تُحملِق عيناها ، وتحمر وجنتاها ، وتَذبذب شفتاها ، وتبادرِك الوثبة ، ولا تجلس إلا بأمرك إذا جلست .

فقبِلَها كسرى ، وأمر بإثبات هذه الصفة في دواوينه ؛ فلم يزالوا يتوارثونها حتى أفضى ذلك إلى كسرى بن هرمز ، فقرأ عليه زيد هذه الصفة ، فشقّ عليه ، فقال لزيد ـ والرسول يسمع : أما في عِين السّواد وفارس ما تبلغون حاجتكم ! فقال الرسول زيد : ما العِين ؟ قال : البقر ، فقال زيد للنعمان : إنما أراد كرامتك ؛ ولو علم أن هذا يشقّ عليك لم يكتب إليك به .

فأنزلهما يومين ، ثم كتب إلى كسرى : إنّ الذي طلب الملك ليس عندي ، وقال لزيد : اعذرني عنده ، فلما رجع إلى كسرى ، قال زيد للرسول الذي جاء معه : اصدُق الملك الذي سمعت منه ، فإني سأحدثه بحديثك ولا أخالفك فيه . فلما دخلا على كسرى ، قال زيد : هذا كتابه ، فقرأه عليه ، فقال له كسرى : فأين الذي كنت خبّرتني به؟ قال : قد كنت أخبرتُك بضنهم بنسائهم على غيرهم ، وأنّ ذلك من شقائهم والخيي كنت خبّرتني على الشبع والرياش ، واختيارهم السموم والرياح على طِيب أرضك هذه ، حتى أنهم واختيارهم الجوع والعُرْي على الشبع والرياش ، واختيارهم السموم والرياح على طِيب أرضك هذه ، حتى أنهم ليسمونها السجن؛ فسل هذا الرسول الذي كان معي عن الذي قال ، فإني أكرم الملك عن الذي قال ورد عليه أن أقوله ، فقال للرسول : وما قال ؟ قال : أيها الملك ، أما في بقر السواد [وفارس] ما يكفيه حتى يطلب ما عندنا ! فعرف الغضب في وجهه ، ووقع في قلبه منه ما وقع ، ولكنه قد قال : رُبّ عبدٍ قد أراد ما هو أشد من هذا ، فيصر أمره إلى النّباب .

وشاع هذا الكلام ، فبلغ النعمان ، وسكت كسرى على ذلك أشهراً ، وجعل النّعمان يستعدّ ويتوقّع ؛ حتى أتاه كتابُه : أن أقبِل فإِنَّ للملِك إليك حاجة ؛ فانطلق حين أتاه كتابُه فحمل سلاحه ، وما قوِيَ عليه ، ثم لحق بجبلي طيّىء . وكانت فرعة ابنة سعد بن حارثة بن لأم عنده ، وقد ولدت له رجلًا وامرأة ، وكانت أيضاً عنده زينب ابنة أوس بن حارثة ، فأراد النعمان طيّئاً على أن يُدخلوه بين الجبلين ويمنعوه ، فأبوا ذلك عليه ،

٤٧٨ عا قبل الهجرة

وقالوا: لولا صهرك لقاتلناك؛ فإنَّه لا حاجة لنا في معاداة كسرى، ولا طاقة لنا به. فأقبل يطوف على قبائل العرب ليس أحد من الناس يقبله، غير أن بني رواحة بن سعد من بني عبس قالوا: إن شئت قاتلنا معك ـ لِمنّة كانت له عندهم في أمر مروان القَرَظ ـ فقال : لا أحبّ أن أهلِكَكُم ، فإنه لا طاقة لكم بكسرى .

فأقبل حتى نزل بذي قار في بني شيبان سرًّا ، فلقي هانيء بن مسعود بن عامر بن عمرو بن أبي ربيعة بن دُهْل بن شيبان ، وكان سيّداً منيعاً ، والبيت يومئذ من ربيعة في آل ذي الجَدّين ، لقيس بن مسعود بن قيس بن خالد بن ذي الجدّين . وكان كسرى قد أطعم قيس بن مسعود الأبُلّة ، فكره النعمان أن يدفع إليه أهله لذلك ، وعلم أن هانئاً مانعه مما يمنع منه نفسه .

وتوجّه النعمان إلى كسرى ، فلقي زيد بن عديّ على قنطرة سَاباط ، فقال : انجُ نعَيْم ، إن استطعت النّجاء ، فقال : أنت يا زيد فعلت هذا ! أما والله لئن انفلتُ لأفعلنّ بك ما فعلتُ بأبيك ! فقال له زيد : امض نُعَيم ، فقد والله وضعتُ لك عنده أخِيّة لا يقطعها المهر الأرِن . فلمّا بلغ كسرى أنه بالباب بعث إليه ، فقيّده وبعث به إلى خانِقين ، فلم يزل في السجن حتى وقع الطاعون فمات فيه ، والناس يظنّون أنه مات بساباط لبيت قاله الأعشى :

فذاك وما أَنْجَى منَ الموتِ ربَّه بساباط حتَّى مات، وهو مُحَوْزُقُ وإنما هلك بِخانقين ، وهذا قبيل الإسلام ، فلم يلبث إلَّا يسيراً حتى بعث الله نبيّه ﷺ ، وكان سبب وقعة ذي قار بسبب النّعمان .

وحدّثت عن أبي عبيدة مَعْمَر بن المُثنَى ، قال : حدَّثنا أبو المختار فراس بن خَنْدَق ، وعدّة من علماء العرب قد سمّاهم ، أن النعمان لما قتل عديًا كاد أخو عديّ وابنه النعمان عند كسرى ، وحرّفا كتاب اعتذاره إليه بشيء غَضِب منه كسرى ، فأمر بقتله ، وكان النّعمان لمّا خاف كسرى استودع هانيء بن مسعود بن عامر الخصيب بن عمرو المزدلف بن أبي ربيعة بن ذُهْل بن شيبان بن ثعلبة ، حلْقَته ونِعَمه وسلاحاً غيرذلك ، وذاك أن النّعمان كان بنّاه ابنتين له .

\_ قال أبو عبيدة : وقال بعضهم : لم يدرك هانيء بن مسعود هذا الأمر ، إِنَّمَا هو هانيء بن قبيصة بن هانيء بن مسعود . وهو الثَّبَ عندي \_ .

فلها قتل كسرى النعمان ، استعمل إياس بن قبيصة الطائيّ على الحيرة وما كان عليه النّعمان . قال أبو عبيدة : كان كِسرى لما هرب من بَهْرام مرّ بإياس بن قبيصة فأهدى له فرساً وجَزوراً ، فشكر ذلك له كسرى ، فبعث كسرى إلى إياس : أين تركة النعمان ؟ قال : قد أحْرَزها في بكْر بن وائل ، فأمر كسرى إياساً أن يضُمّ ما كان للنعمان ويبعث [به] إليه ، فبعث إياس إلى هانيء : أن أرسِلْ إليّ ما استودعك النعمان من الدروع وغيرها ـ والمقلّل يقول : كانت أربعمائة دِرْع ، والمكثّر يقول : كانت ثمانمائة درع ـ فأبي هانيء أن يُسلّم خفارته . قال : فلها منعها هانيء ، غضب كسرى وأظهر أنه يستأصل بكر بن وائل ـ وعنده يومئذ النعمان بن زرعة التغلّبيّ ؛ وهو يحبّ هلاك بكر بن وائل ـ فقال لكسرى : يا خير الملوك ، أدلّك على غرّة بكر ؟ قال : نعم ، قال : أمهلها حتى تَقِيظ ، فإنّهم لو قد قاظوا تساقطوا على ماء لهم يقال له ذو قار ، تساقط الفراش في النار » ، فأخذتَهم كيف شئت ، وأنا أكفيكهم . فترجموا له قوله: «تساقطوا تساقط الفراش في النار » ،

فأقرّهم حتى إذا قاظوا ، جاءت بكر بن وائل فنزلت الحِنْو ، حنوذي قار ؛ وهي من ذي قار [على مسيرة] ليلة ، فأرسل إليهم كسرى النّعمان بن زُرْعة : أن اختار وا واحدة من ثلاث خصال ، فنزل النّعمان على هانيء ثم قال له : أنا رسولُ الملِك إليكم أُخيّركم ثلاث خصال : إمَّا أن تُعْطوا بأيديكمْ فيحكم فيكم الملك بما شاء ، وإما أن تُعَرُّوا الديار ، وإمًا أن تأذنوا بحرب .

فتوامروا فولُّوا أمرهم حنظلة بن ثعلبة بن سيار العِجْليِّ ، وكانوا يتيمّنون بــه فقال لهـم : لا أرى إلاّ القتال ؛ لأنكم إن أعطيتم بأيديكم قُتِلتم وسُبيَتْ ذراريّكم ، وإن هـربتم قتلَكم العطش ، وتلْقـاكم تميم فتهلككم . فأذنوا الملك بحرب . فبعث الملك إلى إياس والى الهامَرْز التستَريّ ـ وكان مسلحُهُ بالقُطْقُطَانة ـ وإلى جلابزين ـ وكان مسلحُهُ ببارق ـ وكتب كسرى إلى قيس بن مسعود بن قيس بن خالد بن ذي الجدّين ـ وكان كسرى استعمله على طفّ سفّوان ـ أن يوافوا إياساً ، فإذا اجتمعوا فإياس على الناس . وجاءت الفرس معها الجنود والفيول عليها الأساورة ، وقد بُعِث النبي ﷺ ورَقّ أمر فارس ، وقال النبي ﷺ : « اليوم انتصفت العرب من العجم » ، فحفِظ ذلك اليوم ؛ فإذا هو يوم الوقْعة . فلما دنت جيوش الفرس بمن معهم انسلّ قيسُ بن مسعود ليلًا فأتي هانئاً ، فقال له : أعطِ قومك سلاح النّعمان فيقووا ، فإن هلكوا كان تبعاً لأنفسهم ، وكنتَ قد أخذت بالحزْم ، وإن ظفروا ردّوه عليك . ففعل وقسّم الدروع والسلاح في ذوي القُوَى والجلّد من قومه . فلما دنا الجمع من بكُر ، قال لهم هانيء : يا معشر بكُر ، إنَّه لا طَّاقةَ لكم بَجنود كسري ومَنْ معهم من العرب ، فاركبوا الفلاة . فتسارع الناس إلى ذلك ، فوثب حنظلة بن ثعلبة بن سيّار فقال له : إنما أردتَ نجاتنا فلم تُزِدْ على أن ألقيتنا في الهَلكة ، فردّ الناس وقطّع وُضُن الهوادج لئلا تستطيع بكر أن تسوق نساءهم إن هربوا - فسمِّيَ « مُقطِّع الوُضن » ، وهي حُزُم الرّحال . ويقال : مقطّع البُطْن ، والبُطْن حزُم الأقتاب -وضرب حنظلة على نفسه قبّة ببَطحاء ذي قار ، وآلى ألّا يفِرّ حتى تفِرّ القبّة . فمضى مَنْ مضى من الناس ، ورجع أكثرهم ، واستقَوْا ماء لنصف شهر ، فأتتهم العجم ، فقاتلتهم بـالحِنْو ، فجـزعت العجم من العطش ، فهربت ولم تقم لمحاصرتهم ، فهربت إلى الجُبابات ، فتبعتهم بَكْر ، وعِجْل أواثل بكر ، فتقدمت عِجْل ، وأبلَتْ يومئذ بلاءً حسناً ، واضطمّت عليهم جنود العجم ، فقال الناس : هلكت عجْل ، ثم حملت بكُر فوجدوا عِجْلًا ثابتة تقاتل ، وامرأة منهم تقول :

إِنْ يَــظْفَــروا يحــرِّزوا فينــا الغُــرَلْ إيـهــاً فِــداءُ لـكُـم بَـنِــي عِـجِــلْ! وتقول أيضاً تحضِّض الناس:

إِن تَهْزِموا نعانتْ ونفرِشِ النَّمَادِقُ أَوْ. تَهْرُبوا نُفارِقْ فراقَ غَيْر وَامِتْ

فقاتلوهم بالجُبايات يوماً . ثم عطش الأعاجم فمالوا إلى بطحاء ذي قار ، فأرسلت إياد إلى بكر سرَّا ـ وكانوا أعواناً على بكْر مع إياس بن قبيصة : أيّ الأمرين أعجب إليكم ؟ أن نطير تحت ليلتنا فنذهب ، أو نقيم ونفرّ حين تلاقوا القوم ؟ قالوا : بل تقيمون ، فإذا التقى القوم انهزمتم بهم . قلل : فصبّحتْهم بكر بن وائل ، والظعنُ واقفة يذمُرْن الرجال على القتال . وقال يزيد بن حمار السَّكُونيِّ ـ وكان حليفاً لبني شيبان ـ : يا بني شيبان ، أطيعوني وأكْمنوني لهم كميناً . ففعلوا ، وجعلوا يزيد بن حمار رأسَهم فكمنوا في مكان من ذي قار ،

يسمى إلى اليوم الجُبّ ، فاجتلدوا ، وعلى ميمنة إياس بن قبيصة الهامَرْز ، وعلى ميسرته الجلابزين ، وعلى ميمنة هانيء بن قبيصة رئيس بكر يزيد بن مسهر الشيبانيّ ، وعلى ميسرته حنظلة بن ثعلبة بن سيار العِجْليّ ، وجعل الناس يتحاضون ويرجزون ، فقال حنظلة بن ثعلبة :

قَدْ شَاعَ أَشْيَاعُكُمُ فَجِلُوا ما عِلَّتِي وأَنَا مُوْدٍ جَلْدُ! وَالْفَوْسُ فَيهَا وَتْرٌ عُرُدُّ مِثْلُ ذِراعِ الْبِحْرِ أَوْ أَشَدُّ قَدْ جَعَلْتُ أَخْبَارُ قَوْمِي تَبْدُو إِنَّ الْمَنَايا لَيْسَ مِنْهَا بُدُّ هٰذَا عُمَيْرُ تحتَهُ أَلَدُ يَقْدُمُهُ لَيْسَ لَهُ مَرَدُ حتَّىٰ يَعُودَ كَالْكُمَيْتِ الْوَرْدُ خَلُوا بَنِي شَيْبَانَ وَاسْتَبِدُوا نَفْسِى فَذَاكُمْ وَأَبِى وَالْجَدُ

وقال حنظلة أيضاً:

يا قَـوْم ِ طِيبُـوا بِالقِتَـال ِ نَفْسَـاً أَجْـدَر يَـوْم ِ أَنْ تَـفُلُوا الـفُـرْسـا وقال يزيد بن المكسر بن حنظلة بن ثعلبة بن سيّار :

مَنْ فَرَّ مِنْكُمْ فَرَّ عَنْ حَرِيمِهِ وَجَارِهِ، وَفَرَّ عَنْ نَدِيمِهِ أنا ابْنُ سَيَّارٍ عَلَىٰ شَكِيمِهِ إِنَّ الشِّرَاكَ قُدَّ مِنْ أَدِيمِهِ وكُلُهُمْ يَجْرِي عَلَىٰ قَدِيمِهِ من قارِحِ الهُجْنَةِ أَوْ صَمِيمِهِ

قال فراس: شم صيّروا الأمر بعد هانيء إلى حنظلة ، فمال إلى مارية ابنته ـ وهي أمّ عشرة نفر ؛ أحدهم جابر بن أبجر ـ فقطّع وضينها فوقعت إلى الأرض وقطّع وُضُن النساء ، فوقعنَ إلى الأرض ، ونادت ابنة القرين الشيبانيّة حين وقعت النساء إلى الأرض :

وَيْهِا بَنِي شَيْبَانَ صَفًّا بَعْدَ صَفّ إِنْ تُهْزَمُ وا يُصَبِّعُ وا فينَا القُلَفْ

فقطّع سبعمائة من بني شيبان أيديَ أقبِيتهم مِنْ قِبَل مناكبهم ؛ لأنْ تَخِفّ أيديهم بضرب السيوف ، فجالدوهم .

قال : ونادى الهامَرز : مَرْد ومَرْد ، فقال بُرْد بن حارثة اليشكريّ : ما يقول ؟ قالوا : يدعو إلى البراز رجل ورجُل ، قال : وأبيكم لقد أنصفَ . فبرز له فقتله برد ، فقال سويد بن أبي كاهل :

ومِنَّا بُرَيْدٌ إِذ تَحَدَّىٰ جُموعَكُمْ فَلَمْ تُقْرِبوهُ المَرْزُبَانَ المُسَوّرا

أي لم تجعلوه . ونادى حنظلة بن ثعلبة بن سيّار : يا قوم لا تقفوا لهم فيستغرِقكم النشّاب ، فحملت ميسرة بكْر وعليها ميسرة بكْر وعليها حنظلة على ميمنة الجيش ، وقد قتل بُرد منهم رئيسَهم الهامرز ، وحملت ميمنة بكْر وعليها يزيد بن مُسهر على ميسرة الجيش ، وعليهم جلابزين ، وخرج الكمين من جُبّ ذي قار من ورائهم ، وعليهم يزيد بن حمار ، فشدُّوا على قلْب الجيش ، وفيهم إياس بن قبيصة ، وولّت إياد مُنهزمة كما وعدتهم ، وانهزمت الفُرْس .

قال سَلِيط : فحدّثنا أسراؤنا الذين كانوا فيهم يومئذ ، قالوا : فلما التقى الناس ، ولَّت بكْر منهزمة ،

فقلنا : يريدون الماء ، فلما قطعوا الواديّ فصاروا من ورائه ، وجاوزوا الماء ، قلنا : هي الهزيمة ، وذاك في حَرّ الظهيرة وفي يوم قائظ ، فأقبلت كتيبة عِجْل كأنهم طُنّ قَصَب ، لا يفوت بعضهم بعضاً ، لا يُمْعنُونَ هرباً ، ولا يخالطون القوم . ثم تذامروا فزحفوا فرموهم بجباههم ، فلم تكن إلَّا إياها ، فأمالوا بأيديهم ، فولُّوا ، فقتلوا الفرس ومَنْ معهم ؛ ما بين بطحاء ذي قار ، حتى بلغوا الراحضة .

قال فراس : فخبِّرت أنَّه تبعه تسعون فارساً ، لم ينظروا إلى سلَب ولا إلى شيء حتى تعارفوا بأدَّم ( موضع قريب من ذي قار ) ، فوُجد ثلاثون فارساً من بني عِجْل ، ومن سائر بَكْر ستون فارساً ، وقتلوا جلابزين ؛ قتله حنظلة بن ثعلبة. وقال ميمون بن قيس يمدح بني شيبان خاصّة في قوله :

فِدىً لِبَنِي ذُهْل بْن شَيْبَانَ ناقتى وَرَاكِبُهَا يومَ اللَّقَاءِ ، وقلَّتِ هُمُ ضَرَبُوا بِالحِنوِ، حِنْوِ قُرَاقِرِ مُقلِّمَةَ الهامَرْزِ حَتَّىٰ تَوَلَّتِ وَأَفْلَتَ بِهِ النَّعْلُ زَلَّتِ وَأَفْلَتُ لَعَلَّهُ هُنَالِكَ لَوْ كَانَتْ بِهِ النَّعْلُ زَلَّتِ

فهذا يدلّ على أن قيساً قد شهد ذا قار .

وقال بُكير ، أَصَمُّ بني الحارث بن عُبَاد ، يمدح بني شيبان :

إِنْ كُنْتِ ساقيةَ الْمُدَامَةِ أَهْلَهَا وأبا ربيعة كلها ومُحَلِّماً ضَـرَبـوَا بَني الأَحْـرَادِ يَــوْمَ لَقُــوهُمُ عَرَباً ثَـلَاثَـةَ ٱللهِ وكَتِيبَـةً شَدُّ ابْنُ قَيْسٍ شَدَّةً ذَهْبَتُ لَها عَمْرِو بِقَحْمٍ دالهِ

فأسْقِي عَلَى كَرَم بَنِي هَمَّام سَبَقَا بغَايَةٍ أُمْحَدُ الأيّام بالمَشرَفِيّ عَلَىٰ مَقِيلِ الهام أَلفَيْنِ أَعْجَمَ مِن بَني الفَدَّامِ ذِكْرَىٰ لَه في مُعْرِقٍ وشَامِ فيها، ولا غَهْرِ ولاً بْغُلَامْ

فلما مدح الأعشى والأصمّ بني شيبان خاصّة غضبت اللهازم ، فقال أبو كلبة ، أحد بني قيس يؤنّبها ىذلك :

> جُلِّعْتُمَا شاعِرَيْ قَوْم أُولِي حَسَب أَعْنى الأَصَمُّ وأَعْشَانَا إِذَا اجْتَمَعَا لَـوْلَا فَـوارِسُ لا مِـيـلُ ولا عُـزُلُ نَحْنُ أَتَيْنَاهُمُ مِنْ عِنْدِ أَشْمُلِهِم

حُرِّتُ أَنُوفُهُمَا حَرِّا بِمِنْشَار فلا استعانا عَلَىٰ سَمْع بِإِبْصارِ مِنَ اللَّهَازِمِ ما قاطوا بندِي قارِ كَمَا تَلَبُّسُ وُرَّادُ بِصَدَّارِ؟

قال أبو عمرو بن العلاء: فلما بلغ الأعشى قول أبي كلبة ، قال: صدق. وقال معتذراً ممّا قال:

مَتَىٰ يُقْرَنْ أَصَمُّ بحبْلِ أَعْشَىٰ يَتيها في الضَّلَالِ وَفي الخَسَارِ فلَسْتُ بِـمُبْـصِٰرِ مِـا قَلَدْ يَـرَاهُ ولَـيْسَ بِـسامِع أبَـداً حِـوَادِي وقال الأعشى في ذلك اليوم:

> أتانا عَنْ بَنِي الأحرا أرادوا نَحْتَ أَنْلَتِنا

رِ قَوْلٌ لَمْ يَكُنْ أَمَما وَكُنَّا نَمْنَعُ الْخُطُمَا

وقال أيضاً لقيس بن مسعود:

أَقَيْس بْنَ مَسْعُودِ بْن قَيْس بْنِ خَالِدٍ أَتَجْمَعُ في عَامٍ غَـزَاةً ورِحْلةً وقال أعشى بني ربيعة :

ونَحْنُ غَداةَ ذي قار أَقَحْنا وَقَدْ جَاؤوا بها جَأُواءَ فِلْقاً لِيَوْم كَرِيهةٍ حَتَّىٰ تَجَلَّتُ فولونا الدَّوابِرَ وَاتَّقَوْنا وَذُدْنَا عَارِضَ الأَحْرَارِ وِرْداً

وأَنْتَ آمْـرُو تَرْجُـو شَبابَـكَ وائــلُ أَلا لَيْتَ قَيْسـاً غَـرُقتـه القَـوابـلُ!

وَقَدْ شَهِدَ الْقَبَائِلُ مُحْلِبينا مُلَمْلَمَة كَتَائِبُهَا طَحونا ظِلالُ دُجَاهُ عَنَا مُصْلِتينَا بنُعْمانَ بْنِ زُرْعَة أَكْتَعَينَا كَمَا وَرَدَ القَطَا الثَّمَدَ المَعِينَا

### ذكر من كان على ثغر العرب من قِبل ملوك الفرس بالحيرة بعد عمرو بن هند

قد مضى ذكرنا مَنْ كان يلي ذلك من قبَل ملوك الفرس من آل نصر بن ربيعة إلى حين هلاك عمرو بن هند ، وقدر مدّة ولاية كلّ مَنْ ولي منهم ذلك ، ونذكر الآن مَنْ ولي ذلك لهم بعد عمرو بن هند ، إلى أن ولي ذلك لهم النعمان بن المنذر ، والذي ولي لهم ذلك بعد عمرو بن هند أخوه قابوس بن المنذر ، وأمّه هند ابنة الحارث بن عمرو ، فولي ذلك أربع سنين ؛ من ذلك في زمن أنو شِروان ثمانية أشهر ، وفي زمن هرمز بن أنو شروان ثلاث سنين وأربعة أشهر .

ثم ولي بعد قابوس بن المنذر السُّهْرَب .

ثم ولي بعده المنذر أبو النعمان أربع سنين .

ثم ولي بعده النعمان بن المنذر أبو قابوس اثنتين وعشرين سنة ، من ذلك زمن هرمز بن أنو شِروان سبع سنين وثمانية أشهر ، وفي زمن كسرى أبرويز بن هرمز أربع عشرة سنة وأربعة أشهر .

ثم ولي إياس بن قبيصة الطائيّ ومعه النَّخيرجَان ، تسع سنين في زمن كسرى بن هرمز . ولسنة وثمانية أشهر من ولاية إياس بن قبيصة بُعِث النبي ﷺ فيها زعم هشام بن محمد .

ثم استخلف آزاذیِه بن ماهان بن مِهْر بنْداذ الهمذانيّ سبع عشرة سنة ، من ذلك في زمن كسرى بن هرمز ، أربع عشرة سنة وثمانية أشهر ، وفي زمن شيرويه بن كسرى ثمانية أشهر ، وفي زمن أردشير بن شيرويه سنة وسبعة أشهر ، وفي زمن بوران دُخْت بنت كسرى شهراً .

ثم ولي المنذر بن النعمان بن المنذر ـ وهو الذي تسمّيه العـرب الغَرور ، الـذي قتل بـالبحرين يـوم جُوَّاثِى ، إلى أن قدم خالد بن الوليد الحيرة ـ ثمانية أشهـر . فكان آخـر مَنْ بقي من آل نصر بن ربيعة ، فانقرض أمرهم مع زوال ملك فارس .

فجميع ملوك آل نصر \_ فيها زعم هشام \_ ومن استخلف من العِبَاد والفرس عشرون ملكاً . قال : وعدّة ما ملكوا خمسمائة سنة واثنتان وعشرون سنة وثمانية أشهر .

رجع الحديث إلى ذكر المُرُزان وولايته اليمن ، من قِبَل هُرْمز وابنه أبرويز ، ومن وليها بعده :

حُدِّثت عن هشام بن محمَّد ، قال : عزل هرمز بن كسرى وِين عن اليمن ، واستعمل مكانه المرُوزان ، فأقام باليمن ، حتى ولد له بها ، وبلغ ولده . ثم إن أهلَ جبل من جبال اليمن يقال له المصانع خالفوه ،

وامتنعوا من حمَّل الخراج إليه ـ والمصانع جبل طويل ممتنع ، إلى جانبه جبل آخر قريب منه ، بينهما فضاء ليس بالبعيد ، إلَّا أنه لا يرام ولا يطمّع فيه ـ فسار المروزان إلى المصانع ، فلما انتهى إليه نظر إلى جبل لا يُطمع في دخوله إلَّا من باب واحد ، يمنع ذلك الباب رجل واحد ؛ فلما رأى أن لا سبيل له إليه ، صعد الجبل الذي يحاذي حصنهم ، فنظر إلى أضيق مكان منه وتحته هواء ذاهب ، فلم ير شيئاً أقرب إلى افتتاح الحصن من ذلك الموضع ، فأمر أصحابه أن يصطفوا له صفين ، ثم يصيحوا به صيحة واحدة ، وضرب فرسه فاستجمع حُضْراً ، ثم رمى به فوثب المضيق ، فإذا هو على رأس الحصن . فلما نظرت إليه حمير وإلى صنيعه قالوا : هذا أيم - والأيم بالحميرية شيطان ـ فانتهرهم وزبرهم بالفارسيّة ، وأمرهم أن يكتف بعضهم بعضاً ، فاستنزلهم من حصنهم ، وقتل طائفة منهم وَسَبَى بعضهم ، وكتب بالذي كان من أمره إلى كسرى بن هرمز . فتعجّب من صنيعه ، وكتب إليه : أن استخلف مَنْ شئت ، وأقبل إلى .

قال : وكان للمروزان ابنان : أحدهما تعجِبه العربية ، ويروي الشعر ؛ يقال له خُرَّ خُسْرة ، والآخر أسوارٌ يتكلّم بالفارسية ، ويتدهْقَن ، فاستخلف المروزان ابنه خُرِّ خُسْرة ـ وكان أحبّ ولده إليه ـ على اليمن ، وسار حتى إذا كان في بعض بلاد العرب هلك ، فوضع في تابوت ، وحمل حتى قَدم به على كسرى ، فأمر بذلك التابوت فوضع في خزانته ، وكتب عليه في هذا التابوت : فلان الذي صنع كذا وكذا ، قصّته في الجبلين . ثم بلغ كسرى تعرُّب خرّ خسرة وروايته الشعر ، وتأدّبه بأدب العرب ، فعزله ، وولى باذان ، وهو آخر من قَدم اليمن من ولاة العجم .

وكان كسرى قد طغى لكثرة ما قد جمع من الأموال وأنواع الجوهر والأمتعة والكُراع وافتتح من بلاد العدق ، وساعده من الأمور ، ورُزِق من مؤاتاته ، وبطِر ، وشره شرهاً فاسداً ، وحسد الناسَ على ما في أيديهم من الأموال ، فولّى جِباية البقايا عِلْجاً من أهل قرية تدعى خَنْدَق من طَسُّوج بَهُرَسير ؛ يقال له : فرُّ غزاذ بن سُمّي ، فسام الناس سوء العذاب ، وظلمهم واعتدى عليهم ، وغَصَبهم أموالهم في غير حلّة ، بسبب بقايا الخراج ، واستفسدهم بذلك ، وضيّق عليهم المعاش ، وبُغض إليهم كسرى وملكه .

وحدِّثت عن هشام بن محمد ، أنه قال : كان أبرويز كسرى هذا قد جمع من الأموال ما لم يجمع أحدٌ من الملوك ، وبلغت خيلُه القُسْطنطينيّة وإفريقيّة ، وكان يشتو بالمدائن ، ويتصيّف ما بينها وبين هَمَذان ، وكان يقال : إنه كانت له اثنتا عشرة ألف امرأة وجارية ، وألف فيل إلاَّ واحداً ، وخمسون ألف دابّة بين فرس وبرْذُون وبغل ، وكان أرغبَ النّاس في الجوهر والأواني وغير ذلك .

وأمّا غير هشام فإنه قال: كان [له] في قصره ثلاثة آلاف امرأة يطؤهن ، وألوف جوارٍ اتّخذهن للخدمة والغناء وغير ذلك ، وثلاثة آلاف رجل يقومون بخدمته ، وكانت له ثمانية آلاف وخمسمائة دابّة لمركبه ، وسبعمائة وستون فيلًا ، وأثنا عشر ألف بغل لثَقَلِه ، وأمر فبنيت بيوت النيران ، وأقام فيها اثني عشر ألف هِرْبَذ للزّمزمة . وإنه أمر أن يحصي ما اجتبي من خراج بلاده وتوابعه وسائر أبواب المال ، سنة ثماني عشرة من ملكه ، فرُفع إليه أنّ الذي اجتبي في تلك السنة من الخراج وسائر أبوابه من الورق أربعمائة ألف ألف مثقال وعشرون ألف ألف مثقال ؟ يكون ذلك وزن سبعة ، ستمائة ألف ألف درهم ، وأمر فحوّل إلى بيت مال بني بمدينة طُيْسَبون ، وسمّاه بهار حفرد خسرو ، وأموال له أخرى من ضرب فيروز بن يَرْدَجِرد وقباذ بن فيروز ، اثنا عشر

ألف بَدْرة، في كلّ بَدْرة منها من الورِق أربعة آلاف مثقال ، يكون جميع ذلك ثمانية وأربعين ألف ألف مثقال ، وهو وزن سبعة ، ثمانية وستون ألف ألف وخمسمائة ألف وأحد وسبعون ألفاً وأربعمائة وعشرون درهماً ونصف وثلث ثمن درهم ، في أنواع لا يحصي مبلغَها إِلاَّ الله ، من الجواهر والكُسي وغير ذلك .

وإِنَّ كسرى احتقر الناس ، واستخفّ بما لا يستخفّ به الملك الرشيد الحازم ، وبلغ من عتوّه وجُرأته على الله أنه أمر رجلًا كان على حَرَس بابه الخاصّ \_ يقال له : زاذان فرُّوخ \_ أن يقتل كل مقيَّد في سجن من سجونه ، فاحصُوا ، فبلغوا ستة وثلاثين ألفاً ، فلم يقدم زاذان فَرُوخ على قتلهم ، وتقدم لتأخير ما أمر به كسرى فيهم ، لعلل أعدَّها له ، فكسب كسرى عداوة أهل مملكته من غير وجه ؛ أحدُ ذلك احتقاره إيّاهم ، وتصغيره عظها عظها ألع العبيط العبيط العبيط فرّخان زاد بن سميّ عليهم ، والثالث أمره بقتل مَنْ كان في السجن ، والرابع إجماعه على قتل الفلّ الذين انصرفوا إليه من قبل هِرقُل والروم ؛ ذيضى ناس من العظهاء إلى عَقْر بابل ، وفيه شيري بن أبرويز مع إخوته بها ، قد وكّل بهم مؤدبون يؤدبونهم ، وأساورة يحولون بينهم وبين براح ذلك الموضع ، فأقبلوا به ، ودخل مدينة بَهُرسير ليلًا ، فخلّى عمّن كان في سجونها ، وخرج مَنْ كان فيها ، واجتمع الميه الفلّ الذين كان كسرى أجمع على قتلهم ، فاندوا قباذ شَاهنشاه ، وصاروا حين أصبحوا إلى رحبة كسرى ، فهرب مَنْ كان في قصره من حرسه ، وانحاز كسرى بنفسه إلى باغ له قريب من قصره ، ويدعى باغ الهندوان فارًا مرعوباً ، وطُلب فأخذ ماه آذر وروز آذر ، وحبس في دار المملكة ، ودخل شيرويه دار الملك ، واجتمع إليه فارًا مرعوباً ، وطُلب فأخذ ماه آذر وروز آذر ، وحبس في دار المملكة ، ودخل شيرويه دار الملك ، واجتمع إليه فارًا مرعوباً ، ومُلكوه وأرسل إلى أبيه يقرّعه بما كان منه .

وحدِّثت عن هشام بن محمد ، قال : وُلد لكسرى أبرويز ثمانية عشر ولداً ذكراً ، أكبرهم شَهْريار ، وكانت شِيرين تبنَّته ، فقال المنجّمون لكسرى : إنَّه سيولد لبعض ولدك غلام ؛ ويكون خراب هذا المجلس وذهاب هذا الملك على يديه ، وعلامته نقصٌ في بعض بدنه ، فحُصِر ولده لذلك عن النِّساء ، فمكثوا حيناً لا يصلون إلى امرأة ، حتى شكا ذلك شَهْريار إلى شيرين ، وبعث إليها يشكو الشَّبَق ، ويسألها أن تُدْخِل عليه امرأة وإلَّا قَتَل نفسه ؛ فأرسلت إليه : إنَّ لا أصل إلى إدخال النساء عليك إلَّا أن تكون امرأة لا يُؤبه لها ، ولا يجمُل بك أن تمسّها ، فقال لها : لست أبالي ما كانت ، بعد أن تكون امرأة . فأرسلت إليه بجارية كانت تحجمها ، وكانت ـ فيها يزعمون ـ من بنات أشرافهم ؛ إلَّا أن شيرين كانت غـضبت عليها في بعض الأمور ، فأسلمتها في الحجّامين ؛ فلما أدخلتها على شَهْريار وثب عليها ، فحملت بيزْدَجِرد ، فأمرت بها شيرين فقُصِرت حتى ولدت ، وكتمتْ أمرَ الولد خمس سنين . ثم إنّها رأت من كسرى رقّة للصبيان حين كَبِر ، فقالت له : هل يسرّك أيُّها الملك أن ترى ولداً لبعض بنيك على ما كان في ذلك من المكروه ؟ فقال : لا أبالي . فأمرت بيزْدَجِرْد فَطُيّبَ وَحُلِّي ، وأدخلتْه عليه ، وقالت : هذا يَزْدَجرْد بن شَهْريار ، فدعا به فأجلسه في حِجْره ، وقَبّله وعطف عليه، وأحبّه حبًّا شديداً، وجعل يبيّته معه؛ فبينا هو يلعب ذات يوم بين يديه؛ إذ ذكر ما قيل فيه، فدعا به فعرّاه من ثيابه ، واستقبله واستدبره ، فاستبان النقصَ في أحد وَركيْه ، فاستشاط غضباً وأسفاً ، واحتمله ليجلِد به الأرض ، فتعلَّقتْ به شيرين ، وناشدته الله ألَّا يقتله ، وقالت له : إنه إن يكن أمرٌ قد حضر في هذا الملك فليس له مردّ . قال : إن هذا المشؤوم ؛ الذي أخبرتُ عنه ، فأخرجيه فلا أنظر إليه . فأمرت به فحمِل إلى سِجسْتان .

وقال آخرون : بل كان بالسّواد عند ظؤورته في قرية يقال لها خُمَانيَة . ووثبت فارس على كِسْرى فقتلته ،

وساعدهم على ذلك ابنه شيرويه بن مريم الروميّة .

وكان ملكه ثمانياً وثلاثين سنة . ولمضيّ اثنتين وثلاثين سنة وخمسة أشهر وخمسة عشر يوماً من ملكه هاجرَ النبيّ على من مكة إلى المدينة .

ثم ملك من بعده ابنه شيرويه ، واسمه قباذ بن أبريز بن هُرْمز بن كسرى أنو شِرْوان . فذُكر أن شيرويه لم الملك دخل عظاء الفرس عليه بعد حَبْسه أباه ، فقالوا له : إنَّه لا يستقيم أن يكونَ لنا مَلِكان اثنان ، فإمًّا أن تقتل كسرى ونحن خَولُك الباخعون لك بالطاعة ، وإمَّا أن نخلعك ونعطيه الطاعة على ما لم نزل نعطيه قبْلُ أن تملك . فهدّت هذه المقالة شيرويه وكسرته ، وأمر بتحويل كسرى من دار المملكة إلى دار رجل يقال له مَارَسْفَنْد . فحمل كسرى على برذون ، وقُنِّع رأسه ، وسِير به إلى تلك الدار ، ومعه ناس من الجند ، فمرّوا به في مسيرهم على إسكاف جالس في حانوت شارع على الطريق ، فلما بَصرُ بفرسان من الجند معهم فارس مقنّع ، عرف أن المقنّع كسرى ، فحذَفَه بقالب ، فعطف إليه رجلٌ مّن كان مع كسرى من الجند ، فاخترط سيفه فضرب عنق الإسكاف ، ثم لحق بأصحابه .

فلم صار كسرى في دار مَارَسْفَنْد جمع شيرويه من كان بالباب من العظماء وأهل البيوتات ، فقال : إنَّا قد رأينا أن نبدأ بالإرسال إلى الملك أبينا بما كان من إساءته في تدبيره ونوقَّفه على أشياء منها ، ثم دعا برجل من أهل أردشِير خُرّة يقال له أسفاذ جُشْنَس ، ولمرتبته رئيس الكتيبة ، كان يلي تدبير المملكة ، فقال له : انطلق إلى الملك أبينا ، فقل له عن رسالتنا : إنا لم نكن للبليّة التي أصبحتَ فيها ولا أحدٌ من رعيّتنا سبباً ، ولكنّ الله قضاها عليك جزاء منه لك بسيء أعمالك ؛ منها اجترامك إلى هرمز أبيك وفَتْكك به ، وإزالتُك الملك عنه ، وسمّلك عينيه ، وقتلُك إياه شرّ قِتلة ، وما قارفْتَ في أمره من الإثم العظيم . ومنها سوء صنيعك إلينا معشر أبنائك في حَظْرِك علينا مثافنَة الأخيار ومجالستهم ، وكلّ أمر يكون لنا فيه دَعَة وسرور وغبطة . ومنها إساءتك كانت بمَنْ خلَّدت السجون منذ دهر ، حتى شقوا بشدة الفقر وضيق المعاش والغربة عن بلادهم وأهاليهم وأولادهم . ومنها سوء نظرك في استخلاصك كان لنفسك من النَّساء وتركك العطف عليهنّ بمودّة منك والصَّرف لهنّ إلى معاشرة مَنْ كُنّ يُرزَقنَ منه الولد والنَّسْل ، وحبسك إياهنُ قِبلَك مكرَهات . ومنها ما أتيت إلى رعيّتك عامّة في اجتبائِك إياهم الخَرَاج ، وما انتهكت منهم في غلْظتك وفظاظتك عليهم . ومنها جمعُك الأموال التي اجتبيتها من النَّاس في عنف شديد، واستفساد منك إيَّاهم ، وإدخالك البلاء والمضارُّ عليهم فيه ، ومنها تجميرُك من جَمّرت في ثغور الروم وغيرهم من الجنود ، وتفريقُك بينهم وبين أهاليهم . ومنها غدرُك بموريق ، ملك الروم ، وكفرك إنعامه عليك فيها كان من إيوائه إياك ، وجسن بلائه عندك ، ودفعه عنك شرّ عدوك ، وتنويهه باسمك في تزويجه إيَّاك أكرمَ النساء من بناته عليه، وآثرهنَّ عنده ، واستخفافك بحقّه ، وتركك إطْلابه ما طلب إليك من ردّ خشبة الصليب ، التي لم يكن بك ولا بأهل بلادك إليها حاجة ، علمته . فإن كانت لك حجج تُدْلي بها عندنا وعند الرعيّة فأدل ِ بها ، وإن لم تكن لك حجّة ، فتب إلى الله من قريب ، وأنبْ إليه حتى نأمر فيك بأمرنا .

فوعي أسفاذ جُشْنَس رسالة كسرى شيرويه هذه ، وتوجّه من عنده إلى كسرى ليبلّغه إياها ، فلما توجّه إلى الموضع الذي كان حبس فيه كسرى ألْفَى رجلًا يقال له جيلنوس كان قائد الجند قد وكل بحراسة كسرى جالساً ، فتحاورا ساعة ، ثم سأل أسفاذ جشنس جلينوس أن يستأذِن له على كسرى ليلقاه برسالة من شيرويه ،

تاريخ ما قبل الهجرة تاريخ ما قبل الهجرة

فرجع جلينوس فرفع الستر الذي كان دون كسرى ، فدخل عليه ، وقال له : عمّرك الله ! إن أسفاذ جشنس بالباب ، وذكر أنّ الملك شيرويه أرسله إليك في رسالة ، وهو يستأذن عليك ، فرأيك في الأمر فيه برأيك ! فتبسّم بحسرى وقال مازحاً : يا جلينوس أسفاذان ، كلامك مخالف كلام أهل العقل ، وذلك أنه إن كانت الرسالة التي ذكرت من شيرويه لملك ، فليس لنا مع ملكه إذْن ، وإن كان لنا إذن وحجب فليس شيرويه بملك ؛ ولكن المثل في ذلك كها قيل : يشاء الله الشيء فيكون ، ويأمر الملك بأمر فينفذ . فَأَذَنْ لأسفاذ جشنس يبلّغ الرسالة التي حملها . فلها سمع جلينوس هذه المقالة خرج من عند كسرى ، وأخذ بيد إسفاذ جشنس ، وقال له : قم فادخل إلى كسرى راشداً .

فنهض أسفاذ جشنس، ودعا بعضَ مَن كان معه من خدمه ، ودفع إليه كساء كان لابسه ، وأخرج من كمه ششتقة بيضاء نقيّة ، فمسح بها وجهه ، ثم دخل على كسرى ، فلما عاين كسرى ، خرّ له ساجداً ، فأمره كسرى بالانبعاث ، فانبعث وكفّر بين يديه \_ وكان كسرى جالساً على ثلاثة أنماط [من] ديباج خُسْرَ وان منسوج بذهب ، قد فرشت على بساط من إبريْسم ، متكناً على ثلاث وسائد منسوجة بذهب ، وكان بيده سَفَرْجلة صفراء شديدة الاستدارة . فلما عاين أسفاذ جشنس ، تربّع جالساً ووضع السَّفرجلة التي كانت بيده على تُكَأَته ، فتدحرجت من أعلى الوسائد الثلاث لشدّة استدارتها وامْلساس الوسادة التي كانت عليها ، بامتلاء حشوها إلى أعلى تلك الأنماط الثلاثة ، ومن النَّمط إلى البساط ، ولم تَلْبث على البساط أن تدحرجت إلى الأرض ، ووقعت بعيداً متلطّخة بتراب ، فتناولها أسفاذ جشنس فمسحها بكمّة ، وذهب ليضعها بين يدي كسرى ، فأشار إليه أن ينحّيها عنه ، وقال له : أعْزبها عني ، فوضعها أسفاذ جشنس عند طرف البساط إلى الأرض ، ثم عاد فقام مقامه ، وكفّر بيده ، فنكس كسرى ، ثم قال متمثّلًا : الأمر إذا أدبر فاتت الحيلة في الإقبال به ، وإذا أقبل أعيت الحيلة في الإدبار به ، وهذان الأمران متداولان على ذهاب الحيل فيهما ، ثم قال لأسفاذ جشنس : إنَّه قد كان من تدحرج هذه السفرجلة وسقوطها حيث سقطت ، وتلطُّخها بالتراب وهو عندنا كالإخبار لنا بما حمَّلتَ من الرسالة ، وما أنتم عاملون به وعاقبته ، فإن السَّفرجلة التي تأويلها الخير ، سقطت من عُلُو إلى سفل ، ثم لم تلبث على مفرشنا أن سقطت إلى الأرض ، ووقعت بعيداً متلطّخة بتراب ؛ وذلك منها دليل في حال الطِّيَرة : أنَّ مجد الملوك قد صار عند السُّوَق ؛ وأنَّا قد سلِبنا الملك ، وأنّه لا يلبث في أيدي عقبنا أن يصير إلى من ليس من أهل المملكة ؛ فدونك فتكلُّم بما حمِّلت من رسالة ، وزُوِّدْتَ من الكلام .

فاندفع أسفاذ جشنس في تبليغ الرسالة التي حمّله إياها شيرويه ، ولم يغادر منها كلمة ، ولم يزلها عن نَسقها . فقال كسرى في مرجوع تلك الرسالة : بلّغ عَني شيرويه القصير العمر ، أنه لا ينبغي لذي عقل أن يبتّ من أحد الصغير من الذنب ، ولا اليسير من السيئة إلّا بعد تحقق ذلك عنده ، وتيقّنه إياه منه ، فضلاً عن عظم ما بثثت ونشرت وادّعيت منا ، ونسبتنا إليه من الذنوب والجرائم ، مع أنّ أولى الناس بالردّ عن ذي ذنب ، وتوبيخ ذي جرمة ، مَنْ قد ضبط نفسه عن الذنوب والجرائم ، ولو كنّا على ما أضفتنا إليه لم يكن ينبغي أن تنشره وتؤنبنا به أيها القصير العمر القليل العلم؛ فإن كنت جاهلاً بما يلزمك من العيوب ببتّك منّا ما بثثت ، ونسبتك إيانا إلى ما نسبت ؛ فاستثبتْ عيوبك واقتصر في الزَّرْي علينا ، والعيب لنا على ما لا يزيدك بسوء مقالتك فيه إلا اشتهاراً بالجهل ، ونقص الرأي . أيّها العازب العقل ، العديم العلم ؛ فإنّه إن كان بسوء مقالتك فيه إلا اشتهاراً بالجهل ، ونقص الرأي . أيّها العازب العقل ، العديم العلم ؛ فإنّه إن كان

أهل مِلتك ينفُون ولد المستوجب للقتل من أبيه ، وينخُونه عن مضامة الأخيار ومجالستهم ، ومخالطتهم إلاً في ويننا وبينا فضلاً عن أن يملك ؛ مع أنه قد بلغ بحمد الله ونعمته من إصلاحنا أنفسنا ونيتنا فيما بيننا وبين الله وبيننا وبين أهل ملتنا وديننا ، وبيننا وبينك وبين معشر أبنائنا ما ليس لنا في شيء من ذلك تقصير ، ولا علينا فيه من أحد حُجة ولا توبيخ ؛ ونحن نشرح الحال فيما ألزمتنا من الذنوب ، وألحقت بنا من الجرائم ؛ عن غير التماس منا لذلك نقصاً فيها أدلينا به من حجة ؛ أو أتينا عليه من برهان ؛ لتزداد علماً بجهالتك وعزوب عقلك ، وسوء صنيعك. أمّا ما ذكرت من أمر أبينا هُرمز ؛ فمن جوابنا فيه أنَّ الأشرار والبغاة كانوا أغروا هرمز الإشفاقنا منه ، ولحقنا بأذربيجان ، وقد استفاض ، فانتهك من الملك ما انتهك . فلما انتهى إلينا خبر ما بلغ منه شَخَصْنا من أذربيجان إلى بابه ، فهجم علينا المنافق بهرام في جنود عظيمة من العصاة المستوجبة القتل ، مارقاً وصار من أمره في بلاد الترك من الملكة فلحقنا ببلاد الرّوم ، فأقبلنا منها بالجنود والعُدّة ، وحاربناه فهرب منا ، وصار من أمره في بلاد الترك من الملكة والبوار إلى ما قد اشتهر في الناس ؛ حتى إذا صفا لنا الملك ، واستحكم وسار من أمره في بلاد الترك من الهلكة والبوار إلى ما قد اشتهر في الناس ؛ حتى إذا صفا لنا الملك ، واستحكم به في سياستنا ، ومفتتحون به مُلكنا الانتقام لأبينا ، والثار به والقتل لكل من شرك في دمه ؛ فإذا أحكمنا ما نوينا من ذلك ، وبلغنا منه ما نريد تفرّغنا لغيره من تدبير الملك ، فقتلنا كل من شرك في دمه ، وسعى فيه ومالأ على من

وامّا ما ذكرتَ من أمر أبنائنا ، فمن جوابنا أنه ليس من ولد ولدناه ـ ما خلا من استأثر الله به منهم - إلا صحيحة أعضاء جسده ؛ غير أنّا وكّلنا بالحراسة لكم ، وكفّكم عن الانتشار فيها لا يعنيكم إرادة كفّ ما نتخوّف من ضرركم على البلاد والرعيّة . ثم كنا أقمنا من النفقات الواسعة في كسوتكم ومراكبكم وجميع ما تحتاجون إليه ما قد علمت ، وأمّا أنت خاصّة ، فمن قصّتك أن المنجّمين كانوا قضوًا في كتاب مولدك أنك مثرّب علينا ، أو يكون ذلك بسببك ؛ فلم نأمر بقتلك ؛ ولكن ختمنا على كتاب قضيّة مولدك ، ودفعناه إلى شيرين صاحبتنا . ومع ثقتنا بتلك القضيّة وجدنا فرميشا ملك الهند كتب إلينا في سنة ستّ وثلاثين من مُلكنا ، وقد أوفدهم إلينا ، فكتب في أمور شتى ، وأهدى لنا ولكم ـ معشر أبنائنا ـ هدايا وكتب إلى كلّ واحد منكم كتاباً ، وكانت هديّته لك ـ فاذكرها ـ فيلًا ، وسيفاً ، وبازياً أبيض ، وديباجة منسوجة بذهب ؛ فلما نظرنا فيها أهدي لكم ، وكتِب إليكم وجدته قد وقّع على كتابه إليك بالهندية : اكتم ما فيه ، فأمرنا أن يصرف إلى كلّ هنديّ ، وأمرنا بفض خاتم الكتاب وقراءته ، فكان فيه : أبشر وقرّ عيناً ، وانعم بالاً ، فإنك متوّج ماه آذر روز وبوارنا ، فلم ننتقصك ـ بما استقرّ عندنا من ذلك مما كنا أمرنا بإجرائه عليك من الأرزاق والمعاون والصّلات وغير ذلك \_ شيئاً ؛ فضلاً عن أمرنا بقتلك .

وأمّا كتاب فرميشا فقد ختمنا عليه بخاتمنا ، واستودعناه شيرين صاحبتنا ؛ وهي في الأحياء صحيحة العقل والبدن ؛ فإن أحببت أن تأخذ منها قضيّة مولدك ، وكتاب فرميشا إليك وتقرأهما لتُكسبك قراءتك إياهما ندامة وثبوراً فافعل .

وأمّا ما ذكرت من حال من خُلِّد السَّجن فمن جوابنا فيه أن الملوك الماضين من لدن جَيُومَرْت إلى أن ملك بشتاسب ، كانوا يدبّرون ملكهم بالمعدّلة ؛ ولم يزالوا من لدن بشتاسب إلى أن ملكنا يدبّرونه بمعدلة ، معها ورع الدين ؛ فسلْ إن كنتَ عديم عقل وعلم وأدب حَمَلَةَ الدّين \_ وهم أوتاد هذه الملّة \_ عن حال من عصى الملوك وخالفهم ، ونكَث عهدهم ، والمستوجبين بذنوبهم القتل فيخبروك أنَّهم لا يستحقُّون أن يُرحَوا ويعفَى عنهم . واعلم مع ذلك أنا لم نأمر بالحبس في سجوننا ، ولا من قد وجب عليه في القضاء العدل أن يقتل أو تُسمّل عينه ، وتقطع يده ورجله وسائر أعضائه . وكثيراً ما كان الموكّلون بهم وغيرهم من وزرائنا يذكرون استيجابَ من استوجب منهم القتل ، ويقولون : عاجلُهم بالقتل قبل أن يحتالوا لأنفسهم حِيلًا يقتلونك مها ، فكنَّا لحبِّنا استبقاء النفوس وكراهتنا سفك الدماء نتأنَّى بهم ، ونكِلهم إلى الله ، ولا نقدم على عقوبتهم بعد الحبس الذي اقتصرنا عليه ؛ إِلَّا على منعم أكل اللحم وشرب الشراب ، وشمَّ الرياحين ، ولم نَعْدُ في ذلك ما في سنن الملَّة من الحوَّل بين المستوجبين للقتل ، وبين التلذَّذ والتنعّم بشيء مما منعناهم إياه ؛ وكنّا أمرنا لهم من المطعم والمشرب وسائر ما يقيمهم بالذي يُصلحهم في اقتصاد ، ولم نأمر بالحول بينهم وبين نسائهم والتوالد والتناسل في حال حبسهم . وقد بلغنا أنك أجمعت على التخلية عن أولئك الدعّار المنافقين المستوجبين للقتل ، والأمر بهدم محبسهم ، ومتى تُخلِّ عنهم تأثم بالله ربك ، وتسيء إلى نفسك ، وتُخلِّ بدينك وما فيه من الوصايا والسنن التي فيها صرف الرحمة والعفو عن المستوجبين للقتل ، مع أنّ أعداء الملوك لا يحبُّون الملك أبـداً، والعاصين لهم لا يمنحونهم الطاعة . وقد وعظ الحكماء وقالوا : لا تؤخّرنّ معاقبةَ المستوجبي العقوبة ؛ فإنّ في تأخيرها مدفعة للعدل ، ومضرّة على المملكة في حال التدبير ؛ ولئن نالك بعضُ السرور إن أنت خلّيت عن أولئك الدعار المنافقين العصاة المستوجبين للقتل لتجدن غِبّ ذلك في تدبيرك ، ودخول أعظم المضرّة والبليّة على أهل الملَّة .

وأمّا قولك : إِنَّا إِنمَا كسبنا وجمعنا وادّخرنا الأموال والأمتعة والبزور وغيرها من بلاد مملكتنا بأعنف اجتباء ، وأشد إلحاح على رعيّتنا ، وأشد ظلم ، لا من بلاد العدوّ بالمجاهدة لهم والقهر ، عن غلبة منَّا إياهم على ما في أيديهم ؛ فمن جوابنا فيه أنّ مِن إصابة الجواب في كلّ كلام يُتكلّم بجهل وعنجهيّة ترك الجواب فيه ، ولكن لم نَدعٌ - إذا صار ترك الجواب كالإقرار ، وكانت حجّتنا فيها غشِينا أن نحتج به ، قويّة ، وعذرنا واضحاً - شرح ما سألتنا عنه من ذلك .

اعلم أيًّا الجاهل؛ أنه إنما يقيم مُلْك الملوك بعد الله الأموال والجنود وبخاصة ملك فارس ، الذي قد اكتنفت بلاده أعداءً فاغرة أفواههم لالتقام ما في يديه ، وليس يُقدَّرُ على كَفّهم عنها ، وردعهم عمّا يريدون من اختِلاس ما يرومون اختلاسه منه ؛ إلَّا بالجنود الكثيفة ، والأسلحة والعدد الكثيرة ؛ ولا سبيل له إلى الكثيف من الجنود والكثير ممّا يحتاج إليه إلَّا بكثرة الأموال ووفورها ، ولا يستكثر من الأموال ولا يقدِر على جمعها لحاجة إن عرضت له إليها إلَّا بالجدّ والتشمير في اجتباء هذا الخراج . وما نحن ابتدعنا جمع الأموال ؛ بل اقتدينا في ذلك بآبائنا والماضين من أسلافنا ؛ فإنهم جمعوها كجمعنا إياها ، وكثّروها ووفّروها لتكون ظهراً لهم على تقوية جنودهم وإقامة أمورهم ؛ وغير ذلك ممّا لم يستغنوا عن جمعها له . فأغار على تلك الأموال وعلى جوهر كان في خزائننا ، المنافق بهرام في عصابة مثله وفتّاك مستوجبين القتل ، فشذّبوها وبذّروها وذهبوا بما ذهبوا به منها ، ولم يرغبوا فيها . يتركوا في بيوت أموالنا وخزائننا إلَّا أسلحة من أسلحتنا لم يقدروا على تشذيبها والذهاب بها ، ولم يرغبوا فيها .

. ٩٩

فلم ارتجعنا بحمد الله مُلْكَنَا ، واستحكمت أمورنا وأذعن لنا الرعيّة بالطاعة ، ودفعنا عنهم البوائق التي كانت حلّت بهم ، ووجُّهنا إلى نواحي بلادنا أصْبَهْبذين ، وولّينا دونهم على تلك النواحي فاذوسبانين ، واستعملنا على ثغورنا مرازبة وولاة ذَوي صرامة ومضاء وَجَلد ، وقوّينا مَنْ وليّنا من هؤلاء بالكثيف من الجنود ، أثخن هؤلاء الولاة مَنْ كان بإزائهم من الملوك المخالفين لنا والعدق . وبلغ من غاراتهم عليهم ، وقتلهم مَنْ قتلوا ، وأَسْرِهِم مَنْ أَسْرُوا منهم ، من سنة ثلاثَ عشرَة مِنْ مُلْكنا ، ما لم يقدر الرجل من أُولئك على إطلاع رأسه في حرم بلاده إلَّا بخفير ، أو خائفاً ، أو بأمان مِنَّا ، فضلًا عن الإِغارة على شيء من بلادنا ، والتعاطي لشيء مما كرهنا ، ووصل في مدّة هذه السنين إلى بيوت أموالنا وخزائننا مّا غنمنا من بلاد العدوّ من الذهب والفضة وأنواع الجوهر ، ومن النّحاس والفرند والحرير والإستبرق والديباج والكُراع والأسلحة والسَّبْي والأسراء ما لم يَخْفُ عِظَمُ خطر ذلك وقدره على العامة ، فلمّا أمرنا في آخر سنة ثلاث عشرة من مُلْكنا بنقش سكك حديثة ، لنأمر فيستأنف ضرب الورِق بها ، وُجد في بيوت أموالنا ـ على ما رفع إلينا المحصون لِم كان فيها من الورق سوى ما أمرنا بعزله من الأموال لأرزاق جنودنا من الورِق \_مائتا ألف بَدْرة ، فيها ثمانمائة ألف ألف مثقال . فلما رأينا أنا قد حَصَّنَّا ثغورنا ، وردعنا العدوّ عنها وعن رعيتنا ، [وجمعنا مشتَّت أمرنا] ، وكَعَمنا أفواههم الفاغرة كانت لالتقام ما في أيديهم ، وبسطنا فيهم الأمن ، وأُمَّنَّا على نواحي بلادنا الأربع ما كـان أهلها فيـه من البوائق والمغار ، أمرنا باجتباء بقايا السّنين ، وما انتهب من بيوت أموالنا من ذهب وفضّة ، ومن خزائننا من جوهر أو نحاس ، وردّ ذلك كلّه إلى موضعه ؛ حتى إذا كان في آخــر سنة ثلاثين من مُلْكنا أمرنا بنقش سكك حديثة ، يضرب عليها الورِق ، فوجد في بيوت أموالنا سوى ما أمرنا بعزله من الأموال لأرزاق جندنا ، والأموال التي أحصيت لنا قبل ذلك من الورق أربعمائة ألف بَدْرة ، يكون ما فيها ألف ألف ألف مثقال وستمائة ألف ألف مثقال ؛ وذلك سوى ما زادنا الله إلى تلك الأموال ؛ ممّا أفاء الله بمنّه وطَوْله علينا من أموال ملوك الروم ، في سفن أقبلت بها إلينا الرّيح ؛ فسمّيناها فيء الرياح ؛ ولم تزل أموالنا من سنة ثلاثين من ملكنا إلى سنة ثمانٍ وثلاثين من مُلْكنا ، التي هي هذه السنة تزداد كثرة ووفوراً ، وبلادنا عمارة ، ورعيتنا أمناً وطمأنينة ، وثغورنا وأطرافنا مناعة وحصانة ؛ وقد بلغنا أنك هممت ـ لرذولة مروءتك ـ أن تبذّر هذه الأموال وتُتُويها ، عن رأي الأشرار العتاة المستوجبين للقتل . ونحن نعلمك أنّ هذه الكنوز والأموال لم تجمع إلّا بعد المخاطرة بالنفوس ؛ وبعد كدّ وعناء شديد ، لندفع بها العدوّ المكتنفين لبلاد هذه المملكة ، المتقلّبين إلى غلبتهم على ما في أيديهم . وإنَّما يُقْدَر على كفَّ أُولئك العدوَّ في الأزمان والدهور كلُّها ، بعد عون الله بالأمـوال والجنود ، ولن تقـوَى الجنودُ إلاَّ بالأموال ، ولا يُنتفع بالأموال إِلَّا على كثرتها ووفورها ؛ فلا تهمّنّ بتفرقة هذه الأموال ، ولا تجسُرَنّ عليها ؛ فإنها كهف لملكك وبلادك ، وقوة لك على عدوّك .

ثم انصرف إسفاذ جشنس إلى شيرويه فقص عليه ما قال له كسرى ، ولم يُسقِط منه حرفاً ؛ وإنَّ عظهاء الفرس عادوا فقالوا لشيرويه : إنَّه لا يستقيم أن يكون لنا مَلِكان ، فإمَّا أن تأمر بقتل كسرى ، ونحن خَولُك ، المانحوك الطاعة ، وإمَّا أن نخلَعك ونعطِيه الطاعة . فهدّت شيرويه هذه المقالة وكسرته ، وأمر بقتل كسرى ، فانتدّب لقتله رجال كان وَتَرهم كسرى ، فكلّما أتاه الرجل منهم شتمه كسرى وزَبَره. فلم يُقدِم على قتله أحد ؛ حتى أتاه شابّ يقال له مِهْرهُرمُز بن مَرْدانشاه ليقتله ، وكان مردانشاه فاذوسبانا لكسرى على ناحية نيمروذ ، وكان من أطوع الناس لكسرى وأنصحهم له ، وإنَّ كسرى سأل قبل أن يخلع بنحو من سنتين منجّميه وعَافَته

عن عاقبة أمره ، وأخبروه أن منيّته آتية من قِبَل نيمروذ . فاتّهم مردانشاه ، وتخوّف ناحيتُه لعظم قدره ، وأنّه لم يكن في تلك الناحية مَنْ يعدِله في القوة والقدرة .

فكتب إليه أن يعجّل القدوم عليه ؛ حتى إذا قدم عليه أجال الرأي في طلب عِلّة يقتله بها ، فلم يجد عليه عثرة ، وتذمّم من قتله لمّا علم من طاعته إيّاه ، ونصيحته له ، وتحرّيه مرضاته . فرأى أن يستبقيه ويأمر بقطع يمينه ، ويعوّضه منها أموالاً عظيمة يجود له بها ، فبغى عليه من العلل ما قطع يمينه ؛ وإنما كانت تقطع الأيدي والأرجل وتقطع الأعناق في رحبة الملك .

وإِنَّ كسرى أرسل يومَ أمر بقطع يده عيناً ليأتيَه بخبر ما يسمع من مردانشاه وعَن بحضرته من النظارّة ، وإِنَّ مردانشاه لما قطعت يمينه قبض عليها بشماله ، فقبّلها ووضعها في حجره ، وجعل يندبها بدمع له دارّ ويقول : وا سمحتاه ! وا رامِيَتَاهُ ! وا كاتبتاهُ ! وا ضاربتاهُ ! وا لاعبتاهُ ! وا كريمتاهُ .

فانصرف إلى كسرى الرجل الذي كان وجّهه عيناً عليه ، فأخبره بما رأى وسمع منه ، فرقّ له كسرى ؛ وندم على إتيانه في أمره ما أتى ، فأرسل إليه مع رجل من العظهاء يُعْلِمه ندامته على ما كان منه ؛ وأنه لن يسأله شيئاً يجد السبيل إلى بذله له إلا أجابه إليه ، وأسعفه به .

فأرسل إلى كسرى مع ذلك الرسول يدعو له ، ويقول : إنّي لم أزلْ أعرف تفضّلُك عليّ أيها الملك ، وأشكره لك ، وقد تيقّنت أن الذي أتيتَ إليّ مع كراهتك إيّاه ؛ إنّما كان سببه القضاء ؛ ولكني سائلك أمراً فأعطني من الأيمان على إسعافك إيّاي به ما أطمئنّ إليه ، وليأتنِي بيقينِ حَلِفك عَلَىٰ ذلك رجل من النسّاك ، فأفرشك إيّاه وأبثّه لك .

فانصرف رسول كسرى إلى كسرى بهذه الرسالة ، فسارع إلى ما سأله مردانشاه ، وحلف بالأيمان المغلّظة ليجيبنّه إلى ما هو سائله ؛ ما لم تكن مسألته أمراً يُوهِن ملكه . وأرسل إليه بهذه الرسالة مع رئيس المزمّزمين ؛ فأرسل إليه مردانشاه يسأله أن يأمر بضرب عنقِه ليمتحيَ بذلك العار الذي لزمه ، فأمر كسرى فضربت عنقه كراهة منه للحَنْث ، زعم .

وإِنَّ كسرى سأل مِهْر هرمز بن مردانشاه ، حين دخل عليه عن اسمه ، وعن اسم أبيه ومرتبته . فأخبره أنه مِهْر هرمز بن مردانشاه ؛ فاذوسبان نيمروذ ، فقال كسرى : أنتَ ابن رجل شريف كثير الغناء ؛ قد كافأناه على طاعته إيّانا ، ونصيحته لنا ، وغَنائه عنَّا بغير ما كان يستحقّه ، فشأنك وما أمرت به . فضرب مهر هرمز على حَبْل عاتقه بطبرزين كان بيده ضربات فلم يُحكْ فيه ، ففتش كسرى فوجد قد شدّ في عضده خرزه لا يُحيكُ السيف في كلّ من تعلقها . فنزعت من عَضُده ، ثم ضربه بعد ذلك مهر هرمز ضربة فهلك منها . وبلغ شيرويه فخرّق جيبه وبكى منتحباً ، وأمر بحمل جثّته إلى الناووس فحمِلت ، وشيّعها العظهاء وأفناء الناس .

وأمر فقتل قاتل كسرى ، وكان ملكه ثمانياً وثلاثين سنة ؛ وكان قتله ماه آذر روزماه . وقتل شيرويه سبعة عشر أخاً له ذوي أدب وشجاعة ومروءة ، بمشورة وزيره فيروز ، وتحريض ابن ليزدين ـ وإلى عشور الآفاق كان لكسرى ، يقال له شمطاً ـ إياه عن قتلهم ، فابتليّ بالأسقام ولم يلتذّ بشيء من لذّات الدنيا ، وكان هلاكه بدَسْكَرة المَلِكِ ، وكان مشؤوماً على آل ساسان ، فلما قتل إخوته جَزِع جزعاً شديداً . ويقال : إنه لما كان اليوم الثاني من اليوم الذي قتلهم فيه ، دخلت عليه بوران وآزرْميدختْ أختاه فأسمعتاه وأغلظتا له ، وقالتا : حَملَك

الحرصُ على مُلْك لا يتمّ ، على قتل أبيك وجميع إخوتك ، وارتكبت المحارم ! فلما سمع ذلك منهما بكى بكاء شديداً ، ورمى بالتَّاج عن رأسه ، ولم يزل أيامه كلّها مهموماً مُدْنفاً . ويقال : إنه أباد مَنْ قدر عليه من أهل بيته ؛ وإنَّ الطاعون فشا في أيامه حتى هلك الفرس إلَّا قليلًا منهم . وكان ملكه ثمانية أشهر .

ثم ملك اردشير بن شيرويه بن أبر ويز بن هرمز بن أنو شَر وان ، وكان طفلاً صغيراً ـ قيل : إنه كان ابن سبع سنين لأنه لم يكن في أهل بيت المملكة محتنك ـ فملكته عظهاء فارس ، وحضنه رجل يقال له مهاذر جُشنس ؛ وكانت مرتبته رياسة أصحاب المائدة ، فأحسن سياسة الملك ، فبلغ من إحكامه ذلك ما لم يحسّ معه بحداثة سنّ أردشير . وكان شهر براز بثغر الروم في جُندٍ ضمّهم إليه كسرى ، وسمّاهم السعداء ، وكان كسرى وشيرويه لا يزالان يكتبان إليه في الأمر يهمّهها ، فيستشيرانه فيه ؛ فلم الم يشاوره عظهاء فارس في تمليك أردشير . اتحذ ذلك ذريعة إلى التعتب والتبغي عليهم ، وبسط يده في القتل ، وجعله سبباً للطمع في الملك ، والاعتلاء عند ذلك من ضعة العبودية إلى رفعة الملك ، واحتقر أردشير لحداثة سنة واستطال عليهم ، وأجمع على دعاء الناس إلى التشاور في الملك . ثم أقبل بجنده وقد عَمَد مهاذر جشنس ؛ فحصّن سور مدينة طيسبون وأبوابها ، وحوّل أدرشير ، ومن بقي من نسل الملك ونسائهم ، وما كان في بيت مال أردشير من ماله وخزائنه وكُراعه إلى مدينة طيسبون . وكان الذين أقبل فيهم من الجند شهر براز ستة آلاف رجل من جند فارس بثغر الروم ، فأناخ إلى جانب مدينة طيسبون ، وحاصر مَنْ فيها وقاتلهم عنها ، ونصب المجانيق عليها فلم يضل إليها . فلما رأى عجزه عن افتتاحها أتاها من قِبَل المكيدة ، فلم يزل يخدع رجلاً يقال له نيو خُسروا ، وكان رئيس حرس أردشير ونامدار جُشْنَس بن آذر جشنس ؛ أصبهبذ نيمروذ ؛ حتى فتحا له باب المدينة فدخلها ، فأخذ جماعة من الرؤساء فقتلهم ، واستصفى أمواهم ، وفضح نساءهم . وقتَل ناس بأمر شهر براز شير ويه ؛ سنة اثنتين ماه مهن ، ليلة روزآبان في إيوان خُسْرَ وشاه قباذ .

وكان ملكه سنة وستة أشهر .

ثم مَلك شَهْرَ براز ؛ وهو فَرّخان ماه إسفِنْديار ، ولم يكن من أهل بيت المملكة ، ودعا نفسه مَلِكاً . وإنّه حين جلس على سرير الملك ضرب عليه بطنه ، وبلّغ من شدّة ذلك عليه أنّه لم يقدر على إتيان الخلاء ، فدعا بطست فوضع أمام ذلك السرير فتبرّز فيه . وإنّ رجلاً من أهل إصْطَخْر ، يقال له فسفّروخ بن ماخراشيذان وأخوين له ، امتعضوا من قتل شهر براز أردشير وغَلَبته على الملك ، وأيفوا من ذلك ، وتحالفوا وتعاقدوا على قتله ، وكانوا جميعاً في حَرَس الملوك ، وكان من السنّة إذا ركب الملك أن يقف له حرسه سماطين ، عليهم الدروع والبيض والتّرسة والسيوف ، وبأيديهم الرماح ؛ فإذا حاذى بهم الملك وضع كلّ رجل منهم نُرسه على قربوس سرجه ، ثم وضع جبهته عليه كهيئة السجود . وإنَّ شهر براز ركب بعد أن ملك بأيام فوقف فسفرُّ وخ وأخواه ؛ قريباً بعضهم من بعض ؛ فلما حاذى بهم شهر براز طعنه فسفرُّ وخ ، ثمّ طعنه أخواه ، وكان ذلك وأخواه ؛ قريباً بعضهم من بعض ؛ فلما حاذى بهم شهر براز طعنه فسفرُّ وخ ، ثمّ طعنه أخواه ، وكان ذلك إسفندارمَذُماه ، وروز دي بدين ، فسقط عن دابته ميّتاً ، فشدُوا في رجله حبلاً وجرّوه إقبالاً وإدباراً ، وساعدهم على قتله رجل من العظهاء يقال له زاذان فرّوخ بن شهر داران ، ورجل يقال له ماهياي ، كان مؤدّب الأساورة ، وكثير من العظهاء وأهل البيوتات ، وعاونوهم على قتل رجال فَتكُوا بأردشير بن شيرويه ، وقتلوا رجالاً من العظهاء وأهل البيوتات ، وعاونوهم على قتل رجال فَتكُوا بأردشير بن شيرويه ، وقتلوا رجالاً من العظهاء . وإنّهم ملكوا بوران بنت كسرى .

وكان جميع ما ملك شهر براز أربعين يوماً .

ثم ملكت بوران بنت كسرى أبرويز بن هرمز بن كسرى أنو شروان، فذُكر أنها قالت يوم ملكت : البرَّ أنوي وبالعدل آمر ؛ وصيّرت مرتبة شهر براز لفسفرّوخ ، وقلّدته وزارتها ، وأحسنت السِّيرة في رعيّتها ، وبسطت العدل فيهم ، وأمرت بضرب الورق ورمّ القناطر والجسور ، ووضعت بقايا بقيت من الخراج على الناس عنهم ، وكتبت إلى الناس عامّة كتباً أعلمتهم ما هي عليه من الإحسان إليهم ، وذكرت حَالَ مَنْ هلك من أهل بيت المملكة ؛ وأنها ترجو أن يريّهم الله من الرّفاهة والاستقامة بمكانها ما يعرفون به أنه ليس ببطش الرجال تُدوّخ البلاد ، ولا ببأسِهم تستباح العساكر ، ولا بمكايدهم ينال الظفر وتطفأ النوائر ؛ ولكن كلّ ذلك يكون بالله عزّ وجلّ ، وأمرتهم بالطاعة وحضّتهم على المناصحة ، وكانت كتبها جمّاعة لكلّ ما يحتاج إليه ؛ وإنها ردت خشبة الصليب على ملك الروم مع جاثليق يقال له إيشوعهب .

وكان ملكها سنة وأربعة أشهر .

ثم ملك بعدها رجل يقال له : جُشْنَسْدِه ، من بني عمّ أَبَرْويز الأبعدين . وكان ملكه أقلّ من شهر .

ثم ملكت آزر ميد خت بنت كسرى أبر ويز بن هرمز بن كسرى أنو شِروان ؛ ويقال إنها كانت من أجَمل نسائهم ؛ وإنها قالت حين مَلكت : منها جُنا منهاج أبينا كسرى المنصور ، فإن خالفَنا أحد هَر قنا دمه . ويقال : إنه كان عظيم فارس يومئذ فرُّ غُهر مُز إصبهبذ خراسان ، فأرسل إليها يسألها أن تزوّجه نفسها ، فأرسلت إليه : إن التَّزويج للملكة غير جائز ، وقد علمت أن دهرك فيها ذهبت إليه قضاء حاجتك وشهوتك مني ، فصر إليّ ليلة كذا وكذا . ففعل فرّخهرمز وركب إليها في تلك الليلة ، وتقدمت آزرميد خت إلى صاحب حَرسها أن يترصده في الليلة التي تواعدا الالتقاء فيها حتى يقتله . فنفذ صاحبُ حرسها لأمرها ، وأمرت به فجرّ برجله ، وطرح في رحبة دار المملكة ، فلمّ أصبحوا وجدوا فرّخهرمز قتيلاً ، فأمرت بجثّته فغيّبت ، وعلِم أنه لم يقتَل إلا لعظيمة . وكان رستَم بن فرّخهرمز صاحب يَزْدَجِرْد الذي وجّه بعد لقتال العرب خليفة أبيه بخراسان ، فلما بلغه الخبر وكان رستَم بن فرّخهرمز صاحب يَزْدَجِرْد الذي وجّه بعد لقتال العرب خليفة أبيه بخراسان ، فلما بلغه الخبر في جند عظيم حتى نزل المدائن ، وَسَمَل عينيْ آزرميد خت ، وقتلها . وقال بعضهم : بل سُمّت .

وكان ملكها ستة أشهر .

ثم أي برجل من عقِب أردشير بن بابك كان ينزل الأهواز يقال له : كسرى بن مِهْر جُشْنَس ، فملَّكه العظهاء ، ولبس التاج ، وجلس على سرير الملك ، وقتل بعد أن ملك بأيام .

وقيل إن الذي ملك بعد آزَرْمِيدخت خُرَّزاذ خُسْروا من ولد أُبَرْويز . وقيل : إِنَّه وُجد بحصن يعرف بالحجارة بالقرب من نَصِيبين ، فلما صار إلى المدائن مكث أياماً يسيرة ، ثم استعصوْا عليه وخالفوه .

وقال الذين قالوا : ملك بعد آزرميدخت كسرى بن مهرا جشنس : لمّا قُتِل كسرى بن مهرا جشنس ، طلب عظهاء فارس من يملّكونه من أهل بيت المملكة ، فطلبوا من له عنصر من أهل ذلك البيت ولو من قِبَل النساء ، فأتوا برجل كان يسكن مَيْسان ، يقال له فيروز بن مِهْرَانْجُشْنس ، ويسمى أيضاً جُشْنَسْدِه قد ولدته صَهار بُخت بنت يزدانْدار بن كسرى أنو شروان ، فملّكوه كرهاً .

وكان رجلًا ضَخْم الرأس ، فلما توِّج قال : ما أضيق هذا التاج ! فتطيّر العظماء من افتتاحه كــلامه

بالضِّيق ؛ وقتلوه بعد أن ملك أياماً .

ومن الناس من يقول : قتل ساعة تكلّم بما تكلّم به .

وقال قائل هذا القول: ثمّ شخص رجل من العظهاء يقال له زاذي ولمرتبته رئيس الخَوَل إلى موضع في ناحية المغرب قريب من نَصيبين، يقال له: حصن الحجارة، فأقبل بابن لكسرى كان نجا إلى ذلك القصر حين قَتَل شيرويه بني كسرى يقال له: فرُّخزاذ خُسْروا إلى مدينة طيسبون، فانقاد له الناس زمناً يسيراً، ثم استعصوا عليه وخالفوه، فقال بعضهم: قتلوه.

وكان ملكه ستة أشهر .

وقال بعضهم : كان أهل إصطخر ظفروا بيَزْدَجِرْد بن شهريار بن كسرى بإصطخر ، قد هُرِب به إليها حيث قتل شيرويه إخوته ، فلما بلغ عظماء أهل إصْطَخر أنّ مَنْ بالمدائن خالفوا فرّخزاذ خسروا ، أتوا بيَزْدَجِرْد بيت نار أردشير ، فتوّجوه هنالك \_ وملّكوه \_ وكان حَدَثاً \_ ثم أقبلوا به إلى المدائن ، وقتلوا فرّخزاذ خسروا بحيل احتالوها لقتله بعد أن ملك سنة .

وساغ الملك ليَزْدَجِرْد ؛ غير أنّ ملكه كان عند ملك آبائه كالخيال والحلْم ، وكانت العظهاء والوزراء يدبِّرون ملكه لحداثة سنّة ، وكان أشدُّهم نباهة في وزرائه وأذكاهم رئيس الخَوَل . وضعف أمر مملكة فارس ، واجترأ عليه أعداؤه من كلِّ وجْه ؛ وتطرّفوا بلاده وأخربوا منها ، وغزت العرب بلاده بعد أن مضت سنتان من ملكه . وقيل بعد أن مضى أربع سنين من ملكه .

وكان عمره كلَّه إلى أن قتل ثمانياً وعشرين سنة .

وقد بقيَ من أخبار يَزْدَجِرْد هذا وولده أخبار سأذكرها إن شاء الله بعد في مواضعها من فتوح المسلمين وما فتحوا من بلاد العجم ، وما آل إليه أمره وأمر ولده .

فجميع ما مضى من السنين من لدن أهبط آدم إلى الأرض ، إلى وقت هجرة النبي على على ما يقوله أهل الكتاب من اليهود ، وتزعم أنه في التوراة الصورة مثبت من أعمار الأنبياء والملوك ـ أربعة آلاف سنة وستمائة سنة واثنتان وأربعون سنة وأشهر . وأما على ما تقوله النصارى ممّا تزعم أنه في توراة اليونانية ؛ فإن ذلك خسة آلاف سنة وتسعمائة سنة واثنتان وتسعون سنة وأشهر . وأما جميع ذلك على قول المجوس من الفرس ؛ فإنه أربعة آلاف سنة ومائة سنة واثنتان وثمانون سنة وعشرة أشهر وتسعة عشر يوماً ، على أنه داخل في ذلك مدّة ما بين وقت الهجرة ومقتل يَزْدَجِرْد ، وذلك ثلاثون سنة وشهران وخمسة عشر يوماً ؛ وعلى أنّ حسابهم ذلك وابتداء تأريخهم من عهد جَيُومرت ، وجَيُومرت هو آدم أبو البشر ؛ الذي إليه نسبة كلّ منتسب من الإنس ، على ما قد بيّنت في كتابي هذا .

وأمّا علماء الإسلام فقد ذكرت قبلُ ما قال فيه بعضهم ، وأذكر بعض مَنْ لم يمض ذكره منهم الآن ؛ فإنهم قالوا : كان بين آدم ونوح عشرة قرون ، والقرن مائة سنة ، وبين نوح وإبراهيم عشرة قرون ؛ والقرن مائة سنة . وبين إبراهيم وموسى بن عمران عشرة قرون ؛ والقرن مائة سنة .

ذكر من قال ذلك:

حدّثنا ابن بشّار ، قال : حدّثنا أبو داود ، قال : حدّثنا همّام ، عن قتادة ، عن عِكْـرمة ، عن ابن عباس، قال : كان بين آدم ونوح عشرة قرون ، كلّهم على شريعة من الحق .

حدّثني الحارث بن محمّد ، قال : حدّثنا محمد بن سعد ، قال : حدّثنا محمد بن عمر بن واقد الأسلميّ ، عن غير واحد من أهل العلم ، قالوا : كان بين آدم ونوح عشرة قرون ، والقرن مائة سنة ، وبين نوح وإبراهيم عشرة قرون ، والقرن مائة سنة ، وبين إبراهيم وموسى بن عمران عشرة قرون ، والقرن مائة سنة .

وروي عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن أبي عَوانة ، عن عاصم الأحول ، عن أبي عثمان ، عن سلمان ، قال : الفترة بين محمّد وعيسى عليهما السلام ستّمائة سنة .

وروي عن فُضَيل بن عبد الوهاب ، عن جعفر بن سليمان ، عن عوف ، قال : كان بين عيسى وموسى ستمائة سنة .

حدّثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدّثنا ابن عُلَيَّة ، عن سعيد بن أبي صدقة ، عن محمد بن سيرين ، قال : نبَّت أن كعباً قال : إن قوله : ﴿ يَا أُخْتَ هَارُونَ ﴾(١) ليس بهارون أخى موسى ، قال فقالت له عائشة : كذبت ، قال : يا أمّ المؤمنين ؛ إن كان النبي ﷺ قال فهو أعلم وأخبر ؛ وإلاَّ فإني أجد بينهما ستمائة سنة . قال : فسكتَتْ .

حدّثني الحارث ، قال : حدّثنا محمد بن سعد ، قال : أخبرنا هشام ، عن أبيه ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، قال : كان بين موسى بن عمران وعيسى بن مريم ألف سنة وتسعمائة سنة ، ولم يكن بينها فتْرة ، وإنه أرسِل بينها ألف نبيّ من بني إسرائيل ، سوى مَنْ أرسل من غيرهم ، وكان بين ميلاد عيسى والنبيّ خسمائة وتسع وستون سنة ، بعث في أولها ثلاثة أنبياء ، وهو قوله : ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّ زُنَا بِشُالِثٍ ﴾ (٢) ، والذي عُزّز به شمعون ، وكان من الحواريّين ، وكانت الفترة التي لم يبعث الله فيها رسولاً أربعمائة وأربعاً وثلاثين سنة ، وإن عيسى حين رفع كان ابن اثنتين وثلاثين سنة وستة أشهر ، وكانت نبوّته ثلاثين شهراً ، وإن الله رفعه بجسده ، وإنه حيّ الآن .

حدّثني محمد بن سهل بن عسكر ، قال : حدّثنا إسماعيـل بن عبد الكـريم ، قال : حـدّثني عبد الصمد بن معقل ، أنّه سمع وهباً يقول : قد خلا من الدنيا خمسة آلاف سنة وستمائة سنة .

حدّثني إبراهيم بن سعيد الجوهريّ ، قال : حدّثنا يحيى بن صالح ، عن الحسن بن أيوب الحضرميّ ، قال : حدّثنا عبد الله بن بُسْر ، قال : قال لي رسول الله ﷺ : « لتدركنّ قرناً » ، فعاش مائة سنة .

فهذا ما روي عن علماء الإسلام في ذلك ، وفي ذلك من قولهم تفاوت شديد ، وذلك أن الواقديّ ، حكى عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا ما ذكرت عنه أنه رواه عنهم . وعلى ذلك من قوله ، ينبغي أن يكون جميع سني الدنيا إلى مولد نبيّنا على أربعة آلاف سنة وستمائة سنة ، وعلى قول ابن عبّاس الذي رواه هشام بن محمد ، عن أبيه ، عن أبي صالح ، عنه ؛ ينبغى أن يكون إلى مولد النبيّ على خمسة آلاف سنة وخمسمائة سنة .

<sup>(</sup>١) سورة مريم: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة يس: ١٤.

وأمّا وهب بن منبّه فقد ذكر جملة من قوله من غير تفصيل ، وأنّ ذلك إلى زمنه خمسة آلاف سنة وستمائة سنة ، وجميع مدّة الدنيا عند وهب ستة آلاف سنة ، وقد كان مضى عنده من ذلك إلى زمانه خمسة آلاف سنة وستمائة سنة . وكانت وفاة وهب بن منبّه سنة أربع عشرة ومائة من الهجرة ، فكأنّ الباقي من الدنيا على قول وهب من وقتنا الذي نحن فيه ، مائتا سنة وخمس عشرة سنة .

وهذا القول الذي قاله وهب بن منبّه موافق لما رواه أبو صالح ، عن ابن عباس .

وقال بعضهم: من وقت هبوط آدم عليه السلام إلى أن بعث نبينا على سنة ومائة والله عشرة سنة ، ومن سنة ، وذلك أنّ عنده من مَهْبِط آدم إلى الأرض إلى الطوفان ، ألفي سنة ومائتي سنة وستًا وخمسين سنة ، ومن الطّوفان إلى مولد إبراهيم خليل الرحمن ألف سنة وتسعاً وسبعين سنة ومن مولد إبراهيم إلى خروج موسى ببني إسرائيل من مصر إلى بناء بيت السرائيل من مصر خمسمائة سنة وخمساً وستين سنة ، ومن خروج موسى ببني إسرائيل من مصر إلى بناء بيت المقدس وذلك لأربع سنين من مُلك سليمان بن داود \_ ستّمائة سنة وستًا وثلاثين سنة ، ومن بناء بيت المقدس إلى مُلك الإسكندر إلى مولد عيسى بن مريم عليه السلام ثلاثمائة سنة وتسعاً وستين سنة ، ومن مولد عيسى إلى مبعث محمّد على خمسمائة سنة وإحدى وخمسين سنة ، ومن مبعثه إلى هجرته من مكة إلى المدينة ثلاث عشرة سنة .

وقد حدّث بعضهم عن هشام بن محمد الكلبيّ ؛ عن أبيه ، عن أبي صالح ، عن ابن عبّاس ، أنه قال : كان من آدم إلى نوح ألفا سنة ومائتا سنة ، ومن نوح إلى إبراهيم ألف سنة ومائة سنة وثلاث وأربعون سنة ، ومن إبراهيم إلى داود مائة سنة وتسع وسبعون سنة ، ومن موسى إلى داود مائة سنة وتسع وسبعون سنة ، ومن داود إلى عيسى ألف سنة وثلاث وخمسون سنة ، ومن عيسى إلى محمد ستّمائة سنة .

وحدّث الهيثم بن عديّ عن بعض أهل الكتب أنه قال : من آدم إلى الطُّوفان ألفا سنة ومائتا سنة وستّ وخمسون سنة ، ومن الطوفان إلى وفاة إبراهيم ألف سنة وعشرون سنة ، ومن وفاة إبراهيم إلى دخول بني إسرائيل مصر خمس وسبعون سنة ، ومن دخول يعقوب مصر إلى خروج موسى منها أربعمائة سنة وثلاثون سنة ، ومن خروج موسى من مصر إلى بناء بيت المقدس خمسمائة سنة وخمسون سنة ، ومن بناء بيت المقدس إلى ملك بختنصر وخراب بيت المقدس أربعمائة سنة وست وأربعون سنة ، ومن ملك بختنصر إلى ملك الإسكندر ألى سنة ستّ ومائتين من الهجرة ألف سنة ومائتان وخمس وأربعون سنة .

### ذكر نسب رسول الله ﷺ وذكر بعض أخبار آبائه وأجداده

اسم رسول الله ﷺ محمّد ، وهو ابن عبد الله بن عبد المطّلب ، وكان عبد الله أبو رسول الله أصغرَ ولد أبيه ، وكان عبد الله والزبير وعبد مناف \_ وهو أبو طالب \_ بنو عبد المطّلب لأمّ واحدة ، وأمّهم جميعاً فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم ؛ حدّثنا بذلك ابن حميد ، قال : حدّثنا سلَمة بن الفضل ، عن ابن إسحاق .

وحدِّثت عن هشام بن محمّد ، عن أبيه ، أنه قال عبد الله بن عبد المطّلب أبو رسول الله ، وأبو طالب \_ واسمه عبد مناف \_ والزبير ، وعبد الكعبة ، وعاتكة ، وبرّة ، وأميمة ، ولدُ عبد المطّلب إخوة ؛ أمّ جميعهم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يَقَظَة .

وكان عبد المطلب - فيها حدّثني يونس بن عبد الأعلى - قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرنا يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن قبيصة بن ذؤيب ، أنه أخبره أن امرأة نَذَرت أن تنحر ابنها عند الكعبة في أمر إن فعلته ، ففعلت ذلك الأمر ، فقدمت المدينة لتستفتي عن نَذْرها ، فجاءت عبد الله بن عمر ، فقال لها عبد الله بن عمر : لا أعلم الله أمّر في النذر إلا الوفاء به . فقالت المرأة : أفأنحر ابني ؟ قال ابن عمر : قد نهاكم الله أن تقتلوا أنفسكم ؛ فلم يزدها عبد الله بن عمر على ذلك ، فجاءت عبد الله بن عباس فاستفتته ، فقال : أمر الله بوفاء النذر والنذر ديْن ، ونهاكم أن تقتلوا أنفسكم - وقد كان عبد المطلب بن هاشم نَذَر إن توافى له عشرة رهط ، أن ينحر أحدهم ، فلما توافى له عشرة ، أقرع بينهم . أيّهم ينحر ؟ فطارت القرعة على عبد الله بن عبد المطلب ، وكان أحبّ الناس إلى عبد المطلب ، فقال عبد المطلب : اللهم هو أو مائة من الإبل ، ثم أقرع بينه وبين الإبل ، فطارت القرعة على الماثة من الإبل - فقال ابن عباس للمرأة : فأرى أن تنحري مائة من الإبل مكان ابنك . فبلغ الحديث مرْوان ، وهو أمير المدينة ، فقال : ما أرى ابن عمر ولا ابن عباس أصابا الفُتيا ؛ إنه لا نذر في معصية الله ، استغفري الله وتوبي إلى الله ، وتصدّقي واعملي ما استطعت من الخير ، فأمّا أن تنحري ابنك فقد نهاك الله عن ذلك . فسر الناس بذلك ، وأعجبهم قولُ مرْوان ، ورأوا أنه قد أصاب الفتيًا ، فلم يزالوا يفتون بألا نذر في معصية الله .

وأمّا ابن إسحاق ، فإنه قصّ من أمر نذر عبد المطلب هذا قصّة ؛ هي أشيع مما في هذا الخبر الذي ذكرناه عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب ؛ وذلك ما حدّثنا به ابن حُميد ، قال : حدّثنا سلَمة بن الفضل ، عن محمد بن إسحاق ، قال : كان عبدُ المطّلب بن هاشم \_ فيها يذكرون والله أعلم \_ قد نَذَر حين لقِيَ من قريش في

حفر زمزم ما لَقِيَ : لئن وُلد له عشرة نفر ثم بلغوا معه حتّى يمنعوه ؛ لينحرنّ أحدَهم لله عند الكعبة ، فلما توافى له بنوه عشرة ، وعرف أنهم سيمنعونه ، جمعهم ثم أخبرهم بنذْره الذي نذر، ودعاهم إلى الوفاء لله بذلك ، فأطاعوه ، وقالوا : كيف نصنع ؟ قال : يأخذ كلّ رجل منكم قِدْحاً ، ثم ليكتب فيه اسمه ، ثم ائتوني به . ففعلوا ، ثم أتوْه ، فدخل على هُبَل في جوف الكعبة ، وكانت هُبَل أعظمَ أصنام قريش بمكَّة ، وكانت على بئر في جوف الكعبة ، وكانت تلك البئر هي التي يُجمع فيها ما يُهدى للكعبة ، وكان عند هُبَل سبعةُ أقْدح ، كلّ قِدْح منها فيه كتاب : قِدْح فيه العقل ، إذا اختلفوا في العَقْل مَنْ يحمله منهم ضربوا بالقِداح السبعة ، فإن خرج العقل فعلى من خرج حمله ، وقِدْح فيه : « نَعَمْ » للأمر إذا أرادوه يُضرب به ؛ فإن خرج قِدْح : « نعم » عملوا به ، وقدْح فيه : « لا » ، فإذا أرادوا أمراً ضربوا به في القداح ، فإذا خرج ذلك القِدْح لم يفعلوا ذلك الأمر ، وقدْح فيه « منكم » ، وقِدْح فيه « مُلْصَق » ، وقِدْح فيه « من غيركم » ، وقِدْح فيه « المياه » إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقِداح ، وفيها ذلك القِدْح ، فحيثها خرج عملوا بــه . وكانــوا إذا أرادوا أن يختنوا غلاماً ، أو يُنكِحوا مَنْكَحاً ، أو يدفنوا ميّتاً ، أوْ شكُّوا في نسب أحد منهم ذهبوا بـه إلى هُبَل وبمـائة درهم وجَزور ، فأعطوها صاحب القِداح الذي يضربها ، ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون ، ثم قالوا : يا إلهنا ، هذا ابن فلان ، قد أردنا به كذا وكذا ، فأخرج الحقُّ فيه ؛ ثم يقولون لصاحب القِداح : اضرب ، فيضرب فإن خرج عليه « منكم » كان وسيطاً وإن خرج عليه « من غيركم » كان حليفاً ، وإن خرج عليه « ملصَق » كان على منزلته منهم ، لا نسب له ولا حِلْف ، وإن خرج في شيء سوى هذا مما يعملون به « نَعَمْ » عملوا به ، وإن خرج « لا » أخّروه عامَهم ذلك حتى يأتوا به مرة أخرى ، ينتهون في أمورهم إلى ذلك مما خرجت به القِدَاح ـ فقال عبد المطّلب لصاحب القِداح : اضرب على بَنيّ هؤلاء بقِداحهم هذه ، وأخبره بنذره الذي نَذُر ، فأعطَى كلّ رجل منهم قِدْحه الذي فيه اسمه \_وكان عبدُ الله بن عبد المطلب أصغرَ بني أبيه ، وكان فيها يزعمون أحب ولد عبد المطّلب إليه ، وكان عبد المطّلب يرى أن السهم إذا أخطأه فقد أشْوَى ، وهو أبو رسول الله ﷺ - فلمّا أخذ صاحبُ القِداح القِداح ليضربَ بها ، قام عبد المطّلب عند هُبَل في جوف الكعبة يدعو الله ، ثم ضرب صاحبُ القداح ، فخرج القِدْح على عبد الله ، فأخذ عبد المطّلب بيده ، وأخذ الشُّفْرة ، ثم أقبل إلى إساف ونائلة ـ وهما وَثَنا قريش اللذان تنحر عندهما ذبائحها ـ ليذبحـه ، فقامت إليـه قريش من أنديتها ، فقالوا : ماذا تريد يا عبد المطّلب ؟ قال : أذبحه فقالت له قريش وبنوه : والله لا تذبحه أبداً حتى تُعْذِر فيه ؛ لئن فَعلتَ هذا ، لا يزال الرجل يأتي بابنه حتى يذبحه ، فها بقاءُ الناس على هذا ! فقال له المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ـ وكان عبد الله ابن أخت القوم ـ : والله لا تذبحه أبدأ حتى تعذِر فيه ؛ فإن كان فداؤه بأموالنا فديناه . وقالت له قريش وبنوه : لا تفعل وانطلِقْ به إلى الحجاز ، فإنَّ به عَرَّافة لهـا تابـع ، فسلْها ، ثم أنت على رأس أمرك ؛ إِن أمَرَتْك أن تذبحه ذبحتَه ، وإِن أمرتْك بأمر لك وله فيه فرج قَبلْته .

فانطلقوا حتى قدموا المدينة ، فوجدوها ـ فيها يزعمون ـ بخيبر ، فركبوا إليها حتى جاؤوها ، فسألوها ، وقصّ عليها عبد المطّلب خبره وخبر ابنه ، وما أراد به ، ونذرَه فيه . فقالت لهم : ارجعوا عَنيّ اليوم حتى يأتيني تابعي فأسأله . فرجعوا عنها ، فلمَّا خرجوا من عندها ، قام عبد المطّلب يدعو الله . ثم غدوًا عليها ، فقالت : نعم ، قد جاءني الخبر ، كم الدِّيةُ فيكم ؟ قالوا : عشر من الإبل ـ وكانت كذلك ـ قالت : فارجعوا إلى بلادكم ، ثم قربوا صاحبكم ، وقربوا عَشْراً من الإبل ، ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح ، فإن خرجت على بلادكم ، ثم قربوا صاحبكم ، وقربوا عَشْراً من الإبل ، ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح ، فإن خرجت على

صاحبكم فزيدوا في الإِبل حتى يرضى ربُّكم ، وإن خرجت على الإِبل فانحروها ، فقد رضيَ ربُّكم ، ونجا صاحبكم .

فخرجوا حتى قدموا مكة ، فلما أجمعوا لذلك من الأمر قام عبد المطّلب يدعو الله ، ثم قَرّبوا عبد الله وعشراً من الإبل ـ وعبد المطّلب في جوف الكعبة عند هُبَل يدعو الله ـ فخرج القِدْح على عبد الله ، فزادوا عشراً ، فكانت الإبل عشرين ، وقام عبد المطّلب في مكانه ذلك يدعو الله ، ثم ضربوا فخرج السَّهم على عبد الله ، فزادوا عشراً من الإبل ، فكانت ثلاثين ، ثم لم يزالوا يضربون بالقِداح ويخرج القِدْح على عبد الله ، فكلما خَرَج عليه زادوا من الإبل عشراً ؛ حتى ضربوا عشر مرات ، وبلغت الإبل مائة ، وعبد المطّلب قائم يدعو ، ثم ضربوا فخرج القِدْح على الإبل ، فقالت قريش ومَنْ حضر : قد انتهى رضا ربّك يا عبد المطّلب . فزعموا أن عبد المطّلب قال : لا والله حتى أضرب عليها ثلاث مرات ، فضربوا على الإبل وعلى عبد الله ، وقام عبد المطّلب يدعو فخرج القِدْح على الإبل ، ثم عادوا الثانية وعبد المطّلب قائم يدعو ، ثم عادوا الثالثة فضربوا ، فخرج القِدْح على الإبل فنُحِرت ، ثم تركتْ لا يُصدُ عنها إنسان ولا سَبُع .

ثم انصرف عبدُ المطّلب آخذاً بيد ابنه عبد الله ، فمر - فيها يزعمون - على امرأة من بني أسد [بن عبد العزّى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤيّ بن غالب بن فهر ؛ يقال لها : أمّ قِتَال بنت نوفل بن أسد بن عبد العزّى ، وهي أخت ورقة بن نوفل بن أسد ، وهي عند الكعبة ، فقالت له حين نظرت إلى وجهه : أين تذهب يا عبد الله ؟ قال : مع أي ، قالت : لك عندي مثل الإبل التي نجرتْ عنك ، وَقَعْ عليً الآن ، قال : إنّ معي أبي ولا أستطيع خلافه ولا فراقه . فخرج به عبد المطلب حتى أي به وَهْب بن عبد مناف ابن زهرة - ووهب يومئذ أفضلُ امرأة في قريش ابن زهرة - ووهب يومئذ أفضلُ امرأة في قريش نسباً وموضعاً ، وهي لبرة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي ، وبرة لأم حبيب بنت أسد بن عبد العزّى بن قصي ، وأم حبيب بنت أسد لبرة بنت عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤيّ . فزعموا العزّى بن قصي ، وأم حبيب بنت أسد لبرة بنت عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤيّ . فزعموا عرضت عليه ما عَرضت ، فقال لها : ما لك لا تعرضين عليّ اليوم ما كنتِ عرضت عليّ بالأمس ؟ فقالت له : فرضت عليه ما عَرضت ، فقال لها : ما لك لا تعرضين عليّ اليوم ما كنتِ عرضت عليّ بالأمس ؟ فقالت له : فارقك النور الذي كان معك بالأمس ، فليس لي بك اليوم حاجة . وقد كانت تسمع من أخيها ورقة بن فوفل ، وكان قد تنصر واتبع الكتب ، حتى أدرك ، فكان فيها طلب من ذلك أنه كائن لهذه الأمة نبيّ من بني إسماعيل .

حدّثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، قال : حدثني محمد بن إسحاق ، عن أبيه إسحاق بن يسار ؛ أنه حدّث أنّ عبد الله إنما دخلَ على امرأة كانت له مع آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة ، وقد عمل في طين له ، وبه آثار من الطين ، فدعاها إلى نفسه ، فأبطأت عليه لَا رأت به من آثار الطين ، فخرج من عندها ، فتوضّأ وغسل عنه ما كان به من ذلك ، وعَمَد إلى آمنة فدخل عليها فأصابها ، فحملت بمحمَّد على بامرأته تلك ، فقال : هل لك ؟ فقالت : لا ، مررت بي وبين عينيك غُرة ، فدعوتني فأبيت ، ودخلت على امنة فذهبت بها . فزعموا أنّ امرأته تلك كانت تحدِّث أنّه مرّ بها وبين عينيه مثل غُرة الفرس ، قالت : فدعوته رجاء أن يكون بي ، فأبي على "، ودخل على آمنة بنت وهب فأصابها ؛ فحملت برسول الله على ".

حدّثني على بن حرب الموصليّ، قال حدّثنا محمد بن عُمارة القرشيّ، قال: حدّثنا الزنجيّ بن خالد، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : لمّا خرج عبد المطلب بعبد الله ليزوِّجه ، مرَّ به على كاهنة من خُثْعم، يقال لها فاطمة بنت مُرّ، متهوّدة من أهل تبالة، قد قرأت الكتب، فرأت في وجهه نوراً، فقالت له: يا فتى، هل لك أن تقع على الآن وأعطيك مائة من الإبل؟ فقال:

### أمّا الحَرامُ فالممات دُونَه والحِلّ لا حِلّ فأستبينَهُ فكيف بالأمر الذي تبغينه

ثم قال: أنا مع أبي ولا أقدر أن أفارقه، فمضى به، فزوّجه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة، فأقام عندها ثلاثاً ثم انصرف. فمرّ بالخثعميّة فدعته نفسه إلى ما دعته إليه، فقال لها: هلْ لك فيها كنتِ أردتِ؟ فقالت: يا فتى، إني والله ما أنا بصاحبة ريبة، ولكنَّى رأيتُ في وجهك نوراً فأردتُ أن يكون فيَّ، وأبي الله إلَّا أن يجعله حيث أراد، فما صنعتَ بعدي؟ قال: زوّجني أبي آمنة بنت وهب، فأقمت عندها ثلاثاً؛ فأنشأت فاطمة بنت مُرّ تقول:

> فلُمُّنُّها نوراً يُضِيءُ له فرَجوتُها فَخُراً أبوءُ به لِلّهِ ما زُهْرية سَلَبَتْ وقالت أيضاً:

بَنِي هـاشِم قـد غَـادَرَتْ مِنْ أخيكُم كما غَادَرَ المِصْباحُ عند خُموده وما كـلُّ مَـا يَحْـوِي الفَتَى من تِـــلادِهِ فُـأُجْمِــلْ إِذَا طَــالَبْتَ أَمْــراً فــإنــه سَيَكَفِيكَ أَمَّا يِدُ مُفْفَعِلَّةً ولمَّــا حَــوَتْ منْــه أمينَـةُ مــا حَــوَتْ

إنَّى رأيتُ مخيلةً لَمَعَتْ فتلألأتْ بحَناتِم القَطْر ما حَوْلَهُ كإِضَاءَةِ الْبَدْرِ ما كلُّ قادِح زَندِهِ يُورى تُوْبَيْكُ مَا اسْتَلَبَتْ وما تَـدْرِي!

أمينة إذ للباه تعتركان فَتَائِلَ قد ميثت له بدِهان لِعَرْم ولا مَا فاته لِتَوان سَيَكَفِيكَ أُجَدَّانِ يَعْتَلِجان وإمَّا يد مُبسُوطَة ببنان حَوَتْ منْهُ فَخْراً ما لِـذلِك ثـان

حدَّثني الحارث بن محمد ، قال : حدَّثنا محمَّد بن سعد ، قال : حدَّثنا محمّد بن عمر قال : حدَّثنا معمر وغيره ، عن الزهري ، أن عبد الله بن عبد المطلب كان أجملَ رجال قريش ، فذكر لآمنة بنت وهب جمالُه وهيئته ، وقيل لها : هل لك أنْ تزَوَّجيه ! فتزوَّجَتْه آمنة بنت وهب ، فدخل بها ، وعلِقت برسول الله ﷺ ، وبعثه أبوه إلى المدينة في مِيرة يحمل لهم تمراً، فمات بالمدينة ، فبعث عبد المطّلب ابنَه الحارث في طلبه حين أبطأ ، فوجده قد مات .

قال الواقدي هذا غلط، والمجتمع عليه عندنا في نكاح عبدالله بن عبد المطّلب ما حدّثنا به عبدالله بن جعفر الزهريّ، عن أم بكر بنت المسوّر أنّ عبد المطّلب جاء بابنه عبدالله، فخطب على نفسه وعلى ابنه، فتزوّجا في مجلس واحد، فتزوّج عبد المطّلب هالةَ بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة، وتزوّج عبدالله بن عبد المطلب آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زُهرة.

قال الحارث : قال ابن سعد : قال الواقديّ : والثُّبَت عندنا ، ليس بين أصحابنا فيه اختلاف ، أنّ

عبد الله بن عبد المطلب أقبل من الشأم في عير لقريش ، فنزل بالمدينة وهو مريض ، فأقام بها حتى تُوفي ، ودفن في دار النابغة \_ وقيل التابعة \_ في الدّار الصغرى إذا دخلت الدار عن يسارك ، ليس بين أصحابنا في هذا اختلاف .

### ابن عبد المطّلب

وعبد المطّلب اسمه شيبة ، سُمّي بذلك ؛ لأنه فيها حدّثت عن هشام بن محمد ، عن أبيه : كان في رأسه شيبة .

وقيل له عبد المطّلب ؛ وذلك أن أباه هاشماً كان شَخص في تجارة له إلى الشأم ، فسلك طريقَ المدينة إليها ، فلما قدم المدينة نزل \_ فيما حدثنا ابنُ حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق . وفيما حدِّثت عن هشام بن محمّد عن أبيه . وفيها حدّثني الحارث ، عن محمد بن سعد ، عن محمد بن عمر ، ودخل حديث بعضهم في بعض ، وبعضهم يزيد على بعض ـ على عمرو بن زيد بن لبيد الخزرجيّ ، فرأي ابنته سلَّمي بنت عمرو \_ وأمّا ابن حُميد فقال في حديثه عن سلمَة ، عن ابن إسحاق :سلمي بنت زيد بن عمرو \_ ابن لبيد بن حرام بن خداش بن جندب بن عديّ بن النجار فأعجبته ، فخطبها إلى أبيها عمرو ، فأنكحه إياها ، وَشَرَط عليه ألّا تلد ولداً إِلَّا في أهلها ، ثم مضى هاشم لوجهته قَبْل أن يبنيَ بها ، ثم انصرف راجعاً من الشأم ، فبني بها في أهلها بيثرب ، فحملت منه . ثم ارتحل إلى مكّة وحملها معه ، فلما أثقلتْ ردّها إلى أهلها ، ومضى إلى الشأم فمات بها بغزّة ، فولدت له سلمي عبدَ المطلب ، فمكث بيثرب سبع سنين أو ثماني سنين . ثم إن رجلًا من بني الحارث بن عبد مناة مَرّ بيثرب ، فإذا غلمان ينتضلون ، فجعل شيبة إذا خَسَق قال : أنا ابن هاشم ، أنا ابن سيّد البطحاء ، فقال له الحارثي : مَنْ أنت ؟ قال : أنا شيبة بن هاشم بن عبد مناف . فلما أتى الحارثيّ مكة ، قال للمطّلب وهو جالس في الحجْر : يا أبا الحارث ، تعلّم أنّ وجدت غلماناً ينتضِلون بيثرب ، وفيهم غلام إذا خَسَق قال : أنا ابن هاشم ، أنا ابن سيّد البطحاء . فقال المطّلب : والله لا أرجع إلى أهلى حتى آتيَ به ، فقال له الحارثيّ : هذه ناقتي بالفِناء فاركبها ، فجلس المطّلب عليها ، فورد يشرب عِشاء ، حتى أتى بني عديّ بن النجار ، فإذا غلمان يضربون كُرة بين ظهريْ مجلس ، فعرف ابنَ أخيه فقال للقـوم : أهذا ابن هاشم ؟ قالوا : نعم ، هذا ابن أخيك ، فإن كنتَ تريد أخذه فالساعة قبل أن تعلم به أمّه ، فإنها إن علمت لم تدعْه ، وحلْنا بينك وبينه . فدعاه ، فقال : يا بن أخي ، أنا عَمَّك ، وقد أردتُ الذهاب بك إلى قومك ــ وأناخ راحلته ـ فها كذّب أن جلس على عَجُز الناقة ، فانطلق به ، ولم تعلمْ به أمّهُ حتى كان الليلُ ، فقامت تدعو بحربها على ابنها ، فأخبِرت أن عمّه ذهب به ، وقدِم به المطّلب ضحوة ، والناس في مجالسهم ، فجعلوا يقولون : من هذا وراءك ؟ فيقول : عبد لي ، حتى أدخله منزله على امرأته خديجة بنت سعيــد بن سهم ، فقالت : مَنْ هذا ؟ قال : عبد لي ، ثم خرج المطّلب حتى أتى الحزْوَرة ، فاشترى حُلة فألبَسها شيبة ، ثم خرج به حين كان العَشيّ إلى مجلس بني عبد مناف ، فجعل بعد ذلك يطوف في سِكَك مكَّة في تلك الحُلَّة ، فيقال : هذا عبد المطّلب ، لقوله : «هذا عبدي» حين سأله قومه ، فقال المطّلِب :

عرَفْتُ شَيْبَةَ والنَّجَّارُ قد جَعَلَتْ أَبناؤُها حَوْلَه بالنَّبْل تَنْتَضِلُ

وقد حدّثني هذا الحديث على بن حرب الموصليّ ، قال : حدّثني أبو معن عيسي ـ من ولد كعب بن مالك \_ عن محمد بن أبي بكر الأنصاريّ ، عن مشايخ الأنصار ، قالوا : تزوّج هاشم بن عبد مناف امرأةً من بني عديّ بن النجّار ، ذات شرف ، تشرُط على من خطبها المقامَ بدار قومها ، فتزوّجت بهاشم ، فولدت له شيبة الحمد ، فربِّ في أخواله مكرّماً ، فبينا هو يُناصل فتيان الأنصار إذ أصاب خَصْله ، فقال : أنا ابن هاشم . وسمعه رجل مجتاز ، فلما قدم مكة ، قال لعمَّ المطلُّب بن عبد مناف : قد مررت بدار بني قيَّلة فرأيت فتيَّ من صفته ومن صفته . . . يناضل فتيانهم ، فاعتزى إلى أخيك ، وما ينبغي تركُ مثله في الغربة . فرحل المُطّلب حتّى ورد المدينة ، فأراده على الرِّحلة ، فقال : ذاك إلى الوالدة ، فلم يزل بها حتى أذِنَتْ له ، وأقبل به قد أرْدفه ، فإذا لَقِيَه اللاقى وقال : مَنْ هذا يا مطّلِب ؟ قال : عبد لي ، فسمى عبد المطّلب . فلما قدم مكة وَقَفَه على ملك أبيه ، وسلّمه إليه ، فعرض له نوفل بن عبد مناف في رُكْح له ، فاغتصبه إياه ، فمشى عبد المطّلب إلى رجالات قومه ، فسألهم النّصرة على عمّه ، فقالوا : لسنا بداخلين بينك وبين عمك ، فلما رأى ذلك كتب إلى أخواله يصف لهم حال نوفل، وكتب في كتابه:

أبلغ بني النَّجَارِ إِنْ جِئْتَهُمْ أَنِيَ منهُمْ وآبنهُمْ والْخَمِيسْ وَأَنْ تَهُمْ وَأَخْبُوا حَسِيسَ وَأَنْ تَهُمْ قَوْماً إِذَا جِئْتُهُمْ هَوُوا لقائي وأَحَبُوا حَسِيسَ فَإِنَّ عَمِّي نَوْفَلًا قد أَبَى إِلَّا التي يُغْضِي عَلَيْهَا الخَسِيسُ فَإِنَّ عَمِّي عَلَيْهَا الخَسِيسُ

قال : فخرج أبو أسعد بن عدس النَّجاريّ في ثمانين راكباً ، حتى أن الأبطَح ، وبلغ عبد المطّلب ، فخرج يتلقّاه ، فقال : المنزل يا خال ! فقال : أمّا حتّى ألقى نوفلًا فلا . قال : تركته جالساً في الحِجْر في مشايخ قريش ، فأقبل حتى وقف على رأسه ، ثم استلّ سيفَه ، ثم قال : وربّ هذه البنيّة ؛ لتردّن على ابن أختنا رُكْحه أو لأملأنّ منك السيف ، قال : فإنّي وربّ هذه البنيّة أردُّ رُكحه . فأشهد عليه مَنْ حضر ، ثم قال: المنزل يا بن اختي ، فأقام عنده ثلاثاً واعتمر ، وأنشأ عبد المطلب يقول :

تــابُّـى مَــازِنٌ وَبَــنــو عَــدِيٍّ وسادَهُ مَالِكُ حتَّىٰ تَنَاهَىٰ وَنَكَّبَ بَعْدُ نَوْفَلُ عن حَريمي بِهِمْ رَدَّ الإِلهُ عَلَيَّ رُكْحِي وَكَانوا في التَّنشُبِ دونَ قَوْمِي

وقال في ذلك سَمُرة بن عُمير ، أبو عمرو الكناني :

لَعَمْرِي لأَخْوَالُ لِشَيْبَةَ قَصْرةً مِنَ آعْمَامِهِ دِنْيَا أَبِرُ وأَوْصَلُ أَجَابُوا على بُعْدٍ دُعَاءَ آبْن أُخْتِهِمْ وَلَمْ يَشْنِهِمْ إِذْ جَاوَزَ الْحَقَّ نَوْفَلُ

ودِينارُ بْنُ تَيْمِ اللَّاتِ ضَيْمِي

جَـزَىٰ ٱللَّهُ خَيْراً عُصبَـةً خَزْرَجِيَّـةً تَوَاصَوْا عَلَى بِرِّ، وذو البِرّ أَفْضَـلُ

قال : فلمّا رأى ذلك نوفل ، حالَف بني عبد شمس كلّها على بني هاشم . قال محمّد بن أبي بكر : فحدّثت بهذا الحديث موسى بن عيسى ، فقال : يا بن أبي بكر ، هذا شيء تَروِيه الأنصار تقرّباً إلينا ؛ إذ صيّر الله الدولة فينا! عبد المطلب كان أعزّ في قومه من أن يحتاج إلى أن تركب بنو النّجّار من المدينة إليه . قلت أصلح الله الأمير! قد احتاج إلى نصرهم مَنْ كان خيراً من عبد المطّلب. قال: وكان متكئاً فجلس مغضَباً ، وقال : مَنْ خبر من عبد المطلب! قلت : محمّد رسول الله ﷺ ، قال : صدقت ، وعاد إلى مكانه ، وقال

لبنيه : اكتبوا هذا الحديث من ابن أبي بكر .

وقد حُدَّثت هذا الحديث في أمرِ عبد المطلب وَعَمَّه نوفل بن عبد مناف، عن هشام بن محمد ، عن أبيه ، قال : حدَّثنا زياد بن عِلاقة التغلّبيّ ـ وكان قد أدرك الجاهليّة ـ قال : كان سبب بدء الجِلْف الذي كان بين بني هاشم وخُزاعة الذي افتتح رسول الله عَنْ بسببه مكه ، وقال : لتنصبّ هذه السحابة بنصر بني كعب ؛ أنّ نوفل بن عبد مناف ـ وكان آخر من بقي من بني عبد مناف ـ ظلم عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف على أركاح له ـ وهي الساحات ـ وكانت أمّ عبد المطلب سلمى بنت عمرو النجارية مِن الخزرج ، قال : فتنصَّف عبد المطلب عمّه ، فلم ينصِفْه ، فكتب إلى أخواله :

يا طُولَ لَيْلِي لأَحْزَانِي وأَشْغَالِي يُنْبِي عَدِيَّا وِدِينَاراً ومَازِنَها قَد كُنْتُ فيكُمْ ولا أَخْشَىٰ ظُلامَةَ ذِي حَتَى ارْتَحَلْتُ إلى قَوْمِي وَأَزْعَجَنِي حَتَى ارْتَحَلْتُ إلى قَوْمِي وَأَزْعَجَنِي وَكُنْتُ مَا كَان حَيَّا نَاعِماً جَذِلا فِي قَعْرِ مُظْلِمَةٍ فَعْابَ مُطَلِبٌ في قَعْرِ مُظْلِمَةٍ الْنُ رَأَى رَجُلاً غَابَتْ عُمومَتُهُ أَنْحَى عليه ولَمْ يَحْفَظُ له رَحِماً الْنَحَى عليه ولَمْ يَحْفَظُ له رَحِماً فَاسَتْفُورُوا وَامْنَعُوا ضَيْمَ ابنِ أَحْتِكُمُ مَا مِثْلُكُمْ في بَني قَحْطَانَ قَاطِبةً مَا لِيانٌ لِمَنْ لأنتْ عَريكتُهُ أنتم لِيانٌ لِمَنْ لأنتْ عَريكتُهُ أنتم لِيانٌ لِمَنْ لأنَتْ عَريكتُهُ

هَلْ مِن رَسول إلى النَّجَارِ أَخُوالِي! ومالِكاً عِصْمَةَ الجِيرَانِ عن حالِي ظُلْم عن ويزاً منيعاً ناعِمَ البَالِ عن ذَاكَ مُطَّلِبٌ عَمِّي بِتَرْحَال عَن ذَاكَ مُطَّلِبٌ عَمِّي بِتَرْحَال أَمْشِي العِرَضْنَةَ سَحَاباً لأَذْيَالِي وقام نَوْفَلُ كَيْ يَعْدُو على مَالِي وَعَالَ الْمُوْفَالُ كَيْ يَعْدُو على مَالِي وَعَالِ الْمُوفَالُ كَيْ يَعْدُو على مَالِي مَا أَمْنَعَ المَرْءَ بَيْنَ العَمِّ والخَال! لا تَحْذَذُكُوهُ وَمَا أَنْتُمْ بِحُذَل لا وال حي لا قال إلى الحَدْ ذُكُوهُ وَمَا أَنْتُمْ بِحُذَل لا تَحْذَذُكُوهُ وَمَا أَنْتُمْ بِحُذَل لا اللهِ اللهِ على مَالِي حيلًا واللهِ على المَالِي عَمْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

قال : فقدِم عليه منهم ثمانون راكباً ، فأناخوا بِفناء الكعبة ، فلما رآهم نوفل بن عبد مناف ، قال لهم : أنْعموا صباحاً ! فقالوا له : لا نَعِم صباحُك أيها الرجل ! أنصِف ابنَ أختِنا من ظُلامته . قال : أفعلُ بالحبّ لكم والكرامة ؛ فردّ عليه الأركاح وأنصفه .

قال : فانصرفوا عنه إلى بلادهم . قال : فدعا ذلك عبد المطّلب إلى الحلْف ، فدعا عبد المطّلب بسر بن عمرو وورقاء بن فلان ورجالًا من رجالات خُزاعة ، فدخلوا الكعبة وكتبوا كتاباً .

وكان إلى عبد المطّلب بعد مهلك عمّه المطّلب بن عبد مناف ما كان إلى مَنْ قبله من بني عبد مناف من أمر السّقاية والرِّفادة ، وشرُفَ في قومه ، وعَظُم فيهم خطره ، فلم يكن يُعدَل به منهم أحد ، وهو الذي كشف عن زمزم ، بئر إسماعيل بن إبراهيم ، واستخرج ما كان فيها مدفوناً ؛ وذلك غزالان من ذهب ، كانت جُرْهم دفنتها - فيها ذكر - حين أخرِجت من مكة ، وأسياف قلْعية ، وأدراع ، فجعل الأسياف باباً للكعبة ، وضرب في الباب الغزالين صفائح من ذهب ، فكان أول ذهب حُلِّيتُه - فيها قيل - الكعبة . وكانت كُنْيته عبد المطّلب أبا الحارث ، كُنِّي بذلك لأنّ الأكبر من ولده الذكور كان اسمه الحارث ، وهو شيبة .

### ابن هاشم

واسم هاشم عمرو ؛ وإنما قيل له هاشم ، لأنه أوَّلُ مَنْ هشم الثريد لقومه بمكة وأطعمه ، وله يقول مطرود بن كعب الخُزاعيّ \_ وقال ابن الكلبي : إِنَّمَا قاله ابن الزِّبَعْرَى :

عَمْرُو الَّذِي هَشَمَ الثَّرِيدَ لِقَوْمِهِ وَرِجِالٌ مَكَّةَ مُسْنِتُونَ عِجَافُ

ذُكِر أنَّ قومه من قريش ، كانت أصابتهم لَزْبة وقَحْط ، فرحل إلى فلسطين ، فاشترى منها الدقيق ، فقدم به مكَّة ، فأمر به فخبز له ونحر جَزُوراً ، ثم اتَّخذ لقومه مرقة ثريد بذلك الخبز .

وذُكِر أنَّ هاشهاً هو أوَّلُ مَنْ سنَّ الرحلتين لقريش : رحلة الشتاء والصيف .

وحُدَّثت عن هشام بن محمد ، عن أبيه ، قال: كان هاشم ، وعبد شمس ـ وهو أكبر ولد عبد مناف ، والمطّلب \_ وكان أصغرهم \_ أمّهم عاتكة بنت مرّة السُّلَمِيّة ؛ ونوفل \_ وأمّه واقدة \_ بني عبد مناف ، فسادوا بعد أبيهم جميعاً ، وكان يقال لهم المجبِّرون قال : ولهم يقال :

يا أيُّها آلرَّجُلُ المحوِّلُ رَحْلَهُ أَلَّا نزلْتَ بآل عَبْدِ مَنَافِ!

فكانوا أوّل من أخذ لقريش العِصَم ، فانتشروا من الحرم ، أخذ لهم هاشم حبلًا من ملوك الشأم والروم وغسان ، وأخذ لهم عبد شمس حبلًا من النجاشيّ الأكبر ، فاختلفوا بذلك السبب إلى أرض الحبشة ، وأخذ لهم نوفل حبلًا من الأكاسرة ، فاختلفوا بذلك السبب إلى العراق وأرض فارس ، وأخذ لهم المطّلب حبلًا من ملوك حمير ، فاختلفوا بذلك السبب إلى اليمن ، فجبَّر الله بهم قريشاً ، فسمُّوا المجبّرين .

وقيل : إِنَّ عبد شمس وهاشماً توأمان ، وإِنَّ أحدهما ولد قبل صاحبه ، وإصبع له ملتصقة بجبهة صاحبه ، فنحِّيت عنها فسال من ذلك دم ، فتُطيِّر من ذلك ، فقيل : تكون بينهما دماء . وولِّي هاشم بعد أبيه عبد مناف السِّقاية والرِّفادة .

حدّثني الحارث ، قال : حدّثنا محمد بن سعد ، قال : أخبرنا هشام بن محمّد ، قال : حدّثني معروف بن الخرَّبوذ المكَّى ، قال : حدّثني رجل من آل عديّ بن الخيار بن عديّ بن نوفل بن عبد مناف عن أبيه ، قال : وقال وهب بن عبد قُصيّ في ذلك \_ يعني في إطعام هاشم قومه الثّريد :

تَحَمَّلَ هَاشِمٌ ما ضَاقَ عَنهُ وأَعْيَا أَنْ يقومَ بِهِ ابْنُ بِيضٍ أتَاهُمْ بِالغَرائِرِ مُتْأَقِاتٍ مِن آرْضِ الشَّأْم بِالبُرِّ النَّفيضِ فَأُوْسَعَ أَهْلَ مَكَّةً مِن هَشِيمٍ وشابِ الْحُبْزَ بِاللَّحمِ الغَريضِ

فَظُلُّ الْقَوْمِ بِيْنَ مُكَلَّلاتٍ مِنَ الشِّيزَى وحَالَـرُهَا يفِيضُ

قال : فحسده أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف \_ وكان ذا مال \_ فتكلّف أن يصنع صنيع هاشم ، فعجز عنه ، فشمِت به ناس من قريش فغضِب ، ونال من هاشم ، ودعاه إلى المنافرة ، فكره هاشم ذلك لِسنَّه وقَدره، ولم تَدعه قريش وأحفظوه ، قال : فإني أنافرك على خمسين ناقة سود الحدَق ، تنحرها ببطن مكة ، والجلاء عن مكة عشر سنين . فرضيَ بذلك أميّة ، وجعلا بينهما الكاهن الخُزاعيّ ، فنفَّرَ هاشماً عليه ، فأخذ

هاشم الإِبل فنحرها وأطعمها مَنْ حضره ، وخرج أميّة إلى الشام ، فأقام بها عشر سنين ، فكانت هذه أوّل عداوة وقعت بين هاشم وأميّة .

حدّثني الحارث قال: حدّثنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا هشام بن محمّد، قال: أخبرني رجل من بني كنانة ، يقال له ابن أبي صالح ، ورجل من أهل الرّقة مولى لبني أسد، وكان عالماً ، قالا: تنافر عبد المطلب بن هاشم وحرب بن أميّة إلى النجاشيّ الحبشيّ ، فأبى أن ينفّر بينها، فجعل بينها نفيل بن عبد العزّى بن رياح بن عبد الله بن قُرْط بن رزاح بن عديّ بن كعب ، فقال لحرب: يا أبا عمرو ، أتنافر رجلاً هو أطولُ منك قامة ، وأعظم منك هامة ، وأوسم منك وسامة ، وأقل منك لامة ، وأكثر منك ولداً ، وأجزل منك صفداً ، وأطول منك مذوداً! . فنفّره عليه . فقال حرب: إنَّ من انتكاث الزمان أن جعلناك حكماً! فكان أوّل من مات من ولد عبد مناف ابنه هاشم ، مات بغزّة من أرض الشأم ، ثم مات عبد شمس بمكة فقبر بأجياد ، ثم مات نوفل بسّلمان من طريق العراق ، ثم مات المطّلب بردٌمان من أرض اليمن ، وكانت الرّفادة والسّقاية بعد هاشم إلى أخيه المطّلب .

#### ابن عبد مناف

واسمه المغيرة ، وكان يقال له القمر من جماله وحسنه ، وكان قصيّ يقول ـ فيها زعموا ـ : ولد لي أربعة ، فسمّيت اثنين بصنميّ ، وواحد بداري ، وواحداً بنفسي ؛ وهم عبد مناف وعبد العُزى ابنا قصيّ ـ وعبد العزّى والد أسد ـ وعبد الدار بن قصيّ ، وعبد قصيّ بن قصيّ ـ دَرَج ولده ـ وبرّة بنت قصيّ ؛ أمهم جميعاً حُبّى بنت حُليل بن حُبْشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن خُزاعة .

وحُدِّثت عن هشام بن محمد ، عن أبيه ، قال : وكان يقال لعبد مناف القمر ، واسمه المغيرة ، وكانت أمّه حُبَّى دفعته إلى مناف \_ وكان أعظم أصنام مكة \_ تديُّناً بذلك ، فغلب عليه عبد مناف ، وهو كها قيل له : كَانَتْ قُرِيشٌ بيْضَةً فتفلَّقتْ فَالمُحَّ خَالِصَةٌ لِعَبْدِ مَنَافِ

## ابن قصيّ

وقصيّ اسمه زيد ؛ وإنما قيل له قصيّ ، لأن أباه كلاب بن مرة كان تزوج أمَّ قصيّ فاطمة بنت سعد بن سيّل ـ واسم سيّل خيْر ـ بن حمالة بن عوف بن غَنْم بن عامر الجادر ، بن عمرو بن جُعْمة بن يشكر ، من أزدشنوءة حلفاء في بني الدّيل ، فولدت لكلاب زُهرة وزيداً ، فهلك كلاب وزيد صغير ، وقد شبّ زهرة وكبر ، فقدم ربيعة بن حرام بن ضِنّة بن عبد بن كبير بن عُذْرة بن سعد بن زيد ، أحد قضاعة ، فتزوّج ـ فيما حدّثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا سَلَمة ، عن ابن إسحاق . وحدثت عن هشام بن محمد عن أبيه ـ فاطمة أمّ زهرة وقصيّ ـ وزهرة رحل قد بلغ ، وقصيّ فطيم أو قريب من ذلك ـ فاحتملها إلى بلاده من أرض بني عُذْرة ، من أشراف الشأم ، فاحتملتْ معها قُصَيًّا لصغره ، وتخلّف زُهرة في قومه ، فولدت فاطمة بئت سعد بن سيّل

لربيعة بن حرام رزاح بن ربيعة فكان أخاه لأمّه، وكان لربيعة بن حرام ثلاثة نفر من امرأة أخرى؛ وهم حُن بن ربيعة، ومحمود بن ربيعة، وجُلهمة بن ربيعة. وشبّ زيد في حِجْر ربيعة، فسمّي زيد قُصيًا لبعد داره عن دار قومه ، ولم يبرح زهرة مكّة ، فبينا قصيّ بن كلاب بأرض قضاعة لا ينتمي - فيها يزعمون - إلا إلى ربيعة بن حرام ، إذ كان بينه وبين رجل من قضاعة شيء - وقد بلغ قصيّ ، وكان رجلاً شاباً - فأنّبه القضاعيّ بالغربة وقال له: ألا تلحق بقومك ونسبك فإنك لست منّا ! فرجع قصيّ إلى أمّه ، وقد وَجَدَ في نفسه ما قال له القضاعيّ ، فسألها عَمّا قال له ذلك الرجل ، فقالت له : أنت والله يا بنيّ أكرم منه نفساً ووالداً ، أنت ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤيّ بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة القرشيّ ، وقومُك بمكّة عند البيت الحرام ، وفيها حوله . فأجمع قصيّ الحروج إلى قومه واللحوق بهم ، وكره الغربة بأرض قُضاعة ، فقالت له أمّه : يا بنيّ لا تعجل بالحروج حتى يدخل عليك الشهر الحرام ، فتخرج في حاج بأرض قُضاعة ، فغرج فيهم حتى قدِم مكّة ، فلما فرغ من الحجّ أقام بها ، وكان رجلاً جليداً نسيباً ، فخطب إلى خُنيْل بن حُبْشيّة الخزاعيّ ابنته حُبّى بنت حُليْل، فعرف حُليل النسب ورغب فيه ، فزوّجه - وحُليل يومئذ فيا يزعمون - يلي الكعبة وأمر مكّة .

فأما ابن إسحاق ، فإنه قال في خبره : فأقام قصي معه ـ يعني مع حُلَيْل ـ وولدت له ولده عبد الدار ، وعبد مناف ، وعبد العزى ، وعبدا بني قصي . فلما انتشر ولده ، وكثر ماله ، وعظم شرفه هلك حُليْل بن حُرْشِيّة ، فرأى قُصِيّ أنه أوْلَى بالكعبة وأمر مكّة من خُزاعة وبني بكر ، وأنّ قريشاً فَرْعة إسماعيل بن إبراهيم ، وصريح ولده ، فكلم رجالاً من قريش وبني كنانة ، ودعاهم إلى إخراج خُزاعة وبني بكر من مكة ، فلما قبلوا منه ما دعاهم إليه وبايعوه عليه ، كتب إلى أخيه من أمّه رزاح بن ربيعة بن حرام ـ وهو ببلاد قومه ـ يدعوه إلى أصرته ، والقيام معه ، فقام رِزاح بن ربيعة في قُضاعة ، فدعاهم إلى نصر أخيه والخروج معه إليه ، فأجابوه إلى ما دعاهم من ذلك .

وقال هشام في خبره: قَدِم قصي على أخيه زُهرة وقومه ، فلم يلبث أن ساد ، وكانت خُزاعة بمكة أكثر من بني النضر ، فاستنجد قصي أخاه رِزاحاً ، وله ثلاثة إخوة من أبيه ، من امرأة أخرى ، فأقبل بهم وبمن أجابه من أحياء قضاعة ، ومع قصي قومه بنو النَّضر ، فنفوا خزاعة ، فتزوّج قصي حبي بنت حُليل بن حبشية من خُزاعة ، فولدت له أولاده الأربعة ، وكان حُليل آخرَ مَنْ وَلِي َ البيت ، فلما ثَقُل جعل ولاية البيت إلى ابنته حبي ، فقالت : قد علمت أني لا أقدر على فتح الباب وإغلاقه ، قال : فإني أجعل الفتح والإغلاق إلى رجل يقوم لك به ، فجعله إلى أبي غُبشان وهو سليم بن عمرو بن بوي بن مِلْكان بن أفصي والشترى قصي ولاية البيت منه بزق خر وبعود . فلم رأت ذلك خُزاعة كثُروا على قصي ، فاستنصر أخاه ، فقاتل خُزاعة . فبلغنا والله أعلم وأن خزاعة أخذتها العدسة ، حتى كادت تُفْيهم ، فلم رأت ذلك جلَتْ عن مكة ، فمنهم من وهب مسكنه ، ومنهم من باع ، ومنهم من أسكن ، فولي قصي البيت وأمر مكة والحكم بها، وجمع قبائل قريش ، فأنزلهم أبطح مكة . وكان بعضهم في الشّعاب ورؤوس جبال مكة ، فقسَّم منازلهم بينهم ، فسمي مُجمّعاً ، وله يقول مطرود وقيل : إنَّ قائله حُذافة بن غانم و :

أُبِوكُمْ قُصَيٌّ كَانَ يُسدْعَىٰ مُجَمِّعاً بِيهِ جَمَع ٱللَّهُ القَبَائِلَ مِن فِهُ رِ

وملَّكه قومه عليهم .

وأمّا ابن إسحاق ، فإنه ذكر أن رزاحاً أجاب قصيًّا إلى ما دعاه إليه من نُصرته ، وخرج إلى مكّة مع إخوته الثلاثة ، ومَنْ تبعه لذلك من قُضاعة في حاجّ العرب ، وهم مجمعون لنصر قصيّ ، والقيام معه ، قال : وخزاعة تزعم أن حُليل بن حُبْشيّة أوصى بذلك قُصيًّا ، وأمره به حين انتشر له من ابنته من الأولاد ما انتشر ، وقال : أنتَ أُولَىٰ بالكعبة والقيام عليها ، وبأمر مكّة من خُزاعة ، فعند ذلك طلب قصيّ ما طلب .

فلمّا اجتمع الناس بمكّة وخرجوا إلى الموقف ، وفرغوا من الحج ونزلوا مِنىً ، وقصيّ مُجمّع لما أجمع له ، ومن تبعه من قومه من قريش وبني كنانة ومَنْ معه من قُضاعة ، ولم يبق إلاّ أن ينفروا للصدر ، وكانت صوفة تدفع بالناس من عَرَفة ؛ وتجيزُهم إذا نَفَروا من مِنى ً ؛ إذا كان يوم النَّفْر أتَوْا لرمي الجمار - ورجل من صوفة يرمي للناس ؛ لا يرمون حتى يرمي - فكان ذوو الحاجات المُعجّلون يأتونه ، فيقولون له : قم فارم حتى نرميَ معك ، فيقول : لا والله حتى تميل الشمس ، فيظلّ ذوو الحاجات الذين بحبُّون التعجيل ، يرمونه بالحجارة ويستعجلونه بذلك ؛ ويقولون : ويلك قم فارم ! فيأبي عليهم ، حَتَى إذا مالت الشمس قام فرمَى ورمَى الناسُ معه

حدثنا ابن حُميد، قال: حدثنا سَلَمة، عن ابن إسحاق، هذا الحديث، عن يحيى بن عبّاد بن عبدالله بن الزبير، عن أبيه عبّاد. فإذا فرغوا من رَمْي الجمار، وأرادوا النَّفْر من مِنيَّ، أخذت صوفة بسّاحيتي العقبة، فحبسوا الناس، وقالوا: أجيزي صوفة، فلم يُجْز أحد من الناس حتى ينفذوا، فإذا نَفَرت صوفة ومضت خُلِّ سبيل الناس، فانطلقوا بعدهم، فلم كان ذلك العام، فعلت ذلك صوفة كها كانت تفعل، قد عرفت ذلك لها العرب، وهو دَيْن في أنفسهم في عهد جُرْهم وخزاعة وولايتهم، أتاهم قصيّ بن كلاب بمن معه من قومه من قريش وكنانة وقضاعة عند العَقبَة، فقالوا: نحن أوْلى بهذا منكم، فناكروه فناكرهم، فقاتلوه فاقتتل الناس قتالاً شديداً، ثم انهزمت صوفة، وغَلَبهم قصيّ على ما كان بأيديهم من ذلك، وحال بينهم وبينه.

قال : وانحازت عند ذلك خُزاعة وبنو بكر عن قصيّ بن كلاب ، وعرفوا أنه سيمنعهم كها منع صوفة ، وأنه سيحُول بينهم وبين الكعبة وأمْر مكة ، فلها انحازوا عنه باداهم وأجمع لحربهم ، وثبت معه أخوه رِزاح بن ربيعة بمَنْ معه من قومه من قضاعة ، وخرجت لهم خُزاعة وبنو بكر وتهيؤوا لحربهم ، والتقوا فاقتتلوا قتالاً شديداً ؛ حتى كَثُرت القتل من الفريقين جميعاً ، وفشت فيهم الجراحة . ثم إنهم تداعوا إلى الصلح ، إلى أن يُحكّم وا بينهم رجلاً من العرب فيها اختلفوا فيه ، ليقضيَ بينهم ، فحَكَّم وا يعمر بن عوف بن كعب بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ، فقضى بينهم بأن قصيًا أوْلى بالكعبة وأمر مكة من خُزاعة ، وأن كلَّ دم أصابه قصيّ من خُزاعة وبني بكر موضوع يشدَخه تحت قدميه ، وأنّ ما أصابت خزاعة وبنو بكر من قريش وبني كنانة وقضاعة ففيه الدّية مؤدّاة ، وأن يُخلّ بين قصيّ بن كلاب وبين الكعبة ومكة ؛ فسمّي يعمر بن عوف يومشذ وقضاعة ففيه الدّية مؤدّاة ، وأن يُغلّ بين قصيّ البيت وأمرَ مكة وجمّع قومه من منازلهم إلى مكة ، وقلك على قومه وأهل مكة فملّكوه ، فكان قصيّ أول ولد كعب بن لؤي أصاب ملكاً أطاع له به قومه ، فكانت إليه الحجابة والسّقاية والرّفادة والنّدوة واللواء ، فحاز شرف مكة كلّه ، وقطع مكّة أرباعاً بين قومه ، فأنزل كلّ قوم من قريش منازلهم من مكّة التي أصبحوا عليها .

٥٠٨ .... . ... ... تاريخ ما قبل الهجرة

حدّثنا ابن حميد، قال : حدّثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : ويزعُم الناس أن قريشاً هابت قَطْع شجر الحرّم في منازلهم ، فقطعها قصيّ بيده ، وأعانوه ، فسمّته العرب بُحمّعاً لما جمّع من أمرها ، وتيمّنت بأمره ، فها تُنكح امرأة و لا رجل من قريش إلاً في دار قصيّ بن كلاب ، وما يتشاورون في أمر ينزل بهم إلاً في داره ، ولا يعقدون لواءً لحرب قوم من غيرهم إلاً في داره ، يعقدها لهم بعضُ ولده ، وما تدرع جارية إذا بلغت أن تدرّع من قريش إلاً في داره ؛ يشقّ عليها فيها درعها ثم تدرّعه ، ثم يُنطلق بها إلى أهلها ؛ فكان أمره في قومه من قريش في حياته وبعد موته كالدِّين المتّبع ، لا يعمل بغيره تيمُناً بأمره ومعرفةً بفضله وشرفه ، واتخذ قصيّ لنفسه دار النَّدُوة ، وجعل بابها إلى مسجد الكعبة ، ففيها كانت قريش تقضي أمورها .

حدّثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا سلَمَة ، قال : حدّثني محمد بن إسحاق ، عن عبد الملك بن راشد ، عن أبيه ، قال : سمعت السائب بن حبّاب صاحب المقصورة يحدّث أنه سمع رجلًا يحدّث عمر بن الخطاب ـ وهو خليفة ـ حديثَ قُصيّ بن كِلاب هذا وما جمّع من أمر قومه ، وإخراجه خُزاعة وبني بكر من مكّة ، وولايته البيت وأمر مكّة ؛ فلم يردّد ذلك عليه ولم ينكره .

قال : فأقام قصيّ بمكة على شرفه ومنزلته في قومه لا ينازَع في شيء من أمر مكّة ، إِلَّا أنه قد أقرّ للعرب في شأن حَجّهم ما كانوا عليه؛ وذلك لأنه كان يراه دَيْناً في نفسه ، لا ينبغي له تغييرُه ، وكانت صوفة على ما كانت عليه ، حتى انقرضت صوفة ، فصار ذلك من أمرهم إلى آل صفوان بن الحارث بن شِجْنة وراثةً ، وكانت عَدُوان على ما كانت عليه ، وكانت النُّسأة من بني مالك بن كنانة على ما كانوا عليه ، ومرّة بن عوف على ما كانوا عليه ، فلم يزالوا على ذلك حتى قام الإسلام ، فهذَم الله به ذلك كلُّه . وابتنى قصيّ داراً بمكة ، وهي دار النَّدوة ، وفيها كانت قريش تقضي أمورَها ، فلما كَبِر قصيّ ورَقّ [عظمه] ـ وكان عبد الدار بِكْره هو ، كان أكبر ولده ، وكان ـ فيها يزعمون ـ ضعيفاً ، وكان عبد مناف قد شُرُف في زمان أبيه ، وذهب كلّ مـذهب وعبد العزى بن قصي وعبد بن قصي ، فقال قصيّ لعبد الدار فيها يزعمون : أما والله لألحقنّك بالقوم ، وإن كانوا قد شَرفُوا عليك ؛ لا يدخل رجل منهم الكعبة حتى تكون أنت تفتحها ، ولا يعقد لقريش لواء لحربهم إلَّا أنت بيدك ، ولا يشرب رجل بمكّة ماء إلًّا من سقايتك ، ولا يأكل أحد من أهل الموسم طعاماً إلَّا من طعامك ، ولا تقطع قريش أمورها إلَّا في دارك. فأعطاه داره، دار النَّدوة التي لا تقضي قريش أمراً إلَّا فيها، وأعطاه الحجابة واللواء والنَّدْوة والسقاية والرِّفادة ـ وكانت الرِّفادة خَـرْجاً تخـرجه قـريش في كلِّ مـوسم من أموالهـا إلى قصيّ بن كلاب ، فيصنع به طعاماً للحاجّ يأكله مَنْ لم تكن له سعة ولا زاد مّن يحضر الموسم ؛ وذلك أن قصيًا فرضه على قريش ، فقال لهم حين أمرَهم به : يا معشر قريش ، إنَّكم جيرانُ الله وأهلُ بيته الحرام ، وإن الحاجّ ضيف الله وزوّار بيته ، وهم أحقّ الضيف بالكرامة ، فاجعلوا لهم شراباً وطعاماً أيام هذا الحج ، حتى يَصْدُروا عنكم . ففعلوا فكانوا يُخْرِجون لذلك كلُّ عام من أموالهم فيدفعونه إليه ، فيصنعه طعاماً للناس أيام مِنيَّ . فجرى ذلك من أمره على قومه في الجاهليّة ، حتى قام الإسلام ، ثم جرى في الإسلام إلى يومك هذا ؛ فهو الطعام الذي يصنعه السلطان كلُّ عام بِمنيَّ حتى ينقضيَ الحجّ .

حدّثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا سلمة ، قال : حدّثني من أمر قصيّ بن كلاب وما قال لعبد الدار فيها دفع إليه ابن إسحاق بن يسار ، عن أبيه ، عن الحسن بن محمد بن عليّ بن أبي طالب ، قال : سمعته يقول ذلك

لرجل من بني عبد الدار ، يقال له نُبَيْه بن وهب بن عامر بن عِكرمة بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار . قال الحسن بن محمد : فجعل إليه قصيّ ما كان بيده من أمر قومه كلّه . وكان قصيّ لا يخالَف ولا يُرَدّ عليه شيء صَنَعه .

ثم إن قصيًّا هلك ، فأقام أمره في قومه من بعده بنوه .

## ابن كلاب

وأمّ كلاب \_ فيها ذُكِر \_ هند بنت سرير بن ثعلبة بن الحارث بن فهر بن مالك بن النَّضر بن كنانة . وله أخوان من أبيه من غيره أمّه ، وهما تَيْم ويقَظَة ، أمّها \_ فيها قال هشام بن الكلبي \_ أسهاء بنت عديّ بن حارثة بن عمرو بن عامر بن بارق .

وأما ابن إسحاق فإنه قال : أمّه هند بنت حارثة البارقيّة . قال : ويقال : بل يقظة لهند بنت سرير ، أمّ كلاب .

## ابن مُسرَّة

وأم مرّة وَحْشيَّة بنت شيبان بن محارب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ، وأخواه لأبيه وأمّه عديّ وهُصَيْص . وقيل إِنَّ أمّ هؤلاء الثلاثة مخشيّة . وقيل : إِنَّ أم مرّة وهصيص مخشيّة بنت شيبان بن محارب بن فهر ، وأمّ عديّ رَقاش بنت رُكْبَة بن نائلة بن كعب بن حرب بن تيم بن سعد بن فهم بن عمرو بن قيس بن عيْلان .

### ابن كعب

وأم كعب ماويّة - فيها قال ابن أسحاق وابن الكلبيّ - وماويّة بنت كعب بن القينْ بن جَسْر بن شَيْع الله بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حُلْوان بن عمران بن الحاف بن قُضاعة ، وله أخوان من أبيه وأمّه : أحدهما يقال له عامر ، والآخر سامة ، وهم بنو ناجية ، ولهم من أبيهم أخ قد انتمى ولده إلى غَطَفَان ولحقوا بهم ، كان يقال له : عوف ، أمّه الباردة بنت عوف بن غَنْم بن عبد الله بن غَطَفان .

ذُكِر أن الباردة لما مات لُؤيّ بن غالب خرجت بابنها عوف إلى قومها ، فتزوّجها سعد بن ذُبْيــان بن بَغِيض ، فتبنّى عوفاً ، وفيه يقول ــ فيها ذكره ــ فزارةُ بن ذُبْيان :

عَرِّجْ عَلَيًّ ابْنَ لُؤَيِّ جَمَلُكْ يَتُرُكُكَ الْقَوْمُ وَلاَ مَنْزِلَ لَكْ

ولكعب أخوان آخران أيضاً من أبيه من غير أمّه ، أحدهما خزيمة ، وهو عائذة قريش ، وعائذة أمّه ، وهي عائذة بنت الخِمْس بن قُحافة ؛ من خثعم ، والآخر سعد . ويقال لهم بُنانة ، وبنانة أمّهم ؛ فأهل البادية منهم اليوم ـ فيها ذكر ـ في بني أسعد بن همّام ، في بني شيبان بن ثعلبة ؛ وأهل الحاضرة ينتمون إلى قريش .

## ابن لـؤيّ

وأم لؤيّ ـ فيها قال هشام ـ عاتكة بنت يَخْلُد بن النضر بن كنانة ، وهي أولَى العواتك اللائي ولـ دن رسول الله عَنِي من قريش ، وله أخوان من أبيه وأمّه ، يقال لأحدهما : تيْم ، وهو الذي كان يقال له تيْم الأَدْرم ـ والدَّرَم نقصان في الذّقن ؛ قيل إنه كان ناقص اللّحي ـ وقيس ، قيل : لم يبق من قيْس أخي لؤيّ أحد ، وإنَّ آخر مَنْ كان بقي منهم رجل هلك في زمان خالد بن عبد الله القسريّ ، فبقي ميراثه ، لا يدري مَنْ يستحقّه . وقد قيل : إنَّ أمّ لؤيّ وإخوته سلْمَىٰ بنت عمرو بن ربيعة ، وهو لَحَيّ بن حارثة بن عمرو مُرْيقياء بن عامر ماء السهاء ، من خُزاعة .

#### ابن غالب

وأمّ غالب ليلَى بنت الحارث بن تميم بن سعد بن هُذَيل بن مدركة . وإخوته من أبيه وأمّه : الحارث ، ومُحارب ، وأسد ، وعوف ، وجَوْن ؛ وذئب ؛ وكانت محارب والحارث من قريش الظواهر ، فدخلت الحارث الأبطح .

#### ابن فهسر

وفهر \_ فيها حُدّثت عن هشام بن محمد أنه قال : هو جمّاع قريش ، قال : أمّه جَندَلة بنت عامر بن الحارث بن مُضاض الجرهميّ .

وقال ابن إسحاق ـ فيها حدّثنا ابن حميد ـ قال : حدّثنا سلَمة ، عن ابن إسحاق : أمّه جندلة بنت الحارث بن مُضاض بن عمرو الجرهميّ .

وكان أبو عُبيدة معمر بن المثنى يقول ـ فيها ذكر عنه ـ أمّه سلمى بنت أدّ بن طابخة بن إلياس بن مضر . وقيل : إنّ أمّه جميلة بنت عَدْوان من بارق ، من الأزْد .

وكان فِهْر في زمانه رئيسَ الناس بمكة \_ فيها حدّثنا ابن حُميد ، قال : حدّثنا سَلَمة ، عن ابن إسحاق \_ في حربهم حسّان بن عبد كلال بن مثوب ذي حُرَث الحميريّ . وكان حسّان \_ فيها قيل \_ أقبل من اليمن مع حِمْير وقبائل من اليمن عظيمة ، يريد أن ينقل أحجار الكعبة من مكّة إلى اليمن ، ليجعل حجّ الناس عنده ببلاده ، فأقبل حتى نَزَل بنخلة ، فأغار على سَرْح النّاس ، ومنع الطريق ، وهاب أن يدخل مكّة ، فلها رأت ذلك قريش وقبائل كنانة وخزيمة وأسد وجُذام وَمَنْ كان معهم من أفناء مُضَر ، خرجوا إليه ، ورئيس النّاس يومئذ فهر بن مالك ، فاقتتلوا قتالاً شديداً ، فهزمت حمير ، وأسر حسّان بن عبد كلال ملك حِمْير ، أسره الحارث بن فِهْر ، وقُتِل في المعركة \_ فيمن قتل من الناس \_ ابن ابنه قيس بن غالب بن فهر ، وكان حسّان عندهم بمكة أسيراً ثلاث سنين ، حتى افتذى منهم نفسه ، فخُرج به ، فمات بين مكّة واليمن .

## ابن مالك

وأمّه عِكْرِشَة بنت عَدْوان ، وهو الحارث بن عمرو بن قيس بن عيْلان ، في قول هشام .

وأمَّا ابن إسحاق فإنه قال : أمَّه عاتكة بنت عَدْوان بن عمرو بن قيس بن عيلان .

وقيل : إِنَّ عِكْرِشة لقبُ عاتكة بنت عَدْوان ، واسمها عاتكة .

وقيل إِنَّ أُمَّه هند بنت فَهْم بن عمرو بن قيس بن عَيْلان . وكان لمالك أخَوَان ، يقال لأحدهما : يخلُد ، فدخلت يخلُد في بني عمرو بن الحارث بن مالك بن كنانة ، فخرجوا من جماع قريش . والآخر منهما يقال له : الصّلت ، لم يبق من ذرّيته أحد .

وقيل: سُمّيت قريش قريشاً بقريش بن بدر بن يخلُد بن الحارث بن يخلُد بن النَّضر بن كنانة ؛ وبه سمّيت قريش قريشاً ، لأن عِير بني النّضر كانت إذا قدمت قالت العرب: قد جاءت عِير قريش ، قالوا: وكان قريش هذا دليل بني النّضر في أسفارهم ، وصاحب ميرتهم ، وكان له ابن يسمّى بدراً ، احتفر بدراً ، قالوا: فبه سمّيت البئر التي تدعى بدراً ، بدراً .

وقال ابن الكلبيّ : إِنَّما قريش جمَّاع نسب ، ليس بأب ولا أمَّ ولا حاضن ولا حاضنة .

وقال آخرون : إِنَّمَا سمّي بنو النَّضر بن كنانة قريشاً ؛ لأن النّضر بن كنانة خرج يوماً على نادِي قومه ، فقال بعضهم لبعض : انظروا إلى النَّضْر ، كأنه جملٌ قَريش .

وقيل : إِنَّمَا سمَّيت قريش قريشاً بدابّة تكون في البحر تأكل دوابّ البحر ، تدعَى القِرْش ، فشُبّه بنو النّضر بن كنانة بها ؛ لأنها أعظم دوابّ البحر قوّة .

وقيل : إِنَّ النضر بن كنانة كان يقرّش عن حاجة الناس فيسدّها بماله ، والتَّقْريش ـ فيها زعموا ـ التفتيش . وكان بنوه يقرّشون أهلَ الموسم عن الحاجة فيسدُّونها بما يبلغهم ـ واستشهدوا لقولهم : إِنَّ التقريش هو التفتيش ، بقول الشاعر :

أيُّها النَّاطِقُ المُقَرِّشُ عَنَّا عِنْدَ عَمْرٍوٍ فَهَلْ لهنَّ انْتِهاءُ!

وقيل : إِنَّ النّضر بن كنانة كان اسمه قريشاً . وقيل : بل لم تزل بنو النّضر بن كنانة يدعوْن بني النَّضْر حتى جمعهم قصيّ بن كلاب ، فقيل لهم : قريش ؛ من أجل أن التجمَّع هو التقرَّش ، فقالت العرب : تقرّش بنو النّضر ، أي قد تجمّعوا .

وقيل : إنَّما قيل قريش ، من أجل أنها تقرَّشت عن الغارات .

حدّ ثني الحارث ، قال: حدّ ثنا محمد بن سعد ، قال : حدّ ثنا محمد بن عمر ، قال : حدّ ثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبْرة ، عن سعيد بن محمد بن جُبير بن مُطْعِم ؛ أنَّ عبد الملك بن مروان سأل محمد بن جُبير : مَتَىٰ سمّيت قريش قريشاً ؟ قال : حين اجتمعت إلى الحَرَم من تفرُّقها . فذلك التجمّع التقرُّش . فقال عبد الملك : ما سمعت هذا ، ولكن سمعت أن قصيًّا كان يقال له القرشيّ ، ولم تسمّ قريش قبله .

حدّثني الحارث ، قال : حدّثنا محمد بن سعد ، قال : أخبرنا محمد بن عمر ، قال : حدّثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبْرة ، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن بن عوف ، قال : لما نزل قصيّ الحرم وغَلب عليه ، فعل أفعالاً جميلة ، فقيل له : القرشيّ ، فهو أوّل مَنْ سُمّي به .

حدّثني الحارث ، قال : حدّثنا محمد بن سعد ، قال : أخبرنا محمد بن عمر ، قال : حدثني أبو بكر بن أبي سبّرة ، عن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي جَهْم ، قال : النّضر بن كنانة كان يسمى القرشيّ .

حدّثني الحارث ، قال : حدّثنا محمد بن سعد ، قال : قال محمد بن عمر : وقصيّ أحدث وقودَ النار بالمزدَلِفة ، حيث وقف بها حتى يراها مَنْ دفع من عرفة ، فلم تزل تُوقَد تلك النار تلك الليلة في الجاهليّة .

حدّثني الحارث ، قال : حدّثنا محمد بن سعد ، قال : أخبرنا محمد بن عمر ، قال : فأخبرني كثير بن عبد الله المنزنيّ ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : كانت تلك النار تُوقد على عهد رسول الله على وعمر وعمر وعثمان . قال : محمد بن عمر : وهي توقد إلى اليوم .

## ابن النّضر

واسم النَّضْر قيس ، وأمّه بَرَّة بنت مُرِّ بن أدّ بن طابخة . وإخوتهُ لأبيه وأمّه نُضَيْر ومالك ومِلْكان وعامر والحارث وعمرو وسعد وعوف وغَنْم ومَخرمة وجَرْوَل وغزوان وحُدَال . وأخوهم من أبيهم عبد مناة ، وأمّه فكيهة \_ وقيل فَكُهة \_ وهي الذّفراء بنت هَنِيّ بن بر عمرو بن الحاف بن قُضاعة . وأخو عبد مناة لأمّه عليّ بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عديّ بن عمرو بن مازن الغسّاني ، وكان عبد مناة بن كنانة تزوّج هنداً بنت بكر بن وائل ، فولدت له ولده ، ثم خلف عليها أخوه لأمّه عليّ بن مسعود ، فولدت له ، فحضن عليّ بني أخيه ، فنسبوا إليه ، فقيل لبني عبد مناة : بنو عليّ ، وإياهم عنى الشاعر بقوله :

للهِ دَرُّ بَـنِـي عَـلِ يَّ أَيِّـم مِـنْـهـم ونـاكِـحْ وكعب بن زهير بقوله :

صَدَمُوا عَليًّا يـومَ بَـدْرٍ صَـدْمَـةً دَانَـتْ عـليٌّ بَـعْـدَهـا لِـنَـزَارِ ثم وثب مالك بن كنانة على عليّ بن مسعود ، فقتله ، فودَاه أسد بن خزيمة .

### ابن كنانة

وأمّ كنانة عَوانة بنت سعد بن قيس بن عَيْلان . وقد قيل : إِنَّ أُمّه هند بنت عمرو بن قيس ، وإخوتُه من أبيه أَسد وأسدَة ، يقال إنه أبو جذام والهُون ، وأمهم بَرّة بنت مرّ بن أدّ بن طابخة ، وهي أم النَّضْر بن كنانة ؛ خلَف عليها بعد أبيه .

## ابن خُزيمة

وأمّه سلمى بنت سليم بن الحافِ بن قضاعة ، وأخوه لأبيه وأمّه هُذيـل ، وأخوهمـا لأمّهـَما تغلب بن حُلوان بن عمران بن الحافِ بن قضاعة .

وقد قيل : إِنَّ أُمَّ خزيمة وهذيل سُلْمي بنت أسد بن ربيعة .

## ابن مدركـة

واسمه عمرو ، وأمه خِنْدِف ، وهي ليلى بنت حُلوان بن عمران بن الحافِ بن قضاعة ، وأمَّها ضَريَّة بنت ربيعة بن نزار . قيل : بها سمّي حَمَى ضَريَّة ، وإخوة مدركة لأبيه وأمّه عامر ـ وهو طابخة ـ وعمير ـ وهو قَمَعة ـ ويقال : إنه أبو خزاعة .

حدّثنا ابن حُميد ، قال : حدّثنا سَلَمة ، عن ابن إسحاق أنه قال : أمّ بني إلياس خِنْدف ، وهي امرأة من أهل اليمن ، فغلبَت على نسب بنيها ، فقيل : بنو خِنْدف .

قال : وكان اسم مدركة عامراً ، واسم طابخة عمراً . قال : وزعموا أنها كانا في إبل لهما يَرْعيانها ، فاقتنصا صيداً ، فقعدا عليه يطبخانه ، وعدتْ عادية على إبلهما ، فقال عامر لعمرو : أتدرك الإبل أو تطبخ هذا الصيد ؟ فقال عمرو : بل أطبخ الصّيد ، فلحق عامر الإبل ، فجاء بها ، فلما راحا على أبيهما ، فحدّثاه بشأنهما ، قال لعامر : أنت مُدْركة ، وقال لعمرو : أنت طابخة .

وحدّثت عن هشام بن محمد ، قالوا : خرج إلياس في نُجعة له ، فنفرت إبله من أرنب ، فخرج إليها عمرو فأدركها ، فسمّي مدركة ، وأخذها عامر فطبخها فسمّي طابخة ، وانقمع عُمَير في الخِباء فلم يخرج فسمي قمّعة ، وخرجت أمّهم تمشي فقال لها : إلياس أين تخنّدِفين ؟ فسميت خِندف \_ والخَنْدفة ضرب من المشي \_ قال : وقال قُصيّ بن كلاب :

أمَّهَتِي خِندِف وإلىاس أبي

قال : وقال إلياس لعمرو ابنه :

إِنَّكَ قد أَدْرَكْتَ مَا طَلَبْتَا

ولعامر:

وأنتَ قد أنْضَجْتَ ما طَبَخْتَا

ولعمَير:

وأنت قد أسات وانقمعتا

## ابن إلياس

وأمَّه الرِّباب بنت حَيْدَة بن معد وأخـوه لأبيه وأمَّه النَّاس ، وهو عَيْلان ، وسمي عَيْلان ـ فيها ذكر ـ لأنه

كان يعاتب على جوده ، فيقال له : لتغلبنّ عليك الْعَيْلة يا عيلان ، فلزمه هذا الاسم .

وقيل: بل سمِّي عَيْلان بفَرَس كانت له تدعى عَيْلان.

وقيل : سمِّيَ بذلك ؛ لأنه ولد في جبل يسمى عَيْلان .

وقيل : سمِّيَ بذلك لأنه حضنه عبدٌ لمضر يدعى عَيْلان .

## ابن مضر

وأمّه سَودة بنت عكّ ، وأخوه لأبيه وأمّه إياد ، ولهما أخوان من أبيهما من غير أمّهما ، وهما ربيعة وأنَّمار ؛ أمّهما جدالة بنت وعْلان بن جوْشم بن جُلْهُمة بن عمرو ، من جُرْهم .

وذكر بعضهم أن نزار بن مَعَدّ لما حضرتُه الوفاة أوصى بنيه ، وقسَّم ماله بينهم ، فقال : يا بنيّ ، هذه القبَّة \_ وهي قبَّة من أدَّم حمراء \_ وما أشبهها من مالي لمضر ، فسمِّيَ مضر الحمراء . وهذا الخِباء الأسود وما أشبهه من مالي لربيعة ، فخلَّف خيلادُهما ، فسمِّي الفُرْس . وهذه الخادم وما أشبهها من مالي لإياد ـ وكانت شمطاء \_ فأخذ البُلْق والنَّقَد من غنمه . وهذه البدرة والمجلس لأنمار يجلس فيه ، فأخذ أنمار ما أصابه . فإن أشكل عليكم في ذلك شيء واختلفتم في القِسْمة فعليكم بالأفْعَى الجُرْهميّ . فاختلفوا في القِسمة ، فتوجّهوا إلى الأَفْعي ، فبينها هم يسيرُون في مسيرهم إذ رأى مُضَر كلأ قد رُعِيَ ، فقال : إِنَّ البعيرِ الذي رَعى هذا الكلأ لأعور، وقال ربيعة : هو أزور ، قال إياد : هو أبتر ، وقال أنمار : هو شُرُود ؛ فلم يسيروا إلَّا قليلًا حتى لقيَهم رجل تُوضِع به راحلته ، فسألهم عن البعير ، فقال مُضَر : هو أعور ؟ قال : نعم ، قال ربيعة : هو أزْور ؟ قال : نعم ، قال إياد : هو أبتر؟ قال : نعم، قال أنمار : هو شُرود؟ قال : نعم ، قال : هذه صفة بَعِيري ، دُلُّوني عليه ، فحلفوا له : ما رأوْه ، فلزمهم وقال : كيف أصدّقكم وأنتم تصِفون بعيري بصفته ! فساروا جميعاً حتى قدِموا نجران ، فنزلوا بالأفعى الجرهميّ ، فنادى صاحبُ البعير : هؤلاء أصحاب بعيري ، وَصَفُوا لي صفته ثم قالوا : لم نره . فقال الجرهميّ : كيفوصفتموه ولم تروُّه ؟ فقال مضر : رأيته يَرْعي جانباً ويَدَع جانباً فعرفت أنه أعور . وقال ِ ربيعة : رأيت إحدى يديُّه ثابتة الأثر والأخرى فاسدة الأثر ، فعرفت أنه أفسدها بشدّة وطئه لازوراره . وقال إياد : عرفت أنه أبتر باجتماع بعره ، ولو كان ذيّالًا لَمْصع به . وقال أنمار : عرفت أنه شرود ؛ لأنه يرعى المكان الملتفّ نبته ، ثم يجوزه إلى مكان آخر أرقّ منه نبتاً وأخبث . فقال الجرهميّ : ليسوا بأصحاب بعيرك فاطلبه . ثم سألهم : مَنْ هم ؟ فأخبروه ، فرحّب بهم فقال : أتحتاجون إليَّ وأنتم كما أرى ! فدعا لهم بطعام فأكلوا وأكل ، وشربوا وشرب ، فقال مُضَر : لم أركاليوم خمراً أجود ، لولا أنها نبتت على قُبْر ، وقال ربيعة : لم أر كاليوم لحماً أطيب لولا أنه رُبّي بلبن كلب ، وقال إياد : لم أر كاليوم رجلًا أُسْرَى لولا أنه لغير أبيه الذي يدعَى له . وقال أنمار : لم أر كاليوم قطّ كلاماً أنفع في حاجتنا من كلامنا .

وسمع الجرهميّ الكلام فتعجّب لقولهم ، وأتى أمّه فسألها فأخبرته أنّها كانت تحت ملِك لا يولد له ، فكرهت أن يذهب الملْك فأمكنت رجلًا من نفسها كان نزل بها ، فوطئها فحملت به ، وسأل القهرمان عن الخمر ، فقال : من حَبَلة غرستُها على قبر أبيك ، وسأل الراعيّ عن اللحم ، فقال : شاة أرضعتُها لبن كلبة ، ولم يكن وَلَد في الغنم شاة غيرها . فقيل لمضر : من أين عرفت الخمر ونباتها على قبر ؟ قال : لأنه أصابني عليها

عطش شديد وقيل لربيعة : بم عرفت ؟ فذكر كلاماً .

فأتاهم الجرهميّ ، فقال : صفوا لي صفتكم ، فقصّوا عليه ما أوصاهم به أبوهم ، فقضي بالقُبّة الحمراء والدنانير والإبل ـ وهي خُمْر ـ لمضر ، وقضي بالخِباء الأسود وبالخيل الدُّهم لربيعة ، وقضي بالخادم ـ وكانت شمطاء ـ وبالخيل البُلْق لإياد ، وقضي بالأرض والدراهم لأنمار .

### ابن نزار

وقيل إن نزاراً كان يكنى أبا إياد . وقيل : بل كان يكنى أبا ربيعة، أمّه مُعَانة بنت جَوْشم بن جُلْهُمة بـن عمرو ، وإخوته لأبيه وأمّه . قنص ، وقناصة ، وسنام ، وحيْدَان ، وحيدة ، وحيادة ، وجنيد ، وجنادة ، والقحم ، وعُبيد الرَّماح ، والعُرف ، وعوف ، وشكّ ، وقضاعة ؛ وبه كان معدّ يكنى ، وعدّة دَرَجوا .

## ابن معــدّ

وأمّ مَعَدّ ـ فيها زعم هشام ـ مَهْدَد بنت اللِّهَمّ ـ ويقال : اللَّهْم ـ ابن جَلْحَب بن جديس . وقيل : ابن طَسْم . وقيل : ابن الطوسم ، من ولد يقشان بن إبراهيم خليل الرحمن .

حدّثنا الحارث بن محمد ، قال : حدّثنا محمد بن سعد ، قال : حدّثنا هشام بن محمد ، قال : حدّثني محمد بن عبد الرحمن العجلانيّ : وإخوته من أبيه وأمّه الدّيث ـ وقيل : إن الدّيث هو عكّ . وقيل : إنَّ عكاً هو ابن الديث بن عدنان ـ وَعَدَن بن عدنان ، فزعم بعض أهل الأنساب أنه صاحب عَدَن ؛ وإليه تنسب ، وأن أهلها كانوا ولده أهلها كانوا ولده فَدَرَجوا ، وأبينَ ـ وزعم بعضهم أنه صاحب أبينَ وأنّها إليه تنسب ، وأنّ أهلها كانوا ولده فدرجوا ـ وأدّ بن عدنان دَرَج ، والضحاك ، والعيّ ، وأمّ جميعهم أمّ معدّ .

وقال بعض النسابة : كان عك انطلق إلى سمَران من أرض اليمن ، وترك أخاه معدًا ، وذلك أنّ أهل حضور لما قتلوا شعيب بن ذي مَهْدَم الحضوري ، بعث الله عليهم بختنصر عذاباً ، فخرج أرميا وبرخيا ، فحملا معدًا ، فلمّ سكنت الحرب ردّاه إلى مكة ، فوجد معدّ إخوته وعمومته من بني عدنان قد لحقوا بطوائف اليمن ، وتزوّجوا فيهم ، وتعطَّفَتْ عليهم اليمن بولادة جُرْهم إيّاهم ، واستشهدوا في ذلك قول الشاعر :

تَـرَكْنا ٱلـدِّيثَ إِخْـوَتَنَا وَعَكَّا إلى سَمْـرَانَ فانـطَلَقُـوا سِـراعـا وكانـوا مِنْ بني عَـدْنَانَ حتى أضاعـوا الأمْـرَ بَيْنَهُمُ ، فضاعـا

#### ابن عدنان

ولعدنان أخَوَان لأبيه ؛ يدعى أحدهما نَبْتاً والآخر منها عَمْراً . فنسَبُ نبينا محمد ﷺ لا يختلف النسابون فيه إلى معدّ بن عدنان ، وأنه على ما بيّنت من نسبه .

حدّثني يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدّثني ابن لهيعة عن أبي الأسود وغيره ، عن نسبة رسول الله ﷺ : محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصيّ بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فِهْر بن مالك بن النَّضر بن كنانة بن خُزَيمة بن مُدْرِكة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معدّ بن عدنان بن أدد . ثم يختلفون فيها بعد ذلك .

وقال الزبير بن بكّار : حدّثني يحيى بن المقداد الزّمعيّ ، عن عمّه موسى بن يعقوب بن عبد الله بن وهب بن زَمعة ، عن عمّته أم سلّمة زوج النبي ﷺ ، قالت : سمعت رسول الله ﷺ يقول : «معدّ بن عدنان بن أدد بن زَنْد بن يَرَى بن أعراق الثرَى » . قالت أمّ سلمة : فزند هو الهَميسَع ، ويرى وهو نبت ، وأعراق الثرى هو إسماعيل بن إبراهيم .

حدّثني الحارث ، قال : حدّثنا محمد بن سعد ، قال : أخبرنا هشام بن محمد ، قال : حدّثني محمد بن عبد الرحمن العجلانيّ ، عن موسى بن يعقوب الزمعيّ ، عن عمّته ، عن جَدّتها ابنة المقداد بن الأسود البهرانيّ ، قالت : قال رسول الله ﷺ : « معدّ بن عدنان بن أدد بن يرى بن أعراق الثرى » .

وقال ابن إسحاق \_ فيها حدّثنا ابن حميد عن سلمة بن الفضل عنه . عدنان \_ يزعم بعض النّسّاب \_ بن أحد بن مقوّم بن ناحور بن تيرح بن يَعرب بن يَشجب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم .

وبعض يقول: بل عدنان بن أدد بن أيتحب بن أيوب بن قيذر بن إسماعيل بن إبراهيم.

قال : وقد انتمى قصيّ بن كلاب إلى قيذر في شعر .

قال : ويقول بعض النّساب : بل عدنان بن ميدع بن منيع بن أدد بن كعب بن يشجب بن يعرب بن الحميسع بن قيذر بن إسماعيل بن إبراهيم .

قال : وذلك أنه علم قديم أخذ من أهل الكتاب الأوّل .

وأما الكلبيّ محمد بن السائب فإنه - فيها حدّثني الحارث ، عن محمد بن سعد ، عن هشام - قال : أخبرني مخبرٌ عن أبي ولم أسمعه منه ؛ أنه كان ينسب معدّ بن عدنان بن أدد بن الهميْسع بن سلامان بن عوص بن بوز بن قموال بن أبيّ بن العوّام بن ناشد بن حزا بن بلّداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن تاحش بن ماخي بن عبقي بن عبقر بن عبيد بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يشربي بن يخزن بن يلحن بن أرعوى بن عيفى بن ديشان بن عيصر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن شمّى بن مزّى بن عوص بن عرام بن قيدر بن إسماعيل بن إبراهيم ؛ صلوات الله عليهها .

حدّثني الحارث ، قال: حدّثنا محمد بن سعد ، قال: حدّثنا هشام بن محمّد ، قال: وكان رجل من أهل تَدْمُر ، يكنى أبا يعقوب ، من مسلمة بني إسرائيل، قد قرأ من كتبهم ، وعلم علماً ، فذكر أن بروخ بن ناريّا كاتب أرميا ، أثبت نسب معدّ بن عدنان عنده ، ووضعه في كتبه ، وأنه معروف عند أحبار أهل الكتاب ، مثبّت في أسفارهم ، وهو مقارب لهذه الأسماء ، ولعلّ خلاف ما بينهم من قبل اللغة ، لأنّ هذه الأسماء ترجمت من العبرانية .

قال الحارث : قال محمد بن سعد : وأنشدني هشام ، عن أبيه شعر قصي :

## فلستُ لحاضِنٍ إِنْ لَمْ تَأَثَّلْ بها أولادُ قَينْ رَ وَالنَّبِيتُ

قال: أراد نبت بن إسماعيل.

وقال الزبير بن بكّار : حدّثني عمر بن أبي بكر المؤمّليّ ، عن زكرياء بن عيسى ، عن ابن شهاب ، قال : معدّ بن عدنان بن أدّ بن الهميْسع بن أسحب بن نبت بن قيذار بن إسماعيل .

وقال بعضهم: هو معدّ بن عدنان بن أدد بن أمين بن شاجب بن ثعلبة بن عتر بن بريح بن محلّم بن العوّام بن المحتمل بن رائمة بن العيقان بن علة بن الشحدود بن الظريب بن عبقر بن إبراهيم بن إسماعيل بن يزن بن أعوج بن المطعم بن الطمح بن القسور بن عتود بن دعدع بن محمود بن الزائد بن ندوان بن أتامة بن دوس بن حصن بن النزال بن القمير بن المجشّر بن معدمر بن صيفي بن نبت بن قيذار بن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن .

وقال آخرون : هو معدّ بن عدنان بن أدد بن زيد بن يقدر بن يقدم بن هميسع بن نبت بن قيـذر بن إسماعيل بن إبراهيم .

وقال آخرون: هو معدّ بن عدنان بن أدّ بن الهميسع بن نبت بن سليمان ـ وهو سلامان ـ بن حمل بن نبت بن قيذر بن إسماعيل بن إبراهيم .

وقال آخرون : هو معدّ بن عـدنان بن أدد بن المقـوّم بن ناحـور بن مِشْرح بن يشجب بن مـالك بن أين بن النبيت بن قيذر بن إسماعيل بن إبراهيم .

وقال آخرون : هو معدّ بن عدنان بن أدّ بن أدد بن الهميسع بن أسحب بن سعد بن بريح بن نضير بن حميل بن منجم بن لافث بن الصابوح بن كنانة بن العوام بن نبت بن قيذر بن إسماعيل .

وأخبرني بعض النسّاب أنه وجد طائفة من علماء العرب قد حفظت لمعدّ أربعين أباً بالعربية إلى إسماعيل، واحتجّت لقولهم ذلك بأشعار العرب، وأنه قابل بما قالوا من ذلك ما يقول أهلُ الكتاب، فوجد العدد متّفقاً، واللفظ مختلفاً، وأملى ذلك عليّ فكتبته عنه، فقال: هو معدّ بن عدنان بن أدد بن هميسع وهميسع هو سلمان وهو أمين ـ ابن هميتع ـ وهو هميدع وهو الشاجب بن سلامان ـ وهو منجر، وهو نبيت، سمّي بذلك ـ فيها زعم ـ لأنه كان منجِر العرب؛ لأن الناس عاشوا في زمانه، واستشهد لقوله ذلك بقول قعنب بن عتّاب الرّياحيّ:

## تُنَاشِدُني طيٌّ وَطيٌّ بَعِيدة وتُنْكِرُنِي بالود أَزْمَان ينبت

قال: نبيت بن عوص \_ وهو ثعلبة . قال: وإليه تنسب الثعلبيّة \_ ابن بورا \_ وهو بوز وهو عتر العتائر ، وأوّل من سنّ العتيرة للعرب \_ ابن شوحا وهو سعد رجب ، وهو أول من سنّ الرجبيّة للعرب \_ ابن يعمانا \_ وهو قموال ، وهو بريح الناصب ، وكان في عصر سليمان بن داود النبي على ابن كسدانا \_ وهو محلّم ذو العين \_ ابن حرانا \_ وهو العوام \_ ابن بلداسا \_ وهو المحتمل \_ابن بدلانا \_ وهو يدلاف ، وهو رائمة \_ ابن طهبا \_ وهو طالب ، وهو العيقان \_ ابن جهمي \_ وهو جاحم ، وهو علة \_ ابن محشي \_ وهو تاحش ، وهو الشحدود \_ ابن معجالي \_ وهو ماخي ، وهو الظريب خاطم النار \_ ابن عقارا \_ وهو عافي ، وهو عبقر أبو الجنّ ، قال : وإليه معجالي \_ وهو ماخي ، وهو الظريب خاطم النار \_ ابن عقارا \_ وهو عافي ، وهو عبقر أبو الجنّ ، قال : وإليه

تنسب جنة عبقر - ابن عاقاري - وهو عاقر ، وهو إبراهيم جامع الشمل . قال : وإنما سمي جامع الشمل لأنه أمّن في ملكه كلّ خائف ، وردّ كلّ طريد ، واستصلح الناس - ابن مداعي - وهو الدعا ، وهو إسماعيل ذو المطابخ ، سمّي بذلك لأنه حين ملك أقام بكلّ بلدة من بلدان العرب دار ضيافة - ابن ابداعي - وهو عبيد وهو يزن الطعّان ، وهو أول من قاتل بالرماح ، فنسبت إليه - ابن همادي وهو حمدان ، وهو إسماعيل ذو الأعوج وكان فرساً له ، وإليه تنسب الأعوجيّة من الخيل - ابن بشماني - وهو بشمينوهو المطعم في المحْل - ابن بثراني - وهو بثرم ، وهو الطمح - ابن بحراني - وهو بحرن ، وهو القسور - ابن بلحاني ، وهو يلحن ، وهو العنود - ابن رعواني - وهو رعوي ، وهو الدعدع - ابن عاقاري - وهو عاقر - ابن داسان ، وهو الزائد - ابن عاصار - وهو عاصر ، وهو النيدوان ذو الأندية ، وفي ملكه تفرق بنو القاذور وهو القادور . وخرج الملك من ولد النبيت بن القادور إلى بني جاوان - ابن القادور ثم رجع إليهم ثانية ت ابن قنادي - وهو قنار ، وهو إيّامة بن ثامار ، وهو لأمرين : أمّا أحدهما فلحسنه وعتقه ، والآخر لقدمه ، وفي ملكه أهلِكت جرهم بن فالج وقطورا ، وذلك أنهم بغو أ في الحرم ، فقتلهم دُوْس ، وأتبع الذرّ آثار من بقي منهم ، فولج في أسماعهم فأفناهم - ابن مقصر - وهو سها ، وهو حصن ، ويقال له : ناحث ، وهو النزال بن زارح - وهو قمير - ابن سمي - وهو سها ، وهو المبشر ، وكان - فيا زعم - أعدلً ملك ولي وأحسنه سياسة ، وفيه يقول أميّة بن أبي الصلت لهرقل ملك الروم : المبشر ، وكان - فيا زعم - أعدلً ملك ولي وأحسنه سياسة ، وفيه يقول أميّة بن أبي الصلت لهرقل ملك الروم :

كُنْ كَالمَجَشِّر إِذْ قَالَتْ رَعِيَّتُهُ كَانَ المجَشِّرُ أَوْفَانَا بِمَا خَمَلًا

ابن مزرا ـ ويقال مرهر ـ ابن صنف ، وهو السمر ، وهو الصفيّ ، هـو أجود ملك رُئي عـلى وجه الأرض ، وله يقول أميّة بن أبي الصلت :

## إِنَّ الصَّفِيَّ بْنِ النَّبِيتِ مُمَلَّكا أَعْلَىٰ وَأَجْوَدُ مِن هِرَقْلَ وَقَيْصَرا

ابن جعثم - وهو عرام ، وهو النّبيت ، وهو قيذر ، قال : وتأويل « قيذر » صاحب ملك ، كان أوّل من ملك من ولد إسماعيل - ابن إسماعيل صادق الوعد ، بن إبراهيم خليل الرحمن بن تارح - وهو آزر - ابن ناحور بن ساروع بن أرغوا بن بالغ - وتفسير « بالغ » القاسم بالسريانية ، لأنه الذي قسم الأرضين بين ولد آدم ، وبالغ ، فهو فالج بن عابر بن شالح بن أرفخشد بن سام بن نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ ، وهو إدريس النبي على الله عن يرد - وهو يارد الذي عملت الأصنام في زمانه - ابن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث - وهو هبة الله بن آدم عليه السلام . وكان وصي أبيه بعد مَقتل هابيل ، فقال : هبة الله من هابيل ، فاشتق اسمه من اسمه .

وقد مضى من ذكرنا الأخبار عن إسماعيل بن إبراهيم وآبائه وأمّهاته فيها بينه وبين آدم ، ومما كان من الأخبار والأحداث في كل زّمان من ذلك بعض ما انتهى إلينا ، بوجيز من القول مختصر ، في كتابنا هذا ، فكرهنا إعادته .

وحُدِّثت عن هشام بن محمد قال : كانت العرب تقول : إنما خدش الخدوش منذ ولد أبونا أنوش ؛ وإنما حرم الحنث ، منذ ولد أبونا شتّ ؛ وهو بالسريانية « شيث » .

ونعود الآن إلى :

## ذكر رسول الله على وأسبابه

فتوقِّي عبد المطلب بعد الفيل بثماني سنين ؛ كذلك حدَّثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سَلَمة ، قال : حدَّثني محمّد بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي بكر : وكان عبد المطّلب يوصى برسول الله ﷺ عَمّه أبا طالب، وذلك أنَّ أبا طالب ، وعبد الله أبا رسول الله على كانا لأمّ ، فكان أبو طالب هو الذي يلى أمرَ رسول الله على بعد جدَّه ، وكان يكون معه . ثم إن أبا طالب خرج في ركب من قريش إلى الشَّام تاجراً ، فلمَّا تهيَّأ للرحيل وأجمع السير ضَبُّ به رسول الله ﷺ - فيها يزعمون - فرقّ له أبو طالب ، فقال : والله لأخرجنّ به معى ، ولا يفارقني ولا أفارقه أبداً ، أو كما قال . فخرج به معه ، فلمّا نزل الركب بُصْرى من أرض الشأم ، وبها راهب يقال له بَحِيرَى في صومعة له ، وكان ذا علم من أهل النّصرانية ، ولم يزل في تلك الصومعة مذ قطّ راهب ، إليه يصير علمهم عن كتاب ـ فيها يزعمون ـ يتوارثون كابراً عن كابر . فلما نزلوا ذلك العام ببحيْرَي ، صنع لهم طعاماً كثيراً ، وذلك أنه رأى رسول الله ﷺ وهو في صومعته ، عليه غمامة تُظلّه من بين القوم ، ثم أقبلوا حتى نزلوا في ظلّ شجرة قريباً منه ، فنظر إلى الغمامة حين أظلّت الشّجرة ، وتهصّرتْ أغصان الشجرة على رسول الله على استظلّ تحتها ، فلما رأى ذلك بحيرى ، نزل من صومعته ، ثم أرسل إليهم فدعاهم جميعاً ، فلما رأى بحِيرَى رسول الله ﷺ جعل يلحظه لحظاً شديداً ، وينظر إلى أشياء من جَسَده قد كان يجدُها عنده من صفته . فلما فرغ القوم من الطّعام وتفرّقوا ، سأل رسولَ الله ﷺ عن أشياء في حاله ؛ في يَقَظتِه وفي نومه ، فجعل رسول الله ﷺ يُخبِرُه فيجدُها بَحيرَى موافقةً لما عنده من صِفَته . ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتَمَ النبوّة بين كَتِفَيْه ، ثم قال بَحِيري لعمّه أبي طالب : ما هذا الغلام منك ؟ قال : ابني ، فقال له بَحِيري : ما هو بابنك ، وما ينبغى لهذا الغلام أن يكون أبوه حَيًّا . قال : فإنَّه ابنُ أخى ، قـال : فما فعل أبوه ؟ قال : مات وأمّه حُبْلي به ، قال : صدقتَ ، ارجع به إلى بلدك ؛ واحذَرْ عليه يَهُود ؛ فوالله لئِنْ رأوْه وعرفوا منه ما عرفْتُ ، ليبغُنّه شرًّا ، فإنه كائن له شأن عظيم ، فأسرع به إلى بلده . فخرج به عمَّهُ سريعاً حتى أقدمه مكَّة .

وقال هشام بن محمَّد : خرج أبو طالب برسول الله ﷺ إلى بُصْرَى من أَرْضِ الشَّام ؛ وهو ابنُ تسع سنين .

حدّثني العباس بن محمَّد ، قال : حدَّثنا أبو نوح ، قال : حدّثنا يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي بكر بن أبي موسى ، عن أبي موسى ، قال : خرج أبو طالب إلى الشأم ، وخرج معه رسول الله ﷺ في أشْيَاخٍ من قُريش ، فلما أشرفُوا على الرَّاهب هَبَطُوا فحلّوا رحالَهم ، فخرج إليهم الراهب ـ وكانوا قبل ذلك يمرُّون به فلا

يخرج إليهم ولا يلتفت . قال : فهم يحلُّون رحالهم ؛ فجعل يتخلَّلُهُم حتى جاء فأخَذَ بيد رسول الله ﷺ ، فقال : هذا سيَّدُ العالمين ، هذا رسولُ ربِّ العالمين ؛ هذا يبعثه الله رحمةً للعالمين . فقال له أشياخ قُريش : ما عَلَمَكَ ؟ قال : إِنَّكم حين أشرفتم من العَقَبة لم تبق شَجَرة ولا حَجَر إِلاَّ خَرِّ ساجداً ؛ ولا يسجدون إِلاَّ لنبيّ ، وإني أعرفه بخاتَم النبوّة ، أسفَلَ من عُضْروفِ كتِفه مثل التّفاحة .

ثم رجع فصنع لهم طعاماً ، فلما أتاهم به كان هو في رِعْيَة الإبل . قال : أرسلوا إليه ، فأقبل وعليه غمامة ، فقال : انظروا إليه ؛ عليه غمامة تُظلُّه ! فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى في الشجرة ، فلما جلس مالَ في الشجرة عليه ، فقال : انظروا إلى في الشجرة مال عليه ؛ قال : فبينها هو قاثم عليهم ؛ وهو يناشدُهُم ألاّ يذهبوا به إلى الرّوم ؛ فإنَّ الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه ؛ فالتفت فإذا هو بسبعة نَفَر قد أقبلوا من الرَّوم ؛ فاستقبلهم ، فقال : ما جاء بكم ؟ قالوا : جئنا أنّ هذا النبيّ خارج في هذا الشهر ؛ فلم يبق طريق إلا بُعِث إليها ناس ، وإنا اخْترْنا خيرة ، بعِثنا إلى طريقك هذا ؛ قال لهم : هل خَلفتم خَلفَكُم أحداً هو خيرٌ منكم ؟ قالوا : لا ؛ إنّما اخترنا خيرة لطريقك هذا ، قال : أفرأيتم أمراً أراد الله أن يقضِيه ، هل يستطيع أحد من الناس رَدّه ! قالوا : لا ؛ فتابعوه وأقاموا معه ، قال : فأتاهم ، فقال : أنشدكم الله ، أيكم وليه ؟ قالوا : أبو طالب ، فلم يزل يناشِده حتى ردّه ا وبعث معه أبو بكر رضي الله تعالى عنه بلالاً ، وزوّده الراهب من الكَعْك والزيت .

حدّثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا سَلَمة ، قال : حدّثني محمّد بن إسحاق ، عن محمّد بن عبد الله بن قيس بن غرمة ، عن الحسن بن محمّد بن عليّ بن أبي طالب ، عن أبيه محمّد بن عليّ ، عن جَدّه عليّ بن أبي طالب ، قال : سمعتُ رسول الله عَيْقول : ما همتُ بشي عِمّا كان أهلُ الجاهليّة يعملون به غيرَ مرّتين ، كلّ ذلك يحول الله بيني وبين ما أريد من ذلك . ثمّ ما همتُ بسوء حتى أكرَمني الله عَزّ وجلّ برسالته ؛ فإني قد قلت ليلةً لغلام من قريش كان يرعى مَعِي بأعلى مكة : لو أبصرتَ لي غَنَمِي حتى أدخلَ مكّة ، فأسمرَ بها كها يسمرُ الشباب ! فقال : أفعل ؛ فخرجتُ أريد ذلك ؛ حتى إذا جئتُ أوّل دارٍ من دُور مكّة ، سمعت عَرْفاً بالدّفوف والمزامير ، فقلت : ما هذا ؟ قالوا : فلان بن فلان تزوّج بفلانة بنت فلان . فجلستُ انظر إليهم ، فضرب الله على أذني فنمت فها أيقظني إلا مَسّ الشمس ؛ قال : فجئت صاحبِي ، فقال : ما فعلت ؟ قُلت : ما صنعت شيئاً ، ثم أخبرتُه الخبر . قال ثم قلتُ له ليلةً أخرى مثلَ ذلك، فقال : أفعل ، فخرجتُ فسمعتُ عين جئت مكّة مثلَ ما سمعت حين دخلتُ مكّة تلك اللّيلة ؛ فجلستُ أنظر ، فضرب الله على أذني ؛ فوالله ما أيقظني إلا مَسُّ الشمس ؛ فرجعت إلى صاحبي فأخبرتُه الخبر ، ثم ما هممتُ بعدها بسوء حتى أكرمني الله عَقْ وَجَلّ برسالته .

## ذكر تزويج النبِي ﷺ خديجةَ رضي الله عنها

قال هشام بن محمّد : نكَح رسول الله ﷺ خديجة ؛ وهو ابنُ خمس وعشرين سنة ، وخديجة يومئذ ابنةُ أربعين سنة .

حدَّثنا ابن حميد ، قال : حدَّثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : كانت خديجة بنت خويلد بن أسدَ بن عبد العُزّى بن قُصِيّ امرأة تاجرةً ، ذات شرف ومال ، تستتجِرُ الرجال في مالها ، وتضاربُهم إيّاه بشيء تجعله لهم منه ، وكانت قريشٌ قوماً تجاراً ؛ فلما بَلَغها عن رسول الله ﷺ ما بَلَغها من صِدْق حَدِيثه ، وعِظَم أمانته ، وكَرَم أخلاقه ؛ بعثتْ إليه ، فعرضت عليه أن يخرُج في مالها إلى الشأم تاجراً ، وتعطيَه أفضلَ ما كانت تُعْطِي غيرَه من التَّجَّار ؛ مع غلام ٍ لها يقال له مَيْسرة . فقبله منها رسولُ الله ﷺ ، فخرج في مالها ذلك ؛ وخَرَج معه غلامها مَيْسَرة ؛ حتى قَدِما الشأم ، فنزل رسول الله ﷺ في ظِلَّ شجرة قريباً من صَوْمعة راهب من الرَّهبان ، فأطلَع الراهب رأسه إلى مَيْسرة فقال: مَنْ هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة ؟ فقال له ميسرة: هذا رجلٌ من قريش ، من أهل الحَرم ، فقال له الـراهب : ما نَـزَل تحت هذه الشجـرة قطّ إلّا نبيّ ، ثم باع رسول الله ﷺ سِلْعته التي خرج بها ، واشترى ما أراد أن يشتريَ ، ثم أقبل قافلًا إلى مكة ؛ ومعه مَيْسرة . فكان ميسَرة ـ فيها يزعمون ـ إذا كانت الهاجِرة واشتدّ الحرّ يرَى مَلَكَيْن يُظلِّلانِه من الشّمس ، وهو يسير على بعيره . فلما قدِمَ مكة على خديجة بمالِها ، باعت ما جاء به فأضعفت ، أو قريباً من ذلك . وحَدَّثها ميسرة عن قول الرَّاهب، وَعَمَّا كان يَرَى من إظلال المَلَكَين إيَّاه \_ وكانت خديجة امرأةٌ حازمة لبيبة شريفة ؛ مع ما أراد الله بها من كَرَامته \_ فلما أخبرها ميسرة بما أخبرَها ، بعثتُ إلى رسول الله ﷺ ، فقالت له \_ فيما يزعمون \_ : يا بن عَمٌّ ، إِنَّي قد رغبتُ فيك لقرابتك وسِطَتِك في قومك ، وأمانتك وحسن خُلقك وصدق حديثك . ثم عَرَضت عليه نفسَها ، وكانت خديجة يومئذ أوسطَ نساء قريش نسباً ، وأعظمهنَّ شَرَفاً ، وأكثرهُنَّ مالًا ؛ كلُّ قومِها كانَ حريصاً على ذلك منها لويقدرُ عليها .

فلما قالت ذلك لرسول الله ﷺ ذكر ذلك لأعمامه ، فخرج معه حمزة بن عبد المطلب عَمّه ؛ حتى دخل على خُويلد بن أسد ، فخطبها إليه فتزوّجها ، فوَلَدَتْ له ولده كلّهم إلا إبراهيم : زينب ، ورقيّة ، وأمّ كلثوم ، وفاطمة ، والقاسم ـ وبه كان يكنى ﷺ ـ والطّاهر والطّيّب ؛ فهلكوا في الجاهلية ، وأما بناته فكلّهن أدركُن الإسلام فأسلمنَ ، وهاجرنَ معه ﷺ .

حدَّثني الحارث ، قال : حدَّثنا محمد بن سعد ، قال : حدَّثنا محمَّد بن عمر ، قال : حدَّثنا معمّر

وغيره ، عن ابن شِهاب الزّهريّ ـ وقد قال ذلك غيرُه من أهـل البلد : إن خديجـة إنما كـانت استأجـرتْ رسول الله ﷺ ورجلًا آخر من قُريش إلى سوق حُبَاشة بِتِهامة ؛ وكان الذي زَوّجها إياه خُوَيلد ، وكان التي مشتْ في ذلك مولاةً مولّدة من مولّدات مكّة .

قال الحارث : قال محمّد بن سعد : قال الواقديّ : فكلّ هذا غلطٌ .

قال الواقدي : ويقولون أيضاً إِنَّ خديجة أرسلتْ إلى النبي ﷺ تدعوه إلى نفسها ـ تَعْني التزويج ـ وكانت امرأةً ذات شرف ، وكان كلّ قريش حريصاً على نِكاحها ـ قد بذلوا الأموال لو طمعوا بذلك ، فدعتْ أباها فسقته خمراً حتى ثَمِل ، ونحرَتْ بقرة وخلقته بَخلوق ، وألبسته حُلةً حِبْرةً ، ثم أرسلتْ إلى رسول الله ﷺ في عمومته ، فدخلوا عليه ، فزوّجه ، فلمّا صحاقال : ما هذا العقير ؟ وما هذا العبير ؟ وما هذا الحبير ؟ قالت : وجتَني محمّد بن عبد الله ، قال : ما فعلتُ أنّ أفعل هذا وقد خطبك أكابرُ قريش ، فلم أفعل !

قال الواقديّ : وهذا غلطٌ ، والثَّبَت عندنا المحفوظ من حديث محمّد بن عبد الله بن مسلم ، عن أبيه ، عن محمّد بن جُبَير بن مطعِم . ومن حديث ابن أبي الزّناد ، عن هشام بن عُرْوة ، عن أبيه ، عن عائشة . ومن حديث ابن أبي حبِيبة ، عن داود بن الحُصَين ، عن عكرمة ، عن ابن عبّاس ؛ أن عَمّها عمرو بن أسَد زوَّجها رسول الله ﷺ ، وأنّ أباها مات قبل الفِجار .

قال أبو جعفر : وكان منزل خديجة يومئذ المنزل الذي يعرف بها اليوم ، فيقال : منزل خديجة ، فاشتراه معاوية - فيها ذكر - فجعله مسجداً يصلي فيه الناس ، وبناه على الّذي هو عليه اليوم لم يغيّر . وأمّا الحجر الذي على باب البيت عَنْ يَسار مَنْ يدخل البيت فإنَّ رسولَ الله ﷺ كان يجلس تَحته يستتربه من الرَّمْي إذا جاءه من دار أبي لَهَب ، ودار عدِيّ بن حمراء الثّقفِيِّ خَلْفُ دارِ ابن علْقَمة ، والحجر ذراعٌ وشبر في ذراع .

# ذكر باقي الأخبار عن الكائن من أمر رسول الله عليه وقت قبل أن ينبًأ ، وكان بين مولده ووقت نبوّته من الأحداث في بلده

قال أبوجعفر : قد ذكرنا قبلُ سببَ تزويج النبيّ ﷺ خديجة واختلاف المختلفين في ذلك ، ووقت نكاحه ﷺ إيّاها . وبَعْدَ السنة التي نكحها فيها رسول الله هَدَمتْ قريش الكعبة بعشر سنين ثم بَنتها ـ وذلك في قول ابن اسحاق ـ في سنة خَس ِ وثلاثين من مولِد رسول الله ﷺ .

وكان سبب هَدْمِهِمْ إياها فيها حدّثنا ابن حُميد ، قال : حدّثنا سَلَمة ، عن ابن إسحاق ، أنّ الكعبة كانت رَضْمة فوق القامة ، فأرادوا رَفْعها وتسقيفها ؛ وذلك أنّ نفراً من قريش وغيرهم سَرقوا كنز الكعبة ؛ وإنما كان يكون في بئر في جوف الكعبة .

وكان أمرُ غَزالَي الكعبة \_ فيها حُدَّثت عن هشام بن محمد ، عن أبيه \_ أنّ الكعبة كانت رفعت حين غرق قوم نوح ، فأمر الله إبراهيم خليلَه عليه السلام وابنَه اسماعيل أن يعيدا بناء الكعبة على أسّها الأول ، فأعادا بناءها ، كها أنزِل في القرآن : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبّنَا تَقَبَّلُ مِنّا إِنّكَ أَنْتَ السّمِيعُ الْعَلِيم ﴾ (١) ، فلم يكن له ولاةً منذ زمن نوح عليه السلام ؛ وهو مرفوع . ثم أمر الله عزّ وجلّ إبراهيم أن ينزل ابنه إسماعيل البيت ، لِمَا أراد الله من كرامة مَنْ أكرمه بنبيه محمد على المراهيم فكان إبراهيم خليلُ الرحمن وابنه إسماعيل يليان البيت بعد عَهْدِ نوح ، ومكة يومئذ بلاقع ؛ ومن حَوْل مكة يومئذ جُرْهم والعماليق . فنكح إسماعيل عليه السلام امرأة من جُرْهم ؛ فقال في ذلك عمرو بن الحارث بن مُضَاض :

وصاهَرَنا مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ وَالداً فَابْناؤُهُ مِنَّا وَنَحْنُ الْأَصاهِر

فَولِيَ البيت بعد إبراهيم إسماعيل ، وبعد إسماعيل نَبْت ؛ وأمُّه الجرهميَّة ؛ ثم مات نَبْت ، ولم يكْثر ولد إسماعيل ، فغلبت جُرْهم على ولاية البيت؛ فقال عمرو بن الحارث بن مُضاض :

وكُنَّا وُلاَةَ البَيْتِ مِنْ بَعْدِ نَابِتٍ فَطُوفُ بِذَاكَ الْبَيْتِ ، والخَيْرُ ظَاهِرُ

فكان أولَ مَنْ وَلِيَ من جُرْهُم البيتَ مُضاض ، ثم وليتْه بعده بنُوه كابراً بعد كابر ؛ حتى بغتْ جُرهُم بمكّة ، واستحلّوا حرمتها ، وأكلوا مالَ الكعبة الذي يُهْدَى لها ، وظلموا مَنْ دخل مكّة ، ثم لم يتناهَوْا حتى جعل الرجُلُ منهم إذا لم يجد مكاناً يزني فيه يدخل الكعبة فيزني . فزعموا أنّ أسافاً بَغَى بنائلة في جَوْف الكعبة ، فمُسخا حَجَرين ، وكانت مكّة في الجاهلية لا ظلمَ ولا بَغْيَ فيها ، ولا يستجلُّ حرمتها مَلِكُ إلاّ هلك مكانه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ١٢٧.

فكانت تسمى النّاسة ، وتُسَمَّى بَكَّة ، تَبُكّ أعناق البغايا إذا بَغَوَّا فيها ؛ والجبابرة .

قال : ولَّمَا لم تتناهَ جُرْهم عن بَغْيها ، وتفرِّق أولاد عمرو بن عامر من اليمن ، فانخزع بنو حارثة بن عمرو ، فأوْطنوا تهامة ـ فسمّيت خُزاعة ، وهم بنو عمرو بن ربيعة بن حارثة ـ وأسلم ومـالك وملْكـان بنو أَفْصَى بن حارثة ، فبعث الله على جُرْهم الرَّعَاف والنَّمل ، فأفناهم . فاجتمعت خُزاعة ليجلُوا مَنْ بَقِيَ ، ورئيسُهم عمرو بن ربيعة بن حارثة ، وأمَّه فُهَيرة بنت عامر بن الحارِث بن مُضاض ، فاقتتلوا . فلمَّا أحسَّ عامر بن الحارث بالهزيمة ، خرج بغزائي الكعبة وحجر الرّكن يلتمس التوبة، وهو يقول :

> لاَ هُمَّ إِنَّ جُرْهُمماً عِبَادُكُ النَّاسِ طُرْفٌ وَهُمُ تِلاَدُكُ بهمْ قَدِيماً عمِرَتْ بلاَدُكْ

فلم تُقْبَل توبتُه ، فألقى غزالَي الكعبة وحجر الرّكن في زمزم ، ثم دفنها وخرج مَنْ بقي من جُرْهم إلى أرض من أرض جهينة ، فجاءهم سيل أيِّ فذهب بهم ، فذلك قول أمية بن أبي الصّلت :

وَجُرْهُمُ دَمَّنُوا تِهَامَةَ في السِّدَّهُ ر فَسَالَتْ بجَمْعِهمْ إِضَمُ وَوَلِيَ البيت عمرو بن ربيعة . وقال بنو قصيّ : بل وَليَه عمرو بن الحارث الغُبْشَانيّ ، وهو يقول: وَنَحْنُ وَلِينَا البَّيْتَ مِنْ بَعْدِ جُرْهُم لِنَعْمُرَهُ مِنْ كُلِّ بِاغ ومُلحِدِ

وقال :

وادٍ حَرَامٌ طَيْرُه وَوَحْشُهُ وقال عامر بن الحارث :

> كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الحَجُونِ إِلَىٰ الصَّفَا بَلَى نَحْنُ كُنَّا أَهْلَهَا فَأَبِادَنَا

وقال:

يــا أيُّهـا النَّــاسُ سِيـرُوا إِنَّ قَصْــرَكُمُ كُنَّا أَناساً كَمَا كُنتُمْ فَغَيَّرنَا حُثُّ وا المَ طِيُّ وأرْخُ وا من أزمَّتِها قَبْلَ المماتِ وَقَضوا ما تُقضُّونا

نَحْنُ وُلاَتُهُ فَلاَ نَغُشُّهُ

أنِيسٌ ولم يَسمُرْ بمَكَّةَ سامِرُ صُرُوفُ اللِّيالِي وَالجُــدُودُ الْعَـواثِــرُ

أَنْ تُصبِحُوا ذَاتَ يَوْمِ لاَ تَسيرونَا دَهُرٌ ، فأنتُمْ كَمَا كُنًّا تَكُونُونا

يقول: اعملوا لآخرتكم: وافرغُوا من حوائجكم في الدنيا ؛ فوليت خُزاعة البيتَ ؛ غير أنه كان في قبائل مُضر ثلاث خِلال : الإِجازة بالحِجّ للناس من عرفة، وكان ذلك إلى الغَوْث بن مُرّ ـ وهو صُوفة ـ فكانت إذا كانت الإجازة قالت العرب : أجيزي صُوفة . والثانية الإفاضة من جَمْع غداة النَّحر إلى مِنيَّ ، فكان ذلك إلى بني زيد بن عَدُوان ؛ فكان آخر مَنْ ولي ذلك منهم أبوسيَّارة عُمَيْلة بن الأعزل بن خالد بن سعد بن الحارث بن وابش بن زيد ، والثالثة النَّسيءُ للشهَور الحُرُم ، فكان ذلك إلى القَلَمُّس ، وهو حُذَيْفة بن فُقَيْم بن عديّ من بني مالك بن كنانة ، ثم بنيه حتى صار ذلك إلى آخرهم أبي ثمامة ، وهو جُنادة بن عوْف بن أمية بن قَلَع بن حُذَيْفة . وقام عليه الإسلام ، وقد عادت الحُرُم إلى أصلها ، فأحكمها الله وأبطل النسيء ؛ فلمّا كثرت معدّ تفرّقت ، فذلك قول مهلهل :

## غَنِيَتْ دارُنا تِهامَةُ في آلدُّه مروفِيها بنو مَعَدٍّ حُلُولا

وأمّا قريش ، فلم يفارقوا مكّة ، فلم حفر عبدُ المطّلب زمزم ، وَجَدَ الغَزَاليْن ، غَزَالَي الكعبة اللذيْن كانت جُرْهم دفنتْهما فيه ، فاستخرجهما ؛ وكان من أمره وأمرهما ما قد ذكرت في موضع ذلك فيما مضى من هذا الكتاب قبل .

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . قال : وكان الذي وجد عنده الكنز دُوَيْكاً مولىً لبني مُليْح بن عمرو ، من خزاعة . فقطعت قريش يدَه من بينهم ، وكان مِمن اتهم في ذلك الحارث بن عامر بن نوفل ، وأبو إهاب بن عُزَيْر بن قيس بن سُوَيْد التميميّ ـ وكان أخا الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف لأمه ـ وأبو لَهُ بن عبد المطّلب ؛ وهم الذين تزعم قريش أنهم وضعوا كنز الكعبة حين أخذوه عند دُوَيْك مولى بني مُلَيْح ، فلمّا اتّهمتْهم قريش ، دلّوا على دُوَيْك ، فقُطِع ، ويقال : هم وضعوه عنده .

وذكروا أنّ قريشاً حين استيقَنُوا بأنّ ذلك كان عند الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف ، خرجوا به إلى كاهنةٍ من كُهّان العرب ، فَسَجَعَتْ عليه من كهانتها بألاّ يدخل مكّة عشْر سنين ، بما استحلّ من حُرمة الكعبة ، فزعموا أنّهم أخرجوه من مكّة ، فكان فيها حَوْلها عشر سنين ؛ وكان البحر قد رَمى بسفينة إلى جُدَّة لرجل من تجّار الروم ، فتحطّمت ، فأخذوا خَشَبها فأعدُّوه لسَقفِها ؛ وكان بمكّة رجل قبطيُّ نجَّارٌ ، فتهيّأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلِحها ، وكانت حيّة تخرج من بئر الكعبة التي يطرح فيها ما يهدى لها كلّ يوم ، فتُشرف على جدار الكعبة ، فكانوا يهابونها ، وذلك أنه كان لا يدنُو منها أحدُّ إلاَّ احزالَتْ وكشّت وفتحتْ فاها ؛ فبينا هي يوماً تشرف على جدار الكعبة كها كانت تصنع ، بعث الله عليها طائراً ، فاختطفها فذهب بها ، فقالت قريش : إنَّا لنرجُو أن يكون الله عَز وجلّ قد رَضِيَ ما أردْنا . عندنا عامل رقيقٌ ، وعندنا خسبٌ ، وقد كفانا الله المَنْ الحيّة . وذلك بعد الفِجار بخمس عشرة سنة ، ورسول الله عَنْ عامَئِذٍ ابن خمس وثلاثين سنة .

فلمّا اجمعوا أمرهم في هَدْمها وبنائها ، قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم ، فتناول من الكعبة حــجراً ، فوثب من يده ؛ حتى رجع إلى مَوْضعه ، فقال : يا معشرَ قريش ، لا تُدخِلوا في بنيانها من كُسْبكم إِلّا طيّباً ، ولا تُدْخِلوا فيها مَهْر بَغِيّ ، ولا بيع رباً ، ولا مظلمة أحدٍ من النّاس .

قال: والنّاسُ يَنحَلون هذا الكلامَ الوليد بن المغيرة ؛ حدّثنا ابنُ حميد ، قال : حدّثنا سَلَمة ، قال : حدّثنا محمّد بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي نَجِيح المكّي ، أنه حَدّث عن عبد الله بن صفّوان بن أميّة بن خلف ، أنه رأى ابناً لجعْدَة بن هُبَيْرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم يطوف بالبيت ، فسأل عنه فقيل له : هذا ابن لجعدة بن هُبَيرة ، فقال عند ذلك عبد الله بن صفوان جَدّ هذا \_ يعني أبا وهب الذي أخذ من الكعبة حجراً حين اجتمعت قريش لهدمها ، فوثب من يَدِه حتى رجع إلى موضعه ، فقال عند ذلك : يا معشر قريش ، لا تُدْخِلوا في بنيانها من كَسْبكم إلاً طيّباً ، لا تُدْخِلوا فيها مَهْر بغيّ ، ولا بيع رباً ولا مظلِمة أحدٍ .

وأبو وهب خال أبي رسول الله ﷺ ، وكان شريفاً .

حدّثنا ابنُ حميد ، قال : حدّثنا سَلَمة ، قال : حدّثنا محمّد بن إسحاق ، قال : ثم إِنَّ قُرَيشاً تجزّأت الكعبة ، فكان شِقُ الباب لِبني عبد مناف وزُهرة ، وكان ما بين الركن الأسود والرّكْن اليمانيّ لبني مخزوم وتيْم

وقبائلَ من قريش ، ضُمّوا إليهم ، وكان ظهر الكعبة لبني جُمَح وبني سَهْم ، وكان شقُّ الحِجْر ـ وهو الحطيم ـ لبني عبد الدّار بن قصيّ ولبني أسد بن عبد العُزّى بن قصيّ ، وبني عديّ بن كعب .

ثم إنّ الناس هابوا هَدْمَها وفرقوا منه ، فقال الوليد بن المغيرة : أنا أبدؤكم في هدمها ، فأخذ المِعْوَل ثم قام عليها ، وهويقول : اللهم لم تُرَعُ ، اللهم لا نريد إِلاَّ الخير . ثم هَدَم من ناحية الرُّكْنين ، فتربّص النّاس به تلك اللّيلة ، وقالوا : ننظر ؛ فإن أصيبَ لم نهدم منها شيئاً ؛ ورددْناها كما كانت ؛ وإن لم يصبه شيءٌ فقد رضِيَ الله ما صنعنا هَدَمْنا .

فأصبح الوليد من ليلته غادياً على عمله ، فهدم والنّاس معه ؛ حتى انتهى الهَدْم إلى الأساس ، فأفضَوْا إلى حجارة خُضْرِ كأنّها أسِنَّة آخذً بعضها ببعض .

حدّثنا ابن حميد ، قال : حَـدّثنا سلَمـة ، قال : حـدّثنا محمـد بن إسحاق ، عن بعض مَنْ يـروِي الحديث ، أنّ رجلًا من قريش ممّنْ كان يهدمها ، أدخل عَتلَةً بين حجريْن منها ، ليقلع بها أحَدهما ، فلما تحرّك الحجر انتقضت مكة بأسْرِها ، فانتهوا عند ذلك إلى الأساس .

قال : ثم إِنَّ القبائل جَمَعت الحجارة لبنائها ، جعلت كلّ قبيلة تجمع على حِدَتها ، ثم بنوا حتى إذا بلغ البنيان مَوْضِع الرِّكن اختصموا فيه ؛ كلُّ قبيلةٍ تريد أن تَرفعه إلى موضعه دون الأخرى ؛ حتى تحاوزوا وتحالفوا وتواعدوا للقتال ؛ فقرَّبت بنُو عبد الدار جَفْنة مملوءة دماً ؛ ثم تعاقدوا هم وبنو عديّ بن كعب على الموت ، وأدخلوا أيديَهم في ذلك الدم في الجَفْنة ؛ فسمُّوا لَعَقة الدم بذلك ؛ فمكثت قريش أربع ليال \_ أو خمس ليال \_ على ذلك . ثم إنهم اجتمعوا في المسجد ، فتشاوروا وتناصفوا ؛ فزعم بعضُ الرّواة أنّ أبا أميّة بن المغيرة كان عامئذ أسنّ قريش كلّها ، قال : يا معشر قريش ؛ اجعلوا بينكم فيه تختلفون فيه أول مَنْ يدخلُ من باب هذا المسجد ، يقضِي بينكم فيه ؛ فكان أوّلَ مَنْ دخل عليهم رسولُ الله على ثوباً ، فأيّ به . فأخذ الرّكن ، فوضعه رَضَينا به ؛ هذا محمّد . فلمّ انتهى إليهم وأخبروه الخبر ، قال : هلُمّ لي ثوباً ، فأيّ به . فأخذ الرّكن ، فوضعه فيه بيده ثم قال : لتأخذ كلُّ قبيلة بناحيةٍ من النّوب ، ثمّ ارفعوه جميعاً ، ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه ، فيه بيده ثم بنى عليه ؛ وكانت قريش تسمّى رسول الله على قبل أن ينزل عليه الوحي الأمين .

قال أبو جعفر: وكان بناءٌ قريش الكعبة بعد الفِجَار بخمس عشرة سنة ، وكان بين عام الفيل وعام الفِجَار عشرون سنة .

واختلف السَّلَف في سنّ رسول الله ﷺ حين نُبِيء كم كانت ؟ فقال بعضهم : نُبَىءَ رسول الله ﷺ بعدما بنتْ قريش الكعبة بخمس سنين ؛ وبعدما تمّت له من مولده أربعون سنة .

#### ذكر من قال ذلك:

حدّثني محمد بن خَلَف العسقلانيّ ، قال : حدّثنا آدم ، قال : حدّثنا حمّاد بن سلَمة ، قال : حَدّثنا أبو جُمْرة الضّبْعيّ ، عن ابن عباس ، قال : بُعِث رسول الله ﷺ لأربعين سنة .

حدّثنا عمرو بن علي وابن المُنَى ، قالا : حدّثنا يحيى بن محمّد بن قيس قال : سمعتُ ربيعة بن أبي عبد الرحمن يذكر عن أنَس بن مالك ، أنّ رسولَ الله ﷺ بُعث على رأس أربعين .

حدّثنا العباس بن الوليد ، قال : أخبرني أبي ، قال : حدّثنا الأوزاعيّ ، قال : حدّثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، قال : حدّثني أنس بن مالك أنَّ رسول الله ﷺ بُعث على رأس أربعين .

حدّثني ابنُ عبد الرحيم البرْقيّ ، قال : حدّثنا عمرو بن أبي سَلَمة ، عن الأوزاعيّ ، قال : حدّثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، قال : حدّثني أنس بن مالك ، أنَّ رسول الله ﷺ بُعث على رأس أربعين .

حدّثني أبو شُرَحْبيل الحِمْصيّ، قال: حَدّثني أبو اليمان، قال: حدّثنا إسماعيل بن عَيّاش، عن يحيى بن سعيد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن أنس بن مالك، قال: أنزل على النبيّ، عَلَيْ وهو ابن أربعين.

حدّثنا ابن المثنّى ، قال : حدّثنا الحجّاج بن المنهال ، قال : حدّثنا حَمّاد ، قال : حدّثنا عَمْرو بن دينار ، عن عُروة بن الزُّبَير ، قال : بُعِث رسول الله ﷺ وهو ابن أربعين .

حدّثنا ابن المثنى ، قال : حَدّثنا الحجاج ، عن حَمّاد ، قال : أخبَرَنا عمرو ، عن يحيى بن جَعْدة ، أنّ رسولَ الله ﷺ قال لفاطمة : إِنَّه كان يُعْرَض عليّ القرآن كلّ عام مَرّة ؛ وإنه أقد عُرِض عليّ العام مرتين ، وإنه قد خُيِّلَ إليَّ أن أَجَلِي قد حضر ؛ وأنَّ أوّلَ أهلي لحاقاً بي أنتِ ؛ وإنه لم يُبعث نبيّ إلاَّ بُعِث الذي بعده بنصفٍ من عمره ، وبعث عيسى لأربعين ، وبعثتُ لعشرين » .

حدّثني عبيد بن محمد الورّاق ، قال : حدّثنا روح بن عبادة ، قال : حدّثنا هشام ، قــال : حدّثنــا عبيد بن محمد الورّاق ، قال : بُعِث رسول الله ﷺ لأربعين سنة ، فمكَثَ بمكّة ثلاث عشرة سنة .

حدّثنا أبو كُريب ، قال : حدّثنا أبو أسامة ومحمّد بن ميمون الزّعفرانيّ ، عن هشام بن حسّان ، عن عِكْرمة ، عن ابن عبّاس ، قال : بُعِث رسول الله ﷺ وأنزل عليه وهو ابن أربعين سنة ، فمكَثَ بمكّة ثلاث عشرة سنة .

وقال آخرون : بل نُبِّيء حين نُبِّيء وهو ابن ثلاث وأربعين سنة .

ذكر من قال ذلك:

حدّثنا أحمد بن ثابت الرازي ، قال : حَدّثنا أحمد ، قال حَدّثنا يحيى بن سعيد ، عن هِشَام ، عن عِكْرمة ، عن ابن عبّاس ، قال : أنزل على النبي ﷺ وهو ابن ثلاث وأربعين سنة .

حدّثنا ابن حُمَيد ، قال : حدّثنا جرير ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيَّب ، قال : أنزِل على رسول الله ﷺ الوحيُ وهو ابن ثلاث وأربعين سنة .

حدّثنا ابن المثنى ، قال : حَدّثنا عبد الوهّاب ، قال : حدّثنا يحيى بن سعيد ، قال : سمعت سعيداً ـ يعني ابن المسيَّب ـ يقول : أنزل على رسول الله ﷺ الوحي ؛ وهو ابن ثلاث وأربعين سنة .

## ذكر اليوم الذي نُبّىء فيه رسول الله ﷺ من الشهر الذي نُبِّيء فيه وما جاء في ذلك

قال أبو جعفر : صَحّ الخبرُ عن رسول الله ﷺ بما حَدّثنا به ابن المثنّى ، قال : حدّثنا محمّد بن جعفر ، قال : حدَّثنا شُعبة ، عن غَيْلان بن جرير ، أنه سمع عبد الله بن معبد الزِّمّانيّ ، عن أبي قَتادة الأنصاريّ ، أنّ رسول الله ﷺ سئل عن صوم الاثنين ، فقال : ذلك يوم وُلدتُ فيه ، ويوم بعثتُ \_ أو أنزل عليّ فيه .

حدَّثنا أحمد بن منصور ، قال : حدَّثنا الحسن بن موسى الأشيب ، قال : حدَّثنا أبو هـ لال ، قال : حَدَّثنا غَيْلان بن جرير المَعْوَليّ قال : حدّثنا عبد الله بن معبد الزِّمّانيّ ، عن أبي قَتّادة ، عن عمر رحمه الله أنه قال للنبيِّ ﷺ : يا نبيِّ الله ، صومُ يوم الاثنين ؟ قال : ذاك يوم وُلدتُ فيه، ويوم أنزلت عليِّ فيه النبوّة .

حدّثنا إبراهيم بن سعيد ، قال : حدّثنا موسى بن داود ، عن ابن لَهِيعة ، عن خالد بن أبي عمران ، عن حَنَش الصَّنْعانيِّ ، عن ابن عباس ، قال : ولد النبيِّ ﷺ يوم الاثنين ، واستنبىء يوم الاثنين .

قال أبو جعفر : وهذا مَّا لا خلاف فيه بين أهل العلم .

واختلفوا في أيّ الأثانين كان ذلك ؟ فقال بعضُهم : نزل القرآن على رسول الله ﷺ لثمانيَ عشرة خَلَتْ من رمضان .

### ذكر من قال ذلك:

حدَّثنا ابنُ حميد ، قال : حَدَّثنا سَلَمة ، قال : حدَّثني محمد بن إسحاق ، عن الحسن بن دينار ، عن أيُّوب ، عن أبي قُلابة عبد الله بن زيد الجَرْمي ، أنه كان يقول ـ فيها بلغه وانتهى إليه من العلم : أنزِل الفرقان على رسول ِ الله ﷺ لثمانيَ عشرة ليلةً خَلَتْ من رمضان .

وقال آخرون : بل أنزل لأربع وعشرين ليلة خَلَتْ منه .

#### ذكر من قال ذلك:

حدَّثنا ابنُ حميد ، قال : حدّثنا سلمة ، قال : حدّثني محمد بن إسحاق : قال : حدّثني مَنْ لا يُتّهم ، عن سَعِيد بن أبي عَروبة ، عن قَتادة بن دِعامة السدُّوسيّ ، عن أبي الجَلْد ، قال : نَزَل الفرقان لأربع وعشرين ليلة خَلَتْ من رمضان .

وقال آخرون : بل نزل لسبعَ عشرة خَلَتْ من شهرِ رمضان ؛ واستشهدوا لتحقيق ذلك بقـول الله

تاريخ ما قبل الهجرة ...... تاريخ ما قبل الهجرة .....

عَزُّ وجَلّ : ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقان يَـوْمَ الْتَقَىٰ الْجَمْعَانِ ﴾(١) ؛ وذلك مُلْتَقَىٰ رسول الله ﷺ والمشركين ببدر كان صبيحة سبع عشرة من رمضان .

قال أبو جعفر : وكانَ رسولُ الله ﷺ من قبل أن يظهرَ له جبريل عليه السّلام برسالة الله عزّ وَجَلّ إليه - فيها ذكر عنه \_ يرى ويعاين آثاراً وأسباباً من آثار مَنْ يريد الله إكرامه واختصاصه بفضله ؛ فكان مِنْ ذلك ما قد ذكرت فيها مضى من خبره عن المَلكَيْن اللذيْن أتياه فشقًا بطنه ، واستخرجا ما فيه من الغِلّ والدَّنَس ؛ وهو عند أمّه من الرضاعة حَليمة ، ومن ذلك أنه كان إذا مَرّ في طريق لا يمرّ \_ فيها ذكر \_ عنه بشجرٍ ولا حَجَر فيه إلاً سلّم عليه .

حدّثني الحارث بن محمّد ، قال : حدّثنا محمّد بن سعد ، قال : أخبرَنا محمّد بن عمر ، قال : حدّثنا عليّ بن محمّد بن عبيد الله بن عمر بن الخطّاب ، عن منصور بن عبد الرحمن ، عن أمّه ، عن بَرّة بنت أبي تجراة ، قالت : إِنَّ رسول الله ﷺ حين أراد الله كرامته وابتداءه بالنبوّة ، كان إذا خرج لحاجته أبْعَدَ حتى لا يرى بيتاً ، ويفضِي إلى الشِّعَاب وبطون الأوْدية ، فلا يمرّ بحجرٍ ولا شجرةٍ إِلَّا قالت : السّلام عليك يا رسول الله ، فكان يلتفِتُ عن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى أحداً .

قال أبو جعفر: وكانت الأمم تتحدّث بمبعثه وتخبر علماء كلّ أمة منها قومها بذلك ؛ وقد حَدّثني الحارث ، قال : حدّثنا محمد بن سعد ، قال : أخبرنا محمد بن عمر ، قال : حَدّثني عليّ بن عيسى الحكميّ ، عن أبيه ، عن عامر بن ربيعة ، قال : سمعت زيد بن عمرو بن نُفَيل يقول : أنا أنتظر نبيًا من ولد إسماعيل ، ثم من بني عبد المطلب ولا أراني أدركه ؛ وأنا أؤمن به وأصدّقه ، وأشهد أنه نبيّ ، فإن طالت بك مدّة فرأيته ، فأقرئه مِني السلام ، وسأخبرك ما نَعْتُه حتى لا يخفى عليك ! قلت : هَلمّ ، قال : هو رجل ليس بالقصير ولا بالطويل ، ولا بكثير الشعر ولا بقليله ، وليست تفارق عينيه حمرة ، وخاتم النبوّة بين كتفيه ، واسمه أحمد ، وهذا البلد مولِدُه ومبعثه ، ثم يخرِجه قومه منها ، ويكرَهون ما جاء به ، حتى يهاجرَ إلى يثرب فيظهَرَ أمرُه ؛ فإيّاك أن تُخدَعَ عنه ؛ فإني طُفْت البلادَ كُلّها أطلب دين إبراهيم ، فكلّ من أسأل من اليهود والنصارى والمجوس يقولون : لم يبق نبيّ غيره .

قال عامر : فلمّا أسلمتُ أخبرتُ رسولَ الله ﷺ قول زيد بن عمرو وأقرأته منه السّلام ، فـردّ عليه رسولُ الله ﷺ ؛وترحّم عليه، وقال : قد رأيتُه في الجنّة يسحبُ ذيولًا .

حدّثنا ابن حميد ، قال : حَدّثنا سَلَمة ، عن ابن إسحاق عَمَّنْ لا يُتّهم ، عن عبد الله بن كعب مولى عثمان ، أنه حدّث أنّ عمر بن الخطّاب بينا هو جالسٌ في الناس في مسجد رسول الله عَلَيْ ؛ إذ أقبل رجلٌ من العرب داخل المسجد ، يريد عمر ـ يعني ابن الخطّاب ـ فلمّا نظر إليه عمر قال : إنَّ الرجلَ لعلَى شِرْكِه بعد ، ما فارقه ـ أو لقد كان كاهناً في الجاهلية ـ فسلّم عليه الرجل ، ثم جلس فقال له عمر : هل أسلمت ؟ فقال : نعم ، فقال : هلّ كنت كاهناً في الجاهلية ؟ فقال الرجل : سبحان الله ! لقد استقبلتني بأمرٍ ما أراك قلته لأحد من رعيّتك منذ وليّت ! فقال عمر : اللهم غَفْراً ؛ قد كنّا في الجاهلية على شر من ذلك ، نعبدُ الأصنام ، ونعتنق الأوثان حتى أكرَمنا الله بالإسلام . فقال : نعم والله يا أمير المؤمنين ؛ لقد كنت كاهناً في الجاهليّة .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: ٤١.

قال : فأخبِرْنا ما أعجبُ ما جاءك به صاحبك . قال : جاءني قبل الإسلام بشهر ـ أو سنة ـ فقال لي : « ألم تر إلى الجنّ وإبلاسها ، وإياسها من دينها ، ولحوقها بالقِلاص وأحلاسها ! » . قال : فقال عمر عند ذلك يحدّث الناس : والله إني لعندَ وَثنِ من أوثان الجاهلية في نفر من قريش ؛ قد ذبح له رجل من العرب عجلًا فنحن نَنْظُرُ قَسْمَه ليقسِم لنا منه ، إذ سمعتُ من جوف العجل صوتاً ما سمعتُ صوتاً قَطّ أنفذَ منه ؛ وذلك قبل الإسلام بشهر أو شَيْعه ، يقول : لا إله إلا الله .

حدّثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا عليّ بن مجاهد ، عن ابن إسحاق ، عن الزهريّ ، عن عبـد الله بن كعب ، مولى عثمان بن عفّان ، مثله .

حدّثنا الحارث ، قال : حدّثنا محمّد بن سعد ، قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حَدّثني محمد بن عبد الله ، عن الزهريّ ، عن محمد بن جُبير بن مطعِم ، عن أبيه ، قال : كُنّا جلوساً عند صَنم ببُوانة قبل أن يبعث رسولُ الله على بشهر ؛ نحرنا جَزُوراً ؛ فإذا صائح يصيح من جَوْف واحدة : اسمعوا إلى العجب ! ذهب استراق الوحي ، ونُرمى بالشُّهُ بلنبيّ بمكة اسمه أحمد ، مهاجَرَه إلى يثرب . قال : فأمسكنا ، وعجبنا ، وخرج رسول الله على .

حدّثني أحمد بن سنان القطان الواسطيّ ، قال : حدّثنا أبو معاوية قال : حدّثنا الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عبّاس ، أنّ رجلًا من بني عامر أتى النبيّ ﷺ ، فقال : أرني الخاتم الذي بين كتفيك ؛ فإن يَكُ بك طِبُّ داويتُك ؛ فإني أطبّ العرب ، قال : أتحبّ أن أريّكَ آية ؟ قال : نعم ؛ ادعُ ذاك العِذْق ، قال : فنظر إلى عِذْق في نخلة ، فدعاه فجعل ينقُز ؛ حتى قام بين يديه ، قال : قل له فليرجِعْ ، فرجع ، فقال العامريّ : يا بني عامر ، ما رأيتُ كاليوم أسحر ! .

قال أبوجعفر : والأخبار عن الدلالة على نبوته ﷺ أكثر من أن تحصى ، ولذلك كتاب يفرد إِنْ شاء الله . ونرجع الآن إلى :

# ذكر الخبر عمّا كان من أمر نبيّ الله ﷺ عند ابتداء الله تعالى ذكره إيّاه بإكرامه بإرسال جبريل عليه السّلام إليه بوحيه

قال أبو جعفر : قد ذكرنا قبلُ بعضَ الأخبار الواردة عن أوّل وقت مجيء جبريل نبينا محمّداً عَنَّ بالوحْي من الله ، وكم كان سنّ النبيّ عَلَيْ يومئذ ، ونذكر الآن صفة ابتداء جبريل إياه بالمصير إليه ، وظهوره له بتنزيل ربّه .

فحد من الله وحد الله المعروف بأي الجوزاء ، قال : حد ثنا وهب بن جرير ، قال : حد ثنا أي ، قال سمعتُ النَّعمان بن راشد ، يحد عن الزهري ، عن عُرْوة ، عن عائشة أنها قالت: كان أوّل ما ابتدىء به رسول الله وحد الوقيا الصادقة ، كانت تجيء مثلَ فَلَق الصَّبْع ، ثم حُبِّبَ إليه الحلاء ، فكان بغار حراء يتحتَّ فيه الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ، ثم يرجع إلى أهله ، فيتزوّد لمثلها ؛ حتى فجأه الحقّ ، فأتاه ، فقال : يا محمّد ، أنت رسول الله ، قال رسول الله وقيد : فجئوتُ لركبتي وأنا قائم ، ثمّ زحفتُ ترجُفُ بوادِدِي ، ثمّ دخلت على خديجة ؛ فقلت : زمّلوني ، زمّلوني ! حتى ذهب عني الرَّوْع ، ثم أتاني فقال : يا محمّد أنا جبريل ، وأنت رسول الله . ثم قال : اقرأ ، قلت ما أقرأ ؟ قال : فأخذني هممت بذلك ، فقال : يا محمّد أنا جبريل ، وأنت رسول الله . ثم قال : اقرأ ، قلت ما أقرأ ؟ قال : فأخذني فغتي ثلاث مرات ، حتى بلغ مني الجهد ، ثم قال : ﴿ آقُراً بِاسْم رَبِّك اللّذِي خَلَقَ ﴾ (١) ، فقرأتُ . فأتيتُ خديجة . فقلت : لقد أشفقتُ على نفسي ، فأخبرتها خبري ، فقالت : أبشر ، فوالله لا يُخزِيكَ الله أبداً ؛ ووالله إنك لَتصِلُ الرَّحِم، وتصدقُ الحديث ، وتؤدّي الأمانة ، وتحمِلُ الكلُّ وتَقْرِي الضّيف ، وتعين على نوائب الحق . ثم انطلقت بي إلى ورقة بن نوفل بن أسد ، قالت : اسمع من ابن أخيك ، فسألني فأخبرته خبري ، فقال : هذا الذي أنزِل على موسى بن عمران ، ليتني فيها جَذَعٌ ! ليتني أكون حيًا حينَ يخرجُك فقال : هذا الناموسُ الذي أنزِل على موسى بن عمران ، ليتني فيها جَدَعٌ به إلاَّ عُودِيَ ، ولئن أدركني يومك أنصرك نصراً مؤزّراً .

ثم كان أول ما نزل علي من القرآن بعد « اقرأ » : ﴿ نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ \* مَا انْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ \* وَإِنَّ لَكَ لأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ \* وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ \* فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴾ و ﴿ يَا أَيُهَا الْمُدَّئِّرُ \* قُمْ فَأَنْذِرْ ﴾ و ﴿ وَالضحَى \* وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة العلق: ١.

<sup>(</sup>٢) سورة القلم: ١.

حدّثني يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابن وهْب ، قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، قال : حَدّثني عُرْوة ، أنّ عائشة أخبرته . ثم ذكر نحوه ؛ غير أنه لم يَقُلْ : « ثم كان أوّل ما أنزل عليّ من القرآن » . إلى آخره .

حدّثنا محمّد بن عبد الملك بن أبي الشّوارب ، قال : حدّثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : حدّثنا سليمان الشّيبانيّ ، قال : حدّثنا عبد الله بن شَدّاد ، قال : أتى جبريلُ محمّداً وَ فقال : يا محمّد ، اقرأ ؟ فقال : ما أقرأ ؟ قال : فضمّه ، ثم قال : يا محمّد ، اقرأ ، قال : ما أقرأ ؟ قال : فضمّه ، ثم قال : يا محمّد ، اقرأ ، قال : وما أقرأ؟ قال : فضمّه ، ثم قال : يا محمّد ، اقرأ ، قال : وما أقرأ؟ قال : ﴿ اقْرَأُ بِآسْم رَبّكَ الَّذِي خَلَق \* خَلَق الإِنْسَانَ مِنْ عَلَق ﴾ حتى بلغ ﴿ عَلّم الإِنْسَانَ مَا قال : وما أقرأ؟ قال : فجاء إلى خديجة ، فقال : يا خديجة ، ما أراني إلا قد عُرِض لي ، قالت : كلا والله ما كان ربّك يفعل ذلك بك ؛ ما أتيتَ فاحشةً قطّ . قال فأتتْ خديجة ورقة بن نَوفل فأخبرته الخبر ، فقال : لئن كنتِ صادقة ، إنَّ زوجَك لنبيّ ، وليلقينٌ من أمّتهِ شدّة ، ولئن أدركته لأومِنَنّ به .

قال : ثم أبطأ عليه جبريل ، فقالت له خديجة : ما أرَىٰ رَبَّك إِلَّا قد قَـلاك ، قـال : فأنزل الله عَزَّ وجَلّ : ﴿ وَالضَّحَى \* وَاللَّيْـلِ إِذَا سَجَىٰ \* مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾(١) .

حدّثنا ابن حُميد ، قال : حدّثنا سَلَمة ، عن محمّد بن إسحاق ، قال : حدّثني وهب بن كَيْسان مولى آل الزّبير ، قال : سمعتُ عبدَ الله بن الزّبير ، وهو يقول لعُبيد بن عمير بن قَتَادة الليثيّ : حدّثنا يا عُبَيْد كيف كان بدء ما ابتدى ء به رسول الله عَيْنُ من النبوّة حين جاء جبريل عليه السّلام ؟ فقال عُبيد ـ وأنا حاضر يحدّث عبد الله بن الزّبير ومَنْ عنده من النّاس : كان رسولُ الله عَيْنَ يجاورُ في حراء من كلّ سنة شهراً ، وكان ذلك مما تحنّثُ به قريش في الجاهلية ـ والتحنث : التبرّر ـ وقال أبو طالب :

## وَرَاقِ لِيَرْقَى فِي حِرَاءٍ وَنَازِل

فكان رسول الله على الشهر من كلّ سنة ، يطعم مَنْ جاءه من المساكين ، فإذا قضى رسول الله بحواره من شهره ذلك ، كان أوّل ما يبدأ به \_ إذا انصرف من جواره \_ الكعبة قبل أن يدخُل بيته ، فيطوف بها سبعا ، أو ما شاء الله من ذلك ، ثم يرجع إلى بيته ، حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله عَزّ وجلّ فيه ما أراد من كرامته ، من السّنة التي بعثه فيها ؛ وذلك في شهر رمضان ، خرج رسولُ الله على إلى حِراء \_ كها كان يخرج بحواره \_ معه أهله ؛ حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته ورحم العباد بها ، جاءه جبريل بأمر الله فقال رسول الله على : فجاءني وأنا نائم بنَمَطٍ من ديباج ، فيه كتاب ، فقال : اقرأ ، فقلت : ما أقرأ ؟ فعنت أنه الموت ، ثم أرسلني فقال : اقرأ ، فقلت : ماذا أقرأ ؟ وما أقول ذلك إلا افتداءً منه أن يعود إلى بمثل ما صنع بي ؛ قال : ﴿ آقُراً بِآسْم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ إلى قوله : ﴿ عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ ، على فقرأته ، قال : ثم انتهى ، ثم انصرف عني وهببت من نومي ؛ وكأنّا كتب في قلبي كتاباً .

قال : ولم يكن من خَلْق الله أحدٌ أبغضَ إليّ من شاعر أو مجنون ؛ كنت لا أطيق أن أنظر إليهما ، قال : قلت إِنّ الأَبْعَدَ ـ يعني نفسه ـ لَشاعر أو مجنون ، لا تحدّث بها عنيّ قريش أبداً ! لأعمدنّ إلى حَالِقٍ من الجبل فلأطرحنّ نفسى منه فلأقتلنّها فلأستريحنّ .

<sup>(</sup>١) سورة الضحي: ١.

تاريخ ما قبل الهجرة ..... تاريخ ما قبل الهجرة ....

قال : فخرجت أريد ذلك ؛ حتى إذا كنت في وسطَ من الجبل ؛ سمعت صوتاً من السَّماء يقول : يا محمّد ، أنتَ رسول الله ، وأنا جبريل ، قال : فرفعتُ رأسي إلى السّماء ؛ فإذا جَبْرئيلُ في صورة رجل صافّ قدميه في أفق السياء ، يقول : يا محمّد ، أنت رسول الله وأنا جبرَ ئيل . قال : فوقفت أنظرُ إليه ، وشغلني ذلك عمَّا أردت ؛ فما أتقدَّم وما أتأخَّر ؛ وجعلت أصرفُ وجهي عنه في آفاق السَّماء فلا أنظر في ناحية منها إِلَّا رأيته كذلك ؛ فيما زلتُ واقفاً ما أتقدّم أمامي ، ولا أرجع ورائي ؛ حتى بعثتْ خديجة رسلَها في طلبي ؛ حتى بلغوا مكَّة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني . ثم انصرف عني وانصرفت راجعاً إلى أهلي ؛ حتى أتيت خديجة ، فجلست إلى فخِذِها مُضيفاً فقالت : يا أبا القاسم ؛ أين كنت ؟ فوالله لقد بعثتُ رسلي في طلبك ، حتى بلغوا مكة ورجعوا إليّ. قال: قلت لها: إنَّ الأبْعَدَ لشاعر أو مجنون ، فقالت : أعيذك بالله من ذلك يا أبا القاسم! ما كان الله ليصنعَ ذلك بك مع ما أعلم منكَ من صدق حديثك وعظم أمانتك ، وحسن خلقك ، وصلة رحمك ! وما ذاك يا بن عمّ ! لعلُّك رأيت شيئاً ؟ قال : فقلت لها : نعم . ثمّ حدَّثتُها بالذي رأيت ؛ فقالت : أبشر يا بن عمّ واثبت ، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكونَ نبيّ هذه الأمة ، ثم قامت فجمعت عليها ثياً بها ، ثم انطلقتُ إلى ورقة بن نوفل بن أسد \_ وهو ابن عمّها ، وكان ورقة قد تنصّر وقرأ الكتب ، وسمع من أهل التوراة والإنجيل ـ فأخبرته بما أخبرها به رسول الله ﷺ أنه رأى وسمع ، فقال ورقة : قُدُّوس ، قُدُّوس ! والذي نفس وَرَقَة بيده ، لئن كنتِ صدقتِني يا خديجة ، لقد جاءه النَّاموس الأكبر ـ يعني بالنَّاموس جُبْرئيل عليه السَّلام الذي كان يأتي موسى ـ وإنه لنبيّ هذه الأمَّة، فقولي له فليثبُتْ . فرجعت خديجة إلى رسول الله ﷺ، فأخبرته بقول ورقة ، فسهَّل ذلك عليه بعضَ ما هو فيه من الهمّ ، فلما قضى رسول الله ﷺ جواره ، وانصرف صنع كما كان يصنع ؛ وبدأ بالكعبة فطاف بها . فلقيَه ورقة بن نوفل ، وهو يطوفُ بالبيت ، فقال : يا بن أخي ، أخبِرْني بما رأيت أو سمعت ، فأخبره رسول الله ﷺ ، فقال له ورقة : والذي نفسي بيده ، أنك لنبيّ هذه الأمَّة ، ولقد جاءك النَّاموس الأكبر الذي جاء إلى موسى ، ولتُكذبنُّهْ ولتؤذيُّنُّهُ ، وَلتُخرَجنُّهُ ، ولتقاتلنُّهُ ؛ ولئن أنا أدركتُ ذلك لأنصرنّ الله نصراً يعلمُه . ثم أدني رأسَه فقبّل يافُوخه ، ثم انصرف رسول الله ﷺ ، إلى منزله.

وقد زاده ذلك من قول ورقة ثباتاً ، وَخَفّف عنه بعض ما كان فيه من الهمّ . فحد ثنا ابن حيد ، قال : حد ثنا سلَمة ، قال : حد ثني محمد بن إسحاق ، عن إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الزّبير ، أنه حد ث عن خديجة أنّها قالت لرسول الله على فيها يثبّته فيها أكرمه الله به من نبوّته : يا بن عمّ ، أتستطيع أن تخبر في بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك ؟ قال : نعم ، قالت : فإذا جاءك فأخبر في به ، فجاءه جَبْر ئيل عليه السّلام كها كان يأتيه ، فقال رسول الله على لخديجة : يا خديجة هذا جبر ئيل قد جاءني ، فقالت : نعم ، فقم يا بن عمّ ، فاجلس على فخذي اليسرى ، فقام رسول الله على فجلس عليها ، قالت : هل تراه ؟ قال : نعم ، قالت : فتحوّل فاقعد على فخذي اليمنى ، فتحوّل رسول الله على فجلس عليها ، فقالت : هل تراه ؟ قال : نعم ، قالت : فتحوّل فالحلس في حجري ، فتحوّل فجلس في حجرها ، قالت : هل تراه ؟ قال : نعم ، فقالت يا بن فتحوّل فالقت خمارها ورسول الله على جبرها ، ثم قالت : هل تراه ؟ قال : لا ، فقالت يا بن فتحصّرت ، فألقت خمارها ورسول الله على جبرها ، ثم قالت : هل تراه ؟ قال : لا ، فقالت يا بن فتحصّرت ، فألقت خمارها ورسول الله على جبرها ، ثم قالت : هل تراه ؟ قال : لا ، فقالت يا بن فتحصّرت ، فألقت خمارها ورسول الله على جبرها ، ثم قالت : هل تراه ؟ قال : لا ، فقالت يا بن فتحصّرت ، فألقت خمارها ورسول الله على جبرها ، ثم قالت : هل تراه ؟ قال : لا ، فقالت يا بن فتحصّ ، اثبت وأبشر ؛ فوالله إنه لَلْكُ وما هو بشيطان .

فحدَّثنا ابنُ حميد ، قال : حدَّثنا سلمَة ، قال : حدَّثني محمَّد بن إسحاق ، قال : وحدَّثت بهذا الحديث

عبد الله بن الحسن ، فقال : قد سمعت أمّي فاطمة بنت الحسين تحدّث بهذا الحديث عن خديجة ؛ إِلاَّ أَنِّي قد سمعتها تقول : أدخلتْ رسولَ الله ﷺ بينها وبين درْعها ، فذهب عند ذلك جبرئيل ، فقالت لـرسول الله ﷺ : إن هذا كَلَك ، وما هو بشيطان .

حدّثنا ابنُ المثنى ، قال : حدّثنا عثمان بن عمر بن فارس ، قال : حَدّثنا علي بن المبارك ، عن يحيى - يعني ابن أبي كثير - قال : سألتُ أبا سلمة : أي القرآن أنزِل أوّل ؟ فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّتُرُ ﴾ ، فقلت : يقولون : ﴿ آقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ﴾ ! فقال أبو سلَمة : سألتُ جابرَ بن عبد الله : أي القرآن أنزِل أوّل ؟ فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّتُرُ ﴾ ، فقلت : ﴿ آقْرَأْ بِآسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ ، فقال : لا أخبرك إلا ما حدّثنا النبي عَيْق ، قال : حاورتُ في حِرَاء ، فلها قضيتُ جواري ، هبطتُ فاستبطنت الوادي ، فنوديتُ ، فنظرتُ عن يميني وعن شمالي ، وخلْفي وقددامي ، فلم أر شيئاً ، فنظرتُ فوق رأسي ، فإذا هو جالسٌ عَلَىٰ عرش بين السّاء والأرض ، فخشيتُ منه \_ قال ابن المثنى : هكذا قال عثمان بن عمر ، وإنَّما هو فجئثت منه » فلقيتُ خديجة ، فقلت : دَثَرُوني ، فدَثّروني ، وصبُّوا عليّ ماءً ، وأنزل عليّ : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ ﴾ .

حدّثنا أبو كُريب ، قال : حدّثنا وكبع ، عن عليّ بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كَثير ، قال : سألتُ أبا سلَمة عن أوّل ما نزل من القرآن ، قال : نزلت : ﴿ يَا أَيُّهَا المُدَّثِّرُ ﴾ أوّل ، قال : قلت : إنَّهم يقولُون : ﴿ آقْرَأُ بِآسُم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ ، فقال : سألت جابر بن عبد الله ، فقال : لا أحدّثك إلا ما حدّثنا رسول الله ﷺ ، قال : جاورتُ بحراء ، فلمَا قضيت جواري ، هبطت فسمعت صوتاً ، فنظرت عن يميني فلم أرّ شيئاً وعن شمالي فلم أرّ شيئاً ، ونظرت أمامي فلم أرّ شيئاً ، ونظرت خَلْفي فلم أرّ شيئاً ، فرفعت رأسي ، فرأيت شيئاً ، فأتيت خديجة ، فقلت : دَثّروني ، وصبُّوا عليّ ماءً ، قال : فدثّرُوني وصبُّوا عليّ ماءً بارداً ، فنزلت : ﴿ يَا أَيُّهَا المدَّثَرُ ﴾ .

وحُدَّثت عن هشام بن محمَّد ، قال : أتى جبريل رسولَ الله ﷺ أوّل ما أتاه ليلةَ السَّبْت ، وليلة الأحد ، ثم ظهر له برسالة الله عزَّ وجلّ يوم الاثنين ، فعلّمه الوضوء ، وعَلّمه الصلاة ، وعلّمه : ﴿ آقْرَأُ بِآسُم ِ رَبِّكَ اللهِ عَلَيْهِ يوم الاثنين ، يوم أوحي إليه ، أربعون سنة .

حدّثني أحمد بن محمد بن حبيب الطّوسي ، قال : حدّثنا أبو داود الطّيالسيّ ، قال : أخبرنا جعفر بن عبد الله بن عثمان القُرشيّ ، قال : أخبرني عمر بن عروة بن الزبير ، قال : سمعتُ عروة بن الزبير يحدّث عن أي ذَرّ الغِفَاريّ قال : قلتُ : يا رسولَ الله ، كيف علمتَ أنك نبيّ أوّل ما علمت ، حتى علمت ذلك واستيْقنت ؟ قال : يا أبا ذَرّ ، أتاني مَلكان وأنا ببعض بطْحَاء مكة ، فوقع أحدُهما في الأرض والآخر بين السّماء والأرض ، فقال أحدهما لصاحبه : أهو هو ؟ قال : هو هو ، قال : فزنْه برجُل ، فوزنْت برجل فرجحته ، ثم قال : زنْه بعشرة ، فوزنني بعشرة فرجحتهم ، ثم قال : زنه عائة ، فوزنني بالف فرجحتهم ، ثم قال : زنه بالف ، فوزنني بألف فرجحتهم ، فجعلوا ينتثرون عليّ من كِفّة الميزان ، قال : فقال أحدهما للآخر : لو وزنته بأمّته رَجَحها . ثم قال أحدهما لصاحبه : شُقّ بطني ، ثم قال أحدهما : أخرج قلبه ـ أو قال : بأمّته رَجَحها . ثم قال أحدهما للآخر : اغسِلْ بطنه غسل اللاءة ـ ثم دعا بالسّكِينة ، كأنّها وجه هِرّة بطنه غسْل الإناء ، واغسلْ قلبه غسل اللاءة ـ ثم دعا بالسّكِينة ، كأنّها وجه هِرّة بطنه غسْل الإناء ، واغسلْ قلبه غسْل الإناء - أو اغسِلْ قلبه غسل المُلاءة ـ ثم دعا بالسّكِينة ، كأنّها وجه هِرّة بطنه عُسْل الإناء ، واغسلْ قلبه غسل المُلاءة ـ ثم دعا بالسّكِينة ، كأنّها وجه هِرّة بطنه عُسْل الإناء ، واغسلْ قلبه غسل المُلاءة ـ ثم دعا بالسّكِينة ، كأنّها وجه هِرّة بعثم على المُله عَسْل المُله عَلْ المُله عَسْل المُله عَله عَسْل المُله عَله عَسْل المُله عَلْم عَلْم عَسْل المُله عَلْم عَلْم المُله عَلْم عَلْم

بيضاء فأدخِلَتْ قلبي ، ثم قال أحدهما لصاحبه : خِطْ بطنَه ، فخاطا بطنِي، وجعلا الخاتم بين كَتِفيّ ، فما هو إِلّا أن وليّا عنّى فكأنّما أعاين الأمرَ معاينة .

حدّثنا محمّد بن عبد الأعلى ، قال : حدّثنا ابن ثَوْر ، عن معمَر ، عن الزّهريّ ، قال : فَتَر الوحيُ عن رسول الله ﷺ فترةً ، فحزن حزناً شديداً ، جعل يغدو إلى رؤوس شواهق الجبال ليتردّى منها ، فكلّما أوْفى بذرْوَة جَبَل تبدّى له جَبْرئيل ، فيقول : إِنَّك نبيّ الله ؛ فيسكن لذلك جأشُهُ ، وترجع إليه نفسُه ، فكان النبي يحدّث عن ذلك ، قال : فبينها أنا أمشي يوماً ، إذ رأيتُ الملك الذي كان يأتيني بِحِراء ، على كرسيّ بين السّماء والأرض ، فجُئِثتُ منه رعباً ، فرجعت إلى خديجة ؛ فقلت : زمِّلوني ، فزمّلناه - أي دثّرناه - فأنزل الله عزّ وجلّ : ﴿ يَا أَيُهَا الْمُدَّرِّ \* قُمْ فَأَنْذِرْ \* وَرَبَّكَ فَكَبَّر \* وَثِيَابَكَ فَطَهّر ﴾ ، قال الزّهري : فكان أوّل شيء أنزِل عليه : ﴿ آقْرَأُ بِآسْم رَبِّكَ الَّذِي خَلَق ﴾ حتى بلغ ﴿ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ (١) .

حدّثني يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابنُ وهب ، قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرّحن ، أنّ جابر بن عبد الله الأنصاريّ ، قال : قال رسول الله عجدت عن فَتْرة الوحي : بينا أنا أمشي سمعتُ صوتاً من السّهاء ، فرفعت رأسي ، فإذا الملك الذي جاءني بِحِراء جالس على كرسيّ بين السّهاء والأرض . قال رسول الله على : فجئثت منه فَرَقاً ، وجئت فقلت : زمّلوني ، ومّلوني ! فدتّروني ، فأنزل الله عزّ وجَلّ : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثّرُ \* قُمْ فَأَنْذِرْ \* وَرَبّكَ فَكَبّر ﴾ إلى قوله : ﴿ وَالرُّجْزَ فَاهُجُرْ ﴾ ، قال : ثم تتابع الوحى .

قال أبو جعفر : فلما أمرَ الله عزّ وجلّ نبيه محمّداً ﷺ أن يقوم بإنذار قومِه عقابَ الله على ما كانوا عليه مقيمين من كفرهم بربّهم وعبادتهم الآلهة والأصنام دون الذي خلقهم ورزقهم ؛ وأن يحدّث بنعمة ربه عليه بقوله : ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾ ، وذلك \_ فيها زعم ابن إسحاق \_ النبوّة .

حدّثنا ابنُ مُميد ، قال : حدّثنا سلَمَة ، عن ابن إسحاق : ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدَّثْ ﴾ ، أي ما جاءك من الله من نعمته وكرامته من النبوّة فحدّث ؛ اذكرها وادعُ إليها . قال : فجعلَ رسول الله عليه وعلى العباد به من النبوّة سرًّا إلى مَنْ يطمئنّ إليه من أهله ؛ فكان أوّل مَنْ صدّقه وآمن به واتّبعه من خلّق الله \_ فيها ذكر \_ زوجته خديجة رحمها الله .

حدّثني الحارث ، قال : حدّثنا ابـنُ سعد ، قال : قال الواقديّ : أصحابُنَا مجمِعون على أنّ أوّلَ أهل القبلة استجاب لرسول الله ﷺ خديجة بنت خويلد رحمها الله .

قال أبو جعفر : ثم كان أوّل شيء فَرَضَ الله عزّ وجَلّ من شرائع الإسلام عليه بعد الإقرار بالتوحيد والبراءة من الأوثان والأصنام وخلْع الأنداد الصلاة - فيها ذكر - .

حدّثنا ابنُ حُميد ، قال : حدّثنا سلمة ، قال : حدّثني محمّد بن إسحاق ، قال : وحدّثني بعضُ أهلِ العلم أنّ الصلاة حين افترِضَتْ على رسول الله ﷺ ، أتاه جَبْرَئيل وهو بأعلَى مكة ، فهمزَ له بعقبِه في ناحية الوادي ، فانفجرت منه عين ، فتوضّأ جبرئيل عليه السلام ، ورسولُ الله ﷺ ينظر إليه ليريه كيف الطّهور

<sup>(</sup>١) سورة المدثر: ١.

للصلاة ، ثم توضّأ رسولُ الله ﷺ كما رأى جبرئيل عليه السلام توضّأ ، ثم قام جبرئيل عليه السلام ، فصلّى به وصلّى النبيّ ﷺ بصلاته . ثم انصرف جبرئيل عليه السلام ، فجاء رسول الله ﷺ خديجة ، فتوضّأ لها يُريها كيفَ الطَّهور للصّلاة ؛ كما أراه جبرئيل عليه السلام ، فتوضأتْ كما توضّأ رسول الله ﷺ ، ثم صلّى بها رسول الله ﷺ كما صلّى به جبرئيل عليه السلام ، فصلتْ بصلاته .

حدَّثنا ابنُ حميد ، قال : حـدّثنا هـارون بن المغيرة وَحَكّام بن سَلْم ، عن عنبسة ، عن أبي هـاشم الواسطيّ ، عن ميمون بن سياه ، عن أنس بن مالك ، قال : لما كان حينُ نبِّيء النبيّ ﷺ ، وكان ينام حولَ الكعبة ، وكانت قريش تنام حولها ، فأتاه ملكان : جبرئيل وميكائيل ، فقالا : بأيَّهم أمرنا ؟ فقالا : أمِرْنا بسيِّدهم ، ثم ذهبا ثم جاءا من القِبْلة ، وهم ثلاثة ، فألفوه وهو نائم ، فقلَبُوه لظهره ، وشَقُّوا بطنَه ، ثم جاؤوا بماء من ماء زمزم ، فغسلوا ما كان في بطنه من شكّ أو شِرْك أو جاهليّة أو ضلالة ، ثم جاؤوا بطست من ذهب ، مُليء إيماناً وحِكْمة ، فمليء بطنه وجوفه إيماناً وحكمة ، ثم عرج به إلى السّماء الدّنيا ، فاستفتح جبرئيل ، فقالوا : مَنْ هذا ؟ فقال : جَبْرئيل ؛ فقالوا : مَنْ معك ؟ فقال : محمّد ، قالوا : وقد بُعث ؟ قال : نعم ، قالوا : مرحباً ، فدعَوْا له في دعائهم ، فلمّا دخل ؛ فإذا هو برجل جَسيم وسيم ، فقال : مَنْ هذا يا جبرئيل ؟ فقال : هذا أبوك آدم ، ثم أتوا به إلى السماء الثانية ، فاستفتح جبرئيل ، فقيل له مثل ذلك ، وقالوا في السَّموات كلُّها كما قال وقيل له في السَّماء الدُّنيا ، فلما دخلَ ، إذا برجُلينْ ، فقال : مَنْ هؤلاء يا جَبْرئيل ؟ فقال : يحيى وعيسى ابنا الخالة ، ثم أتى به السّماء الثالثة ، فلما دخل إذا هو برجل ، فقال : من هذا يا جبرئيل ؟ قال : هذا أخوك يوسف ، فُضّل بالحُسْن على النّاس ، كما فُضّل القمر ليلة البدر على الكواكب ؛ ثم أتيَ به السَّماء الرابعة ، فإذا هو برجل ، فقال : من هذا يا جبرئيل ؟ فقال : هذا إدريس ، ثم قرأ : ﴿ وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيًّا ﴾(١) ، ثم أتيَ به السهاء الخامسة ، فإذا هو برجل ، فقال : من هـذا يا جبرئيل ؟ قـال : هذا هارون ، ثم أيَّ به السّماء السّادسة ، فإذا هو برجل فقال : من هذا يا جبرئيل ؟ فقال : هذا موسى ، ثم أي به السَّماء السابعة ، فإذا هو برجل ، فقال : مَنْ هذا يا جبرئيل ؟ قال : هذا أبوك إبراهيم ، ثم انطلق إلى الجنة ، فإذا هو بنهر أشدّ بياضاً من اللبن ، وأحلَىٰ من العسل ، بجنبتيه قِبابِ الدّرّ ، فقال : ما هذا يا جبرئيل ؟ فقال : هذا الكَوْثَرُ الذي أعطاك ربُّك ، وهذه مساكنك ، قال : وأخذ جبرئيل بيده من تربته ، فإذا هو مسك أذفَرُ ، ثم خرج إلى سِدْرَةِ المُنْتَهَىٰ وهي سدرة نَبْق أعظمُها أمثال الجرار ، وأصغرها أمثال البَيْض ، فدَنَا ربُّك عزّ وجلّ : ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴾(١) ، فجعل يتغشّى السدْرَةَ من دُنُوّ ربها تبارك وتعالى ، أمثال الدرّ والياقوت والزبرجد واللؤلؤ ألوان . فأوحى إلى عبده ، وفهّمه وعلّمه وفرض عليه خمسين صلاة ، فمرَّ على موسى ، فقال : ما فَرَض على أمتك ؟ فقال : خمسين صلاة ، قال : ارجع إلى ربك فسَلْه التخفيف لأمّتك ، فإِنَّ أمّتك أضعفُ الأمم قوّة ، وأقلّها عمراً ؛ وذكر ما لقي من بني إسرائيل ، فرجع فوضع عنه عشراً ، ثم مرّ على موسى ، فقال : ارجع إلى ربُّك فسله التخفيف ؛ كذلك حتى جعلها خمساً ، قال : ارجع إلى ربك فسلُّه التخفيف ، فقال :لست براجع؛ غيرَ عاصيك ؛ وقذف في قلبه ألَّا يرجع ، فقال الله عَزَّ وجلَّ : « لا يبدّل

<sup>(</sup>١) سورة مريم: ٥٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم: ٩.

كلامي ، ولا يردّ قضائي وفرضي » ، وخفّف عن أمتي الصلاة لعشْر . قال أنس : وما وجدت ريحاً قطّ ولا ريحَ عـروس قطّ ، أطيب ريحاً من جِلْدِ رسول الله ﷺ ؛ ألزقت جلدي بجلده وشمِمْتُه .

قال أبو جعفر : ثم اختلف السَّلَف فيمن اتَّبع رسول الله ﷺ وآمن به وصدَّقه على ما جاء به من عندِ الله من الحقّ بعد زوجته خديجة بنت خويلد ، وصلّى معه .

فقال بعضهم : كان أوّل ذَكَرٍ آمن برسول الله ﷺ معه وصدّقه بما جاءه من عند الله عليّ بن أبي طالب عليه السّلام .

### ذكر بعض من قال ذلك ممن حضرنا ذكره:

حدّثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا إبراهيم بن المختار ، عن شعبة ، عن أبي بَلج ، عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عبّـاس، قال : أوّل مَنْ صلّى عليٌّ .

حدّثنا زكريّاء بن يحيى الضّرير ، قال : حدّثنا عبد الحميد بن بحر ، قال : أخبرنـا شريـك ، عن عبد الله بن محمّد بن عَقِيل ، عن جابر ، قال : بُعث النبيّ عليَّ يوم الاثنين ، وصلّى عليٌّ يوم الثلاثاء .

حدّثنا ابن المثنّى ، قال : حدّثنا محمّد بن جعفر ، قال : حدّثنا شُعبة ، عن عمرو بن مُرّة ، عن أبي حزة ، عن زيد بن أرْقم ، قال : أوّل مَنْ أسلَم مع رسول الله ﷺ عليُّ بن أبي طالب . قال : فذكرتُهُ للنَّخعِيّ ، فأنكره ، وقال : أبو بكر أوّلُ مَنْ أسلم .

حدّثنا أبو كُريب ، قال : حدّثنا وكيع ، عن شُعبة ، عن عمرو بن مُرّة ، عن أبي حَمْزة مولى الأنصار ، عن زيد بن أرقم ، قال : أوّلُ مَنْ أسلم مع رسول الله ﷺ عليٌّ بن أبي طالب عليه السّلام .

حدّثنا أبو كُريب ، قال : حدّثنا عبيد بن سعيد ، عن شعبة ، عن عمرو بن مرة ، قال: سمعت أبا حزة ( رجلًا من الأنصار ) ، يقول : سمعت زيد بن أرقم ، يقول : أوّلُ رجل صلّى مع رسول الله ﷺ عليًّ عليّ علي السّلام .

حدّثنا أحمد بن الحسن التِّرمذيّ ، قال : حدّثنا عُبيد الله بن موسى ، قال أخبرنا العَلاء ، عن المنهال بن عمرو ، عن عبّاد بن عبد الله ، قال : سمعتُ عليًا يقول : أنا عبد الله وأخورسوله ، وأنا الصِّدّيق الأكبر ، لا يقولها بعدي إلا كاذب مُفْتَرٍ ، صلَّيت مع رسول الله قَبْلَ النّاس بسبع سنين .

حدّثني محمّد بن عبيد المحاربيّ ، قال : حدّثنا سعيد بن خُثيم ، عن أسد بن عَبدة البجليّ ، عن يحيى بن عفيف ، عن عفيف ، قال : جئتُ في الجاهلية إلى مكّة ، فنزلت على العبّاس بن عبد المطلب . قال : فلمّ طلعت الشمس وحَلَّقت في السماء وأنا أنظر إلى الكعبة ، أقبل شابٌ ، فرمى ببصره إلى السّماء ، ثم استقبل الكعبة ، فقام مستقبلها ، فلم يلبث حتى جاء غلام ، فقام عن يمينه . قال : فلم يلبث حتى جاءت امرأة ، فقامت خَلْفهما ، فركع الشابُ فركع الغلام والمرأة ، فرفع الشابّ فرفع الغلام والمرأة ، فخرّ الشابّ ساجداً فسجدا معه ، فقلت : يا عبّاس ، أمر عظيم ! فقال : أمر عظيم ! أتدرِي مَنْ هذا ؟ فقلت : لا ، قال : هذا محمّد بن عبد الله بن عبد المطّلب ، ابن أخي . أتدرِي مَنْ هذا معه ؟ قلت : لا ، قال : هذه عليّ بن أبي طالب بن عبد المطّلب ، ابن أخي . أتدري مَنْ هذه المرأة التي خلْفهما ؟ قلت : لا ، قال : هذه عليّ بن أبي طالب بن عبد المطّلب ، ابن أخي . أتدري مَنْ هذه المرأة التي خلْفهما ؟ قلت : لا ، قال : هذه

خديجة بنت خُويلد ، زوجة ابن أخي ، وهذا حدّثني أنّ ربّك ربّ السهاء ، أمرهم بهذا الذي تراهم عليه ، وايْمُ الله ما أعلم على ظهر الأرض كلّها أحداً على هذا الدّين غير هؤلاء الثلاثة .

حدّثنا أبو كريب ، قال : حدّثنا يونس بن بكير ، قال : حدّثنا محمد بن إسحاق ، قال : حدّثني يحيى بن أبي الأشعث الكِنْديّ ، من أهل الكوفة ، قال : حدّثني إسماعيل بن إياس بن عفيف ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : كنت امراً تاجراً ، فقدمت أيام الحج ، فأتيت العبّاس ، فبينا نحن عنده إذ خرجَ رجلً يصليً ، فقام تُجاه الكعبة ، ثم خرجت امرأة فقامت معه تصلي ، وخرج غلام فقام يصليً معه ، فقلت : يا عبّاس ، ما هذا الدّين ؟ إِنَّ هذا الدّين ما أدري ما هو ؟ قال : هذا محمّد بن عبد الله ، يزعُمُ أنّ الله أرسله به ، وأنّ كُنوز كسرى وقيصر ستفتَح عليه ، وهذه امرأتُه خديجة بنت خُويلِد آمنت به ، وهذا الغلام ابنُ عَمّه عليّ بن أبي طالب ، آمن به . قال عفيف : فليتَني كنتُ آمنتُ يومئذ فكنتُ أكون رابعاً !

حدّثنا ابن حُميد ، قال : حدّثنا سلمَة بن الفَضْل وعليّ بن مجاهد ، قال سَلَمة : حدّثني محمّد بن إسحاق ، عن يحيى بن أبي الأشعث ـ قال أبو جعفر : وهو في موضع آخر من كتابي عن يحيى بن الأشعث عن إسماعيل بن إياس بن عفيف الكنديّ ـ وكان عفيف أخا الأشعث بن قيس الكنديّ لأمّه ، وكان ابن عمه ـ عن أبيه عن جدّه عفيف ، قال : كان العبّاس بن عبد المطلب في صديقاً ، وكان يختلفُ إلى اليمن ، يشتري العِطْرَ فيبيعه أيّام الموسم ؛ فبينا أنا عند العبّاس بن عبد المطلب بجنيّ ، فأتاه رجل مجتمع ، فتوضّاً فأسبغ الوضوء ، ثم قام يصليّ ، فخرجت امرأة فتوضّات وقامت تصليّ ثم خرج غلام قد راهتى ، فتوضّا ، ثم قام إلى جنبه يصليّ ، فقلت : ويُعك يا عبّاس ! ما هذا ؟ قال : هذا ابنُ أخي محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب ، يزعم أنّ الله بعثه رسولًا ، وهذا ابنُ أخي عليّ بن أبي طالب قد تابعه على دينه ، وهذه امرأته خديجة ابنة خويلد ، قد تابعتُه على دينه . قال عفيف بعدما أسلم ورسخ الإسلام في قلبه : يا ليتني كُنْتُ رابعاً !

حدّثنا ابنُ حميد ، قال : حدّثنا عيسى بن سَوادة بن الجَعْد ، قال : حدّثنا محمّد بن المنكدِر وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وأبو حازم المدني، والكلبيّ ، قالوا : عليّ أوّل مَنْ أسلم . قال الكلبيّ : أسلم وهو ابنُ تسع سنين .

حدّثنا ابن حُميد ؛ قال : حدّثنا سَلَمة ، عن ابن إسحاق ، قال : كان أوّل ذَكَرٍ آمن برسول الله ﷺ ، وصلّى معه وصدقه بما جاءه من عند الله ، عليّ بن أبي طالب ؛ وهو يومئذ ابن عشر سنين ، وكان ممّا أنعم الله به على عليّ بن أبي طالب عليه السَّلام ، أنه كان في حِجْر رسول الله ﷺ قبل الإسلام .

حدّثنا ابنُ حميد ، قال : حدّثنا سَلمة ، قال : حدّثني محمد بن إسحاق ، قال : فحدّثني عبد الله بن أبي نجيح ، عن مجاهد بن جبْر أبي الحجّاج ، قال : كان مِنْ نعمة الله على عليّ بن أبي طالب ، وما صنعَ الله له وأراده به من الخير ، أنّ قريشاً أصابتُهم أزمة شديدة ، وكان أبو طالب ذا عيال كثير ؛ فقال رسول الله على المعبّاس عَمّه ـ وكان من أيْسرِ بني هاشم : يا عبّاس ؛ إنّ أخاك أبا طالب كثيرُ العيال ، وقد أصاب النّاس ما ترى من هذه الأزمة ، فانطلق بنا فلنخفّف عنه من عِياله ؛ آخذ من بنيه رجلًا ، وتأخذ من بنيه رجلًا ، فنكفّها عنه من عيالك حتى عنه . قال العباس : نعم ، فانطلقا حتى أتيا أبا طالب ، فقالا : إنّا نريد أن نخفّف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه ، فقال لهما أبو طالب : إذا تركتما لي عَقِيلًا فاصنعا ما شئتما، فأخذ رسولُ الله عليها ينكشف عن الناس ما هم فيه ، فقال لهما أبو طالب : إذا تركتما لي عَقِيلًا فاصنعا ما شئتما، فأخذ رسولُ الله عليه

عليًّا فضمّه إليه ، وأخذ العبّاس جعفراً فضمّه إليه ، فلم يزل عليّ بن أبي طالب مع رسول الله ﷺ حتى بعثُه الله نبيًّا ، فاتّبعه عليّ فآمن به وصدّقه ، ولم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم واستغنى عنه .

حدّثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا سلمة ، قال : فحدّثني محمّد بن إسحاق ، قال : وذكر بعضُ أهل العلم أنّ رسولَ الله على كان إذا حضرت الصلاة ، خرج إلى شِعاب مكّة ، وخرج معه علي بن أبي طالب مستخفياً من عمّه أبي طالب وجميع أعمامه وسائر قومِه ، فيصلّيان الصّلَواتِ فيها ؛ فإذا أمسيا رَجَعا ، فمكثا كذلك ما شاء الله أنْ يمكثا . ثمْ إنّ أبا طالب عَثَر عليها يوماً وهُمَا يصلّيان ، فقال لرسول الله على : يا بن أخي ، ما هذا الله الله الذي أراك تدين به ؟ قال : أيّ عَمّ ، هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله ، ودين أبينا إبراهيم - أو كما قال - بعثني الله به رسولاً إلى العباد ، وأنت يا عمّ أحقّ مَنْ بذلتُ له النصيحة ، ودعوته إلى الهُدَى ، وأحقُّ مَنْ أجابني إليه ، وأعانني عليه ـ أو كما قال . فقال أبو طالب : يا بن أخي ؛ إني لا أستطيع أن أفارِقَ ديني ودينَ آبائي وما كانوا عليه ؛ ولكن والله لا يُخلَص إليك بشيء تكرهُه ما حييت .

حدّثنا ابنُ حميد ، قال : حدّثنا سلمة ، قال : حدّثني محمّد بن إسحاق ، قال : وزعموا أنه قال لعليّ بن أبي طالب : أيْ بُنيّ ، ما هذا الدين الذي أنت عليه ؟ قال : يا أبّه ، آمنتُ بالله وبرسوله وصدّقته بما جاء به ، وصلّيت معه لله . فزعموا أنه قال له : أما إنّه لا يدعوكَ إلاّ إلى خَيْر ، فالزمْه .

حدّثني الحارث ، قال : حدّثنا ابنُ سعد ، قال : أخبرنا محمّد بن عمر ، قال : أخبرنا إبـراهيم بن نافع ، عن ابن أبي نَجِيح ، عن مجاهد ، قال : أسلَم عليٌّ وهو ابن عشر سنين .

قال الحارث : قال ابنُ سعد : قال الواقديّ : واجتمع أصحابنا على أن عليًا أسلم بعدما تنبّأ رسول الله على أن عليًا أسلم بعدما تنبّأ رسول الله على الله على أن على أن عشرة سنة .

وقال آخرون : أوَّلُ مَنْ أسلم من الرجال أبو بكر رضي الله عنه .

## ذكر من قال ذلك:

حدّثنا سهل بن موسى الرازيّ ، قال : حدّثنا عبد الرحمن بن مَغراء ، عن مُجَالِد ، عن الشعبيّ ، قال : قلت لابن عبّاس : مَنْ أوّل الناس إسلاماً ؟ فقال : أما سمعت قول حسّان بن ثابت :

إِذَا تَـذَكَّـرْتَ شَجْـواً مِنْ أَخِي ثِقَـةٍ فَـاذْكُرْ أخـاك أبا بَكْـر بما فَعَـلاَ خَيْـرَ البَـرِيَّـةِ أَتْقـاهـا وأعْـدَلَهَـا بَعْـدَ النَّبِيِّ وأَوْفـاهـا بمـا حَمَـلا الثـانِيَ التَّـالِيَ المَحْمُـودَ مَشْهَـدُهُ وَأَوَّلَ الناسِ منهم صَدَّقَ الـرُسُـلاَ

وحدّثني سعيد بن عنبسة الرازيّ ، قال : حدّثنا الهيْثَم بن عديّ ، عن مجالد ، عن الشعبيّ ، عن ابن عباس نحوه .

حدّثنا ابن حميد ، قال: حدّثنا يحيى بن واضح ، قال: حدّثنا الهيثم بن عديّ ، عن مجالد ، عن الشعبيّ ، عن ابن عباس نحوه .

حدّثنا بَحر بن نصر الخولانيّ ، قال : حدّثنا عبد الله بن وَهْـب، قال : أخبرَني معاوية بن صالح ، قال : حدّثني أبو يحيى وضَمْرة بن حبيب وأبو طلحة ، عن أبي أمامة الباهليّ ، قال : حدّثني عمرو بن عبسة

قال : أتيتُ رسولَ الله ﷺ وهو نازل بعُكاظ ، قلت : رسولَ الله ، مَنْ تَبِعك على هذا الأمر ؟ قال : اتّبعني عليه رجلان ؛ حُرِّ وعبد : أبو بكر وبلال ، قال : فأسلمت عند ذلك ، قال : فلقد رأيتُني إذ ذاك رُبْع الإسلام .

حدثني ابنُ عبد الرحيم البَرْقيّ ، قال : حدّثنا عمرو بن أبي سَلَمة ، قال : حدّثنا صدَقة ، عن نصر بن علقمة ، عن أخيه ، عن ابن عائذ ، عن جبير بن نفير ، قال : كان أبو ذرّ وابن عَبَسَة كلاهما يقول : لقد رأيتُني رُبْع الإسلام، ولم يُسْلِم قَبْلي إِلاَّ النبيّ وأبو بكر وبلال ، كلاهما لا يدري مَتى أسلم الآخر .

حدَّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: أوّل مَنْ أسلم أبو بكر.

حدّثنا أبو كُرَيب ، قال : حدّثنا وكيع ، قال : حدّثنا شُعبة ، عن عمرو بن مرّة ، قال : قال إبراهيم النَّخَعَيّ : أبو بكر أوّل مَنْ أسلم .

وقال آخرون : أسلم قبل أبي بكر جماعة .

#### ذكر من قال ذلك:

حدّثنا ابنُ حُميد ، قال : حدّثنا كنانة بن جَبَلة ، عن إبراهيم بن طَهْمان ، عن الحجّاج بن الحجّاج ، عن قَتَادة عن سالم بن أبي الجَعْد، عن محمد بن سعد ، قال : قلت لأبي : أكان أبُو بكر أولَّكم إسلاماً ؟ فقال : لا ، ولقد أسلم قبله أكثر من خمسين ؛ ولكنْ كان أفضَلنا إسلاماً .

وقال آخرون : كان أوَّلُ مَنْ آمن واتبع النبيِّ ﷺ من الرجال زيد بن حارثة مولاه .

### ذكر من قال ذلك :

حدّثني الحارث ، قال : حدّثنا محمد بن سعد ، قال : قال الواقديّ : حدّثني ابن أبي ذئب ، قال : سألت الزُّهريّ : مَنْ أوّلُ مَنْ أسلم ؟ قال : من النساء خديجة ، ومن الرّجال زيد بن حارثة .

حدّثني الحارث ، قال : حدّثنا محمّد بن سعد ، قال : أخبَرنا محمّد بن عمر ، قال : حدّثنا مُصعب بن ثابت ، عن أبي الأسود ، عن سليمان بن يسار ، قال : أوّلُ مَنْ أسلم زيد بن حارثة .

حدّثني الحارث ، قال : حدّثنا محمّد بن سعد ، قال : أخبرنا محمّد ـ يعني ابن عمر ـ قال : حدّثنا ربيعة بن عثمان ، عن عمران بن أبي أنّس مثله .

وحدّثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال حدّثنا عبدُ الملك بن مسلَمة ، قال : حدثنا ابن لَهِيعة ، عن أبي الأسود ، عن عُروة ، قال : أُوَّلُ مَنْ أسلم زيد بن حَارثة .

وأمّا ابن إسحاق ، فإنه قال في ذلك ما حدّثنا ابنُ حميد ، قال : حدّثنا سلمة عنه : ثم أسلَم زيد بن حارثة مولى رسول الله على فكان أوّل ذَكَرِ أسلم ، وصلّى بعد عليّ بن أبي طالب ، ثم أسلم أبو بكر بن أبي قُحافة الصدّيق ، فلما أسلم أظهر إسلامَه ، ودعا إلى الله عزَّ وجلّ وإلى رسوله . قال : وكان أبو بكر رجلًا مألفاً لقومه ، محبباً سهلًا ، وكان أنسَب قريش لقريش ، وأعلم قريش بها ، وبما كان فيها من خيرٍ أو شرّ ، وكان رجلًا تاجراً ذا خُلُق ومعروفٍ ، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر ، لعلمه وتجاربِهِ وحسن

مجالسته ، فجعل يدعو إلى الإسلام مَنْ وثِق به من قومِهِ مِمّن يغشاه ويجلس إليه ، فأسلم على يديه \_ فيها بلغني \_ عثمان بن عفان ، والزبير بن العوام ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقّاص ، وطلحة بن عبيد الله ، فجاء بهم إلى رسول الله على حين استجابوا له ، فأسلموا وصلّوا ، فكان هؤلاء الثمانية ، النّفر الذين سبقوا إلى الإسلام ، فصلّوا وصَدّقُوا برسول الله على وآمنوا بما جاء به من عند الله ؛ ثم تتابع الناسُ في الدخول في الإسلام ؛ الرجال منهم والنساء ؛ حتى فشا ذِكْرُ الإسلام بمكّة وتحدّث به الناس .

وقال الواقديّ في ذلك ما حدّثني الحارث ، قال : حدّثنا ابنُ سعد ، عنه : اجتمعَ أصحابُنا على أنّ أوّلَ أمل القبلة استجابَ لرسول ِ الله ﷺ خديجة بنت خُويَلد ، ثم اختلِف عندنا في ثلاثة نَفَر ، في أبي بكر وعليّ ، وزيد بن حارثة ، أيّهم أسلم أوّل .

قال: وقال الواقديّ : أسلم معهم خالد بن سعيد بن العاص خامساً ، وأسلم أبو ذرّ ، قالوا : رابعاً أو خامساً ، وأسلم عمرو بن عَبَسة السّلميّ ، فيقال : رابعاً أو خامساً . قال : فإِنّما اختلف عندنا في هؤلاء النفر أيّهم أسلم أوّل ؛ وفي ذلك روايات كثيرة . قال : فيُختلف في الثلاثة المتقدمين ، وفي هؤلاء الذين كتبنا بعدهم .

حدّثني الحارث ، قال : حدّثنا ابنُ سعد ، قال : أخبرنا محمّد بن عمر ، قال حدّثني مُصعب بن ثابت ، قال : كان إسلام الزُّبير بعد أبي بكر ، كان رابعاً أو خامساً .

وأمّا ابن إسحاق ، فإنّه ذكر أنّ خالد بن سعيد بن العاص وامرأته أمَينَة بنت خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة ، من خُزاعة ، أسلما بعد جماعة كثيرة غير الذين ذكرتُهم بأسمائهم ؛ أنهم كانـوا من السّابقـين إلى الإسلام .

ثم إِنَّ الله عزّ وجلّ أمر نبيّه محمّداً عَلَيْ بعد مبعثه بثلاث سنين أن يصدَع بما جاءه منه ، وأن يبادِي الناسَ بأمره ، ويدعو إليه ، فقال له : ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (١) ، وكان قبل ذلك \_ في السّنين الثلاث من مبعثه ؛ إلى أن أمر بإظهار الدّعاء إلى الله \_ مستسرًا مخفياً أمره على أمره عليه : ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الله وَ الله وقاص في نَفَر من أصحاب النبي على في شِعْب من شِعاب مكة إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلُون ، وقاص في نَفَر من أصحاب النبي على في شِعْب من شِعاب مكة إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلُون ، فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون ؛ حتى قاتلوهم ، فاقتتلوا ، فضرب سعد بن أبي وقاص يومئذٍ رجلاً من المشركين بلَحْي جمل فشجّه ، فكان أوّلَ دم أهريق في الإسلام .

فحدّثنا أبو كُرَيب وأبو السائب ، قالا : حدّثنا أبو معاوية ، عن الأعمش عن عمرو بن مرة ، عن سَعيد بن جُبير ، عن ابن عبّاس ، قال : صعِـد رسولُ الله ﷺ ذات يـوم الصَّفَا ، فقـال : يا صَبَـاحاه ! فاجتمعتْ إليه قريش ، فقالوا : ما لك ؟ قال : أرأيت إِنْ أخبرتكم أنّ العدوّ مصبّحكم أو ممسّيكم ، أما كنتم

<sup>(</sup>١) سورة الحجر: ٩٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء: ٢١٤ - ٢١٦.

تصدّقونني ! قالوا : بَلى ؛ قال : فإني نذير لكم بين يديْ عذابِ شديد . فقال أبو لهب : تبًّا لك! ألهذا دعوتنا ـ أو جمعتنا ! فأنزل الله عزّ وجلّ : ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبُّ ﴾(١) إلى آخر السورة .

حدّثنا أبو كُريب ، قال : حدّثنا أبو أسامة ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مرّة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عبّاس ، قال : لما نزلت هذه الآية : ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ (٢) ، خوج رسولُ الله على حتى صعد الصّفا ، فهتف : يا صباحاه ! فقالوا : من هذا الذي يهتِف ؟ قالوا : محمّد ، فقال : يا بني فلان ، يا بني عبد الطّلب ، يا بني عبد مناف ! فاجتمعوا إليه ، فقال : أرأيتكم لو أخبرتُكم أنّ خيلاً تخرج بسفْح هذا الجبل ، أكنتم مصَدِّقيَّ ؟ قالوا : ما جرّبنا عليك كذباً ، قال : فإنّي نذيرٌ لكم بين يديْ عذابٍ شديد . فقال أبو لهب : تبًا لك ! ما جمعتنا إلا لهذا ! ثم قام ، فنزلت هذه السورة : ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ إلى آخر السورة .

حدَّثنا ابن حُميد : قال : حدِّثنا سَلَمة ، قال : حدِّثني محمد بن إسحاق ، عن عبد الغفار بن القاسم ، عن المِنْهال بن عمرو، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطّلب، عن عبد الله بن عباس ، عن عليّ بن أبي طالب ، قال : لما نزلتْ هـذه الأية عـلى رسول ِ الله ﷺ : ﴿ وَأَنْـذِرْ عَشِيرَتَـكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ ، دعاني رسولُ الله ﷺ فقال لي : يا عليّ ، إِنّ الله أمرَني أن أنذِر عشيرتي الأقربين ، فضقتُ بذلك ذرعاً ، وعرفت أنّي متى أباديهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكره ، فُصمتُ عليه حتى جاءني جبرئيل فقال : يا محمد ، إنَّك إلَّا تَفْعل ما تؤمر به يُعذِّبُك ربُّك ، فاصنعْ لنا صاعاً من طعام ، واجعل عليه رَحْلَ شاةٍ ، واملأ لنا عُسًّا من لبن ؛ ثم اجمعْ لي بني عبد المطلب حتى أكلَّمهم ، وأبلغهم ما أمرت به ، ففعلت ما أمرني به . ثم دعوتُهم له ؛ وهم يومئذ أربعون رجلًا ، يزيدون رجلًا أو ينقصونه ؛ فيهم أعمامه : أبو طالب وحمزة والعبّاس وأبو لهب ؛ فلما اجتمعوا إليه دعاني بالطُّعام الذي صنعت لهم ، فجئت به، فلما وضعتُه تناول رسول الله ﷺ حِذْيةً مِن اللحم ، فشقّها بأسنانه ، ثم ألقاها في نواحي الصّحْفة . ثمّ قال : خُذُوا بسم الله ، فأكل القوم حتى ما لهم بشيء حاجة وما أرى إلَّا موضع أيديهم ، وايمُ الله الذي نَفْسُ عليَّ بيده ؛ وإن كان الرجل الواحد منهم ليَاكُلُ مَا قَدَمَت لَجُمِيعِهِم . ثم قال : استى القوم ، فجئتهم بذلك العُس ، فشربوا منه حتى روُوا منه جميعاً ، وايمُ الله إن كان الرجلُ الواحد مِنهم ليَشرب مثلَه ، فلما أراد رسولُ الله ﷺ أن يكلِّمَهم بدرَهُ أبو لهب إلى الكلام ، فقال : لَهَدّ ما سحركم صاحبُكم! فتفرّق القوم ولم يكلّمْهم رسولُ الله ﷺ، فقال : الغديا عليّ ؛ إنَّ هذا الرجل سبقني إلى ما قد سمعت من القول ، فتفرّق القوم قبل أن أكلّمهم ، فعُدّ لنا من الطعام بمثل ما صنعت ، ثم اجمعهم إلي .

قال: ففعلتُ ، ثم جمعتهم ثم دعاني بالطعام فقرّبته لهم ، ففعل كما فعل بالأمس ، فأكلوا حتى ما لهم بشيء حاجة . ثم قال اسقهم ، فجئتهم بذلك العُسّ ، فشربوا حتى رَوُوا منه جميعاً ، ثم تكلّم رسول الله على الله الله الله الله على الله الله الله الله الله على أن أعلمُ شابًا في العرب جاء قومَه بأفضل مما قد جئتكم به ؛ إني قد جئتكم بخير الدّنيا والأخرة ، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه ، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون جئتكم بخير الدّنيا والأخرة ،

<sup>(</sup>١) سورة المسد: ١.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء: ٢١٤.

أخي ووصيّي وخليفتي فيكم ؟ قال : فأحجم القومُ عنها جميعاً ، وقلت : وإني لأحدثُهم سنّاً ، وأرمصهم عيناً ، وأعظمهم بطناً ، وأحمشهم ساقاً ؛ أنا يا نبيّ الله ، أكون وزيرَك عليه . فأخذ برقبتي ، ثم قال : إنّ هذا أخي ووصيّ وخليفتي فيكم ، فاسمعوا له وأطيعوا . قال : فقام القوم يضحكون ، ويقولون لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع .

حدّثني زكرياء بن يحيى الضرير ، قال ؛ حدّثنا عفان بن مسلم ، قال ؛ حدّثنا أبو عوانة ، عن عثمان بن المغيرة ، عن أبي صادق ، عن ربيعة بن ناجد ، أنّ رجلاً قال لعليّ عليه السلام ؛ يا أمير المؤمنين ، بم ورثت ابن عمّك دون عَمّك ؟ فقال عليّ ؛ هاؤم ! ثلاث مرات ؛ حتى اشرأبّ الناس ، ونشروا آذانهم . ثم قال ؛ جَمع رسول الله على - أو دعارسول الله - بني عبد المطلب منهم رهطه ، كلّهم يأكل الجَذَعة ويشرب الفِرْق ، قال : فصنع لهم مُدًّا من طعام ، فأكلُوا حتى شبعوا وبقي الطَّعَام كها هو ؛ كأنه لم يمسّ . قال ؛ ثم دعا بغُمر فشربوا حتى رَوُوا وبقي الشراب كأنه لم يمسّ ولم يشربوا . قال ؛ ثم قال ؛ يا بني عبد المطلب ، إني بُعِثتُ إليكم بخاصة وإلى الناس بعامة ، وقد رأيتم من هذا الأمر ما قد رأيتم ، فأيكم يبايعني عَلى أن يكون أخي وصاحبي ووارثي ؟ فلم يقم إليه أحدً ، فقول فقمت إليه - وكنت أصْغَرَ القوم - قال ؛ فقال ؛ اجلس ، قال : ثم قال ثلاث مرات ، كلّ ذلك أقوم إليه ، فيقول لي : اجلس ، حتى كان في الثالثة ، فضرب بيده على يدي ، قال ؛ فبذلك ورثتُ ابنَ عمّى دون عمّى .

فحد ثنا ابن حميد قال: حدثنا سَلمة، حدثنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن بن أبي الحسن، قال: لما نزلتُ هذه الآية على رسول الله على ووَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ، قام رسول الله على بالأبطح، ثم قال: يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا بني قصي \_ قال: ثم فخذ قريشاً قبيلة قبيلة، حتى مرّ على آخرهم \_ إني أدعوكم إلى الله وأنذركم عذابه.

حدّثنا الحارث، قال: حدّثنا ابن سعد، قال: أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدّثنا جارية بن أبي عمران، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، قال: أمِرَ رسولُ الله على أن يصدَع بما جاءه من عند الله، وأن يبادِيَ الناس بأمره، وأن يدعوهم إلى الله، فكان يدعومِنْ أوّل ما نزلت عليه النبوّة ثلاث سنين، مستخفياً، إلى أن أمِر بالظهور للدعاء.

قال ابن إسحاق \_ فيها حدثنا ابن حميد، قال: حدّثنا سلمة، عنه: فصدع رسول الله المه وبادَى قومَه بالإسلام، فلما فعل ذلك لم يبعد منه قومه، ولم يردّوا عليه بعض الردّ \_ فيها بلغني \_ حتى ذكر آلهتهم وعابها، فلمّ فعل ذلك ناكروه وأجمعُوا على خلافه وعداوته إلاّ مَنْ عصم الله منهم بالإسلام؛ وهم قليل مستخفُون، وحَدِب عليه أبو طالب عَمّه ومنعه، وقام دونه، ومضى رسولُ الله على أمرِ الله مظهراً لأمره، لا يردّه عنه شيء . فلما رأت قريش أنّ رسولَ الله على لا يُعتبهم مِنْ شيء [يكرهونه مما] أنكروه عليه من فراقهم وعَيْب ألمتهم، ورأوا أنّ أبا طالب قد حَدِب عليه، وقام دونه فلم يُسلِمه لهم، مشى رجالٌ من أشراف قريش إلى أبي طالب: عُتْبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبو البَحْتَرِيّ بن هشام، والأسود بن المطلب، والوليد بن المغيرة، وأبو جهل بن هشام، والعاص بن وائل، ونبيه ومنبه ابنا الحجّاج \_ أو مَنْ مشى إليه منهم \_ فقالوا: يا أبا طالب، وأبو جهل بن هشام، والعاص بن وائل، ونبيه ومنبه ابنا الحجّاج \_ أو مَنْ مشى إليه منهم \_ فقالوا: يا أبا طالب، إنّ ابنَ أخِيك قد سَبّ آلهَتَنا، وعاب ديننا، وسَفّه أحلامنا، وضلًل آباءنا؛ فإمّا أن تكفّه عنّا، وإما أنْ تُخلّيَ بيننا وبينه؛ فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه، فنكفيكه. فقال لهم أبو طالب قولاً رفيقاً، وردّهم ردًا جيلاً، وانصرفوا عنه، ومضى رسول الله على ما هو عليه؛ يظهر دين الله، ويدعو إليه. قال: ثم شرِيَ الأمرُ بينه فانصرفوا عنه، ومضى رسول الله على ما هو عليه؛ يظهر دين الله، ويدعو إليه. قال: ثم شرِيَ الأمرُ بينه

وبينهم حتى تباعد الرجالُ ، وتضاغنوا ، وأكثرت قريش ذِكْرَ رسول الله عَيْقَ بينها ، وتذامروا فيه ، وحَضَّ بعضُهم بعضاً عليه .ثم إنهم مَشَوْا إلى أبي طالب مرَّة أخرى ، فقالوا : يا أبا طالب ، إن لك سِنَّا وشرفاً ومنزلة فينا ، وإنَّا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تَنْهه عَنَا ، وإنا والله لا نصبر على هذا من شَتْم آبائنا ؛ وتسفيه أحلامنا ، وعيب آلهتنا حتى تكفَّه عنا أو ننازله وإيَّاك في ذلك ؛ حتى يهلِك أحدُ الفريقين \_ أوكها قالوا . ثم انصرفوا عنه ، فعظُم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم له ؛ ولم يطبْ نفساً بإسلام رسول الله عَيْق لهم ولا خذْلاَنِهِ .

حدّثني محمد بن الحسين، قال: حدّثنا أحمد بن المفضّل، قال: حدّثنا أسباط، عن السدّيّ: أنّ ناساً من قريش اجتمعوا، فيهم أبو جهل بن هشام، والعاص بن وائل، والأسود بن المُطّلب، والأسود بن عبد يغوث؛ في نفر من مَشْيَخة قريش، فقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى أبي طالب فنكلّمه فيه؛ فليُنْصِفْنا منه، فيأمره فليكفّ عن شتم آلهتنا، وندّعه وإلهه الذي يعبد؛ فإنّا نخاف أن يموتَ هذا الشيخ فيكون منا شيء فتعيّرنا العرب؛ يقولون: تركوه؛ حتى إذا مات عَمّه تناولوه.

قال: فبعثوا رجلًا منهم يُدعَى المطَّلب، فاستأذن على أبي طالب، فقال: هؤلاء مشيَّخة قومك وسَرواتهم، يستأذنون عليك، قال: أدخلُهم؛ فلما دخلوا عليه، قالوا: يا أبا طالب، أنت كبيرُنا وسيِّدنا، فأنصفْنا من ابن أخيك، فمرْه فلْيكف عن شَتْم آلهتنا، وندَعَه وإلهه .

قال فبعث إليه أبو طالب، فلمّا دخلَ عليه رسولُ الله على قال: يا بنَ أخي ؛ هؤلاء مشيخة قومِك وسَرَواتهم ، وقد سألوك النَّصْف، أن تكفّ عن شَتْم آلهتهم ويدَعُوك وإلهَك. قال: أي عمّ، أولا أدعوهم إلى ما هُوَ خيرٌ لهم منها؟ قال: وإلامَ تدعوهم؟ قال: أدعوهم إلى أن يتكلّموا بكلمةٍ تدين لهم بها العرب، ويملِكون بها العجم. قال: فقال أبو جهل من بين القوم: ما هي وأبيك؟ لنعطينَّكها وعشراً أمثالها. قال: تقول: لا إله إلا الله، قال: فنفروا [وتفرّقوا] وقالوا: سَلْنَا غير هذه، فقال: لو جئتموني بالشمس حتى تضعُوها في يدي ما سألتُكم غيرها! قال: فغضبوا وقاموا من عنده غَضَابي، وقالوا: والله لنشتمنك وإلهك الذي يأمُرك بهذا، فوانطَلَقَ الْمَلا مِنْهُمْ أنِ آمْشُوا واصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ هالى قوله: ﴿ إلاّ آخْتِلَاقٌ هُ(١).

وأقبل على عَمِّه فقال له عَمِّه: يا بن أخي، ما شططتَ عليهم، فأقبل على عمِّه دعاه، فقال: قل كلمةً أشهدُ لك بها يوم القيامة، تقول: لا إله إلا الله، فقال: لولا أن تعيبكم بها العرب، يقولون: جزع من الموت لا لأعطيتُكها؛ ولكن على ملَّةِ الأشياخ، قال: فنزلت هذه الآية: ﴿إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ آللّهَ يَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ آللّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾(٢).

حدّثنا أبو كُريب وابن وَكِيع، قالا: حَدّثنا أبو أسامة، قال: حدّثنا الأعمش، قال: حدّثنا عبّاد، عن سعيد بن جُبير؛ عن ابن عباس، قال: لما مَرض أبو طالب، دخل عليه رَهْطٌ من قريش، فيهم أبو جهل، فقال: إن ابنَ أخيك يشتِم آلهتنا، ويفعل ويفعل؛ ويقول ويقول، فلو بعثتَ إليه فنهيتَه! فبعث إليه، فجاء النبيّ فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قَدْر مجلِس رجل، قال: فخشي أبو جهل إنْ جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه، فوثب فجلس في ذلك المجلس ولم يجد رسولُ الله ﷺ مجلساً قُرْبَ عَمه، فجلس

<sup>(</sup>١) سورة ص: ٦، ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص: ٥٦.

عند الباب، فقال له أبو طالب: أي ابنَ أخي! ما بالُ قومِك يشكُونَك؛ يزعمون أنك تشتمُ آلهتهم وتقول وتقول! قال: وأكثروا عليه من القول ، وتكلَّم رسولُ الله ﷺ، فقال: يا عمّ، إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها، تدين لهم بها العرب، وتؤدّي إليهم بها العجم الجزْية. ففزعوا لكلمته ولقوله؛ فقال القوم كلمة واحدة: نعم وأبيك عشراً. فها هي؟ فقال أبو طالب: وأيّ كلمة هي يا بن أخي؟ قال: لا إله إلاَّ الله، قال: فقاموا فزعين ينفضُون ثيابهم، وهم يقولون: ﴿ أَجَعَلَ الأَلِهَةَ إِلٰهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾ . قال: ونزلت من هذا الموضع إلى قوله: ﴿ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ ﴾ (١) . لفظ الحديث لأبي كريب.

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق. فحد ثنا ابن حميد، قال: حد ثنا سلمة، قال: حد ثني محمد بن إسحاق، قال: فحد ثني يعقوب بن عُتبة بن المغيرة بن الأحنس، أنه حد ثن أنّ قُريشاً حين قالت لأبي طالب هذه المقالة، بعث إلى رسول الله على فقال له: يا بن أخي، إنّ قوم ف قد جاؤوني فقالوا لي كذا وكذا، فأبق علي وعلى نفسك ولا تُحمّلني من الأمر ما لا أطيق فظن رسول الله على أنه قد بذا لعمه فيه بَدَاءٌ، وأنه خاذله ومُسلِمُه، وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه، فقال رسول الله على: يا عمّاه، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلِك فيه ما تركته. ثم استعبر رسول الله على فقل الخيء، فقل ما فقال: اذهب يا بن أخي، فقل ما أحببت فوالله لا أسلِمُك لشيء أبداً.

قال: ثم إنّ قريشاً لما عرفتْ أنّ أبا طالب أبي خذلان رسول الله ﷺ وإسلامه وإجماعه لفراقهم في ذلك، وعداوتهم، مشوّا إليه بعُمارة بن الوليد بن المغيرة، فقالوا له \_ فيها بلغني: يا أبا طالب، هذا عُمارة بن الوليد أنّهَدُ فتى في قريش وأشعَرُه وأجمله، فخذه فلك عقلُه ونُصْرته، واتّخذه ولداً؛ فهو لك، وأسلِمْ لنا ابنَ أخيك مذا الذي قد خالف دينك ودينَ آبائِك، وفرّق جماعة قومك، وسفّه أحلامَهم \_ فنقتله؛ فإنما رَجلٌ كرجل؛ فقال: والله لبئسَ ما تسومونني! أتُعطونني ابنكم أغذُوه لكم، وأعطِيكُم ابني تقتلُونه! هذا والله ما لا يكون أبداً. فقال المُطعِم بن عديّ بن نَوْفل بن عبد مناف: والله يا أبا طالب، لقد أنصفك قومًك، وجهدوا على التخلّص ممّا تكرهه، فها أراك تريد أن تَقْبل منهم شيئاً، فقال أبو طالب للمطعِم: والله ما أنصفوني؛ ولكنّك قد أجمعتَ خِذلاني ومظاهرةَ القوم عليّ، فاصنع ما بدا لك! أو كها قال أبو طالب.

قال: فحقِب الأمر عند ذلك، وحميت الحرب، وتنابذ القوم، وبادَى بعضهم بعضاً.

قال: ثم إِنَّ قُرِيشاً تذَامروا على مَنْ في القبائل منهم مِنْ أصحاب رسول ِ الله على الذين أسلمُوا معه . فوثبت كلُّ قبيلة عَلىٰ مَنْ فيها من المسلمين يعذّبونهم ويَفْتِنونهم عن دينهم ، ومنَع الله رسولَه منهم بعمّه أبي طالب ، وقد قام أبو طالب حين رأى قريشاً تصنع ما تصنع في بني هاشم وبني المطلب ، فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول ِ الله على ، والقيام دونه . فاجتمعوا إليه ، وقاموا معه ، وأجابوا إلى ما دعاهم إليه من الدَّفْع عن رسول الله على ، إلا ما كان من أبي لَهُب ؛ فلما رأى أبو طالب مِنْ قومه ما سرَّه من جِدهم معه ؛ وحَدَبهم عليه ، جعل يمدحُهُم ، ويذكر فضلَ رسول الله على فيهم ؛ ومكانه منهم ليشدّ لهم رأيهم .

<sup>(</sup>١) سورة ص: ٥ ـ ٨.

حدّثنا على بن نصر بن على الجهضميّ ، وعبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث - قال على بن نصر : حدّثنا عبد الصّمد بن عبد الوارث، وقال عبد الوارث : حدّثنى أبي - قال : حدّثنا أبان العطّار ، قال : حدّثنا هشام بن عُروة ، عن عُروة ، أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان : أما بعد ، فإنّه \_ يعني رسولَ الله على ﴿ لَا يَعْدُوا منه أوّل ما دعاهم ، وكادوا يسمعون لله ؛ حتى ذكر طواغيتهم . وقدِم ناس من الطائف من قُريش لهم أموال ، أنكروا ذلك عليه ، واشتدُّوا عليه ، وكرهوا ما قال [لهم] ، وأغرَوْا به مَنْ أطاعهم ، فانصفق عنه عامّةُ الناس ، فتركوه إلا من حفظه الله منهم ؛ وهم قليل ؛ فمكث بذلك ما قدر الله أن يكث . ثم ائتمرت رؤوسهم بأن يفتِنوا مَنْ تبعه عن دين الله من أبنائهم وإخوانهم وقبائلهم ، فكانت فتنة شديدة الزلزال على مَن اتَّبع رسول الله على من أهل الإسلام ! فافتتن من افتتن ، وعَصَم الله منهم مَنْ شاء ؛ فلمّا فعل ذلك بالمسلمين ، أمرهم رسول الله على أن يخرُّجُوا إلى أرض من الحبشة مَلِكُ صالح يقال له النجاشيّ ، لا يُظلّم أحدٌ بأرضه ، وكان ينثى عليه مع ذلك صلاح ، وكان بالحبشة مَلِكُ صالح يقال له النجاشيّ ، لا يُظلّم أحدٌ بأرضه ، وكان ينثى عليه مع ذلك حسنا \_ فأمرهم بها رسول الله على من أسلم منهم . وخاف عليهم الفتن ، ومكث هو فلم حسنا \_ فامكث بذلك سنوات ؛ يشتدون على مَنْ أسلم منهم .

ثم إنه فشا الإسلام فيها ، ودخل فيه رجال من أشرافهم .

قال أبو جعفر : فاختُلف في عددِ مَنْ خَرَج إلى أرض الحَبَشة ، وهاجر إليها هذه الهجرة ، وهي الهجْرة الأولى .

فقال بعضهم : كانوا أحدَ عشرَ رجلًا وأرْبَعَ نسوة .

ذكر من قال ذلك:

حدّثنا الحارث ، قال : حدّثنا ابنُ سعد ، قال : أخبرنا محمد بن عمر ، قال : حدّثنا يونس بن محمد الظَّفَرِيّ ، عن أبيه ، عن رجل من قومه . قال : وأخبرنا عُبيد الله بن العباس الهُذليّ ، عن الحارث بن الفُضَيْل ؛ قالا : خرج الذين هاجروا الهجرة الأولى متسلّلين سرًّا ، وكانوا أحدَ عشر رجلاً وأربع نسوة ، حتى انتهوا إلى الشُّعيْبة ؛ منهم الراكب والماشي ، ووقّق الله للمسلمين ساعة جاؤوا سفينتين للتجّار حملوهم فيهما إلى أرض الحبشة بنصف دينار ، وكان خُرَجُهُم في رجب في السنة الخامسة ، من حين نبِّيء رسولُ الله ﷺ ، وخرجت قريش في آثارهم حتى جاؤوا البحر ؛ حيث ركبوا فلم يدركوا منهم أحداً .

قالوا : وقدمنا أرضَ الحبشة ، فجاورْنا بها خير جارٍ ؛ أمِنّا على ديننا، وعبَدْنا الله ، لا نؤذَىٰ ولا نسمعُ شيئاً نكرهه .

حدّثني الحارث ، قال : حدّثنا محمد بن سعد ، قال : أخبرنا محمد بن عمر ، قال : حدّثني يونس بن محمد ، عن أبيه . قال : وحدّثني عبد الحميد ، عن محمد بن يحيى بن حبّان ؛ قالا : تسمية القوم الرجال والنساء : عثمان بن عفان معه امرأته رُقيَّة بنت رسول الله على ، وأبو حذيفة بن عُتبة بن ربيعة معه امرأته سَهْلة بنت سُهيل بن عمرو ، والزّبير بن العوام بن خُويلد بن أسد ، ومُصعب بن عُمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدّار ، وعبد الرّحن بن عوْف بن عبد عوْف بن الحارث بن زُهرة ، وأبو سَلمة بن عبد الأسد بن هلال بن

عبد الله بن عمر بن مخزوم ؛ معه امرأته أم سلَمة بنت أبي أميّة بن المُغِيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وعثمان بن مظُعون الجُمَحيّ ، وعامر بن ربيعة العَنْزِي ؛ من عَنْز بن واثـل ـ ليس من عَنْزَة ـ حليف بني عـديّ بن كعب ، معه امرأته ليـلَىٰ بنت أبي حَثْمَة ، وأبـو سَبْرة بن أبي رُهْم بن عبد العُزّى العامريّ ، وحاطب بن عمرو بن عبد شمس ، وسُهيْل بن بيضاء ، من بني الحارث بن فِهْر ، وعبد الله بن مسعود حليف بني زهرة .

قال أبو جعفر : وقال آخرون : كان الذين لحقوا بأرض الحبشة ، وهاجروا إليها من المسلمين ـ سوى أبنائِهم الذين خرجوا بهم صغاراً وولدوا بها ـ اثنين وثمانين رجلًا ؛ إن كان عمّار بن ياسر فيهم ؛ وهو يشكّ فيه !

## ذكر من قال ذلك:

حدّثنا ابنُ حميد ، قال : حدّثنا سلَمة ، عن محمد بن إسحاق ، قال : لما رأى رسولُ الله على ما يصيبُ أصحابه من البلاء ، وما هو فيه من العافية بمكانه من الله وعمّه أبي طالب ، وأنه لا يقدِرُ على أن يمنعهم ممّا هم فيه من البلاء ، قال لهم : لو خرجتم إلى أرض الحبَشَة ! فإنّ بها ملِكاً لا يظلَمَ أحدُ عنده ، وهي أرض صدق ؛ حتى يجعل الله لكم فرجاً بما أنتم فيه ! فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله على إلى أرض الحبَشة مخافة الفِتْنة ؛ وفراراً إلى الله عزّ وجلّ بدينهم ؛ فكانت أوّل هجرة كانت في الإسلام ؛ فكان أوّل من خرج من المسلمين من بني أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف عثمانُ بن عفان بن أبي العاص بن أمية ؛ ومعه امرأته رقيّة ابنة رسول الله على ومن بني عبد شمس بن عبد مناف ، ومعه امرأته سَهْلة بنت سُهيل بن عمرو ؛ أحد بني عامر بن لؤيّ ؛ ومن بني أسَدَ بن عبد العُزّى بن مناف ، ومعه امرأته سَهْلة بنت سُهيل بن عمرو ؛ أحد بني عامر بن لؤيّ ؛ ومن بني أسَدَ بن عبد العُزّى بن ألوبير بن العوّام .

فعد النفر الذين ذكرهم الواقديّ ؛ غير أنه قال : من بني عامر بن لؤي بن غالب بن فهر أبو سَبْرة بن أبي رُهْم بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد وُدّ بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤي ؛ ويقال : بل أبو حاطِب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وُدّ بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤيّ . قال : ويقال : هو أوّلُ مَنْ قدِمها ؛ فجعلهم ابن إسحاق عشرة ؛ وقال : كان هؤلاء العَشَرة أوّل مَنْ خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة \_ فيها بلغني \_ .

قال : ثم خرج جعفر بن أبي طالب ، وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة ؛ فكانوا بها ، منهم مَنْ خرج بأهله معه ، ومنهم مَنْ خرج بنفسه لا أهلَ معه ؛ ثم عدّ بعد ذلك تمام اثنين وثمانين رجلًا ؛ بالعشرة الذين ذكرت بأسمائهم ؛ ومَنْ كان منهم معه أهله وولده ؛ ومَنْ ولد له بأرض الحبَشة ، ومَنْ كان منهم لا أهلَ

قال أبو جعفر: ولما خرج مَنْ خرجَ من أصحاب رسول الله عَيْثَةَ إلى أرضِ الحَبَشة مهاجراً إليها، ورسولُ الله عَيْق الله مقيمٌ بمكة ، يدعُو إلى الله سرًّا وجهراً ، قد منعه الله بعمّه أبي طالب وبمن استجاب لنُصرته من عشيرته ، ورأت قريش أنّهم لا سبيلَ لهم إليه ، رموه بالسحْر والكَهانة والجنون ؛ وأنه شاعر ، وجعلوا يصدّون عنه مَنْ خافوا منه أن يسمع قوله فيتَبعه ؛ فكان أشدّ ما بلغوا منه حينئذ \_ فيها ذكر \_ ما حدّثنا ابن حميد ، قال :

حدّثنا سلمة ، قال : حدّثني محمد بن إسحاق ، عن يحيى بن عُروة بن الـزبير ، عن أبيه عُرْوة ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : قلتُ له : ما أكثر ما رأيتَ قريشاً أصابت من رسول الله عن فيها كانت تُظْهِر من عداوته ! قال : قد حضرتُهم وقد اجتمع أشرافُهم يوماً في الحِجْر ، فذكروا رسولَ الله عن فقالوا : ما رأينا مثلَ ما صبرنا عليه من هذا الرجل قطّ ! سَفّه أحلامنا ، وشتم آباءنا ، وعاب ديننا ، وفرَّق جماعتنا ، وسبّ آلهتنا ! لقد صبرْنا منه على أمر عظيم \_ أو كها قالوا \_ .

فبينا هُمْ كذلك إذْ طلعَ رسولُ الله ﷺ فأقبل يمشي حتى استلم الركن ، ثم مرّ بهم طائفاً بالبيت ، فلما مرّ بهم غمزُوه ببعض القول . قال : فعرفتُ ذلك في وجه رسول الله ﷺ ، ثمّ مَضَىٰ ، فلمَّا مرّ بهم الثانية غمزُوه مثلها؛ فعرفت ذلك في وجهه ، ثم مَضَى ، ثم مرّ بهم الثالثة ، فغمزوه بمثلها ، فوقف فقال : اتسمعون يا معشر مثلها ؛ فعرفت ذلك في وجهه ، ثم مَضَى ، ثم مرّ بهم الثالثة ، فغمزوه بمثلها ، فوقف فقال : اتسمعون يا معشر قريش ! أما والذي نفسُ محمد بيده ، لقد جئتكم بالذّبح ! قال : فأخذت القوم كلمته ؛ حتى ما منهم رجل إلا كأغا على رأسه طائر واقع ؛ وحتى إنّ أشدّهم فيه وصاةً قبل ذلك ليرفؤه بأحسن ما يجد من القول ؛ حتى إنه ليقول : انصرف يا أبا القاسم راشداً ، فوالله ما كنتَ جهُولاً !

قال: فانصرف رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ حتى إذا كان الغد ، اجتمعوا في الحِجْر ، وأنا معهم ، فقال بعضُهم لبعض : ذكرتم ما بَلغ منكم ، وما بلغكم عنه ؛ حتى إذا باداكم بما تكرهون تركتموه ! فبينا هم كذلك إذْ طلع رسولُ الله عَنِينَ ، فوثبوا إليه وثبة رجل واحد وأحاطوا به يقولون له : أنت الذي تقول كذا وكذا ! لما يبلغهم من عيب آلهتهم ودينهم ؛ فيقول رسول الله عَنِينَ : نعم أنا الذي أقول ذلك ؛ قال : فلقد رأيتُ رجلًا منهم آخذاً بجُمْع ردائه . قال : وقام أبو بكر الصديق دونه ، يقول وهو يبكي : ويلكم ! أتقتلون رجلًا أن يقول ربي الله ! ثم انصرفوا عنه . فإنَّ ذلك أشدِ ما رأيتُ قريشاً بلغت منه قطّ .

حدّثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : حدّثنا بشر بن بكر ، قال : حدّثنا الأوزاعيّ ، قال : حدّثنا يونس بن عبد الأوزاعيّ ، قال : حدّثنا بشر بن بكر ، قال : قلتُ لعبد الله بن عمرو : حدّثني بأشدّ شيء رأيتَ المشركين صَنَعُوا برسول الله عَلَيْ قال : أقبل عقبة بن أبي مُعيط ورسول الله عَلَيْ عند الكعبة ، فلوى ثوبه في عُنقه ، وخَنقَه خنقاً شديداً ، فقام أبو بكر مِ ْ خَلْفه ، فوضع يده على مَنْكِبه ، فدفعه عن رسول الله عَلَيْ ، ثم قال أبو بكر مِ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ آلله ﴾ إلى قوله : ﴿إِنَّ آلله لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَمُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴾ (١) .

قال ابن إسحاق : وحدّثني رجل من أسلم كان واعيةً ، أنّ أبا جهل بن هشام مرّ برسول الله عني ، وهو جالس عند الصَّفَا ، فآذاه وشَتَمَه ، ونال منه بعض ما يَكُره من العَيْب لدينه والتضعيف له ، فلم يُكلّمه رسولُ الله عَني ، ومولاةٌ لعبد الله بن جُدْعان التّيميّ في مسكن لها فوق الصَّفا تسمع ذلك . ثم انصرف عنه ، فعمد إلى نادي قُريش عند الكعبة ، فجلس معهم فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب أن أقبل متوشّحاً قوسه ، واجعاً من قَنَص له \_ وكان صاحب قَنص يرميه ويخرج له ، وكان إذا رجع من قَنصه لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة ، وكان إذا فعل ذلك لم يمرّ على ناد من قريش إلا وقف وسلم وتحدّث معهم ، وكان أعزّ قريش وأشدّها شكيمة \_ فلم أمر بالمولاة وقد قام رسول الله عني ورجع إلى بيته ، قالت : يا أبا عُمارة ، لو رأيتَ ما لقي ابنُ

<sup>(</sup>١) سورة غافر: ٢٨.

أخيك محمد آنفاً قبل أن تأتيَ من أبي الحكم بن هشام! وجدَه ها هنا جالساً فسَبّه وآذاه ،وبلَغ منه ما يكره ، ثم انصرف عنه ولم يكلّمه محمد .

قال: فاحتمل حمزة الغضبُ لِمَا أراد الله به من كرامته ، فخرج سريعاً ـ لا يقف على أحد كما كان يصنع ـ يريد الطواف بالكعبة ، مُعِدًّا لأبي جهل إذا لقِيَه أن يقع به ، فلمّا دخل المسجد نظر إليه جالساً في القوم ، فأقبل نحوه ؛ حتى إذا قام على رأسه ، رفع القوس فضربه بها ضربة فشجّه بها شجّة منكرة ، وقال : أتشتّمه وأنا على دينه أقول ما يقول ! فرد ذلك علي إن استطعت ! وقامت رجال بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل منه ، فقال أبو جهل : دعوا أبا عُمارة ، فإني والله لقد سببتُ ابنَ أخيه سبن تبيحاً . وتم حمزة على إسلامه ، فلمّا أسلم حمزة عرفت قريش أنّ رسول الله عن قد عَز ، وأن حمزة سيمنعه ، فكفُوا عن رسول الله عن بعض ما كانوا ينالون منه .

حدّثنا ابنُ حميد ، قال : حدّثنا سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، قال : حدّثني يحيى بن عُروة بن الزبير ، عن أبيه ، قال : كان أوّل من جَهَر بالقرآن بعد رسول الله ﴿ بَكّة عبد الله بن مسعود ، قال : اجتمع يوماً أصحابُ رسول الله وَ قَالُوا : والله ما سمعت قريشٌ بهذ ترآن يجهرُ لها به قط ، فمَنْ رجل يُسمعهموه ؟ فقال عبد الله بن مسعود : أنا ، قالوا : إنّا نخشاهم عليك ، إنما نريد رجلًا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه ، فقال : دعوني ، فإنّ الله سيمنعني ، قال : فغدا ابن مسعود حتى أن المقام في الضّحى ، وقريش في أنديتها ، حتى قام عند المقام ثم قال : ﴿ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ﴾ \_ رافعاً بها صوته \_ ﴿ الرَّحْمَنُ \* علّم اللهِ الرَّحْمِين أَلَّهُ الرَّحِيم ﴾ يا من القوم وتم أن الله الرَّحْمَن أللهُ الرَّحِيم أله والله ، فجعلوا والله وجعلوا يقولون : ما اللهُ اللهُ عَلَمُهُ الْبَيَانَ ﴾ (١) ، قال : ثم الصرف إلى أصحابه ، وقد أثّروا بوجهه ، فقالوا : هذا الذي خَشِينا علي الله الله ! قال : ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن ! لئن شئتم لأغادينهم غداً بمثلها ، قالوا : لا ، حسبك ، فقد أسمعتهم ما يكرهون .

قال أبو جعفر: ولما استقرّ بالذين هاجروا إلى أرض الحَبشة القرارُ بأرض النّجاشيّ واطمأنّوا ، تآمرت قريشٌ فيها بينها في الكَيْد بمن ضَوى إليها من المسلمين ، فوجّهوا عمرو بن العاص ، وعبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزوميّ إلى النّجاشيّ ، مع هدايا كثيرة أهدوْها إليه وإلى بطارقته ، وأمروهما أن يسألا النجاشيّ تسليم من قبله وبأرضه من المسلمين إليهم . فشخص عمرو وعبد الله إليه في ذلك ، فنفذا لما أرسلهما إليه قومُهما ، فلم يصلا إلى ما أمّل قومهما من النجاشيّ ، فرجعا مقبوحين ، وأسلم عمر بن الخطاب رحمه الله ، فلمّا أسلم وكان رجلاً جُلْداً جليداً منيعاً ، وكان قد أسلم قبل ذلك حزة بن عبد المطلب ، ووجد أصحاب رسول الله في أنفسهم قوّة ، وجعل الإسلام يفشو في القبائل ، وحَمَى النجاشيّ مَنْ ضَوَى إلى بلده منهم - اجتمعت قريش ، فائتمرت بينها : أن يكتبوا بينهم كتاباً يتعاقدون فيه ؛ على ألّا يُنكَحوا إلى بني هاشم وبني المطلب ، ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم شيئاً ، ولا يبتاعوا منهم ، فكتبوا بذلك صحيفة ، وتعاهدوا وتواثقوا على ذلك ، ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة ، توكيداً بذلك الأمر على أنفسهم ، فلمّا فعلت ذلك قريش ، انحازت بنو علقوا الصحيفة في جوف الكعبة ، توكيداً بذلك الأمر على أنفسهم ، فلمّا فعلت ذلك قريش ، انحازت بنو

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن: ١.

هاشم وبنو المطّلب إلى أبي طالب ، فدخلوا معه في شِعْبِه ، واجتمعوا إليه ، وخرج من بني هاشم أبو لهب عبد العزّى بن عبد المطلب إلى قريش ، وظاهَرَهم عليه ، فأقاموا على ذلك من أمرهم سنتين أو ثلاثاً ! حتى جهدُوا العزّى بن عبد المطلب إلى أحد منهم شيء إلاَّ سرًا ، مستخفياً به مَنْ أراد صلتهم من قريش . وذكر أن أبا جهل لقي حكيم ابن حزام بن خُويلد بن أسد ، معه غلام يحمل قمحاً يريد به عَمَّته خديجة بنت خويلد ، وهي عند رسول الله ومعه في الشّعب ، فتعلّق به ، وقال : أتذهب بالطّعام إلى بني هاشم ! والله لا تبرحُ أنت وطعامك حتى أفضحك بمكّة ! فجاء أبو البختريّ بن هشام بن الحارث بن أسد ، فقال : ما لك وله ! قال : يحمِل الطعام إلى بني هاشم ، فقال له أبو البختريّ : طعام لعمَّته عنده بَعَثَتْ إليه فيه ، أفتمنعه أن يأتيهَا بطعامها! خلّ سبيل الرّجل . فأبي أبو جهل حتى نال أحدُهُما من صاحبه ، فأخذ أبو البَحْتَريّ كُيّ بعير ، فضربه فشجّه ، ووطئه وطئاً شديداً ، وحمزة بن عبد المطلب قريبٌ يرى ذلك ، وهم يكرهون أن يبلُغ ذلك رسول الله ﷺ وأصحابه ، فيشمتوا بهمْ ، ورسول الله ﷺ في كلّ ذلك ، يدعو قومَه سرًّا وجهراً ، آناء الليل وآناء النهار ؛ والوحي عليه فيشمتوا بهمْ ، ورسول الله ﷺ في كلّ ذلك ، يدعو قومَه سرًّا وجهراً ، آناء الليل وآناء النهار ؛ والوحي عليه من الله متتابعٌ بأمره ونهيه ، ووعيد مَنْ ناصبه العداوة ، والحجج لرسول الله ﷺ عَلَىٰ مَنْ خالفه .

فذكر أنّ أشراف قومِه اجتمعوا له يوماً - فيها حدّثني محمد بن موسى الحَرشيّ ، قال : حدّثنا أبو خَلَف عبد الله بن عيسى ، قال : حدّثنا داود ، عن عِكْرمة ، عن ابن عباس ؛ أنّ قريشاً وعدُواْ رسول الله ﷺ أن يُعطوه مالاً فيكون أغنى رجل بمكّة ، ويزوّجوه ما أراد من النساء ، ويطؤوا عَقِبه ، فقالوا : هذا لك عندنا يا محمّد ، وكُفّ عن شتم آلهتنا فلا تذكرها بسوء ؛ فإن لم تفعل فإنا نَعْرضُ عليك خَصْلة واحدةً فهي لك ولنا فيها صلاح . قال : ما هي ؟ قالوا : تعبُد آلهتنا سنةً ؛ اللات والعُزّى ، ونعبد إلهك سنة ، قال : حتى أنظر ما يأتي من عند ربي ! فجاء الوحي من اللوح المحفوظ : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ \* لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ السورة ، وأنزل الله عزّ وجلّ : ﴿ قُلْ أَفْعُيْرَ آللّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴾ إلى قوله : ﴿ بَلِ آللّهَ فَآعْبُدُ وَكُنْ مِنَ الشّاكِرِينَ ﴾ (١) .

حدّثني يعقوبُ بن إبراهيم ، قال : حدّثنا ابن عُليّة ، عن محمد بن إسحاق ، قال : حدّثني سعيد بن ميناء ، مولى أبي البختريّ ، قال : لَقِيَ الوليدُ بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب وأميّة بن خَلَف رسولَ الله ﷺ ، فقالوا : يا محمّد ، هلمّ فلْنعبد ما تعبد ، وتعبد ما نعبد ، ونشرَكك في أمرنا كلّه ؛ فإن كان الذي جئت به خيراً مما في أيدينا ، كنّا قد شَركناك فيه ، وأخذنا بحظّنا منه ؛ وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما في يدك ، كنت قد شَركتنا في أمرنا ، وأخذت بحظّك منه . فأنزل الله عزّ وجلّ : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ﴾ ؛ حتى انقضت السورة .

فكان رسولُ الله على حريصاً على صلاح قومه ، محبًّا مقاربتَهم بما وجد إليه السبيل ، قد ذُكِر أنه تمنى السبيل إلى مقاربتهم ، فكان من أمره في ذلك ما حدّثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا سلَمَة ، قال : حدّثني محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن زياد المدني ، عن محمد بن كعب القُرَظي ، قال : لما رأى رسول الله على تُولِي قومِه عنه ، وشق عليه ما يرى من مباعدتهم ما جاءهم به من الله ، تمنى في نفسه أن يأتيه من الله ما يقاربُ بينه وبين قومه ، وكان يسرُّه مع حبًه قومَه ، وحرصِه عليهم أن يلين له بعض ما قد غلظ عليه من أمرهم ؛ حتى حدّث

<sup>(</sup>١) سورة الزمر: ٦٤ ـ ٦٦.

بذلك نفسَه ، وتمنَّاه وأحبَّه ، فأنزل الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ \* مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ \* وَمَا يُنْطِقُ عَن ٱلْهَوَىٰ ﴾ ، فلما انتهى إلى قوله : ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ \* وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأَخْرَىٰ ﴾ (١) ، ألقى الشيطان على لسانه ، لما كان يحدّث به نفسه ، ويتمنّى أن يأتي به قومه : « تلك الغرانيق العلا ، وإن شافعتهن لتُرتجى » ؛ فلما سمعتْ ذلك قريش فرحوا ، وسرّهم وأعجبهم ما ذكر به آلهتهم ، فأصاخوا له ـ والمؤمنون مصدّقون نبيّهم فيها جاءهم به عن ربّهم ، ولا يتّهمونه على خطإ ولا وهم ولا زلل ـ فلما انتهى إلى السجدة منها وختم السورة سجدَ فيها ، فسجد المسلمون بسجود نَبيّهم ، تصديقاً لما جاء به ، واتّباعاً لأمره ، وسجد مَنْ في المسجد من المشركين من قريش وغيرهم ، لما سمعوا من ذكر آلهتهم ، فلم يبق في المسجدِ مؤمن ولا كافر إلَّا سجد ، إلَّا الوليد بن المغيرة، فإنه كان شيخاً كبيراً ، فلم يستطع السجود ، فأخذ بيده حَفنة من البطحاء فسجد عليها ، ثم تفرّق الناس من المسجد ، وخرجت قريش ، وقد سرّهم ما سمعوا من ذكر آلهتهم ، يقولون : قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكر ، قد زعم فيها يتلُو : « أنها الغَرانيقُ العُلا ، وأنَّ شَفَاعَتَهُنَّ تُرتضيَّ » وبلغت السجدة مَن بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله ﷺ ؛ وقيل : أسلمت قريش ، فنهض منهم رجال ، وتخلُّف آخرون ، وأتي جبريلُ رسول الله ﷺ ، فقال : يا محمد ، ماذا صنعتَ ! لقد تلوتَ على الناس ما لم آتِكَ به عن الله عَزّ وجــلّ ، وقلت ما لم يقل لك! فحزن رسولُ الله ﷺ عند ذلك حُزْناً شديداً ، وخاف من الله خوفاً كثيراً ، فأنزل الله عَزّ وجلّ ـ وكان به رحيهاً ـ يعَزّيه ويخفّض عليه الأمر ، ويخبره أنه لم يك قبله نبيّ ولا رسول تمنّى كما تمنّى ، ولا أحبّ كما أحبّ إلَّا والشيطان قد ألقي في أمْنيّته ، كما ألقي على لسانه ﷺ ، فنسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم آياته ؛ أي فإنما أنت كبعض الأنبياء والرّسل ، فأنزل الله عَزّ وجَلّ : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قُبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نُسبَى ۚ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ فَينْسَخُ آللَّهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ آللَّهُ آيَاتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (٢) ، فأذهب الله عزّ وجلّ عن نبيّه الحزن ، وآمنه من الذي كان يخاف ، ونسخ ما أُلقى الشيطان على لسانه من ذكر آلهتهم : « أنها الغرانيقُ العلا وأنَّ شفاعتهن ترتضي » ، بقول الله عزّ وجلّ حين ذكر اللَّات والعزَّى ومناة الثالثة الأخرى : ﴿ أَلَكُمُ آلذَّكَرُ وَلَهُ الْأَنْثَىٰ \* تِلْكَ إِذاً قِسْمَة ضِيزَى ﴾ أي عَوْجاء ، ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ ﴾ \_ إلى قوله \_ ﴿ لِمَنْ يَشَاءَ وَيَرْضَى ﴾ (٣) ، أي فكيف تنفع شفاعة آلهتكم عنده!

فلما جاء من الله ما نسخ ما كان الشيطان ألقى على لسان نبيّه ، قالت قريش : ندِم محمد على ما ذكر من منزلة آلهتِكم عند الله ، فغيّر ذلك وجاء بغيره ؛ وكان ذانِكَ الحرْفان اللَّذان ألقى الشيطان على لسان رسول الله على قد وقعا في فم كلِّ مشرك ، فازدادوا شرَّا إلى ما كانوا عليه وشدّةً على مَنْ أسلم واتّبع رسول الله على منهم ، وأقبل أولئك النّفر من أصحاب رسول الله على الذين خرجوا من أرض الحبشة لِلَا بلغهم من إسلام أهل مكة حين سجدُوا مع رسول الله على ؛ حتى إذا دنوا من مكّة ، بلَغهم أنّ الذي كانوا تحدّثوا به من إسلام أهل مكة كان باطلًا ، فلم يدخل منهم أحد إلّا بجوار ، أو مستخفياً ، فكان من قدِم مكة منهم فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة ، فشهد معه بدراً من بني عبد شمس بن عبد مناف بن قصي ، عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية ،

<sup>(</sup>١) سورة النجم: ١ - ٢.

<sup>(</sup>٢)، سورة الحج : ٥٢.

<sup>(</sup>٣) سورة النجم: ٢١ - ٢٦.

معه امرأته رقيّة بنت رسول الله ﷺ ، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس معه امرأته سهلة بنت سهيل ، وجماعة أخَر معهم ، عددهم ثلاثة وثلاثون رجلًا .

حدّثني القاسم بن الحسن ، قال : حدّثنا الحسين بن داود ، قال : حدّثني حَجّاج ، عن أبي معشر ، عن محمد بن كعب القرظيّ ومحمد بن قيس ، قالا : جَلَس رسولُ الله ﷺ في ناد من أندية قريش ، كثير أهله ، فتمنى يومئذ ألاّ يأتيه من الله شيء فينفِرُوا عنه ، فأنزل الله عزّ وجلّ : ﴿ وَالنّجْم إِذَا هَوَىٰ \* مَا ضَلّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴾ ، فقرأها رسول الله ﷺ حتى إذا بلغ : ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللّاتَ وَالْعَزَىٰ \* وَمَناةَ النّالِئَةَ الْأَخْرَىٰ ﴾ ألقيٰ الشيطان عليه كلمتين : « تلك الغرانيق العلا \* وإن شفاعتهن لترجى » ، فتكلّم بهما ، ثم مضى فقرأ السورة كلّها ، فسجد في آخر السورة ، وسجد القوم معه جميعاً ، ورفع الوليدُ بن المغيرة تراباً إلى جبهته ، فسجد عليه وكان شيخاً كبيراً لا يقدر على السَّجود - فرضُوا بما تكلّم به ، وقالوا : قد عرفنا أنَّ الله يحيي وبميت ؛ وهو الذي يخلُق ويرزق ؛ ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده ؛ فإذا جعلت لها نصيباً فنحن معك . قالا : فلما أمْسيَ أتاه جبرئيل عليه السّلام ، فعرض عليه السورة ، فلما بلغ الكلمتين اللتين ألقى الشيطان عليه ، قال : ما جتتُك بهاتين ! فقال رسول الله ﷺ : افتريتُ على الله ، وقلتُ على الله ما لم يقل ، فأوحى الله إليه : ﴿ وَإِنْ كَادُوا بمغموماً مهموماً ، حتى نزلت : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلاَ نَبِيّ مِ الى قوله : ﴿ وَاللّهُ عَلِيمٌ مغموماً مهموماً ، حتى نزلت : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلاَ نَبِيّ مِ الى قوله : ﴿ وَاللّهُ عَلِيمٌ مغموماً مهموماً ، حتى نزلت : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلاَ نَبِيّ مِ الى قوله : ﴿ وَاللّهُ عَلِيمٌ مغموماً مهموماً ، حتى نزلت : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلاَ نَبِيّ مِ الله قوله : ﴿ وَاللّهُ عَلِيمُ

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: ٧٣ ـ ٧٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج: ٥٢.

فذهب إلى أبي البختري بن هشام، فقال له نحواً مما قال للمطعم بن عدي ، فقال : وهل من أحد يُعين على هذا ؟ قال : نعم : قال : مَنْ هو ؟ قال : زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وأنا معك . قال : ابغنا خامساً ، فذهب إلى زَمْعة بن الأسود بن المطلب بن أسد ، فكلّمه ، وذكر له قرابتهم وحقّهم ، فقال له : وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد ؟ قال : نعم ، ثم سمّى له القوم . فاتعدوا له خَطْم الحَجون آلذي بأعلى مكّة ، فاجتمعوا هنالك ، وأجمعوا أمرهم ، وتعاهدوا على القيام في الصّحيفة حتى ينقضُوها ، وقال زهير : أنا أبدؤكم فأكون أوّلكم يتكلّم ، فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم ، وغدا زهير بن أبي أميّة ، عليه حلّة له ؛ فطاف بالبيت سبعا ، ثم أقبل على الناس فقال يا أهل مكّة ؛ أنأكل الطّعام ، ونشرب الشّراب ، ونلبس الثياب ، وبنو هاشم هَلْكي لا يبايعون ولا يبتاع منهم ! والله لا أقعد حتى تشتّ هذه الصحيفة القاطعة الظّالمة ، قال أبو جهل ـ وكان في ناحية المسجد ـ : كذبت ، والله لا تشتّى! قال زمعة بن الأسود : أنتَ والله أكذب ، ما رضينا كتابها حين كتبت ؛ قال أبو البختري : صدق زمعة ، لا نرضى ما كتب فيها ولا نَقِرُ به ! قال المطعم بن عدي : كذب مَنْ قال غير ذلك ؛ نبرا إلى الله منها ، وما كُتِب فيها ؛ وقال هشام بن عمرو نحواً من ذلك ، قال أبو جهل : هذا أمر قضي بليل ، وتُشوور فيه بغير هذا المكان ـ وأبو طالب جالس في ناحية المسجد ـ وقام المطعم بن عدي إلى الصحيفة ليشقّها ؛ فوجد الأرضَة قد أكلتها ؛ إلاً ما كان من « بآسمك اللهمّ » ، وهي فاعة ما كانت تكتب قريش ؛ تفتتم بها كتابها إذا كتبت .

قال : وكان كاتب صحيفة قريش \_ فيها بلغني \_ الّتي كتبُوا على رسول الله ﷺ ورهطه من بني هاشم وبني المطّلب ، منصور بن عكرمة بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدّار بن قصيّ ، فشَلّتْ يدُه .

وأقام بقيّتهم بأرض الحبشة ؛ حتى بعثُ فيهم رسولُ الله ﷺ إلى النجاشيّ عمرَو بن أميّة الضَّمْريّ ، فحملهم في سفينتين ، فقدِم بهم على رسول الله ﷺ ، وهو بخيبر بعد الحديبية . وكان جميع من قَدِم في السفينتين ستةَ عَشَر رجلًا .

ولم يزل رسولُ الله ﷺ مقيماً مع قُريش بمكّة يدعوهم إلى الله سرًّا وجهراً ، صابراً على أذاهم وتكذيبهم إياه واستهزائهم به ؛ حتى إن كان بعضهم \_ فيها ذكر \_ يطرح عليه رَحِم الشّاة وهو يصلي ، ويطرحها في بُرْمته إذا نُصبت له ؛ حتى اتخذ رسول الله ﷺ منهم \_ فيها بلغني \_ حجراً يستتر به منهم إذا صلى .

حدّثنا ابنُ حميد ، قال : حدّثنا سلمَة ، قال : حدّثني ابنُ إسحاق ، قال : حدّثني عمر بن عبد الله بن عُرُوة بن الزَّبير ، عن عروة بن الزبير ، قال : كانَ رسولُ الله ﷺ يخرج بذلك إذا رُمي به في داره على العُود فيقف على بابه ، ثم يقول : يا بني عبد مناف ، أيّ جوار هذا ! ثم يُلْقِيه بالطريق .

ثم إن أبا طالب وخديجة هلكا في عام واحد \_ وذلك فيها حدّثنا ابنُ حميد ، قال : حبدّثنا سلمة ، عن ابن إسحاق \_ قبل هجرته إلى المدينة بثلاث سنين ، فعظُمت المصيبة على رسول ِ الله على الله الله على بها أن قريشاً وصلُوا من أذاه بعد موت أبي طالب إلى ما لم يكونوا يصلُونَ إليه في حياته منه ؛ حتى نَثر بعضُهم على رأسه التراب .

حدّثنا ابنُ حميد ، قال : حدّثنا سلَمة ، عن ابن إسحاق ، قال : حدّثني هِشام بن عُروة ، عن أبيه قال : لما نثر ذلك السّفيه التّرَابَ على رأس ِ رسول الله ﷺ ، دخل رسول الله ﷺ بيتَه والتراب على رأسه ،

ولما هلك أبو طالب خرج رسول الله على إلى الطّائف يلتمس من ثقيف النّصر والمَنعة له من قومه ؛ وذُكِر أنّه خرج إليهم وحده ؛ فحدّثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا سلمة ، قال : حدّثنا ابن إسحاق قال : حدّثنى يزيد بن زياد ، عن محمد بن كعب القرظيّ ، قال : لما انتهى رسول الله على إلى الطائف عَمَد إلى نفر من ثقيف ـ هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم ؛ وهم إخوة ثلاثة : عبد ياليل بن عمرو بن عمير ، ومسعود بن عمرو بن عمير ، وحبيب بن عمرو بن عمير ؛ وعندهم امرأة من قريش من بني جُمّح ، فجلس إليهم ـ فدعاهم إلى الله وكلَّمهم بما جاء لهم من نصرته على الإسلام ، والقيام معه على مَنْ خالفه من قومه ، فقال أحدهم : هو يحرُط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلَك ! وقال الآخر : ما وجد الله أحداً يرسله غيرك ! وقال الثالث : والله لا كلّمك كلمةً أبداً ؛ لئن كنت رسولًا من الله كما تقول ؛ لأنت أعظمُ خطراً من أن أردّ عليك الكلام ، ولئن كنتَ تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلّمك !

فقام رسولُ الله على من عندهم ، وقد يئس من خير ثقيف ؛ وقد قال لهم - فيها ذكر لي - : إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا على . وكره رسول الله على أن يبلغ قومه عنه ، فيُذئرهم ذلك عليه ، فلم يفعلوا وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم ، يسبّونه ويصيحون به ؛ حتى اجتمع عليه الناس وألجؤوه إلى حائط لعبّه بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ، وهما فيه ، ورجع عنه من سفهاء ثقيف مَنْ كان يتبعه ، فعمد إلى ظِلِّ حَبلةٍ من عنب ، فجلس فيه ، وابنا ربيعة ينظران إليه ، ويرَيان ما لقيَ من سفهاء ثقيف . وقد لقيَ رسولُ الله على - فيها ذكر لي - تلك المرأة من بني جُمح ، فقال لها : ماذا لقينا من أهمائك ! فلها أطمأن رسولُ الله على ، قال - فيها ذكر لي - : اللهم إليك أشكو ضعف قوي ، وقلة حيلتي ، وهواني على النّاس ؛ ينا أرحم الرّاحمين ، أنتَ ربّ اللهم إليك أشكو ضعف قوي ، وقلة حيلتي ، وهواني على النّاس ؛ ينا أرحم الرّاحمين ، أنت ربّ المستضعفين ، وأنتَ ربّي ؛ إلى مَنْ تكلني ! إلى بعيد يتجهّمني ، أو إلى عدوّ مَلكَّتَهُ أمري ؛ إنْ لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ! ولكنَّ عافيتَك هي أوسع لي . أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظّلُمات ، وصلَح عليه أمر الدنيا والآخرة ، من أن ينزل بي غضبُك ، أو يحلّ علي سخطك ، لك العُتبي حتى ترضي ، لا حول ولا قوة أمر الدنيا والآخرة ، من أن ينزل بي غضبُك ، أو يحلّ علي سخطك ، لك العُتبي حتى ترضي ، لا حول ولا قوة إلى به بي الله على الله بعنه بي الله بي الله المُعتبى حتى ترضي ، لا حول ولا قوة أمر الدنيا والآخرة ، من أن ينزل بي غضبُك ، أو يحلّ علي سخطك ، لك العُتبى حتى ترضي ، لا حول ولا قوة الله بيك .

فلما رأى ابنا ربيعة : عُثبة وشَيْبة ما لقي ، تحرّكت له رجمهما ، فدعوا له غلاماً لهما نصرانيًا ؛ يقال له عنداس ، فقالا له : خذ قطفاً من هذا العَنَب وضعه في ذلك الطَبق ، ثم اذهب به إلى ذلك الرّجل ، فقل له يأكل منه ؛ ففعل عدّاس ، ثم أقبل به حتى وضعه بني يدي رسول الله ي ، فلما وضع رسول الله ي يده ، قال : « بسم الله » ، ثم أكل ، فنظر عدّاس إلى وجهه ، ثم قال : والله إنّ هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة ، قال له رسول الله ي : ومِنْ أهل أيّ البلاد أنت يا عدّاس ؟ وما دينك ؟ قال : أنا نصراني ، وأنا رجلٌ من أهل نينوى فقال له رسول الله ع : أمِنْ قرية المرّجل الصّالح يونس بن متى ؟ قال له : وما يدريك ما يونس بن متى ؟ قال رسول الله ع : ذاك أخي ، كان نبيًا وأنا نبيّ ، فأكبّ عدّاس عَلَىٰ رسول الله ع يقبّل رأسَه ويديه ورجليه ، قال : يقول ابنا ربيعة أحدُهما لصاحبه : أمّا غلامك فقد أفسدَه عليك . فلما جاءهما عدّاس قالا له : ويلك يا عدّاس ! ما لك تقبّل رأسَ هذا الرّجل ويديه وقدميه ! قال : يا سيّدي ما في [هذه]

الأرض خيرٌ من هذا الرجل! لقد خبّرني بأمر لا يعلمه إِلَّا نبيٌّ ، فقالا : ويحك يا عدَّاس! لا يصرفنّك عن دينك ، فإنَّ دينَك خيرٌ من دينه .

ثم إِنَّ رسولَ الله ﷺ انصرف من الطّائف راجعاً إلى مكّة حين يئس من خبـرِ ثقيف ، حتى إذا كان بنخلة ، قام من جَوْف اللّيل يصلّي ، فمرّ به نفرٌ من الجنّ الذين ذكر الله عزّ وجلّ .

قال محمّد بن إسحاق : وهم \_ فيها ذكر لي \_ سبعة نفر من جنّ أهل نَصِيبين اليمن ، فاستَمعوا له ، فلها فرغ من صلاته ولّوا إلى قومهم مُنْذرين ، قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا ، فقصّ الله عزّ وجلّ خبرَهم عليه : ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الجِنِّ يَسْتَمِعُونَ القُرْآنَ ﴾ \_ إلى قوله : ﴿ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (١) . وقال : ﴿ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (١) . وقال : ﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَي أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ . . . ﴾ (٢) إلى آخر القصّة من خبرهم في هذه السورة .

قال محمّد : وتسمِية النّفر من الجنّ الذين استمعوا الوحي ـ فيها بلغني ـ حسّاً ، ومسّاً ، وشــاصر ، وناصر ، واينا الأرد ، وأينين ، والأحقم .

قال : ثم قدِم رسول الله ﷺ مكّة ، وقومُه أشدّ ما كانوا عليه من خِلافه وفراق دينه ، إِلَّا قليلًا مستضعفين ممّن آمن به .

وذكر بعضُهم أنّ رسولَ الله ﷺ لما انصرف من الطّائف مريداً مكة مرّ به بعضُ أهلِ مكّة ، فقال لا رسول الله ﷺ : هل أنت مبلّغ عنيّ رسالة أرسِلك بها ؟ قال : نعم ، قال : اثت الأخْسَس بن شَريق ، فقل له : يقول لك محمّد : هل أنت مجيري حتى أبلّغ رسالة ربيّ ؟ قال : فأتاه ، فقال له ذلك ، فقال الأخْسُس : إنّ الحليف لا يُجير على الصريح . قال : فأى النبيّ ﷺ ، فأخبره ، قال : تعود ؟ قال : نعم ، قال : اثت سُهيّلُ بن عمرو ، فقل له : إنَّ محمداً يقول لك : هل أنت مجيري حتى أبلّغ رسالات ربيّ ؟ . فأتاه فقال له ذلك ، قال : فرجع إلى النبيّ ﷺ ، فأخبره ، قال : تعود ؟ قال : نعم ، قال : اثت المطعم بن عديّ ، فقل له : إنَّ محمداً يقول لك : هل أنت مجيري حتى قال : تعود ؟ قال : نعم ، قال : اثت المطعم بن عديّ ، فقل له : إنَّ محمداً يقول لك : هل أنت مجيري حتى أبلًغ رسالات ربي ؟ قال : نعم ، فألدخل ، قال : فرجع الرّجل إليه ، فأخبره ، وأصبح المطعم بن عديّ قد لبس سلاحه هو وبنوه وبنو أخيه ، فلخلوا المسجد ، فلمّا رآه أبو جهل ، قال : أجُبرُ أم متابع ؟ قال : بل لبس سلاحه هو وبنوه وبنو أخيه ، فدخلوا المسجد ، فلمّا رآه أبو جهل ، قال : أجُبرُ أم متابع ؟ قال : بل أله والمشركون عند الكعبة ، فلها رآه أبو جهل ، قال : هذا نبيّكم يا بني عبد مناف ، قال عتبة بن ربيعة أن يكونُ منّا نبيّ أو ملك ! فأخبر بذلك النبيّ ﷺ - أو سمعه - فأتاهم ، فقال : أمّا أنتَ يا عُتبة بن ربيعة فوالله لا يأتي عليك غير كبير من الدّهر حتى تضحك قليلًا وتبكي كثيراً . وأمّا أنت يا معشر الملإ من قريش ؛ فوالله لا يأتي عليكم غير كبير من الدّهر حتى تضحك قليلًا وتبكي كثيراً . وأمّا أنتم يا معشر الملإ من قريش ؛ فوالله لا يأتي عليكم غير كبير من الدّهر حتى تدخلوا فيها تنكرون ، وأنتم كارهون .

وكان رسولُ الله على يعرض نفسه في المواسم \_ إذا كانت \_ على قبائل العرب ، يدعوهم إلى الله [وإلى نصرته] ويخبرهم أنه نبيّ مرسل ، ويسألهم أن يصدِّقوه ويمنعُوه حتى يبين عن الله ما بعثه به . حدّثنا ابن حُميد ،

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف: ٢٩ - ٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الجن.

قال : حدّثنا سَلمة ، قال : حدّثني محمد بن إسحاق ، قال : حدّثني حسين بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس ، قال : سمعت ربيعة بن عبّاد يُحدّثُ أبي ، قال : إني لَغلامٌ شابٌ مع أبي بمنى ، ورسول الله على منازل القبائل من العرب ، فيقول : يا بني فلان ، إني رسولُ الله إليكم ؛ يأمرُكم أنْ تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، وأنْ تخلعوا ما تَعْبدون من دونه من هذه الأنداد ، وأن تؤمنوا بي وتصدّقوني وتمنعوني ؛ حتى أبين عن الله ما بعثني به .

قال : وخلْفه رجلٌ أخْوَل وضيء ، له غديرتان ، عليه حُلّة عَدنيّة ، فإذا فَرَغ رسول الله عَلَيْ من قوله ، وما دعا إليه ، قال الرجل : يا بني فلان ، إنّ هذا إنما يدعوكم إلى أن تسلُخُوا اللات والعُزّى من أعناقكم، وحلفاءكم من الجنّ من بني مالك بن أقَيْش ، إلى ما جاء به من البدْعة والضلالة ، فلا تطيعوه ولا تسمعوا له .

قال : فقلت لأبي : يا أبتِ مَن هذا الرجل الذي يتبعه ؛ يردّ عليه ما يقول ؟ قال : هذا عمّه عبد العُزّى أبو لهب بن عبد المطّلب .

حدّثنا ابنُ حميد ، قال : حدّثنا سلمَة ، قال : وحدّثني محمد بن إسحاق ، قال : حدّثنا محمد بن مسلِم بن شهاب الزهريّ أنّ رسولَ الله ﷺ أن كِنْدة في منازلهم ، وفيهم سيّد لهم ، يقال له مُلَيح ، فدعاهم إلى الله عزّ وجلّ ، وعَرَض عليهم نفسَه ، فأبوا عليه .

حدّثنا ابن حُميد، قال: حدّثنا سلمة، قال: حدّثني محمّد بن إسحاق، قال: حدّثني محمّد بن عبد الرّحمن بن عبدالله بن حُصَين، أنّه أتى كلْباً في منازلهم إلى بطن منهم يقال لهم بنو عبدالله، فدعاهم إلى الله عزّ وجلّ، وعرَض عليهم نفسه؛ حتى إنّه ليَقول لهم: يا بني عبدالله، إن الله قد أحسن اسم أبيكم. فلم يقبَلوا منه ما عَرَض عليهم.

حدّثنا ابنُ مُميد ، قال : حدّثنا سلمة ، قال : محمّد بن إسحاق : حدّثني بعضُ أصحابنا ، عن عبد الله بن كعب بن مالك ، أنّ رسولَ الله ﷺ أن بني حَنِيفة في منازلهم ، فدعاهم إلى الله ، وعَرَض عليهم نفسه ؛ فلم يكن أحدٌ من العرب أقبحَ ردًّا عليه منهم .

حدّثنا ابنُ حُميد ، قال : حدّثنا سلَمة ، قال : قال محمد بن إسحاق : وحدّثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهريّ ، أنه أيّ بني عامر بن صعصعة ، فدعاهم إلى الله ، وعَرَض عليهم نفسه ، فقال رجل منهم ، يقال له بَيْحَرة بن فراس : والله لو أنّي أخذت هذا الفتى من قريش لأكلتُ به العرب . ثم قال له : أرأيتَ إن نحن تابعناك على أمرك ، ثم أظهرَك الله على مَنْ خالفك ؛ أيكون لنا الأمر من بعدك ؟ قال : الأمرُ إلى الله يضعهُ حيث يشاء . قال : فقال له : أفتُهدَفُ نحورُنا للعرب دونك ، فإذا ظهرت كان الأمرُ لغيرنا ! لا حاجة لنا بأمرك . فأبوا عليه ، فلما صَدر النّاس ، رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم ؛ قد كانت أدركته السنّ ؛ حتى لا يقدر على أن يوافي معهم الموسم ، فكانوا إذا رجعوا إليه ، حدّثوه بما يكون في ذلك الموسم ؛ فلمّا قدِمُوا عليه ذلك العام ، سألهم عمّا كان في موسمهم ، فقالوا : جاءنا فتىً من قريش ، ثم أحد بني عبد المطلب ؛ يزعم أنه نبيّ ، ويدعو إلى أن نمنعه ونقوم معه ؛ ونخرج به معنا إلى بلادنا . قال : فوضع الشيخُ يده على رأسه ، ثم قلّ ! ويا بني عامر ، هل لها من تلاف ! هل لذناباها من مطلب ! والذي نفسُ فلان بيده ما تقوّلها إسماعيلي قلً ! وإنها لحقّ ، فأين كان رأيكم عنه !

فكان رسول الله ﷺ على ذلك من أمره ؛ كلّم اجتمع له الناس بالموسم أتاهم يدعُو القبائل إلى الله وإلى الإسلام ، ويعرِض عليهم نفسَه وما جاء به من الله من الهدى والرّحمة ، لا يسمع بقادم يقدم من العرب ؛ له اسمٌ وشرفٌ إِلاَّ تصدَّى له فدعَاه إلى الله ، وعَرَض عليه ما عنده .

حدّثنا ابنُ حُميد ، قال : حدّثنا سَلَمة ، قال : حدّثنا محمّد بن إسحاق ، قال : حدّثني عاصم بن عمر بن قتادة الظَّفَرِيّ ، عن أشياخ من قومه ، قالوا : قدِم سُوَيد بن صامت ـ أخو بني عمرو بن عوف ـ مكة حاجًّا أو معتمراً ، قال : وكان سُوَيد إنما يسميه قومه فيهم الكامل ، لجلَدِه وشِعْره ، ونسبه وشرفه ؛ وهو الّذي يقول :

ألا رُب مَنْ تَدْعُو صَدِيقاً وَلَوْ تَرَى مَقَالَتُهُ كَالشَّحْمِ ما كان شاهداً يَسُسرُك باديه وتحْت أديمه تُبِينُ لك العَيْنانِ ما هُوَ كاتِمُ فَرِشْنِي بخيرٍ طالما قَدْ بَرَيْتَنِي

مَقَالَتَهُ بالْغَيْبِ ساءك ما يَفْرِي وبالغَيْبِ مأْتور على ثغرة النُحر نَمِيمَةُ غِشَّ تُبْترِي عَقَبَ الظَّهرِ ولا جِنَّ بالْبَغْضَاءِ والنَّظرِ الشَّرْدِ وخَيْدُ المَوالي مَنْ يَرِيشُ ولا يَبْري

مع أشعار له كثيرة يقولها .

قال: فتصدَّى له رسولُ الله على حين سمع به ، فدَعاه إلى الله وإلى الإسلام . قال : فقال له سُويدُ : فلعلّ الذي معك مثلُ الذي معي ! فقال له رسولُ الله على : وما الذي معك ؟ قال : مجلّة لقمان ـ يعني حكمة لقمان ـ فقال له رسولُ الله على : اعرضها على ، فعرضها عليه ، فقال : إنَّ هذا لكلام حَسَنٌ ، معي أفضلُ من هذا ؛ قرآن أنزله الله على ، هدى ونورٌ . قال : فتلا عليه رسولُ الله على القرآن ، ودعاه إلى الإسلام ، فلم يبعُد منه ، وقال : إنَّ هذا لقولٌ حَسَنٌ .

ثم انصرف عنه ، وقدِم المدينة ، فلم يلبث أن قَتَلَتْه الخزرج ؛ فإِنْ كان قومه ليَقولونَ : قد قُتِل وهو مُسْلِمٌ ، وكان قتلُه قبل بُعاث .

حدّثنا ابنُ حُميد ، قال : حدّثنا سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، قال : حدّثني الحُصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن مُعاذ ؛ أخو بني عبد الأشهل ، عن محمود بن لَبِيد ؛ أخي بني الأشهل ، قال : لمّا قدم أبو الحَيْسَر أنسُ بن رافع مكّة ، ومعه فتيةٌ من بني عبد الأشهل ، فيهم إياس بن مُعاذ ؛ يلتمسون الحلْف من قُرَيْش على قومهم من الخزْرج ، سمع بهم رسولُ الله على الله الله اليهم ، فقال لهم : هل لكم إلى خير مما جئتم له ؟ قالوا : وما ذاك ؟ قال : أنا رسول الله ، بعنني إلى العِبَاد ، أدعوهم إلى الله أن يعبدوا الله ، ولا يشركوا به شيئاً ، وأنزل علي الكتاب ، ثم ذكر لهم الإسلام ، وتلا عليهم القرآن . فقال إياس بن مُعاذ وكان غلاماً حَدَثاً : أيْ قوم ؛ هذا والله خير مما الجبلام ، قال : فيأخذ أبو الحَيْسَر أنس بن رافع حَفْنةً من البطحاء ، فضربَ بها وجه إياس بن معاذ ، وقال : دَعْنا منك ، فلعمري لقد جئنا لغير هذا . قال : فصمت إياس ، وقام رسول الله على عنهم وانصرفوا إلى المدينة . فكانت وقعة بُعَاث بين الأوس والخزرج .

قال : ثم لم يلبث إياس بن مُعاذ أن هلك . قال محمود بن لَبِيد : فأخبرني مَنْ حضره من قومي عند موته أنهم لم يزالوا يسمعونه يُهلّل الله ويكبّره ، ويحمده ويسبّحه ؛ حتى مات ، فها كانوا يشكُّون أن قد مات مسلماً،

لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله علي الله على ما سمع .

قال : فلمّ أراد الله عزّ وجلّ إظهارَ دينه وإعزاز نبيّه ، وإنجازَ موعده له ، خرج رسولُ الله ﷺ في الموسم الذي لقِيَ فيه النفر من الأنصار ، فعَرَضَ نفسَه على قبائل العرب ؛ كما كان يصنع في كلّ موسم ؛ فبينا هو عند العَقَبَة إذ لقى رهطاً من الخزرج أراد الله بهم خيراً .

قال ابن حُمَيد : قال سلمة : قال محمّد بن إسحاق : فحدّثني عاصم بن عمر بن قَتَادة ، عن أشياخ من قومه ، قالوا : لما لقيَهم رسولُ الله ﷺ ، قال لهم : مَنْ أنتم ؟ قالوا : نفرٌ من الخزرج ، قال : أمِنْ موالي يهودَ ؟ قالوا : نعم ، قال : أفلا تجلسون حتى أكلّمكم ؟ قالوا : بَلَىٰ ، قال : فجلسوا معه ، فدعاهم إلى الله عزّ وجلّ ، وعَرَض عليهم الإسلام ، وتلا عليهم القرآن .

قال: وكان ممّا صَنَع الله لهم به في الإسلام ، أنّ يهودَ كانوا معهم ببلادهم ، وكانوا أهلَ كتاب وعِلْم ، وكانوا أهلَ شرك ، أصحاب أوثان ، وكانوا قد عزّوهم ببلادهم ، فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم : إن نبيًّا الآن مبعوثٌ قد أظلّ زمانه ، نتبعه ونقتلكم معه قَثلَ عاد وإرَم . فلما كلّم رسول الله عَشُ أولئك النّفر ، ودعاهم إلى الله ، قال بعضُهم لبعض : تعلمُن والله إنَّه للنبيّ الذي تُوعِدكم به يهود ، فلا يَسْبُقنَّكُم إليه . فأجابوه فيها دعاهم إليه ، بأن صدّقوه ، وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام ، وقالوا له : إنَّا قدْ تركنا قومنا ، ولا قوم بينهم من العداوة والشرّ ما بينهم ، وعسى الله أن يجمعهم بك ، وسنقدَم عليهم فندعوهم إلى أمرك ، ونعرض عليهم الله عليه ، فلا رجل أعزّ منك . ثم أنصرفوا عن رسول الله عليه راجعين إلى بلادهم ، وقد آمنوا وصدّقوا .

وهم \_ فيها ذُكِر لي \_ ستّة نَفَر من الخزرج : منهم من بني النّجار \_ وهم تَيم الله \_ ثم من بني مالك بن النّجار بن ثعلبة بن عمرو بن عامر ، أسعَدُ بن زُرارة بن عُدَس بن عُبَيْد بن ثعلبة بن عمرو بن عامر ، أسعَدُ بن زُرارة بن عُدَس بن عُبَيْد بن ثعلبة بن عَمْر بن مالك بن النّجار ؛ وهو أبو أمامة ؛ وعَوْف بن الحارث بن رفاعة بن سَوَاد بن مالك بن عَنْم بن مالك بن النّجار ؛ وهو ابن عفراء .

ومن بني زُرَيْق بن عامر بن عبد حارثة بن مالك بن غَضْب بن جُشَم بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر ، رافع بن مالك بن العَجْلان بن عمرو بن عامر بن زُرَيق .

ومن بني سَلِمة بن سَعْد بن عليّ بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جُشَم بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر ؛ ثم من بني سواد، قُطْبة بن عامر بن حَدِيدة بن عمرو بن سواد بن غَنْم بن كعب بن سلِمة .

ومن بني حَرَام بن كعب بن غَنْم بن كعب بن سَلِمة ، عُقْبَة بن عامر بن نابي بن زيد بن حرام .

ومن بني عُبَيد بن عديّ بن غَنْم بن كعب بن سلِمة ، جابـرُ بنُ عبد الله بن رئـاب بن النعمـان بن سنان بن عُبيد .

قال : فلما قَدِمُوا المدينة على قومهم ، ذكروا لهم رسولَ الله ﷺ ، ودعوْهم إلى الإسلام ؛ حتى فشا فيهم فلم تَبْقَ دارٌ من دُور الأنصار إلا وفيها ذكرٌ من رسول الله ﷺ ؛ حتى إذا كان العام المقبل ، وافى الموسمَ من الأنصار اثنا عَشَر رجلًا ، فلقُوه بالعَقَبة ، وهى العَقَبة الأولى ، فبايعوا رسولَ الله ﷺ على بَيْعة النساء ؛ وذلك

قبل أن يفترض عليهم الحرب ؛ منهم من بني النّجار أسعد بن زُرارة بن عُدَس بن عُبَيد بن ثعلبة بن غَنْم بن مالك بن النجار ؛ وهو أبو أمامة ؛ وعَوْف ومُعاذ ابنا الحارث بن رفاعة بن سَوَاد بن مالك بن غَنْم بن مالك بن النّجار ؛ وهما ابنا عَفْراء .

ومن بني زُرَيق بن عامر ، رافع بن مالك بن العَجْلان بن عمرو بن عامر بن زُرَيق ، وذكوان بن عبد قيس بن خلْدة بن محلّد بن عامر بن زُرَيق .

ومن بني عَوْف بن الخزْرج ، ثم من بني غَنْم بن عوف ـ وهم القواقل ـ عبادة بن الصامت بن قيس بن أَصْرم بن فِهْر بن ثعلبة بن غَوْف بن الخزرج ، وأبو عبد الرحمن ؛ وهو يزيد بن ثعلبة بن خَزْمة بن أَصْرم بن عمرو بن عَمّارة ، من بني غُضَيْنة من بَليّ ، حليف لهم .

ومن بني سالم بن عَوْف بن عمرو بن عوف بن الخزرج عَبّاس بن عُبادة بن نَضْلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن غَنْم بن سالم بن عَوْف .

ومن بني سَلِمة ، ثم مِن بني حَرَام ، عُقْبة بن عامر بن نابي بن زيد بن حَرام بن كعب بن غَنْم بن كَعْب بن سلِمة .

ومن بني سُواد ، قُطْبة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن سواد بن غَنْم بن كعب بن سلِمة .

وشهدها من الأوْس بنُ حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر ، ثم من بني الأشْهـل : أبو الهيثم بن التَّيهان ؛ اسمه مالك ، حليف لهم .

ومن بني عمرو بن عوف ، عُوَيم بن ساعدة بن صَلْعجة ، حليف لهم .

حدّثنا ابنُ حميد ، قال : حدّثنا سَلَمة ، قال : حدّثني محمّد بن إسحاق ، قال : حدّثني يزيد بن أبي حبيب ، عن مَرْثَد بن عبد الله اليَزنيّ ، عن أبي عبد الرحمن بن عُسَيلة الصَّنابحيّ ، عن عُبادة بن الصّامت ، قال : كنت فيمَنْ حضرَ العَقَبة الأولَىٰ وكُنّا اثني عشر رجلًا ، فبايعْنا رسول الله عَلَيْهَ على بَيْعة النساء ؛ وذلك قبل أن تُفْتَرض الحرب ؛ على ألّا نشرك بالله شيئًا ، ولا نسرِق ولا نزني ، ولا نقتل أولادنا ، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ، ولا نعصية في معروف ؛ فإنْ وَفيْتُم فلكم الجنّة ، وإن غشِيتم شيئًا من ذلك فأخذتم بحدّه في الدنيا ؛ فهو كفّارة له ، وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة ؛ فأمْركم إلى الله ؛ إن شاء عذّبكم ، وإن شاء غفر لكم .

حدّثنا ابنُ مُميد ، قال : حدّثنا سلمة ، عن ابن إسحاق؛ أنّ ابن شهاب ذكر عن عائذ الله بن عبد الله أبي إدريس الخولاني ، عن عُبادة بن الصامت ، عن النبيّ عَيْلَةُ مثله .

حدّثنا ابن حُميد ، قال : حدّثنا سَلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : فلمّا انصرف عنه القومُ بعث معهم رسولُ الله ﷺ مُصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدّار بن قُصيّ ، وأمره أن يقرئهم القرآن ، ويعلّمهم الإسلام ، ويفقّههم في الدّين ؛ فكان يسمّى مُصعب بالمدينة : المقرىء ، وكان مَنْزَلُه على أسعد بن زرارة بن عُدس أبي أمامة .

حدَّثنا ابن حُميد ، قال : حدّثنا سلمة ، عن محمّد بن إسحاق ، قال : وحدّثني عبيد الله بن المغيرة بن

مُعَيِّقِيب، وعبد الله بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم ، أنّ أسعد بن زرارة خرج بمُصْعَب بن عمير ؟ يريك به دارَ بني عبد الأشهل ، ودار بني ظَفَر ؛ وكان سعد بن مُعاذ بن النّعمان بن امريء القيس ، ابن خالة أسعد بن زرارة ، فدخل به حائطاً من حوائط بني ظَفَر ، على بئر يقال لها بئر مَرْق ؛ فجلسا في الحائط ، واجتمع إليها رجالٌ مّن أسلم ، وسعد بن معاذ وأسَيْد بن حُضَير يومئذ سيّدا قومها من بني عبد الأشهل ؛ وكلاهما مُشرِك على دين قومه ، فلمّا سمعا به ، قال سعد بن مُعاذ لاسَيْد بن حُضَير : لا أبا لك ! انطلق إلى هذيْن الرجلين اللذيْن قد أتيا دارنا ، ليسفّها ضعفاءنا ، فازجرهما وانهها أن يأتيا دارنا ، فإنه لولا أنّ أسعد بن رُرارة مني حيث قد علمت ، كفيتُك ذلك ؛ هو ابن خالتي ، ولا أجد عليه مقدّماً . فأخذ أسَيْد بن حُضير قال مُصعَب : إنْ يجلسْ أكلّمه ، قال : فوقف عليها مُتَشَتًا ، فقال : ما جاء بكما إلينا ، تسفّهان ضعفاءنا ! كرمته كُفّ عنك ما تكره ؟ قال : أنصفت ؛ ثم ركز حربته ، وجلس إليها ، فكلّمه مُصعَب بالإسلام ، وقرأ عليه القرآن ، فقالا فيا يذكر عنها : والله لَعرَوْن وجهه الإسلام قبل أن يتكلّم ، في إشراقه وتسهله . ثم عليه القرآن ، فقالا فيا يذكر عنها : والله لَعرَوْن إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدّين ؟ قالا له : تغتسل ، فتطهر ثوبيك ، ثم تشهد شهادة الحقّ ، ثم تصلي ركعتين .

قال : فقام فاغتسل ، وطهّر ثوبيه ، وشهد شهادة الحق ، ثم قام فركع ركعتين ، ثم قال لهما : إنَّ وراثي رجلًا ؛ إن اتبعكها لم يتخلف عنه أحدً من قومه ، وسأرسله إليكها الآن ؛ سعد بن معاذ . ثم أخذ حربته ، وانصرف إلى سعد وقومه ؛ وهم جُلُوس في ناديهم ؛ فلمّا نظر إليه سعد بن مُعاذ مقبلًا ، قال : أحلفُ بالله ، لقد جاءكم أسيّد بن حُضير بغيْر الوجه الذي ذهب به من عندكم ؛ فلمّا وقف على النّادي ، قال له سعد : ما فعلت ؟ قال : كلّمت الرجلين ، فوالله ما رأيت بها بأساً ، وقد نهيتها فقالا : نفعل ما أحببت ، وقد حُدّث أن بني حارثة ، قد خرجوا إلى أسْعَد بن زُرارة ليقتلوه ؛ وذلك أنهم عرفوا أنه ابنُ خالتك ليُخفِروك ، قال : فقام سعد مُغضباً مبادراً تخوفاً للذي ذكر له من بني حارثة . فأخذ الحرْبَة من يده ، ثم قال : والله ما أراك أغنيت شيئاً ؛ ثم خرج إليهها ؛ فلم ارآهما سعد مطمئنين ، عرف أنّ أسَيْداً إنما أراد أن يسمَع منها ، فوقف عليهما منشتماً ، ثم قال لأسعد بن زرارة : يا أبا أمامة ، لولا ما بيني وبينك من القرابة ، ما رمْتَ هذا مِنيّ . تغشانا في منشم اثنان ، فقال له مصعب : أو تقعد فتسمع ، فإن رضيتَ أمراً ورغبت فيه قبلته ، وإنْ كرهته عزلنا عليك منهم اثنان ، فقال له مصعب : أو تقعد فتسمع ، فإن رضيتَ أمراً ورغبت فيه قبلته ، وإنْ كرهته عزلنا عنك ما تكره ؟ قال : سعد : أنصفت ؛ ثم ركز الحربة ، فجلس فعرض عليه الإسلام ، وقرأ عليه القرآن . قالا : فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم به ؛ في إشراقه وتسهله .

ثم قال لها : كيف تصنعون إذا أنتُمْ أسلمتم ودخلتم في هذا الدّين ؟ قالا : تغتسِل فتطهّر ثوبيك ، ثم تشهد شهادة الحقّ ، ثم تصلّي ركعتين . قال : فقام فاغتسل وطهّر ثوبيه ، وشهد شهادة الحقّ ، وركع ركعتين ، ثم أخذ حربته فأقبل عامِداً إلى نادي قومه ، ومعه أسّيد بن حُضير ؛ فليّا رآه قومه مقبلاً ، قالوا : نحلف بالله لقد رجع سَعْد إليكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم ؛ فليّا وقف عليهم ، قال : يا بني عبد الأشهل ؛ كيف تعلمون أمري فيكم ؟ قالوا : سيّدنا وأفضلنا رأياً ، وأيننا نقيبةً ، قال : فإن كلام رجالِكم

ونسائكم عليّ حرامٌ حتى تؤمنوا بالله ورسوله . قال : فوالله ما أمسى في دار عَبْدِ الأشهل رجلٌ ولا امرأة إلاّ مسلماً. أو مسلمة .

ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة ، فأقام عنده يدعُو النّاس إلى الإسلام حتى لم تبق دار من دُور الأنصار إلّا وفيها رجال ونساء مسلمون إلّا ما كان من دار بني أميّة بن زيد وخَطْمَة ووائل وواقف ؛ وتلك أوس الله ؛ وهم من أوْس بن حارثة ؛ وذلك أنه كان فيهم أبو قيْس بن الأسْلَت؛ وهو صَيْفي ، وكان شاعراً لهم ، وقائداً يسمعون منه ، ويطيعونه ، فوقف بهم عن الإسلام ؛ فلم يزل على ذلك حتى هاجر رسولُ الله على الله المدينة ؛ ومضى بَدْر وأحُد والخندق .

قال: ثم إِنَّ مُصعب بن عُمير ، رجع إلى مكّة وخرج من خرج من الأنصار من المسلمين إلى المُوسِم مع حُجَّاج قومهم من أهل ِ الشرك ؛ حتى قدموا مكّة ، فواعدوا رسول الله ﷺ العقبة من أوسط أيام التشريق حين أراد الله بهم ما أراد من كرامتِه ، والنّصر لنبيه ﷺ وإعزاز الإسلام وأهله ، وإذلال الشرّك وأهله .

فحد ثنا ابنُ حميد ، قال : حد ثنا سَلَمة ، عن محمّد بن إسحاق ، قال : حد ثني مَعْبَد بن كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين ، أخو بني سَلِمة ، أنّ أخاه عبد الله بن كَعْب وكان من أعلم الأنصار حد ثه أن أباه كعب بن مالك حد ثه وكان كعب من شهد العقبة ، وبايع رسولَ الله على بها ، قال : خرجنا في حُجّاج قومنا ، وقد صلّينا وفقهنا ، ومعنا البَراءُ بن مَعْرُور ، سيّدُنا وكبيرنا . فلمّا وُجهنا لسفرنا ، وخرجنا من المدينة ، قال البراء لنا : والله يا هؤلاء ، إنّ قد رأيتُ رأياً ، والله ما أدري أتوافقونني عليه أم لا ! قال : فقلنا : وما ذاك ؟ قال : قد رأيتُ ألا أدعَ هذه البنيّة مني بظهر يعني الكعبة وأنْ أصليّ إليها . قال : فقلنا له : لكنّا لا عن نبيّنا أنه يصلي إلا إلى الشّام ، وما نريدُ أن نخالفه . قال : فقال : إنّ لمصلّ إليها ، قال : فقلنا له : لكنّا لا نفعل ، قال : فكنّا إذا حضرت الصّلاة صلّينا إلى الشأم ، وصلى إلى الكعبة ، حتى قدمنا مكة .

قال : وقد عِبْنا عليه ما صَنع ، وأبى إِلَّا الإِقامة على ذلك ؛ فلما قدِمْنَا مكّة قال لي : يا بنَ أخِي ، انطلِقُ بنا إلى رسول الله ﷺ ؛ حتى أسأله عمّا صنعتُ في سفري هذا ، فإنّي والله لقدْ وَقَع في نفسي منه شيء ؛ لما رأيت من خِلافكم إيّاي فيه .

قال : فخرجْنا نسأل عن رسول الله على - وكنّا لا نعرفه ، ولم نَرَهُ قبل ذلك - فلقينا رجُلاً من أهل مكّة ، فسألناه عن رسول الله على ، فقال : هل تعرفانه ؟ قلنا : لا ، قال : فهل تعرفان العبّاس بن عبد المطلب عمّه ؟ قلنا : نعم - قال : وقد كنا نعرف العبّاس ، كان لا يزال يَقَدُم علينا تاجراً - قال : فإذا دخلتها المسجد فهو الرّجل الجالس مع العباس بن عبد المطلب ، قال : فدخلنا المسجد ؛ فإذا العبّاس جالس ورسول الله على جالس مع العبّاس ؛ فسلّمنا ؛ ثم جلسنا إليه ، فقال رسولُ الله على للعبّاس : هل تعرفُ هذين الرّجُلين يا أبا الفضل ؟ قال : نعم ؛ هذا البَرَاء بن معرور سيّد قومه ؛ وهذا كعب بن مالك - قال : فوالله ما أنسى قول رسول الله على : الشاعر ؟ قال : نعم - قال : فقال له البَراء بن معرور : يا نبيّ الله ؛ إني خرَجتُ في سفري رسول الله على الله المراء بن معرور : يا نبيّ الله ؛ وقد خالفني أصحابي هذا ؛ وقد هداني الله للإسلام ، فرأيت ألا أجعل هذه البنيّة مني بظهر ، فصلّيت إليها ؛ وقد خالفني أصحابي في ذلك ؛ حتى وقع في نفسي من ذلك شيء ؛ فماذا ترى يا رسول الله ؟ قال : قد كنتَ على قِبْلَةٍ لو صبرت عليها ! فرجع البَراء إلى قِبْلة رسول الله على الشأم . قال : وأهله يزعمون أنه صلى إلى الكعبة عليها ! فرجع البَراء إلى قِبْلة رسول الله على الله الكالم . قال : وأهله يزعمون أنه صلى إلى الكعبة عليها ! فرجع البَراء إلى قِبْلة رسول الله عنه ؛ وصلى معنا إلى الشأم . قال : وأهله يزعمون أنه صلى إلى الكعبة عليها ! فرجع البَراء إلى قِبْلة رسول الله عنه الى الشأم . قال : وأهله يزعمون أنه صلى إلى الكعبة عليها ! فرجع البَراء إلى قِبْلة رسول الله عنه الى الشأم . قال : وأهله يزعمون أنه صلى الى الكعبة عليها ! فرجع البَراء إلى قَبْلة رسول الله عنه المناه عنه المناه عنه المناه المناه الله على المناه المناه الله الكعبة الله الله المناه المناه المناه المناه . قال : وأهله المناه المناه الكعبة المناه المناه

حتى مات ؛ وليس ذلك كها قالوا ؛ نحن أعلم به منهم .

قال : ثم خرجْنا إلى الحجّ ، وواعَدَنا رسولُ الله ﷺ العقبة من أوسط أيام التّشريق .

قال : فلما فرغنا من الحجّ ؛ وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله ﷺ لها ؛ ومعنا عبد الله بن عمرو بن حَرَام ، أبو جابر ، أخبرناه ، وكنّا نكتُم مَنْ معنا من المشركين من قومنا أمرَنا ؛ فكلّمناه ، وقلنا له : يا أبا جابر ؛ إنّك سيّد من سادتنا ، وشريفٌ من أشرافنا ، وإنّا نرغبُ بك عمّا أنت فيه أن تكون حطباً للنار غداً . ثم دعونناه إلى الإسلام ؛ وأخبرناه بميعاد رسول الله ﷺ إيّانا العقبة .

قال : فأسلم ، وشهد معنا العقبة \_ وكان نقيباً \_ فبثنا تلك اللّيلة مع قومنا في رِحالنا حتى إذا مضى ثُلث اللّيل ، خرجْنا من رِحَالنا لميعاد رسول الله على انتسلل مستخفين تسلّل القطا ؛ حتى اجتمعنا في الشّعب عند العَقبة ؛ ونحن سبعون رجلًا ، ومعهم امرأتان من نسائهم : نُسيبة بن كعب أمّ عُمارة إحدى نساء بني مازن بن النّجار ، وأسهاء بنت عمرو بن عدي ، إحدى نساء بني سَلِمة ؛ وهي أمّ منيع ؛ فاجتمعنا بالشّعب ننتظر رسولَ الله على ؛ حتى جاءنا ومعه عَمَّه العبّاس بن عبد المطّلب وهو يومئذ على دين قومه ؛ إلّا أنه أحبّ أن يحضر أمر ابن أخيه ، ويتوثّق له ؛ فلمّا جلس كان أوّل مَنْ تكلم العباس بن عبد المطّلب ، فقال : يا معشر الخزرج \_ وكانت العربُ إنما يسمُّون هذا الحيّ من الأنصار : الخزرج ؛ خزرجها وأوسها \_ أن محمداً منّا حيث قد علمتم ؛ وقد منعناه من قومنا عن هو على مثل رأينا ؛ وهو في عزّ من قومه ومَنعة في بلده ؛ وإنه قد أبي إلاً الانقطاع إليكم واللّحُوق بكم ؛ فإن كنتم تروْن أنّكم مُسلّمُوه وخاذلوه بعد الخروج إليكم ؛ فمن الآن فدَعُوه ، فإنّه في عزّ من قومه وبلده ؛

قال: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت؛ فتكلُّمْ يا رسولَ الله؛ وخذ لنفسك وربُّك ما أحبَبتَ.

قال: فتكلّم رسولُ الله ﷺ، فتلا القرآن، ودعا إلى الله، ورغّب في الإسلام، ثمّ قال: أبايعكم عَلَى أن تمنعوني ممّا تمنعون منه نساءكم وأبناءكم.

قال: فأخذ البَرَاء بن معرور بيدِه، ثم قال: والذي بعثَك بالحقّ، لنمنعنّك مما نمنَع منه أُزُرَنا، فبايعْنا يا رسولَ الله، فنحن والله أهل الحرب وأهل الحلْقة؛ ورثناها كابراً عن كابر.

قال : فاعترض القول ـ والبَراء يكلّم رسول الله ﷺ ـ أبو الهيثم بن التَّيهان ، حليف بني عبد الأشهل ، فقال : يا رسولَ الله ؛ إِنّ بيننا وبين النّاس حِبالاً وإنّا قاطعوها ـ يعني اليهود ـ فهل عَسِيتَ إن نحنُ فعلْنا ذلك ، ثم أظهرَك الله ، أن ترجعَ إلى قومك ، وتَدَعَنَا ! قال : فتبسّم رسول الله ﷺ ، ثم قال : بل الدّم الهدّم الهدّم ! أنتم منيّ وأنا منكم ؛ أحارب مَنْ حاربتم وأسالم من سالمتم .

وقد قال رسول الله ﷺ : أخرجوا إليّ منكم اثنيّ عشر نقيباً ؛ يكونون على قومهم بما فيهم . فأخرجوا اثني عشر نقيباً ؛ تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس .

حدّثنا ابن حُمَيد ، قال : حدّثنا سلمَة ، قال : قال محمّد بن إسحاق : فحدّثني عبدُ الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أنّ رسول الله ﷺ قال للنقباء : أنتمْ على قومكم بما فيهم كفلاء ، ككفالة الحواريّين

لعيسي بن مريم ، وأنا كفيل على قومي ، قالوا : نعم .

حدّثنا ابنُ حُميد ، قال : حدّثنا سلمة ، قال : حدّثنا محمّد بن إسحاق ، قال : وحدّثني عاصم بن عمر بن قَتَادة ، أنّ القومَ لمّا اجتمعوا لبيعةِ رسول الله على العباس بن عبادة بن نَضْلة الأنصاريّ ، ثم أخوبني سالم بن عوف : يا معشر الخزرج ، هلْ تدرون عَلام تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا : نعم ، قال : إنّكم تبايعونه على حرْب الأحمر والأسود من الناس ؛ فإن كنتم تروْن أنكم إذا نُهكت أموالكم مصيبة ؛ وأشرافُكم قتلاً أسلمتموه ؛ فمن الآن فهو والله خِزْيُ الدّنيا والآخرة إن فعلتم ، وإن كنتم تروْن أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ، على نهكة الأموال ، وقتل الأشراف فخذوه ، فهو والله خيرُ الدّنيا والآخرة . قالوا : فإنّا نأخذه على مصيبة الأموال ، وقتل الأشراف ؛ فها لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفّينا ؟ قال : الجنّة ، قالوا : ابسُط يدك ، فبسطَ يده فبايعوه .

وأما عاصم بن عمر بن قَتَادة ، فقال : والله ما قال العبّاس ذلك إلّا ليشدَّ العَقْد لرسول الله ﷺ في أعناقهم . وأما عبدُ الله بن أبي بكر ، فقال : والله ما قال العبّاس ذلك إلّا ليؤخّر القوم تلك الليلة رجاء أن يحضرها عبد الله بن أبيّ بن سَلُول ، فيكون أقوى لأمر القوم . والله أعلم أيّ ذلك كان ؛ فبنو النّجار يزعمون أن أبا أمامة أسعد بن زرارة كان أوّل مَنْ ضرب على يديه ، وبنو عبد الأشهل يقولون : بـل أبو الهيثم بن التّيهان .

قال ابن حُميد ، قال : سلمة ، قال محمّد : وأما معبّد بن كعب بن مالك فحدّثني ـ قال أبو جعفر : وحدّثني سعيد بن يحيى بن سعيد ـ قال : حدّثني أبي ، قال : حدّثنا محمّد بن إسحاق ، عن معبد بن كعب ، قال : فحدّثني في حديثه عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبيه كعب بن مالك ، قال : كان أوّل مَنْ ضرب على يد رسول الله على البراء بن معرور ؛ ثم تتابع القوم ؛ فلمّا بايعنا رسول الله على صرخ الشّيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته قطّ : يا أهلَ الجباجب هل لكم في مُذمّم والصّباة معه ، قد اجتمعوا على حربكم ! فقال رسول الله على : ما يقول عدو الله ؟ هذا أزبّ العقبة ، هذا ابن أزيب ؛ اسمع عدو الله ؛ أما والله لأفرّغَنّ لك . ثمّ قال رسول الله على : ارفضوا إلى رحالكم . فقال له العبّاس بن عبادة بن نضلة : والّذي بعثك بالحقّ لكن شئت لنميلنّ غداً على أهل منى بأسيافنا ، فقال رسول الله على : لم نُومَر بذلك ؛ ولكن ارجعوا إلى رحالكم ، قال : فرَجعنا إلى مضاجعنا ، فنِمْنا عليها ؛ حتى أصبحنا ؛ فلما أصبحنا غَدَتْ علينا جِلّة قريش رحتى جاءونا في منازلنا ، فقالوا : يا معشر الخزرج ؛ إنّا قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا ، وتبايعونه على حربنا ؛ وإنّه والله ما من حيّ من العرب أبغض إلينا أن تنشَبَ الحرب بيننا وبينهم من هذاك من مشركي قومنا يحلفون لهم بالله : ما كان من هذا شيء وما علمناه .

قال : وصدقوا لم يعلموا . قال : وبعضنا ينظُر إلى بعض ؛ وقام القوم وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي ، وعليه نعلان جديدان .

قال : فقلت كلمة كأني أريد أن أشرِك القوم بها فيها قالوا : يا أبا جابر ؛ أما تستطيع أن تتّخذ وأنت سيّد من ساداتنا مثل نعَليَ هذا الفتى من قريش ؟ قال : فسمعها الحارث ، فخلعها من رجليه ؛ ثم رمى بهها إليّ ، وقال : والله لتنتعلنها . قال : يقول أبو جابر : مَهُ أحفظت والله الفتى ! فاردُدْ عليه نعليه ، قال : قلت : والله

لا أردَّهما ؛ فأل والله صالح ؛ والله لئن صدق الفأل لأسلُّبنَّه .

فهذا حديث كعب بن مالك عن العَقَبة وما حضر منها .

قال أبو جعفر : وقال غيْر ابن إسحاق : كان مَقدمُ مَنْ قدم على النبيّ ﷺ للبيعة من الأنصار في ذي الحجّة ؛ وأقام رسول الله ﷺ بعدهم بمكّة بقيّة ذي الحجة من تلك السنّة ، والمحرّم وصفر ؛ وخرج مهاجِراً إلى المدينة في شهر ربيع الأول ؛ وقدِمها يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خَلَتْ منه .

وحدّثني عليّ بن نصر بن علي ، وعبد الوارث بن عبد الصّمد بن عبد الوارث ـ قال عليّ بن نصر .: حدّثنا عبد الصّمد بن عبد الوارث ، وقال عبد الوارث : حدّثني أبي ـ قال : حدّثنا أبان العطّار ، قال : حدّثنا العبد عبد الوارث ، عن عُروة ، عن عُروة ؛ أنّه قال : لمّا رجع من أرض الحبشة من رَجع منها ممّن كان هاجر إليها قبل هجرة النبيّ على إلى المدينة ، جعل أهلَ الإسلام يزدادون ويكثرون ، وإنه أسلم من الأنصار بالمدينة ناسً كثير ، وفشا بالمدينة الإسلام ؛ فطفِق أهلُ المدينة يأتونَ رسول الله على بحكّة ؛ فلمّا رأت ذلك قريش تـذامرت عـلى أنْ يفتنوهم ، ويشتدّوا عليهم ، فأخذوهم وحرصوا على أن يفتنوهم ، فأصابهم جَهَد شديد ، وكانت الفتنة الأخرة ، وكانت فتنتينْ : فتنة أخرجت من خرج منهم إلى أرض الحبشة ، حين أمرهم بها ، وأذن لهم في الخروج إليها ، وفتنة لما رجعوا ورأوْا من يأتيهم من أهل المدينة .

ثم إنه جاء رسولَ الله على من المدينة سبعون نقيباً ، رؤوس الّذين أسلموا ، فوافوه بالحجّ فبايعوه بالعقبة ، وأعطوه عهودهم ؛ عَلَى أنّا منك وأنت منّا ، وعلى أنه منْ جاء من أصحابك أوجئتنا فإنّا نمنعك مما نمنع منه أنفسنا ، فاشتدّت عليهم قريش عند ذلك ، فأمر رسولُ الله على أصحابه بالخروج إلى المدينة ؛ وهي الفتنة الأخرة التي أخرج فيها رسول الله على أصحابه وخرج ، وهي التي أنزل الله عزّ وجلّ فيها : ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِنْنَةً وَيَكُونَ آلدّينُ كُلُّهُ لِلّهِ ﴾ (١).

حدّثنا ابن حُميد ، قال : حدّثنا سَلَمَة ، قال : حدّثني محمّد بن إسحاق ، قال : وحدّثني عبد الله بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم ، أنّهم أتوا عبد الله بن أبي بن سَلُول ـ يعني قريشاً ـ فقالوا مثل ما ذكر كعْب بن مالك من القول لهم ، فقال لهم : إنّ هذا لأمْر جسيم ؛ ما كان قومي ليتفوّقوا علي بمثل هذا وما علمته كان . فانصرفوا عنه ، وتفرّق الناس مِنْ مِني ، فتنظّس القوم الخبر فوجدوه قد كان ، وخرجوا في طلب القوم ، فأدركوا سعد بن عبادة بالحاجر ، والمنذر بن عمرو أخا بني ساعدة بن كعب بن الخزرج ؛ وكلاهما كان نقيباً ؛ فأمّا المنذر فأعجز القوم ، وأمّا سعد فأخذوه ، وربطوا يديه إلى عنقه بنِسْع رَحْله ، ثمّ أقبلوا به حتى أدخلوه مكّة ، يضربونه ويجبِذونه بجُمّته ـ وكان ذا شَعَر كثير ـ فقال سعد : فوالله إنّي لفي أيديهم ؛ إذ طلع عَليّ نفر من قريش ؛ فيهم رجُلٌ أبيض وَضِيءٌ شَعْشاع حلو من الرّجال . قال : قلت : إن يكن عند أحد من القوم خيْر فعند هذا ، فلمّا دنا منيّ رفع يديه فلطمني لطمةً شديدةً . قال : قلت في نفسي : والله ما عندهم بعد هذا خير . قال : فوالله إنّي لفي أيديهم يسحبونني ؛ إذ أوى إليّ رجل منهم مّن معهم ، فقال : ويحك ! أما بينك وبين أحد من قولش جوار ولا عهدً ! قال : قلت : بَلَىٰ والله ، لقد كنت أجِيرٌ لجبير بن مطعِم بن عديّ بن نوفل بن عبد مناف عَبَارَةً ، وأمنعهم ممّن أراد ظلمهم ببلادي ؛ وللحارث بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف . قال : قال : قال : مَانه معهم من عبد مناف . قال :

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: ٣٩.

ويحَك ! فاهتِف باسم الرجلين ، واذكر ما بينك وبينهها . قال : ففعلت ، وخرج ذلك الرجل إليهها ، فوجدهما في المسجد عند الكعبة ، فقال لهما : إِنَّ رجلًا من الخزرج الآن يُضرب بالأبطح ؛ وإِنَّه ليَهتف بكها ، ويذكُر أنّ بينه وبينكها جواراً ، قالا : ومَنْ هو ؟ قال : سعد بن عبادة ، قالا : صَدَقَ والله إن كان ليَجير تجارنا ، ويمنعهم أن يظلَموا ببلده . قال : فجاءا فخلُصا سعداً من أيديهم وانطلق . وكان الذي لَكم سعداً سُهَيْل بن عمرو ، أخو بني عامر بن لؤي .

قال أبوجعفر: فلما قدِموا المدينة ، أظهروا الإسلام بها ، وفي قومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم من أهل الشَّرْك ؛ منهم عمرو بن الجَمُوح بن زيد بن حرام بن كعب بن غَنْم بن سلِمة ، وكان ابنه مُعاذ بن عمرو قد شهد العقبة ، وبايع رسول الله على في فتيان منهم ، وبايع رسول الله على من الأوس والخزرج في العَقبة الأخرة ؛ وهي بيعة الحرب حين أذن الله عزّ وجلّ في القتال بشروط غير الشروط في العقبة الأولى ، وأمّا الأولى فإنّا كانت على بيعة النساء ؛ على ما ذكرت الخبر به عن عبادة بن الصامت قبل ؛ وكانت بيْعة العقبة الثانية على حَرْب الأحمر والأسود على ما قد ذكرتُ قبل ، عن عروة بن الزبير . وقد حدّثنا ابن حُميد ـ قال : حدّثنا سلمة ، قال : حدّثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ، عن أبيه الوليد ، عن عبادة بن الصامت ، عن أبيه الوليد ، عن عبادة بن الصامت . وكان أحد النقباء ـ قال : بايعْنا رسول الله على بيعة الحرب ؛ وكان أبيه الوليد ، عن عبادة بن العوا في العَقبة الأولى .

قال أبو جعفر: فلمّا أذِن الله عزّ وجلّ لرسوله ﷺ في القتال، ونزل قوله: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلّهِ ﴾ (١) ، وبايعه الأنصار على ما وصفتُ من بيعتهم ، أمَرَ رسولُ الله ﷺ أصحابه ممّن هو معه بمكّة من المسلمين بالهجرة والخروج إلى المدينة ، واللّحوق بإخوانهم من الأنصار ؛ وقال : إنَّ الله عزّ وجلّ قد جعل لكم إخواناً وداراً تأمنون فيها فخرجوا أرْسالاً ، وأقام رسولُ الله ﷺ بمكّة ينتظر أن يأذن له ربّه بالخروج من مكّة ؛ فكان أول من هاجر من المدينة والهجرة إلى المدينة من أصحاب رسول الله ﷺ من قريش ، ثم من بني مخزوم ، أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، هاجر إلى المدينة قبل بَيْعة أصحاب العَقَبة رسولَ الله ﷺ بسنة ، وكان قدِم على رسول الله ﷺ بكّة من أرض الحبشة ، فلما آذتُه قريش ، وبلغه إسلامُ مَنْ أسلم من الأنصار ، خرج إلى المدينة مهاجراً .

ثم كان أوّل مَنْ قدم المدينة من المهاجرين بعد أبي سلمة ، عامر بن ربيعة ، حليف بني عديّ بن كعب ، معه امرأته ليلى بنت أبي حَثْمَة بن غانم بن عبد الله بن عوف بن عَبيد بن عَوِيج بن عديّ بن كعب . ثم عبد الله بن جَحْش بن رِئَاب ، وأبو أحمد بن جَحْش ـ وكان رجلًا ضرير البصر ، وكان يطوف مكة أعلاها وأسفلها بغير قائد ـ ثم تتابع أصحابُ رسول الله ﷺ إلى المدينة أرسالًا .

وأقام رسول الله على بمكّة بعد أصحابه من المهاجرين ؛ ينتظر أن يُؤذن له في الهجرة . ولم يتخلّف معه بمكّة أحد المهاجرين إلاَّ أُخِذ فحبس أو فتن إلاَّ عليّ بن أبي طالب وأبو بكر بن أبي قُحافة . وكان أبو بكر كثيراً ما يستأذن رسول الله على في الهجرة ، فيقول له رسول الله على الله أن يجعل لك صاحباً ، فطمع أبو بكر أن يكونه ، فلم رأت تُريش أن رسول الله على قد صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم ، بغير

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: ٣٩.

بلدهم ، ورأوًا خروجَ أصحابه من المهاجرين إليهم ، عرفوا أنهم قد نزلوا داراً ، وأصابوا منهم مَنَعَة ، فحذروا خروجَ رسول الله ﷺ إليهم ، وعرفوا أنّه قد أجمع أن يلحَقَ بهم لحربهم ، فاجتمعوا له في دار النّدوة ؛ وهي دار قُصيّ بن كِلاب ، التي كانت قريش لا تقضِي أمراً إِلّا فيها ، يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول الله ﷺ حين خافوه !

فحد ثنا ابنُ حميد ، قال : حد ثنا سلَمة ، قال : حد ثني محمّد بن إسحاق ، قال : حد ثني عبد الله بن أبي نجيح ، عن مجاهد بن جَبْر أبي الحجاج ، عن ابن عبّاس ، قال : وحد ثني الكلبيّ ، عن أبي صالح ، عن ابن عبّاس والحسن بن عُمارة ، عن الحكم بن عُتيبة ، عن مِقسَم ، عن ابن عبّاس قال : لمّا اجتمعوا لذلك واتّعدُوا أن يدخلوا دار الندوة ، ويتشاوروا فيها في أمر رسول الله على غَدُوا في اليوم الذي اتّعدوا له ؛ وكان دلك اليوم يسمى الزَّحْمة ؛ فاعترضَهُم إبليس في هيئة شيخ جليل ، عليه بت له ، فوقف على باب الدار ، فلما رأوه واقفاً على بابها ، قالوا : مَنْ الشيخ ؟ قال : شيخ من أهل نَجْد ، سمع بالذي اتّعدتم له ، فحضر معكم ليسمم ما تقولون ، وعسى ألاّ يعدِمَكُم منه رأي ونُصح ، قالوا : أجَلْ ، فادخُلْ ، فدخل معهم ، وقد اجتمع فيها أشراف قريش كلّهم ، من كلّ قبيلة ؛ من بني عبد شمس شَيْبة وعُتْبة ابنا ربيعة وأبو سفيان بن حرب ، ومن بني نوفل بن عبد مناف طُعيْمة بن عديّ وجبير بن مُطْعِم والحارث بن عامر بن نوفل . ومن بني عبد الدار بن قُصيّ النَّضْر بن الحارث بن كلدة . ومن بني أسَد بن عبد العُزّى أبو البختريّ بن هشام وزَمعة بن الأسود بن المطلب ، وحكيم بن حِزام . ومن بني خزوم أبو جهل بن هِشام ، ومن بني سهم نُبيه ومُنبّه ابنا الطلب ، وحكيم بن حِزام . ومن بني مخزوم أبو جهل بن هِشام ، ومن بني سهم نُبيه ومُنبّه ابنا المحجاج . ومن بني جُمح أميّة بن خلف ؛ ومَنْ كان معهم وغيرهم ممن لا يُعدُّ من قريش .

فقال بعضُهم لبعض : إنّ هذا الرجلَ قد كان أمْره ما قد كان وما قد رأيتم ؛ وإنّا والله ما نأمنه على الوثوب علينا بَنْ قد اتّبعه من غيرنا ، فأجمعوا فيه رأياً ؛ قال : فتشاوروا . ثم قال قائلٌ منهم : احبِسُوه في الحديد ، وأغلقوا عليه باباً ، ثمّ تربّصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين قبله : زُهَيْراً ، والنّابغة ومَنْ مضى منهم ؛ من هذا الموت حتى يصيبَه منه ما أصابهم .

قال : فقال الشيخُ النجديّ : لا والله ، ما هذا لكم برأي ؛ والله لو حبستُمُوه ـ كما تقولون ـ لخرج أمرُه من وراء الباب الذي أغلقتُمُوه دونَه إلى أصحابه ؛ فلأوشكوا أن يثبُوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ، ثم يكاثروكم حتى يغلِبوكم على أمركم هذا ؛ ما هذا لكم برأي فانظروا في غيره .

ثم تشاوروا ، فقال قائل منهم : نخرجه من بين أظهرنا فنَنفيَه من بلدنا ؛ فإذا خرج عنّا فوالله ما نبالي أين ذهبَ ، ولا حيث وقع ، إذا غاب عنا وفرغنا منه . فأصلحنا أمرَنا ، وألفتُنا كما كانت .

قال الشيخ النجديّ : والله ما هذا لكم برأي ؛ ألم تروّا حسنَ حديثه ، وحلاوة منطقه ، وغَلبته على قلوب الرجال بما يأتي به ! والله لو فعلتُم ذلك ما أمنتُ أن يحلّ على حيّ من العرب ، فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه ، ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم بهم ، فيأخذ أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد . أديروا فيه رأياً غير هذا !

قال : فقال أبو جهل بن هشام : والله إنّ لي فيه لرأياً ما أراكم وقعتم عليه بعدُ ! قالوا : وما هو يا أبا الحكَم ؟ قال : أرى أن تأخذوا من كلّ قبيلة فتىً شابًا جلْداً ، نسيباً وسيطاً فينا ، ثم نعطِي كلّ فتىً منهم سيفاً

صارماً ثم يعمِدُون إليه ، ثم يضربونه بها ضرَّبة رجل واحد فيقتلونه فنستريح ؛ فإنَّهم إذا فعلوا ذلك تفرَّق دمه في القبائل كلّها ؛ فلم يقدر بنُو عبد مناف على حَرْب قومهم جميعاً ، ورضُوا منَّا بالعقل فعقلناه لهم .

قال : فقال الشيخ النجديّ : القول ما قال الرَّجُل ، هذا الرأي لا رأي لكم غيره .

فتفرّق القوم على ذلك وهم مجمِعون له ، فأتى جبريل رسولَ الله ﷺ ، فقال : لا تبتْ هذه الليلة على فراشك الذي كنتَ تبيت عليه !

قال : فلمّا كان العَتَمةُ من اللّيل ، اجتمعوا على بابه فتـرصّدوه متى ينـام ، فيثبون عليـه . فلمّا رأى رسول الله ﷺ مكانهم ، قال لعلي بن أبي طالب: نمْ على فراشي ، واتّشحَ ببرْدي الحضرميّ الأخضر ؛ فنمْ فإنه لا يخلُص إليك شيء تكرهه منهم . وكان رسول الله ﷺ ينام في بُرده ذلك إذا نام .

فحدّثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا سلمة ، قال : حدّثني محمّد بن إسحاق ، قال : حدّثني يزيد بن زياد ، عن محمّد بن كعب القُرَظيّ ، قال : اجتمعوا له ، وفيهم أبوجهل بن هِشام ، فقال وهم على بابه : إِنَّ محمّداً يزعُم أنّكم إن تابعتُمُوه على أمره كنتم ملوكَ العرب والعجم ، ثم بُعثتم بعد موتكم فجعِلت لكم جنان كجنان الأردن ، وإن لم تفعلوا كان لكم منه ذبْح ، ثم بُعثتم بعد موتكم ؛ فجعِلت لكم نار تحرّقون فيها .

قال : وخرج رسولُ الله ﷺ ، فأخذ حَفنة من تراب ، ثم قال : نعم ، أنا أقول ذلك ، أنت أحدُهم . وأخذ الله على أبصارهم عنه فلا يروْنه ، فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم ؛ وهو يتلو هذه الآيات من يس : ﴿يَس \* وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ \* إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ \* عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ﴾ (١) إلى قوله : ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ ﴾ ، حتى فرغ رسول الله ﷺ من هؤلاء الآيات ، فلم يبقَ منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه تراباً ؛ ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب .

فأتاهم آت ممّن لم يكن معهم، فقال: ما تنتظرون ها هنا؟ قالوا: محمّداً، قال: خيبكم الله! قد والله خرَج عليكم محمد، ثم ما ترك منكم رجلًا إِلَّا وقد وضع على رأسه تراباً، وانطلق لحاجته؛ أفها تروْنَ ما بكم؟ قال: فوضع كلّ رجل منهم يده على رأسه، فإذا عليه تراب، ثم جعلوا يطّلعون، فيروْن عليًا على الفراش متسجّياً ببُرْد رسول الله على ، فيقولون: والله إِنّ هذا لمحمّد نائم، عليه بُردُه؛ فلم يبرحُوا كذلك حتى أصبحوا، فقام علي عن الفراش، فقالوا: والله لقد صَدَقَنَا الذي كان حَدّثنا، فكان ممّا نزل من القرآن في ذلك اليوم، وما كانوا أجمعوا له: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُحْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ (١) ، وقول الله عزّ وجلّ : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ المَنُونِ \* قُلْ

<sup>(</sup>١) سورة آيس: ١.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: ٣٠.

تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ المُتَرَبِّصِينَ ﴾(٢) .

وقد زعم بعضُهم أنّ أبا بكُر أي عليًّا فسأله عن نبيّ الله ﷺ فأخبره أنه لحِق بالغار من ثوْر ، وقال : إن كان لك فيه حاجةً فالحقه ، فخرج أبو بكر مسرعاً ، فلحق نبيّ الله ﷺ في الطّريق ، فسمع رسول الله ﷺ مَرْسَ أبي بكر في ظلْمة اللّيل ، فحسِبه من المشركين ، فأسرع رسول الله ﷺ المشيّ ، فانقطع قبالُ نعله ففلق إبهامَه حَجَرٌ فكثر دمها ، وأسرع السعيّ ، فخاف أبو بكر أن يشقّ على رسول الله ﷺ ، فرفع صوته ، وتكلم ، فعرفه رسولُ الله ﷺ نقام حتى أتاه ، فانطلقا ورجُل رسول الله ﷺ ، فدخلوا الدّار ، وقام عليّ عليه الصّبح ؛ فدخلاه . وأصبح الرّهط الذين كانوا يرصُدون رسول الله ﷺ ، فدخلوا الدّار ، وقام عليّ عليه السّلام عن فراشه ، فلما دنوا منه عرفوه ، فقالوا له : أين صاحبك ؟ قال : لا أدرِي ، أو رَقيباً كنت عليه ! أمرتموه بالخروج فخرج ؛ فانتهروه وضربوه وأخرجوه إلى المسجد ، فحبسوه ساعة ثم تركوه ، ونجّى الله رسولَه من مكرهم وأنزل عليه في ذلك : ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشْبِّوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ المَاكِرِينَ ﴾ .

قال أبو جعفر : وأذِنَ الله عزّ وجلّ لرسوله عنه عند ذلك بالهجرة ، فحدّثنا عليّ بن نصر الجهضميّ ، قال : حدّثنا عبد الصّمد بن عبد الوارث ، قال : حدّثنا أبن العطّار ، قال : حدّثنا هشام بن عُرْوة ، عن عُرْوة ، قال : لَما خرج أصحابُ رسول الله على إلى المدينة ، وقبل أن يخرج - يعني رسول الله على - وقبل أن تنزل هذه الآية التي أمِرُوا فيها بالقتال ، استأذنه أبو بكر ؛ ولم يكن أمرَه بالخروج مَعَ مَنْ خرج من أصحابه ، حبسه رسول الله على ، وقال له : أنظِرْني ، فإني لا أدري ؛ لعلي يُؤذن لي بالخروج . وكان أبو بكر قد اشترى راحلتين يعدّهما للخروج مع أصحاب رسول الله على إلى المدينة ؛ فلم استنظره رسول الله على ، وأحبره بالذي يرجو من ربّه أن يأذن له بالخروج ، حَبَسها وعَلَفها ، انتظار صحبة رسول الله على ، حتى أسمنها ، فلما حبس عليه خروج النبي ، قال أبو بكر : أتطمع أن يؤذن لك ؟ قال : نعم ؛ فانتظره فمكث بذلك .

فأخبرتني عائشة ، أنهم بينا هم ظُهْراً في بيتهم ، وليس عند أبي بكر إلا ابنتاه : عائشة وأسهاء ؛ إذا هم برسول الله على محين قام قائم الظهيرة \_ وكان لا يخطئه يوماً أن يأتي بيت أبي بكر أوّل النهار وآخره \_ فلها رأى أبو بكر النبي على جاء ظُهْراً ، قال له : ما جاء بك يا نبي الله إلا أمر حدث ؟ فلها دخلَ عليهم النبي على البيروج قال لأبي بكر : أخْرِج مَنْ عندك ، قال : ليس علينا عَيْن ، إنّما هما ابنتاي ، قال : إنّ الله قد أذِن لي بالخروج إلى المدينة ، فقال أبو بكر : يا رسول الله ، الصّحابة ، الصّحابة ! قال : الصحابة . قال أبو بكر : خذ إحدى الرّاحلتين \_ وهما الرّاحلتين اللتان كان يُعلِفهما أبو بكر ، يُعدُّهما للخروج ، إذا أذِنَ لرسول الله على \_ فأعطاه إحدى الرّاحلتين ، فقال : خذها يا رسول الله فارتحِلُها ، فقال النبي في : قد أخذتُها بالثمن ، وكان عامر بن فهيرة مُولّداً من مُولَّدي الأزْدِ ، كان للطُّفيْل بن عبد الله بن سَخْبَرة ، وهو أبو الحارث بن الطُفيل ، وكان أخا عامر بن فأهيرة مُولّداً من مُولَّدي الأرْدِ ، كان للطُفيْل بن عبد الله بن سَخْبَرة ، وهو أبو الحارث بن الطُفيل ، وكان أخا عامر بن فأعتمة بنت أبي بكر وعبد الرحمز بن أبي بكر لأمهما ؛ فأسلم عامر بن فهيرة ، وهو مملوك لهم ، فاشتراه أبو بكر ، كان لأبي بكر مَنيحة من غنم تروح على فأعتقه ، وكان حَسَنَ الإسلام ، فلمّا خرج النبي في وأبو بكر ، كان لأبي بكر مَنيحة من غنم تروح على

<sup>(</sup>٢) سورة الطور: ٣٠ ـ ٣١.

أهله ، فأرسل أبو بكر عامراً في الغنم إلى ثور ، فكان عامر بن فهيْرة يروح بتلك الغنَم على رسول الله على بالغار في قُوْر ، وهو الغار الذي سمّاه الله في القرآن ، فأرسل بظهرهما رجلاً من بني عبد بن عديّ ، حليفاً لقريش من بني سَهْم ، ثم آل العاص بن وائل ؛ وذلك العَدَويّ يومئذ مشركُ ، ولكنّها استأجراه ، وهو هاد بالطّريق . وفي الليالي التي مكثا بالغار كان يأتيها عبدُ الله بن أبي بكر حين يُسي بكلّ خبر بمكّة ، ثم يصبح بمكّة ويريح عامر الغنم كلّ ليلة ، فيحلُبان ، ثم يسرح بُكرةً فيصبح في رُعْيانِ النّاس ، ولا يُفْطَن له ؛ حتى إذا هدأت عنها الأصوات ، وأتاهما أنْ قد سُكِت عنها ، جاءهما صاحبها ببعيريها ، فانطلقا وانطُلق معها بعامر بن فهيْرة يخدمُها ويعينها ، يُردفه أبو بكر ويُعقبه عَلَى رَحْله ، ليس معها أحدٌ إلاَّ عامر بن فهيْرة ، وأخو بني عديّ يهديها الطّريق ، فأجاز بها في أسفَلَ من بها حتى حاذى بها الساحل ، أسفلَ من عُسفان ، ثم استجاز بها حتى عارض الطّريق بعدما جاوز قُدَيْداً ، ثم سلك الخَرَّار ، ثم أجاز على ثَنيَّة المَرة ، عُسفان ، ثم استجاز بها حتى عارض الطّريق بعدما جاوز قُدَيْداً ، ثم سلك الخَرَّار ، ثم أجاز على ثَنيَّة المَرة ، ثم أخذ على طريق يقال لها المدْلجة بين طريق عَمْق وطريق الرَّوْحاء ، حتى توافَوْا طريق العَرْج ، وسلك ماء يقال له المغابر عن يمين رَكُوبة ؛ حتى يَطلع على بطن رئم ، ثم جاء حتى قِدِم المدينة على بني عمرو بن عوف قبل القائلة . فحُدَثت أنه لم يبقَ فيهم إلاً يومين - وتزعم بنو عمرو بن عوف أنْ قد أقام فيهم أفضلَ من ذلك - فاقتاد راحلتَه فاتَبعْ مَد حتى دخل في دُور بنى النّجَار ، فأراهم رسولُ الله ﷺ وَرُبداً كان بين ظهريُ دورهم .

وقد حدثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا سلمة ، قال : حدّثني محمّد بن إسحاق ، قال : حدّثني محمّد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين التميميّ ، قال : حدّثني عُروة بن الزّبير ، عن عائشة زوْج النبيّ على قالت : كان رسولُ الله على لا يخطئه أحدُ طرَفي النهار أن يأتي بيت أبي بكر إمّا بُكْرة ، وإمّا عشيّة ؛ حتى إذا كان اليوم الذي أذن الله فيه لرسوله بالهجرة ، وبالخروج من مكّة من بين ظهراني قومه ، أتانا رسولُ الله على المعاجرة ، في ساعة كان لا يأتي فيها . قالت : فلمّا رآه أبو بكر قال : ما جاء رسولُ الله على هذه السّاعة إلّا لأمر حدث . قالت : فلمّا دخل تأخر أبو بكر عن سريره فجلس رسولُ الله على ، وليس عند أبي بكر إلّا أنا وأختي أساء بنت أبي بكر ، فقال رسولُ الله عنى أخرج عنى مَنْ عندك ، قال : يا نبيّ الله ، إنّما هما ابنتايَ ، وما ذاك فداك أبي وأمّي ! قال : إنّ الله عزّ وجلّ قد أذن لي بالخروج والهجرة ، فقال أبو بكر : الصّحبة يا رسول الله ، قال : الصّحبة .

قالت: فوالله ما شعرتُ قَطّ قبل ذلك اليوم أنّ أحداً يبكي من الفرح ؛ حتى رأيت أبا بكر يومئذٍ يبكي من الفرح. ثم قال: يا نبيّ الله ، إنّ هاتين راحلتاي ، كنت أعددتُها لهذا. فاستأجرا عبد الله بن أرقد رجلاً من بني الدِّيل بن بكْر ، وكانت أمّه امرأةً من بني سَهْم بن عمرو ، وكان مشركاً ـ يدّها على الطّريق ، ودفعا إليه راحلتيْها ، فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما ، ولم يعلم ـ فيها بلغني ـ بخروج رسول الله على أحدٌ حين خرج إلاَّ عليُّ بن أبي طالب وأبو بكر الصدّيق ، وآل أبي بكر ؛ فأمّا عليّ بن أبي طالب فإنّ رسول الله على ـ أخبره بخروجه ، وأمرَه أن يتخلّف بعده بمكّة حتى يؤديّ عن رسول الله على الودائع التي كانت عنده بلغني ـ أخبره بخروجه ، وأمرَه أن يتخلّف بعده بمكّة حتى يؤديّ عن رسول الله على الودائع التي كانت عنده للنّاس ، وكان رسول الله على وليس بمكّة أحدٌ عنده شيء يخشّى عليه إلاَّ وضعه عند رسول الله يهي وليس بمكّة أحدٌ عنده شيء يخشّى عليه إلاَّ وضعه عند رسول الله يهي بكر في من صدقه وأمانته . فلمّا أجمع رسول الله على للخروج أتى أبا بكر بن أبي قُحافة ، فخرجا من خَوْخة لأبي بكر في ظهر بيته ، ثم عَمَدا إلى غار بثَوْر جبل بأسفل مكة ، فدخلاه ، وأمر أبو بكر ابنه عبد الله بن أبي بكر أنْ يسمع لها ما يقول الناس فيها نهارَه ، ثم يأتيها إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبر ، وأمَر عامر بن فُهيرة مولاه لها ما يقول الناس فيها نهارَه ، ثم يأتيها إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبر ، وأمَر عامر بن فُهيرة مولاه

أن يرعَى غنمه نهاره ، ثم يُريحها عليهها إذا أمسى بالغار . وكانت أسهاء بنت أبي بكر تأتيهها من الطعام إذا أمست عا يصلحها ، فأقام رسول الله على الغار ثلاثا ، ومعه أبو بكر ، وجعلت قريش حين فقدُوه مائة ناقة لمن يردّه عليهم ، فكان عبد الله بن أبي بكر يكون في قريش ومعهم ، ويستمع ما يأتمرون به ، وما يقولون في شأن رسول الله على وأبي بكر ، ثم يأتيهها إذا أمسى فيخبرهما الخَبر ، وكان عامر بن فُهَيرة مولَى أبي بكر يرعَى في رعيان أهل مكّة ، فإذا أمسى أراح عليهها غنم أبي بكر ، فاحتلبا وذبحا ، فإذا غدا عبد الله بن أبي بكر من عندهما إلى مكّة اتبع عامر بن فهيرة أثرَه بالغنم ، حتى يُعفِّي عليه ؛ حتى إذا مضت الثلاث ، وسكن عنهها الناس ، أتاهما صاحبهها الذي استأجرا ببعيريهها ، وأتتهها أسهاء بنت أبي بكر بسفرتهها ، ونسيت أن تجعل لها عصاماً . فلها ارتحلا ذهبت لتعلق السُّفرة ، فإذا ليس فيها عصام فحلّت نطاقها ، فجعلته لها عصاماً ، ثم على الأسهاء بنت أبي بكر : ذات النطاقين؛ لذلك \_ فلها قرَّبَ أبو بكر الراحلتين إلى رسول الله عَلَي مَن بعيراً ليس عَم قرّب له أفضلهها ، ثم قال له : اركب فداك أبي وأمّي ! فقال رسول الله على إلى رسول الله بأبي أنت وأمّي ! فقال رسول الله ي ابتعتها به ؟ قال : كذا وكذا ، قال قد أخذتها بذلك ، قال : هي لك يا رسول الله ، فركبا فانطلقا ، وأردف أبو بكر عامر بن فُهَيرة مولاه خلفه يخدمُها بالطريق .

حدّثنا ابن حُميد ، قال : حدّثنا سلمة ، قال : حدّثني محمّد بن إسحاق ، قال : وحدّثت عن أسهاء بنت أبي بكر ، قالت : لما خرج رسول الله على وأبو بكر أتانا نفر من قريش ، فيهم أبو جهل بن هشام ، فوقفوا على باب أبي بكر ، فخرجتُ إليهم ، فقالوا : أين أبوكِ يا ابنة أبي بكر ؟ قلتُ : لا أدرِي والله أين أبي ! قالت : فرفع أبو جهل يدَه \_ وكان فاحشاً خبيثاً \_ فلطم خدّي لطمة طرح منها قُرْطِي . قالت : ثم انصرفوا ومكثنا ثلاثَ ليال ، لا ندري أين توجّه رسولُ الله على ؟ حتى أقبلَ رجل من الجنّ ، من أسفل مكّة يغني بأبيات من الشعر غناء العرب والنّاس يتبعونه ؛ يسمعون صَوْتَه وما يرونه ، حتى خرج من أعلى مكّة ، وهو يقول :

جَزَى آللّهُ رَبُّ الناسِ خَيْرَ جَزَائِهِ رَفِيقَيْنِ حَلّا خَيْمَتَيْ أُمِّ مَعْبَدِ هُمَا نَزَلاها بالهُدَى وَآغْتَدَوْا بِهِ فَأَفَلَحَ مَنْ أَمْسَىٰ رَفِيقَ مُحَمَّدِ لَيَهْنِ بَنِي كَعْبٍ مَكَانُ فَتَاتِهِم وَمَقْعَدُها لِلْمُؤْمِنِينَ بِمَرْصَدِ لَيَهْنِ بَنِي كَعْبٍ مَكَانُ فَتَاتِهِم

قالت : فلما سمعنا قوله عرفنا حيث وجِّه رسول الله ﷺ ، وأنَّ وجهه إلى المدينة ، وكانوا أربعة : رسول الله ﷺ ، وأبو بكر ، وعامر بن فهيرة ، وعبد الله بن أرقد دليلهما .

قال أبو جعفر : حدّثني أحمد بن المقدام العجليّ ، قال : حدّثنا هشام بن محمّد بن السّائب الكلبيّ ، قال : حدّثنا عبد الحميد بن أبي عبس بن محمّد بن أبي عبس بن جبر ، عن أبيه ، قال : سمعتْ قريش قائلاً يقول في الليل على أبي قُبيْس :

فإِنْ يُسْلِمِ السَّعْدَانِ يُصْبِح مُحَمَّدٌ بَمَكَّةَ لا يَخْشَىٰ خِلَافَ المُخَالِفِ فَاللَّهِ اللَّهُ اللَّ فلمَّا أصبحوا قال أبو سفيان : مَنِ السَّعْدان ؟ سَعْدُ بكر ، سَعْدُ تميم ، سعد هُذَيْم ! فلمَّا كان في الليلة الثانية ، سمعوه يقول :

أَيَا سَعْدُ سَعْدَ الْأَوْسِ كُنْ أَنْتَ نَاصِراً ويا سَعْدُ سَعْدَ الْخَزْرَجِيْنِ الْغَطَارِفِ

أجيبا إلى دَاعِي الْهُدَى وتمنَّيا عَلَىٰ آللَّهِ في الفِرْدَوْسِ مُنْيَةَ عَارِفِ فَي الفِرْدَوْسِ مُنْيَةَ عَارِفِ فَاللَّهِ اللَّهُ للطَّالِبِ الْهُدَىٰ جِنَانٌ مِنَ الفِرْدَوْسِ ذَات رَفَارِفِ

فلما أصبحوا ، قال أبو سفيان : هو والله سعد بن مُعاذ وسعد بن عبادة .

قال أبو جعفر : وقدِم دليلهُما بهما قُباءَ ؛ على بني عمرو بن عوف ، لثْنَيَّ عشْرة ليلةً خَلَتْ من شهر ربيع الأول ، يوم الاثنين حين اشتد الضَّحى ، وكادت الشمس أن تعتدل .

حدّثنا ابنُ حميد ، قال : حدّثنا سلمَة ، قال : حدّثني محمّد بن إسحاق ، قال : حدّثني محمّد بن جعفر بن الزبير ، عن عُروة بن الزبير ، عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة ، قال : حدّثني رجال قومي من أصحاب رسول الله على ، قالوا : لما سمِعْنَا بمخرج رسول الله على من مكة ، وتوكَّفنا قدومه ، كنّا نخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهِر حَرِّتنا ، ننتظرُ رسولَ الله على ؛ فوالله ما نُبْرَح حتى تغلِبنا الشمس على الظلال ؛ فإذا لم نجد ظِلاً دخلنا بيوتنا ، وذلك في أيام حارّة ؛ حتى إذا كان في اليوم الذي قَدِم فيه رسولُ الله على جلسنا كها كنّا نجلس ؛ حتى إذا لم يبق ظِلَّ دخلنا بيوتنا ، وقدم رسولُ الله على حين دخلنا البيوت ، فكان أوّل مَنْ رآه رجلٌ من اليهود ، وقد رأى ما كنّا نصنع ، وإنّا كُنّا ننتظر قدومَ رسول الله على ، فصرخ بأعلى صوته : يا بني قَيْلة هذا جَدُكم قد جاء .

قال : فخرجنا إلى رسول ِ الله ﷺ ، وهو في ظلِّ نخلة ، ومعه أبو بكر في مثل سِنَّه وأكثرُنا مَنْ لم يكن رأى رسول الله ﷺ ، رسول الله ﷺ ، رسول الله ﷺ ، فقام أبو بكر ، فأظلّه بردائه ، فعرفناه عند ذلك ، فنزل رسول الله ﷺ ـ فيها يذكرون ـ على كُلْثوم بن هِدْم ، أخي بني عمرو بن عَوْف ، ثم أخذ بني عُبيد ، ويقال : بل نزل على سعد بن خَيْثَمة .

ويقول من يذكر أنه نزل على كُلثوم بن هدم : إِنَّمَا كَانَ رَسُول الله ﷺ إذا خرج من منزل كُلثوم بن هِدْم ، جلس للناس في بيت سَعْد بن خيثمة ؛ وذلك أنه كان عَزَباً لا أهلَ له ، وكان منازلُ العزّاب من أصحاب رسول الله ﷺ من المهاجرين عنده ؛ فمن هنالك يقال : نزل على سعد بن خيثمة ، وكان يقال لبيت سعد بن خيثمة : بيت العزّاب ، فالله أعلم أيّ ذلك كان ، كلّا قد سمعنا .

ونزل أبو بكر بن أبي قُحافة على خُبَيب بن أَسَاف ، أخي بني الحارث بن الخزرج بالسُّنْح ، ويقول قائل : كان منزلهُ على خارجة بن زيد بن أبي زُهَير ، أخي بني الحارث بن الخزرج .

وأقام عليّ بن أبي طالب رضيَ الله عنه بمكّة ثلاث ليال وأيّامها ؛ حتى أدّى عن رسول الله على التي كانت عنده إلى النّاس ؛ حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله على أن منه على كُلْثوم بن هِدْم ، فكان عليّ يقول : وإنّما كانت إقامته بقُباء على امرأة لا زوْجَ لها مسلِمة ، ليلةً أو ليلتين ، وكان يقول : كنتُ نزلت بقُباء على امرأة لا زوْج لها مسلمة ، فرأيتُ إنساناً يأتيها في جَوْف الليل ، فيضرب عليها بابها ، فتخرج إليه فيعطيها شيئاً معه ، قال : فاستربْتُ لشأنه ، فقلت لها : يا أمّة الله ، مَنْ هذا الرجل الذي يضرب عليك بابك كلّ ليلة فتخرجين إليه ، فيعطيك شيئاً ، ما أدري ما هو ؟ وأنت امرأة مسلمة لا زوج لك ! قالت : هذا سَهْل بن فتخرجين إليه ، قد عرف أنيّ امرأة لا أحدَ لي ؛ فإذا أمسى عدا على أوثان قومه فكسَّرها ، ثم جاءني بها ، وقال : احتطبي بهذا . فكان على بن أبي طالب يأثر ذلك مِن أمر سهل بن حُنيف حين هلك عنده بالعراق .

حدّثنا ابنُ حُميد ، قال : حدّثنا سَلمة ، قال : حدّثني محمّد بن إسحاق ، قال : حدّثني هذا الحديث عليّ بن هند بن سعد بن سهل بن حُنيف ، عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه .

فأقام رسولُ الله ﷺ بقُباء في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين ، ويوم الثلاثاء ، ويوم الأربعاء ، ويوم الخميس ؛ وأسَّس مسجدهم ؛ ثم أخرجه الله عزّ وجلّ من بين أظهرهم يوم الجمعة ؛ وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنّه مكث فيهم أكثرَ من ذلك . والله أعلم .

ويقول بعضهم : إِنَّ مقامه بقُباء كان بضعة عشر يوماً .

قال أبو جعفر : واختلف السَّلفُ من أهل ِ العلم في مدّة مقام رسول الله ﷺ بمكّة بعد ما استنبىء ، فقال بعضهم : كانت مدّة مقامه بها إلى أن هاجر إلى المدينة عشر سنين .

## ذكر من قال ذلك:

حدّثنا ابن المثنى ، قال : حدّثنا يحيى بن محمّد بن قيس المدنيّ ـ يقال لـه أبو زُكَيْر ـ قال : سمعتُ ربيعة بن أبي عبد الرحمن يذكر عن أنس بن مالك ، أنّ رسول الله ﷺ بُعِثَ على رأس أربعين ، فأقام بمكّة عشراً .

حدّثني الحسين بن نصر الأمُليّ ، قال : حدّثنا عبيد الله بن موسى ، عن شَيْبان ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سَلَمَة بن عبد الرحمن ؛ قال : أخبرتني عائشة وابنُ عبّاس أنّ رسولَ الله ﷺ لبث بمكة عشر سنين ، ينزل عليه القرآن .

حدّثنا ابنُ المثنّى ، قال : حدّثنا عبد الوهاب ، قال : حدّثنا يحيى بن سعيد ، قال : سمعتُ سعيد بن المسيّب ، يقول : أنزل على رسول الله على القرآن وهو ابن ثلاث وأربعين ، فأقام بمكّة عشراً .

حدّثني أحمد بن ثابت الرّازيّ ، قال : حدّثنا أحمد ، قال : حدّثنا يحيى بن سعيد ، عن هِشام ، عن عِثْمَام ، عن ابن عباس ، قال : أنزل على النبيّ ﷺ وهو ابن ثلاث وأربعين سنة ، فمكث بمكّة عشراً .

حدّثني محمّد بن إسماعيل ، قال : حدّثنا عمرو بن عثمان الحمصيّ ، قال : حدّثنا أبي ، قال : حدّثنا محمد بن مسلم الطائفيّ ، عن عمرو بن دينار ، قال : هاجرَ رسولُ الله ﷺ على رأس عَشْرٍ من مُخْرَجه .

قال أبو جعفر : وقال آخرون : بل أقام بعدما استنبىء بمكَّة ثلاث عشرة سنة .

## ذكر من قال ذلك:

حدّثنا ابن المثنى ، قال : حدّثنا حجّاج بن المنهال ، قال : حدّثنا حمّاد ـ يعني ابن سلمة ـ ، عن أبي جَمْرة ، عن ابن عبّاس ، قال : أقام رسولُ الله ﷺ بمكّة ثلاث عشرة سنة يوحَىٰ إليه .

حدّثني محمّد بن خلف ، قال : حدّثنا آدم ، قـال: حدّثنا حمّاد بن سلَمَة ، قـال : حدّثنـا أبو جَمْـرَةَ الضُّبَعيّ ، عن ابن عباس ، قال : بُعِثَ رسولُ الله ﷺ لأربعين سنة ، وأقام بمكّة ثلاث عشرة سنة .

حدّثني محمّد بن معمَر ، قال : حدّثنا رَوْح ، قال : حدّثنا زكرياء بن إسحاق ، قال : حدّثنا عمرو بن دينار ، عن ابن عبّاس ، قال : مَكَث رسول الله ﷺ بمكّة ثلاث عشرة سنة .

حدّثني عبيد بن محمد الورّاق ، قال : حدّثنا رَوْح ، قال : حدّثنا هشام ، قال : حدّثنا عِكْرمة ، عن ابن عبّاس ، قال : بُعِث النبيّ ﷺ لأربعين سنة ، فمكث بمكّة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه ، ثم أمر بالهجرة .

قال أبو جعفر : وقد وافق قولُ مَنْ قال : بُعِث رسول الله ﷺ لأربعين سنة ، وأقام بمكّة ثلاث عشرة سنة قول أبي قيس صِرْمة بن أبي أنس ، أخي بني عديّ بن النّجار في قصيدته التي يقول فيها ، وهو يصف كرامة الله إيّاهم بما أكرمهم به من الإسلام ، ونزول نبيّ الله ﷺ ، عليهم :

يذكِّرُ لو يَلْقى صَدِيقاً مواتِيا! فَلَمْ يَسرَ مَنْ يُؤْوِي ، ولَمْ يَسرَ داعِيا فأصْبَحَ مَسْرُوراً بَطَيْبَةَ رَاضِيا وكان له عَوْناً مِنَ آلله باديا وما قال مُوسَىٰ إذْ أجابَ المُنادِيَا قريباً، ولا يَحْشَى من النَّاسِ نائيا وأنفُسنا عند الْوَغَىٰ والتَّناسيا ونعلَمُ أنَّ آللَه أَفْضَلُ هاديا

ثَوَى في قُريْش بِضْعَ عَشْرَةَ حِجَّةً ويَعْرِضُ في أَهْلَ المَوَاسِمِ نَفْسَهُ فيلمَّا أَلْمَا أَلْمُ فِي اللَّوَى وَالْفَى صَدِيقاً وآطْمَأَنَّتْ بِه النَّوَى يَقُصُّ لنا ما قال نُوحٌ لقومِهِ يَقُصُّ لنا ما قال نُوحٌ لقومِهِ وأصبحَ لا يَخْشَىٰ مِنَ النَّاسِ واحداً بَذَلْنَا له الأموالَ مِنْ جُلِ مَالنا ونعلمُ أَن آلله لا شيْءَ غيره ونعلمُ أَن آلله لا شيْءَ غيره

فأخبر أبو القيس في قصيدته هذه أن مقام رسول الله ﷺ في قومه قريش كان بعدما استنبيء وصَدَع بالوحي من الله بضع عشرة حجّة .

وقال بعضهم كان مقامه بمكة خمس عشرة سنة :

ذكر من قال ذلك:

حدّثني بذلك الحارث ، عن ابن سعد ، عن محمّد بن عمر ، عن إبراهيم بن إسماعيل ، عن داود بن الحصين ، عن عِكْرمة ، عن ابن عباس ؛ واستشهد بهذا البيت من قول أبي قيس صِرمة بن أبي أنس ، غير أنه أنشد ذلك :

ثَـوَى في قُرَيش خَمْسَ عَشْـرَةَ حِجَّـةً يُــذَكِّـرُ لــويَلْقَى صَــدِيقــاً مُـوَاتِيَــا! قال أبو جعفر: وقد روى عن الشعبيّ أنّ إسرافيل قُرن برسول الله ﷺ قبل أن يوحَى إليه ثلاث سنين.

حدّثني الحارث ، قال : حدّثنا ابن سعد ، قال : أخبرنا محمد بن عمر الواقدي ، قال : حدّثنا الثوري ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ـ قال : وحدّثنا إملاءً من لفظه منصور عن الأشعث ، عن الشعبي ـ قال : قُرن إسرافيل بنبوّة رسول الله على ثلاث سنين ، يسمع حسّه ، ولا يرى شخصه . ثم كان بعد ذلك جبريل عليه السلام . قال الواقدي : فذكرتُ ذلك لمحمّد بن صالح بن دينار ، فقال : والله يا بن أخي لقد سمعت عبد الله بن أبي بكر بن حَزْم ، وعاصم بن عمر بن قتّادة يحدّثان في المسجد ورجل عراقي يقول لها هذا ، فأنكراه جميعاً وقالا : ما سمعنا ولا علمنا إلا أنّ جبريل هو الذي قُرن به ، وكان يأتيه بالوحي من يوم نُبِّيء إلى أن توفي على .

حدَّثنا ابن المثنى ، قال : حدَّثنا ابنُ أبي عدي ، عن داود ، عن عامر ، قال : أنزلتْ عليه النبوَّة وهو ابن

أربعين سنة ، فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين ، فكان يعلّمه الكلمة والشيء ، ولم ينزل القرآن على لسانه ، فلمّ مضت ثلاث سنين قرن بنبوّته جبريل عليه السلام ، فنزل القرآن على لسانه عشر سنين بمكّة وعشر سنين بلدينة .

قال أبوجعفر: فلعلّ الذين قالوا: كان مقامُه بمكّة بعد الوحي عشراً عدُّوا مقامَه بها من حين أتاه جبريل بالوحْي من الله عزّ وجلّ، وأظهر الدعاء إلى توحيد الله . وعدّ الذين قالوا: كان مُقامه ثـلاث عشرة سنة من أوّل الوقت الذي استنبىء فيه ؛ وكان إسرافيل المقرون به وهي السنون الثلاث التي لم يكن أمِرَ فيها بإظهار الدعوة .

وقـد روي عن قَتادة غـيرُ القولـين اللّذين ذكرت ؛ وذلـك ما حـدّثت عن رَوح بن عبادة ، قـال : حدّثنا سعيد ، عن قَتَادة ، قال : نزل القرآن على رسول الله ﷺ ثمانيَ سنين بمكّة وعشراً بعد ما هاجر ، وكان الحسن يقول : عشراً بمكة وعشراً بالمدينة .

## فهرس موضوعات المجلد الأول

| ٣    | مقدمة الناشر                                                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11   | خطبة الكتاب                                                                                                 |
| 1 &  | القول في الزمان ما هو                                                                                       |
| 10   | القول في كم قدر جميع الزمان من ابتدائه إلى انتهائه وأوله إلى آخره                                           |
| ۲.   | القول في الدلالة على حدوث الأوقات والأزمان والليل والنهار                                                   |
| ۲۱   | القول في هل كان الله عزّ وجلّ خلق قبل خلقه الزمان والليل والنهار شيئاً غير ذلك الخلق                        |
| 4 \$ | القول في الإِبانة عن فناء الزمان والليل والنهار وألّا شيء يبقى غير الله تعالى ذكره                          |
| 40   | القول في الدلالة على أن الله عزّ وجلّ القديم الأول قبل كلّ شيء وأنه هو المحدث كلّ شيء بقدرته تعالى ذكره     |
| ۲۸   | القول في ابتداء الخلق ما كان أوله                                                                           |
| ۳۱   | القول في الذي ثني خلق القلم                                                                                 |
| **   | القول فيها خلق الله في كل يوم من الأيام الستة التي ذكر الله في كتابه أنه خلق فيهن السموات والأرض وما بينهما |
| ٤٥   | القول في الليل والنهار أيِّها خلق صاحبه وفي بدء خلق الشمس والقمر وصفتهما، إذ كانت الأزمنة بهما تعرف         |
| ۲٥   | ذكر الأخبار الواردة بأن إبليس كان له ملك السهاء الدنيا والأرض وما بين ذلك                                   |
| ٥٧   | ذكر الخبر عن غمط عدوّ الله نعمة ربه واستكباره عليه وادعاؤه الربوبية                                         |
| ٥٨   | القول في الأحداث التي كانت في أيام ملك إبليس وسلطانه والسبب الذي به هلك وادعى الربوبية                      |
| ٥٩   | ذكر السبب الذي به هلك عدو الله وسوّلت له نفسه من أجله الاستكبار على ربه عزّ وجلّ                            |
| 77   | القول في خلق آدم عليه السلام                                                                                |
| ٧١   | القول في ذكر امتحان الله تعالى أبانا آدم عليه السلام                                                        |
| ٧٥   | القول في قدر مدة مكث آدم في الجنة ووقت خلق الله عزّ وجلّ إياه ووقت إهباطه إياه من السماء إلى الأرض          |
| ٧٧   | ذكر الوقت الذي خلق فيه آدم عليه السلام من يوم الجمعة والوقت الذي أهبط فيه إلى الأرض                         |
| ٧٩   | القول في الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه من الأرض حين أهبطا إليها                                           |
| ۸۸   | ذكر الأحداث التي كانت في عهد آدم عليه السلام بعد أن أهبط الى الأرض                                          |
| 97   | ذكر ولادة حواء شيثاً                                                                                        |
| 9.8  | ذكر وفاة آدم عليه السلام                                                                                    |
| ۱٠٤  | ذكر الأحداث التي كانت في أيام بني آدم من لدن ملك شيث بن آدم إلى أيام يرد                                    |

| 117  | ذكر الأحداث التي كانت في عهد نوح عليه السلام                                                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171  | ذكر بيوراسب ، وهو الازدهاق                                                                            |
| ١٣٣  | ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم عليهما السلام                                                  |
| 121  | ذكر إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام وذكر من كان في عصره من ملوك العجم                                 |
| 107  | ذكر أمر بناء البيت                                                                                    |
|      | ذكر الخبر عن صفة فعل إبراهيم وابنه الذي أمر بذبحه فيهاكان أمر به من ذلك ،                             |
| 178  | والسبب الذي من أجله أمر إبراهيم بذبحه                                                                 |
| 177  | ذكر ابتلاء الله إبراهيم بكلمات                                                                        |
| ۱۷۲  | أمر نمرود بن كوش بن كنعان                                                                             |
| 140  | ذكر لوط بن هاران وقومه                                                                                |
| ۱۸٤  | ذكر وفاة سارة بنت هاران وهاجر أم إسماعيل وذكر أزواج إبراهيم عليه السلام وولده                         |
| ۱۸۷  | ذكر وفاة إبراهيم عليه السلام                                                                          |
| 119  | ذكر خبر ولد إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام                                                |
| 19.  | ذكر إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام وذكر نسائه وأولاده                                                 |
| 198  | ذكر أيوب عليه السلام                                                                                  |
| 197  | ذكر خبر شعيب عليه السلام                                                                              |
| ۲۰۰  | ذكر يعقوب وأولاده                                                                                     |
| 77.  | قصة الخضر وخبره وخبر موسى وفتاه يوشع عليهم السلام                                                     |
| 777  | منوشهر وأسبابه والحوادث الكائنة في زمانه                                                              |
| 737  | ذكر نسب موسى بن عمران وأخباره وما كان في عهده وعهد منوشهر بن منشخورنر الملك من الأحداث                |
| 700  | ذكر وفاة موسى وهارون ابني عمران عليهما السلام                                                         |
| Y0V  | ذكر يوشع بن نون عليه السلام                                                                           |
| 777  | ذكر أمر قارون بن يصهر بن قاهث                                                                         |
| ۸۶۲  | ذكر القائم بالملك ببابل من الفرس بعد منوشهر                                                           |
| 177  | ذكر أمر بني إسرائيل والأقوام الذين كانوا بأمرهم بعد يوشع بن نون والأحداث التي كانت في عهد زوّ وكيقباذ |
| 277  | إلياس واليسع عليهما السلام                                                                            |
| 777  | ذكر خبر شمويل بن بالي بن علقمة بن يرخام بن اليهو بن تهو بن صوف ، وطالوت وجالوت                        |
|      | ذكر خبر داود بن إيشي بن عويد بن باعز بن سلمون بن نحشون بن عمي نادب بن رام بن حصرون بن                 |
| 177  | فارص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم                                                            |
| ۲۸۷  | ذكر خبر سليمان بن داود عليهما السلام                                                                  |
| ٩٨٢  | ذكر ما انتهى إلينا من مغاري سليمان عليه السلام                                                        |
| 798  | ذكر خبر غزوته أبا زوجته جرادة وخبر الشيطان الذي أخذ خاتمه                                             |
| 797  | ذكر من ملك إقليم بابل والمشرق من ملوك الفرس بعد كيقباذ                                                |
| ۲۰ ٤ | أمر بني إسرائيل بعد سليمان بن داود عليهما السلام                                                      |
| ٣٠٥  | ذكر خبر أسا بن أبيا وزرح الهندي                                                                       |

| دكر صاحب قصة شعيا من ملوك بني إسرائيل ، وسنحارب                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ذكر خبر لهراسب وابنه بشتاسب وغزو بختنصر بني إسرائيل وتخريبه بيت المقدس                                       |
| ذكر خبر غزو بختنصر للعرب                                                                                     |
| رجع الخبر الى قصة بشتاسب وذكر ملكه والحوادث التي كانت في أيام ملكه التي جرت على يديه ويد غيره                |
| من عماله في البلاد خلا ما جري من ذلك على يد بختنصر                                                           |
| ذكر الخبر عن ملوك اليمن في أيام قابوس وبعده إلى عهد بهمن بن إسفنديار                                         |
| ذكر خبر أردشير بهمن وابنته خماني                                                                             |
| ذكر خبر بني إسرائيل ومقابلة تأريخ مدة أيامهم إلى حين تصرّمها بتأريخ مدة من كان في أيامهم من ملوك الفرس       |
| خبر دارا الأكبر وابنه دارا الأصغر بن دارا الأكبر ، وكيف كان هلاكه، مع خبر ذي القرنين                         |
| ذكر أخبار ملوك الفرس بعد الإسكندر وهم ملوك الطوائف                                                           |
| ذكر الأحداث التي كانت في أيام ملوك الطوائف ( وفيها قصة عيسي ومريم عليهما السلام )                            |
| ذكر من ملك من الروم أرض الشام بعد رفع المسيح عليه السلام الى عهد النبي ﷺ في قول النصاري                      |
| نزول قبائل العرب الحيرة والأنبار أيام ملوك الطوائف                                                           |
| ذكر طسم وجديس                                                                                                |
| ذكر الخبر عن أصحاب أهل الكهف                                                                                 |
| يونس بن متى                                                                                                  |
| إرسال الله رسله الثلاثة                                                                                      |
| شمسون                                                                                                        |
| ذكر خبر جرجيس                                                                                                |
| ذكر الخبر عن ملوك الفرس وسني ملكهم<br>ذكر ملك أردشير بن بابك                                                 |
| دكر الخبر عن القائم كان بملك فارس بعد أردشير بن بابك<br>ذكر الخبر عن القائم كان بملك فارس بعد أردشير بن بابك |
| دکر ملك هرمز بن سابور                                                                                        |
| ذكر ملك بهرام بن هرمز                                                                                        |
| ذكر ملك بهرام بن بهرام بن هرمز                                                                               |
| ذکر ملك شاهنشاه بن بهرام                                                                                     |
| د<br>ذکر ملك نرسی بن بهرام                                                                                   |
| ذكر ملك هرمز بن نرسي<br>تعريب                                                                                |
| ذكر ملك سابور ذي الأكتاف                                                                                     |
| ذكر ملك أردشير بن هرمز                                                                                       |
| ذكر ملك سابور بن سابور                                                                                       |
| ذكر ملك بهرام بن سابور                                                                                       |
| ذكر ملك يزدجرد الأثيم                                                                                        |
| ذكر ملك بهرام جور                                                                                            |
| ذكر ملك فيروز يزدجرد                                                                                         |
|                                                                                                              |

| ٤١٧   | كر ما كان من الأحداث في أيام يزدجرد بن بهرام وفيروز بين عمالها على العرب وأهل اليمن |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١٧   | كر ملك بلاش بن فيروز                                                                |
| ٤١٨   | كر ملك قباذ بن فيروز                                                                |
| ٤٢٠   | كر ما كان من الحوادث التي كانت بين العرب في أيام قباذ في مملكته وبين عماله          |
| 277   | کر ملك کسري أنو شروان                                                               |
| १०२   | كر بقية خبر تُبع أيام قباذ وزمن أنو شروان وتوجيه الفرس الجيش الى اليمن لقتال الحبشة |
| 204   | كر مولد رسول الله ﷺ                                                                 |
| १०९   | جع الحديث إلى تمام أمر كسري بن قباذ أنو شروان                                       |
| 173   | <br>كر ملك هرمز بن كسرى أنو شروان                                                   |
| 373   | کر ملك کسري أبرويز بن هرمز                                                          |
| ٤٧٠   | ذكر الخبر عن الأسباب التي حدثت عند إرادة الله إزالة ملك فارس عن أهل فارس            |
| 277   | نکر خبر یوم ذي قار                                                                  |
| ٤٨٣   | ذكر من كان على ثغر العرب من قبل ملوك الفرس بالحيرة بعد عمرو بن هند                  |
| 713   | كل ملك شيرويه بن أبرويز                                                             |
| 297   | ذكر ملك أردشير بن شيرويه                                                            |
| 493   | ذكر ملك شهر براز                                                                    |
| 298   | ذكر ملك بوران بنت كسرى أبرويز                                                       |
| 898   | ذکر ملك جشنسده                                                                      |
| 298   | ذکر ملك آزر میدخت بنت کسری أبرویز                                                   |
| 893   | -<br>کسری بن مهر جشنس                                                               |
| 294   | ذكر ملك خرزًا خسروا                                                                 |
| 298   | ذكر ملك فيروز بن مهرا جشنس                                                          |
| १९१   | ذكر ملك فرّ خزاد خسروا                                                              |
| ٤٩٤   | ذكر مملك يزدجرد بن شهريار                                                           |
| १९१   | ذكر أقوال علماء المسلمين وغيرهم فيهاكان بين هبوط آدم الى الهجرة من السنين           |
| ٤٩٧   | ذكر نسب رسول الله ﷺ وذكر بعض أخبار آبائه وأجداده                                    |
| ١٠٥   | عبد المطلب                                                                          |
| ٤ ٠ ٥ | هاشم                                                                                |
| 0 • 0 | ٠<br>عبد مناف                                                                       |
| 0 • 0 | قصيّ                                                                                |
| ٥٠٩   | کلاب<br>کلاب                                                                        |
| 0 • 9 | مرّة                                                                                |
| 0 • 9 | كعبكعب                                                                              |
| ٠١٠   | <b>لۇ</b> ي                                                                         |
| ٠١٠   | غالب                                                                                |

|     | فهر نشد                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01. |                                                                                                         |
| 011 | مالك                                                                                                    |
| 017 | النضر                                                                                                   |
| 017 | كنانة                                                                                                   |
| ٥١٣ | خزيمة                                                                                                   |
| ٥١٣ | مدركة                                                                                                   |
| 015 | إلياس                                                                                                   |
| 018 | مضرمضر                                                                                                  |
|     | نزار                                                                                                    |
| 010 | معت                                                                                                     |
| 010 | عدنان                                                                                                   |
| 010 |                                                                                                         |
| 019 | ذكر رسول الله وأسبابه                                                                                   |
| 017 | ذكر تزويج النبي ﷺ خديجة رضي الله عنها                                                                   |
| ٥٢٣ | ذكر باقي الأخبار الكائن من أمر رسول الله ﷺ قبل أن يتنبأ وما كان بين مولده ووقت نبوته من الأحداث في بلده |
| ٥٢٨ | ذكر اليوم الذي نبيء فيه رسول الله ﷺ من الشهر الذي نبيء فيه وما جاء في ذلك                               |
|     | ذكر الخبر عما كان من أمر نبي الله ﷺ عند ابتداء الله تعالى ذكره إياه بإكرامه بإرسال جبريل عليه السلام    |
| ٠   | بوحيه وما تلاذ لك من الأحداث إلى وقت الهجرة                                                             |
| ١٣٥ | 3 1 J.                                                                                                  |